



وبهامشها تقرير شيخ الاسلام عبدالرحمن الشريبني رحمه الله

تغبيه : قد جملنا فى الصلب الشرح والحاشية مفصولا بينهما بجدل وللتسهيل على القارئ ضبطنا المتن بالشكل الكامل

الجزء الثانى

دارالفکر ۱۲۰۲ م ۱۲۰۲ م (قوله قد يقال الح) هذا الاعتراض متقول عن السنف وأشار الشارع الىدفعه بقوله بالابرادالخ فائع النسخ كان الحسم مماادا ثم وقع خلافه فى العام فائه يندين عدم ارادته أصلاوهذا مافاله الصفوى شارح النهاج النسخ هو الازالة والتخسيص بيان مماد التلفظ بالعام (قولهلان القصر الح)هذا معنى (٧٧) ما والا وأنها وليس ممادا هنا بل المراد اخراج بعض ماتناؤله اللفظ بلا تعرض

ينم النة الجَوْالِحَيْدِ

## (التخصيص)

مصدر خسص بمدى خص (قصّرُ العامُّ على بسفى أفراده) بأن لا يراديمه البعض الآخر و بوسدق هذا بالعام المراد به الخصوص كالعام المخصوص وعدل كإقال عن قول ابن الحاجب مسجياته لان مسمى العام واحد وهو كل الافراد (والقابل كه) أى التنخصيص (حكم "قبّتَ المُتعدّد)

(قهل بعني خص) أشار الى أنه بعني أصل الفعل دون رعاية التكثيرالذي تفيده هذه الصيغة غالبا ( قهله قصر العام على بعض أفراده ) قد يقال هذا غير مانع لشموله قصره بعددخول وقت العمل به مع انه حيننذ نسخ لاتخصيص كما سيأتي في قول المصنف مسئلة : ان تأخر الخاص عن العمل بالعام اى عن وقته نسخ . و مكن أن محاب أن هذا التعريف من بأب التعريف بالأعموقد أجاز والمتقدمون (قهله بأن لايراد الخ) الظاهر أن الباء السببية لأن القصر اثبات ونفي لانفي فقط اذ هو اثبات الحكم للذكور ونفيه عما عداه كا مروقوله بأن لابراد الخالراد عدم الارادة من حيث الحكم سواء أريد تناوله من حيث اللفظ كالعام المخصوص أمل يرد ذلك كالعام المراد به الحصوص على ماسيأ أن (قه أمو يصدق هذا بالعام المراد به الخصوص الخ) . قد يقال كيف يصدق به مع قول المصنف والقابل له حَمْ ثبت لمتعدد وليس فيه حكم ثبت لمتعدد . و يجاب بأن المراد بثبوت الحسكم لمتعدد كون الحسكم عث يثبت لافراد العاملولا التحصيص و بعباره أخرى ثبوته باعتمار دلالة السكلام وما يفهم من ظاهره ألا ترى أن العام الخصوص اذا انتهى تخصيصه الى واحد مدى عليه ذلك معانتفاء ثبوت الحبكم بالفعل للتعدد فوزان العام الذي أريد به الخصوص في ذلك وزان العام المفصوص الذي انتهى تخصيصه الى واحد (قهله لأن مسمى العام واحد وهو كل الافراد) أي مجموع الافراد من حيث هو مجموع أي الهيئة المركبة من الآحاد بجملتها . وقد يقال اذا كان مساه ماذُّكر يلزمأن تُكون دلالته عسلى بعض أفراده تضمنا وقد من انها مطابقة . و يحكن أن يجاب بمنع اللزوم المذكور فانه لم يوجد هنا شرط دلالة التضمن لانها دلالة اللفظ على جزء المعنى فيضمن دلالته عسلي الكل حى أو دل على الجزء استقلالا لم سكن دلالة التضمن كما تقرر في محله والعام دلالته عسلي كل فرد مســـتقلة لافي ضمن دلالته عــلى المجموع فليست هــذه الدلالة من دلالة التضمن قاله سم

بارادة البعض فقط باللفظ وباخراج بعض ماتناوله عنه (قوله ثبوته باعتبار مايفهم الخ) هذا لايظهر اذا كان الخصص الاستثناء لما صرحوا من أنك اذا قلت جاء القوم فقدنسبت أولا المجيء الى القومعلي احتمال أن يكون على طريقة الابجاب بالقياس الى الكل أو الى البعض والسلمبالقياس الى البعض الآخر لان تقررالابجاب والسلب بعدتمام الكازم وقد يقال ظهور الاسناد الكل لاشافي الاحتال (قولەوالعام دلالتە علىكل فردمستقلة) كيف هذامع الحب بأن مداوله المشة المركبة من الآحاد وعندي انكونه واحدا لايقتضى ان الهيئة الاجتماعية هي المدلول الموضوع له لما عرفت أول المبحث ان الاجتماع شرط فياستغراق

العام بمعنى أن يكون الاستغراق في مرات ولوكان المداول هو الهيئة كافالوا كيف يتأتى لقائل أن يقول ان العام

سم به مي ديروب مستوين واستوي سوسيوب يونو بيسيدي من اليون الترافق والمستوين المستوين المستوين المستوين والميد ا استفرقها مع أنهائي، واحد وكيف يقالم دلك القابل التخسيس كم بمسترد وهل هذا الانتاقش و يازمه عدم الفرق بين الجم واسمه وهل هذا قمي كون مدلوله واحداء هوان الاواد الكان استفراقها وفعيا حسات لها وحسدة اعتبار به باعتبار اجتماعها في الاستفراق فيها العمد واحدا وان كانت نالك الوحدة في الحقيقة راجعة الى الاسستفراق وفي السعد على العشد التجفيق في

هو مدلول اسمالعدد (قوله ممقال أردت واحداا لزائي الدىهو عنزلة التخصيص بالاستثناء وغسيره لأنه تخصيص . ثم أجاب بأن الكلام فيالصحة لفةفيه انه يتضمن تسلم انه لغو عرفا وعقلا فيقتضي عدم وقوعه في كتاب الله وكلام رسوله والكلام فيعامهما وتخصيصه فالأولى أن يقال لما كان الخصص ليبان إنه لمدخل فهوكالتكام بمايدل على الواحد ابتداء وهسو لايعدعبثا لاعرفا ولالغمة كذا فيالفنري علىالتلو يح وفيه انهلامانعمن الترآم عدم وقوعه مشلهده الصورة في كلامها والكلام فيجو از التخصيص مطلقا لغةلابقيدكونه فيكلامالله ورسوله . بتيانالصفوي شارح المنهاج قالعن أبي الحسن ان القائل اذا قال أكلت كل رمانة في الست وفيه ألفرمانة ولميأكل الا واحمدة وقال أردت ذلك عابه أهل اللغة وذلك دليل الامتناع لغة (قوله ويتقيدانهاء التخصيص الخ) أي لأن التخصيص برفع العموم العارض لاأصل

العسني وقد من تحقيقمه

(قوله لكن لابدمن فرق)

لنظأ أوسمى كالفهوم نبه بهذا على أن المنصوص في الحقيقة الحكم وانالواد بالمام هنا ماهوأ بمن الحدود بجاسيق فالتمدوليقا أنه وفاقتوا الشركين وخصمه اللسي يحموه ومعى كفهوم فلاتقل لها أن من سائر أنواع الايذاء وخصمه الغزال وفيره أن من سائر أنواع الايذاء وخصمه الغزال وفيره (والحقّ جوازه ) آنواغ والغراف الفائل المام جمعة على كمن والمغروا المام المؤلف والمؤلف المؤلف النائل المؤلف ا

قلت الظاهر أن يقال الكلام في مقامين: دلالة العلم من حيث الحكم مع التركيب ودلالته في حد ذاته بدون ذلكوالأولىمطابقة لأن الحكي فيها علىكل فرد وأماالثانية فتضمن لأن الفردجزء معنى العام بالانسبهة (قول لفظا أومعني) المراد بالمتعدد لفظا ما كان مدلولا عليه باللفظ في محل النطق بأن يكون المتعدد ملفوظابه وبالمعنىماكانمدلولاعليه بالانفظ لافى محل النطق بأن يكون المتعددمفهو ماللفظ فقوله مثالا للعني كالمفهوم الكاف فيه استقصائية (قوله نبه بهذا) أي بقوله حَمَو بقوله ثبت لمتعدد (قوله على أن المحصوص في الحقيقة الحكم) أي فيكون قول المصنف قصر العام أي حكالعام (قوله ماهو أعم من المحدود) أى لصدق المتعدد المذكور بكونه لفظا وغير لفظ كالمفهوم وصدقه بالشمول مع الحصرو بدونه حتى يشمل أساء العدد بدليل جعلهم الاستثناء فى العدد من الخصصات مع أن العدد ليس من العام المحدود بماسبق (قولِه والحقجوازه الىواحد) فىالعبارة مضاف محذوف و به يتعلققوله الىواحدأي والحق جوازانتهائه الىواحد ويجوز أن يكون قوله الىواحد حالا من الهاء في جوازه متعلقا بمحدوف أي منتهيا الىواحد وانماحملنا العبارة علىماذكر لأنجوازالتخصيصلاخلاففيه وانما الخلاف في جواز انتهائه الىالواحد وعدمه فلوقال ومنتهاه واحد على الأصح لـكان أقعد (قولِه ان لم يكن لفظ العام جمعا) يدخل فيه نحولقيت كل رجل فى البلد وأكلت كل رمانة فى البستان ومقتضى اطلاقه جواز التخصيص هنا الى الواحد ولا يخفى بعده. وفي التاويح مانصه: والثالث أي من وجوء النظر أن من قال لقيت كل رجل في البلد وأكلت كل رمانة في البستان مقال أردت واحدا عد لاغيا عرفا وعقلا . ثم أجاب عن هذا بأن الكلام فيالصحة لغة اه مم (قوله والىأفل الجم ثلاثة أوانسين انكان جمعا) شمل الهلاقه جمع الكثرة وهو واضحعلى ماتقدمعن الاصفهابي والتفتازاني واماعلى اطلاق غيرهمافهو محل نظر فيحتمل أن يتقيدهذا بجمع القلة ويتقيدانهاء التخصيص فرجمع الكثرة بأحد عشر ويحتمل أن لافرق كاهو ظاهر اطلاقه نظرا لماشاع فيالعرف من اطلاق جمع الكثرة على ثلاثة كانقدم عن المصنف ومشل الجمع في الحكم المذكور وهوجوازالتحصيصالى فلآالجمع اسمالجمع ولهذا فالشيخ الاسلام فيمعني الجمع اسم الجمع كـنساء وقوم.ورهط اه وههنا اشكال وهو أن يقال يشكل امتناع تخصيصه الى واحد مع ادخالَالعامالذيأر يدبهالخصوصفي تعريف التخصيص كامر وتمثيلهمله بقوله تعالى «الدين قال لهم الناس\_أم بحسدون الناس» فقد جاز التحصيص الى واحدق اسم الجع المساوى الجمع في هذا الحكم الأأن يجابُ بأنالكلام فىالعام المخصوص لافى الذي أريدبه الخصوص لكن لابد من فرق واضح من جهة المعنى سم

(قولالشارحوالأخبرانمتقار بان) لعل فرض القولين فجالناكان التخصيص في غيرمحصور أوفى عددكثير وعبارة العنسدةان كانأى التخصيص فىغسبر محصور أوفى عددكثير فالمذهب الأول وهوانه لابدمن بقاءجمع يقرب من مدلوله والاعد لاغما ومحطنا وعبارة المعفوى اختار أبوالحسين انه لابد من بقاءكرة بعدالتخصيص وان إبعا قدرها وعبرالصنف عن هـــذا الذهب بقوله يجوز نخصيص العام مابتي من افراده عددغير محصور اه قال بعضهم من قال انه لابدأن ببق قر يب من مدلوله بين ان المرادبه غير محصـور ومن عد بالتقارب نظرالىاللهوم وهذا ظاهرعلى كلامالصفوى أماعلى كلامالىضد فيقال ان كان فيغير محصور فلا بدأن يبتي غير محصور وان كان في عدد كثير فلابد أن بيق عددكثير ولاشك أن القول الأول من أفرادالثاني وهو معي التقارب فتأمل «واعلمان قول المسنف والحق جوازه الخ ظاهره العموم فباذا كان المخصص الاستثناء وأمااذا كان غيره وعبارة العصد المختارانه أن كان التخصيص بالاستثناء والبدل جازالىوأحدوالافان كان،متصل غيرها كالصفة والشرط جاز الىاننينوان كان بمنفصل فان كان في محصورقليل جاز الى اننين كمانقول قتلتكل زنديق وقد قنلت اثنين وهم ثلانة أوأر بعة فانكان فى غبرمحصور الىآخرماتقدم نقله عنسه ووجه اخراج الاستثناء والبدل ان الحكم لايتم الا مد الاستثناء فالحكم إنما أسند لما عدا المستشى فلا لغو وكذلك البدل لانه المقصسود بالحكم فكما نه ابتدأ اليه من أول الأمر هــــذا والصنف مطلم وعمالفة الفقهاء كما حكاه حيث صححوا الاستثناء الى الواحــــد ولو في الجم لعله والعام المخصوص عمومه مراد ) أي ليصح الاخراج الا انه ليس مستعملا لمدرك فقهمي (قول المصنف (1)

## والأخيرانمتقاربان(والعامُّ المخصوصُ عُمومُهُ مُرادُ ۗ

(قهلهوالاخيران متقاربان) فيه بحث فان مدلول العام قد يكون متناو لالأنواع كل منهالا يتناهى وخص منهالي أن يقونو عواحد كالوكان العام لفظ المعلومات ممافي السهاء والارض وما بينهما سواء الموجود خارجا وغيره وخصالي أن بقي نوع واحدمن تلك الانواع كنوع الانسان مطلقا سواء الموجود منه وغيره فيصدق حيننذأولهما دون انهما ادالنو عالباق غيرمحصور وليس قريبا من المدلول ولوكان المدلول في الواقعهمائة وخصالياًن بتي تسعون مثلاصدق ثانيهما دون أولهما اذ الباقيقر يب من المدلول وهو محصور ولوكان المدلول في الواقع مائة الف فخص الى أن بق عما يون الفاصد قاجيعااذ الباقي قريب من المدلول وهوغير محصور وقضية ذلك ان بينهاعمو ماوخصو صامن وجه فكيف يكونان متقار بين اللهمالا أن بريد أنهامتقار بان في الجملة بمعني قديتقار بان اه سم (قه لهوالعام الخصوص عمومه مرادتناولا لاحكما الح والحاصل انعمومه الوضعي بيان للفرق بين العام المفصوص والعام الذي أريد به الخصوص بأن الاول حقيقة والثاني مجاز واعلم ان جزم المصنف بكون العام المخصوص حقيقة لاستعاله في عام معناه من تناوله لحسع الافراد بالنظر للدلالة العام في حد ذانه لا من حيث الحكم والتركيب تشكل معه حكاية الخلاف الآني بقوله والأول الأشبه حقيقة الخ الاخراج وارادة الباقى

باللفظ مد التخصيص (قوله ليست باستعال اللفظ فيه)

مع الهضص في الكل

والا بطل التخصيص بل

فهاعدا المخرج لحكن

لاباستعال أان بل بالاستعال

الاول سنه غايتهانه طرأ

اخراجالبعضوهو لايغير

تناوله الاول للبعضالباق

فلذاكان حقيقة اذ المجاز

انمایکون باستعمال ثان 🛪

مراد والخصص لا ينافيه

بل يحتاج اليمه لضرورة

بارادة غير الأولى بلهى الأولى طرأعليها اخراج ماعدا المرادوالاستعال هوالاستعال الأول بعينه وغيرا لمصنف فهمان ارادة البعض منه واستعالهفيه ارادة واستعال آخران فقالانه حينندمجازوهو باطل لماعرفت معانه يردعليه انه عدول للجازمع امكان الحقيقة وبهذا يظهران جزم المصنف بأن عمومه مماد لاينافي عدمجزمه بأنه حقيقةلانارادةعمومه لأجل الاخراج لاينافيانهمستعملمع المخصص فيالباتي فان قلنا بالاستعال الأول وهو الاشبه فحقيقة والافجاز نعمان قلنا انهمع المخصص مستعمل فيالكمل كاقال العضد في أحدجوا بين عن اشكال كونه حقيقة بأن يكون المراد بقول القائل كرم بني تميم الطوال كرممن بني تميم من قد علمت من صفتهم الموال سواءعمهم الطول أوخص بعضهم ولذلك يقول واما القصار منهمفلا تكرمهمو يرجعالضميرالىبني تميملاالىالطوال منهما تتهيكان لامعني للتزدد حينتذ لكن السنف لم يجر على ذلك هذا واما العام الراد به الخصوص فانه استعمل في الخاص ابتداء استعالا آخرو ماقلناه في الغرق نبه عليه السعد والزركنيي و يؤخذ من كلام الشارح الآني (قوله بأن الأولى حقيقة) صوابه بأن الأول عمومه مراد ( قوله لامن حيث الحكيم والتركيب) أي مع الهنص فانه من حيث الحكم المأخود من التركيب مع الهنص غرج منه البعض (قوله تشكل معه الح) قد عرفت ان الاشكال جاء من أرادة البعض منسه مع المخصص مع ظن أنه باستعال ثان فمحل الاشكال هو استعاله في البعض لا السكل و به

(0)

بعدقوله كان مجاز اقطعا المفيدأن الخسسلاف في العام المخصوص انما هو بالنظر لتلك الحيثية \* والحاصل ان المحشى فهم ان المصنف بين كون العام المخصوص حقيقة على استعاله في عام معناه قبل التخصيص وهو خطأ فاحش بل هو مبنى على استعاله في الباقي (قوله وانالكلام هنافي دلالةالعامالخ) فيه نظر بل الكلام في دلالة لفظ العام فىدانه والحكرنابع له ألاترى الى قول الشارح الآتى لان تناول اللفظ للبعض الباقي الخ فانه صريح في انالسكلام في لفظ العامو بهصرحالسعد في حواشي العضد ناقلاله عن الامام وغيره والدي غر المحشى هنا كلام الشارح الآتي: فقدعامت الخ وقد عامت ان محل الخلاف هو الاستعال في الباقى بعدالتخصيص (قوله وفیه مامر) فیسه مامر (قول الشارح من حيث ان له افراداً ) أي فهو من قبل الكلى من جهة تناوله لافسراده لاكلى حقيقة كاسيأتى غنشيخ الاسلام (قوله فان المراد

بالكلى القضية) كلام

لاوجهله بل المراد به هنا

ذو الافراد وان كان

تناوُلًا لاحُكما) لان بعض الأفر ادلا يشمله الحكم نظرا المنخصص (و)العام (المرادُ بهالخصوصُ ليسَ) عمومه (مُرادا)لأحكما ولا تناولا (بل)هو (كليُّ ) من حيث أن له أفرادا بحسب الأصل (استُميلَ فيجُزْئيٌ ) أي فردمنها (ومِن ثَمَّ ) أي من هناوهو أنه كلى استعمل في جزئي أي من أجل ذلك (كان مَجازا قَطُّما ) نظرا لحيثية الجزئية مثاله قوله تعالى «الذين قال لهم الناس» أي نعيم من مسعود الاشجعى لقيامه مقام كثير في تبييطه المؤمنين عن ملاقاة ألى سفيان وأصحابه ( الم يحسدون الناس » أي رسول البه متالية لجمعه مافي الناس من الحصال الجميلة وقيل الناس في الآية الأولى و فدمن عبد القيس و في الثانية العرب وتسمح في قوله كلي على خلاف ما قدمه من أن مدلول العام كلية (والاولُ) أي العام الخصوص (الاشبة)انه (حقيقة )فالبعض الباقى بعد التخصيص (وفاقل للشيخ الامام) والدالمسنف (والفُقهاء) الحناملة وكثعرمن الحنفية وأكثر الشافعية لان تناول اللفظ للمعض الباقي فيالتخصيص كتناوله له بلا تخصيص وذلك التناول حقيق إثفاقا لأنه اذا كانت الحقيقة منظوراً فها للعام من حيث ذاته لامن حيث الحكي والتركيب فهو حقيقة أبداو يتجه عليه أن العام الرادبه الخصوص كذلك أيضا اذاستعاله في الفرد مجازا لاينفي المعنى الحقيق اذ المترفى العموم دلالة اللفظ وضعا فاستعال العام في الفرد مجازا لا يخرج به عن كونه عاما والجواب أنما ذكره بقوله والعام الخصوص عمومه مراد تناولا الخ المفيد أنه حقيقة أبدا اختيار له تبعا لوالده وما ذكره بعد بقوله والأول الأشسبه الخ حكاية لـكلام الاصوليين لكن يتجه عليه ما تقسيده من ورود العام المراد به الحصوص وان الكلام هنا في دلالة العام من حيث الحكم والتركيب لإن التخصيص متعلق بالحكركا هو صريح كلامهم كالشارح وعليمه يتمشى الحلاف الآتي في كون العام المخصوص حقيقة أو مجازا فتنا ذكره المصنف واختاره تبعا لوالده محالفا فيسه الأصوليين خارج عن موضوع السألة فقدعامت أن خلاف الأصوليين الذكور مبناه ماهوالوضوع من دلالة العام من حيث الحكم مع التركيب وهو الحق وأن مختار الصنف مبناه دلالة العام في حد ذاته وانه خلاف الوضوع . و بهذا تعلم أن عبارته قاصرة عن افادة الراد موهمة خيلافه و بالجلة فهي عبارة غير محررة ( قهله تناولاً لا حكماً ) تمييز محول عن الضاف اليمه أي عموم تناوله مراد أو عن نائب الفاعل أي عمومه مراد تناوله (قوله ولاتناولا) أي يحسب الاستعال والارادة وفيه مام (قوله أي فردمنها) أشار بذلك الى أن الراد بالجزئي الفرد لا الجزئي القابل للكلي وهومايصح حمل الكلي عليه لآن ذلك لايصح هنا فان الرادبالكلي القضية الكلية كاسيقوله ولا يخني أنه لايسم حملها على أفرادها (قهألهكان عجازا) أى مرسلاعلاقته الكلية والجزئية ويسمرأن تكون علاقته الشابهة وفي عبارة الشارح مايشير الكل لمن تأمل (قوله نظر الحيثية الجزئية)أى وأما لولم ينظر لحيثية الجزئية فهو حقيقة لماتقرر من أن استعال السكلي في جزئية ان كان من حيث خصوصه فحجاز وانكان موزحيث اشتاله على كليه فحقيقة كذاقرر له وفيه أنهذا غيرمتأت هنا اذ الكلى فيقول المصنف بلهوكلي الخ مرادمنه القضية الكلية كاسيقوله الشارح ومعلوم أن فرد القضية الكلية لايشتمل علمها فالحقّ أن قول الشارح نظرا الخليس احترازا عمَّاذَكُر (قُهْلُه لقيامه) علةالمحذوف أى وصح اطلاقه عليه لقيامه (قه له في تنبيطه) أى تخذيله وتخويفه المؤمنين (قه له لجمعه مافي الناس) علة لمحذُّوف كانقدم نظره (قهل وقيل الناس في الآية الاولى الخ) خلاف ماعليه عامة المفسرين (قهله وتسمح في قوله كلى الخي/ أي فالمراد بقوله كلى استعمل في جزئي قضية كلية استعمل في جزئية وقول شيخ

الاسلام لاخفاء أنماقدمه منذلك انماجاء من جهة شمول حكمالعام لجميع أفراده فاذا انتفىالشمول

( قوله باستعال العام في حزثي) ( قوله فيه ان العام الح) قدء فت أن المم ح به هو ان الكلام في لفظ العام و به تنطق عبارة العضدوعرهم الأعة وأما قوله مدلوله المجموع فقد تقدم مافيه وبالجلة كل ما كتب هنا منشؤه عمدم التثبت وكيف مع قول الشارح مثاله الخثم قال أى نعم وقوله أى رسول الله فأنه صريح في أن المستعمل في غير معناه هذان اللفظان لا القضيتان وأما قوله تسمح على خــلاف ماقدمه فمعناه ان الأولى ان يقول كلية الان الحكم على كيل فرد فرد أنما هو من تعدد افراده لامن كونه كليا لما عامت انه ليس بكلى من قبيله فالمراد بكونه كلية ان ما يدل عليه أفراد لا جزئيات فليتأمل ( قول الشارح والتناول الخ) فيه ان المدار على الاستعال وهو هنا الأول بعينه ولم يشترط في الحقيقة عمدم اخراج بعض مادل عليه اللفظ ( قول المصنف وقبل مجاز الخ )من تأمل ماتقدم علم عدم استقامة التقريب أعنى سوق الدليل على مايناسب المصنف وكذاباق الأقوال الآنية

فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا (وقال) أبو بكر (الراذي) من الحنفية حقيقة (ان كان الباقي غيرَ مُنْحَصِرٍ ) لِبقاءخاصة العموم والافجاز (وقومٌ ) حقيقة (انخُصَّ عا لايَسْتَقل) كصفة أوثه ط أواستثناء لانمالا يستقل جزومن المقيد به فالمموم بالنظر اليه فقط (وامامُ الحُرمين حقيقةٌ ومحاز باعتبارين: تناوُلهِ والاقتصار عليه) أي هو باعتبارتناول البعض حقيقة وباعتبار الاقتصار عليه مجاز وفي نسخة باعتباري بالانون مضافاوهوأحسن (والاكثر مجاز مطلقا) لاستعاله في بمض ماوضع له أولا والتناول لمذا المص حيث لا تخصيص انما كان حقيقيا لماحيته للبعضُ الآخُر (وقيل) محاز (ان استُنني منه) لانه يتبين بالاستثناء الذي هو اخراج مادخل أنه أريد بالسَّمْتُني منه ماعدا الستثني بخلاف غير الاستثناء من الصفة وغيرها فانه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر اليه فَقَطٌ (وقيل) مجاز (ان خُصٌّ بغير لفظ ) كالعقل بخلاف اللفظ فالعموم بالنظر اليه فقط (و) العام (المخصُّ قال الا كثر حُجَّة في مطلقا باستعال العام في جزء من جزئياته خرج بذلك عن مدلول الكلية وصار استعاله في بعض جزئياته من قبيل استعال الكلي في الجزئي لامن قبيل الجزئية المقابلة المكلية فالانسمة على أن الكلام هنافي العموم وثم فيالمداول اه فيه أن العام مدلوله من حيث الحكم كلية لاكل ولا كلى كامرومدلوله في حد ذاته كل الافراد أي المجموع المركب منها وأيا ماكان فاستعاله في الفرد من استعال القضية الكلية فيقضية جزئية أومن استعال المجموع المركب فيجزئيه وليسمن استعال الكلى في الجزئي بحال اذام يثبت وضع العام للفهوم الكلي الذي يحمل على كل فرد من أفراده حتى يكون استعاله فالفرد استعال السكلي في جزئيه (قوله فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا ) سيأتي وده فيقول الاكثر انه عجاز (قول لان مالايستقل جزء من المقيديه) أى ومايستقل ليس جزءا من المقيد به فلا يكون العموم بالنظر اليه كافي غيرالستقل أي فلا ينظر الى اللفظ من حيث التقييد بالهبدون التقييد وهو بدون التقييد شامل لجيع الافراد فلربصح كونه حقيقة فيالباق لكونه بعض مدلوله (قوله فالعموم بالنظر اليه) أي الى مالا يستقل ﴿ وحاصله ان اللفظ العام الذي خص بمتصل ينظر فيه للفظ باعتبار ذلك القيد فعمومه حينان بالنظر للإفراد المقيدة بذلك القيد كفولك أكرم بني تميم العلماء فهو عام في أفراد العلماء منْ بني تميم وهكذا القول في الاستثناء كـقولك قام القوم الا زيدا هو عام في أفراد القوم الغايرين لويد وقس على ذلك ( قوله وهو أحسن ) أي لانه مع كونه أخصر مستغن عن حذف المضاف إلى التناول والاقتصار أى اعتبار تناوله واعتبار الاقتصار لان التناول والاقتصار معتمران الاعتباران (قول والتناول لهذا البعض الخ) ردلما استدل به الأول على انه حقيقة في الباق من قوله لان تناول اللفظ للبعض الخريج وحاصله أن التناول المذكور لايوجب كو نه حقيقة لان كونه حقيقة قبل التنخصيص لميكن من حَيْثِكونه متناولاالباقىحى يكون بقاءالتناول مستلزما لبقاء كونه حقيقة بل من حيث انه مستعمل في ذلك المعنى الذي ذلك الباق بعض منه و بعد التحصيص قد استعمل في نفس الباق فلا يبتي حقيقة فالقول بأنه متناول له حقيقة مجردٌ عبارة قاله السمد سم (قهل لانه يتبين بالاستنناء الح) أي وأماقبل الاستثناء فيفهم أنه أريد جميع الأفر ادفيلذ اكان استعاله في الباق مجازا لتبادره وغيره وهو جميع الافراد للذهن فكأن الاستثناء لفظ آخر مستقل بخلاف غير الاستثناء فيفهم منه ابتداء أن العموم الما هو في أفراد القيد فلذا كان استعاله في الباقي حقيقيا (قهله بالنظراليه)أى الى غير الاستثناء من الصفة وغيرها من الخصصات المتصلة (قهله فالعموم بالنظر اليه) أى ألى اللفظ (قوله قال الأكثر حجة مطلقا) هذا الاطلاق في مقابلة التقييد في الأقوال المذكورة بعد إقول المصنف قال الأكثر حجة مطلقا) أي لاجماع الصحابة على الاستدلال بأمن غير نكير

لاستدلال الصحابة به من غير نكير (وقيلَ إن خَصَّ بَمَيَّن) نحو أن بقال اقتاوا المشركين الأأهل الذمة بخلاف المبهم نحوالا بعضهم إذمامن فردالا ويجوز أن يكون هو الخرج \* وأحيب بأنه يهمل مه الى أنيبة فرد وما اقتضاه كلام الآمدي وغيرمين الاتفاق على أنه في المهم غير حجة مدفو عينقل إين يرهان وغيره الخلاف فيهمع ترجيحه انه حجة فيه (وقيل) حجة ان خُص ( بَتُّصل ) كالصفة لما تقدم في أنه صنتك حقيقة من أن الموه وبالنظر اليه فقط مخلاف المنفصل فيحوز أن يكون قد خص به غير ماظه فيشك في الباق ( وقيل ) هو حجة في الباق ( ان أنبأ عنه ُ العمومُ ) نحو فاقتار ا الشركين فانديذيُ عن الحربي لتبادر الدهن اليه كالنمي المخرج بخلاف ما لايني منه العموم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيدسهما فانه لا ينبي عن السارق لقدر ربع دينار فصاعه أمن حرز مثله كما لا ينبي عن السارق لنير ذلك المخرج إذ لا يعرف خصوص هذا التفصيل الامن الشارع فالباق في محو ذلك يشك فيه باحمال اعتبار قيدآخ (وقيل ) هو حجة (في أقل " الجمع ) ثلاثة أوائنين لأنه المتبقى وماعداه مشكوك فيه لاحمال أنكونقدخص وهذامبني على قول تقدم أنه لايجور التخصيص الى أقل من أقل الجمع مطلقا (وقيلَ غيرُ حُجَّة مطلقاً) لأنه لاحمال أن يكون قد خص بغير ماظهر يشك فعايرادمنه فلايتبين الابقرينة (قولهلاستدلالالصحابة) أي بعضهم وقوله من غير نكير أي من باقيهم فهو اجماع سكوتي (قوله وأحسب أنه يعمل به الخ) \* فيه أنه غير دافع له ليل الأول إذ حاصل الدليل أن كل فر ديجوز أن يكون هو البعض الهرج فَلا يجوز العمل بالعام في فرد واحد فضلا عن أكثرلقيام الاحتمال في كل واحد كالاحتال المانع انما هم في خصوصيات الافراد لافي كميتها فيقاء واحد مل نقاء جمعها الا واحدا لايرفع الاحتال فليتأمل قاله العلامة \* وقديجاب بأنا لانعتبر مجرد الاحتال فحيث لم يعلم عين المحرج حمل على الأخبر بطرين الانحصار إذ الأصل في كل فرد علم الاخراج فاذاعمل به في جميع الافراد لا عكن الحكم عليه أيضا بعدم الاخراج لا تحصار الأمرفية كذا قيل وفيه تأمل (قهله في البهم) أي معه ففي بمعنى مع ويصح أن تحون بمعنى باء السببية أي بسبب المبهم أي بسب التحصيص بالمبهم أي اخراج بعض مبهم منه ولو حذف قوله في المبهم ماضره إذ الكلام فيه (قه الهفيه) أي العام المخصوصُ بالمبهم وقولهُ أنه أي العام حجةفيه أيّ في المبهم أي معهفني بمعنىمع كَاتقدم (قهأله في أنه حينتك) متعلق بتقدم وقوله من أن العموم الخ بيان لما من قوله لما تقدم (قَهْلُه فيجوزان يكون قدخص به غيرماظهر فيشك في الباق) معنى هذه العبارة أن العام الذي خص بمنفصل نحو اقتساوا المشركين لاتقتاوا أهل الدمة ليس حجة في الباقي بعد التخصيص بهذا المنفصل لجواز أن يخص بهنفصل آخر غير هــذا المنفصل الذي ظهر وهو لاتقتاوا أهل الدمة والعبارة لانفيد المراد ولو قال فيجوز أن يكون قد خص بغير ماظهر الحكان أوضح وصحة عبارته بجعل ضمير بهالعائد على النفصل مرادا به جنس النفصل لاالمتقدم في قوله بخلاف النفصل والعني يجوز أن يكون قد خصأى أخرج بمنفصل آخر غيرماأخرج بهذا المنفصل المذكور أو بجعل الباء بمعنى من وضمير بهالعام والمعنى بجوز أن بكون قدأخَرَج من العام غير ماظهر (قوله في الباق) انما صرح به ليعود ضمير عنه من قول المصنف، ان أنبأ عنه اليه (قهله فانه يني عن الحرف) أي لكونه متصديا للقتال والمحاربة (قهله كالنمي) أي فاته يغي عنه من حيث شمول اللفظ له لا لأنه يتبادر من اللفظ فالتشبيه في الانباء بدون علنه (قوله باحمال اعتبار قبدآخر) أي وهوكو مه الربع دينار الخرج من الحرز من جنس النقد دون العروض مثلا

(قه لهمبني على قول تقدم) أي في قول الصنف وشذ المنع مطلقا (قه له لاحتمال أن يكون الح) علة لقوله

ولانه كان متناولا للماقي قبل التحسس والأصل (قولالشارح بخالف المبهم الخ) أي المبهم المعتر عنه بعبارةامالوقيل هذا العام مخصوص أولم ير ديهاليكل فلىس بحجة انفاقا قاله

قالالمصنف والحلافان لم نقل انه حقيقة \* فان قلنا ذلك احتج به جزما (ويَتمَسَّكُ بالعامِّ ف حياة النميّ صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخسِّص) اتفاقا كما قاله الاستاذ أبو اسحق الاسفرايني (وكذًا بعد الوفاة خلافاً لابن سُرَيْع) ومن تبعه في قوله لا يتمسك به قبل البيث لاحتمال المخصص \* وأجيب بان الأصلءدمه وهذا الاحتمال منتف فيحياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن التمسك بالعام إذ ذاك بحسب الواقع فما وردلا جلهمن الوقائع وهوقطمي الدخول لكن عندالا كتركماسياتي ومانقله الآمدي وغيره من الانفاق على ماقاله ابن سريج مدفوع بحكاية الأستاذ والشيخ أبي استحق الشيرازي الخلاف فيه وعليه جرى الامامالرازي وغيره ومال الي التمست قبل البحث واختار والبيضاوي وغيره وتمميم المصنف يشك مقدمة عليسه للاهتام وقوله يشك خبر لأنه (قوله قال الصنف والحسلاف الخ) الحسلاف مبتدأ خبره عسنوف أى ثابت وقوله ان لم تقل شرط فيسه (قو أله فان قلنادلك) أي أنه حقيقة احتج به أي بالعام المخصوص فيما يقر من الافراد وفي هذا الذي قاله المصنف نظر لأن المني الذي تمسك به من نفي الحجية مطلقا موجود بتقديركونه حقيقة أيضاكما هو ظاهر ولا يخفى أن ظاهر كلامهم خلاف ماقاله المسنف والظاهر أنماقاله من بحثه كإيفهمه تعييره فيشرح النهاج بقوله يشبه أن هدره السئاة مفرعة على قول من يقول العام المخصوص مجاز وأنءمن قال غَير ذلكَ احتج به هنا لامحالة اه فليتأمل سم (قَهْ لِهِ فَوْلِهُ) لم يقل في قولهم لأن غير ابن سريج تبعله في هــذا القول ويحتمل تعلق قوله في قوله ينبعة (قهاله لابتمسك به قبل البحث) أي لا يجوز العمل به قبله بل نقف الى ظهور الخصص (قهاله بان الأصل) أي المستصحب (قوله إذذاك الح) ذاك مبتدأ خبره محمدوف تقديره ثاب وقوله عسب الواقع نُعَتَ للتمسك أي الآتي بحسب الواقع أي بحسب الوقوع والنزول وقوله فما ورد الأجله الخخير أن من قوله لأن التمسك بالعام وقوله من الوقائم بيان لما ورد لا حسلهو تقدر كلامه لأن التمسك بالعام وقت ثبوت حياته صلى الله عليه وسلم الآتي ذلك العام بحسب الأمر اله اقع ثابت في الوقائم التي ورد ذلك العام لا جلها \* وحاصله أن أحتمال المخصص في العام المتمسك به في حياته صلى الله علىه وسلم منتف لأن التمسك بالعام في حال حياته صلى الله عليسه وسلم الوارد على سبب خاص انما هو في ذلك السبب الحاص الوارد لا جلمالعام وهو قطعي الدخول فينتفي احمال المخصص حيننا هذا كلامه . وفعه كما قاله شيخ الاسملام أن الدليل أخص من المدعى لا والمدعى التمسك بهمطلقًا سواء ورد على سبب خاص أم لا وسواء في الوارد على السبب الحاص صورة الورود وغيرها والدليل خاص بالتمسك بالوارد على سبب خاص في ذلك السبب الحاص فقط ثم دعوى أن كل عام في حياته صلى الله عليسه وسلم وارد على سبب خاص وان الوارد على السبب الخاصُ لايتمسكُ يه في غيره ممنوعةً فرب عام لايكون واردا على سبب خاص أصلا أو يكون واردا على خاص ثم رد خاص آخر راد العمل به فيسه أيضًا . ونص مالشيخ الاسسلام ثم لايخفي أن الدليل أخص من الدلول لا نه اعما يتناول التمسك بالعام فما ورد لأجله في حياة النبي صلى الله عليسه وسلم دون التمسك مه فما بعــد. من الوقائع في حال حيَّاته صلى الله عليسه وسلم ودون التمسك به فما ورد لا على واقعة في حمانه صلى الله عليسه وسلم وغاية مايوجه به كلامة على بعسد أن يقال ألَّمني بما تناوله الدلس غبره أمما ذكر طردا للباب اه وفيسه أن الحاق ماورد لاعلى واقعمة بمما تناوله الدليسل مشكل إذ لايقطع وسلم الاستدلال بالعام في واقعمة أخرى غير ماورد العام عليها أو ورد العام في حياته صلى الله علمه وسلم لاعلى واقصة أن يجرى في ذلك الحسلاف المذكور قاله سم \* قلت لو علل انتفاء الاحبال (قولالشارم والخلاف ان لم نقل انه حقيقة) أى لا نه حبئذ يتبادر منسه الباقي والاحتمال المرجوس لايضر إذ التكليف بالظاهر مخلاف مالو كان مجاز افان الاحتمالين متساويان وللما عرفى الأقوال المتقدمة عن للمانع بالشك وبه يندفع مافي الحاشمة تأدل (قول الصنف ويتمسك بالعام الخ)اداتأملت قول الشارح الآنى لأن المسك بالعام إذ داك بحسالواقع فماورد لأجله تعلمان قول المسنف و يتمسك الخ بمنزلة أن تقول بتمسك بالعام فهاور د لأجله مزالوقائع أنفاقا فالمسنف رحمه الله اعتمد فهاقاله الذي ظاهر والعموم فهاوردله وغيره على الواقع فأنه لميقع التمسك الافها وردله العآم فقول الشارح لا ن المسك الخ معناء ان التمسك في زمنه صلى الله عليه وسلم لم بقع الافعا ورد لا جلداً مأغيره من الوقائع في زمنسه فعلى الحسلاف كالوقائع بعده ولايغني عن هذاقو لهفها يأتى وصورة السبب قطعية لأن ماهنافي التمسك قبسل البحث وما سيأتى في كو نه قطعما أو ظنيا وبهمذا يسقطكل مافي الحواشي هنا فتأمل

وهوقول الصيرف كانقلاعنه الامام الرازي وغيره واقتصر الآمدي وغيره فيالنقل عن الصيرف على وجوب اعتفادالمموم قبل البحثءن المخصص وعلىقول النسريج لواقتضى العام عملامؤقتا وضاق الوقت عن البحث هل يعمل العموم احتياطا أولاخلاف حكاه المصنف عن حكاية ان الصباغ وذكره هناأولا بقوله والثماان ضاق الوقت ثم تركه لأنه ليس خلافا في أصل المسئلة (شميَّكُ في في الْبَيَّحْتُ ) على قول ان سريج (الظرةُ) بإن لا خصص (خلافا للقاضي) أبي بكر الباقلاني في قوله لابد من القطيرة ال ويحصل بتكريرالنظر والبحث واشهاركلام الانمة من غيرأن يذكر أحدمهم محصصا (المخصص)

أى المفيد المتخصيص ( قسمان الاولُ المتُّصلُ ) أي مالايستقل بنفعه من اللفظ بإن يقارن العام (وَهُوَ خسة ") أحدها (الاستثناء) بمعنى الدال عليه (وهو) أي الاستثناء نفسه (الاخراج)

المذكور فيحياته عليه السلام بانتفاء لإزمه وهو التوقف لامكان مراجعته عليه السلام بسهولة كان وجها فتأمل (قهلهوهو) أي التمسك بالعام قول الصدفي (قهله كانقله عنه الامام) أي بناء على مانقله عنه الامام (قول واقتصر الآمدي وغيره الخ) حاصله أن الصرفي نقل عنه قولان متنافيان مانقله عنه الامام من القول بالتمسك قبل البحث كالجمهور ومانقله عنه الآمدي من أنه يقول ابما مجب اعتقاد العموم فبل البحث عن الخصص وأما العمليه قبل البحث عن المخصص فلا يجوز (قولُه وذكره هنا أولا) أى بعــد قوله خـــلافا لابن سريج بقوله وثالثها الخ (قهله ثم تركه لانه ليس خلافًا فيأصل المسئلة) أي وذكره كما كان أولايفهم منه أنه خلاف في أصل السئلة و به يعلم اندفاء اعتراض الشياب رحمه الدتمالي بقوله لا يخف إن ذكره عقب مامي في المتن كاصنع الصنف بقتضي أن يكون خلافا في أصل المسئلة فكان وآجب الحذف لدلك لا لمجرد كونه ليس خلافا في أصل المسئلة اه ووجه اندفاعه انه لميعلل بمحردكونه ليس خلافا فيأصل المسئلة غاية الأمر أنه حذف مقدمة من التعليل لوضوحها من السياق بني أن يقال هــــذا لا يقتضي تركه مطلقا فهلا ذكره تفريعا على المقابل فانه من نفريعاته الحسنة (قهلهو يحصل بتكرير النظر) أي يحصل القطع عمني قوة الظن ( قول واستهار كلام الأممة ) أي على ذلك العام (قول أي الفيد التخصيص ) اطلاق المخصص على المفيد التخصيص أى اللفظ المفيد الدلك بدليك قوله فسمان مجاز شائع حتى صار حقيقة عرفيـة بحيث اذا أطلق لا يفهم منــه الا اللفظ المذكور والمعـنى الحقيتي هو فاعـــل التخصيص وقول الامام ومن تبعه المخصص حقيقة ارادة المتكلم فيمه وقفة وكأن ذلك سرى الهم من قول المتكلمين الأرادة صفة في الحي توجب تخصيص أحد القدورين في أحد الاوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة الى السكل ومعاوم ان ذلك لا يستازم ماقالوه قاله شيخ الاسسلام ونحوه في الكال وتنظير ميم في ذلك لا يخفي ضعفه (قهله بأن يقارن العام) الباءسببية أو تصويرية والمعنى بأن لايستعمل الامقارنا للعاملعدم استقلاله بالافادة بنفسه فاندفع مأيقال ان التعريف المذكور يشمل أن يقال لاتقتاوا أهل ذمة متصلا بقولنا اقتاوا الشركين مع أنه من النفصل قطعا (قهاله بمعنى الدال عليه) اشار بهذامع قوله الآتي أي الاستثناء بمعنى الدال عليه في قول الصنف و يجب أتساله الى أنكلام الصنف اشتمل على نوعي الاستخدام الأول أن يطلق اللفظ بمعني ويعاد عليه الضمير بمعنى آخر وهذا فيقول الصنف الاستثناء معقوله وهوالاخراج والثاني أن راد بأحد صمرين عائدين على اللفظ أحد معنييه و بالآخرالمعني الآخر وهذا موجود فيقولههنا وهوالخ مع قوله وبجب انصاله فان الضمير من عائدان الى الاستثناء والاول عائدعليه بمعنى الاخراج والثانى بمعنى أداة الاستثناء وشهد

( قول ألا ارح واقتصر الأمدين الح) تجب يجب الاعتقاد مع عسم جواز التمسك عن الصرفي فانه من عملة أهل الانفاق الذي تقله الآمدي فباص (قول الشارح وثالثها الخ) أى الث الأقو ال في المؤقت وأما الخلاف الذي حكاه المستف فها اذاضاق الوقت فهو فيضمن هذا الخلاف (قول الشارح لابد من القطع) أي الظن القوى وفيه ان المدار على مطلق الظن كباق الأدلة (قوله المخصص حقيقة ارادة المتكلم) أي الخصص في الواقع هو الارادة وهذا لايستازم ان اطلاق المحصص عليه حقيقة لان اسمناد التخصيص في الظاهر لغسيره لاله تدبر (قوله لايستازمماقالوه) ان سلم فهولاينافيه (قوله على نوعي الاستخدام) أي نوعينمنه والافهوأكثر كابين فى محله (قوله معقوله و بجب اتصاله ) لامانع من عودضميره للاستثناء منقوله أحدها الاستثناء

م. متمدد (بالاً أو إحدى أخواتها ) بحوخلا وعداوسوى صادراذلكالاخراج معالمخرج منه (من مُتكلِّمواحد وَقيل مُطلقاً) فقولالقائل الازيداعقب قول غيره جاءالرجال استثناء على الثاني لغو على الاول ولو قال النبي مَثَيَّلِيَّةٍ الاأهل الذمة عقب نرول قوله تمالى «فاقتلوا المشركين»كان استثناء قطما لأنهميلغ عن الله وان لم يكن ذلك قرآنا (و يجبُ اتصالهُ) أي الاستثناء بمعنى الدال عليه بالستثني منه (عادةً) فلايضر انفصاله بتنفس أوسمال (وعن ابن عباسٍ) يجوزانفصاله (الىشهر اذا نزل الساء بأرض قوم \* رعيناه وان كانوا غضابا الاولقوله: وشاهدالثاني قوله: فسق الغضي والساكنيه وانهم 🕊 شبوه بين جوانحي وضاوعي وقال سم قال التفتاز اني وينبغي أن يعلم انا اذا قلنا جاءتي القوم الا زيدا فالاستثناء يطلق على اخراج زيد وعلى يدالمخرج وعلى لفظ زيد المذكور بعسد الاوعلى مجموع لفظ الازيدا وبهذه الاعتبارات اختلفت العبارات في تفسيره فيجب أن يحمل كل تفسير على ما يناسبه من المعاني الأربعة اه و به ينظر في قول شيخ الاسلام أفاد به أي أفاد الشارح بقوله بمعني الدال عليه أن للاستثناء معنيين الخ بل ينبغي أن يقال على أن للاستثناء معانى أومعاني أربعة اه وفيه أن ماقاله شيخ الاسلام هو بالنظر لما ذكره المصنف من المعانى ومعاوم أن المستفاد من عبارته معنيان فقط وحينتذ فما قاله هو الصواب (قهألهمن متعدد ) لميقل من عام ليشمل العدد لما تقدم من دخوله هناكانبه عليه الشارح آ نفا (قُولُه/الا أواحدى أخواتها) ظاهر العبارة غير شامل/للأخراج بنحو استثنى وأخرج على لفَّظ المضارع والظاهر أنه ملحق بالاخراج بها في الحكيم (قوله صادرا الخ) دفع به نوهم تعلق من متكلم واحد بالاخراج وهو فاسد اذ المتكلم محرج على صيغة اسم الفاعل لامخرج منه وقولهمع المخرج منه دفع به توهم ماتصدق به العبارة من كون الاخراج من متكلم واحد والخرج منه من متكام آخر وهو عكس الطاوب بهذا القيد مم (قهله كان استثناءقطما) أى انفاقا فانه من متكلم واحد وهو الدتعالى ولعل هذا على القول بأنه صلى الله عليه وسلم لايجتهد فاهالشهاب قال مم والحامل له على هــذا الترحي التعليل المذكور ولــكن الظاهر عدماختصاصه المول الذكور لأن اجتماده صلى الله عليه وسلم على القول مجوازه لا يكون الاحقا أولا بقر على خطأ ءلى الحلاف في المسئلة فهو على هذا القول بمنزلة المبلغ بل هو مبلغ في المعنى فالاستثناء هنا أيضا من . كلم واحد بحسب المعى وهوالله تعالى اه (قهلهو بجب اتصاله) المراد بذلك أنه لا يعتديه و يعتبر خصصا الااذا كان متصلا (قهل بتنفس أوسعال) أي أو نحوذلك كني، وأوفى كلامه مانعة خاوفتحوز لحم (قولهوعن ابن عباس آلح) ردبانفاق أهِل العربية على اشتراط الانصال وبأنه صلى الله عليه وسلم عاله نحلف على بمين فرأى غيرها خيرامنها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هوخبر ولميقل أوللستنن و أنه لوصح دلك لبطل الاقرار والطلاق والعتاق ولأدى الى أنه لا يعلم صدق من كذب لأن من قال قدم الحاج يحتمل أن يستثنى بعد ذلك بعضه قالهالبيضاوي وحمل في المحصول كلام أبن عباس رضي الله عنهما علىماً ادانوي الاستثناء متصلا بالكلام ثم أظهر نيته بعد وفي العضد مانصه وقيل لابحب الاتصال لفظا البحوز الاتصال بالنية وانالم يتلفظ به كالتخصيص بغير الاستثناء وحمل بعصهم مذهب ابن عباس على هذا ولوحمل على ظاهر قوله وهوجوازه مطلقا نواه أمراكان بعيداجدا اه وقوله كالتخصيص بغير

الاستثناء أراد بغير الاستثناء الأدلة الشفسلة وأورد أن حمل كلام ابن عباس على ماتفرر ينافى قول الد حم الآنى وقبل بجوز بشرط أن ينوى فىالسكلام فانه يقتضى الاطلاق فها قبل هسذا القول وأحيب بعدماللنافاة أماعلى بمرالواية الأخيرةعـــــــ فلعدم التقبيلد فيهذا القول بماقىد بمان عماس (قوله والظاهرأنه ملحق) فيه ومهمن المنفصل وهو مايس/تل وقيل سنةً وقيل أبداً ) روايات عنه (وعن سعيدن جُبَيْر ) يجوز انفساله (الىأربعة أشهُر وعن عطاهوالحسن ) يجوزانفساله (فيالمجلس و) عن (مجاهيز) يجوزانهسالهالى (ستنين وقيل) يجوزانفساله (مالمَيَا خُدُ فَى كلام آخروقيل) يجوزانفساله ( فَدَرْطِ أَنْ يُنُوكَى فالكلام) لأنه سماد أولا (وقيدل) يجوزانفساله (فى كلامائف فقط لا لأنه تعالى لاينب عند عنى، فهو ممادله أولا بخلاف غيرة وقدذكر المفسرونان قوله تعالىء غير أولى الفرر سرّل بعد لايستوى

القاعدون من المؤمنين »النخ في المجلس وقرأً ما فعرو غيره بالدمت أي على الاستثناء كما قرأ مأ بوعم و وغيره الرفع أي على الصفة والأصل فناز وي عن إن عباس و يحه و كار وي عنه قوله تعالى: وأما على الرواية الأُخْبِرة فإنجمالحبم الصنف بدنهما لعدم الانفاق عليها وعدم تعينها عنه قاله سم (قولِه وقيل سنة) بالجر أى الى سنة أو بالنصب كاهو المناسب لما بعده أي وقيل يجو ز انفصاله سنة (قهاله ف المجلس) أى مُادام المجلس: (قوله بيرط أن ينوى في الكلام) هذا الشرط متفى عليه عندالقائلين باشتراط اتصاله فلولمينو الاستناء الابعد فراغ المستنهمنه لميصح وعليه لايشترط وجودالنية من أوله بليكفي وجودها قبلإفراغه علىالأصم قالهشيخ الاسسلام \* قلت قوله فاولمبينو الاستثناء الا بعد فراغ المستثنيمنه لم يصحهوخلاف ماتقرر في فروح مذهبنا معاشرالمالكية من أن العمدة عندنا هواتصال المستثنى بالمستثنى منه سواء نوى الاستثناء من أول الكلام أوفى أننائه أو بعد فراغ المستثنى منه (قول في كلام الله فقط) قال في البرهان واتماحمام على ذلك خيال تخياوه من كلام المسكلمين القائلين بأن الكلام الأزلىواحــد وانمـا الترتيبـفيجهات الوصول الىالمخاطبــين فلوتأخر الاستثناء فذلك في الساء والتفهدون الكلام وهذاغلط لأن الكلام ليس في الكلام الأزلى بل في السارات التي تبنغنا وهي في حكم كلام العرب ولا يوجد فيه تأخر الاستثناء اه (قه أنه فهو مرادله أولا) قديقال كان قاس ذلك أن لا يتقيد دنك بكلام الله وأن يكون الدار على النية أولا أى قبل فراغ الكلام كاهو القول السابق على هـ ذا والفرق بأن من لازمه تعالى ارادته أولا يحلاف غيره ليس فيه كبرقوة كالايخف سم (قوله وقدذ كرالفسرون) قال الشهابكانه استدلال للأخرخاصة ويصلح أيضاد ليلالقول عطاء والحسن اه و عكن أن يستدل به لماقبل الأخبر أيضاقاله سم (قه له الح) لوقد معليه والمجاهدون كان أوضه ليخرج غيراً ولى الضرراد الفرض أنه اعانزل بعدداك شيخ الاسلام (قوله على الاستثناء) أي لأجله والافهو نصب على الحال بدليل أتهمأعر بواغير الإستثنائية حالا كانقر رفى موضعه (قهله كافرأه أبو عمرو) التشبيه في ثبوته عن النبي عَلِيَّةٍ تواترا (قهأَهُ وَنحوه) عطف على ماروى وأراد بنّحوه ماسلف من الأقوال عن غيرا بن عباس ماعدا القولين الأخيرين قان هذا الاصل لا يناسهما كالايخ ، و بذلك يشعر تعبيره بنحوهدون قولهوغيره وتعليله الأخير س دون غيرهما ﴿ وأو رد أنه كيف بصح تعلمه ,هذا الأصا. بالنحوالمذكور معقوله كاروى عنه أى عن أس عباس فان معناه انه روى عن اس عباس انه استدل سذا الاصل الذي هو قوله تعالى « ولانقولن لشيء» الخ ومعاومًا نه لم يستدل على أقوال غيره التي هي المراد بالنحو المذكور كاتقرر الاأن يجاب بان الرادان هذا الاستدلال اصليح لاقو الغيره فكأنه روى عنه فيكون قوله كا روى عنه مستعملا في معناه الظاهر بالنسبة لاقو الهوفي معناه التشبيهي بالنسبة لافوال غيره سم (قه له كاروى عنه) أي على الوجه الذي روى عنه (قوله تعالى الخ) قد يقال قد تبين من تقرير وأن الاصل المذكور ليس

قوله تعالى المذكور بل هوالقياس على ما أفاده \* و يحاب أن أصل القيس عليه أصل القيس في الجملة سم

ورشاه الاستفاوية في فاعل ذلك فقط الا أن يشاء الشواذ كو رباك اذانسيت الحافظ المستقول النشاء الله وسلما الله وسلما الله وسلما الله المستفاء (النقطية) بأن لا يكون الستفى فيه بمن الستفيه علما تقدم من غير تقييد بنسيات توسما نقوله واذ كو رباك أى مستفرة بك (أما) الاستفاء (النقطية ) بأن لا يكون الستفى فيه بمن الستفى منه عكس التعمل السابق المنسوف اليه الاسم عند الاطلاق نحوما في الدار أحد الا الحاد (فتالئم) أى الاقوال الفقط الاستفاء (متواطي ) فيه وفي التصل أى موضوع القدر الشترك بينهما أى المخالفة بالا أو احدى أخواتها حذوا من الاستراك والمجاز الآتيين والأول الأصبح انه في الاستمال و يحد بالمخالفة الذكورة من غير اخراج وهذا القول بمعنى قوله (والرابع مُشتَرك ) عاد ينهما فهو مكرد الأأن يريد بالمطوى الثاني أنه حقيقة في المنقط مجاز في التمل ولا قائل بذلك فيا علمت (والحاس الوقت ) أى لا يدرى أهو حقيقة فيهما أم في أحدها أم في القدر الشترك بينهما هول كان في المكلام الاستثنافي شعبه التبي في ضمن الستثنى نعه تم يني صريحاو كان ذلك أطهر في المددان وصيته في آحاده

(قسول الشارح شسبه التناقض) لمبجعله تناقضا لأنه أنما يكون يين فضيتين أومفردين كاقاله السيدوهنا بين انباتشيء ونفيه في قضسية واحدة

(قوله ولانقولن لشيء) قالالبيضاوي أيلانقولن لأجلشيء تعزم عليه اني فاعله فما تستقبله الابأن يشاء الله أىالاملتبسا عشيئته (قوله ومثله الاستثناء) حجلة معترضة بنالمعطوفوهوقولهونذكرت والمعطوف عليمه وهوقوله نسيت للرهارة الىأن الاستدلال بالقياس على مافى الآية لا بنفس الآية أى قياس الاستثناء على التعليق بالمشيئة بجامع الاخراج في كل اذ التعليق اخراج حالة من حالتي الشخص مثلاعن الحكيم كقولك ان جنتنيأ كرمتك فقدأ خرجت حالة غيرا لهيء عن الاكرام كأن الاستثناء اخراج لبعض أفراد المستنى منه عن الحكم (قهله ولم يعين) أى الله تعالى أوابن عباس وقتا والرادعلي الثاني أنه لم يعينــه في الآية فلاينا في تعيينه في الآثر وهومار واه الحاكر في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين عن إين عباس أنه قال اذاحلف الرجل على عين فله أن يستثنى الحسنة (قه أهمين غير تقسد بنسيان) أى كاقيد به في الآية (قهله توسعا) علة لترك التقييد أى وذلك لدليل آخر قام عندهم على ترك التقييد وهذا على أن النسبان في الآمة عمني زوال العلوم عن الحافظة والمدركة لاعمني الترك أمااذا كان بمن الترك فلاتوسع (قوله فقوله واذكر ربك أي مشئة ربك) قوله مبتدا وقوله أي مشئة ربك خبره على تقدير القول أي نقول في معناء أي مشبثة ربك فالحبر في الحقيقة هوقولنا نقول وقوله أىمشيئة ربك مقول الخبرالحسذوف (قهله المنصرف اليه الاسمالخ) أى فهوالحقيقة ولذا اقتصر السنف على تعريفه (قوله لفظ الاستثناء متواط) جعل على الحلاف لفظ الاستثناء وهو قضة كلام جماعة لكن أنكره فالتاويح وذكر أن عل الخلاف الصيغ وأن لفظ الاستثناء حقيقة فيهما بلاخسلاف (قهله أى المخالفة) أى أعمن أن يكون معها اخراج أملا وهو تفسير القدر المشترك (قهاله لانها الأصل) أى الراجح (قهاله و يحد) أى المنقطع عن القول النابي (قهاله من غير اخراج) هذا القيدلاخراج المتصل (قه إله فهو مكرر) أجاب الحشيان بأن الظاهر أن مراد المسنف بالقول الثاني ماحكاه أبو اسحاق ان الاستثناء من غلا الجنس لا يصححقيقة ولاعجازا وان قال العضد لانعرف خلافا في صحته لغة سم (قهله شبه التناقض) أعساقال شبه لأنه لاتناقض في الحقيقية كإيعرمن التوجهات الآتية (قوله حيث يثبت الح) حيث تعليلية والمراد بالثبوت الدخول و بالنبي الاخراج (قول الشارح أى الآحاد جميع) أخذه منأل الاستغراقية وفي العشد حكاية لهذا للذهبالراد بعشرة فيهذا التركيب هومعن عشرة باعتبار أفراده لميتغيروظاهره أن يقرأ افراده بالكسر والمآل واحدوعلى كل يقابل الذهبين الآنيين \* واعلم ان عبارة ابن الحاجب في شرح للفصل هكذا لايحكم بالنسبة الابعد ذكر المفردات كالها في كلام المشكلم فاذا قال قامالقومالاز بدافهمالقيام أولا بمفردهوفهمالقوم بمفرهه وانءمهم زيدا وفهم اخراجزيد منهم بقوله الازيدا ثمحكم بنسبة القيامالي هذاالمفردالذىخرجمنه زيد اه قال بعض المحقفين حاصله انك اذا قلت جاء القوم فقدنسبت أولا المجيء الىالقوم طي احتال أن يكون على طريقة الإيجاب السكل أوالايجاب المبعض والسلب للبعض الآخر وذلك لان تقرر الايجاب والسلب مدهام الكلام فاذاقلت الازيدام تصلايجا والقوم تقرر السلب القياس الى زيد والإيجاب بالقياس الى مابق وليس معنى الاخراج الاالخالفة فيالحكم بعد التشريك فيالنسبة اه فالاستثناء متأخرعن النسبة متقدم على الحكم فهو اخراج من النسبة و بالخالفة بالباتي في الحكي فيدخل الستني في النقيض والعامل مسندالهمامعالكن بالتسبة للستني منه عي طريق الايجاب وبالنسبة للستشي على طريق سلب الحكي بالنسبة عنه . وقول عض (١٣) المحقمين على احتال أن يكون الخ أشار

بذكر الاحتال الى انه دفع ذلك فيه ببيان المرادبه بقوله (والاصحُّ وفاقا لابن الحاجب ان المُرادَ بمَشرة في قو إك)مثلا لزيدعلي لاتناقض في النسبة أضا لعدمالقطعبها للكلوقوله وليس معنى الاخراج الا المخالفة الخِهدُه المخالفــة جاءت من اخراج المستثني من النسبة وقصرالحكم على الباق فانه يفيد انه مخالف المستثنى منه في حكمهالآتي بعدواذاخولف به في حكمه فقددخل في نقيض ذلك الحكم فيكون نفىالحكم المستثنى منهعن المستثنى وانكان النفي لازما للدخول في النقيض فصدق فوله الآتى الاستثناء من الاثبات نني وصدق أيضا قوله المتقدم والقابل له حكم ثبت لمتعدد لان الاخراج

(عَشَرَةُ الا ثلاثة العشرةُ باعتبارِ الافرادِ) أي الآحاد جيمُهاً (ثُمَّأُخُرَجْتَ ثَلَاتَةً) بقوله الاثلاثة (ثمُّ أسند الىالباقيي) وهو سبمة(تقديراً وانكان ) الاسناد (قبله ) أي قبل اخراج الثلاثة ( ذَكْرًا ) فكأنه قال له على الباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة وليس ف ذلك الااثبات ولانني أصلا ليشمل الايجاب والسلب فاندفع مالسم هنا (قول، دفع ذلك) أي شبه التناقص فيه أي في العدد وقوله ببيان متعلق بدفع وقوله بقوله متعلق ببيان ﴿ قَوْلُهُ ثُمُ أَسْنَدُ الْى الباق ﴾ ضمير اسند يعود الى السند وهو لزيد في المثال المذكورُ ويصم كون المُجرورُ وهو قوله الى الباق نائب فاعل أسند (قهله أخرج منها الخ) صفة لعشرة (قهله وليس فيذلك الا الاثبات ولانغ أصلا) فيسمه أنهذا مُنافَ للقولُ بأن الآستثناء من الاثبات نفي الآتي تصحيحه.وحينئذ فقول المسنف والاصح وفاقا لابن الحاجب الخ لايجتمع مع قوله الآتي والاستثناء من النني اثبات وبالعكس لان ماهناً صريح في أنه لأنفي في الثلاثة وما سيأتي صريح في أن فيها نفيا.ولا مع قوله السابق والقابل له أي التخصيص حكم ثبت لمتعدد لأن هــــذا صريح في أنه لااخراج باعتبار الحكم ضرورة تأخر الاســناد عن صريح في أن الاخراج باعتبار الحكم اللهم ألا أن يجاب عن الثاني بأن مانقدم من أن التخصيص باعتبار الحكم اما هو بحسب الظاهر دون الحقيقة اكن ينافي هذا الجواب قول الشارح هناك نبه بهذا على أن المخصوص في الحقيقة الحكم اه الا ان يجاب بمنع المنافاة لان تخصيص الحكم يتحقق بتعليقه بالباق بعسمد الاستثناء لان أيراد الحكم على بعض مداول اللفظ المرتبط به قصراه على بعض أفراد العام اذلايتوقف قصر الحكم على سبق تعميمه بلذاك ليس الا رجوعاعن الحكوهو غيرمعتبر في التخصيص ويؤيد ذلك ماتقدمهن جعل الشارح العام في قول المصنف التخصيص قصر

من النسبة بمعنى منع الدخول فيها والمخالفة بالحكم بمعنى قصره علىماعــــدا المستثنى انما هو لأجل منع تعدى ذلك الحكم له الذي كان ظاهرا من اللفظ فاندفع ماأورده سم هنا فتأمل (قول المصنف ثمأسند الى الباقى) أى حَمّ بالنسبة له (قول الشارح فكأنه الستثني منهالمقتضى دخولها فىالنقيض وهو معني النفي وقوله ولبس فيذلك الااتبات أيليس فها حكم عليه وهوالسبعة الاالاثمات ولا نغرَ فيها أصلا حَق يأتى التناقض أنما النفى في الثلاثة المخرجة ولا اثبات فيها أصلا وأنما لم يتعرض لحسكم المستثنى لعدم الاثبات فيه الدي هو أصل الشبهة (قوله اتما هو بحسب الظاهر دون الحقيقة) قد عرفت ان التخصيص وهو قصر الحكم بالمني المتقدم موجود حقيقة وسيأتى له ذلك على الأثر ( قوله لان تخصيص الحكم يتحقق الح) هذا حق لكن لايناسب الاشكال فانهمبني على ان التخصيص بحسب الظاهر وما قاله في الجواب بحسب الحقيقة (قوله و يُؤيد ذلك مانقدم) التأييد من جهةانهايس المراد بالقصر خصوص الاخراج من الحسكم وان كان فى العام المراد به الخصوص لاعالفة بشىء عن حكم شىءكما هو فى العام المخصوص

(تولهوان يجاب عن الأول)قد عرفتأنه لاحاجة اليمميرف. دادلانه يي حقيقة كانقدم (قوله فهو باعتبار الدلانه على النسبة الخرجية) يه فان قبل كان المثالفة في النسبة النفسية هي عدم الحسكم النفسي فكذلك في الحارجية هي عدم الحسكم الحارجي وقد ذكر العضد أن في الاستثناء اعلاما بعدم التعرض وهو ( { \$ 1 ) \_ يستلزم عدم الحسكم ضرورة في كون فيه دلا أنتحل المخالفة بو قلنا الاعلام بعدم المسترف

> الشيء ليس اعلاما بعدم ذلك الشيء وعدم التعرض انما يستازم عدم الحكم الدكري أو النفسم, لا الحارجي 🛪 واعدانه برد على هــذا الجواب يحث وهو أن ماذكر أنما يأتى فماله خارجوهوالخبردون الانشاء الذي هو العمدة في الأحكام قاله السعد (قول الشار حأى معناه ) أشار مه الى أنه ليس لازم معنى عشرة الا ثلاثة كما حل عليه العضد كلام القاضي بلهواسم مركب مداه له سبعة وهو المذهب برد علمه أموركثيرة منها أن التسمية بثلاثة ألفاظ فصاعدا اذا جعلت اسها واحدا عسلي طريقة حضر موت و بعلبك من الاعراب والبناء الاصليان بل يڪون بمنزلة زيد وعمرو و يحرى الاعراب الستحق على الحرف الأخبر ليس من لغسية العرب بلا نزاءكا سه عليه صاحب الكشاف ولاشك أن عشرة الاثلاثة

فراد و (۱) نسترع سام سمبر مورود بيد وي المستمدة والا) ثلاثة (قرينة) الذاك يست ارادة الجزء باسم السيخ والمالة المنافرة إلى المنافرة (قرينة) الذاك يست ارادة الجزء باسم السيخ عازا (وقال القافي) أبو بكر الباقلاق (عشرة "الاثلاثة ) أي معناه إلا زاءاستمين مثرور) وهو سبمة (وكثر كبر) وهو عشرة الا ثلاثة ولا نفي أيشا على القولين فلاتنافض ووجه تستحيح الأول ان فيه توفية بما تقدم من أنالاستثناء اخراج سخلافهما (ولا يجُوزُ ) الاستثناء المراج سخلافهما ولا يجُوزُ ) الاستثناء أراء مشرة (علائلة المنفرة) أشار بذلك الممانقلة القراق على المدخل لابن طلحة فيمن قال لامرأته أن طالق ثلاثا الاثلاث المنافرة المنافرة المالة في أحد القولين ولم ينظفر بذلك من نقال الامرأته المتناع المستفرة كالامام الرازى والامدى (قراو لا) يجوز (الأحكثر) من الباقي تحوله على عشرة الاستمالة المستفرة المالة إلى والمنافرة منه (صريفاً) تحو با تقدم بخلاف غير المسرك تحوذ اللداهم الالزوق وهي أكمر كذا كي هذا القول في شريعه كنيدة في المسرك المبادرة والمنافذات البارة هنا حكاية في المساوى (وقيل لايستثني من المدوعية مناسة لوغيش مناسة الواخسة الاخسمة والمنافرة مناسة المنافرة على المنافرة الانسمة (وفيل)لايستشيمة المنافرة العالم المنافرة الم

العام على بعض أفراده صادقا بالعام المرادبه الخصوص وان يجاب عن الأول امايمثل ذلك أيضا بأن يقال مايأتىمن أن الاستثناء من الاثبات نفي هو بحسب الظاهر دون الحقية وامايأنه حيث حكربأنه لانغ هنا فهو باعتبار الدلالة على النسبة الخارجية وحيث حكم بثبوت النغي فهو باعتبار الدلالة على النسبة الدهنية كا جمع بذلك العضد عند الكلام على ان الاستثناء من الاثبات نفي و بالمكس بين كلام الحنفية وكلام آهل العربية راجم سم (قوله فلا تناقض) حق التفريم فلا شبه تناقض لانه المدعى (قهله بينت ارادة الجزم) أي وهو السبعة بالكل أي وهو العشرة (قه لهأي معناه) أي وهو سبعة يعني أن معنى عشرة الا ثلاثة لهاسمان مترادفان مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرةالاثلاثة (قولِه ووجه تصحيح الأول) الأولى أصحية الأول اذ القولان صحيحان أيضا كالأول وآنماالأول أصحكم عُبر به المصنف (قولة أوان فيه توفية بَما تقدُّم الح) أي لما تقرُّر من أن الاسناد الى الباقي تقدير ابعد اخراج الثلاثة بخلاف القول الثاني والثالث فإن الثلاثة قرينة على الثاني وجزء الاسم الموضوع على الثالث ولا اخراج فيهما (قوله خلافا لشذوذ) أي لجمع ذي شذوذ أي انفراد بهذا القول فهومصدرا والتقدير خلافا لقول ذي شذوذ أيشاذ أولجم شذوذ أي شاذين و يكون جمعا لشاذ ساعيا (قهأله،عن المدخل)اسم كتاب في الوثائق لابن طلحة المالكي (قه إله أنه لايقم) بدل مما نقله أو بيان له على معنى من وحذف حرف الجرمع أن كان يطردكما أشارله في الحلاصة بقوله \* والحذف مع أن وأن يطرد \* الخ (قوله قيل ولا الأكثر) عطف على مقدر أي لا المستغرق ولا الأكثر (قول ان كان العدد ) أي ما يدل على المعدود لا العدد الاصطلاحي كايشيراليه تقسيمه الى العدد الصريح وغيره (قوله وقيل لايستني من العدد عقد صيح) أي

أذا جعل اما للسبعة كان الأعراب المستعق في صدره فلم يكن محكيًا على أصل منقول عنه اذ يختل اعراب عشرة بحسب العوامل أما اذا أجرى الاعراب المستعق على كل واحدمن تلك الألفاظ مثل افي عبد الله وأدى عبد الرحمن أوا بمنيت الألفاظ على ما كانت عليه من الاعراب والبناء على طريق الحسكاية مثل برق تحره وتأبط شرافلانزاج فيه قاله السعد سانا لما في الصند وانظره هنا ففيه فو الدمهمة (قول المصنف والاستثناء من النغي إثبات) لا يردعليه مالو قال لأألبس الاالكتان فقعدعر باناو لأأشكو والامن الشرع فترك الشكوى حيث لابحنث على المعتمد لانه لااستثناء لان لفظ الاهنا تقايرالعرف لمنى الصفة مثل سوى وغير والأبمان تتبع المنقولات العرفيسة فمعناه لألبس سوى الكتان ولااشكوهمن سوى الشرع كذا نقله القرافي عن الشيخ عزالدين بن عبدالسلام لكنهم قالوا ان الذي يتبع العرف (١٥) يكون العنى الانه ي هناعر مشهور مطلقاهو الحلف بفيرالطلاق أمابه فيتبع اللغة مق أشتهر وان اشتهر العرف اللهم الاأن

والاولى أن يقال ان أى زمناطو بلاكما تقول لن يستمحك اصبر ألف سنة وكل قائل بحسب استقرائه وفهمه والأصح جواز الاثبات بحسب المقصود الأ كثرمطلقاوعليهممظم الفقهاء إذ قالوا لو قالله على عشرة الاتسمة لزمه واحد (والاستثناه من أتنق من النفي والمقصود ممع نفسه من لبس ماسوي الكتان فيكون الاستثناء متضمن المنع فتيق الاماحة وَكَذَا الثَانِي تأمل (قول الشارح فيهما) كذا قاله المصنف في منع الموانع رداعلى مورقال أنخلافه في الا ول فقط وكون الحلاف فيهماهو الموافق للعني الآتي إذ لاوحه التفرقة ولعل منشأ ذلك القبل مانقل انأباحنيفة يقول حكم الستثنى من الانبات النفي لكن في العضد والاسنوى انه انما حكم عليه بالنفى عنده بالعراءة الأصلية لامن الاستشفاء فتدبر (قول الشارحفقال ان الستثنى من حيث الحكم الح)سيأتىان الحكم عنده هو ايقاع المشكليروا لتزاعه وجعل المحشى له الثبوت انتقال نظر أوأنالثبوت بمعنى الاثبات (قوله وهو الكلام الذى دخله النفى)

فيهان الاستثناء ليسمن

إثباتُ وبالمكس خملافاً لأبي حنيفة ) فيهما وقيل في الأول فقط فقال ان الستثني من حيث الحسكم مسكوت عنه فنحو ماقام أحد الازيدا وقام القوم الازيدا يدل الأول على أثبات القيام لزبد والثاني على نفيه عنه وقال لا وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه ومبنى الحلاف بناءعلىأن كلعقدمن عقودالعدد مستقل بنفسه فلايخرج من غيره لعدم تبعيته له بخلاف غيرالصحيح ووجه القول الصحيح أنه لامانم من استثناء العقد النازل من العقد الأعلى لأن الأعلى يتضمن من النازل عقودا بحسب مااشتمل عليم (قوله أي زمنا طويلا) قال شيخ الاسلام تأويل الستثنى والمستنيمنيه اه و يؤ يده تأخره عنهماً وكأنه على فاجعلهما كناية عن الزمن الطويل لكن يانرم على هــذا عــمالفائدة في ذكر الاستثناء إذ يكفي في الـكناية ماقبــله وقضية كلامالــكال أنه نفسير السنتني منه خاصة و به جزم شيخنا الشهاب و يؤيده الاستناد الذي ذكره الشارح لكن يردعى هـــــذا أن المستنى ان جعل أيضا كناية عن الزمن الطويل فسد المعنى بل ربحا كان الاستثناء حينة مستفرقا والافلافالدة فيسه ولاحاجة البسه وهذا كله عما يضعف همذا القول بل يرده اه سم (قه أهو الاستثناء من النفي) أي من ذي النفي وهو الكلام الذي دخله النفي أو المستثنى منه الواقع في كلام دخله النفي إثبات أي ذو إثبات أي دال عليه وبالعكس عطف على إثبات أي والاستثناء ملتبس بالمكس عماد كر أي بالخالفة أي من الاتبات أي من ذي الاتبات وهوالكلام أواا . تني منه المثبت نفي أي ذونفي أي دال عليمه و يعبغي أن يلحق بالنفي مافي معناه كالنهي والاستفهام الانكاري (قوله فقال) عطف على قوله خلافا أى خالف فقال (قوله من حيث الحكم) أى وهو ببوت القيام ونفيه عن زيد في المثال المذكور (قوله بدل الأول على إنبات القيام زيد) أي عنسدنا (قوله وقال الا) أي وقال أبوحنيفة لايدل على ماذكر من ثبوت القيام لزيدأونفيه عنه في المثال المذكور (قولهومسي الحلاف الخ) قال الامام انفق العاماء أبو حنيفة وغيره على أن الا للاخراج وان المستثنى محرج وان كل شي وخرج من نقيض دخل في النقيض الآخر فهذه ئلاثة أمورمتفى عليها و بقي أمررابع تختلف فيه وهوأ ناادا فلناقام القوم فهناك أمران القيام والحكم فاختلفوا هل المستثنى مخرج من القيام أومن الحكم بهفنحن نقول من القيام فيدخل في نقيضه وهوعد مالقيام والحنفية يقولون هو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه وهوعدم الحسكم فيكون غيرمحكوم عليه فأمكن أن يكون قائما وأن لايكون فعندنا انتقل الىعدم القيام وعندهم انتقل الى عدم الحكم وعند الفريقين هو مخرج وداخل فىنقيض،أخرجمنه،فافهمذلك حتى يتحرر الك على النزاع، والعرف شاهد في الاستعال أنه أعما خرج من القيام لامن الحكم بهولا يفهم أهمل العرف الاذلك فيكون هو اللغمة لأن الأصل عمدم النقل والتغيير اه وقال السعد ويؤولون أي الحنفية كلام أهمل العربية أنهمن الاثبات نفي أنه مجاز تعبيرا عن عدم الحكم بالمدم

السكلام فالصواب مابعده (قوله على إثبات) صوابه على النفي الخ إذالعكس أعاهوفيه (قول الشار حبدل الأول على إثبات القيام) سيأتي ان مدلوله الثبوت بمقتضى الدخول في النقيض فالدلالة على الاثبات لزوماو اعامنع ذلك ليتواردا لخلاف على محل واحداد الذي نفاه أموحنيفة هو الدلالة على الانبات وأن كانت الدلالة على النبوت منفية عنده أيضا الأأن ذلك لعدم وضع اللفظ عنده للنبوت الحارجي (قوله من ثبوت القيام) المرادبه الانباتلان كلام أبي حنيفة فيه الا أن يكون نفيه بنفي مانومه وكان في الشارح احتباك فتأمل (قوله كوندلازماله) المراداللزوم الانتقال في الجياة كانقرر في البيان الاالدهن التقتر في دلاافالانزام (قول بحسبالوض) زاده مع على المسدليت المدعى إذه مع على المسدليت المدعى إذه مع ما المسدليت المدعى إذه مع ما المسدليت المدعى إذه والماضات المدعى المد

لمتعلقاتها بواسطتها والثاني

هو الظاهر لأنها هي

القصودة إذ لايقصد من

يقول قامز يد افادة حكمه

على زيد بالقيام بلذلك

عدوه لازم الفائدة التي هي

ثمهت فمامه خارجا تدبر

(قول الصنفان تعاطفت

فللا ُول ) أى لوجوب

تساوى المعاطيف فى الحكم

وقوله فسكل لمسايليه أي

لقر مهوهو دلمل الرجحان

بلامانعوقولهمال يستغرقه

أى لوجود المانع حينئذ

والمعنى مالم يستغرق كل من

الاستثناءاتمايليه وانلم

يكن مايليه منهاليشمل مافي

قولالشارح واناستغرق

غير الأول لأن الأول لم

يستغرق المستثنى منسه

لااستثناء آخرتم ان المراد

بالأولهو المستثني منهسواء

كان واحسدا أو متعددا

على أن الستتنى من حيث الحكم غرج من الحكوم به فيدخل فى نقيضه من قيام أو عدمه مثلا أو عفره مثلا أو عفره مثلا أو عفره من الحكم أذ القاعدة أن ما غرج من شيء دخل في نقيضه و وجنل الاثبات فى كلة التوحيد بعرف الشرع وفى الغرغ محكو ما قام الازبد بالعرف العام (وَ) الاستثناءات (المتمددة أن تعاملت قاملاً وإلى أى فهى عائدة للأول نحو له على عشرة الاأربية والد الاثارة والا اثنين فيارمه واحد فقط (والاً) أى وان لم تتماطف (فكل محملة منها عائد (ليما يكون عامرة فيارمه منها عائد (ليما يكون عامرة فيارمه منه عشرة الاخسة الاأربية الاثالاثة فيارمه منها عائد (ليما

لكونه لازما له لكن انكار دلالة ماقام الارزيد أي يحسب الوضع على ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بانسكار الضرور يات واجماع أهلاالعر بيسة على أنه منالنفي إثباتالايحتمل التأويل اه مم (قه له أو غرجهن الحكم الح) أي فميني قول أي حنيفة على الثاني ومبنى قول غيره على الأول (قه له إذالقاعدة الخ علية للبني على كل من التقديرين (قهله وجعل الاثبات الخ) فيه أن يقال للحنفية أن الشارع أمر بالاتيان بهده السكلمة من لم يعرف الشرع ولم يتقرر عنده ولولا أن الاثبات فيها معروف بغير الشرع ماحسن ذلك سم (قه أهوالاستثناءات المتعددة) أي مع اتحاد المستثنى منهو بقي عكس ذلك وهو تعدد الستثنى منه وأتحاد المستثنى وسيأتى في قوله والوارد بعد جمسل متعاطفة ويبقى الكلام فما اذا تعددا هنا وفما يأتى نحو لهطىعشرة وعشرة الاأر بعة والا ثلاثة والا اثنين وينبغي أخسدًا من كلامهم وكلام الفقهاء رجوع هذه المستثنيات لسكل من العشرتين فيازمه اننان وعلى قياس ذلك يقال فها اذا تعددت الستثنيات بعدا لجل وقديقال عبارة المصنف هنا صادقة بما اذا تعدد المستثنى منسه أيضا وفها يأتى صادقة بمسا اذا تعدد المستثنى أيضا فلا حاجة الىز يادة ذلك عليها سم (قوله فللا ول) أى السنتنى منه الا وللاللا ول من الاستثناءات وان أوهمه كلامهم كافال شيخ وهو ظاهرلاً والمستثنيات اذاعادت المستثني منه مع استغراق غيرالاً ول بدون عطف كاسياً في كلام الشار-فع العطف أولى لا والرجوع مع العطف أقرب بدليل انه عند عدم الاستغراق تعود الى المستثنى منهمع العطف دون غيره فتأمل سم (قوله فكل لما يليه مالم يستغرقه) فاعل يستغرق ضمير كل والهاء عائدة على مامن قوله لما يليه والتقدير فكل عائد لما يليهمدة عدماستغراق كل مايليه وحين فيردعليه أنه يدخل في منطوقه مااذا استغرق غيرالأول مع انه لا يعود كل لما يليه ومااذا استغرق الأول فقط مع انه

والمتمدد مفردات أوجل النهائية والمستقرفة مااذا استقرى عبرالا ول مع الملا يعود والمائية وماذا استروا ول فعط مع الله المائية مقاد المستروا ول فعط مع الله المن المنافذة والمردات المنافذة من المنافذة المنافذة والمدرات المنافذة من المنافذة والمدرات المنافذة المنافذة والمنافذة والمنافزات المنافذة والمنافذة والمنافزات المنافذة والمنافذة وال

لان الثلاثة يضرج من الأربعة بيق واحد يضرج من الخسفيق أربعة يضرج من المشرة تبق سنة فان استفرق كل ما يليه بطل السكل وان استفرق غير الأول نحوله على عشرة الااثنين الاتالزة الأأربعة عاد السكل وان استفرق غير الأول نحوله على عشرة الاعترة الاعترة الأأربعة قبل بلزمه عشرة المعالم المنافق المنافق عن المنافق المنافق المنافق أما المنافق المنافقة في المنافقة أو المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة أو المنافقة ألمنافقة ألم

لا يعود كل لما يليه على غيرالقول الثاني من الأقوال الثلاثة الهكية في ذلك فتأمله . ويرد على الشارح انقوله فاذا استغرق كل مايليه بيان للفهوم مع أن ماعدا استغراق كل لما يليه من جملة المنطوق كاظهر مما بيناه . ويجاب بأنه أرادبيان الأعم من المفهوم دفعا لما يتوهم من ظاهر المتن فىالصورتين الاخيرتين أعنى استغراق غسير الاول واستغراق الاول سم (قهله لان الثلاثة تخرج من الأربعة الح) لا يخفى أن هــذا الصنيع وان كان صحيحا في نفسه لكن الطابق لعبارة الصنف أنَّ الحُســة تخرج من العشرة ثم الأربعة من هـذه الخسة ثمالثلاثة من الأربعة . وقال شيخ الإسلام فيقول الصنف فيكل لما يليه هوظاهر على طريقة ولهمطريقة أخرى جرى علما الشارح في مثالة تقتضي أن يقال فمكل من آخرها ومن باق كل من باقها عائد لما يليه اذ المخرج فيه من الحَمْسة باق الأربعة لا الأربعة ومن العشرة باق الخسة لا الجُسَّة أه (قهألهفاناستغرق كلُّ مايليه) مثاله له على عشرة الاعشرة الاعشرة (قهله وان استغرق غيرالاول) شامل للاستغراق بالزائد كما فيمثاله وبالمساوى تحو له على عشرة الاثلاثة الاثلاثة قال الزركشي بعد نقله هذا التعميم عن الهصول والنهاج وهوفي الزائد صيحوفي المساوى معارض بأن الثاني يكون توكيدا كإقاله الرافعي في الأفرار اه وعلى هذا فتمثيل الشارح بالزاثد لعلهللاحترازعن هسذا وشامل قوله واناستغرق غيرالاول مااذا استغرق بعض غيرالاول دون البعض نحوله على عشرة الااثنين الاثلاثة الاواحدا اذيصدق انهاستغراق غيز الاول وقضيته أن يعود الكل للمستثنى منه فيازمه أربعة في هذا المثال و يحتمل أن يحمل قوله غير الأول على العموم فيخرج مااذا استغرق البعض دون البعض كافي هذا الثال فيعود غير الستغرق لماقبله وماعداه للمستثني منه فيلزمه فيالثال المذكور ستة لان الواحد مستثنى من الثلاثة يبقى اثنان يخرجان مع الاثنين المستثنى الأول من العشرة يبق سنة ولمأرف ذلك شيئا فليراجع اه مع (قه أله اعتبار الاستثناء الثاني) أي المستنى الثاني من الاستثناء الأولأي والأول معتبر أيضا لآنه مع الثاني كالاستثناء الواحد وانكان على حدته غير معتمر الاستغراقه، وتوضيحه أن المستنى الثالث وهو الأربعة يخرج من المستنى الثاني وهو العشرة يبقى ستة فتخر جمن المستثنى منه الأول وهو العشرة يبق أربعة (قول بعدجل متعاطفة) الراد بالجل مازاد على الواحدة فتدخل الاثنتان كافي بعض الأمثلة (قهله حيث صَّلحه) أي لعوده للسكل (قهله واحد) أشار بهذا الى أن النزاع فىكونه غرضا واحدا أومتعددا لافىكونه مسوقا لغرض أملاكما يوهمهالمتن لانه اذا لم يسق لغرض فهو من العبث كما هو ظاهر (قوله بحوحبست دارى الخ) أى فان الغرض فيجميع هذه الجل واحد وهوالوقف فان التحبيس والتسبيل والوقف ألفاظ مترادفة (قوله ووقفت) مىاللَّمَة الفصحى وأوقفت لفةرديثة وقولهحبست بابه ضربكا فى المختار (قُلُولُه والاعاَّد للاخيرة )

(قوله لكن الطابق الح) تأمله (قوله ويحتمل أن عملالخ) هذا الاحتال هوالظاهر للقرب مععدم المانع بل هو المأخوذ من قول الصنف فكل لما يليه مالم يستغرقه على ما قررناهسابقا لاعلى ماقرره فتأمل ثم رأيت فيالعضد ماهوصر يح فيهذا (قوله الى ان النزاع في كونه غرضا الخ) أى النزاع المأخود من التقييد بالغرض في هذا القول وعدمالتقييديه في غميره اذيؤخذ من ذلك نزَاع في أنه هل يشترط وحدةالفرض أولا وليس الرادالنزاع فأصل السئلة تدبر (قول الشارح لانه الظاهر مطلقا) اذ الامل اشتراك المعطوف والمطوف عليه في التعلقات

(قول المنف وقيا مشترك وُقبِل بالوقف ) اتفقامع قول أبي حسفة فيالمود الاخيرة دونغيرهالكن عندهمالعدمالدلسل فحالفس وعنده لدليل العدم كذا في العضد والسمد . ووجه انفاقهمامعهانه على كارمور احتمالى الاشتراك تدخل الاخبرة امافيضمن الكل أو وحدها وكذلك في احتالي الوقف.ثم انه يردعلي دليل الاشتراك أنالاصل عدمهوالمحاز أولىمنه كامر (قوله والاهالقرينة الح)هذا اذا كان معين الخلاف انه مقيقة فهاذا أمااذا كان معناه انه لماذا يعودكاهوظاهر الشارح فلاحاجة لهذاتأمل ( قولَ الشارح وحيث وُجدت الح) آي حيث وجدت قرينة على المرادعلي أى قول من الأقو ال فليس ذلك من محسل الحسلاف ومراده بذلك دفعرماأورده من قالبرجوعة للاخيرة على القول الاول مور انه لورحعالى الجلبع لرجعلهفي آية القذف \* وحاصل الدفع أناانما نقهل برحبعه للجميع عندعدم القربنة والقرينة هناموجو دةوهو أن الجلدحق آدمى لا يسقط بالتو بة (قوله بأن هذه مفردات لاجمل) انأراد مفردات حقيقة فلاوان أراد في فوتها منع قياسها علمها لانه قياس في اللغة

(وقال أَبُو حَنيفةً والأمامُ) الرازي (للاخيرة) فقط لانه المتيقن (وقيل مُشْتَرَكُ ) بين عوده المكل وعوده للاخترة لاستماله في كل منهما والأصل في الاستمال الحقيقة (وقيل الوقف) أي لايدري ما المقيقة منهما ويتبين المرادعل الأخبرين بالقرينة وحيث وجدت انتفى الخلاف كافى قواء تعالى «والذين لايدعون مع الله إلما آخر الى قوله الامن آل » فانه عائد الى جيع ما تقدمه قال السهيل بلاخلاف وقوله تمالى ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى قوله الاالذين تابوا » فانه عائد الى الجميع قال الن السمماني احاعاوقو له تمالي « ومن قتل مؤمنا خطأ الى قو له الأأن يصدقوا» فانه عائد الى الأخيرة أي الدية دون الكفارة قطعاأماقه له تعالى «والذين رمون المصنات تملياتوا بأربعة شيداء إلى قوله تعالى الاالذين تابوا» أى وإن لم بكن الغرض واحدا عاد للإخبرة قال سم هلاقال والاعاد للإخبرة ولما اتفق معها في الغرض فقط ليفيدعوده في نحو قولك أكرم العاماء وأعتق عبيدك وحبس دارك على أعمامك وأوقف بستانك على اخوتك وسبل برك على جرانك الا الفسقة منهم الى قوله وحبس وما بعده على هذا القول فان ذلك قياسم اه ي قلت هومعاوم بماسبق فلاحاجة للنصعليه (قهل، وقال أبو حنيفة والامام للاخبرة) أي مطلقا أي لغرض واحد أم لاعطف باله او أملا (قهأ)، و يتبين الراد على الاخرين) أي الاشتراك والوقف (قوله وحيث وجدت) أي القرينة على عوده للسكل أوللبعض وقوله انتنى الحلاف أي أثره والا فالقرينة لاننافي القول بالاستراك أواله قف حتى ينتني أصل الحلاف نعم معروجودها لايظير تفاوت باعتمار ذلك الحلاف (قوله كافي قوله والدين لابدعون معالله الخ) القرينة فيه وفي آية الحرابة بعده ان اسم الاشارة عائد الى جميع مام اذلا مخصص لبعض منه بالاشارة اليه فالاستثناء بعده عائدالي الجيع قالهشيخ الاسلام. وقال العلامة وقوله الى جيع ما تقدمه أي منقوله والذين لايدعون ومابعده وفيه نظر بلهوعائد الى جملة قوله ومن يفعل ذلك يلق أثاماو حدها اه وجوابه أنهمائد لجميع مانقدم بحسب المعنى لانهذه الجلة أعنى قوله ومن يفعل ذلك يلق أثاما بمنزلة أنيقال ومن يدع معالَّد إلها آخر يلق أثاما ومن يقتل النفس التيحرم الله الابالحق يلق أثاما ومن يزن يلق أناما الأمن آل ع فان قبل هذه الحل الق قدرتها لست هي الحل المتقدمة ولامو افقة لما في المعنى لان تلك منفيات وهذه مثبتات والاستثناء أعاينتظم مع هذه لامع تلك اذلامعني لأن يقال في سياق المدح والذين لا يدعون مع الله الما آخر الا من تاب فيكون مدح الذين لا يدعون مع الله إلها آخرمشروطا بعدم التوبة والاعمان والعمل الصالح وحينثذ لايصدق قول الشارح فانه عائد الىجميع مانقدمه اذام يصح عودهذا الاستثناء الى نفس الجل التقدمة 🛊 قلت المراد بعوده آلى جميع ما تقدم تعلقه به في الجلة وذلك صادق بتعلقه بمثنتات تلك الجل المتقدمة المشار الى تلك المثبتات بألجلة المذكورة كأنقرر وفيذلك اشارة الى تعميم تلك القاعدة وانها شاملة لمثل هذه الصورة فلا اشكال أصلا قاله سم (قولِه الى قوله الاالدين تابوا فانه عائد الى الجميع) قال العلامة أى جميع قوله أن يقتلوا ومابعده وأنت خبير بأن هـذه مفردات لاجمل لان ان الصدرية والفعل في تأويل مصدر وهو مفرد اه وجوابه أنهم تسمحوا في عد مثل هـ ذه جملا نظرا الى أصلها قبل دخول أن والتسمح بمثل ذلك جائز شائع لاينكر (قوله وقوله تعالى ومن قتل مؤمنا الح) القرينة فيه عودالضمير في يصدقوا الى أهل القتيل وهم مذكورون في الدية لا في التحرير مع أن التصـدق أنمـا يتأتى في الدية لانها حق آدمي بحلاف التَّحرير قاله شيخ الاسلام (قهأله فانه عائد الى الاخيرة) أي الجملة الأخيرة قال العلامة ولا يخفي أنكلا من قوله فدية مسلمة الى أهله وقوله فنحر ير رقبة مفرد لان الاول مبتدأ

فأنه عائد الى الأخيرة غيرعائد الى الأولى أى الجلد قطعاً لأنه حقادم فلا يسقط بالتو به وقءوده المالتانية أى عدم قبول الشهادة الخلاف فعندا نصوعتاني حنيفة لا (و) الاستثناء (الواودُ بعدَ مُعُرداتُ) بحوتصدق على الفقراء والمساكن وأبناء السيل الاالسقة منهم (أولى بالكلّ ) أى بعد بعوده للكل من الوارد بعدجل لعدم استقلال المفردات (أما القرآنُ بَينَ الجُملَتُينُ لَفظاً) بان تعطف احداها على الأخرى (فَكَرَ يَقَدَّ عَن الشَّرية) يشهما (في غير الله كور شُكا) أى فيا لم يذكر من الحكم المعلم المحكم المعلم المحكم المعلم المحتاه عنداتُ أي داود لا لايولن أحدكم في الما الدائم ولا ينتسل فيه من الجنابة » فالمولى فيه بن الجنابة » فالموادل فيه المنال فيه الماليان وخالفه الزق فيه

والثاني معطوف عليه اه وجوابه مامر من انهم تسمحوا في التمثيل بذلك (قه له فانه عائد الى الأخسرة) أى الجلة الأخررة وهي قوله وأولئك هم الفاسقون (قوله قطعا) أي اتفاقا فمهما فقوله قطعا راجع لقوله فانه عائد الى الأخبرة وقوله غبرعائد الى الاولى وقوله لانه حق دمى الخ ببان لقرينة عسمعوده الى الاولى (قهله الخلاف) أى السابق وقوله فعندنا نعم أى لانا نقول بعود الاستثناء الوارد بعدجل متعاطفة الى جميع الجل مالم تقرقر ينة على عدم العود في بضها وعند أنى حنيفة لا لأنه بخصه بالاخيرة فعدم قبول الشهادة عنده في الآية المذكورة من تمام الحد وهو لايسقط بالتو بة . ووجه كونه من تمام ألحد أنه قذف بلسانه فجزاؤه قطعه لكن قطعاً معنو ياكذاقيل \* وفيــه ان جعله من تمام الحد لايناسب لان الحدفعل تجافامته عي الامام لاحرمة فعل . ووجه فصل هذه الآية عماقبلها بقول الشارح أماقوله تعالىالخ وان شاركتها فيرجوع الاستثناء للاخيرة الخلاف المذكو رفيرجوعه لماقبل الاخيرة أيضا في هذه دون الآية التي قبلها (قوله أماالقران الخ) مناسبة هذا لماقبله ظاهرة فأن الاختسالاف في ثبوت حكيم احدى الجملت بن للأخرى نظير الآختسلاف فيوقوع الحكم المذكور بعسد احسدى الجلتين لمساقبانها قالة سيم وقولاالصسنف أماالقران مقابل لمحسذوف تقديره ماتقدم فيجمل لمريسلم حكم احداها من خارج وأما القران الخ وهذا القران هوالسمى عند عاماء المعانى بالوصل وهو عطف بعض الجل على بعض وأما الفصل فهو عدم العطف (قوأه لفظا) منصوب على التمييز عن النسبة أو نزع الحافض وقوله حكما تمييزمفرد لغير أومنصوب بنرع الحافض (قهله فيذلك) أي الحكم الذي لمِيذَكِ (قول مثاله حديث أبي داود) قال الشهاب رحمه الله تعالى: الحكم المذكور هو النهي فتشاركا فيه والذي لمُيذكرهو التنجيس بهما اه وقد يقال لاحاجة لاعتبارماذكر لهامن الحكم لان الصنف لم يعتبر ذلك في القرآن قاله منم قلت اعتبار ذلك يتوقف عليه محة القرآن وقوله لأن المصنف لم يعتبر ذلك في القرآن ممنوع بل الذي لم يعتسبره فيه هو الذي لم يذ كركاهوظاهر (قوله لايبولن الح) عطف بيان على حديث أو بدلمنه و يصح كونه استثنافا بيانيا (قهله بشرطه) أىوهوكونالما. قليلا دون القلتين أوتغيره وهد اعلى مذهب الشافعي وأمامذهبنا معاشر المالكية فالمدار في التنحيس علىالتغير من غير نظر لقلة المساء وكثرته كاهومقر ر فيالفر وع (قهاله كاهو) أي التنحيس معملوم أى بدليل خارج عن الآية (قهله وخالفه المزني فيه) أي في الحكم المذكور في مثاله لما ترجيح عنده على القران فهوموافق لا في يوسف في ان القران يقتضي التسوية بين الجلتين كاقاله المسنف وعالف له في حكم المثال المذكور لما ترجح عنده من دليل آخر عير القران على ما يفيده القران من التسوية

الثانية الخ) رد عى العبد القائل بأنه عائدالي التغسيق وردالشيادة اتفاقا (قوله فىوقوعالحكي) الاولى في عود الاستثناء (قوله لم يعلم حكم احداها الخ) فيه ان مأتقمدم لافرق فيه بين ماعلم حكمه ومالا (قوله وهوعطف الح) الوصل غير قاصر على العطف كاهو معاوم (قوله عن النسبة) فيه شيء (قولهلانالمسنف لم يعتبرداك) منى انه اربعتبر انه لابد من التسبوية بینهمافیحکیمذکو ریل مقتضاه انهلأيسوى يينهما فىحكىرغيرمذكور يفيده قولاالشارح أىفهالم يذكر من الحكم لكن عذر الشهاب عبارة المن فانها توهمذلكولداأولهاالشارح ( قوله قلت اعتبار ذلك يتوقفالخ) لاوجهله بل القرانهو عطف احدى الجلتين على الاخرى كافي المسنف وقدء فتان الذي غرهمعبارةالمتن

(قولالشارحوفي عوده الي

(قول الشارح بعض صينته) في الذات عيملاق الشرط فلما يتوقف عليه الشيء وعلى ما علق عليه أحكم يتوقف عليه أبه وكلاهما شائع في عرف الشرط والشرط في المواقع المنافع في المناف

لـــارجج على القران في أن المسام المسمل في الحدث طاهر لا نجس ويكفى في حكمة الهي ذهاب الطهورية (الثاني) من المخصصات المتصلة (الشَّرطُ) بمني سينته (وهو) أي الشرط نفســـه (مَايَلْزُمُ مُن وجودهُ رُجودُ ولا عدم الدالهُ )احترز

(قوله المترجم الج) قوله ترجح صفة الوهى عبارة عن دليل وقوله في أن المساء الج متعلق بمحذوف منه أيضا الما وقوله في أن الماء الح أي في هذا لا يتماق بمحذوف لا يتماق عبارة عن دليل وقوله في أن الماء الح أي في هذا لا يتماق في المساجد الان يقرم عدم التري تقابل المساجد الان يقرم عدم التري تقابل المساجد المساجد الان يقرم عدم التري عدم القوله بمعن مسينته المساجد المان المترا المن الفظ والمراد الماسيغة الجالة من أداة الشرط وفعله اذهى التي يحسل بها التحسيس الالاداة فقط (قوله أي السرط فيله أي الشرط فيله أي الشرط الماسيغة الجالة من أداة الشرط وفعله اذهى التي يحسل بها التحسيس وان كان المراد منا الاول وفي العبارة استخدام حيث أطلق الشرط أولا مرادا به الاداة بالمسنى المتنفد وأعيد عليه المساجد من عدمه العدم المانج المتنفد وأعيد عليه المساجد وان هذا الادر وفي العبارة استحدم منا بعدم المساجد ولا يعمل المنافزة والمساجد أن هذا التعريف منامل الركن كتكبيرة الاحرام منافزاته يلزم من عدمه العمل المساجد فلا موجد المساجدة ولا وعدم المساجدة والمساجدة ولوغير مانع بج وقد يجاد المنافزة ولا عبد المساجد المساجد المساجد وقوله المانة والمنافرة المنافرة ولم بالمانه من عدمه المساجد المنافرة ولم بالمانة الشهرة ولم المانات المنافرة ولم بالمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة ولم بالمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة ولم بالمنافرة ولمنافرة ولمنافرة المنافرة ولمنافرة ولمنافرة المنافرة ولمنافرة المنافرة ولمنافرة المنافرة ولمنافرة ولمنافرة المنافرة ولمنافرة المنافرة ولمنافرة ولمنافرة ولمنافرة ولمنافرة

كلها فيوجد الشروط فأذافيل ان طلعتالشمس

العلامة بعدقوله أكرم بني

تمم ان جاءوا أي الجاثي

منهـــم فانه بدل على أن المخصص هو جاءوا غايته

انه بواسطة الرابطة وهو

الاداة وحينئذ فدخول

الشرط اللغوى في تعريف

الصنف لاغبارعليه ثمان

افادته التخصيص ساء على

ما قاله العضد من ان هدا

النركيبقد يستعمل في

شرط شبيه بالسبب من

حيث انه يستتبع الوجود

وهو الشرط الذي لم يبق

السبب أمر يتوقف عليه

سواهفاذاوجدذلك الشهرط

فقدوجدالاسباب والشروط

والمستحقىء فهممته انه لا يوقف اضافاه إلاعل طلاعها والدلك أى ولانه يستعمل فيالم بنوالله بسب سواه بخرج ماليلاه الدخيل انه أي بحسب اللغة ودلالة الانفط والم يدخسل في الواقع ويحكم العلق أوالشرع فاذا قلت أكرم بن يم ان دخلوا فلولا الشرط لم وجوب الاكرام جميعه مطلقا لوجود المقتضى بأمم فاذاذ كرالشرط عمل انه بي شرط لولاه لكان المقتضى بناما فاستنبع متنشاه فيتنقى الرجود ولا المستور المقتضى المواقع والمواقع والمتناء المواقع والمواقع وا

بالقيد الأول من المانع فانه لايلزم منعدمه شيء وبالثاني من السبب فانه يلزم من وجوده الوجود و بالثاث من مقارنة الشرط للسبب فيلزم الوجودكوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة معالنصاب الذيهو سبب للوجوب ومن مقارنته للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة فيلزم المدم فلزوم الوجود والمدم في ذلك لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط ثم هو عقل كالحياة للملم وشرعي كالطبارة للصلاة وعادي كنصب السلم لصعود السطح وسيأتي كلام يتعلق بذلك اه منه (قهم إله القيد الأوّل الح ) القيد الأوّل هو قوله يلزم من عدمه المدم والقيد الثاني هو قوله ولايلزممن وحوده وجودولاعدم والقيدالثالث هوقوله لذاته \* واعلم انهم لم يتعرضوا لمحترز قوله ولاعدم أي ولا يلزم من وجوده عدم و يخرج بهالمانعرلانه يلزم من وجوده العدم ولعل عدم تعرضهم لذلك للاستغناء عن اخراج المانع بهذا باخراجه بماقبلهمن قولهما يلزمهن عدمه العدم فليتأمل اه منه (قوله و بالثالث من مقارنة الشرط الخ) اضافة مقارنة للشرط من إضافة الصفة الى الموصوف أي الشرط المقارن وكذا قوله ومن مقارنته للانع ثمانالاحترازهناعن خروج الشرط المقارن لما ذكر عن التعريف والمراد دخوله فالاحترار هنا عن الحروج يحلافه بالنسبة للقيد الأول والثاني فهو عن الدخول ولا محذور في هذا اذ الاحتراز يكون عن الدخول وعن الحروج.ثم ان مقتضي ضنيعالشار ح ان قول المصنف لذاته مختص بقوله ولا يلزم من وجوده وجود الجوأنه لايرجع لما قبله أيضا أي قوله مايلزم من عدمــه العدم والوجــــه رجوعه له أيضا لاخراج آلمـانع اذا قارن عدمه عدم الشرط فانه يلزم حينند من عدمه العدم لكن لالداته بل لعدم الشرط الذي قارنه فعدم المانع وحده يخرج بقوله يلزم من عدمه العدم وعدم المانع مع عدم الشرط يخرج بقوله لدانه. وقالُ الكيَّال الألمق في حـــل القيد الثالث انه للبيان ودفع توهم لزوم الوجود من وجود الشهرط إذا قارن السبب لان ترتب الوجود حينئذ على السبب لاعلى الشرط ودفع توهم لزوم العدم من وجود الشرط اذا قارن المانع لان ترتب العدم حيننذ على وجود المانع لاعسلي وجود الشرط اه ووجيه ظاهر فانه في الصور المحترز عنها بالثالث لم يلزم الوجود من وجود الشرط ولا العسدم من وحدده أضا \* لايقال بل إنم ماذكر من وجوده اذ لامعنى للزوم الاعدم الانف كاله وهو متحقق فان الوجود والعدم لم ينفكا عن وجوده في الصور المذكورة ، لانًا نقول أنما يصح هذا له كان المصنف عبر بقوله ولا يلزم وجوده وجود ولا عــدم لـكنه عبر بقوله ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الخ فأتى بمن الدالة على ان اللزوم ناشى عن وجوده و بواسطته وقد علم انهلادخل لوجود الشرط في الوجود ولافي العدم في الصور المذكورة اه منه (قهله مع النصاب) متعلق بقوله كوجود الحول (قد إد مهم عقل الز) هذا التقسيم في العضد كأصاد وغيره حيث قال الشرط ينقسم الى عقلي وشرعي ولغوى أما العقل فكالحياة إلى أن قال وأما اللغوى فمثل قولنا اندخلت الدار من قولنا أنتطالق إن دخلت الدار فان أهل اللغة وضعواهذا التركب لمدل على أن مادخلت علمه ان هوالشرط والآخر المعلة. علمه الجزاء هذا وان الشرط اللغوى صار استعاله في السببية غالبا اه وأور دالكال هناان ظاهر عبارة الشارح ان الشرط المعرف هو المنقسم وان اللغوى بمعنى الصيغة داخل فيه وليس كذ الشاذ الشرط بمعنى الصيغة سبب جعلى كإحرره شيخنافي تحريره أخذامن القرافي فان المتكلم به جعله بحيث يلزم من وجوده الوحود ومن عدمه العدم كابوافقه قول الشارح فينعدم الاكرام المأمور بهبانعدام المجيء ويوجد بوجوده اذا امتثل الأمر وهذا من الشارحيناني تقسميه أه أماقوله ظاهر عبارة الشارح الخ فوجهه انهجل من الاقسام الشهط اللغهى ووصفه مأنه الخصص وقد تقدم ان المخصص هو السيغة حيث قال الثاني من

(قول الشارح وهو المخصص ) لان مدار التخصيص على المني أو يقال هو المخسس باعتبار داله كاقاله المحشى على مافيه ولوكان مدلوله عقليافانه من حيث دخول الأداة عليته لغوى فاندفع مافي ميم تأمل (قول الصنف وهوكالاستثناءالخ) حاصله انه قيسل إن الشرط على الخسلاف في الاتصال في الاستثناء وقبل لابل واجب الانصاله والأول الأصحوانه قيل انه عائد على الحالف فيالعود في الاستثناء الدى الأصح منه انه عائد الى الكل وقيل لابلعائد الىالكا. اتفاقا والأول أصح قال المسنف وعلى ذلك الأصح هو أولى بالعود وبهذا يتدفع ماأطال به بضهم هنا فتأمل ( فوله لشمل الفردات كان أولى ) فيه ان الخسسلاف الماهو في الحل أما المفر دات فمحل وفاق

ولنوى وهو المخصص كا في أكرم بني تميم ان جاءوا أى الجائين مهم فينعدم الاكرام المامور به بانعدام المجمره ويوجداو جودواذا استثلاث مر (وهو ) أى الشرط المضمس (كالوستيننا واتشالاً) فق وجو به هنا الخلاف المقدام في الاصح الآقى لما تقدم من أن أصله في ان مشاء الله وهو صهنة شرط وقيل يجب انصال الشرط انفاذا وعليها تصر المسنف في شرح المهاج حيث اللانعلم فيذلك نراعا (وأول) من الاستثناء (بالمتوال الكراً ) أى كل الجل التقدمة عليه نحو أكرم بنى تميم وأحسن الى ربيعة واخلع على مضر ان جاءوك (عَل الأَصَحِ )وقيل يعود الى اللكل انفاقا والغرق ان الشرط له صدد الكلام

الخصصات المتصلة الشرط بمعنى صيغته ،وأما قوله وليس كذلك فان الشرط بمعني صيغته سبب جعلى فيقال عليه أما أولا فالشارج لم يزد علىماذكروه كما مرت الاشارة لذلك وأما ثانيا فيجاب بأنكونه جعليا أما هو بحسب الاستمال الغالب لكنه بحسب الأصل شرط لاسبب كم أفاد دلك نص العضد المتقدم على أن كون الشرط بمعنى الصيغة هو اللفظ ولا يصدق فيه السبب الذي ذكره وهومايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم اذ اللفظ يوجد ولا يوجد المشروط ويعدم ويوجد المشروط ألا ترى أنه لو قبل أن دخلت الدار فأنت طالق فقد وجد الشرط اللغوى وهو الصغة ولم بوجد طلاق بمجرد ذلك وانميا يوجد عند وجود معناه فالصميعة أنميا تفيد جعل المعني سببا للطلاق مثلا وأما قوله كما يوافقه قول الشارح الح فممنوع منعا ظاهرا اذ قول الشارح اذا امتثل الأمر تصريح بأن مجرد الشرط وهو المجيء لايلزم من وجوده وجود المشروط وهو الأكرام وان وجودالاكرآم أنما يترتب على المجيء اذا انضم إلى المجيء الامتثال ومعلومان الامتثال خارج عن الشرط فلربلز ممن وجود الشرط وجود الشروط حتى يتحقق معنى السببية بل هذا من الشارح تطبيق لهذا المثال على ماعرف به الشرط وبيان لأنهذا الشرط لايلزمهن وجوده الوجوداذاته بلكاقارنه من الامتثال قاله سم قال ثم رأيت شيخنا العلامة أفاد ذلك فلما لحمد، و بهذا ينظر في قول شيخ الاسلام بين به أي بقوله اذاً امتثلاًالأمر ان المراد بيان معنى الشرط بعد وجود المشروط بمعنى السبب الجعلى والا فقدعرف أن الشرط لايلزم من وجوده وجود ولاعدمالداتهالصادقذلك بالصيغة وبالتعليق المذكور اه منسم (قوله ولغوى وهو المخصص) فيه ان المخصص هوالصيغة كما قدمه ولايخفي أنالصيغة لايصح أن تَكُون قيما من الشرط المعرف بقوله مايلزم من عدمه العدمالح وقد تقدمت الاشارة الى ذلك ويمكن أن يجاب بأن التقدير وهو المخصص صيغته (قوله على الأصح الآتي) أي فيه الخلاف علىالاصح المذكور ومقابل الاصح هو قوله وقيل يجب اتصال الشرط اتفاقا ثم اناستثني هذاالقائل بالاتفاقان شاء الله احتاج للفرق بينه و بين بقية الشروط والا أشكل الانفاق مع وجود الخلاف فيه فليتأمل اه منه (قوله من أن أصله) أي أصل الحلاف في الاستثناء وهو خلاف ابن عباس ومن معه وقوله في ان شاء الله خبر أن من قوله من أن أصلاالخ وقوله وهو أي ان شاءالله صيغة شرط (قه لهوأولى من الاستثناء الخ) قال شيخ الاسسلام وجمه الأولوية يعرف من الفرق الذي بعمده أه قلت عكن أن يوجيه بهدا أيضا للقول السابق أنه يجب الاتصال اتفاقا بخسلاف اتصال الاستثناء ففيه الحلاف وذلك لان منافاة الانفصال مع التأخير لما له الصـــــدر أقوى من منافاته لما ليس له الصُّدر ويمكن أيضا أن يوجه به الانفاق على جواز اخراج الأكثرية بأن يقال لماكان له الصَّدر كان كأنه مذكور أولاوصار العام المذكور بعده كأنه لا يتناول مازاد عليه ثم ان تضعيف الفرق المذكور لايجرى هنا فتأمله اه منه ( قهله أيكل الجل ) لوقال كل المتعاطفات ليشمل المفردات كان أولى

الأكثر به خلاف تقدم.وفي حكاية الوفاق تسمح لما قدمه من القول بأنه لابد أن يبقى قرّ بب من مدلول العام الأأن ربد وفاق من خالف في الاستثناء فقط (الثالثُ) من الخصصات التصلة (الصُّفَةُ) نحو أكرم بني عمرالفقهاء خرج بالفقهاء غيرهم وهي (كالاستثناء فيالعُوْد) فتمو دالي كل المتعدد على الأصح (ولو تقدَّمُتُ ) نحو وقفت على أولادي وأولادهم المتاجين ووقفت على متاحر أولادي وأولادهم فيمود الوصف في الأول الى الأولاد مع أولادهم وفي الثاني الى أولاد الأولاد مع الأولاد وقيل لا (أما المُتَوَسَّطَةُ ) نحو وقفت على أولادى المتاجين وأولادهم قال المسنف بمدقولة لانما فيها نقلا ( فالمختارُ اختصاصُها بما وَليتُهُ ) ويحتمل أن يقال تعو دالي ماوليها أيضا (الرابعُ ) من الخصصات المتصلة (الغاية ) نحوأ كرم بني تعمر الى أن يعصو اخرج حال عصياتهم فلا يكرمون فيه وهي (كالاستيثناء في الدور ) فتمود الى كل ما تقدمها علم الأصح نحواً كرم بني تميم وأحسن الى ربيعة وتعطف على مضر الى أن يرحلوا (والمرادُ) بالغاية (غاية تَقَدَّمَهَا عموم يشملُها لولم تأتيمثلُ) ماتقدم ومثل قوله تعالى «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله عن الى قوله (حتى يُعطوا الجزية ) فانها لُولم تأت لقاتاناهم أعطوا الجزية أم لا (وأمامثلُ) قوله تعالى سلام هي (حتى مَطْلَع الفجر) من غاية لم يشملها عمو ماقبلها فان طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشمله (فلتحقيق العمومَ) فهاقبليا كعموم الليلة لأحزائها في الآية لاللتخصيص قاله شيخ الاسلام (قه أه فهومقدم) أى لتوقف تحقق المشروط على تحققه (قه أه و يكون جهالهم أكثر) فيه جَعَل المَشَارُ عُ النَّبَبُ حَالًا وهو ممتنَّع فيؤوَّل في ذلك بالماضي والواو عاطَّفَة أوالواوحالية وهو خرر مبتدا عددوف كذا قبل ولا ضرورة الحل الواو على الحال حتى برد الاشكال بل لامانع من حمل الواوعلى الاستثناف أوعلى العطف على جملة نحوأ كَرم الح أى وذلك تحوأ كرم الخ اه مُّنه ﴿ فَلَتَّ لا يخفى بعد كل من الاستثناف والعطف (قول تسميم) اراد بالتسميم أنه أراد بالو فاق قول الأكثر مثلا لانه قريب من اله فاق والفرق منه وبين ماذكره من الجواب أنه على التسمح لمرد معنى الوفاق بل معنى مايقر ب منه كقول الأكثر وكان المنه على الشبية أي كالوفاق وعلى الجواب أراد حقيقة الوفاق لكنه وفاق عصوص اه منه (قه إله بانه لابدالخ) أي لابد في التخصيص الشامل للتخصيص بالشرط وغيره (قهله قريب من مدلول العام) أي وهذا لا يتحقق مع اخراج الأكثر (قوله الأن ريدالخ) استثناء من قوله نسمج فهوحواب عنه (قولهمع أولادهم ثم قولهمع الأولاد) اشارة الى أن مدخول مع وهو أولاد الأولاد في الأول والأولاد في آلثاني هو المتبوع لتعلق الوصف به أولا (قوله قال الصنف) الأولى فقال لانه جواب أما (قه أله خرج حال عصيانهم) قال الحكال تنبيه على أن العموم في حالة التخصيص بالغابة عموم في الأحوال لا في الأشخاص فالقصر لبني تميم على بعض أحوا لهم لالبني تميم على بعضهم وكدا القول في التحصيص بالشرط اه \* وفيه بحث لان هذا مسلم في محوهذا الشال لامطلقا إذ لوقيل مثلا قرأت سورالقرآن الىسورةالناس واشتريت نجيل الستان الى نخلة كذا ودلت القرينة على خروج الغاية كان ذلك عموما في الأشخاص بلا شبهة على أنه يمكن منع ذلك في المثال الذكور بأن الراد الأعمر من الأشخاص والأحوال فانه ان وقع العيان من الجيع فالعموم فيالأحوال والاخراج من عمومها أو من بعضهم فالاخراج من عموم الأشخاص وقول الشارح خرج حال عصبانهم الح فرض مثال

لايخصص (قول لقاتلناهم) أي لكنا مأمورين بقتالهم بذلك فاللازم الأمر بالقتال لانفس القتـال فــلا يرد انه قــد يتخلف لو لم تأت الغاية ( قهله من غاية لم يشملها عمــوم ماقبلها )

فهو مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء وضعف بأنه انما يتقدم على المقىد مه فقط (ويحوزُ اخراجُ الأكثر به وفاقا ) نحو أكرم بني تمم ان كانوا علماء ويكون جهالمم أكثر بخلاف الاستثناء ففي اخراج

( قوله أو الواو عاطفة ) لايصح العطف هنا أصلا ومثله يقال فما بعد تأمل ( قوله الاولى فقسال لانه جواب أما) فيهانجواب أما فى المتن وهذا لابصج جوابا وهو ظاهر (قوله ودلتالقر ينةالخ) احتراز عن كونها لتحقيق العموم

(كذًا) قولهم (قطمتُ أصا بِعَهُ من الجنصر الى البنصر ) بكسر أولهما والثهما فان الغاية فيه لتحقيق المهومأى أصابعه جميمها بأن قطع ماعدا المذكورين بين قطعيهما وأوضح من ذلك من الخنصر الى الإبهام كما عمر به في شرح المنتصر والنهاج وعدل عنه الى ماهنا لما فيه من السجم مع البلاغة الموج الىالتدقيق في فهم المراد وذكر مثالين لان الفاية في الثاني من المفيا بخلافها في الأول ( الخامسُ ) من الخصصات التصلة (بَدَلُ البعض من الكُلُّ ) كاذكره ابن الحاجب نحواً كرم الناس العلماء (ولم يَدُ كر والأكثرُ ونَ وصو مهرالشيخُ الامامُ) والدالصنف لان المدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لهل يخرج منه فلا تخصيص به (القسمُ الثاني) من المخصص (المنفصلُ) أي ما يستقل بنفسه من لفظ أوغير وبدأ الغير لقلته فقال ( يجوزُ التخصيصُ بالحِسِّ ) كما في قوله تعالى في الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء أي تهلكه فاناندرك بالحس أي الشاهدة مالاً تدمير فيه كالساء (والعقل) كما في قوله تعالى الله خالق كل شيء فإنا ندرك بالمقل ضرورة انه تمالي ليس خالقالنفسه (خلافًا لشُذُوذِ ) من الناس مُقوله ليس من الليلة بقال عليه ان ذلك لادخل له في انتفاء كون الغاية للتخصيص لانه لو قيل سلام هي الى آخرها لم يكن فيه تخصيص أيضا بل تحقيق للعموم مع ان الغاية شملها عموم ماقبلها لان آخر الليلة جزء منها الا أن يجاب بأن الراد الاشارة الى أن التي لتحقيق العموم قدتكون غرمشمولة لماقسلها كهذا المثال وقدتكون مشمولةله كالمثال الآتى يخلاف التي للتخصيص لاتكون الامشمولةلما قبلها فليتأمل اه منه (قهله بكسرأوله اوثالثهما) ويجوز فتح الثالث فيهما (قهله مع البلاغة) هي مطابقة الكلام لقتضي الحال والحال هنا هو اختبار السامع هل بدرك المعاني الدقيقة أم لا (قهله الحوج الخ الجرنعت للبلاغة باعتبارتا ويل المطابقة بالكون مطابقا وأماقول شيخ الاسلام نعت لما أو لكلمن السجم والبلاغة فغير بين فتأمله (قوله في الثاني) أي وهو قوله قطعت أصابعه وقوله في الأول أى وهو سلام هي حتى مطلم الفجر (قه له بدل البعض) مثله بدل الاشتال كأعجبني و يدعامه كانقله أبوحيان عن الشافعي قاله شيخ الأسلام (قولُه في نية الطرح) فيه ان معني كونه في نية الطرح أنه غير معتمدعليه لاأنهلايذكر وحينتذفلاوجه للتصويب المذكور (قهلهما يستقل بنفسه) أي بان لايحتاج الى ذكر العام معه وقوله من لفظ أو غررة أشار باللفظ الى الخصصات اللفظية الآتيسة كتخصيص الكتاب بالسنة وعكسه و بغيره الى الحس والعقل (قوله فاناندرك بالحس أى الشاهدة) تفسير الحس بالمشاهدة نظرا للآية والا فالحس في كلام المصنف شامل للحواس الحس معان الحاكم انماهوالعقل واستطهافرجع ذلك الىالتخسيص بالعقل ولدلك اقتصر جماعة منهم ابن الحاجب على العقل وفي نسخة يجوز التخصيص بالحس والسمع وأسقطه في النسخ المتمدة اكتفاء بالحس شيخ الاسلام \* قلت الشائع في الاستعمال ان إلم ادمالعقلي ما يدرك بالعقل علانو سط الحواس و بالحسيم ما يدرك مه يو اسطة الحس فأو اقتصر على العقل لتو هم قصر الخصص على العقل وحده ولا يشمل التخصيص به بو اسطة الحس (قم إه فانا نذرك بالعقل ضرورة الخ) اطلاق الضروري على ذلك من حيث انه صارمعاوما لكل أحمد فالتحق مالضرور بات والافضرور يته اعانشأت عن النظر كالا يخفى. ثم ان المثيل بذلك التخصيص بالعقل مبنى على انالمتكليم يدخل في عموم كلامهوان لفظ الشيء يطلق على الله تعالى وفي كل منهما خلاف وان أريد بالشيء الهم المفعول أي المشاء لم يحتج الى التخصيص لعدم دخول الدات العلية حينتذ في الشيء ( قولِه خلافًا لشذوذ ) يُصح بقاؤه على الصدرية ويقدر في الكلام مضاف أي ذي شذوذ ويُسح كونه بمعنى اسم الفاعل و يصح كونه جمع شاذ كسجود جمعساجد لكن جمع فاعل على فعول سماعي

(قوله مع ان الغاية شمليا الخ)ان كان ذلك من اللفظ فلأوان كان من قرينة فليس الكلام فسه لان الكلام على ما يكون عمومه بالقرينة سيأتى في الثال الثانى فالحق مع الصنف فلستأمل (قول الصنف وكذا قطعت الخ ) انميا كانت مالتحقيق العموم لاستفادته من قولنا أصابعه بالقرينة إذلوكان المعنى قطعرالخنصر أولاثم اتتهى القطع بالبنصر بعده بلا فاصل ليم يبق بعســـد التخصيص أقسل الجمم فعامنا انهليس للتخصيص بل لتحقيق العموم تأمل (قوله لانعلر فيه خلافا) من هناقصر الشارح الخلاف على العقل لكن لما لم يكن فرق بينه و بين الحس قال ويأتى الزيعني انه وان لم يقل مه آت في الحس تدبر (قول الشارح لا نه لا تسح آرادته) عبارة العضدقالوا أولا لوكان مثل ذلك تخصيصا لصحت ار أدة العموم لغة واللازم بأطل أماالملازمة فلان تلك مسمياته لغة واطلاق اللفظ علىمسمياته لغة صحيح قطعا وأماا تنفاء اللازم فلان ذلك لا يصح لعاقل فاذاقلنا هذا خالق كل للفرد وهوكلشيءو يصحانه (To) شيء يغيم منه لغة إنه أراد به غير نفسه ولو أراد به نفسه لخطي الغة . الجو ابأن التخصيص

أرادالجميع به لغة فاذاوقع ف منمهم التخصيص بالمقل قائلين ان مانفي المقل حكم المام عنه لم يتناوله المام لا نه لا تصح ارادته (ومنع الشَّافعيُّ ) رضى الله عنه ( تَسْهِيتَهُ تخصيصًا ) نظرا الى أن ما تخصص بالمقل لا تصح ارادته بالحكم (وهو) أىالخلاف (لَفْظَيُّ) أىءائد الىاللفظ والتسمية للاتفاق علىالرجوع الىالمقل فعانفي عنه حكم العام وهل يسمى نفيه لذلك تخصيصا وقد تقدم هذا (قول في منعهم التخصيص بالعقل) قال الشهاب خصه بالعقل مماعاة للنقل وقال الكال ظاهرالمن جريان الخلاف في التخصيص بالحسى أيضا ولم يصرح به الشارح اما لأنه لم بحده أو لان التخصيص به عند التحقيق تخصيص بالعقل كاقدمنا بناء على ان الأدراك للعقل بواسطة الحواس نعرقديقال انه أشاراليه في ضمن قوله و يأتي مثل ذلك كله في التخصيص بالحسي هنا وعلى هــذا الاستدراك بتوجه انه لمقصر المتن على العقل ثمألحق بهالحس وقال الزركشي وقوله خلافا لشذوذ هوعائد لمايليه وهو العقل فان التخصيص بالحسى لانعلمفيه خلافا نعمينبغي أن يطرقه خلاف من المنكر بن لاستناد العلم الى الحواس لانها عرضة الآفات والتخيلات اه (قهله ان مانفي العقل) أى الفرد الذي نغ العقل عنه كالذات العلية في المثال وقوله حكم العام أي الحكوم به على العام (قوله لم يتناوله العام لانه لاتصح ارادته ) فيه بحث لان عدم صحة الارادة أما تقتضي عدم التناول من حيث الحبك لامن حيث اللفظ والتناول من حيث اللفظ كاف في تحقق التحسيص أى الاخراج من العام لما تقدم أن العام المخصوص عمومه مراد تناولا لاحكما ثمر أيت امام الحرمين قال فان تلقى الحصوص من مأخذ العقل غير منكر وكون اللفظ موضوعا للعموم على أصل اللسان لاخلاف فيه مع من يعترف ببطلان مسذهب الواقفية وان امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصا فليس في اطلاقه مخالفة عقلأوشرع الىآخر ماذكره ونقله فيشرحالنهاجعنه. ثمرأيت شيخنا الشهاب قال فيقوله لم يتناوله العام انأريد منحيث اللفظ فممنوع أومن حيثالحكم فمسلم ولامحذور فيه اه ويحتمل ان المعنى على التشبيه أي كانه لم يتناوله العام وذلك لانه لما كأن الانتقال من اللفظ الى العني اعا هو بالعقل كان مانفي العقل حكم العام عنه كانه ليسمن الافراد اه مم (قهله نظرا الىأن ما تخصص بالعقل لاتصح ارادته) أي من حيث الحكم والتخصيص فرع صحة الارادة وقضية كلام الامامرضي الله عنه ان نفي صحة الارادة من حيث الحكم وأما من حيث اللفظ فهومتناول لمانفاه العقل و بهذا يفترق كلامالامام من كلام الشذوذ وان انفقاطي نفي النسمية بالتحسيص فلذا غاير الصنف في الحكاية عن الشذوذ وعن الامام الشافعي بماقاله ولم يقل خلافا لشذوذالشافعي مثلا (قهلهوهولفظي الح) هوظاهر بالنسبة لحلاف الشافعي مع الجمهور دون الشذوذ لانهم يقولون بعدم تناوّل اللفظ لما نفّاه العقل من حبث وضع اللفظ. و يجاب عاتقدم من أن العني في قولهم لم يتناوله العام على التشبيه أي كانه لم يتناوله العام فليتأمل وقال شيخ الاسلام لك أن تقول هومعنوى لانهم يعتبرون فىالتخصيص بالعقل محةارادة

لهمع بيان الشارح معنى كونه لفظيا وهوالانعاق على الرجوع العقل ثمالاختلاف فيان ما أخرجه العقل هـــل يسمى اخراجه له تخصيصا أولاً وكونهم يعتبرون في التخصيص محة الارادة بالحسيم لايترنب عليه شيء سوى مامر ( قوله لانهسم يعتبرون الح ) ان كان بيانا لمذهب الشذوذ فليس كذلك بل هم يعتبرون تناول اللفظ له لغة وليس بمتناول عندهم وان كان بيانا لذهب الشافعي فسكان الصواب قصره عليه

في التركيب فما نسب اليه وهو المخاوقية والقدورية هوالمانع من ارادة الجميع وقصره على البعض وهو غبر نفسه والعقل هو القاضى بذلك ولامعى للتخصيص عقلا الاذلك والحقانه يصلح في التركيب للجميع أيضالغة ولوأراد لم يخطأ لُغة وانما يكذب في المعسني والخطأ لغة غمر الكذب في الخبر انتهى و به تعلم سقوط کثیرمن الحاشية (قوله فيه بحث الخ) لاوجه له فان العني أنه لايراد من اللفظ لغــة كما عرفت (قوله لاخلاف فيه) قدعرفت انفيه الخلاف (قولەفلىس فى اطلاقە الخ) لكن فيسه مخالفة الاصطلاح من السكل بناء على مذهب المخالف انه لا يصح أرادته من اللفظ لغةانأر يدمن حيث اللفظ فممنوع هذاهوالمرادوالمنع مسلم وهو وجه الضعف کاعرفت (قوله و محتمل انالعني) قد عرفت انه لبس كذلك (فول الشارح ( ٤ \_ جمع الجوامع ـ نى ) لاتصح ارادته بالحكم) أما باللفظ لغة فيراد وهذاهوالفرق بين المذهبين (قوله دون الشذوذ) لاوجه

اللهم الاأن يراد أن عدم من الارادة الحكم علة عند الحياج لكن عند النذوذ تقتضى عسدم نناول!للفظ وعندالشافعي تقتضى عسدم التسمية بالتحصيص تدبر \* واعلم إنه هل يقدم الحس على العقل أوالعقل عليه قال بكل طائفة قال بعضهم ولامعنى لدلامكان العمل بهما وفيه انه اذا كان أفراد العام عثم ةمثلاوعملنامهمابطل العام وكان نسسخا لا تخصيصا وكذلك ان لزم على العمل بهما بقاء أقل من أقل الجمع فالحق ان الخلاف معنى أى معنى تأسل (قوله وليست علة ) أي مانع من التعليل (قوله الي الفاعل) والمفعول تأمله (قول الشارح فقصر بيانه على القرآن) حيث جعل البيان علة الانزال فلا بيين بغير المنزل فلا تبين الستمة بغير القرآن همذا معناه وأما قول المحشى والقصر باعتبار مفهومها نزل الى آخر كلامه فغير مستقيم لانهلانعرضهنا لعدم تبيين غير المنزل مطلقا بلامدم تبيين السنة بغير المنزل فتأمل

فىندنا نمهوعندهملا وياقىمثل ذلك كله فىالتخصيص بالحس (والاسح جواز تخصيص الكتاب مه) أي مالكتاب وقدا الالقول تعالى «وأنز لنااليك الذكر لتبين للماس مآنزل اليهم» فوض البيان الى رسوله منتسية والتخصيص بيان فلا بحصل الا بقوله. لنا الوقوع كتخصيص قوله تمالى «والطلقات يتريصن بأنفسهن ثلابة قروء» الشامل لأولات الاحمال بقوله تمالى «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلين» فإن قال الما نعريجو زأن يكون التخصيص بغير ذلك من السنة . قلنا الاصل عدمه وبيان الرسول مَيْكِينة ىمىدق باليان عائر ل عليه من القرآن وقد قال تعالى « ونرلنا عليك الكتاب تبيانا لسكل يتي ء » (والسنة بهاً) أي مالسنة وقيل الالقر له تعالى «وأنز لنااليك الذكر لتبين الناس ما نزل اليهم» فقصر بيانه على القرآن. لناالوقوع كتخصيص حدث الصحيحين فماسقت الساء المشر بحديثيهما ليس فها دون خمسة أوسق صدقة (و)السنة (بالكتاب) وقيل لالقوله تعالى «لتبين للناس مانزل اليهم» جعله مبينا للقرآن فلا المخرجبالحكي ونحن لانعتبره نظرا الىأن العبرة بظاهراللفظ كأن العبرة به لابالسب فها اذا وردالعام على سبب اه و بجاب بمنع ان هذا يقتضي كو نه معنو يا اذ الخلاف على هذا صار مبنيا على تفسير التخصيص وانههل بعترفيه سحة أرادة المخرج بالحبكي مع الاتفاق على العمل بذلك الاخراج وهذا لانخرج عن كون الحــــلاف لفظيا (قهله فعندنانهم) أي لان العام من حيث وضعه صَالَّح لتناول الفرد الذي نو عنه العقل حكم العام وعندهم أي عند الشافعي والشدود لا لما من (قهله و يأتي مثل ذلك كله في التخصيص بألحس) قال شيخنا الشهاب قلت تعليلا المنع السابقان لا يحسنان هنا فليتأمل اه وأقول جوابه المنع فانه علل عدم التناول هناك بعدم صحة الأرادة ولاخفاءان مأدرك بالحس خروحه عن الحك لاتصح أرادته به فلايتناوله العام على قياس ماهناك قاله منم 🗱 قلت لعل ملحظ الشهاب , حمه الله تعالى أن وجه عــدم صحة الارادة فما نفي العقل عنه حكم العام لزوم المحال لو دخــل تحت كم العام لانه تعالى واجب الوجود فلو تعلق به الحلق لزم حسدوثه ولا كذلك الحال في عسم صمة الارادة فما نفي الحس عنه حكم العام . وفيه ان النظور اليه تعليل عدمالتناول بعدم الصحة في كل وتعليل عسدم الصحة في أحدهما بغير مايعلل به عسدم الصحة في الآخر أمرآخر كاهو بين،على أن اللازم هنا أيضًا على دخول مانفي الحس عنسه حكم العام تحت العام الاستحالة أيضًا لما يازم عليه من الكذب في اخبار الله تعالى فليتأمل (قهله جواز تخصيص الكتاب) أي بعض آياته العامة (قوله فوض البيان) أى التبيين وقوله فلا يحصل الابقوله أى أو بفعله وهذه النتيجة عنوعة والمقدمتان مسامتان وسيشير الشارح الىذلك سم (قهله كتخصيص قوله تعالى والمطلقات الخ) هذا مخصوص أيصا من حيث شموله لغير المدخول بها بقوله تعالى «فحال عليهن من عدة تعتدونها» كماأن قوله تعالى «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتر بصن بأنفسهن أرّ بعسة أشهروعشرا » مخصوص بقوله «وأولات الأحمال » ألآية (قهلهأجلهن) أي انقضاء عدتهن (قهله أن يضعن حملهن) أي سواءكن مطلقات أو متوفى عنهن كامر ( قهله قلنا الاصــــل ) أي الستصحب ( قهله و بيان الرسول ) أى نبيينه يعي ان قوله لتبين ليس مقصورا على البيان بالسنة كافهم المانع بل يَعم البيان بالكتاب فان قبل البيان بالكتاب لله تعالى والرسول ملغ \* أجيب بأنه يصح اسناده الى الرسول حقيقة لنزوله عليه وصدوره عن لسانه (قوله وقدقال الخ) جَمَالة حالية مقصود بها الترق في الجواب بمنزلة أن يقال على أنه قد قال تعالى الخ وليست علمة لقوله و بيان الرسول الح كايظهر بالتأمل (قوله تبيانا لكل شير.) أى والقرآن شي و فدخل فيه (قه أله لقوله تعالى وأنزلنا الح) أعاد الآية هنا نظرا الى المفعول في الاستدلال

وفها مر النظر فها الى الفاعلوفها يأتى نظر المستدل بها الى الفاعل والمفعول معا (قول، على القرآن)

(قوله فان أجمواعليه الح) هداهوالدادبالظن في كلامهان أبان كالكرخي (قول الشارح قال ابن أبان) هومن الحنفية قال الشارح يخلاف الم تحص أوخص بنفى اعلم أن مقابلة قول الكرخي هول ابن أبان تقتض ان اللفي الذى هو بعض منهوم قول ابن أبان هو اللفن الذى هو بعض منطوق فول الكرخي وهذا لاشبهة فيه تمان الكرخي من الحنفية المانيين تحصيص الكتاب بخير الواحد والقباس الا أن عندهم نوعا من الخريد يدونه الشهور وهوما كان آحادا في القرن الأول ثم بعده رواه في كل عهد قوم يؤمن تواطؤهم على الكنب ونلقته الأمة بالقبول فهو وان كان آحادا باعتبارا فسيلة للكنه يفديد للنا يكد أن يكون يقينا وهدف النوع يخصص الكتاب دن الأحماد المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق كلام الكرخي كافاله أله فق النعتار أن في حاشية العند ( ۲۷۷)

يكونالقرآن مبينا السنة . قلنا لامانه من ذلك لأسها من عندالله قال تمالى « وما ينطق من الهوى» و ديل على إلى وديل الموازة المنالي من الهوى» و ديل على الموازة النسلة بناء قدم من عمومه ما خص بنبرالقران (والسكتاب الديم تاريخ الديم وزياسة المتوازة النسلة بناء على القول الآفى ان فعل الرسول الرخت عمل وكان المنافق على المنافق على المنافق المنافق والمنافق المنافق على المنافق المنافق على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق على المنافق المنافق المنافق على المنافق المنافقة ا

يتص اوخص بقنى وهدامين على مواتفه من اما حصى المقط حميه ها المستف المنافقة المنافقة

التحقيق وإنه ليسالراد بالظر خبر الواحد الدي في المَّن والله سيحانه وتعالىأعلم . ثماعلمأن قول الصنف وثالثها ان خص بقاطع مسع قسوله وقال ألكرخي بمنفصل يقتضي ان قول ابن أبان يعمر في المنفصل والمتصل وهو صريح قول العضدوقال ا بُن أَبان الما يجوز ان كان العام قدخص من قبـــل مدلسل قطعي متصسلاكان أومنفصلا ومعاوم ان المتصل لايكون الالفظا وحينئذفقول الشارجوهذا مبنى الخ مشكل اذ اللفظ قديكون قطعيا والفرض الفرق بين القطعي والظني لفظاكان أوغيره اللهم الا أن بدعى إن اللفظ بالنظر لنفسمه لايكون قطعما لتو قفه على انتفاء الاحتالات

وهوغارج عنه كذائقل مم الاشكال عن شيخ الاسلام ، وأجاب عنه وعبارة العنسد قال إن أبان اداخص بدليل مقطوع صار العام ظن الدلالة بالنسبة الى الأحاد ، وقال الكرخى مثل ذلك الا أنه زادقيد افقال الخاص ظنى والعام تضمي المتجوز أذ لا يبقى قطعيا اذ نسبته الى المباز لأن المختصص بالمنصل مجاز عنده دون القصل والقطعي يترك بالظن اذا صحف بالتجوز أذ لا يبقى قطعيا اذ نسبته الى مرات النجوز بالمجوز والى كان ظاهرا في البحاق فارتفع مانع القطعا انهى وإذا تأملت هدف العبارة عرف المناس من مواد المعامل المناسر طرح مواد المناس على المناس في مايضف الدلالة سواء أخرجه كالمقل أولا كالتصوص القاملمة متسلة أو منفطة \* فان قلب من أن يعلم إن غير العقل لا يخرج العام الى للجاز عند عن أن يعلم إن غير العقل لا يخرج العام الى للجاز المناسة عند المناس المناس عند العالم الى المجاز المحتولة المناس المناس المناس المناسبة عند من أن يعلم إن غير العقل الايخرج العام الى للجاز المناسبة عند من تقييده جواز التخصيص بالآحاد التخصيص بالقاط الكر أخرجة غيرالعقل ولوظنيا الى الحاز لعكم عندان أبان \* قلب من تقييده جواز التخصيص بالآحاد التخصيص بالقاط الكراك من المناسبة عند من تقييده جواز التخصيص بالآحاد المناسبة عند المناسبة عند المن تقييده جواز التخصيص بالآحاد التخصيص بالقاط الكراك عند المناسبة المناسبة عند المناسبة عند المن تقييده حوال التخصيص بالقاط على المبارك المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عند المن تقييده جواز التخصير المناسبة عند المناسبة عند المناسبة المناسبة المناسبة عند المناسبة المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة عند المناسبة المناسبة عند عن المناسبة عند المناسبة عند

وانه يقول بأن الخصوص باللفظ حقيقية وهيذا معاومهن التقييد بالقاطع ومنهنا عامتدقة نظر الشارح وانقوله لضعف دلالته معناه انه ضعفت دلالته بسبب التخصيص بقاطع مع بقائه على كو نه حقيقة لاعجازا والانافي مبنى هــذا القول الآتي فى الشارح وان قوله وهذا مبنى الح الأشارة فيسه لأصل القول لالقبوله أو خص بظنی لأن كونه دحقيقية موجود خص بظنبي أو قطعي فليتأمل تأمل (قسول المسنف وعندي عكسه ) أي في صورة التخصيص بالظن دون ما لم يخص كما منه الشارح (قول المستف وقال الكرخي عنفصل أىمستقلوان كان يجب فى التخصيص عند الحنفية ان لايتراخي المخصص والا كان نسخا (قسول ألشارح اضعف دلالته حينئذ لأنه مجاز عنـــد الكرخي حنئذ ونسته الى جميع مراتب التجوز على السمواء فلا يمكن ان يكون قطعيا فضعف 🛊 واعلم

(وعندى كسُهُ ) أى بنينى أن بقال جيث قرق بين القطمي والفلي بجود أن خص بطلي لأن المفرج بالقطمي لما فرمسها دادته كان الدام لم تقادله فيلمتنى عمالم يضعن (وقال السكر خين) يجود أن خص (عنفسيلر ) قطمي أوظئي لضمف دلالته حينة لديخلاف المهريخص أوخص بمتصل فالمموم في التصل بانتظاليه فقط وهذا بين على قول تقدم إن المخصوص بحالا يستقل

على أن ابن أبان يجيز التخصيص بالظني ابتسداء والافلاوجه لترتيبه عليه منع التخصيص بالآحاد وحمدث يشتكل منعه التخصيص بالآحاد ابتداءمع انهمن أفراد الظني فيقال لم جاز تخصيصه بظني غيير الآحاد ابتداء وامتنع تحصيصه ابتداء بالاحادمع انهظنى أيضا ثمر أيت شيخ الاسلام لحظ هذا الاشكال وأشار إلى دفع حيث قال مانصه: قوله بخلاف مالم يخص أوخص بظني أي أوخص عندغير ابن أبان بظني والافعند، لا يجوز التخصيص بظنى فهالم يخص فكيف يجو زالتخصيص الأول به اه وفيه نظرظاهر لأن التخصيص بالظني ابتداء ان كان متنعا عندا بن أبان فلا أثر له عنده وان جو زه غيره لانه اذاحكم غيره بالتخصيص بالظني ابتداء فهو برى بطلان هذا التخصيص وان العام ياق على عمومه لم يدخله تحصيص فلاعك. أن يكون هذاعنده مماخص بظني حتى يصحله أن رتب عليه منع التخصيص بالاحاد بل المنع حمنثذ عنده انما ترتبعا عدمالتخصيص مطلقا وكلام الصنف ظاهر فيخلاف هذا الجواب لأن قوله وعندي عكسه على الوجه الذي شرحه الشارم يتوقف على كون ابن أبان يجو زالتخصيص بالظني والالم يتأت ذلك البحث من المنف وكون ذلك البحث مع ابن أبان بناء على الجواز على قول غيره في غاية البعد فليتأمل سيم (قواله وعندى عكسه الخ) قد مناقش فيه بأن عكس اللذ كورعن ابن أبان أنه يجو زان خص بظني أولم يخص ويمتنع ان حص بقاطع لأن الراد بالعكس ان على البواز فها تقدم هو على المنع هذا وعسل النع فيه هو عسل الجوازهنا ومحل المنع فها تقدم هوأن لا يخص أوخص بظني فيكون ذلك هو عل الجوازهنا مع أن الأمر لس كذلك كاعلمن تقر والشارح فأى دليل على اخراج مالم يخص من حكم الحواز و يمكن أن يجاب بأن الدليل على ذلك فلهمه بالموافقة من حكم التخصيص بالقاطع لأنه اذا امتنع التخصيص فهاخص بقاطع كاتصرحه العكسية لكونه بمزاة مالم يخص فامتناع تخصيص مالم يخص كذلك أولى وعلى هذافيمكن أن يوجه اجمال الصنف في هذه العبارة أبأ نه للحمل على التدريب واستخراج الدقائق فليتأمل ثم ان قوله وعندى عكسه لبس اختيارا الصنف للعكس كايتوهمهن ظاهر العبارة وانماهو بحث مع عيسي ابن أبان وقدح فىدليله أى ينبغى أن يقال حيث فرق بين القطعي والظنى عكس ماذكر وقال الشهاب قوله وعندى عكسه خبرمبتدا محذوف لامبتدا خبره عندي أي وعندي الصواب عكسه ان قيل بالتغريق فقوله حيث فرق إصلاح المتن يعنى ليس مراد المتف أن الصواب عندى هو هذا التفصيل بل الصواب لمن فصل أن يفسل هكذا اه ومنعه كونه مبتداخيره عندى منوع بل هوجائز لان عندى يرادبه معنى معتقدى أوقهلي مثلافالتقدير هناومعتقدى أوقولي عكسه بناءعلى التفرقة عمني ان العكس هوصو اب التفرقة ولااشكال في صة ذلك (قول فيلحق عالم يخص) أي يقاس عليه في قو ة الدلالة (قول المنعف دلالته حينانه) أي لكو يه مجازا فالباق حينتُ (قول النظر اليه) أى الى أفراد المتصل فقط فكأ نه لم يخص (قول وهذا مبني الح) الاشارة

حقيقة أعاهد في حوال التخصص وعدم وإن كان العداههم سي محمة عندالأول مطاقا وعندالذان في الكرين مرة الدن

حقيقة (وتوقُّ القاضم) أبو بكر الباقلاني عن القول بالجواز وعدمه . لنا الوقوع كتخصيص قوله تعالى « توصيكم الله فأولادكم»الخالشاملالولدالكافر بحديثالصحيحين «لايرثالسلمالكافر ولا الكافر المسلم٬ ويأتي الخلاف في تخصيصالتواترة بخبر الواحدكما يؤخذ من كلام الفاضي الباقلاني ثم البيضاوي زيادة على امامه (و) يحوز التخصيص لكتاب أوسنة (بالقياس) المستند الى نصخاص ولو كان خبر واحد (خلافا للامام) الرازي في منعه ذلك (مُطْلَقًا ) بمد أن حوز. حدرام: تقديم القياس على النص الذي هو أصل له في الجلة (والحبَّ التي) أبي على في منعه ذلك (ان كانَ) القياس ( خَفيًا ) لضعفه بخلاف الجلي وسيأتيان وهذا التفصيل منقول عن ابن سريج والمنقول عن الجِبائي المنع مطلقا وقدمشي المصنف على ذلك في شرحيه (ولاين أبان ان لم يُخَصُّ مُطلَقًا) بخلاف ماخص فيجوز لضعف دلالته حينثذ وقد أطلق الجواز هنا وقيده في خبر الواحد بالقاطع كما تقدم الى ماخص بظني أي ملفظظني (قوله حقيقة) أي في الباقي فتكون دلالته قوية فلانخصص بخر الواحد لضعفه وقوة دلالة العام حينناً. ( قَهْلُهُ يُوصِيكُمُ الله في أولادكم ) في سببية أي بسبب أولادكم ( قول و يأتي الحلاف في تخصيص المتواترة تخيرالواحد) قال شيخ الاسلام أي الحلاف المذكور والإفمطلق الخلاف يؤخذ من قول المصنف والسنة بها اه أيمن اطلاقه والا فليسصر يحافي تناول تخصيص المتواترة بالآحاد لجواز أن يكون مغروضافي المتساويين سم (قهلهز يادة على المام) أي الامام الرازي لانه الذي لخص البيضاوي منهاجه من كتابه المحصول وكثرة متابعته له لاامام الحرمين كما قيل ( قهله و بالقياس) قال شيخ الاسلام محل الخلاف في القياس المظنون أمّا المقطوع فيحوز التخصيص به قطعاً كما أشار له الابياري شارح البرهان ذكره العراق وغيره اه (قوله المستند الينص خاص) أي وهو دليل حكم الأصل (قهله حدرًا الخ) علة لمنعه الدلك (قهله على النص) أي العام من كتاب أوسنة (قوله في الحلة) أي لانه ليس أصلا لمذالقياس بل أصله النص الخاص المذكور (قوله وسيأتيان) أي وهوأن الخفي مالم يقطع فيه منفي الفارق يخلاف الجلى مثال الثابي قياس الشعير على القمع في حرمة الرباو مثال الأول قياس التفاح عليه فيذلك و يمكن التمثيل لما ذكره المصنف من التفصيل عثال على سبيل الفرض للا كتفاء بمثل ذلك في التمثيل للقواعد الأصولية وذلك كالوقيل بجوز الربا في كل شيء ثم أخرجهن هذا العموم البروقيس عليه الشعير فيحوز حينانه إخراج الشعير من عموم فولنا يحوز الربافي كل شيء بقياسه على البراكون هذاالقياس حلياولو قيس على البرالتفاح لم يجز إخراجه من العموم المذكور بهذاالقياس لكونه خفيا (قه له ولا بن أبان) هو بفتح الهمزة والموحدة المفنوحة المخففة فيل هوغير مصروف العامية ووزن الفغل والصحيح انهمصروف وان المعزة والنون فيه أصليتان ووزنه فعال ولذايقال من لم يصرف أبان فهو أتان (قوله وقداطلق الجواز هناوقيده في خبر الواحد الخ) أي أطلق ابن أبان جواز يخصيص النص بالقياس آذا خص النص تخصيصا سابقاعلى التخصيص بالقياس سواءخص بقاطع أو نخد الواحد وقيد الجواز فيخبر الواحد بالقاطع فقال علىجواز التخصيص بخبر الواحدمااذا خص النص تخصيصا سابقا على التخصيص بخبر الواحد بقاطع لأن القياس عنده أقوى من خبر الواحد مالم بكن راو به فقيهاأى مجتهدا ومفهوم قوله مالم يكن راو يهفقيها انهان كان راويه فقيها لايكون القياس أقوى وذلك صادق بالنساوى ويكون خبر الواحد أقوىوانه يجوز حيندالتخصيص عندابنأبان بخبرالواحداذا خصالعامولو بغبر قاطعولم يتعرض لذلك هذاوقدخالف الاسنوى فيشرح المهاج الشارح فقيد مذهب ابن أبان هنا بالقاطع فقال والثالث قاله عيسي بنأ بان ان خص قبل ذلك بدليل آخر غير القياس جازتم فال وان لم يخصص فلا يحور

الج) فيه أن مقابلة قول الجباقي ما يعتده من الجباقي ما يعتده من الخوال صريحة قودة وعلم المنطق فيه المنطق فيه بني الفارة ووالم القطع فيه بني الفارة فيها المنطق منهاج فيها المنطق ( قول الشارح منهاج المستدال نصخاص أما المستدال نصخاص أما المنطق عامل المنطق من المنطق عامل المنطق على المنطق المنطقة الم

(قوله أما القطوع فيحوز

(قول الشار ولان القياس أقوى عنده الخ) قدم الشار جان القياس يعم المستند فحير الواحد في قوله ولو كان خرر واحد ووجه كونه قياسه الى النص الذي هو خرالو الحدصار كا نهرواه فقيه . بق إن هذا البكلام يقتضي أقوى ان الذي قاس الستند في

ان ابن أبان يقول خبر لأن القياس عنده أقوى من خبر الواحد مالم يكن راويه فقيها ( و)خلافا ( لقويم ) في منعهم الآحاداذار واهالفقيه نخص (ان لم يكُنْ أصلُه ) أي أصل القياس وهو المفيس عليه (مُخَصَّصًا ) بفتج الصاد (مُن العُمُوم) بهالكتاب فيحمل ماتقدم أى مخرجا منه بنص بأن لم يخص أوخص منه غيرأصل القياس بخلاف آصله فكان التخصيص على خلافه والله أعلم (قولُ بنصه (والْكَرْخي) في منمه (الله يُحَصُّ عِنفُصل ) بأن لم يخص أو خص بمتصل بخلاف المنفصل المسنف مخصصا من لضعف دلالة المام حينتذ (وتوقُّ امامُ الحرمين ) عن القول الحواز وعدمه . لنا أن إعمال الدليلين العموم بنص) كا اذا خص من قوله تعالى عذ أولى من الغاءأ حده إوقد خص من قوله تعالى «الرانية والزابي فاجلدوا كل واحدمنهما ما ثة جلدة» الامة فعلها نصف ذلك بقوله تعالى «فاذا أحصن فان أيين بفاحشة فعليهن نصف ماعل الحصنات من أموالهم صدقة الفقير بنص وقيس به المديون من العداب » والعبد بالقياس على الأمة في النصف أيضا ( و ) يجوز التخصيص ( بالْفَحُورَى ) أى مفهوم الموافقة وان قلنا الدلالة عليه قياسية كأن يقال من أساءاليك فعاقبه ثم يقال ان أساء ومفهوم ذلك ان أصــل اليك زيدفلاً تقل له أف (وكذا دليلُ الحِطاَبِ) أي مفهوم المخالفة يجوز التحصيص به القياس اذاكان محصوصا من عام آخر فلا يكون لكن يشترط فى الدليل المخصص على هذا المذهب أن يكون مقطوعابه لان تخصيص المقطوع بالمظنون القباس مخصصا لهذا العام عنده لايجوزكما تقدم فيأول المسئلة فافهم ذلك وحذفه المصنف للعلم به مماتقدم اه فكأن الشرح لان الأصل المستند السه قصد عالفته فيذلك قاله سم (قوله بأن لم يخص أو خص منه غراصل القياس) اشتمل منطوقه على القياس لايصلح أن يكون صورتين ومفهومه على صورة وهي مااذا خص من العام أصل القياس ومثال الصورة الأولى مالو قيل مبينالهذا العاملعدم تناوله عب الحد على كل شخص زان نم قال لاعب الحد على من زني عماوكة غيره قياسا على من زني سمة غيره مثال الثانية وهي مااذا خص العام بغير أصل القياس أن يخص من المثال المتقدم العبد ثم يقاس شيئا من أفراده فكذا القياس المتقدم فقد خص العام هنا بغير أصل القياس فان أصاء البهيمة والمحرج العبد ومثال الصورة القياس الستنبط منه الثالثة وهي مااذا خص من العام أصل القياس أن يخص من المثال المتقدم العبد كما مرثم يقاس والأمة لابصلح سبينا للعام فساو ومثال هذه الصورة مثال الشارح بالآية الآتيةوفي هذهالصورة يصح التخصيص بالقياس لان أصله اعتبر لم يكن الا معارضا عرج من العام فالتخصيص في الحفيقة بالأصل المذكور لابالقياس (قهله بأن لم عص أوخص عتصل) وحينئذ يصارالىالترجيح اشتمل منطوقه على صورتين كامرومفهو مه على واحدة وهي مااذاخص عنفصل مثال الصورة الأولى أن وفيه انعدم صاوح الأصل يقال تحب الزكاة على كل مالك نصاب فيقال التحب الزكاة على الصبي قياسا على صلاته ومثال الثانية أن للبيان لدم تناوله شيئامن يقال في المثال المذكور تجب الزكاة على كل مالك نصاب الاالصي فيقال لا تجب على المجنون قياساعلى أفراده لايستلزم عدم صلاته ومثال الثالثة أن يقال في المثال المذكور يجب الزكاة على كل مالك نصاب لا يجب الركاة على الصي صاوح القياس لذلك لتناوله ثم يقال التجب على المجنون كا تقدم (قه له لناأن اعمال الدليلين الح) قال الشهاب هو دليل عقلي وقوله للبعض المخصوص به قاله وقد خص دليل نان وهو الوقوع اه ومثَّله للكمال وفيه نظر فُلُعل الخصم لايسلم ذلك ويثبت حُمْم العبد بغير هذا القياس قاله سم (قهل وقد خص من قوله تعالى الزانية الخ) قد عامت إن التمثيل السعد في التاويح (قوله بالآية أعا يلائم القول بالمنع ادا لم يكن أصله مخرجامن العموم المشاراليه بقول المصنف ولقوم ان الميكن قياسا علىمن زنى سيمة أصله الخ كذا قيل ع قلت بل يناسب الأول أيضا لانه جزي من الجزئيات الصادق بها الاطلاق في القول غیرہ ) أى مع نص على الأول اللذكور (قُهلُه أي مفهوم الموافقة) أي نقسميه الأولى والمساوى وان إعشل الشار حالا اللا ولي القيس عليه وفيه انه حينئذ وقوله وانقلناالخ مبالغة علىجواز التخصيص بالفحوىودفع لمايتوهممن أنهعلى القول بأن الدلالة فيه خصمن العام أصل القياس قياسية يكونمن التخصيص بالقياس فيجرى فيه ماجرى فيه ولاحاجة حينتذلك كرموقوله الدلالة عليه مدبر (قوله ثم يقاس القياس

أى على المعنى الذي يعرعنه بالفحوى و بمفهوم الموافقة (قول فلاتقل اف) أي ولا تضر بهمن باب أولى المتقدم) أي يقاس على البهيمة الخرجة من غير هذا النص العام بنص خاص هذاحقيقة الكلاملكن فيهان العام وهو ماوكة الفر متناول البهيمة فها يخصص العام الآخر يخصصه تأمل القليل الغير المتغير حاملا للخنث فلا مكون لتقسد الماءبالكثمر وهوالقلتان فائدة (قول الشارح ثم فعله) قال العضد فان لم يثبت وجوب انباع الأمة له فهو تخصيص لهفقط وإن ثبت فانكان ثبوته بدليل خاص في ذلك الفعل فهو نسخ لتحر يمهوان بدليل عام في جميع أفعاله فالمختار انذلك الدليل العام يصير مخصصا بالأولوهو العموم المتقدم ذكره فيازم عل الأمة موجب ذاك القول ولايجب عليهم الاقتداء في العمل اه أىلانه حينثذيكون عملا بالدليلين فبالأول حىث حرم عليناالوصال و بالثاني حيثوجباتباعه في غبر ذلك بخسلاف مالو أيق الثانى على عمومه وجوز صوم الوصال لنا أيضا فان العام الأول يبطل بالكلية قاله السعد (قول الشارح أوأقرمن فعله) قال العضد فاو تبين معنى هو العملة لتقريره حمل عليه من يوافقه في ذلك المعنى اما بالقياس وامايقو لهصليالله عليه والمحكمي على الواحد حكمي على الجماعة وأما اذا

(فالأرجح ) وقيل لالان دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالنطوق وهو مقدم على الفهوم · ويجاب بان المقدم عليه منطوق خاص لاماهومن أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه لان إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدها وقدخص حديث ابن ماجهوغيره الماءلا ينجسهشيء الاماغلب على ريحه وطعمه ولونه بمفهوم حديث ابن ماجه وغير اذا بلغ الماءقلتين لم يحمل الخبث (و) يجوز التخصيص ( بفعله عليه ) الصلاة و(السلامُ وْتَقْرِيرِهِ فِي الأَصِحِ ) فيهما كما لوقال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله أو أقرمن فعله وقيل لا يخصصان وهذا المفهوم بخص العموم فى من أساءاليك فعاقبه وهذا مثال اللا ولى كا تقدم ومثال الساوى أن يقال من أساءاليك فخذماله ثم يقال ان أساءاليك زيدفلاتحرق ماله (قول في الأرجح) راجع للفحوي ودليل الخطاب كايشير الى فلك تعليل الشارح بقولهلان دلالة العام الخ الذي حاصله أن المنطوق مقدم على المفهوم الشامل لمفهوم الموافقة بقسمية ولمفهوم الهنالفة وقديقال بلهو راحعلدليل الحطاب فقطكما يغيده صنيع الصنف فالفعل القابل خاص عفهوم الخالفة 😝 فان قبل قضية تعليل الشارح الشامل لهما جر يانالقا بلُّ فيهما والافما الفرق \* أجيب بأنه قد يفرق بان الفحوي أقوى بدليل أنه حرى فيها قول انهامنطوق كاسبق فيموضعه فهي امامنطوق أوفي حكمه لقوتها فلذا لريجر فيها القابل قاله مم قال ثمر أيت شيخناالشهاب قالقوله فيالأرجح ينبغي أن يكون راجعا الى الفحوي يضابقرينة توجيه مقابله الآتي وان كان قول الشارح الآتي فيهما عفب قول المأن في الأصح ظاهر افي خلاف هذا وكذا قول المن وكذا اه فليتأمل قولهوان كان قول الشارح الح الازن يكون في تحتنا سقط اه سم \* قلت معن قول الشهاب وان كان قول الشارح الخ ان إتيان الشارح بقواه فيهما بعدقول المنف الآتى و بعمله عليه الصلاة والسلام وتقريره فيالأصح المفيدأن الأصحر اجيماناه وااتقر بريستفادمنه انقول الصنف هنافي الأرجح انمآ يرجع/دليلالخطاب/لا لهوللفحوىوالا لقال/الشارح فيها بعد قول الصنف في الأرجح كما فعل في قوله الآتيعلىالاً صح هذامرادالشهابوهو والتحويميني، خفاؤهعلىالعلامة سم وليكن جل من لايسهو (قه له لان دلالة العام) أي وهو لفظ الماء في الحديث الآتي على مادل عليه المهوم أي على الفرد الذي دل عليه المفهوم ودلك الفردهومادون القاتين الدال عليه العام وهو الماءفي الحديث الآتي بالمنطوق وقوله اذابلغ الماء قلتين في الحديث الآخر الآتي أيضا بالمفهوم فقوله ماعبارة عن فرد ودل نعتما وضمير عليه يرجم لهاوقوله المفهوم فاعلدل وقوله بالمنطوق خبر أن من قوله لان دلالة العام الخ والتقدير لان دلالة العام على فرد دل عليه المفهوم كاثنة بالمنطوق (قه أهو يجاب بان المقدم عليه منطوق خاص) أي منطوق دل عليه اللفظ بخصوصه لامنطوق هو بعض مدلول اللفظ بان دل عليه وعلى غيرة وهومعنى قوله لاماهو من أفراد العامأي وماهنامن هذا القبيل فانمادون القلتين فردمن أفراد مدلول العام وهوالماءفي الحديث الآتي (قه أله فالمفهوم مقدم عليه لان إعمال الدليلين الخ) قلت وقديوجه أيضا تقديم المفهوم ف ذلك على المنطوق بان للفهوم دال على الفرد المذكور بخصوصه والعام دال عليه في جملة أفراده والأول أقوى دلالة على ذلك الفرد من الناني (قولِهو بفعاء عليه الصلاة والسلام وتقريره) \* فان قيل هذا مستدرك مع قوله السابق والسنة بهاوقوله والكُتاب بالمتواترة وكذا بخبرالواحداد الفعل والتقرير من أفراد السنة \* قلنا الاستدراك ممنوع إذلاتصر يحفهاسبق بالسنة الفعلية والتقريرية ولابهذا الخلاف الجارى حقى عندمن قال بماسبق أو عند بعضهمو بيان الخلاف أمرمهم عندهم وفان قيل كان يمكن ضم هذا للسبق كان يقول والسنة بهاولوفعلية طىالأصح والكناب المتواترة ولوفعلية وكدابخبرالواحدولوفعليا وقلنا افراده عي هذا الوحه أبلغ في البيان لريتسن فالمختار أنه لايتعدى الى غيره لتعفر دليله أما القياس فظاهر وأما حكمي على الواحد حكمي على الجاعة فلتخصيصه اجماعا

يما علم فيه عدم الفارق

بل ينسخان حكم المام لأن الأصل تساوى الماس في الحكم \* وأجيب بأن التخصيص أولى من السخوا المنهور النسخ لما فيه من إعمال الدلياين ( والأحسة أن عَلَف المام على الخاص ) وهكسه الشهور لأن يُحَمَّص ) المام وقبل يخصصه أي يقصره على ذلك الخاص لرجوب الاشتراك يين المعلوف والمعلوف الخاص المحب المنافق المحب منها الملكس حديث أي داود وغيره لا يقتل مسلم بكانو ولا وعد فيهده يعني بكافر صوبى للاجاع على تناه بنيرا لحريف المال المعنى يمتدرا لحريف في المعلوف في فيصفة الحكم فلا يقام المال به من قتل المطم المنافق الأصدو و الانسم و الأصدو و الانسم و الأصدو و الأصدو و الأصح

وأخصر قاله سم وقال شيخ الاسلام قوله و يفعله عليه السلام وتقريره في الأصح قد يفال لاحاجة البهاشمولالسنةله بلتركةأولى ليفيدمع ماأفاده بذكره جواز تخصيص كلمن فعله وتقريره بالآخر وبالكتاب وبالسنة القولية في الأصح \* ويجاب انه أما أفرده بالذكر لانه لايتأتي أن يكون عصصا بفتع الصاد إذلاعمومله بل مخصصا بكسرهالكن هذا لابوجب افراده بالذكر لحل السنة على مايسم فيه ذلك اه (قوله باينسخان حكم العام) أي فتسكون الحرمة مرفوعة عن كل أحد مخلاف التخصيص (قه له وأحسب أن التخصيص أولى) أي لما فيه من بقاء حكم بعض الافراد بخلاف النسخ فانه رفع حَمُّ الجميع (قَوْلُهُ وَعَكُسُهُ الشَّهُورِ) أي بالخلاف بيننا و بين الحنفية كما قاله المحشيان أو في الاستعال الشائع والأول هو المناسب للاعتذار بذلك عن ترك المسنف إياه (قوله أي يقصره على ذلك الخاص) لما كأن في المن اجمال لاحتمال ماأفاده من تخصيص العام قصره علىذلك الخاص وقصره على ماعداه بين الشارح الراد بهذا التفسير سم (قوله في الحكم) هو هنا عدم القتل بالكافر وقوله وصفته على حذف مضاف أي صفة متعلقه وهو الكَّافر إذ هو محل النزاع هل يتقيد بالحر بي كالمعطوف أم لا (قوله قلنا في الصفة ممنوع) قال الشهاب رحمه الله تعالى واعلم انه ربما يؤخذ من هنا أن والراسخون يجوز أن يكون معطوفًا على الله ولا يمنع بان العطف يازم منه ان جملة يقولون آمنا به حال من العطوف والمعطوفعليه إذهومبنى على وجوب الاشتراك في صفة الحكم وهو ممنوع كما تقرر هنا اه وأقول قد يستدل بالآية للدعى الا أن يقول الحصم ان الأصل الاشتراك مالم يمنع مانع كما هنا سم ( قولِه مثال العكس) بدأبه لورودمثاله بخلافالأول وقالشيخناالشهابالعامهو الكافر الأول والحاص الكافر المفسرفانهمعطوف علىالسكافرالأولفقوله بكافرحر بيمعطوف بالواوالداخلةعلى ولا ذو عهد فهو من عطف الفردات عطف دو على مسلم و بكافر حربى على بكافر اه وهوظاهر و به يندفع ماقديتوهم من أن ذلك ليس من قبيل عطف الخاص على العام اه مم (قوله لا يقتل مسلم بكافر ) كافر نكرة في سياق النفي فيع كلكافرحر بياكان أوغده وهذاهوالعام العطوف عليهوا لخاص المطوف هو بكافر حربى المقدر بعدفوله ولاذوعهدفي عهده (قوله الاجماع على قتله)أي ذي العهد (قوله في صفة الحكم) أي صفة متعلقه وهوالكافروالصفة الحرابة (قه لهوقد تقدم التمثيل بالحديث الز) اشارة الى صعة التمثيل به في الموضعين لان فيه اعتبارين يناسب كلا من الموضعين بأحدها فالتمثيل به فيا سبق لكون العطف على العام هل يقتضى العموم في المعلوف والتمثيل به هذا لكون عطف الحاص على العام هل يخصص دلك العام والحاصل انه أذا لم يقتض العطف على العام عموم المعطوف بل كان خاصا كما هو الموضع الأول فهل يخصص العطوف عليب كما هو الوضع الثاني فهما غرضان متايزان لا تنافي بينهما آاه سم

(قولالشارح بل ينسخان خكم العام) هذا هو وجه إفرادهذه المسئلة عمائقدم إذ الحلاف فيه تخصيص أوعدم تخصيص وأما هنا فهو تخصيص أو نسخ وهذا كاف أناردجوع الصغير إلى البعض) أى بعض العام لا يتحسسه وقيل يتحسسه أى يقصره على ذلك البعض حذوان على المنافقة المناف

(قوله ان رجوع الضمير الى البعض الح) قد يعبر بدل الصمير بما يعمه وغيره بأن يقال تعقيب العام بما يختص ببعضــه لا يخصصه في الاصح والنيركالهلي بال واسم الاشارة كان يقال بدل و بعولتهن الخ في الآية التي ذكرها و بعولة المطلقات أو وهؤلاء أحق بردهن شيخ الاسلام (قوله يتربسن) أي بتصيرن وينتظرن (قهله للعام) اللامزائدة للتقو يقفهومتعلق بالراوي (قهله يخلاف) أي مخلاف العام متعلق عندهب على تضمينه معنى القول أو حال منه أو نعت له والباء للملابسة (قوله وقيل ان مذهب الصحابي الخ) هذازائد على المتن بقرينة قوله أيضا وقوله يخلافه فيهمام. (قهلهان تبتعنه) اشارة الى تضعيف نقله عنه (قول و يحتمل انه كان يرى الح) أى فلانكون مخالفة ابن عباس رضى الله عنهما في المرتدة ان ثبتت عنمه من قبيل التخصيص لعموم مرويه شيخ الاسلام (قوله بحكم العام) يصح أن يكون حالا من بعض وان يكون متعلقابذكر ومعنى ذكره بالحكم اثبات الحكم له كانقول ذكرت زيدابالحير أىأصفت الحيرله ونسبته له سم (قهأله قلنا مفهوماللف) أىوهواهابالشاة فىالمثال الآتىليس بحجة يؤخذمنهانهلوكانغيرلقب اعتديمفهومه ويؤيده ماقدمه المصنف منجواز التخصيص بدليل الحطاب أيمفهوم المخالفة وماسيذكره منحمل المطلق على المقيد فإن ذلك أنما هو بطريق المفهوم كما سنبينه فتركه التقييدهنا اعتماد على ما سبق ويأتى وقدصرح العضدبالتفصيل حيث قال فاذا وافق الحاص الِعام في الحكم فان كان بمفهومه ينغي الحكم عن غير. فقد سبق أنه مخصص وأما اذالم يكن له مفهوم فالجهور على انهلا يكون مخصصا له اه قاله سم ووقع في بعض نسخ التن بعدقوله لايخصص ولو بأخص من حكم العموم اشارة الى انهلافرق بين ان يذُّ كمر لناك الفرد جميع حكالعام وان بذكر بعضه كالولم بذكر في حديث الشاة الا بعض أحكام الطهارة كالصلاة فيهأو بيعه فاوقال الشارح عقب قوله بحكالعام أو بعض حكمه لشمل ذلك وقديقال هومفهوم بالاولى لان ذكر الحبكم اذا لم يخصص فذكر بعضه أولى قاله شيخ الاسلام (قوله بشاة ميتة) بتخفيف الياء وتشديدها وهذان اللفظان فيالميت بالفعل وأما ماسيموت فيقال ميت بالتشديد لاغير كقوله تمالى «انكميتوانهمميتون» وقال الشاطى في منظومته \* وما لم يمت بالفعل السكل ثقلا \* (قهله فانتفعتم به ) أي والانتفاع يستان الطهارة وقد يمنع الاستازام أن الجلد النجس يجوز الانتفاع به

(قولة كالحلى ال الح) فيه ان وجه القول بالتخصيص فىالضمير هواتحادالراجع والمرجع ولايوجد ذلكفي امم الاشارة لتعينه بالاشارة لابتقدم اللفظ نعم الحلي باللام الظاهر منسه عين الاول تأمل (قول الشارح لقرينة) فاستعال الضمير في الرجعيات مجاز من استعال ماللكل في الجزء (قول الشارجوقيل لاالخ) فيهانه بازمعليه تخصيصان أحدهما فىالمرجع والآخر فىالراجعواللازم علىعدم التخصيص واحدفي الراجع فهوأرجح

(قولالصنف وانالعادة بقرك الح) بعني انءادة عامة الناس بفعل شيء اوتركه بعد ورودالنهمي أوالاص عنه أو به تنحصص العام أي تقصره بالنظر للكل وأنالم يكن البعض فعل أوترك لان العادة لاتخصواحدا دونواحد فمتى أفرها أقرالكل وهذامغاير لقوله فام وتقريره فيالاصح لانذاك فيتقرير بعض فعلوتقرير البعض لايخصص فيحق السكل بل البعض الفاعل، الماغيره فاما بالقياس أو ألحبر السابقان فاناسته عمت جمع الافراد كان نسخا نعم المصنف خالف في المسئلة السابقة في شرح المختصر واختار التعميم وان لم يظهر المعني مالم يظهر مايقتضي التخصيص وهولايضرأيضا لانه حينتذيكون نسخا اذقداستوعب جميع الافراد بخلاف ماهنا لبقاءبعض المأمور به أو من هذه المسئلة والتي بعدها لان هذه مفروضة فما اذا رأينا العادة بعد المنهم عنه على حاله و من هناظير الفرق

وروى مسلم الاول بلفظ «اذا دبغ الاهاب فقد طهر » والبخارى الثاني بلفظ هلا استمتمم باهابها النخ ولسلم وردعلى المتادف قصرعليه نحوه (و) الاصح (أنَّ العادةَ بترك بعض المأمورِ ) به أو بفعل بعض المنهى عنه بصيغة العموم للاحاجة الى احجماء أو تقرير (تَخْصُصُ) العام أَى تقصره على ماعدا المتروك أوالَّفهول (ان أقرَّها النيُّ صلى الله عليه وسلم) بانَ كهاهو في المسئلة الآنية ولا كانت في زمانه وعلم بها ولم ينكرها (أو الإجماعُ) بان فعلها الناس من غير انسكار عليهم والمخصص في نلك فما اذا كانت قسل الحقيقة التقرير أو الاجماع الفملي بخلاف ماليست كذلك وروده فيقال ينزلعلهما في مواضع كما تقرر فيالفروع الاأن بجاب بأن اطلاق الانتفاع يستلز مذلك اذمن أفراده مايتوقف على العامأولا 🚁 فيحاصل النزاع الطيارة كالصلاة فبه أوعلته وأرادة مص الانتفاعات من غير سان مالافائدة فيه سم (قوله وروى مسلم فهاهلالعادة الواقعة قبل الح) بيان لاحنلاف لفظ الروايتين وتقويتهما شيخ الاسلام ﴿قَوْلُهُ وَانْ العَادَةُ بِتَرْكُ بِعَضَ المأمورُ ألعام تصلح للتخصيص الخ) بنبغي ان راد بالمأمور به المأمور به إيجابا حتى بصح أن يقال أن تركه يخصص اذالمأمور به أمر أملا ولا احماع ولاتقرير ندب لاينافي تركه كونهمأمورابه وكذا يفال في قوله النهى عنه الراد النهى عنه تحريما اذهوالذي ينافي اذهما انمآ يعتسران فعله كونهمنهيا عنه حتى يصح أن يقال ان فعله تنحصيص وفي عبارتهم ما يشعر بذلك. قال الصفي الهندي التخصيص بعمد ورود واعلم أن كون العادة مخصصة يحتمل وجهين:أحدهما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب الايجاب أوالتحريم لاقبله أوحرم شيئا بلفظ عام ثم رأينا العادة جارية بترك بعضه أو بفعل بعضه فهل تؤثر تلك العادة في تخصيص لانهما قبله لايحملان على ذلك العام حتى يقال الرادمن ذلك العام ماعدا ذلك البعض الذي جرب العادة بتركه أو بفعله أولايؤثرفي موافقة الأمر أوالنهي بل ذلك بلهو باق على عمومه متناول اللك الفعل ولغيره اه (قهله بصيغة العموم) يتنازعه المأمور والمنهى على العدم الأصلى فاواتفق (قه أه أن أقرها الني صلى الله عليه وسلم الح) قد بقال اذا وجد تقرير أواجماع فلايشترط الاعتبار بل يكفي انهمافيله وبعده فالاعتبار عُرِدُ الترك وجوابه انالصنف أعاد كردنك تبعا للامام لان غرضه الاستدراك على من أطلق المنع بهما آنما هو من حيث ومن أطلق الجواز وبهذا يندفع أيضاما يقال هذا فيه استدراك لما تقدم من جواز التخصيص بتقريره كونهما بعده 🛪 وحاصل صلى الله عليه وسلم (قوله والخصص في الحقيقة التفرير) و فيه أن يقال او اقتصر على التقرير لكني عن النزاع فما قبلها هلالعادة قوله أوالاجماع لان التقرير امامن الرسول عليه الصلاة والسلام أومن الاحماع قاله الشهاب وكذا قال شيخ

أولا فليتأمل فقداشتبه الحال على أقوام حتى قال سم حيث قيدالاولى بالاقرار أوالاجماع فلافرق بين تقدمهاو تأخرها اذلافرق بين تقدمالخاص وتأخره وكذايتجه فيالثانية انهلافرق لان الفرض مجرد الاعتياد من غيرتقرير انتهى ولم بدرانه لو تقدمت الأولى لم يكن الحلاف فها الامجردة عن الاجماع أوالتقرير بناء على انه يتخصص بالمعتاد عرفاكماً تخصصت الدابة بذوات الأربع بعدكونها فحاللغة لحل مايدب وكما انهلوقال اشترآها والمعتاد فىالبلدتناول لحمالضأن لمريفهم سواهفلية العادة تستان غلبة الاسموهو يقتضي تخصيص الحكي بالغالب وانكان لحامطلقا حمل على مقيدو مانحن فيه عام ترك ظاهر ولاعتبادالخاص كانسعلىذلك كلهالعضد. و بديعلم بطلانه فيالثانية أيضًا. نعم قديمُرق بانالعادة فيالعام تخرجمنه بعضالدلول بخلافها فيالطلق فاتها

الاسلام(قولهأوالاجماع الفعلي)لاحاجة اليه لشمول التقريرله أدالراد تقرير النبي صلى الله عليه وسلم

أوتقرير الاجماع وانكان المرادبالثاني دليله كاتقرر اهدوأجاب سم بإنه أراد التنبيه على أن الحجية

انماهي من حيث وصف الاجماع لامن حيث التقرير الذي تضمنه اله وفيه تأمل (قوله الفعلي) قال

شيخ الاسلام أرادبالاجماع الفعلى مافعلى كثير من الناس من غيرا نكار علم ملاالمة ابل اللاجماع السكوتي

ورود العام فلا يقال العام

الواقعة بعسد ورود العام

على خــــــلافه تخصصه

بالنظر للمكل وانلم يكن

البعص خالف بواسطة

الاقرار أو الاجمساء

كانلم تكن فيزمانه عليه الصلاه والسلام ولريجمموا عليها لأن معل الناس ليس بحجة في الشرع وهذا توسط للامام الرازى ومن تبعه يين اطلاق بمضهم التخصيص نظرا الى أنها اجماع فعملي و بعضهم عدمه نظرا الىأنفعلالناس ليس بحجة (و )الأصح (أنَّ العامَّلايُقصَرُ علىالمتاد ولاعلى ماورًاءهُ ) أى وراء المتاد (بل تُطُرُّحُ له) أى للعام في الشاني (العادةُ السابقةُ) عليه فيحـرى على عمومه في القسمين وقيل يقصر على ماذكر الأول كالوكان عادتهم تناول البر تمنهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلافقيل يقصر الطعام علم البرالمعتاد والثاني كالوكان عادتهم بيع البر بالبر متفاضلا تمهمي عن بيع الطمام بجنسهمتفاضلافقيل يقصر الطعام على غير البرالمتاد والاصحلافيهما (و) الاصح (أنَّ نحو) قول الصحابي انه وَيُتَلِينُهُ (فَضَى بِالشَّفعةِ للجارِ) قال المصنف كغيره من المحدثين هو لفظ وهو مافعــله كامهم بقرينة ماذكره ثمذكر ان المخصص في الحقيقة دليل الاجماع اه والحاصــل أن المراد بالاجماع باعتبارتقر بر الشارح هوالسكوتي و وجمه التقييسد ظهور أنه لاأثر للعادة مع الاجماع الصريح مم (قهله كان لم تكن فرزمانه) أي أوكانت فيه ولم يعلمها أو وأنكرها اه منه (قوله لأن فعل الناس) أي غيرا هل الاجماع (قهله بين اطلاق مصهم الح) قد يقال كل من هذين الاطلافين غر مراد مدليل التعليل اذلا يسع البعض الأول دعوى الاجماع الفعلى الا اذاكان الاعتباد من جميع العلماء أومن بعض الناس ولم ينكره أحد من العلماء مع اطلاق الجميع فاطلاقه في التصور محمول على مادل عليه تعليله كاأنه لايسع البعض الثاني دعوى ان فعل الناس ليس يحجة الاحيث لم يتحقق الاعتباد المذكور فاطلاقه في التصوير محمول علىمادلعليمه تعليله من انه لم يتحقق هناك إجماع وحيننذ فلاخسلاف في الحقيقة فليتأمل سم (قوله نظرا الى انه اجماع فعلى) قال المحسيان استدلال بماهو أخص من الدعوى أعنى الاطلاق أذ الاجماع الفعلى لابدفيمه من عمدم الانكار أوفعمل جميع المجتهدين واطلاق العادة أعم من كل منهما اه قال سم وهذا لايصح الآلوثبت ان مدعى هـــذاً القائل هو الاطـــلاق وهو ممنوع كاعلم ممــا تقدم اهـــ (قهأه وان\العام لايقصر على العناد ) هذه غير التي قبلها لانها في العادة السابقة على ورود العام وتلك في العام اللاحقة له كمايعلم ذلك من كلام المسنف شيخ الاسلام. قال سم لكن يتجه حيث قيدت الاولى باقرار النبي ﷺ أو الاجماء أنه لافرق بين المتقدمة والمتأخرة اذ لافرق فالتخصيص بين تأخرا لخاص وتقدمه وكذا يتحه فيالثانية أنه لافرق لأن النرض مجرد الاعتياد من غير تقرم اذلو وجد أحدها لم يتجه في الصورة الثانية من السئلة الثانية الاالتخصيص وقصرالعام عيماو راء العتاد تقدماعتيادأو تأخر وعلىهذا فأتماقيدالصنف العادة بالسابقة وكذا الشارجحيث عابر في تصوير صورتي الثانية بقوله ثمنهي لأنه الذي يتوهم أو يقوى نوهم تخصيصه أولانه الذي وقع الخلاف فيه بالفط والحاصل أنه ان وجدالاقرار أوالاجماع وجب العمل بمقتضاه تقدمت العادة أوتأخرت فلافرق في التخصيص بين التقدم والتأخر وحيث انتفي كل منهما لمتعتبر نلك العادة سواء تقدمت أوتأخرت فلا تخصص مطلقا فليتأمل وعلىهذا فلاحاجة علىمعتمد الصنف الىالتمير بينهما بما ذكره الكمال بل لاوجه له فتأمله قاله سم (قوله بل تطرح له أى للعام) أي لأحـــله في الثاني العادة السابقة قيد بالثاني مُع أنالأول مثله في أنالعام جرى على عمومه فيه كاصرح به لأن العادة في الأول لمُندخل في العام حتى تطرح منه بخلافها في الثاني لانها في الأول فيمثله تناول البر والعام فيه اتما

هو بيتع الطعام بجنسه متفاصلا وهى لاندخل فيه يخلافها في الثانى في مثاله فانها بيتعالبر بالبر متفاضلا

(قوله وجبالعمل بمقتضاه تَقدمت العادة الخ) صريح فيانه اذا وجد الاجاع أو التقرىر قبسلورود العام يعمل بهماو يترك العاماذا وردولاقاثل بهفالحق ماتقدم (قول الشارح فقيل يم) \* فان فيل لاخفاء فيأن حكمه أما وفع في صورة محصوصة فكيف صح الحل على العموم \* فلنا يحتمل انه قضى طرَّ يق يفهمهمنه العموم ﴿ فَانْ قَسِلْ حِينَتُذَ يَكُونَ نَقَلَّالْ حَديث بِالْمُعَنِى الْحَكالَةُ للفعل الذَّى هوالمقصود والسكارم فيه ﴿ قَلْنَا مثل هــذا القول ملحق بالفعل ولذا قال امام الحرمين الفعل أوما بحرى عجراه هــذا مايتعلق بحكابة الفعل وأما في بحوالفرد فظاهر لجواز أن يصدرعنه النهىعن كل بيمغرر (قوله باللغة) أىمايتعلق بمعرفة المعانىالوضعية والمفي أىمايتعلق باستنباط الأحكام أىظاهرا مختلجا في الذهن (قوله من عامة وعدالته) لاخفاء في ان احتمال الشرعية (قوله منقدحا) القول بعموم الحكم بناء

لايعرف ويقرب منهما رواه النسائي عن الحسن قال قضى النبي ﷺ بالجوار وهو مرسل ( لايعم ) كل جار ونحوه ( وِفاقا لِلأَ كُنتُر ) وقيل يعم ذلك لأنقائله عدل عارف باللهـــة والمعنىفلولاظهور عموم الحكم مما صدرعن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت هو فى الحكاية له بلفظ عام كالحار قانا ظهور عموم الحكم بحسب طنه ولايلزمنا اتباعه فيذلك ونحوقضي الخ قول أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم فقيل يعم كل غرر

يحتمل انه توهمالعموم وهيداخلة في النهي عنه اه شيخ الاسلام (قوله لايعرف) أي بين الهدئين (قوله بالجوار) أي فماليس بعام أوعلم عمدم بشفعة الجوار (قوله وهومرسل) أى لأن الحسن البصرى تابعي (قوله ونحوه) أي كسكل غررفي العموم وتعمدنقل العموم الحديث الآني. قال الشياب حق العبارة على نحو الجار أي ويقاس الجارعلي نحوه والأولى ورديان قولنا نحو كذبا توجه أن هذايناني كذا معناه عرفاكذا وتحوهفكذا داخلفيه لامقيس عليه والشارح أشارالىذلك فحق العبارة ماقاله ظاهر علمه وعدالته(قوله لاماقاله الشهابقاله مم (قوله وقيل يعمذنك) هوالذى قصره ابن الحاجب والعضدوغيرهما واستدلواعليه لانةٔ من ضرورته) أى بانه عدل عارف باللغة و بالمعنى فالظاهر أنه لاينقل العموم الابعدظهم رم أوقطعه وانه صادق فهار واه الاحتمال مسن ضرورة من العموم ومسدق الراوي يوجب اتباعه انفاقا وأجابوا عن استدلال الجمهور باحتال انه نهى عن غرر خاص وقضى بشفعة خاصة فظن العموم باجتهاده أوسمع صيغة خاصمة فتوهم انهما للعموم فروى الظهــو روالا كان نصا العموم لذلك والاحتجاج بالمحكى لاالحكاية بأنهذا الاحتال وانكان منقد دحافليس بقادح لأنه لاظاهرا فلوكان الاحتمال خسلاف الظاهر من علمه وعدالته والظاهر لايترك للاحتمال لأنه من ضروراته فيؤدي إلى ترك الظاهر قادحا في الظاهر ومهجما اه وجوابه انظهورعلمه وعدالته انمايقتضيظهور العموم فى اعتقاده لافىالواقع فسكون الظاهر لتركه لزم ترك كل ظاهر العموم أنماهو باعتبارظنه الذىلايلزمنا اتباعةفيه والموجبالاتباع أنماهوظهورالعموم باعتبارالواقع (قوله قلت اذاتأملت الخ) فيظننا لاباعتبار ظن الراوى قاله مم قلت اذا تأملت وجدت الحق ماقاله ابن الحاجب والعضدوغيرهم فيهانه على أى حال لا يخرج (قوله ولايلامنا اتباعه) الاولى وليس لنا اتباعه لأن عدماللز وم يصدق بالجواز وليس عراد (قوله نهى عن بيع الغرر) أى فلايم كل عرر والالزم بطلان كل مافيه غرر من البيوع وليس كذلك فانهم جمحوا كثيرا مما فيه غرركبيع الرقيق من غير رؤية بحوعو رته مع احمال أن يعكون بها ماينقص قيمته وينفرعنه وكبيع الصبرة معرؤية ظاهرهافقط معاحتالأن يكون بباطنهاماذكر اليغبرذلكمما العموم لايسوغ لتااتباعه لا يحصى \* فان قيل عدم حمله على العموم ينافي الاستدلال به على بطلان بعض بيوع الغر ولا نه حينند مطلق فيكفى فيه صورة واحدة \* قلنا لانسلم المنافاة لأنه لما فيم ان علة النهي الغررصير الاستدلال به على بطلان كل مافيه غررلكن لمساأفادت الأدلة صحة كشرمن بيو عالغر رعامناأن العلة لتس مطلق الغرر ما الغرو الشديد فلذا صح الاستدلال به على بطلان كل ماوجد فيه ذلك دون غيره قاله سم قلت اللازم من جو أبه هذا

الظاهر من الاحتماد فتركه لازم والاقلد المجتمد مجتهدا وانكان

عن كو نه بحسب ظنه سواء

وافق الواقع أولا وكونه

عدلاعالما وأنسو غراه نقل

اذا يخرج عن كونه مجتهدا

وقولهم فيؤدى الى ترك

الظاهران كان المرادترك

عملي الحطأ في الاحتباد

أو بعموم الصيغة بناء على

الحطأ في معرفة مدلولات

الالفاظ انما يخالف ظاهر

العلم لا العدالة نعملوقيـــل

الرادترك ظاهرالنص فلا اذنحن مكلفون بالعــمل بظواهرالنصوص دون ظواهرالاجتهادات تأمل (قوله بل الغررالشــديد) أي أو غير الشديدمع عدم الحاجة الىاحتماله والقاعدة كماقال الامام النو وىفىشر حمسلم ان كلمافيه غرر شديد أو قليسل لغير حاجة فهو ماطل ومالا فَلَا (قوله فلت اللازم من جوابه الح) فيه ان اللازم انه مطلق آلحق به غيره بطريق القياس كايفيده النظر للعسلة لاأنه عام فلابعم حينتذ غبرالسائل هذاهو الموافق لسعدالعضد الاانه قال ظاهرالشارح أن موافقة الجواب السيؤال في الحصوص محل اتغاق (مسئلة : جواب السائل غير المستقل دن به ائت مدن السوال (تابع السوال في نحويه) وخسوسه المعموم كحديث النرمذي وغير دان النبي صلى الشعليه وسلم ستل عن ميم إلو ساباتير فقال أينفس الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا فيهم كل بيع للرطب بالتمر والحسوس كما لو قال الذي وقتي التي والمستقبل و دون السؤال (الأخَصَلُ عنه منه (والمستقبل ) دون السؤال (الأخَصَلُ عنه منه (جائز اذا أحكنت معوفة السكوت ) منه كأن يقول الذي سلى الله عليه وسلم من جامع في المهار ومشان مناه عليه تفينهم من قوله جامع أن الافطار بغير الجاع لا كذار قنيه فاذا لم عمكن معرفة المسكوت من الجواب فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (والمساوي واضع ") كأن يقال من جامع في بهار دمضان فعليه عنها درمضان فعليه كذارة كالمهار والمعام ") الوارد وحواب اذاعل من جامع في بهار درمضان فعليه المذاعل من جامع في بهار درمضان المناه المناه على "عادة كلمارة كالمهار والمعام") الوارد

انه علم في كل بيع اشتمل على غرر أي شديد وغايته انه عام مخصوص لانه كان شاملا لكل بيع اشتمل على غرر أىغرر كان فخص بالغررالشديدالا دلةالدالة على جواز مااشتمل على غرر يسروهذا لانخرجه عن العموم وهو خلاف المدعى من نفي العموم فتأمل (قهله حواب السائل)أل فيه للحسس فلفظ جواب لايتعرف بإضافته المهلأنه فيمعى النكرة وانالك وصف جواب بعروهي لاتتعرف بالاضافة فيكون جواب نكرة موصوفا بنكرة وقوله دونه متعلق بالمستقل والمعنى جواب السائل الذي لااستقلال لهبدون السؤال بأن لايفيد الامع اقترانه به لادونه تا بعللسؤال فعمومه وخصوصه (قهله أي دون السؤال) أي المفهوم من السائل ولو عبر الصنف بدل السائل بالسؤال وبدل السؤال بايكان أوضه وأخصر قاله شيخ الاسلام (قول العموم كحديث الح) أي مثال التبعية في العموم كالتبعية في حديث الحوكذا قوله والحصوص الخ (قهله أينقص الرطب الح) استفهام تقريري (قهله فلااذن) أي فلا يباع أذ كان ينقص وهذا هوالثال فانه عام في جميع أفراد بيع الرطب بالتمر وغير مستقل بالافادة بدون السؤال (قه أوفقال يجز يك)هو المثال وهوخاص بالسائل عن الوضوء من ماءالبحر وغير مستقل بدون السؤال فلابعم حينة نفير السائل بل يحتاج الغير في صحة وضو ته منه لاملين آخر فضمير غيره في قول الشارح فلا معيفير وللسائل كا لشيخ الاسلام والكمال وقال الشهاب في قول الشارج فلابعم غيره أيغير ذلك الوضو السنول عنه فجعل ضمر غيره للوضوء ولعل الأول أولى (قهل والمستقل) أي بنفسه في الافادة بحيث لوورد ابتداء بدون السؤال لأفاد (قهله الأخص) قال شيخ الاسلام أي بحسب المفهوم اه وأراد بالمفهوم المعني لا القابل للنطوق كما هو ظاهر والا فاو أريد بالمفهوم مقابل المنطوق وهوالمعبر عنه بالمسكوت في قوله اذا أمكنت معرفة المسكوت الخ لكان حينتذ مساويا لأأخص فأخصيته اعا تسكون باعتبار منطوقه فقط وأما باعتبار منطوقه ومفهومه فهومساوكا نبه عليه ميم (قهله اذا أمكنت معرفة السكوت الخ) عبارة الاسنوي قال في المحصول فلا يجوز الابثلاثة شروط: أحدهاأن يكون في المذكور تنبيه على مالم بذكر الثاني أن يكون السائل مجتهدا . الثالث أن لاتفوت الصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد اه وعبارة غيره في الثاني وأن يكون السائل أهلا للتنبيه لذلك وفي الثالث وأن يبقى منوقت العمل زمن يسع التامل الذي يتوقف عليه التنبيه سم (قولِه والمساوى) أى والجوابالمستقل بالافادةبدونالسؤال المساوى للسؤال فيعمومه وخصوصه وأضحفقولهوالمساوىعطفعلى الأخصوأورد أنقولهفي المثال الثانى علىك كفارة غيرمستقل. وأجيب بأنه في تقدير عليك كفارة ان جامعت فهو مستقل فسقط قول

ونقل عن الشافعي دلالة الجوابعلي جواز الوضوء عباء البحر لبكل أحبد مصرا منه الى أن ترك الاستفصال في حكابة الحال مع قيام الاحتمال مزلمرلة العموم في المقال اه بد أقول وهم الإننافي الانفاق على الموافقــة في الخصوص اذ العموم من دليل آخر بدير (قوله لكان حينئذمساويا)فيهانمعني الأحص بحسب المفهوم ان مفهومه أخص (قوله وأورد ان قوله في المثال الثاني عليك كفارة الخ) قالالسعد فيالثاويح نعني بغبر الستقل مالا يكون كلاما مفيدا بدوناعتبار السؤالأوالحادثة مثل نعم فانها مقررة لما سبق من كلام موجب أو منني استفهاما أوخبرا انتهمي ومثله يؤخلة من تمثيل الشارح لغير المستقل عامثل به اذقوله فلااذا و يجز مك لايفيدبدون السؤال يخلاف عليك كفارة كالظهار فانه مفىد قطعا وحبنثذ فلا حاجة لما قالوه تأمل ( قوله فی تقدیر علیك كفارة الخ)فيهشيء تأمل ( كَلَّ سِبِ خامرٌ ) في سؤال أوغيره (معتبر عمومه عند الأكثر ) نظر العاهر اللفظ وقيل هو مقصور على السبب (روده في مثاله حديث الترمية عمومه عند أفي سعيد الخدرى قبل يارسول الله أنتوسنا من بن بينا بينا المسلم المين ولحوم الكلاب والنتن نقال إن الماء طهورلا يتجسه عن أي من بن بينا بينا من وكوم الكلاب والنتن نقال إن الماء طهورلا يتجسه عن أي عما ذكر وهوسا كتعن غيره (فان كانت) أي وجدت (فريئة التميم فاجد رُن أي أولى ماعتبار السوم مما لولم تكن مثاله قوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطموا أيديها الوسب نوله على ما قبل ولا المنازع المنازع المنازع المنازع الله والسارق والسارق والمنازع الله وقعاد وقوله تعالى ها أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تولك قال الفسرون في أن تفريا المنازع وقبل المنازع وخرج والمنازع وخرج والمنازع المنازع المنازع المنازع المنازع وخرج والمنازع المنازع المنازع المنازع المنازع والمنازع المنازع والمنازع ومن الله عنوان المنازع ومن الله عنوان المنازع والمنازع ومن الله عنوان بن طلحة قهرا بأمر الذي والمنازع والمنازع ومن الله عنوان بن طلحة فهرا بأمر الذي والمنازع ومن الله عنوان بن طلحة فهرا بأمر الذي والكولة ومن الله عنوان بن طلحة فهرا بأمر الذي والكولة والمنازع ومن الله عنوان بن طلحة فهرا بأمر الذي والكولة والمنازع ومن الله عنوان بن طلحة فهرا بأمر الذي والكولة والمنازع ومن الله عنوان بن طلحة فهرا بأمر الذي والمنازع والسارة والمنازع وال

شيخ الاسلام بعد قول الصنف والمساوى واضح مانصه أي سواء كان مستقلا أملا ولهذامثل الشرح له بمثالين أولهما للستقل والثانى لفسيره اه فانه مبنى على عطف قوله والمساوى على المستقل وليس كذلك لاستلزامه التكرار لان غير المستقل علم مما من بل هومعطوف على الأخص كاعلم والمثالان فيالشارح للعموم والحصوص المساوي فيهما الجوابالسؤال لالمستقل وغيره كماتوهم (قه أله على سبب خاص) أي لأحله (قهله في سؤال أوغيره) ﴿ ان قيل كيف يستقيم هذاالتعميم مع خصوص المتسموه و جواب السائل ؟ قلنا ليس قول المصنف والعام عطفاعي قوله الأخص ليكون من أقسام الجواب المستقل فيتوجه ماذكر بدليل قول الشارح والأعم ذكرهفي قولهالخ فاشار الى أنالراد بهذا أعممن جواب السائل وأنه ليس عطفا علىالأخص وإن المصنف لم يترك جواب السائل الستقل العام بلذكره في ضمن هذا م والحاصل ان المصنف خالف الظاهر بالتعمم لغير السؤ اللزيادة الفائدة سم م ع قلت فقول المصنف والعامالخ يكون حينة عطفاعلى قوله جواب السائل (قهله نظرا لظاهر اللفظ) أي لفظ العام (قهله أوروده فيه) أي بسببه (قهله الحيض) بكسر الحاءوفتح الياءجم حيضة بكسرالحاء بمعنى خرقة الحيض وفعل يطرد في جمع فعلة بكسرالفاءوسكون العين نحوكسرة وديمةوحجة ويمكن أن بجعل جمع حيضة بفتح الحاء كضيع جمع ضيعة وخيم جمع خيمة وانكان محفوظا خلافالمن قاسه والقاؤهاعلى هذا بالقاء ماهم، فمه وهي الحرقة ومن الأول وهو حيضة بكسر الحاء بمعنى خرقة الحيض قول سيدتنا عائشة رضي الله عنها ليتني كنت حيضة ملقاة (قوله والنتن) هومصدر بمعنى اسم الفاعل أى الأشياء المنتنة (قوله ماذكر) أي فيالحديث من الأمور المذكورة وغيرهامن بقيةالنجاسات قال الشهاب وكذاقو له الماء طهور يشمل جميع المياه وانكانت الواقعة في بد بضاعة لكن لمالم يظهر مميز لبعض المياه عن بعض لم ينبه الشارج على ذلك اهأى مخلاف النحاسات فانه يظهر فيها المميزلانه عهد العفوعن بعضهادون بعض قاله سم . قلت ولعل حمل قول الشارح مماذكر وغيره على الأمور المذكورة في الحديث وغيرها هو الأولى والطاهر والافيمكن حمل ماذكر على ماءينر بضاعة وغيره (قهله فأجدر ) خبرمبتدا محذوف والتقدير فوجو دالقرينة أجدر باعتبار العموم من عدم وجود القرينة كايدل عليه كلام الشارح (قوله على ماقيل الح) عبر بذلك لقول اليهين انه روى عن طاوس عن اس عباس وليس صحيح لكن الحديث رواهمالك والشافعي وأصحاب السنن والحاكم من طرق منها عن طاوس عن صفوان ورجحها ابن عبد البرشيخ الاسلام (قهله قهرا) ان قيل كيف ساه الله تعالى أمانة معرَّانه أخذ قهرا . الجواب أنه لا يكون غصبًا الأ إذا كان الآخذغير ستحقّ والآخذ في هذه القصة مستحق قرره بعضهم (قوله ليصليفيها) أىالنبي صلى الله عليه وسلم

(قوله لزيادة الفائدة) وقع كذلك كما في العضــد وغيره أما ما ذكره فيرد علمه انه كان عكن التعميم أضا في الأخص مل والمساوى (قول الشارح لى وده فيه ) أي فلا يد أن يكون مطابقاله وفيه ان معسني المطابقة هو الحكشف عن السؤال و سان حكمه وقدحصل مع الزيادة ولئن ســـلم وحوب المطابقية بمعنى المساواة فذلك ان لم يلزم على تركبها المحافظة على الأحكام الشرعية (هوله وهى لاتقاتل) هذا هو قرينة الحسوس وفيه ان الرتدة لاتقانل والدا قال سم ان في كونه قرينة شبثا (قوا الاستف وسورة السبب خاص كافي شروبالمختصر يمة و سام إداما اعتبر عمومه السبب خاص كافي شروبالمختصر يمة و سام إداما اعتبر عمومه المجاوبات الانسم اللازمة القطع بدخوله في الارتماد و بعد أن بعد المبدل المبدل على ادادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره يم وحاصل الدليل على ادادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره يم وحاصل الدليل على ادادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره يم وحاصل الدليل على ادادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره يم وحاصل الدليل على ادادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره يم وحاصل الدليل على ادادة خاص فيصير كالنص فيه والظاهر في مواحدة المتحدد ا

فسأله المباس الفتاح ليضم السدانة الى السقاية فنزلت الآية فرده على لمثمان بلطف بأسر النبي . بضرها فاو لم تدخل للزم صلى الله عليه وسلمله بذلك فتعجب عبَّان من ذلك فقرأ له على الآية فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم نأخبر السان عن وقت فأسلم فدكر الأمانات بالجمع قرينة على ادارة العموم (وصورةُ السبب ) التي ورد عليها المام(قطميةُ الحاجةوهو لابجوز ومن الدخول ) فيه (عندالا كثر ) من العلماء لوروده فيها (فلا تُنَحَمُّ ص) منه (بالاجتهاد هنا ظهر وجمه منع التنصيص بالاجتهاددون (قوله فسأله العباس) أي عم الني صلى الله عليه وسلم وكانت معه سقاية الحاج فأراد أن يضم اليها خُدمة البيت فيكون له الانتتان السدانة بكسر السين وهي خدمة البيت والسقاية (قُولُه فاسلم) غير، عما لايازم منسه التأخسير المذكور أى أظهر إسلامه لانه كان أسلم قبل ذلك كذا في بعض التقارير (قه له فهذ كرالأمانات بالجم قرينة على ارادة العموم ) حاصل ما ذكره ان العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص السبب سواء وجسدت كالاستثناء مثسلا فان به يكون الجواب ولا تأخير قرينة التعميم أم لا نعم ان وجدت قرينة الحصوص فهو المتدر كالنهي عن قتل النساء فان سببه هسندا على ما عليسه أنه عليه الصلاة والسلام رأى امرأة حربية في بعض مغازيه مقتولة وذلك بدل على اختصاصه بالحربيات فلا يتناول المرتدة واعًا قتلت لحبر «من بدل دينه فاقتلوه» اه شيخ الاسلام وتعقبه سم الاً كثر أما على ماعليه بما حاصله انه يتجه عليه شيئان أحدهما أن قول الراوى نهى عن قتل النساء حكاية حال كقوله نهى عن الشيخ الامام فلا إشكال بيع الغرو وقضي بالشفعة للجار فلا يعم عند الأكثرفلا حاجة في منع عمومه إلى الاستناد الى القرينة ويكون منعا لدعوى الثاني ان رؤيته صلى الله عليه وسلم المرأة الحربية مقتولة لم يظهر أنه من قبيل وجود قرينسسة الانفاق والقطع لكن الحصوص فيدل على الاختصاص بالحربيات بل هذه الرواية لم يزد على كونها سبب الوروداما أنها يازمعليه تأخير البيان عن قرينة الحصوص فمن أين وفي عبارة الزركشي ماهوأقرب الى كونهقرينة الحصوص حيث قال ومثال وقت الحاجة 🛊 بقى ان القاصرة على السبب تخصيص الشافعي النهي عن قتل النساء والصبيان بالحربيات لخروجه على سبب الشيخ الامام بين كونها وهو أنه صلى الله عليه وسلم من باممأة مقتولة في بعض غزواته فقال لم قتلت وهي لانقانل ونهي طنية بان القصود الجواب عن قتل النساء والصبيان فعلم انه أراد الحربيات اه منه (قهله وصورة السبب) أي سبب الورود وكما يحصل بادخالهـــا في واضافة صورة الى السبب بيانية . وقد يستشكل محسل هستنا الحلاف لانه ان كان فرض المسئلة حسكم العام يحصل وجود قرينة قطعية على ارادة بيان حكم صورة السبب فكيف يسوغ القول بأنها ظنية الدخول باخراجها بان براد وان كان فرضها انتفاء القرينة المذكورة فكيف يسوغ القول بإنها قطعية الدخول ومجرد ورود بالفراش في الحدث العام بعد وجود ذلك السلب لايفيد القطع بالدخول لجواز ان الشارع أراد بالعام مع ذلك ماعــدا الآتى الكامل وهـ تلك الصورةوان كان فرضها أعم من وجود تلك القرينة وعدم وجودها فلا وجه لاطَّلاق واحد من فرإش الزوجة فانها الني القولىن الليم الاأن يكون منشأ الحلاف انورودالعام بعدوجو دذلك السبب هل هو قرينة قطعية عادة على دخوله أولا فادعى الجمهورالأولفلذا قالوا بقطعية الدخول والشيخ الامام الثاني فلذا قال بظنيته يعد لماالفراش دون الأمة اهرامم (قوله فلا تخصص منه بالاجتهاد) قال شيخ الاسلام خص الاجتهاد بالله كر نظرا للقول بمقابله وفيه أنه حينئذ من العام والافغيرممنّ المخصصات لايخصص ذلك أيضا وان كان ينسخه اه . و يمكن أن يجاب بشمول الاجهاد الراد به الحصوص دون الجميع إذالتخصيص لايكون الا باجتهاد لتوقفه على النظر فى الدليلين وماتقتضيه القواعد فليتأمل سم

التجميع (دانتحسيص لا يكون الا باجبهاد الموقعة في الفلوليان وما تحصيه الفواعد المبادا في العام المنصوص أما على بيان الشارح بقوله نظرا الح فالا مم تطاهر لكريت ما انقله الحتى عن ابن الهماي، تم ان ظاهر كلام الشارح أن النزاع في عن صورة السبب وهو ابن زمعة ويصرح به ماقاله الشيخ الامام وصرح السعد بان أبا حينية لم يخرجهينها بل نوعها لان عبن -ورة السبب المقاقة المقال (قوله الى اردة بيان قطعاواتفاقا حق قال الغزالي ان أبا حيفة لم يسلم فان بيان حكمها قد يكون باخراجها من خيرالمام كا لشيئة إنشاء المحوسة السبب فان بيان حكمها قد يكون باخراجها من خيرالمام كا لشيئة إنشاء ا وقال الشيخُ الامامُ) والد المصنف كغيره هي ( ظَنَّيَّةٌ ) كغيرها فيجوز اخراجها منه بالاجتماد كما فرم من قول أبي حنيفة ان ولد الأمة المستفرشة لايلحق سيدها مالم يقر"به نظرا الى ان الأصا. في اللحاق الاقرار اخراجه من حديث الصحيحين وغيرهما «الولد للفراش» الوارد في اين أمة زممة المختصم فيسه عبد بن زمعة وسُعد بن أبي وقاص وقد قال صلى الله عليه وسلم هو لك ياعبد بزر زمعة وفي رواية أبي داود هو أخوك ياعب (قال) والد المصنف أيضًا (ويَقُرُّبُ منها) أي من صهرة السب حتى ككون قطعي الدخول أو ظنيه (خاصٌ في القرآن تلاهُ في الرَّسْم .) أي رسمُ القرآن بمدنى وضمه مواضعه وان لم يتله في النزول ( عامُّ للمناسَبَةِ ) بين التالي والمتلوكا في قولهُ تمالى « ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من السكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت » النه فانه كما قال أهل التفسير اشارة الى كمب بن الاشرف وتحوه من علماء اليهود لما قدموا مكم وشاهدوا قتل بدر حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم وعاربة النبي صلى الله عليه وسلم فسألوهم من أهـــدى سبيلا محمد وأصحابه أم نحن فقالوا أنتم مع علمهم بما في كتامهم من نعت النبي صلى الله عليهوسلم النطبق عليه وأخمذ المواثيق عليهم أن لايكتموه فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها حيث قالوا للكفار أنتم أهدى سبيلا حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تضمنت الآية (قملهوقال الشيخ الامامو الدالصنف كغيره هي ظنية الخ) \* أورد عليه انه مخالف لما نقله المصنف في شرح المختصر عن القاضي وغيره من الاجماع على أن صورة السبب داخلة قطعا وأنما عورض ذلك للزم قول أبي حنيفة لابصر بح قوله. على أن العلامة ابن الهام ذكر في تحريره ان أباحنيفة لم يخرج صورة السبب لأن الفراش عند أبي حنيفة هي الزوجة وأم الولد واطلاق الفراش في الحديث على وليدة زمعة بعد قول عيد بن زمعة ولد على فراش أبي لا يستلزم كون الأمة مطلقافر إشالجواز كونها كانت أم ولد وقد قبل به و يشعر به أيضا لفظ وليسدة فعيلة عمني فاعلة من الولادة نقل ذلك عنه تلميذه السكال بمناه في حاشيته (قولهاخراجهمن حديث الخ) فاعل زم (قولهالفراش) أي لصاحب الفراش ( قهله وقد قال صلى الله عليسه وسلم ) استدلال على رد مالزم على قول أبي حنيفة وذكر الرواية الثانية لصراحتها في ثبوت النسب وقد تقدم ما يدفع اللزوم المدكور عنه في قول ابن الهمام راجع شيخ الاســــلام والــــكمال ( قوله و يقرب منَّه ) أيَّ يلحقٌ به في جريان الحــــلاف في كونهُ قطمي الدخول أو ظنيه ( قوله حتى يكون ) ضمير يكون لقوله خاص وهو وان تأخر لفظا متقدم رتبة لكن ينجه أن يقال الَّذَى يوصف بالدخول في العام انما هو العني لأن دخول اللفظ في اللفظ غير متصور والخاص كالعاماسم للفظكا تقدم ويدل عليههنا ذكر التاو فسكيف مع الاخبار عبرهذا الضمر عا هو من خواص المعاني يكون راجعا للفظ . و يجاب بأن فى العبارة تساهلا يحذف المضاف أي معنى خاص (قولِه خاص) هو بيان نعته صلى الله عليه وسلم فى المثال الآتى (قولِه أىرسم القرآن) لس بقيديل مثله السنة (قول عام) وهو الأمانات في الآية (قول الناسية) علة لقوله تلاه أو لقوله يقرب قاله شيخ الاسلام (قه لهوشاهدواقتلى بدر) الجلة حالية بتقدير قد لا أن الماض الواقع حالا لابد من قد معه ظاهرة أو مقدرة عند البصريين خيلافا للأخفش وتبعه ابن مالك و يجوز أن تكون الجلة معطوفة على جملة قدموا ولا ينافيه كون الشاهدة سابقة على القدوم لأن الواو لاترتب (قوله شأرهم) أي تأر قتلي بدر (قوله عمد) أي أعمد فنف منه أداة الاستفهام بقرينة أم (قوله وأخذ المواتَّيق) عطف على نعت أوما أوعامهم وقوله فسكان ذلك الاشارة الى النعث أي بيان النعت بدليل نفسير الشارح الآتي الأمانة أو الى عدم الـكتان (قهاله ولم يؤدوها) أي بأن يبينوهالأنهم كتموها

(قوله لفظ وليدة) أى فى قول عبد بن زمعة هو أخى وابن وليدةأبي

الخاص الخ) اعلم انه ان تأخر الخاص عن امكان العمل بالعام كأن نسخا عندنا وقالت الحنفية ان تأخر عن امكان العمل أو عن امكان اعتقاد جواب الحكيم مثلاكان نسخا اما للحكم أو له حوب اعتقاده وان لم يتأخر عن ذلك بان كان موصولا بالعام وهو المعرعنه بالمقارنة الآنبية كان تخصيصا فيشترط في الخصص عندهمأن يكون موصولاكما فى التاويح وحاشبة العضد أما العام المتأخر عن الخاص فهو ناسيزعندهم وانلمبتأخر أصلا بأنكان موصولا لعدم امكان التخسيص بالعام وهو ظاهم ولا بالخاص المتقدم لأن المخصص لايتقدم وانرد متأخرحكما أي تتقدم دانه و تأخر وصف كونه سانا وان تقارن العام والخاص بان كانا معا وذلك بان كان أحدهما قه لاو الآخر فعلاا ذلا يتأتى فى قولىن تعارضا أما المقارنة بأن يعقب أحدهما الآخر موصولا بهفهوالتخصيص عندهم كإعامت كارذلك في

مه هذا القول التوعد عليه المفيد للاثمر بمقا بله المشتمل على أداء الأمانة التي جي بيان صفة الذير و المنافقة الم بلغاديما نه الموصوف في كتابهم وذلك مناسب قوله تعالى «ان الله بأمركم أن تؤود الامانات الى أهلها» فه أدام متراخ عنه في الذول بست منه مدتما بين بهد في ومنان من السنة التانية و الفتح في درمضان من الثامنة . وانحافال ويقرب منها كذا الأنه لهرد العام بسبه بخلافها (مسئلة : ان تأخّر الخاص عن العمل ) بالعام المارض له أى عن وقته ( تسمع ) الخاص (العام ) (قولهم هذا القول) أي مع ضفتها هذا القول وهوانهم أهدى سبيلا، وقوله التوعد مفعول تضمنت

وضمرعليه للقول الذكور وقوله الفيد نعت التوعد وقوله المفيد للأمن بضده أي بضد هذا القول ووحه ذلك ان التوعد يقتضي النهي والنهي عن الشيء أم يضده . وقوله بمقابله أي وهو ان يقولوا عمد وأصحامه أهدى سديلا وقوله المشتمل نعت لمقابله كاقاله المحشيان لا للا مركا لبعضهم لأن أداء الامانة منهم لأنهم مأمورون بأدائها فكيف يشتمل علها الأمم المذكور وقوله بافادته قال الكال مان لوجه اشتال مقابله على أداء الامانة يعني ان اشتاله على ذلك بسبب افادته انه صلى الله عليه وسلم هو الموصوف في كتابهم اه ونحوه لشيخ الاسلام وزاد قوله فالباء متعلقة بالمشتمل ر بحوز تعلقها بأداء اه وهذا كما ترى بدل على ان بيان صفة النبي صلى ألله عليه وسلم الذي هو الأمانة يحصل بسب افادة المقامل أنه صلى الله عليه وسلم هوالموصوف في كتابهم مع أن المقابل بالمغي الذي فسراه به كانقدم لايفيد انه الموصوف في كتابهم فان مجرد قولهم محمد وأصحابه أهدى سبيلا ليس فيه تعرض لكونه الموصوف في كتابهم فكيف يكون ذلك القابل مشتملا على أداء الأمانة التيهي بيان صفته بسمسافادته ماذكر اللهم الأأن يكون الذي في كتابهم نعته بنعوت وان النعوت بتلك النعوت هو الأهدى سبيلا فاذا اعترفوا بأنه أهمدي سبيلا دل على أنه النعوت في كتابهم فليتأمل \* بني شيء آخر وهو أنه إعتبر في بيان صفته توسط أنه الموصوف في كتابه وهلا اكتفر ببيانها في نفسها مع قطع النظر عن ذلك الأأن يكون أما أخذ الميثاق علمم بهذا الاعتبار فليتأمل ( قهله وذلك مناسب ) الاشارة الى الأمر بالمقابل لاللقابل خلافا للشهاب رحمه الله تعالى و يؤيد الأول أن قوله تعالى « ان الله يأمركم » الخ أمر بأداء الامانات فالمناسب له الأمر بأداء الأمانات الذي هو الأمربالمقابل لاالمقابل الذي هوالمأمور به لآن الناسب الأمره والأمرلاالمأمور به قاله سم (قهله وذلك خاص) الاشارة الد مرا القابل (قهله الطريق السابق) متعلق ببيان والطريق السابق بيان أنه الموصوف في كتابه (قه له والفتح) عطف على بدر أي فتح مكة (قه له لأنه لم يردالح) ضمير لا نه يعود لكذاوهو عبارة عن الحاص أي لأن الحاص هنالم بردالعام سببة (قوله ان تأخر الحاص) أي تأخرا متراخيا يقينا يعلم القيد الأول من قول الشارح الآتي في المحترزات أوتقارنا بأن عقب أحدهما الآخر فانه محترز قوله هنا ان تأخر الحاص والثانيمن قولة أوجهل تاريخهما فانه عترز اليقين المقدرهنا (قهله أيعن وقته) أي وقت العمل بالمطلق والمرادالتأخرعن دخول وقته لاعن انقضائه كانبه عليه الكال وغيره قال مم ولعل المرادان يتأخر عن الوقت أوالي أن يبتى منه بعدالورود مالايسع (قول، نسخ الخاص العام) انتال بجعل الحاص محصصا للعام في هذه الحالة لأن التحصيص بيان للمراد من العام فأو تأخر عن وقت العمل بالعام لزم أخير البيان من

 (قوله هذا يحترز قول المنف تأخر) فيه نظر طاهر (قول الشارج أو تأخر العام عن الخاص مطلقا) أي سواء كان عن الخطاب أوالعمل (قول الصنف وقيل ان تقار إلى الرصا) قدعرف المقار نة بهدا المني عندالحنفية شرط في التخصيص فلايمكن أن يقولوا الهحينئذ ناسخ (قوله لكن قوا. صدراننسريعة فالإسلاالنار يخ حمل على المقارنة )قال شارحه بعدذالك معران أحدهما في الواقع يجوز أن يكون اسخابنا وعلى تأخره وأن يكون يخسسانناء بلي أن يكون (٤٣) العاص هو المتأخر معركونه موصولا انهيي بمعناه الذي شرحه عليه السعد والحواشي فيعلم الدليس الراد بالقارنة

بالنسة لما تمارضافيه (و إلا ) بان تأخر الحاص عن الخطاب بالعام دون العمل أو تاخر العام عن الحاص مطلقاً أو تقارنا بان عقب أحدهما الآخر أوجهل تاريخهما (خَصُّصَ) الخاصالعام (وقيل ان تَفَارَ مَا نَمَارَسَاق قَدْر الخاصِ كالنَّصُّين )أي كالمختلفين بالنصوصية بان يكو ما خاصين فيحتاج العمل بالخاص الى مرحم له. قلما الخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض لانه لا يجوز أن لا يرادمن العام بخلاف الحاص والاحامة اللي مرجع له (وقالت الحنفية وامام الحرمين العام المتاخّر ) عن الخاص (ناسخ ) له وقت الحاجة وهو ممتنع (قه إلى النسبة لما تعارضافيه) أي وهو مادل علمه الخاص مثال ذلك تأخر قوله لاتقتاوا أهل الذمة في الورود عن وقت العمل بقوله اقتلوا المشركين فيكون الحاص المذكور ناسحا لحي العام بالنسبة لمادل علمه ذلك الحاص عما هو داخل تحت العام المذكور وهو أهمل الذمة الداخل في عموم المشركين (قوله بأن تأخر الحاص عن الخطاب بالعام) هذا عترز قول الصنف عن العمل والمراد تأخر بأخرا متراحبا بدليل المقابلة بقوله أوتقارنا الخ وكذا يقال فيقوله الآتي أوتأخر العام (قهله أو أحرالعام) هذا بحترز قول المصنف الخاص وقوله مطلقا أيعن وقت الحطاب بالخاص أوعن وقت العمليه فاله الكمال وهوتصر يح بالفرق بينتأخرالخاص فيفصل فيه وتأخرالعام فلا يفصل فيه ووحهه ظاهرفان التحصيص بيآنالمراد منالعام فلايمكن معتأخر الحاص عن وقت العمل والالرم تأخيرالبيان عن وقت الحاجة وهوممتنع بخلافهمع تأخر العام أذلايلام عليه ذلك سم (قولهأونقارنا الخ) هذامحترز قولالصنف تأخركماتقدم (قولهأوجهلالخ) هذامحترزقولنايقيناً الملاحط في قول المتنف ان تأخر الخاص كمام (قه له خصص الخاص العام) أي قصره على ماعدا الحاص (قه أه وقيل ان تعار ناتعارضا) قال سم قضية السكوت عن عزوهذ اللحنفية مع عزوما بعده اليهم انتفاء هذاعهم لكن قول صدرالشريعة في تنقيحه فان لم يعلم التاريخ حمل على المقارنة فعند الشافعي يخص به وعندنايشبت حكم التعارض في قدرما تناولاه اه مصرح بخلافة اه (قه أه أي كالمحتلفين الح) أي اللفعلين المختلفين بسبب أن كلاص في معناه (قهله بأن يكو ناخاصين) أي بمدلول واحد فالراد بكونهماخاصين تواردهاعلى مدلول واحدأى مايدل عليه أحدهما هومايدل عليه الآخر سواءكا ناعامين كقوله اقتلوا المشركين لاتقتاوا المشركين مثلا أوخاصين كقوله مثلا لاتقتاوا أهل الذمة اقتاوا أهل الذمة (قهل فيحتاج العمل بالخاص الخ) تعريم على قول المصنف تعارضا الخ (قوله قلنا) أي فالفرق بين المقيس والمقبس عليه الخاص أفوي الح يه وحاصله ان التعارض في المقيس عليه بين خاصين أي شيئين متواردين على مدلول واحد كاعلم ممامر في المقيس بين عام وخاص والحاص أقوى من العام فني المقيس عليه تكافؤ بين المتعارضين بخلاف المقس (قوله على دلك المعض) أي مداول الخاص وقوله لأنه أي ذلك المعض يجوز عقلا أن لاير ادمن العام بخلاف الحاصفانه نص في ذلك البعض الذي هو مدلوله (قه أله فلاحاجة الى مرجح) نفر يع على قوله أقوى وقواه المدهر حج أي خارج يصاراه عندالتعارض والافكونه أقوى مرحح لكن لكونه مخصصا

ذكر ها الشار مونان به قب أحدهما الآغر لأن حكم ذلك التخصيص عسدهم بل المراديها أن يكونا مما مانكانا قولا وفعلا الأول عام والثاني خاص. وحاصل المرادأنه انحهل التاريخ يحمل على مال المقارنة بمعنى انه يعطى ك المتقارنين من انه بحصل التعارض وانكان الوافع لانخاو من أن يكون أحمدهما ناسخا والآخر مذبه خا أومخصصاوالآخ عامااذالفر ض أن لامقارنة حقيقة بلجهل التاريخ فقط وابماحكم بالتمارض عندهم حمنثذ لأن الحاص عندهم لاينسيخ الاعنسد التأخر أما عنسد التقدم فالعام ناسخلام وعنسد الشافعي الحاص ناسمخ مطلقا وانما ترك صورة المعمة الحقيقية لأن الكلام فها هو أعم من النسخ والتخسيص ومعها لا عكن الفسح اعما تمكن التخصيص بالأولى عالم تقدم الحاص (قوله عمد السافعي يحص به)

المحمول علمها هي التي

يعنى أن هذا حكالمار نه الحقيقية عند الندافعي فبعطى المقار نه الحكمية اذلاتر بدالثانية على الأولى وكلاهما لابز بدعلي تقدم الخاص هذاهم حقيقة الكلام وقده مه على وحهه فبي عليه كلامه هناوكلامه فعالاتي والسكل لم يصادف محلافليتأ مل فول المصنف وقيل ان نقارنا الخ) هذا بعض معهوم والا وسبأتى مصآخر في وله والافاعية (قوله والافكونه أقوى مرجح لكن الح) حقه أن يقول لکنه غیر خارج (قوله قلنا الفرقالة) مبنى على التسليم النسبة لها وأماالتاً خرعن العمل فنحن معهم، وبه تعليما كتبه المحشى على قوله كعكسه من قوله فعااذا عمل بالعام فانه مبنى على أن التأخر عن العمل وهو مخالف للإطلاق السابق فليتأمل (قوله بإن المرادأ عيمن التراخي) هوكذلك ونص عليه حواشيه أيضا فانالعاممتي تأخر لايكون عندهم الاناسخا لعدم كونه محصصاولا كون الخاص مخصصاله وانرد هذا الأخبر واعما قيد المُصنفُ هنا بالمتأخر لقوله فان جَهل فالوقف او التساقط اذ المعنى جَهل تأخر العام أوالخاصفانه لولم يقيده بالتأخر لصدق (54)

كمكسه بجامع التأخر. قلنا الفرق أن الممل بالخاص المتا ُخر لا يلني المام بخلاف المكس والخاص أقوى من العام في الدلالة فوجب تقديمه عليه قالوا (فانجهل) التاريخ بينهما (وَالْوَ قَفُ) عن العمل بواحد منهما (أوالتساقط) لهاقولان لهم متقاربان لاحمال كل منهما عندهم لأن يكون منسوخا باحمال تقدمه على الآخر مثال العام « فاقتارا الشركين » والخاص أن يقال لا تقتارا أهل الذمة (وان كان) كل منهما (عامّامن وجه) خاصامن وجه (فالترجيح) بينهمامن خارج واجب لتعادلها تقارنا أو تاخراً حدها (قوله كعكسم) أى فهاذا عمل بالعام كالشاراليه بقوله قلنا الفرق أي بين المتأخر بن أن العمل بالخاص الخ بد وحاصله أن العمل بالحاص المتأخر عن العمل بالعام لا يلغى العام بالكلية بل أفر إد الحاص فقط تحلاف العكس وهو العمل بالعام المتأخر فانه يلغى الخاص بالكلية . وأو رد مم على قول المصنف وقالت الحنفيسة العامالتأخر ناسخ مانصب الثاني قديفهمن الصنيع فالقامحيث قابل الشارح التأحر بالتقارن بالمعنى الذي يينه أن الراد بالتأخر في هذا القول هو التراخي لكن عبارة صدرالشر بعة مصرحة بان المرادأ عمرمن التراخي فانه قال في تعارض الخاص والعام فان لم يعلم التاريخ حمل على القارنة فعند الشافعي يخص به وعندنا يثبت كم التعارض في قدر ما تناولاه وانكان العاممة أخر افينسخ الخاص عندنا وان كان الخاص متأخرا فإن كأن موصولا يخصه وان كان متراخيا ينسخه في ذلك القدر عندنا حتى لا يكون العامعاما مخصصا اه فانظر إلى كونه أطلق كون العام ناسخا اذا تأخر مفصل في تأخر الحاص فانه صريح في عدم الفرق في الأول اه كلام مم \* قلت دعواه صراحة عبارة صدراً لشريعة فهاذكر ممنوعة قطعا برالذي تدلعليه عبارته ان العام المتأخر اذاقارن الخاص بتعندهم حكم التعارض في قدرما نناولاه بدليل قوله فان لم يعسلم التاريح حمل على المقارنة الح فان المقارنة المحمول عليها لأيصح أن تكون مقارنة الخاص المتأخر للعام المتقدم كحكمه عليها بان الحاص يخصص العام فيها كاصرح به بعد فتعين حمل القارنة المذكورة على مقارنة العام المتأخر للخاص المتقدم والتفصيل الذي ذكره في الحاص المتأخر لايدل على الاطلاق الذي ادعاه سم في العام المتأخر بلاشبهة على أنه قد ذكر سابقا مايو افق ماقلناه هنا ورد ماقاله هنا عند قول المصنف وقيل ان تقارنا تعارضا كانقلناه عنه ثمة فراحعه (قوله متقاربان) أي لامتساو بإن لوجود التكليف مع الوقف اذ المكلف به واحد وان لم تعرف عينه وعدم وجوده مع التساقط (قهله مثال العام الح) أشار بذلك الى أن مثال العام والخاص المذكور يمثل به لجميع ما تقدم من أول المسئلة الى هنا و يخرّج فى كل موضع مماذ كرعلى مايناسبه (قوله وان كان كل منهما) قال شيخ الاسلام يعنىمن المتعارضين لامن العام والخاص كاهوظاهركلامه والاكان بينهما العموم المطلق لامن وجه أه أي لأن من لازم كون أحدالشيئين خاصا والآخرعاما بالمعي المراد في هذا المقام وهو كون الخاص مخصصا لذلك العام وكون ذلك العام محصوصا بذلك الحاص أن نكون النسسبة بينهما وقالت الحنفية وامام الحرمين العموم المطلق (قولِه من خارج) ليس قيدا (قوله أو تأخر أحدهم) أى ولواحة الا ليشمل ما اذا جهل يه بيان مخالفته لبعض مادخل محت الاوهوماذ كره الشارح بقوله أو تأخر العام عن الخاص مطلقا أي عو الحطاب أوالعمل فقوله كمكسه

ناظرفيه لمذهبهم فيصورة التأخرعن الحطاب لكن هذا آن وافقهم امام الحرمين والاقصر على المتأخر عن العمل (قوله قلت الحر) هذا خطأ صريح فانك قدعامت المرادبالمقارنة في عبارة صدرالشريعة وفي هذا القدركفاية لك في هذا المقام والقدسيحانه وتعالى أعلم (قوله ليس قيدا انظروجهه ولعادفهم أن معنى الخارج الحارج عن اللفظ فقال ان المرجح قد يكون من اللفظ كبلاغته مثلالكن المرادا لخارج عن النصوص

يحهل انصال الخاص وحينئذ لايكون الحكم الوقف أو التساقط يسل يطلب في مورد الخاص دليل لاحتال أن يكون متصلا فكون الحك التخصيص ومن هناظهر وجه اقتصار المسنفعلي احتمال أن يكون كل منهما منسوخا ولم يذكر احتمال أن يكون العام مخصصابان يكون الخاص موصولامه و بهذا تعاأنصورة حهل التاريخ في كلام المسنف هي المذكورة سابقا بعد الا فانقول الشارح هناك أوجهل تار يخهما معناه أولم يعقب أحدهما الآخر وجهل تاريخهما فهمي في كلام الصنف مفروضة فما علم عدم عقبية أحدهما كا عرفت ثم هذاكله لاينافي قول الحنفية بالنسخ عند تأخر العام سواء كان موصولا أو مفصولا فليتأملو به يندفع ماقاله ميم ثمان قول المصنف العام المتأخر الح مراده

والعموم فهوقيد لأنهم يشترطون في المخصص المقارنة أي كونه موصولاوهي المقارنة المارة في كلام الشارح (قوله قلت الذي يفيده ماتقدم الخ) هذا أيضاخطأ واضح نسوا في كتبهم على خلافه وقدمر فندبر (قول المصنف وقالت الحنفية المتأخر ناسخ) لانهوان كان الخاص في هذا المقام شاملا لما كان عامامتناولا الشيء آخر كاقاله السعدالاأ نه ليس موصو لافغ صورة المقارنة يكون المتائخر مخصصا فقولهم العام الآتي بعدالخاص ناسخ مطلقاسواءكان موصولاأ ومفصو لافيااذا كان العموم ليس وجهيانص عليه السعدوغيره وذلك لأنهلو نسخ الأول كان نسخ مالابتناوله منه كالرجال فيمن بدل دينه فاقتاوه بغير دليل نا مل ﴿ المطلق والمقيد ﴾ (قوله فالمنفي اعتباره لأوجوده) من المعاقرم ان الكلام الآن في بيان حقيقة المطلق أعنى ماهيته الذهنية ولاشك ان وجو دها الدهني ينفر دعن القيد أعاز وم القيد في الموجود الخارجي هما هذا انتقال نظرمن ماهية المطلق الى المطلوب في تحوقو لك اضرب فإن المطلوب الفرد الموجود خارجاو هولا ينفك عن القيد تدبر (قوله وهو قرينة حذف المضاف) أي مع تعيينه (قوله وذلك فاسد) الفساد فيه فان الكلام في الماهية الدهنية كاعرفت (قول المصنف الدال على الماهية بلا قيد) قال السعد في حاشية العضد الماهية بشرط لاشي ولانوج مدفى الأعيان بل في الأذهان والتي لا بشرط مقارنة العوارض ولا التجرد عنها بان أخذت مع نجو يزأن تقارنها العوارض وأن لانقارنها وتكون مقولاعلى المجموع حال المقارنة الحق وجودهافي الأعيان لكن لامن حيث كونها جزءا (٤٤) من الجزئيات المحققة على رأى الأكثر بل من حيث انه يوجد شيء تصدق عليه و تكون عنه

> بحسب الخارج وان تغايرا بحسب المفهوم انتهى وانما قال لامن حيث كونهاجز وا الح لما قال في شرح المقاصد انه ليس بمستقم الأن الموجودمن الانسان مثلا أنماهو زيدوعمرو وغيرها من الافراد وليس في الخارج انسان مطلق وآخر مركبهنه ومن الخصوصية هو الشخص والا لماصدق المطلق عليمه ضرورة امتناء صدق الجيز

> > الخارجي المغاير بحسب

الوحو دللكل وانما التعابر

(وقالَت الحنفيةُ المتأخِّرُ ناسخُ )للمتقدم مثال ذلك حديث البخارى «من بدل دينه فاقتلوه» وحديث الصحيحينانه صلى الله عليه وسلم مهي عن قتل النساء، فالأول عام في الرجال والنساء خاص باهل الردة والثاني خاص بالنساء عام في الحر بيات والمرتدات ( المُطلَّق والمقلَّد)

أىهذا مبحثهما (المُطْلَقُ الدالُّ على الماهيَّة بلا قيد ) من وحدة أوغيرها

تاريخهما شيخ الاسلام (قوله وقالت الحنفية المتأخر ناسخ للتقدم) أى لما تعارضًا فيه منه وانحا لم يجعاوه مخصصا لأنهم يشترطون في المخصص القارنة قاله شيخ الاسلام \* قلت الذي يفيده ماتقدم عن صدر الشريعة أن المقارنة شرط في تخصيص الخاص المتأخر عن العام وأماالعام المتأخر فان تراخي نسخ الخاص المتقدم وان قارن ثبت حكم التعارض (قوله بلاقيد) حال من الماهية وهوطي حنف مضاف أي بلااعتبار فيد في الواقع من وحدة أوكثرة فالمنغ اعتباره لاوجوده في الواقع اذ لامد منه لامثناع تحقق الساهية بدونه وهوقرينة حذفذلك المضاف فلا يقال ان حــذف المضاف عجاز في التمريف بدون قرينة والدفع أيضا أن يقال مفادالعبارة انه اعتبر في مدلول المطلق عدم اتصافه فىالواقع بشيء من القيود فيانم أن لايصدق المطلق على الماهيات المقيدة فى الواقع وذلك فاسد لعدم انفكاك الماهية عن القيد في الواقع (قولهمن وحدة أو غيرها ) قال العلامة وقوله أوغيرها يدخل فيه قيد

ىن المطلق والمقيد فيالذهن دون الحارج فلذا قلنا ان المطلق موجود في الخارج لكونه نفس المقيد وعمولا عليه كالانسان المشروط بالنطق والحيسوان اللامشروط به فانالثاني أعم فيصدق على الأول صرورة صدق المطلق على المقيد اه وقوله و يكون مقولا على المجموع حال المقارنة أي يقال على المقيد بالقيد اذ هو الماهية من حيث هي شخصية وليس المراد ان التشخص جزء من المقول عليه ضرورة انه أخم مطلقا عنه وحودا وعدما هذا فان كانهذا هو المراد بالمطلق كانلاغبارعلى كلام المصنف أصلا وكان غير محسل النزاع الذي هو هل الساهية موحودة أملا وهوموضوع الطبيعية وهو الماهية بشرط الاطلاق كابدل عليسه كلام كثيرمن المحققين منهبم الطوسي فان الحق في ذلك انه غير موجود واتما الوجود الهو يات الحارحية نص عليمه عبدالحكم فيحواشي القطب والسميد الزاهمة في حواشي التهذيب لكن الشارح عسد فوله وليس بشيء جرى على قول الأكثر الذي هو خلاف التحقيق حيث قال ان السكلي حرء من الموحود وحزء الموجود موجود وفيه ان قوله جزء الموجود موجود مسلم ولكن قوله ان السكلي جزء من الموحدد بموع سواء كان الكلي هو الماهية لابشرط كامرأو بسرط الاطملاق فان الحسق انه أمر انتزاعي والموجود ليس الاالمه مات الأل حية فليتأمل (قوله وقد يتوقف في خروحه) بناء هل إن المراد بالتبر مقابل الوحدة وهو التعدد ( فوله متعلق بالافراد) فدعرف اتدالافرق بين الفرد الفرد والمستقب المنافر ال

لما في هــذه المرتبة حكم فظهر ان موضوعها ليس هو النكرة واناشتهرفي كلام بعض المناطقة وتمعه الكال لكن أوله الدواني فى حاشية التهذيب فانظره (قوله باعتبار وجودها فيأفرادها) هذا على كلام الشارح الآتي والحق أن يقال باعتمار أنها متحدة معالافراد ومثله يقال في نظيره الآتي قريبا (قوله من حيث انهاشي،واحد) أى يۇخىد من حبث يلاحظ معه الاطلاق في المفهوم دون الحقيقة بأن يلاحظ المطلق مطلقا مرغيرأن يؤخذ الاطلاق قيدا والالايكون مطلقا وحينئذ لايصح اسناد

التعيين الدهني فانه قيد في علم الجيس دون اسمه كما تقدم اه أي فعلم الجنس وان دل على الماهية لكن مع اعتبار قيد التعيين الذهني بخلاف اسم الجنس فيكون خارجامن حد المطلق بخلاف اسم الجنس وقد يتوقف في خروجه،و بتقديره فقد يقال ان له حكم المطلق قاله سم (قهله وزعم الآمدى وابن الحاجب الخ) ضمن الزعم معنى الاعتقاد فعداه الى واحد والا فهو متعد لاننين كايقال زعمت الباطل حقا (قهله وزعم الآمدي وابن الحاجب الخ) قال الحكال مانصه وما حرى عليـــه ابن الحاجب كالآمدي في تعريف المطلق هو الموافق لاسماوب الأصوليين لأن كلامهم في قواعد استنباط أحكام أفعال المكلفين والتكليف متعلق بالافراد دون الفهومات الكلية التي هي أمور عقلية بل ويوافق أسباوب المناطقة أيضا فان المطلق عنسدهم موضوع القضية المهملة لانه مطلق عن التقييد بالسكلية والجزئية ، والنكرةقد تكونموضوع الجزئية وقدتكونموضوع الكلية والحكم في الجميع متعلق بالافراد،وأما القضايا الطبيعية التي الحكم فيهاعي الماهيةمنحيت هي فقد صرح المناطقة بأنها لااعتبار لها في العالوم اه ورده سم بما حاصله انه لم يلزم على ماقاله المصنف تعلق التكليف بالمفهو مات الكلية التي هي أمور عقلية من حيث انها أمور عقلية حتى يتوجه عليه الاعتراض بذلك وأنما اللازم على كلامه تعلقالتكليفبالماهيات باعتبار وجودهافي أفرادها وتعلقه بها بذلك الاعتمار لامحذور فيه يوحه وأما قولهواما القضاما الطسعية الخوفلا بردعلي المصنف اذلم يجعل المطلق هو الحقيقة منحيثانها شيءواحدبالوحدةالدهنية وذلك هو معني موضوع القضية الطبيعية حتى بقال ان ذلك لااعتبار له في العاوم وأنما جعله الحقيقة من حيث امكان وحودها في أفرادها هذا حاصل كلامه وان أطال فيالقام جدا » قلتوحيث علمان التكليف أنما يتعلق بالماهية باعتبار وحودها في الافراد فأخذوجودهافي الافراد قيدافي التعريف كما صنع ابن الحاجب والآمدي فان المطلق عندها هو الدال علىالماهية مع الوحدة الشائعة هو الأولى.وفولُه وأنما اللازم على كلامه تعلق التلكيف بالماهيات باعتبار وحودها في أفرادها وقسوله وانما حعله الحقيفة من حيث

أحكام الافراد اليه لان العينية الاطلافية تأتى عنه قاله الراهد (قوله من حيث وحوها) الأولى حذف الامكان وليس عيام م ( قولة فان المطلق عندهما هو العال على المعاهم مع الوحدة ) الماهية مع الوحسدة الشائعة هى الحصة الهنملة للحصر كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك ومعنى احتالها لللك أنها مكنة الصدق عليه وكون ذلك هو المطلق عندهما صرح به العمد والسعد والمستف ( قوله هو الأولى ) لاوجه له مع الابحاد التقديم فهو ضروح عن معنى الفظ الظاهر بنه بلا دليل هذا على مانقلناه عن السعد وعلى مالله مع لا أولوبة أيضا فإن الحكم على كل حال أغا يتملق بالافراد لما علمت أن المطلق عليه موضوع المهمية وهو لايصل علمكم عليه أنما الوحظ مرآة له من حيث اتحاد الافراد به تعمل وقيل اله موضوع الطبيعية لم يحتىن الحكم الم الماهمية من حيث هى لما قال الشارح من ان الوحدة ضرورية فيكون التوجه البهمن حيث اتحادها م الافراد أو وجوده اليهابذير

(57)

نبعا لابن الحاجب بأن نحوكل رجل من العاملا المطلق مع انها نكرة فى الانبات والداعدل ابن الحاجب لما قاله

وضعه للعنى الصالح للخارج والدهن وهمو المشترك وقدتقدم الكلام هناك عا لامزيد علي بقى ان كلام المحشى يفيد انه عملي رأى الآمدي موضوع الخارجي وفيه نظر لان الفرد الشائع هو أن يكون الفردية لا على التعيين معتبرة في حقيقته فيصدق في نفسه عسل شيرين على وجهالبدلية كالصورة الحاصلة للطف قال الشميخ في أواثل طبيعيات الشفاء أول مابرتسم في خيال الطفل صورة شخص رجل وصورة شخص امرأة من غير أن يتميزله رجل هوأ بوه عن رجل ليس أباه وامرة هي أمهعن احرأة ليستأمه وهذا هو المعنى الدى يسمى منتشرا اه (قولەقلتھذەغفلة عحيبة الخ)ماقاله قاله سم جوايا ثانيا فانظرمايصنع المحشى (قوله النكرة العامة) أي لما شاع في جنسه ونوعه ولما فَى الاثبات والنني والمطلق عند الآمدي النكرة في الاثبات وعند ابن الحاجب الشائع في جنسه لانوعه ( قول الشارح بالنكرة في سياق الاثبات) اعترضه العضد

أى دلالة السمى بالمثان من الأمثلة الآنية وتحوها (على الوحدة الشائية كيث ) عرفاه بما يأتى عنهما ( نومَّمَّا السكرة) أى وقع فى وهمهما أى فى ذهنهما انه همى لأمها دالة على الوحدة الشائمة حيث لم تخرج عن الأصل من الافراد الى الثناية أو الجمع والمثان الأول بالسكرة فى سياق الانبات والتاري، على هل شائمونى حنسه

امكان وجودها في أفرادها غير مستفاد من تعريف المسنف مل المستفاد منه خلافه وان الافراد غسر منظور لها أصدار وانما اللازم ذلك من تعريق الآمدي وابن الحاجب لان مفادها تعانى التكليف بالماهمة في ضمن فرد شائع فالمفرد ملتفت اليه لا من حيث خدوصه ، و بالجلة فما قاله الآمدي وابن الحاجب هو الاقعمد والا وفق بالقواعد فتأمل ولا تفستر بما لاملامة مهم مما أبداه هنا من التمويرات وأطال مه مما لاطائل تحتسه من التأويلات . بي أن يقال قول المستف الدال على الماهية مخالف نما قمدمه من اختياره أن مدلول اللفظ المعنى الحارجي لا الذهني فليتأمل (قوله أي دلالة المسمى بالمطلق) أشار بذلك الى أن الضمير في قول المسنف دلالته يعود على المطلق لاباعتبار المعنى المعرف به لفساد ذلك هنا اذ المطلق بذلك المعنى لم يقل أحمد بدلالته على الوحدة الشائعة كيف ومدلوله اللفظ كما لا يخفى بل باعتبار معنى آخر وهو الافراد لأن أفراد المطلق التي هي الألفاظ المخصوصة كلفظ رقبة هي التي ادعى الآمدي وابن الحاجاجب فيها ماذكر ولماكان ظاهر عبارة المصنف رجوع الضمير للطلق بالمعني المعرف يه صرفه الشارح عن ذلك بقوله السمى فهو من قبيل الاستخدام وفيه التعبير عن الماصدق بالمسمى والسمى حقيقة مدلول اللفظ ومفهومه لاماصدقه وافراده . و يجاب بأن المسمى يطلق على الماصدق اطلاقا شائعا والطاهر أن الاطلاق المذكور مجازى وعليه فالقرينة هنا البيان بقوله من الأمثلة الآنيسة فانها أفراد للطلق لامفهومه سم قلت هذه غفلة عجيبة اذ لاريب أن مراد الشارح اللفظ الذي يسمى بهذا الاسمأى يسمى بالمطلق ويدعىبه بدليل التعدية بالباءوقول المصنف دلالته وهذامن الوضوح بجكان فن أين جاءت ارادة المسمى والتعمر به عن الماصدق هذا غلط واشتماه عجب وجل من لايسهو ولا يغفل (قهله على الوحدة) أي ذي الوحدة (قهله توهاه النكرة) هذه الجلة استثناف بياني كأنه قيل ماسب هذا الرغم فأجيب بماذكر وكان السواب أن يقول تو هاه نكرة أي من أفراد النكرة الأن كلامه يوهم انحصار النكرة فيالوحدة الشائعة واتحاد المطلق والنكرة عندها ولس كذلك فانمن النكرة عندهاالنكرة العامة وليست من المطلق عندها قاله العلامة ومثله للكال (قه له أي وقع في وهمهما الخ) أشار بذلك الى أنه ليس الراد بقوله توهاه أنهما حكما بذلك حكما مرجوحا لظنهماغيره وأشار بتفسير الوهم بالدهن أيضاالي أنهليس الراد بالوهم ماقاله الحكما ومن القوة الواهمة اذلايقول ماأهل السنة (قول حيث لم تخرج عن الأصل من الافراد الى التثنية أو الجم)أى فانخرجت عنه إلى ذلك لم تكن دالة على وحدة شأتعة بل على مافو قهامن تثنية وجمع شائعين لكن كل من لفظهما نكرة أيضافالوحه حذف الوحدة معرأ نهاليست في كلام الآمدي وابن الحاجب فالنكرة شاملة المفردوغيره فهي في المفرد للآحاد وفي المثنى للمثنيات وفي الجمع للجمع ع شيخ الاسلام \* والحاصل ان المصنف خصص اعتراضه على الآمدي وابن الجاجب ببعض أفراد الطلق مع ان المطلق عندهما كغيرهمالا ينحصر في الوحدة وتعريفهماصر يح في ذلك لان المفردهو الأصل وحينتذ قوني عبارته تساهل والمعنى حينتذ انهما زعمادلالته في الجلة أو باعتبار الأصل أو تحوذلك على الوحدة الشائمة قاله سم وقال الحكال والحقران ابن الحاجبوالآمدى لم يقيدا بالوجدة وانما نظرهما ا الى الشيوع وقول ابن الحاجب مادل على شائع معناه مادل على حصة من الحنس ممكنة الصدق على كل ( قــول المصنف بمطلق الماهية) وهوالحدثالذي تضمنته صيغة الأمر أونحو اطلب ضم ما فيه مطلق لفظا أي غير مقيد بقيد لفظى وان كان لفظــه دالا على الوحمدة (قول الشارح لان القصود الوجود) هذا تعليل لأصل ما بني عليه وهنو الدلالة على الوحدة وليس تعلملا لقوله قالا الخلان تعليله قوله من ثموفي هذا التعليل نظرمن وجهين:أماأولافلانه بعينه واردعلي ماقالاهلانالفرد الشاثع أمركلي كماحققه الشريف فيحاشية العضد وقدقال ابن الحاحب نفسه ان المطلوب في الواجب المخير واحدمبهموهذاكله مناف لهذا التعليل. واما ثانيا فلان الوجود عند الطلب والكلام في مدله له فىذاته م فانقىل مدلوله عند الطلب ذلك وعند عدمه الماهية \* قلنا هو حيئذمجار ولبس الكلام فيه ، أو قيسلمدلوله في الحالين الوحدة حملا لمما لاطلب فيسمه على حال الطلب \* قلنا عدولعن الظاهرمن اللفظ بلا داع

وحرج الدال على شائع في نوعه نحو رفية مؤمنة والبالصنف وعلى الغرق بين المطافئ والنكر تأسلوب المستفيدي والاسوليين وكذا الفقها محيثا ختلفوا فيمن قال لاسرأته ان كان حملت كرا أعاف طالق فيكان كريت في الانطاق نظر التنكير المستر بالتوجيد وفيل تطلق حلا على الحنس اه ومن هنا يطمأ أن الده الم المطافق واحد وأن الفرق بينهما بالاعبار ان اعبر في الله على الماهية بالموجيد المحاجب بشكران الأول في مسمى المطافق من أمناته الآوية وتحوها وبحداده التافق فيدل عنده وابن الحاجب بشكران الأول في مسمى المطافق من أمناته الآية وتحوها وجداده التافي فيدل عندها على الحاجب بشكران الأول في مسمى المطافق من أمناته الآية وتحوها وجداده التافي فيدل عندها على واحدوا لأول موافق المحاجمة والمحاجمة المحاجمة والمحاجمة والمحاجمة المحاجمة المحاجمة والمحدة المحاجمة والمحدمة المحاجمة المحاج

بنحو معناه لان مراده النسكرة الحضة أه ؛ وحاصل كلامه أنهما لم يحملا المطلق الواحد الشائع فقط بلالواحدالشائع في المفردوالاثنين الشائديز في المثنيات والثلاثة ما لا الشائعة في الجموع (قهله وخرج الدال الخ) أي خرج عن الطلق مع انه نكرة لكنها نكرة مقيدة لاعضة وكان الأولى فرج بالتفريع (قهلهومن هنا) أي من أجل اختلاف الفقهاء (قهله وان الفرق بينهما بالاعتبار) يعني اعتبار الواضع لاالمتكلم كما يرشد اليه قوله الدال على الماهية أو الدال على الوحدة الشائمة لان الدلالة أعا تقوقف عملي اعتبار الواضع لان اللفظ اذا أطلق دل على معناه الوضى أراده المسكلم أملا (قهله كاتقدم) أي قبيل مسئلة الاشتقاق شيخ الاسلام ( قهل ينكر ان الأول ) أي الدال على الماهية بلا قيد (قهله ويجعلانه) أي المطلق الثاني وهو الدال على الماهية مع قيد الوحدة فقيدالوحــــدة جزء مدلول الطلق عندها كما تقدم آنفا (قوله والوحدة ضرورية) أي عند طلب إيجاد الماهية لاعند الحكم عليها لأن الحكم عليها قد يكون باعتبارها من حيث ذاتها فقط كقولك أسيد أجرأ من ثعلب ويدار على الأول قوله إذ لاوجود للماهية الخ فالكلام في الأحكام المتعلقة بالوجود بعض معنى النكرة في تعريف الآمدي و بعض معنى الشائع في قول ابن الحاحب مادل على شائع و سض الذيء لازم له قاله الحمال رحمه الله تعالى ( قهله ليبني عليسه ) قد يقال البناء المذكور لانتوقف على العدول لكفاية التعريف فيه لانه اذاكان القول المذكور مبنيا على اللازم صح بناؤه على المازوم باعتبار ذلك اللازم غاية الأمر أن يكون البناء عليه بواسطة لازمه والبناء على الشيء يكون الاواسطة وبهاوقد يجاب إن البناء على الشيء بالاواسطة أظهر فقوله ليبني عليه أي على الوجه الأظهرالأقرب (قه لهوان لم يتعرضاللبناء) أي وعدم تعرضهماله في الذكر لاينافي أنهما ارتكباه في الواقع بمعني أن قولَما ماذكر منشأ زعمهما اللذكور سم (قوله كالضرب من غير قيد) مثال لمطلق الماهية بقرينة قوله من غيرقيد وقوله كالضرب بعض مثال للقيد (قه إله لان القصود الوجود الح) هسندا نصريح بان|الأمرالمتعلق،الفعلكاضربأمر بمطلق الماهية ومطلق الماهية أمركلي يستحيل وحوده ( قوله وها معترفان الح ) ان أراد انه تعلق بمثلق المناهيسة ظاهرا فلا تزاع فيه أو ظاهرا وباطنا فلا ودون البهانحرط القتاد وأما قوله والمطلق هو الفظ المشكر فحسلم وتقول انه المصدر وأما قوله لمصدفه على الفعل بأقسامه فان أراد به الصيغة فباطل لانهها لا تدل على وحدة ولا ماهية وان ( ( & ) ) أراد به المادة وهو المصدر فحسلم اهر ومدلوله الماهيسة \* فان قبل ان

لوجود الماهية بوجود جزئيها لانها جزؤه وجزء الوجود موجود ( وقيل )أمر ( بَكلَّ جُزْئِي) لهــا لاشمار عــدم التقييد بالتعميم (وقيل إذنُّ فِيــه ) أى فى كل جزئى أن ينعل ويخرج عن العهدة بواحد

## هدة بواحد ﴿ مسئلة ": البُطلقُ والقيَّدُ كالمامِّ والخاص ۗ ﴾

فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به ومالا فلا فلا مكون مأمورا به لان شرط المأمور به الامكان فينصرف الأمرعن مطلق الماهية المأمور بها ظاهرا الى جزئى من جزئياتها لان مازاد عليه الأصل براءة النمة منه ولا يخفى أن هذا الكلامصر عمل أن الموجب لصرف الأمر الى جزئي استحالة وجود الماهية الكلية التي هي المطاوب بحسب الظاهر لان الأمر بمطلق الماهية أمر بمطلق عند الآمدي وابن الحاجب كيف والطلق عندهما هو النكرة الموصوفة بما تقدم وهما معترفان بان الأمر تعلق بمطلق الماهية لابوحدة شائعة وكيف يتوهم عاقل أن اضرب مثلا مطلق عند أحد من الناس والمطلق اعاهو اللفظ المنكرالقابل لكلمن اعتباري الوحدة الشامعة ومطلق الماهيمة وبالجلة فمن البديهي أن قولها ذلك ليس في شيء من البناء على أن الطلق أي شيء هو وقد تبين لك أن حَـد المطلق بما ذكره الصنف فاسد لصدقه على الفعل بأقسامه وليس بمطلق عند أحدكما يفيده قول الشارح ان اللفظ في المطلق والنسكرة واحمدنهم قد يدعى ان الفعل دال على الماهية بقيد الزمان المعين فلايصدق عليه الحد حيننذ قاله العلامة (قول للوجود الماهية بوجود حزثيها) الذي عليم المحققون كالسيد في شرح المواقف وغيره ان الماهيمة الكلية لايمكن وجودها في الخارج مطلقا لان الموجود في الحارج محسوس والمحسوس جزئي والموجود في الحزثيات صور مطابقة للآهية لانفس الماهية كما أشارله تقرير الشارح لكلام الآمدي وابن الحاجب بقوله لان المقصود الخ \* وحاصله أن الأمر المتعلق بالفعل كاضرب أمر بمطلق الماهيــة ومطلق الماهيــة أمركلي يستحيل وجوده في الحارج فلا يكون مأمورا به إذ من شرط المأمور بهالامكان فينصرف الأمر عن مطلق الماهية المأمور بها ظاهرا الى جزئى من جزئياتها لان الأصل براءة النمة بما زاد عليمه وما ذكره الشارح من وجود الماهيمة بوجود جزئياتهما مذهب قوم من الحسكاء ولكن الحق الأول (قوله وقيل أمر بكل جزئي لها) أي لاعني أنه بجب الانبان بكل منها بل بمعنى الأكتفاء بواحد منها كما في الواجب المخير على القول بوجوب خصاله كلها . لايقال فيتحد مع القول بإن المأمور به واحدً . لانا نمنع ذلك إذ الواجب ثم الأحمد المبهم الصادق بكل جزئى على البدل وهناالواجب كل من الجزئيات ليكن يكتفي بواحدمنها شيخ الاسلام (قه له وقيل إذن فيه) هواحة الالصفى الهندي حيث قال في اب القياس و يمكن أن يقال الأمر بالماهية الكلية وان لم يقتض الأمر بجزئياتها لكن يقتضي تخيير المكلف فيالاتيان بكل واحد من تلك الجزئيات بدلاعن الآخر عندعد مالقرينة المعينة لواحدمنها أولجيعها والتخيير بينها يقتضي جوازفعل كل منها شبخ الاسلام | (قوله ان يفعل) بدل اشتال من كل جزئى (قوله كالعــام والحاص) أى جوازاً وامتناعاً

مطلق فالمراد الاطلاق بغير هذاتدر (قوله الذيعليه المحققون الخ) فهي أمور اعتبار يةوعليه عبدالحكيم في حواشي القطب وان برهن على الوجود بناءعلى اتها جزء الموجود ومثله السيد الزاهد فليس في الخارج سوى الهوياتأي الأشخاص ثم ان قول المصنف وليس بشيء المعلل بكلام الشارح يحتمل ان المراد به الالزَّام يعني ان قولهما بان الموجود الواحد الشاثع لايتم الاان قِلْنَا بِأَنْهُ مُوجُودٍ فِي ضَمِنَ الجزئى الخارجي وحينئذ لاحاجة الى العدول عن مدلول اللفظ الظاهر منه وهو الماهية للاقبد لانه يقال فيها ذلك وهسذا لايستلزم انه قائل بهذا (قول المصنف وقيل إذن فيه) لانه لو اعتبر ذلك

الماهية التي هي مدلول

المسدر الذي في ضمن

الفعل مقددة يزمن الفعل

فلايصدق عليها الطاق

🛊 قلت هو موجود فی

اعتق قية ولا شك أنه

فيجوز من العام دون المطلق هو خاتمة كه الماهية في ذاتها لاواحدة ولا متكان أو الله الماه المناطقة المسال المعالق ومع التعرض لكثرة معينة هو اسم العدد ولكثرة غيرمعينة هوالعام ولوحدة معينة هوالمرفة ولوحدة غيرمعينة هوالشكرة فالعصاحب الكشف وقول المصنف مسئلة: المطلق والمقيدا في هو عنسا العام، ولكون الطلق كالعام والمقيدة على الماطلق والمقيدة وعان من العام والحاص (قول الشارح ويزيد الطلق والقيدالخ) حاصل أقسام هذه السئلة أنهما اما مثبتان أومنفيان أوأحدهما مثبت والآخر منفي مع اتحاد الحكم والموجب فهما فيالسائل الثلاث أواختلف الموجب مع اتحاد الحبكم أوعكسه فهمافهي تسعة وأعالم يفصل الممنف في غير متحدى الحكم والسبب حملاعلهما وسيأتي بيانه ثمانه بق قسمرابع وهومااذا اختلف الحكم والسبب وتركمالصنف لعدم تأتى الحل أوالنسخ فيهاذلاعلاقة لاحدهمابًلاخركافىالعضد واشار اليهالصنف فيشرح النهاجُ تُذبر ﴿ قُولَ الشَّارِحِو يَزْ يَدالح أيضا ﴾ أنماقال ويزيد الحج لانقوله وان أتحد كمهما الىقوله حمل المطلق عليه النسخ والتقبيد فهما أعاهو عنطوق القيد لآنها اتحد السب والحكروورد الخطاب بالمطلق والمفيدتين العمل بالمقيد أى بمنطوق القيد والالمايقع الامتثال بمنطوقه ولانظر فيذلك لمفهوم القيد وان كاناه مفهوما ضرورة أنهقيد ويدل لدلك قول العضد كغبره ان المقيد بيان المطلق حتى إن المراد برقبة هو المؤمنة وقول السعد من جملة كلامذكر وسبب كون المقيد ناسخا للمطلق هو أن الطلق يفيد جواز الانيان بأى فردكان والخروجين العهدة بذلك والقيدينافيه لدلالته على أنه لايخرج عن العهدة الابالاتيان بالمقيد اه المقصود منه فاداعرفت ذلك عرفت أنه لا يأتي نظيره في العام والخاص بان يكون للخاص مفهوما كأن احتجنا للمفهوملاخراج غيرالراد (54) يقال أعتق أى رقيق أعتق مؤمنامع اتحاد السبب لأن العامل اتناول غرالؤمن

> فيجوز تقييدالكتاب بالكتاب وبالسنة والسنة بالسنة وبالكتاب وتقييدهم بالقياس والمفهومين وفعل النه عليه الصلاة والسلام وتقرير و بخلاف مذهب الراوى وذكر بمض جزئيات المطلق على الاصح في الجميع (و) يزيد المطلق والقيد (أسما

(قَهُ لُهُ فَيجُوزَ تَقييدالِ ) تَفريعه على القاعدة الأولى من القاعد تين اللَّين ذكرهما الشارح وهي قوله فمجاز الخ وقوله بخلاف مذهب الراوى الح تفريع على الثانية وهي قوله ومالا فلا وجملة مافرعه علىهما احدى عشرة مسئلة تسعة على الأولى واثنتان على الثانية (قه أبه وتقريره) أي وكذا نقر بر الاجماع كأمر في العام (قولهوذكر بعض جزئيات الطلق) أي بلفظ جأمد كأعتق رقبة أعتق زيدا يخلاف ماله مفهوم كاعتق مُؤْمِنَة كاسيأتى مم (قُهْلُه في الجيم) أيماعدا مفهوم الموافقة فالهلاخلاف فيه كام في التخصيص شيخ الاسلام (قوله ويزيد الطلق والقيدالي الماقال ويزيدالخ لانماذ كر مهنافي الطلق والقيد من التفصيل مع أنحاد ألحكم وماتقدم من التفصيل فى العام والخاص مع اختلافه والافيمكن تصور مثل ماقيل هنافى العام والخاص بأن يتحد حكمهما وسبهماو يكون الخاص بعض افر ادالعام لكن الهمفهوم كالمشتق كأن يقال في كفارة الظهار أعتق أي رقيق كان أعتق مؤمنا فيقال حينًا أن تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام نسخه والاخصصه وأماقوله وانكانامنفيين فقدصر حالمنف بأنهمن قبيل الخاص والعام فعلم أن الزيادة فما عداه وقوله وان كان أحدها أمرا الح يتصور مثله فى العام والخاص نحو أعتق أي رقبة أوأى رقيق لاتمتن كافرا فينبغي أن يخص أي رقيق بنسمه الكافر وقوله وان اختلف السبب مع أتحاد الحسكم الخ يتصور مثله أيضا في الخاص والعام كما يعلم تمثيله مما نقدم سم

بالحكي يخلاف المطلق فانه احتمل المؤمن وغيره فقيد بالمؤمن لافادةحكم شرعى لم يكن قبل. قال المند ان فالتقييد حكما شرعه لم يصحن ثابتا قبل وأما التخصيص فهو دفع لبعض الحكم الاول فقط اه فالمقصود في الاول أفادة اعتبار الايمان وهو بلفظ مؤمنة أى منطوقه وفى الثانى اخراج غمير المؤمن وهو انمآ يكون بالمفهوم \* فانقلت قول الشارح في الجـواب الآتي : قُلنا الفرق بينهما

( V - جمع الجوامع - نی )

المفهوم القيدحجة يقتضي انالتقسد بالمفهوم لا النطوق به قلت هذا وأن قاله من يعول عليه ليس بشيء بل معناه أنا حيث اعترفنا بأنه قيد كاناه مفهوما قطعا والاكان ذكره وتركه سواء فلم يكن قيدا واداكان له مفهوم وجب العمل بمنطوفه بخلاف مالا مفهوم له فذكره وتركه سواء فلا عمسل بمنطوقه ولا مفهومه وبهذا يظهر وجه قول المسنف فها اذا كانا منفيين فقائل المفهوم يقيد بهلأنك قدعرفت انالعام انما يكون لاخراج منه في مثل مأتقدم بالمفهوم لانه ليس المراد أفادة اعتبارشيءبل اخراج مادخل ولولم نقل بالمفهوم ههنا ولم يعتق مكانباأصلا فقــد آمتثل المقيد أيضا لصــدق انه لم يعتق مكاتبا كافرا فليتأمل في هــذا المقام فانه من المداحض و به تعــــلم ما في الحواشي (قوله أعتق أي رقيق الح) هــــذا على طريق الحنفية القائلين بأن التناول على البدل من العام كما في حاشية العمد والمقصد التمثيل فلا يضر (قوله وقوله وانكان أحدهما أمرا الخ يتصور مثله الح) فيه انه في العام التخسيص بالمنطوق أي بمنطوقكافرا اذاخر جالكافر من العام به بخلافه في المطلق فان تقييده بصدالصفة كافي الشارح (قوله وقوله وان اختلف السبب الح) قد عرف. انه فيمثل هذ التقييد بالمنطوق فيالمطلق والتخسيص فيالعام بالمهوم ومثله يقال فيقوله وان اتحدالموجبالخ فتدبر لتعرف كيفية استخراج دقائق هذا الكتاب

(قول المصنف وقبل المقيد ناسخ الخ) مقابل لحسل المطلق على المقدد عندتأخر المقيد عن وقت الخطاب والنسخ عندهسذا القائل لوجوب اعتقاد المطلق على اطلاقه وهدذا كاقالت الحنفية ان الخاص المتاخر عن الخطاب بالعام ناسخ لذلك أي وجوب اعتقاد العموم وقد نقسدم تنبيه الشارح عليه فيقوله بعد قول المسنف وقالت الحنفية واماما لحرمين العام المتأخرعن الخاص ناسخ 4 (قوله كعكسه على احتمال فيسه ) ثم انه بق مما بعد الا ما اذا تأخر المطلق على المقبد مطلقا وقد قالت الحنفة فسه انه مطلق قيد بالمقيد المتقدم على خلاف قولهُم في تأخرُ العامعن الخاص مور أن العام ناسخ وفرقوا بأن نقدم المقيد فرينسة على ارادتهمن المطلق يخلاف تقدم الخاص فان المتقدم لايخمص المتأخر والعام لانخصص الخاص وان رد الاول كما تقدموما اذا تقارنا أوجهل تاريخهما ولعلهم يقولون في ذلك بالوقف أوالتساقط فيجهل التاريخ وبحمل المطلق على المقيد في المقارنة لوجود القرينة فليتأمل

ان اتحد تحديثها وموجهه المسرائيم أى سبهها (و كانانه تشتين كان يقال فى كفار الطابر أمت تحديثها وموجهه المسابق بالسبة الى استجه بدر المسابق بالسبة الى صدته بدر الفيد (والله ) بان تأخر عن وقت الحمال بالطابق دون العمل أو تاخر الطاق عن القيد معقلها أو تقار با أوجهل الربيع المسابق على المقيد معقلها أو تقار با أوجهل الربيع المسابق على المسابق المسابق المسابق عن وقت العمل به بجامع التاخر (وقيل أمحك الشيد على المسابق على المالية بدول من الطاق ملا يقائد فر كو لمري الطاق ملا يقديد محكم لمري معلى المسابق على مالية موجه المسابق على مسابق المسابق على ال

(قه أنه ان انحد حكمهما) المراد مالحكي هذا المحكومية كابدل عليه كلام الشارح الآني واختلاف الحبكم مزمسح الطلق وغسل القيدواضح والراد بموجهما موجب حكمهما فهوعلي حذف المضاف لكن ينبغي أن الحك هذا على ظاهره الأن الظهار والقتل مثلا موجب أيسبب الايجاب العتق والا يظهر كونه سببا لنفس العتق لأنه لايازم من وجوده وجوده بل قد تترك الكفارة رأسا قاله سم (قهلهونا خر القيد) أى تراخى يقينا كأسياني مابدل على ذلك فيذكر الهترزات في كلام الشارح (قهله عن وقت العمل) أي عن دخوله (قهله بأن تأخر عن وقت الحطاب) هذا محترز قول الصنف عن وقت العمل فهو مع مابعــده نشر على غــــر اللف (قوله أو تأخر الطلق) هـــذا محترز قوله القيد وقوله مطلقا أي عمل هأولا (قهله أوتقارنا) محترز تأخر والتقارن بالمعني السابق في الحاص والعام ( قهله أو جهل تاريخهما ) تحسّرز فولنا يفينا القــدر في فول الصنف وتأخر المقيدكماً قدمنا (قُولُه وقيل المقيد ناسيخ المطلق) قال الشهاب هو والقول بعده مقابلان التفصيل لا الشق الثاني منه فقط اه وكلام الزركشي صريح فيأنهما مقابلان للشق الثاني فقط حيث قال الشق الثانى أن يكونا مثبتين فان تأخرالمقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ وان لم يتأخر المقيد ففيه ثلاثة مذاهب أسحها حمل المطلق عليه اه (قهله بجامع التأخر) فيه أن الفارق موجود اذالتأخير عن وقت العمل يستلزم تأخيرالبيان عن وقت الحاجة وهوممتنع كامر بخلاف التأخير عن وقت الحطاب دون العمل شيخ الاسلام (قوله الغرق بينهما) أي س ذكر الجزئي من المطلق والفردمن العام (قوله ان مفهوم القيد حجة الخ) قد تين فاسلف أن فرد العام قد لا يكون لقبا بل صفة فيعتد عفهو مهو يخصص العام كما أن فر دالمطلق قديكون لقبا تحواعتق رقبة أعتق زيدا فلايقيد المطلق كاذكره الشارح أول المسئلة بقولهوذكر بعض جزئيات المطلق علىالأصح وحينثذ يشكل الفسرق المذكور الا أنكون بحسب الأغلب مم (قهله الذي) نعت للقلب وقوله ذكر فرد مبتدأ خبره قولهمنه أي من اللقب ولوحذف ذكر واقتصر على الباقي كان أولى قاله الشهاب أي لان الذي من اللقب فرد العام لاذكره و عكن أن بحاب بأن الضمر في منه لفهوم اللقب ودكر على حدف مضاف أي مفهوم و يجعل المفهوم للذكر لا للمذكور في نفسه اذ الفهم انما هو من الذكر ثم رأيت شيخ الاسلام قال قوله منه أيمفهوم اللقب اه ولمرزد علىذلك قاله سم (قهله كانقدم) أي قبل مسئلة جواب السائل (قهله وانكانا منفيين) هو محترز فوله مثبتين وضمير كانا للسطلق والمقيد المتحدى الحسكروالسبب (قهله بمى غيرمثبتين) لما وقع المنفيان فسما للمثبتين وكان النهى نفيا في المعنى عمل المنفيين على مايعم المنهيين (قول المسنف وهي خاص وعام) أي فان تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام كان ناسخا والاخصص كاهو حكم العام والحاص (قول المسنف فالمطلق مقيد بضدالصغة )ظاهره انه لانسخ هنا وان تأخر المقيدعين وقت العمل والظاهر خلافه فلعل معناه أنه مقيد بضدالصفة ثمان تأخر عن العمل كان نسخاوالا كان تقييدا (قول المصنف وان اختلف السبب الخ) أي سواء كانا مثبتين أومنفيين أومختلفين ثم انه على قول أفي حنيفة الأمرظاهر اماعلى الحل لفظا أوقياسا فالظاهر أن يقال ان كانامثيتين وتأخر المقيدعن العمل كان نسخا بلاقياس على غيرقول الشافعي و به على قوله لماسياتي انه ينسخه بالقياس والاكان تقييداوان كأنامنف بن فالمشاذعام (٥١) وخاص فيحرى فهاما تقدم الاأنه

هنابالقياس وقد تقسدمانه (وهي) أى المسئلة حينئذ (خاص وعام ) لمموم المطلق وسياق النفي و نافي الفهوم بلغي القيد ويجرى بخص بالقياس فيكون المطلق على اطلاقه (وان كانَ أَحَدُهُما أمر او الآخَرُ نَهما) نحواً عتق رقبة لاتعتق رقبة كافرة أعتق رقبة النسخ أو التخصص هنا مؤمنة لاتعتق رقبة (فالمطلق مقيد بضدالصفة) في القيدليجتمما فالمطلق في الثال الأول مقيد بالايمان به (قول المسنف وان اتحد و في الثاني مقيد بالكفر (وان اختلفَ السبُّ) مع اتحاد الحكم كافي قوله تمالي في كفارة الظهار « فتحرير الموجب فيهما الخ)أي وكانا رقبة» وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة (فقالَ أبو حَنيْلَةَ لَا مُجمَلُ ) المطلق على القسد في ذلك لاختلاف السب فبيق المطلق على اطلاقه (وقيل مجملًا) عليه (لَفْظا) أي بمحرد ورود اللفظ القيد من غير حاجة الى جامع (وقال الشافعيُّ ) رضي الله عنه يحمل عليه (قياساً) فلابد من جامع بينهما وهو في المثال المذكور حرمة سبيهما أى الظهار والقتل (وان اتحدالموجبُ )فيهما (واختلَفَ حُكمُهماً) كمافي قوله تمالى في التيمم «فامسحوا بوجوهكموأيدبكم» وفي الوضوء «فاغسلو اوجوهكم وأيدبكم الى المرافق» والموجب لها الحدثوا حتلاف الحكم من مسح الطلق وغسل القيد بالمرافق واضح (فعلَى الخِلاَفِ) من أنه لا يحمل المطلق على المقيد أو يحمل عليه لفظا أوقياسا وهوالراجم والحامع سِهمافي الثال اللذكور اشتراكهما في سب حكمهما (والمقيَّدُ) في موضعين ( بُمَّتَنَا فِيَيْنِ )وقدأطلق في موضع كا في قوله تمالي في قضاء أنام رمضان

ولما كان ذلك خلاف ظاهر العبارة أتى الشارح بيعني اشارة الى انه تفسير مماد (قوله خاص وعام) أي لامطلق ومقيد والتعبير بهما حينثذ تسامح نظرا لاعتبار حالهما فبلدخول النافى وأن التعسير بذلك عنهمامن قسل المتابعة لغيره ثم الاستدر الاعليه والمناقشة له يقوله وهي خاص وعام وهذا أقرب (قه أهوان كان أحدهما أمرا) محترزقوله منيتين (قهله ليجتمعا) أى الدليلان في العمل (قهله وان اختلف السبب محتر زقوله سابقا وموجبهما (قوله في ذلك) أى اختلاف السبب واعادالح (قوله أي بمحرد ورود اللفظ الخ) فيه اشارة الى أن لفظا منصوب بنزع الحافض فالهالشهاب (قهله كأفي قوله تعالى فىالتيمهرفامسحوا بوجوهكم وأبديكم) قالشيخنا الشهابجمله مطلقا وهوعام أه 🛊 قلت قد علم أن الاطلاق فديكون من وجه دون آخر كلفظ الأيدى هنا فانه مطلق من حيث الفاية وان كان عامامن حيثية أخرى و بعبارة أخرى هومطاق من جهة مقدار اليدهنا وعام في أفرادها فنبهوا بهذا القثيل طىهذه الفائدة الحسنة وهيأن اللفظ الواحد قد يوصف بالاطلاق والعموم باعتبارين فيثبت له أحكام الاطلاق باعتباره وأحكام العموم باعتباره \* فانقيل لااطلاق من جهة الغاية لأن لفظ البدحقيقة الى المنكب فهوظاهرفي جميعها يه قلنا لكن الظاهر غيرمرادخصوصا معاطلاق الشارع اليدفي مواضعمع ارادة جميعها تارة وبعضهاأ خرى وماعدا الظاهر غيرمعين فثبت الاطلاق بهذا الاعتباري وحاصله أنعرض لزم تأخرالبيان عن وقت الحاجة واعماترك المصنف جميع ذلك اختصارا اعتادا على أول المسئلة مثال مااذا كانا منفيين هنا لاتطعرر جملا

ز بإدات في تا يبد مذهبهم ورده ينبغي الوقوف عليها

دخلدارك بلااذن لانكسرجلافاسقا دخل دارك بلاآذنومشال مااذا كانامختلفين مع اتحادالسبب أن يقال في كفارة البمين لانطعم عشرة كفارا اكسعشرة فيقيد النانى بنقيضالصفة وهوالاسلام (قولالمصنف والمقيدبمتنافيين)هذا منقسم اختلاف السبب مع أتحاد الحكم وقدمرت تفاصيله فندبر ونقربرهذا المبحث علىهذا الوجه من النفائس التمانفر ببهاهذا التعليق وفى الناويح فى هذا المقام

مثنتين أومنفسن أومختلفين فعلى الخلاف أماعلى قول أبي حنيفة فظاهر وأماعي الحلل لفظا أوقياسا فالظاهر أن يقال ان كانامثيتين وتأخر المقيد عن العمل بالمطلق فهو ناسخ لفظا أو قياسا والاكان مقسدا لفظا أو قياسا وانكانا منفيسين فالمسئلة عام وخاص فان تأخر المقيدعن العمل بالعام كان نسخا لفظاعلى قول غبر الشافعي وقياساعلي قوله والاكان تخصيصا كذلا وان كانامختلفين فالمطلق مقيد بضد المسفة ثمان تأخر المقيسد عن العمل بالمطلقكان نسخا لفظا أو فياسا والاكان تقسدا كذلكاذ لايسوغ القول بانه تقييد معالتأخر عن العمل فيجميع مانقدم والا

﴿ الظاهر والمؤوَّ لَ ﴾ (قول الشارم أيراجعة) انما فسر بذلك لاخراج الؤو لأيضالأن دلالة المؤول بواسطة الدليل ظنية أيضا كنها ليست براجعة والا كانتمساو لةلدلالة الظاهر فبكون التأويل فاسداكافي العضد اذلا يعدل عن معنى اللفظ الظاهرمنه بنفسه الى مايساويه بدليل فلابد أن كون دلالة الؤول بواسطة الدليسل أرجح ولذا قال الغزالي المعسني المؤول المه احتال بعضده دليل يصربه أغلب على الظبن من المعسني الله عليه الظاهر (قول الشارح مرجوح في الرجل الشجاع) أي عند استعاله بلاقرينة دالة على المعنى المجازى والاححان راجحا عن الظاهرفالمراد اله يحتمل ذلك احتالاعقليا وانلم يصحارا دتهمن اللفظ لعمدموجودالقرينة كافي الفنري على المسنف ثمانه لايازمأن يكون المؤول محازا بل قديكون لفظا مشتركا ترجح أحدمعانيه . أومعنبيه لدليل على معناه الآخ الظاهر من اللفظ ولا مدأن يصبر المعنى المؤول اليه أرجح من المني الظاهر قال العضــد فالتأويل بلا دليل أو بدليل مرجوح

أو مساو فاسد

ا و هندة من أيام أخر ؟ وفى كفارة الظهار «فعسيام شهر بن متتابيين » وف سوم التمتع «فعسيام الانتة أيام ف هندة من أيام أخر ؟ وفى كفارة الظهار «فعسيام شهر بن المنافع بكن أو أن يا مكر همامن الا خو قياسا ) كافي المثال المذكور بأن ينهي طي اطلاقه لا المنافع المنافع المتافع به بواحد منه الا تتفاء مس مجمعه فلا يجب في قضاء ومضان تتناجع ولا تقر بين أما أنكان أو ليالتقييد بأحدها من الآخر من حيث القياس كان وجد الجامع يبنه و بين مقيده دون الا خر قيده بناء مكل الراجع من أن الحل ياسى فان قبل انظى فلا

أى هذا مبحثهما (الظاهر مماذل ً) على الدى (ولالةُ طَنَيَّةُ) أى راجعه فيحتمل غسر ذلك المسعى مرجوحا كالأسد راجع فى الحيوان اللسترس مرجوح فى الرجمل الشجاع والنائط راجع فى الخارج الستقذر للمرف مرجوح فى السكان المطمئن الموضوع له لفة أولا وخرج النص كزيد لأن دلالته تقلمة

الاطلاق فيهذا الاستعمال فيالمقدار من حيث ارادة البعض من غسر تعيين فتأمله واحفظه سم (قهله فعدة من أيام أخر) هذا المطلق وقوله في كفارة الظهارمتنابين أحدالقيدين وقوله في صوم المتعوسيعة اذا رجعتم هو القيدالآخر \* وحاصله أنه أطلق الصيام في قضاء رمضان عن التتابع والتفريق وقيد في كفارة الظهار بالتتابع وفي صوم التمتم التفريق (قهله عنهما) أى المتنافيين (قهله ان المكر، أولى بأحدهم أىان لريكن الطلق أولى بأحدها أى بالتقييديه من الآخر أى التقييد بالآخر . وقال الشهاب صواب العبارة انالميكن أولى بأحدهمامنه بالآخر وكذا يقال في كلام الشارح الآتي اه ويجاب بأن في الكلام اختصارا معهودا كاقالوا مارأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من زيد والأصل منه أى الكحل في عين زيد (قول فلا يحد الح) أى فيسبب استعنائه عنهما لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولاتفريق (قهله أمااذا كان) أى الطلق أولى بالتقييد الخمثاله قوله تعالى ف كفارة اليين فصيام ثلاثةأيام وفى كفارة الظهارفصيام شهر من متتابعين وفيصومالتمتع فصسيام ثلاثة أيام فيالحج وسبعة اذا رجعتم فحمل المطلق فيسه على كفارة الظهار فىالتتابع أولى على قول قديم من حمله على صوم التمتع فىالتغريق لاتحادهما فيالجامع بينهما وهوالنهى عن اليمين,والظهار شبيخ الاسسلام (قهله كان وجد الجامع بينه) أي ين الطلق و بين مقيده أي مقيداً حدالقيدين التنافيين فمفيده بمسيّعة اسم المفعول والضمير المضاف اليه يرجع لأحدالقيدين. وقوله دون الآخر أى دون المقيدالآخر وقوله قيد أى الطلق به أى بالأحدالأول (قوله فانقيل لفظى فلا) أى ان قيسل المطلق محمل على القيد لفظا فلا يقيدالطلق بأحدالقيدين المتنافيين لعدم الرجح لأحدهما على الآخر (قوله الظاهرما) أى لفظ بدليس نبادره من دل مفرداكان أومركبا (قهله دلالةظنية) عبارة ابن الحاجب الظاهر أي فى اللغمة الواضح وفي الاصطلاح مادل دلالةظنية المابالوضم كالأسد أو بالعرف كالفائط اه قال العضد وعلى هذا فالنص وهومادل دلالة قطعية قسمله وقديفسرأى الظاهر بمادل دلالة واضحة فيكون أى النص قسما منه اه قالالولى سعدالدين قوله دلالة ظنية بخرج النص لكون دلالته قطعية والمجمل والمؤول لكون دلالتهمامساوية ومرجوحة سم (قهالهمرجوحا) أي احتالامرجوحاً (قهاله كالأسد راجع الح) أىمن حيث اللغة (قوله العرف) عاد القولة راجح (قوله المطمئن) بالفتح والسكسر (قوله أولا) أي وضعا أوليا(قهاله وخرج النص) المناسب فرج بفاء التفريع واقتصار في الاخراج على النصدون الجمل والمؤول مع أنهما خارجان أيضالظهور خروجها فلذالم ينبه عليه واهتم باخراج النص لأنه من الظاهر بالتفسير (قوله ككتابه ورسوله ولهذا الح) هذا اشتباه لأن الاحتال ليس في العسلم بل في الاسنادكما سيصرح به واجراء المجاز في نفس بلفى عارضه كانبه عليه السيدفي بعض العلم لايظهر أما فما اشتهر بصفة كحاتم فالمجاز في الحقيقة ليس في المعنى العامى (04) المواضع وأما فما لم يشتهر

(والتأويلُ حملُ الظاهِرعلى المُحْتَمَلَ ِ الرجوحِ فانُ حملَ )عليه (لدّ إيل فَصَحِيحُ أو لما يُطَنُّ دليلًا )

وليس بدليل في الواقع (ففاسيهُ أولا لشيءفلمبلاناًو يل ) هذا كله ظاهر ثم التاً وبل قريب يترجح

على الظاهر بأدبي دليل محو اذاقمم الىالصلاةأيءرمتم على القيام اليها و بعيد لايترجح على الظاهر

الا بأقوى منه وذكر المصنف منه كثيرا فقال (ومن البعيد تأويل أُمْسكُ ) أربعا (على ابْتَدَى )

كزيدفهووان ذكرهالسيد فيشرح المفتاح نبعا للوديي حبث قال لانسما أن الاستعارة تعتمد على الادخال فان المقصود في الاستعارة المالغة وذلك كا يحصل بجعل المشبه من جنس المشبه به اذا كان اسم جنس بحصل بحعله عينه اذا كانشخصا مردود بما قاله المحقق عبدالحكيمون أن حعله عينه ان كان لاعن قصدفهو علط وانكان قصدا فانكان باطلاقه علمه التداء فهو وضع حديد وانكان عجر دادعاءمن عسرتأو بل فهو دعوى باطلة وكذب محض فلا بد من التأويل بادخالهفيه بدوالحاصلان استعال المشبه بهفي المنسه ليس بحسب الوضع الحقيق وهوظاهرفاولم يعتبرالوضع التأو يلىلم يصح استعاله فيه فظهر بهذاالدفاءماكت ميرهنابرمته (قول الصنف على المحتمل المرحوح)أي لولا الدليل( قول الشارح يىرجح على الظاهر الخ ) فلامد أن يكون دلسل المرجوح أرجح من الطاهر في القريبوالبعيد جميعا

أى تا ويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقني وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارقسائرهن رواه الشافعي رضي اللهعمة وعيره على ابتدئ سكاح أربع منهن فعا اذاكان سكحهن معالبطلانه كالساير بخلاف نكاحهن مرتبافيمسك الأربع الأوائل ووجه بعده أن المخاطب بمحله قريب عهد بالاسلاملم يسبق له بيان شروط النسكاح مع حاجته الى ذلك ولم ينقل تجديد سكاح منه ولامن غيره مع كثرتهم وتوفر دواعى حملة الشريمة علىنقلهلو وقع الثاني للظاهركما من عن العصد وأورد أن فيجعل نحو زيد نصامع احتاله معني مرجوحا ككتابه ورسوله ولهذا يؤكد لدفع ذلك فينحو جاءزيد نفسه نظرا فلا فرق حيئذ بينزيد وأسدفلمجعل الأولُّ نصا والثاني ظاهراً مع ثبوت الاحتمال في كليهما 🐞 وقد يفرق بأن احتمال الحجاز في نحوأسد ثانت حتى في غير التركيب تخيلاف نحو زيد فانه في عبر التركيب لايحتمل غير معناه بخيلافه في التركيب لاحتمال الاسناد المجازي وفيه نظر لأن من يجوز المجاز المفرد في الاعلام يلزمه احتمال نحو ز بد في غير التركيب أيضا الا أن يبني ما هنا على المنع قاله سم ( قهله والتأويل الخ) ان قيـــل لم فسر كغيره الظاهر دون الظهور المقابل للتأويل والتأويل دون المؤوِّل المقابل للظَّاهر \* قلنا لما قاله غير واحسد من أن الظاهر أكثر استعالا من الظهور والتأويل أكثر استعالا من المؤوّل اه مم وقال شيخ الاسلام عدل عن تفسير المؤول المذكور فىالترجمة الى تفسيرالتأويل ليناسب أقسامه الآنمة (قهله حمل الظاهر) أي صرفه عن ظاهره وقوله على المحتمل بصيغة اسم المعمول وقوله عمل الظاهر على المحتمل المرجوح أي وذلك الحل لدليل أو شبهته كما يدل عليه التفصيل بعده (قهل أو لما يظن دليلا فغاسد) أنى بحسب نفس الأمر دون الظاهر ألا ترى أناكم بصحة الصلاة اذًا اعتقد المصلى استجاع شرائطها وان كانت فاسدة في نفس الأمر لعدم استجاعهافيه سم ( قهله أولا لشيء فلعب لاتأويل ) اذا انتفى الشيء في الواقع والاعتقاد فهـــو لعب ولاكلام أو في الاعتقاد دون الواقع فهو لعب أيضا بحسب الاعتقادأو فى الواقعدون الاعتقاد فالمتجه انهلايوصف باللعب لان اللعب من أوصاف الحامل ولم يصدر منه مايقتضيه بل هذا القسم داخل في قوله أولما يظن دليلا ففاسد وقال العلامة فيقول المصنف أولالشيء فلعب هذا يوجب فسادالحدلأنه صادق على الذرد الموصوف باللعب فيجب أن يز يد فيه فيدا يخرجه كأن يقال لدليل أو شبهته اه ☀ قلتوقد تقدمت الاشارة الىذلك وقد يجاب بأن ماذكره تعريف الأعموهو جائز عندالقدما واختاره بعض المتأخرين (قهله كما في تأويل القيام في الآية (١) الح ) أي لانه من المعاوم شرعا أنه لا يؤمر بالوضوء مع التلبس بالقيام للصلاة والدخول فيها لان الشرط يطلب تحصيله قبل التلمس بالمشروط (قولهومن البعيد تأويل الح) ضمن التأويل معى الحل فعدا دبعلى (قوله اذا نكحهن معا) بين به ان كلام الصنف عتاج الى التقييد كأن يقول على ابتدى فالمية شيخ الاسلام (قهله بمحله) أي محل التأويل وهو قوله بالله المسك ( قوله مع حاجته الى ذلك ) أي وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يحوز ولا يحق

(قول الشارح و بعيد) أي يعترف المحصم ببعده لكن ارتبكبه لدليل رجعه ( قول الشارح كالمسلم ) أي قياسا عليه وهـــــذا هو (١) هذه القولة غيرموجودة في الشارح ولعلها في بعض النسخ

الدليل الاقوى منالظاهر

(و) من المعيد تأو يليم (ستين مسكيناً) من قوله تعالى «فاطعام ستين مسكينا» (على ستين مُدًّا) بأن يقدرمضاف أيطمام ستين مسكينا وهوستون مدا فيجوز اعطاؤه لسكين واحدفى ستين يوما كإيجوز اعطاؤه لستين مسكينا فييوم واحد لأن القصدباعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة الواحدفي ستين يوما كدفع حاجةالستين في ومواحد . ووجه بعده انه اعتبر فيه مالم يذكر من المضاف وألغ ماذكر م: عدد الساكن الظاهر قصده لفضل الجماعة و بركتهرو نظافر قاو بهم على الدعاء للمحسن ( و) من البعيد تأو يلير حديث أى داودوغيره (أيما امرأة نَكَحَتْ نَفْسَما) بغير اذن وليها فنكاحها باطل وفررواية الليمق فانأصابها فلهاميرمثلها بمأصاب منها (على الصُّفيرَة والأُمَّة والسُكانِّيَّة )أي حمله أولا بمضهمها الصغيرة لصحة تزويج الكبيرة نفسها عندهم كسائر تصرفاتها فاعترض بان الصغيرة ليستامرأة فيحكم السان فحمله بعض آخر على الأمة فاعترض بقوله فايام يرمثلها فان مير الأمة لسيدها فحمله بمضمتاخر يهم على المكاتبة فان المهر لها . ووجه بعده علم كل أنه قصر العام ان هذا كاف في بعد هذا التأويل فقوله ولم ينقل تجديد نكاح منه الخواقعمو قعالملاوة لزيادة البعد أى معانه لم ينقل تجديد نكاح الخوقديقال ليس في عبارة الشارس مايعين كون مجو عالشقين عاة واحدة مِل يَجُوزُ أَن يَكُونِ أَرَاد ذلك وأَن يَكُونِ أَرَاد أَن كَلا عَلِمْ مَسْتَقَلَة فَانَ العَطْف عَلى التَعْليل يَجُوزُ أَن يكون من تتمته و يحوز أن يكون تعليلا آخر أشارله سيم (قوله وستين مسكينا على ستين مدا) معنى كلام الصنف ومن البعيد تأويل ستين مسكينا على معنى ستين مداعلي أن طريق ذلك حذف المضاف والتقدير اطعام طعامستين مسكينا فقول الشارح بأن يقدر مضاف بيان لطريق التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره فأندفع اعتراض العلامة بقوله مقتضاه ان لفظ ستين مسكينا أطلق على ستين مدا وقوله بأن يقدر مضاف مقتضاه ان ستعن مسكينا باق على معناه وهذا تناقض لاخفاء فيسمه اه سم (قه أو وهو ستون مدا) فيه أن الواجب عندهم ثلاثون صاعا فتكون الامدادما ثة وعشر بن مدافيعل الشارح مذهبه مذهبهم قرره شيخ شيوخنا السيد على الحنفي قدس الله سره ( قهله وألغي ماذكر من عدد المساكين) قال شيخنا الشهاب فيه نظر فان العدد معتبر في قدر الطعام العطي فلم ينغ إذا لطعام مقدر بعددالساكين اه \* وأقول هذا الايراديمزل عن كلام الشار حلأن كلامه ليس في عددهم باعتبار الشيء الذي يعطي بل في عددهم باعتبار من يعطى بمعنى ان هر الآية اعتبار كون من يعطي ستين مسكينا فقد اعتبر فيها تعدد من يعطي مهذاالعددوقدألغي المخالف اعتبار هذاالعددف من يعطي اكتفاء بإعطاء واحد في ستين يوما.وعبارة العضد وجه بعده انه جعل المعدوموهوطعام ستين مذكور إيحسب الارادة والموجود وهواطعام ستين عدما بحسب الارادة مع امكان ان المذكور هو المراد لأنه يمكن أن يقصد اطعام الستين دون واحد في ستين يوما لفضل الجاعة وبركتهم وتظافر قاو بهم على الدعاء للحسين فيكون أقرب الى الاجابة ولعل فيهم مستجابا بخلاف الواحد اه قاله سم قال بعض المشايخو يلز مِعلَى تأويل الحنفية أنه يحوز إعطاء الطعام المذكور لغيرالفقراء لأن المذكور في الآية حينتُكْ بيان القدر المعطى لامن يعطاه كذا قيل ويمكن أن يقال يفهم كون الاعطاء للفقراء من اضافة الطعام للساكين مع دلالة المقام فتأمل (قهله وتظافر قاوبهم)كذا في العضد قال السعد تضافر قاوبهم بالضاد المعجمة هو التعاون والظاء من غلط الناسخ اه سم (قوله وأيما امرأة الح) عطف على أمسك كالذي قبله والذي بعده (قه له نكحت نفسها) أي زوجت نفسها قال شيخنا الشهاب هكذا الرواية وهي نفيدان نكح يستعمل بمعنى زُوج أه من سم (قُولِه أي حمله أولا الح)أشار بذلك الى أن الحل على ماذكر تدر يجي لاسعي كايتبادرمن المصنف (قهأه في حكم اللسان) أي اللغة قال شيخنا الشهاب ولما كانت مرجعا ومعتمدا جعلها حاكمةً

(قول المنف على ستين مدا) والمدعندهم نصف صاء كذا بخط الجوهري وهو الظاهر من ڪوڻ الواجب ثلاثين صاعا على ستنن لكل منهمد كاهو تأو بَلهم و مه يندفع مافي الحاشية (قسول الشارح لأن القصد الخ) هذا هو الدليلالاقوى من الظاهر ( قول الشارح كسائر تصرفاتها) هذا هوالدليل الأقوى وهمو القياس (قوله مع امڪان أن اللذكور الح) اكتني الامكان لكفايته في المنع وقال الشارح الظاهر قصده لبيان البعد تدبر

المؤكدعمومه بماعلىصورةنادره معظهورقصدالشارع عمومهبان تمنح المرأة مطلقا من استقلالهما بالنكاح الذي لإبليق بمحاسن العادات استقلالهابه (و) من البعيد تأويلهم حديث (لاصيام لَمْ لَمْ بُبُتُّ ) أى الصيام من الليل رواه أبوداود وغيره بلفظ من لم يبيت الصيام من الليل فلاصيامه (عَلى القَصَاءُ والنَّذْرِ ) لصحة غيرهما بنية من النهار عندهم . ووجه بمدهأ نه قصر للعام النص ف العموم على نادر لندرة القضاء والغذر بالنسبة الى الصوم المكلف به فيأصل الشرع (و) من البعيد تأويل أفي حنيفة حديث ابن حبان وغيره ( ذكاةُ الجنين ذكاةُ أمِّه ) بالرفعروالنص (على التَّشْبيه ) أي مثل ذكاتها أو كذكاتها فكون الراد بالحنين الحي لحرمة الميت عنده وأحله صاحباه كالشافعي ووجه بعده مافيه من التقدير المستغنى عنه أماعلى روايةالرفع وهي المحفوظة كماقالها لحطابي وغيرمهن حملة الحدث فبأن يعرب ذ كاة الحنين خبر الما بعده أي ذ كاة أم الحنين ذ كاة له بدل عليه رواية السيق ذ كاة الحنين في ذ كاة أمه و في رواية بذكاةأمه وأماعا روايةالنصب ان ثبتت فبأن بجمل علم الظرفية كما في جثتك طلو عمالشمس أىوقت طلوعها والمني ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمهوهو موافق لمنى رواية الرفع الدي ذكرناه فيكون المراد الجنين اليت وان ذكاة أمه التي أحلتها أحلته تبعالها يؤيدذلك مافي بعض طرق الحديث من قول السائلين بإرسول الله اناننحر الابل و نذيح البقر والشاة فنحد في بطنها الجنين أفنلقيه أو نأكله فقال رسول الله مل الله عليه وسام كلو وان شقير فان ذكاته ذكاة أمه فظاهر أن سؤ المرعن اليت لانه محل شك حث أضاف الحيالها اه ب وأقول ظاهر كلامه أن الحيكه غابالمغي الصدرى والظاهر أن الراد به الحكوم به تحسب اللغة قاله سير ع فلت هو تعقب الدلا ملتفت اليه (قوله المؤكد عمومه عا) أي لان امرأة نكرة فيسياق الشرط فتعروفي شارح البرهان للمازري رحمه الدتعالى أذا تأكد العموم يمتنع تخصيصه وههنا قدأ كديقوله باطل باطل باطل ثلاث مرات اه ورده القرافي في شرح المحصول وقول الشارح المؤكد عمومه عا ينبغي ان التقييد به لبيان زيادة البعد فان أصل البعد لا يتوقف عليه وكذا يقال في قوله الآني النص في العدوم مم ( قهله على صورة نادرة ) أي فيكون كاللغز سم ( قهله استقلالها به ) قال شيخنا الشهاب عكن الاستغناء عنه بجعل الذي الخ صفة لاستقلالها السابق لالسكام اه \* وأقول لكن فسه الهام أن الوصف للنكاح سم (قوله من الليل) من ابتدائية أو بعني في قاله الشهاب ( قهله النص في العموم ) أي لما سبق في الآن من أن النكرة في سياق النفي العموم لما ان بنيت على الفتح ( قهله أي مثل ذكاتها ) بيان لوجه الرفع بانه حذف المضاف وأفيم المضاف اليه مقامه وقوله أوكذكاتها قال العلامة توجيسه للنصب بأن كاف النشبيه متعلقة باستقرار محسذوف تعدى معد حذفها الى ماكان مجرورا توسعا ويعبر عن هذا ونحوه بالنصب على إسقاط الخافض اه ( قهله أما على رواية الرفع ) أي أما الاستغناء على رواية الرفع ( قهله فبأن يعرب الح ) انما أهر به خبرا لأن الأصل البيح هو ذكاة أم الجنين فالمناسب أن يجعل مبتدأ وذكاة الجنين خبرا له كا في قولهم أبو يوسف أبو حنيفة فهو المبتدا وان تأخر لفظا وان كان المعنى هناك على النسبه دونماهنا فيذاهوالحامل للشارجعلى هذا الاعراب وانأمكن عكسه على معنى انذكاة الجنين المطاوية شرعاذ كاة أمه لكن تفوت المناسبة التي أشار اليهاالشارج بقوله وان ذكاة أمه التي أحلتها أحلته نعالما (قوله كافيجتنك طاوع الشمس) قال شيخناالشهاب قديقال بينهما فرق من حيث أن ذكاة الجس لم تقعروف ذكاة الأم يخلاف الحيء . و عاب ما نه لما كانت ذكاة الأمذكاة له صح ان ذكانه حاصلة وف ذُكاة أمه اه ولا يُحْفَى ضعف السؤال الذي أورده معظهور أن الفعل المحصل لذكاتهماواحد فلابتوهم

(فوله اکن نفوت المناسبة الح ) أى لروابق الرفسع وروابة النصب والأولى أن يقتصر على ذلك فى توجيب صنيع الشارح كما فى سم

(قوله قلت لاضعف الخ) ضعفهظاهر (قولالشارح بخلاف الحي المكن الذي) يفيد أن غير المكن بأن مكث زمنا لايسع الدبح من المت و معددتك اللدار فيالفروع فيوجوب الدبح على أن بكون فسه حياة مستقرة تأمل (قول الشارح فيكون الجواب عن الميت) أي لاعن خصوص الحي كا هو مدعى المستدل أما كو نەعنىهمامعا فسلريقل بە أحد فاندفع اعتراض الناصر وما قلناه في دفعه هو ماقاله سم خلافا لمــا في الحاشية وفي سيم أيضا انەيسىح أن بكون معناه فيكون الجواب عراللت اماوحده أومع غيره لاعن الحي وحمده كما قال به المخالف وان كان الحي ' لا يقول أحد فيه بذلك الحكج لكنه لدليل آخر ( قول الشارح إذ بيان المصرف لاينافيه) يعنىان ماقالوه مسلملو لم يحصل بيان المسرف سأن الاستحقاق أيضا أما ان حصل به فلا نسلم أن لامقصود سوى بيسان المصرف فليسكن الاستحقاق بصفة التشريك أيضا مقصودا عملابظاهر اللفظ قاله الآمدي أي فقصر الافراد أحدأم بن

بخلاف الحمار الذيح فن العلوم أنه لاعمل الابالتذكية فيكونا لجواب من المستليطا بق السؤال (و) من البعيد تأويلهم كالك قوله تعالى (إذَّهَا الصَّدَقاتُ ) للغذار والمساكين الله (على بَيَانُو المُسْرَفِ) أَي على السرف بدليل ماقبله ومنهمهمن يلزك في الصدقات الله فيهم الله تعالى المرضهم لما ظاهرهم عن أهليتها تم يون أهلها بقوله أغاالصدقات الفقراء الله أي محمل فذه الأصناف دون غيرهم وليس المراد دون بصمهم أيضافيك في السرف لأى صنف منهم ، ووجه بعد معافيه من صرف اللفظ عن طاهر مين استقياب الأمناف المنافسة إذيان المسرف لا بنافيه في كونام الين فلا يكمى الصرف لبسف الأصناف الإدافة عد الميكونا مراوين فلا يكمى الصرف لبسف الأصناف الذيان المسرف لا بنافيه في كونام الين فلا يكمى الصرف لبسف الأصناف الادافقد الباقي المشروبة عنافسة (و) من البسيدة ولياس بسفى أعما بنا

تحلف د كاته عن ذكاة أمه والاختلاف وقتهما قاله ميم قلت الاضعف في سؤاله بل هو حسن كحوامه وما استظهر به على ضعفه هو بعني ماأجاب به هسذا عجيب (قهله ليطابق السؤال) قال الملامة الطابقة حاصلة بأن يتضمن المستول عنه سواء تضمن أيضا غيره أم لا ولذا يقال طابق وزاد ومن ثم كان اللفظ العام الوارد على سبب خاص مسئول عنه أم لا عاما فيه وفي غيره على الصحيح المتقدم كأ في بر بضاعة الم ي قلت حاصل كلام العلامة البحث مع الشارح في التعليل بقوله ليطابق السؤال لافي الدعوى فانها مسلمة وكأنه يقول هذا التعليل غير سديد لما ذكر وكان الأولى حذفه أو يقول مثلا فيكون الجواب عن الميت دون الحي لكون حكمه معاوما وبهذا يسقط ماأطال به ممر في الردعلى العلامة (قوله إذ سان المصرف لا ينافسه) قال العلامة قدس سره مانصه قد يقال سان المصرف على وجه الحصر ينافيه لما تقرر عندأ هل البيان من أن الحصر انما يستعمل ردا على الخاطب في اعتقاد غير حكم المتكلم . و بيانه أن الصدقات إن قصد انحصارها في هذه الأصناف وفي استيمامهم استدعى أن المخاطب ينازع في الأمرين معا وذلك منتف إذ لايخفي أنه انما يعتقد استحقاق غيرهم لها لااستحقاق بضهم دون بعض وان قصد انحصارها دون الاستيعاب لم يكن تم حينتك دليل على عدم جوازعدم الاستيماب فليتأمل ذلك مع الانصاف وعدم التعسف \* فانقيل الواو تقتضي تشريك الأصناف في الصدقات أي في ملكها الستفاد من اللام وهو نفس استيعابهم \* قلت الظاهر المثبادر أنها تقنضي تشريكهم في الصدقات أي في جواز صرفها إذ المعني المايجوز صرف الصدقات لهمذه الاصناف وذلك لايقتضي وجوب الاستيعاب اه وقوله انما نعتقد استحقاق غيرهم أي معهم لاانه يعتقد استحقاقه هو دونهم فالقصر في الآية قصر افراد كما هو ظاهر وقوله لااستبحقاق بعضهم أي ان الخاطب المذكور لم يكن اعتقاده ان المستحق الصدقات بعض همذه الأصناف دون بعض بدليل ماقبله وهوقوله تعالى «ومنهم من يامزك-أى يعيبك فالصدقات فان أعطوامنها رضوا وان لم يعطوا منها اداهم يسخطون» فان قوله فان أعطو امنها الخ قاض بأنهم انماعا بوه على اعطائه لهذه الأصناف دونهم لاعلى أعطائه الأصناف المذكورة جمعا فلومهم عليه انسا هو على عدم تشر بكهم مع الأصناف المذكورة فى الصدقات لاعلى استيعابهم \* والحاصل أن قوله تعالى ومنهم من يامزك في الصدقات الحدال دلالة ظاهرة على أن الخاطف بالحصر في قوله اعاالصدقات هومن يعتقدمشار كته للا مناف المذكورة وعدم اختصاصهم بالصدقات لامن يعتقدان المستحق للصدقات بعض أولئك الأصناف لاجميعهم إذلو كان الخاطب بالقصر المذكور هذا الثاني لم يكن لقوله فان أعطو امنهار ضوا الخ معنى فتأمل فقدأ وضحنالك المقام على وحه الاختصار ولاتغتر بمسازخرفه سم فيهسذا المقام وردبه على شيخه العلامة من محض التخيلات الفاسدة والأوهاممما نبجح بهعلى شيخه المذكور بماهي عادته معه ونسبته لماهو بري ممنه وقدأضر بناعين حديث الدن الأربعة ( من تلك كا رجيم ) عرم فوحر و فردوابة النساني وان ساجه عنن عليه ( قل الأصول و الذروعة ( من تلك كا رجيم ) عرم فوحر و فردوابة النساني وان ساجه عنن عليه ( قل الأصول و الذروع و المندوس مرف العام عن السعوم المنبرسان و توجيه التقروعات الزمان في العتم عن غير الاصول و الذروع و للاصل المقول و هوا أنه لاعتزيدون اعتقار خواند مقدا الأصل في المحتمل المندوس و الأجزى و لد والده الأن يجد مجملوكا و ينشر به فيضاء المحال المندوس و المنابر والمنابر المنابر المنابر المنابر والمنابر المنابر و المنابر و المنابر المنابر المنابر و المنابر المنابر و المنابر المنابر و المنابر و المنابر المنابر و المنابر المنابر و المنابر المنابر و المنابر و المنابر و و تسافل على المنابر و المنابر المنابر و المنابر المنابر و المنابر المنابر و المنابر و المنابر المنابر و المنابر و المنابر المنابر و المنابر المنابر المنابر المنابر و المنابر المنا

كلامه لعدم جدواه فراجعه لتعرف ماذكرناه (قهله حديث السنن الأربعة)أى لأى داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (قهله من صرف العام) أي وهو دارحم واعماكان عاماً ليكونه سكرة فيسياق الشرط (قولهأي بالشراء من غير حاجة الح) قديقال اللفظ لايفيد ذلك الأأن يقال ذكر الشراء قرينة على أن المرادعتقه بنفس الشراء ادلو أر بدعتقه بصيغة الاعتاق أم يحسجان كره والاكان فيه فألدة وذلك لايليق بكلامالبلغاء فكيف بكلامسيدهم صلى الله عليه وسلم فكان يكفي أن يقول الاأن يعتقهوفيه نظر لجواز أن يراد كال المجازاة وهو بالشراء والعتق المتسبب عنه قاله سم (قوله وفي الفروع) عطف طيقوله فيالأصول (قولهدل على نفي اجتاع الولدية والعبدية) قديقال مقتضى ذلك انه لا يُصح شراء الفرع أصلالاقتضائه دخول الولد في اللك . و بجاب بأنه اغتفر ذلك لكونه طريقا العتن التشوف اليه الشارع وقولهعلى نفياجتاع الولدية والعبدية أىعلىنني استقرار اجتاعهما مععدماستمرارهفاندفع مايقال من ان اجباعهما لازم لحصول العتن فانه فرع الملك اذلاعتق الابالملك (قوله والحديث) أي المذكور فيالمان (قوله خطاء) بالمد وتشهديد الطاء أي كشرالحطا (قوله بخلاف الحنفية) أي فاتهم يقولون بمقتضاه مَنَ التعميم في كل ذي رحم محرم فلا بحتاجون الى التخصيص (قوله القياس على النفقة ) أي بجامع أنه حق للقرابة سم (قه لهوالسارق الخ) هووماعطف عليه بالرفع استثناف ولهذا غير الشارح الأساوب حيث لم يقدر ومن البعيد بين العاطف والمعطوف كافعــل فىالدّى قبله ووجهه انه لو جرى الشارح على السنن التقدم لزم جر لفظ السارق مع كونه منصوبا في الحديث وقال مم قوله والسارق الح بجوز نصب على الحكاية ورفع قوله الآتى و بلال على الحكاية أيضا ونظمهما في الأسلوب السابق من عبر اختلال في أساوب المتن والتقدير ومن البعيد تأويلهم السارق يسرق البيضة أي هسمذا اللهظ والمراد تأويل البيضة من همذا اللفظ على بيضة الحديد وتأويلهم بلال يشبغع الأذان أي هــــذا اللفظ والمراد تأويل يشفع من هــــذا اللفظ ولا ينافي ذلك تغيير الشارح الآساوب في التقدير لجواز أن يكون للتفنن بارتكاب أحــد الجائزين وبهذا ينظر فهاذكره المحشيان اه ( قوله الثويد ) بالجر نعت لما يتبادر ( قوله وترتيب القطع الح )

(قول الشارح لغيرصارف) لعلاللعني منغمير صارف قوى والا فالقياس الآتي صارف لكن يازم أن لا بكون المؤول البه أفوى من الظاهر وقدم انه شرط ومايتوهم من ان ما يأتى جواب للشارح دونغيره أوأنماهناميني على الظاهر قيل الجواب ففيه انه لا یکون حنثذ بعدا مل باطلا وقد يقال ان العني لفر صارف ظاهر لنا والا فلامدمنه عندالؤول وان كان لا اطلاع لنا عليــه فلمتأمل في هذا الموضع وأمثاله (قول الشار حدل على نفي اجتماع الوَّلدية ْ والعبدية)أى مع الاستقرار والا فالدخول في الملك لابدمنه حتى يعتق ثم انه قديقال المنني احتماعه ان كانالولدية والعبدية بمعنى المخاوفية فمسلم لكن ذلك موجود بالنسبة لله دون العبادوان كان بمعنى الملكية فممنوع بدليل المكاتب فانه بملكابسه ولايعتق عليه لضعف ملكه فتأمل

لجرهاالى سرقة غيرها تماقط فيه وهذا تاويل قريب ( وَ بِالَّالِ بَشَتُمُ الاذانَ ) أى ومن البعيد ناويل بمن المساف حديث أن في السناقي «أن بشفع المنظون السناقي السناقي «أن بشفع الأذان ويو ترالاقامة » ( على أَدْ بَيْجَمَلُهُ شفعاً لأَذَانِ إنْ أَنَّ مَسَكَتُوم ) بالى يؤون قبله المسبح من الليل كاهوالواقع ولاز يدعلى اقامت حده على فائما القالمين افوادكامات الأذان ووجه بعده مافيه من صوف الفقط عما يتبادرومنه من تثبية كامات الأذان وافرادكامات الاقامة أى المنظم فيهما المؤيد الدائمة أى كلماتها فامها نتمية المؤيد ( المُحتمار ) المتحمد المنافقة المنافق

(مالمَتَنَّضِحُ دِلَالَتُهُ ) منقول أوفعل وخرج المهمل!ذ لادلالة له

حوال سؤال تقديره ظاهر (قوله لجرها الى سرقة غيرها الخ) أي فالقطع ليس مترتبا على سرقة السضة والحيل من حدث ذاتهما بل من حيث ما يجران اليه من غيرهماعيا فيه القطع والعني في الحديث والله ورسوله أعلم لعن الله السارق يسرق البيضة فيجره ذلك الى قطع يده (قَهْلُهُ وهذا) أي هذا التأويل فيالتركيب قريب يرد به ذلك التأويل البعيد (قوله على أن يجعله شفعا) هو امابمعني شافع أوعلى بابه واللام بمعنى مع (قهل ولايز يد على اقامته) تعتمل أن ضمير اقامته لابن أممكتوم فيكون معنى يوتر الاقامة علىماذهبوا اليه أن يجعل اقامةابن أممكتوم وترابان لايقيم بلال اقامة ثانية تشفعهاو يحتمل وهو الظاهر عود الضمير الى بلال أى لايزيد على اقامة نفسمه بان يوترها ولايضم الها غيرها وهــذا كله جرى على كلامهم وهو في غاية البعد (قهأه الؤيد ارادته) نعت لما يتبادر (قهل أوفعل) أى كقيامه صلى الله عليه وسلمين الركعة الثانية بالأنشهد فانه محتمل للعمد فلا يكون التشهد واجبا وللسهو فلايدل علىأنه غير واجب واعترضبان ترك العود اليه يدل علىأنه غيرواجب وأجاب عنه العرماوي وغده بانترك العود اليه بيان لاجماله لان البيان يكون بالفعل والترك فعل لانه كفكام. شيخ الاسلام (قولهوخرج المهمل اذلادلالة له) قال العلامة فيه نظر اذ يصدق عليه أنه لفظ لمتنضح دلالته بناءعلى أن السالبة صادقة بنني الموضوع كاهو مقرر اه وفيه أن القوم قد أشاروا الى همذا النظر والى دفعه قال ابن الحاجب والمجمل المجموع وفي الاصطلاح مالم تتضح دلالته قالالعضم والمراد ماله دلالة وهيغير واضحة والا ورد عليه المهمل اه وقال صاحب النقود فيقول العضد والمراد الخ مانصه للعلم بإنالبحث فيالموضوعات بل فيالستعملات اه والشارح لاحظ أن همذا مرادهم ومعي كلامهم فبني عليه خروج المهمل وان لم يصرح بتفسير كلامهم كما فعل العضد \* فان قيل قد اشتهر أن الراد لايدفع الايراد \* قلنا أما أولاً فهذا الذي اشتهر معارض عايصر ح به صنيع المحققين كالعضد والسيدوغيرهما من اندفاع الايراد ببيان المراد وصاوح العبارة له فانهم فيمواضع لاتحصى يبالغون في دفع الايراد حتى بتغليط المورد مع أنهم قد لايز يدون في بيان الدفع على بيان معي صحيح تحتمله العبارة مع انها قد تكون ظاهرة ظهورا تاما في خلافه بحيث لا تحتمادهو الا احتالا بعيداكما لايخفي ذلك على من له المام بكلامهم فليتصفح الطول وغيره وهذا وانكان انمايقع منهم في الاكثر في غير التعاريف الاأنه قد يقع منهم فها أيضاكما تقدم عن العضد فيهذا التعريف وهو دليل طيأن أهل هذه الفنون بجوزون مثل ذلك في التعاريف وامانانيا فيحتمل أنهم يرون أنالتبادر عرفامن السالبة وجودالموضوع خصوصامع قرينة أن الاصولي انما يبحث عن الألفاظ الموضوعة اذبحثه عن الادلة الشرعية التي لاتكون الاموضوعة ويدل لذلك ماتقدم من تعليل

(الجمل)

لا ماوقع عليه البيان أي لاخصوصة (قولهمن قبيل الظاهر والمؤول) فابانة الشارع دليل التأويل (قول الشارحوهوالعرف) فهو من الظَّاهر (قوله احتمال الباءأن تكون صلة) وهو الظاهر فالمرادالكل صريح في ان كون المراد الكل أوالبعض مبنيا على كونها صلة أولا وكلزم العضــد صريح في انهاعًا يبنيعلي العرف حيث قال فان ثمت عرففي اطلاقه على الكل اتبع كاهو مذهب مالك والقاضىأ بى بكروابن حنى ولا اجمال وان ثبت عرف في اطلاقه عملي البعض انبع كاهومذهبالشافعي والقاضى عبدالجبار وأبي الحسان اليصرى ولا احال أيضا والذى أوقع المحشى فماقالهوانالعضم قال بعد ماتقدم قالوافي بيان العرف المعص العرف في مسحت يدى بالمنديل اعا هوللبعض لتبادرذاكالي الفهمعنداطلاقه الجواب ان الباء للاستعانة والمنديل آلةوالعرف في الآلةماذكره بخلاف عده مثل مسحت وجهی و نوجهی حیث الباءصلة اتهسى ففهممس قوله بخلاف غيره ان العرف فيهمسح الكلوهوغير

والمبين لانضاح دلالته (ملا اجْمَال فِي آية السَّرِ فَةَر) وهي «والسارق والسارقة فاقطموا أيدبهما» لافياليد ولافي القطع وخالف بعض الحنفية قال لأن اليدتطاق على الغضو الى الكوع والى المرفق والى المنكب والقطع يطاق علىالابانة وعلى الجرح يقال لمن جرح يدهالسكين قطعها ولاظهور لواحد من ذلك وابانة الشَّارع من الكوع مبين لذلك . قلنا لانساع عدمالظهور لواحدمن ذلك فاناليدظاهر فىالعضو الىالمنكب والقطعظاهر فىالابامة وابانة الشارع من السكوع مبين أن المراد من السكل ذلك البعض (ونحوحُرٌ مَّتْ عليكم أُمَّانُكُمْ ) كحرمت عليكم الميتة أي لا اجمال فيه وخالف الكرخي و بعضاً صحابنا قالوا اسنادالتحريم الىالعين\لايصح لأنه اعــايتعلق\انفعل فلابد من تقديره وهو محتمل لأمو رلاحاجة الىجيمها ولامرجح لبعضها فكان محملا . قلنا الرجح موجود وهوالعرف فانه قاض بان المراد في الأول تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه وفي الثاني تحريم الأكل ونحوه (وَالْمُسَحُوا بر السبحُم ) لااجمال فيه و خالف بعض الحنفية قال لدرده بين مسح الكل والبعض و مسح الشارع الناصية مبين لذلك. قلنا لانسلم تردده بين ذلك واعماه ولطلق السح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم وبغيره ومسحالشارع الناصيةمن ذلك ( لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٌّ ) صححه الترمذي وغيره لا اجهال فيه وخالف القاضي أبو بكر الباقلاني فقال لايصح النفي لنكاح بدون ولى

النقود لماقاله العضد. وبالجاة فلاغبار على كلام الشارح ولانظر فيه مم (قه له والمبين) أى الذي لاخفاء فيه لاماوقع عليه البيان (قوله لواحد، ن ذلك) أى ماذكر من تفاسير آليد الثلاثة وتفسيرى القطع (قوله مبين لذلك) أىالاجمال الذي في القطع والبد وقوله مبين خبر ابانة وذكره لاكتساب اماتَّة التذكير من المضاف اليه (قول قلنالانسلم عدم الظهو رالح) \* حاصله أن الآية من قبيل الظاهر والمؤول لامن قبيل المجمل والبين (قوله مبين أن الراد) أى دليل على أن الرادالخ اذ المدعى أنه ظاهر لا مجل حتى يكون له مبين (قولُه وتحوحرمت عليكم أمهانكم) جعله الشارح مع ماعطف عليه مرفوعا بالابتداء فقدرله خبرا ولوجعله عجرورا صح ولم يحتج الى تقدير ذلك شيخ الاسلام وقال السكال وكان الشارح اعتمدفيه أى في رفعه ضبط الصنف اه و يمكن أن يكون اعتمد فيه على ترك العطف في بقية الأمثلة فانه يدل على قصد الاستثناف والظاهر تو افق الأمثلة في الأساوب ، فان قيل هلاترك العطف في قوله ونحو حرمت ومابعده ﴿ قلت يمكن أن يوجه العاطف في يحو حرمت بدفع توهم التمثيل به لماقبله وفها بعده بالتمييز بين الأمثلة القرآنية والأمثلة الحديثية بتصدير الاولى بالعاطف وتركه من الثانية على أنّا لانسلم انه لم يترك العطف فما بعده بل تركه فيه لأن الواو الموجودة فيه من جملة الثال ادهى من جمسلة اللفظ القرآني لاعاطفة خارجة عنه معانه يمكن الجرفي الجميع وتقدير العاطف فهاترك فيه فانه قد يحذف في النثر كانقر رفي النحو ولاينافي ذلك صبيع الشارح لجواز أنه قصدالتفين في التقرير فليتأمل سم قلت قوله معانه يكن الجر في الجيع الخ هو الوجه وما سواه تخليط فلينا مل (قهله لتردده بين مسح الكل الخ أوجه التردد احمال الباء أن تكون صلة وهوالطاهر فالرادالكل أوليست صلة فالمرآد البعض (قُولُهُ ومسم الشارع الناصية مبين الدلك) أي لأن المراد بعض بقدر الناصية لأن الحنفية لايقولون بتين الناصية (قوله ومسح الشارع الناصية من ذلك) أي ما يصدق به مطلق المسح من غيرالاقل شيخ الاسلام (قول صححه الترمذي وغيره) فيه تعريض بتضعيف مذهب الحنفية في مخالفتهم لذلك حيث يُفُولُ صحته حتى قال يحيى بن معين : لاصحة لثلاثة أحاديث أولها هذا ، ومن مس ذكر وفليتوضأ

(قوله قال الزركشي وهو أضطراب الخ) راجعت ابن الحاحب والعضد في الموضعين فرأيت مافسما هوالذي جرى عليه الشارح فى الموضعين؛ وحاصله انه متىدلالعرفعلى خصوص المقدر فلا أجال والا فهو مجمل فالاضطراب وقع للزركشي من بعض شروح ابن الحاجب فان بعضمهم شرح المتنفى هذا المقامعلى خـــلاف وجهه (قـــوله كالز ركشي والشارح) فيه ان الشارح نص فياتقدم على انه لَّا اجال في هذا الحديث للقرينة (قوله أثبته نظر الداته الخ) قال السعدعلى مثل هذا الكلام انه ليس بشيءاذ لم يعرف اصطلاح على ذلك بل كلام القوم صريح في خلافه اه و يعيده قوله وقدأشار السعد الخ (قول الشارح منردديين الطهر والحيض وقوله فما بعدصالح الخ)أفاد بذلكأن الاجال اعاهو عندالترددوالصلاحية دون مااذا أمكن الحل علىهمامعا فىالمشترك بإنأمكن الجمع نحوالقرءمن صفات النساء وما اذا انتفت الصلاحية المذكه رةوتلك الصلاحية تتحقق اذااشتهر المجازحني ساوى الحقيقة فبتردد بنهما بناءعلىعدم صحة ارادتهما معا من اللفظ

معرجوده حسافلابدس تقدير شي وهومتردديين الصحة والكال ولامرجع لواحد مهما فكان عبد . قلنا على تقدير تسليم ماذكر الرجع لنق الصحة موجودوهوتو به من في الدات فانها انتفت مسته لايستبه فيكون كالمدوم بخاف سائن المقديمة بدور وهوتو به من في الدات فانها انتفت لا يصح برط عليه لا إجال فيه وخالف البصر بال أبو الحديث أبو بعد الله و بعض المغنية قالوا لا يصح رضا الذكورات مع وجودها حسافلا بدمن تدير شي و هومترددين أمو ولا حاجة المجيم المحرج المسئم في كان عبد ألى المراحب لمباحبة المجيم الحليث في والحديث بهذا الله فقط والما المقافلة وإلى المقافلة وإلى المقافلة والمعافلة المسئلة في المستخدم المسئلة في المسئلة المستحيم بلفظ لاصاد تمان أبير أبها بفائحة الكتاب (لوصنوح دلالة الكلّ) كانقدم بيائه (وخالف توم المؤسلة والمؤسل المشعرا كي المبير والميض لا شعرا كي بالمبير والميض لاشتراك كي مترددين الطهر والميض لاشتراك يبيما (والدُّور)) مترددين الطهر والميض لاشتراك يبيما (والدُّور))

وكلمسكر حرام (قهله معوجوده حسا) أي بناء هي تسمية الفاسد نكاحا وقوله قلنا على تقدير نسلم ماذكرأى من عدم محة النغي اشارة الى منع وجود نسكاح بدون ولى حسابان يخص النكاح بالصحيح فالمنفي في الحديث انماهو الشرعي قال سم و يؤخذ من هذا القام ان ماذكره في نحو « انما الأعمال بالنيات » من ترجيح تقدير الصحة على تقدير المكال بان نفي الصحة أقرب الى نفي النات أنما هو على تقدير تسليم عدم صة النفيرأسا فليتامل (قولهفقديعتدبه) قديستشكل هذا التقليل الدال على انه قد لايعتدبه بأن الكال لا يتوقف عليه الصحة فمراتنفاء الكال يعتدبه ولابدالاأن يوجه هدا التقليل بأن انتفاء الكمال صادق مع انتفاء بعض ما يتوقف عليه الصحة فتعين التقليل فان انتفى الكمال فقط اعتدبه أومع بعض ما تتوقف علية الصحة فلا مم (قول لا اجمال فيه) هذا الذي نفي عنه الاجمال وسماه في مبحث العام بالمقتضى بكسرالضاد نفيعنه تمالعموم قال الزركشى وهواضطراب تسعفيه ابن الحاجب وردبانه لايلزم من نفي عمومه نبوت اجماله بدليل انتفائهما اذادل دليل على بعض المقدرات أوكان متضح الدلالة بدونعموم وتقدماجمال والحديثالمذكورمن هذا القبيل وهذا الردصيح بالنظراليمن لريثبت اجماله تمأما بالنظر الىمن أثبت ذلك كالزركشي والشارح فلاالاأن يقال انه أثبته نظرا الذاته ونفاه هنا نظرا النظرعن خصوص الأمثلة وكلامه هذا بالنظر لخصوص نحوهذ اللثال مماذكرمعه المرجع وقدأشار السعد الى أنهمهما تعين المقدر أى ولو بنحو التبادر عزفا انتهى الاجال فليتا مل مم باختصار (قهله والكلام فيه كانقدمالج) أى فهومساوله فكان ينبغي لهذكره معه أوالاكتفاء بالمحدهما وقديقال تعدد الأمثلة أبلغ في الايضاح ودفع توهم قصرالحكم على بعضها والتفريق بينهما أبلغ في الاهتام بدلك اذ فيه اشارة الى أن كلا كانه مقصودمستقل سم (قوله لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) الباء في بفاتحة زائدة (قوله وأعاالا جال الخ) التعبير بأعايقتضي الحصرمع ان الاجال لا ينحصر فعاذكر فكان الاولى التعبير ببل بدل انما و يجاب بأنهذا لايردلاً نه قال في مثل القروقر روالسيدعي الحنفي قدس سره (قول لاشسترا كه بينهما) قديقال اطلاق الحكرباج الالشترك لاموافق القول بظهور مفى معنييه عندالتجرد عن القرائن كانقدم نقاه عن الشافعي رصى الله عنه ولاجدوى له على القول بأ نهمع اجاله يحمل عليهما عند ذلك احتياطا كانقدم نقله عن القاضي ارادة أحدالمنسن الخ)أي معرأن المرادوا حدمعين أما اذا أر بد واحد ميهم فلا اجمال لتعين مفهومواحد لابعينه (قوله وأجيب الخ) ثم بعد هذا الجواب تظهر فأندة الاجمال عند من لايجوز ارادة المعنسن وفها اذا تعذر الجمع (قوله وهو كون كل سبعا) لامعني له اذلادخا له في الحسمية ولىس العنى أنه أطلق على الثانية مجازا لهـذه العلاقة اذهوحقىقةفهما (قول المصنف والجسم) أى اذا استعمل في موضوعه مرادا فيضمن فردمعين معقرينة صارفة عن معناه الظاهر هو فيه وهو المشترك فيقع التردد سن كل فرد وان كان استعاله فى كل حقيقــة ومثل ذلك مااذا استعمل في الفرد المعين مين حيث خصوصه مجازا فانه اذا تعددت المعانى المجازيةمع مانع بمنع من حمسله على الحقيقة كانجملا بخلاف اللفظ المستعمل في معسني مجازى بلا تعمدد للعانى المجازيةسواء ببنأولميبين بالقرينة فانه ليس عجمل في الاصطلاح همذا خلاصة مافى العضد والسعد وان وقعفيه لسم اشتباه

(قولهوعما لو قامت فرينة

صالح للمقلئ ونور الشمس لتشابههما بوجه (والبصيم)صالح للسهاء والأرض لتماثلهما(ومثل المختار لتردُّده بين الفاعل والمفمول) باعلاله بقلب الكسورة أوالمنتوحة ألفا (وقوله تمالي أو يمفو الذي بيده عقدةُ النكاس) لتردده بين الزوج والولى وقد حله الشافع على الزوج ومالث على الولى لما قام عندهما (إلا مًا 'يُتلَى عليكم) للجول بمناه قبل نزول مبينه أي حرمت عليكم الميتة الخ ويسرى الاجمال الى المستثنى منه أي أحلت لكم بهمة الانعام ( وما يَعْلَمُ نَأُ ويلَهُ إلا اللهُ والراسخون في العلم يقولون آمنابه)لردد لفظ الراسخونيين العطف والابتداءوحله الجمهورهلي الابتداءلماقام عندهم وعليه ماقدمه المسنف في مسئلة حدوث الموضوعات اللغو يقمن أن المتشابه مااستأثر الله بعلمه (وقولُه عليه) الصلاة و(السَّلَام) فما رواه الشيخان وغيرهما (لا يَمنَعُأُحَدُ كَمْجَارَءَأَنْيَضَعَ خَشَبَةً فَيْجِدَاره)لىرددضمير وانما قيدت بالاطلاق احترازا عمااذا لميمكن الجم بين معبيه كما تقدم وعمالوقامت فرينة ارادة أحد المعنيين فقطمن غير تعيينه سم ( قول صالح العقل ونور الشمس) هو مثال ادالنور صالح لنعرهما أيضا كالايمان والقرآن ويأتى نظير ذلك في الجسم وأورد أن اطلاق النور على العقل مجازي وعلى نور الشمس حقيق كما يشعر بذلك قول الشارح لتشابههما ولااجمال فيجرد نبوت معي حقيق ومعنى بجازى للفظ وأجيب بأن استعاله فىالعقل مجاز مشهور والمجاز الشهور بمنزلة الحقيقة فبكون اللفظ بمرلة المشترك وان لم نصر الحقيقة مرجوحــة فليتأمل سم ﴿ قَوْلُهُ لِنَشَابِهُمَا بُوجِــهُ ﴾ أى وهو الاهتداء بكل منهما (قوله لتماثلهما) أي في الجسمية وهو التركيب من جزأين فساعدا وقيل في العدد وهوكون كل سبعا والأولى أظهر وانما خصهما بالذكر مع ان الجسم يطلق على غيرهما كما تقدمت الاشارة الى ذلك لكونهما أعظم الأجسام المشاهـــدة (قوله ومثل المختار) انمــاكرر لفظ مثل في هذا ليفيد أن المراد لفظ الهتار ونحوه كالممتاز في تحــو زيد ممتاز والعر ممتاز مما صورته بعــد الاعلال واحدة مع اختلاف معناه باختلاف التقدير سم (قهله لتردده بين الفاعل قد يخفي تردد النور بين العقل ونور الشمس وقد بجاب بأن تعدد معى اللفظ باعتبار الصيغة الواحدة كثير مشهور نخلاف تعدد معناه باختلاف التقدر فانه مما تسكثر العفلة عنه فلذا خصه بالتنبيه عليه (قوله ويسرى الاجمال الىالمستشنىمنه) أي لأن المستشي المجهول من معاوم يصير الستشنىمنه مجهولا شيخ الاسلام وقال العلامة قد من في مبحث العام أن العام المخصوص ولو بمبهم حجة في الباقي أي يعمل به قيهولا يحنى أن منه هذه الآية فكونها مجملة وحجة لايخفي تناقضه فالصواب عي القول بأن مثل هذه الآة مجمل أن تنتني حجيتها وتقييدا لحجية بالعام المخصوص بمبين كافعل ابن الحاجب وغيره فتأمل اه \* وأحاب مم بأن مبي هذا الاعتراض عدم الفرق بين المحمل والمهم الذي ذكره الصنف في عث العام وهو بمنو عفان المهم أعممن المجمل اذفديكون لهظاهر مخلاف المجمل ومراد المصنف المهم فعاسبق مالا تعيين فيه عَالَه ظاهر كلفظ البعض كامثل والشارح هناك أي غير مراد ومعنى في الواقع فحيث كان التخصيص بمحمل ومنه مهم لاظاهر له كمالو أر مد بلفظ البعض معني فيالواقع أسقط الحجية لسريان الاجمال الى المنسوص وهذا عمل ماهناوحيث كان عبهم بالمعنى المذكور لم يضرفي الحجية لأناه ظاهرا يحصل الخروج عن العهدة بأقل مسهاه وهذامحل ماهناك ولهذا لما مثل الامام الرازي المجمل بواسطة تخصيصه مجهول بما اذا قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى «اقتاوا المشركين» المرادمنه بعضهم لا كلهم قال القرافي لابدأن يقال بعضهمعينا أيفالواقع أمالوقال بعضهممن غير نعيين لميكن محملابل خرجعن العهدة بواحد لأنه صدق عليه أنه بعض كاثر المطلقات أه منه (قهله ما استأثر الله بعلمه) أي اختص به في العادة

جداد بين عوده الى الجار والى الأحد ورددالشاف فى النام للداك والجديد النم لحديث خطبة حجة الوداع لا يحل لامرى من مال أخيه الاسماعة على شعف المنتجين الوداع لا يحل لامرى من مال أخيه الاسماعة والمنتجين فى معظمه وكل منهما منفردافى بصفه وشنبة فى الاولودو بالافرادو والافراد والمنتجيم مضافا (وقولات زيد ماهر بين رجوعه الى طبيب والى زيد و يختلف المبنى باعتبارها ( الثلاثة أو يتوريخ مناتجها بالموجوعة الى طبيب والى زيد و يختلف المبنى باعتبارها ( الثلاثة أو يتوريخ الموجوعة المنابع وجبر صفافها

فلا ينافي اطلاع بعض أصفياته عليمه خرقا للعادة ( قوله بين عوده الى الجار ) أي و يحمل ذلك على مااذا كان وضع الجار الحشبة في جدار نفسه مضراً بجاره والافلا معنى للنهبي ( قهله والجديد النع لحديث خطبة حجة الوداع) قد يقال حديث خطبة حجة الوداع عام وهمذا الحديث خاص والخاص مقدم على العام تقدم أو تأخر فسكان يتعين العمل بهسذا الحديث الا أن يجاب بأن عموم حديث خطبة حجة الوداع محقق وخصوص هذا الحديث بالمعنى الذي يعارضه فيه ويقدم عليه غير معاوم لاجماله كما تفسرر فسلا يقوى على المعارضة والتحصيص فعملنا بالمحقق وتركنا المحتمل الاأنه يعكر على هــذا قول الشارح الآتي والرابع ظاهر في العود الى الأحد اذ يكني في التخصيص ظهور الحاص في معناه الا أن يمنع ظهوره فها ذَّكر لكنروي أحمد وأبو يعلى مرفوعاللجار أن يضع خشبه على جدار غيره وان كره فان صحكان معينا للرجو ع الى الاحــد ولم يفدمنع الظهور شيئاً اله سم (قه له وكل منهما) بالجر عطف على الشيخين أي وعلى شرط كل منهما منفردا في بعضه \* واعلم أن شرط البخاري في روايات كتابه المعاصرة واللقيّ وشرط مسلم المعاصرة فقط فشرط البخاري أخص من شرط مسلم فمكل شرط للبخاري شرط لمسلمولا عكس.وقد يطلق شرطهما على اتفاقهما في الشائخ الذين أخذ الحديث عنهم فيقال هذا الحديث على شرطهما أى ان المشايخ الذين روى عنهم البخاري هذا الحديث هم الدين روى عنهم مسلم ذلك الحديث واذاقيل على هذا الاطلاق هذا الحديث واه البخاري على شرطه ومسلمعلى شرطه أي رواه كل منهماعن مشايخ غير الدين روىعنهم الآخرو بين شرطهما على هذا الاطلاق والعموم والحصوص الوجهبي كاتقر رققول الشارح على شرط الشيخين في معظمه وكل منهما منفرد في بعضه من هذا الاطلاق الثاني دون الأول (قهله والأكثر بالجعمضافا)أي خشبه بضم الخاموالشين وبإسكان الشين أيضاولا بصحفت والخاموالشين (قوله لترديماه بن حوعه الى طبيبوالىزيد) قياس مااختار والشافعي فها قبله من رجوع صمير جداره آلى الجار لقريه رجوع ماهر الى طبيب.شيخ الاسلام (قهله و يختلف المعنى اعتبارهما) فالغرض علىالأول وصِفه بالمهارة في الطب خاصة وعلى الثاني وصفه بالمهارة في الطب وغيره (قوله بين جميع أجزائها) أي جموع أجزا أبهاو أجراؤها واحد واثنان وأراد بالاجزاء مافوق الواحد لماعامت أنهما جزءان واحد واثنان وكذا القول في قوله وجميع صفاتها \* وحاصل ماأشار اليه كاقال سم يحتمل ان التقدير أجزاء الثلاثة زوج وفردو يحتمل أن التقدير صفات الثلاثة زوجوفر دفالثلاثة بحتمل أن الحسكم عليها بهذا الحسكم باعتبار أجر إنهافلا يلزم اتصافها بالصفتين بل اتصاف أجزائها أي جزأيها بهما ويحتمل أن الحكيم عليها باعتبار صفاتها فيلزم اتصافهابالصفتين مع استحالته وهذا كلام صحيح لاغبار عليه خلافا لماأشارله شيخ الاسلام حيثقال بعد مامهده و بذلك علم أنه كان الأولى أن يقول لتردد الثلاثة فيه بين ا تصافها بصفتها واتصاف أجز الما بهما أه بل ماعبر به الشارح أقعد لان المدعى اجماله لفظ الثلاثة ولا معنى لاجماله الا تردده من أن يراد به الاجزاء أو يراد به الصفات وأما تردد الثلاثة بين اتصافها واتصاف أجزائهافهوفر عجزهذا

وان تمين الأول نظرا الى صدق المتكلم به إذ حمله على الثاني يوجب كذبه (والأصحُّ وقُوعُهُ ) أي المجمل (في الكتاب والسُّنَّة ) للأمثلة السابقة منهما ونفاه داود ويمكن أن ينفصل عنها بأن الأول ظاهر في الزوج لانه المالك للنكاح والثاني مقترن بمفسره والثالث هو ظاهر في الابتداء والرابع ظاهر في عوده الى الأحد لانه عط الكلام (و) الأصح (أن المُسمِّ الشرعي ) للفظ (أوضحُ من) المسمى (اللغويُّ) له في عرف الشرع لان النبي صلَّى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات فيحمل على الشرعي وقيل لافي النهي فقال الغزالي هو مجل والآمدي بحمل على اللغوي (وقد تَقَدُّمَ) ذلك في مسئلة اللفظ اما حقيمة أو محاز وذكر هناته طثة لقوله ( فان تعذَّرَ ) المسمى الشرعي للفظ ( حقيقةٌ فَعْرَدُ الله بتحوُّز ) محافظة على الله عن ماأمكن (أو) هو (مُحْمَلٌ ) لتردده من المجاز الشرعي والسمى اللفوي (أو ُبحُمَلُ عَلَى اللُّغَوَى ) تقديما للحقيقة على الجاز (أقوالُ ) التردد فتأمل (قهأله وان تعن الأول نظرا الز) قد يقال هلاكانت استحالة اجتاع وصفى الزوجية والفردية واستحالة ثموت الزوحسة لها و بداهة ثبوت الفردية لها قرينة مقارنة دالة على الاحتال الأول مانعمة من الاحتمال الثاني فينتفي الاجمال عن همذا السكلام و بمكن أن يكون هذا وجه قول أبي زرعة والرماوي: في عد هدا الثال من المجمل نظر لا يخمى وما أجاب به المحشيان لا يخفى مافيه وعندى انه غير دافع له فليتأمل وقد يتعسف في دفعه مأنه لماكان السكلام قد يسكون صدقا وقد يكون كذبا وقد يقصد التكام العني الكذب لاعتقاد أو عده لم تعد هذه القريسة قرينة دافعة للاجمال فليتأمل قاله سم (قهله ونفاه داود) أى الظاهري المجتهد (قهله ويمكن أن ينفصل عنها الخ) جواب سؤال تقديره كيف ينكر داود وجود المجمل مع ورودالأمثلةالسابقة من السكتاب والسنة فأجاب بانه يمكن أن يجيب عنها بما ذكره (قهله بان الأول) أي وهوقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح (قهله المالك للنكاح) أي لعقده وحله (قهله والثاني) أيوهو قوله الا مايتلي عليكم مقترن بمفسره وهو حرمت عليكم البيتة وان تأخر عنه في النزول وكأنه لايعدهذا الفاصلالواقم يينهما مانعامن الاقتران وفيهسذا السكلاء دليل على أن الاقتران بالمفسرمانم من الاجسال وكان الأول يمنع الاقتران لتأخر النزول والفصل بناء على ان هسذا الفصل مانع من الاقتران أو ينظر الى حالته قبل نزول المبين كما قال الشارح فما تقدم للجهل عماه فبل نزول مبينه و محتمل أن الراد أنه عجم عند داود أيضا وانه انما عتنم وقوع المحمل غير مبين لامطلفا قاله سم (قه إوالثالث) أي قوله والراسخون في العلم وقوله ظاهر في الاستداءانظر ماوحه ظهوره مع أن الأصل في الواو العطف (قوله والرابع) أي قوله لا عنع أحسدكم جار والح (قهله لانه عط السكلام) أى لانه أحد ركني الاسناد لكونه فأعلا (قه لهوان السمى الشرعي الخ) أي فلا إجمال في لفظ له مسى شرعى ومسمى لغوى لجله على السنى الشرعي كما أشارله بقوله فيحمل على الشرع، (قى أله لان النه صلى الدعلي وسلم بعث الح) علة لقوله والأصح أو لقوله أوضح (قه له فيحمل على الشرعي) أي مطلقا أمرا أو نهيا بدليل مابعده (قه لهوفيل لافي النهي) أي لايحمل على السمى الشرعي في النهي بناء على أن الشرعي لايطلق الا على الصحيح والنهي يقتضي الفساد (قوله فان تعذر المسمى حقيقة) يصح

أن يكون قوله حقيقة حالامن فاعل تعذر وهوالمسمى الشرعى وأن يكون تميزا حولاعن الفاعل أي تعذرت حقيقة المسمى، وفي حمل الحقيقة للمسمى تجوز الان الحقيقة من أوصاف اللفظ و يكن أن براد بالحقيقة هنا نفس الأمر والواقع أي فان تعذر السمى بحسب نفس الأمر والواقعر عليه فلاتجوز ( في الدفرداليه )

(قولاالشارح فقالالفزالى هومجمل) لان النهى عنه غير شرعى والنبي صلى الله عليمه وسلم لم يبعث لبيان اللغوى والأمسدى يحمل الح لتمين اللغوى حينفذ نصدر الشرعى (قول الشارح بان بقال كالسلاة) أى أطلقت وأر يد بهاهذا الدن أى سناية الصلاة فهو جاز استمارة (قول الشارح أو يحمل هل السمى اللغوى وهو الدعاو غير ) أى يحمل على ذلك ثم ينتقل منه الي جار شرح آخر هو لفظ السلامة الستمال في الطواف بنا وعلى ذلك ثم ينتقل منه الي جهار همي آخر هو لفظ السلامة الستمال في العالم المنتقل المنافقة الموبة بن على حقيقة لغوية بل على جاز لفرى و بين استمال في الساء على المنتقل المنتقل

اختار منها المصنف في شرح المنصر كغيره الأول مثاله حديث الترمذي وغيره الطواف بالبيت صلاة الا أن الله أحل فيه الكلام تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا فيرداليه بتجوز بان يقال كالصلاة فى اعتبار الطهارة والنية وبحوهما أو يحمل على المسمى اللغوى وهو الدعاء يخير لاشهال الطواف عليه فلا يعتبر فيه ماذكر أو هو مجمل لتردده بين الأمرين ( والمختارُ أن اللفْظَ المستممَلَ لمعنَّى : ضمير برد يعودالى اللفظ (قهل واختار منها المصنف الح ) أي صريحا والا فصنيعه هنا من تقديمه الأول مؤذن باختياره أيضا ( قَوْلُه الطواف بالبيت صَّلاة ) ﴿ اعلم أَن نحو قولنا زيد أســد من باب التشبيه البليغ بحمذف الاداة والأصل كأسد عنمد الجمهور وليس استعارة لوجود الطرفين وذهب السعد وجماعة الى أن أســد في المثال المذكور مستعار للرجل الشَّجاع الذي زيد فرد من أفراده وعلى قياسه يقال في قوله صلى الله عليسه وسلم الطواف صلاة يحتمل أنه استعارة بان شبه مايحكم له بحكم الصلاة في اشتراط الطهارة والنية وتحوهما بالصلاة واستعير له لفظ الصلاة فيسكون لفظ الصلاة مجازا ويحتمل انه من النشبيه الفليغ والأصل الطواف كصلاة والى همذا تشيرعبارة الشارح وعليه فالصلاة مستعملة في حقيقتها وعليه فالمراد بالتحوز في قول المصنف بتجوز التوسع لاالتجوز الصطلح عليه ( قوله أو يحمل على المسمى اللغوى وهو الدعاء ) ظاهره انه اذا حمل على ذلك كان حقيقة وقد يتوفف في ذلك بان الطواف ليس دعاء وان كان قد يصاحبه فاطلاق الصلاة بالمعنى اللغوى على الطواف من اطلاق اسم الشيء على مايصاحب ولو في الجميلة ذلك الشيء ومثل ذلك مجاز لاحقيقة فلا يصدق قوله تقديما للحقيقة على المجاز اللهم الا أن يكون معني قوله صلاة انه يصاحب الصلاة بالمعنى اللغوى وعلى هـــــذا فقد يجعل على حـــذف المضاف أي ذو صـــلاة بمعنى مصاحب لها فلم تخرج الصلاة عن معناها اللغوي وانكان فيحملها علىالطواف مسامحة سم ومما يبعد الحمل على المعنى اللغوى عدم محة الاستثناء حينان في قوله الاأن الله أحل في الكلام وانه مقتضي أن الدعاء واجب في الطواف ولا قائل به كذا قرره بعض المشايخ (قوله أوهومجمل) هــذا هو القول الثانى في المَّن (قَوْلِه لتردده بين الأمرين) أي المجاز الشرعي والمسمى اللغوي (قَوْلِهاالمستعمل لمعني

أمرشرعي أيحكم يتعلق بالشرعو يستفاد منهمثل اشتراط الطهارة في الطواف وليس بان معنيان كاهوفىقوله والأصح ان المسمى الشرعى لفظ أوضبح من اللغوى فالمنظور فيه في هذه المسئلة حكم المعنى سواءكان المعنى مسمى الاسم أملاو المنظور في تلك مسمى الاسم والحكم متفرع عليسه وأيضا تلك المسئلة ممنية علىالقول بإثبات الحقائق الشرعية وعدمه كامر بخلاف مسده فليتأمل ليندفع ماعرض للناظرين هنا (قولالمصنفوالمختار ان الخ) عبارة ابن الحاجب المختاران اللفظ لمعنى تارة ولمعنميين أخرى من غير

ظهور مجمل وشرحه الصف هكذا أذا أطلق اللغظ المتن واحدان قولمندين آخرى مثل الدا بقراد به الغرس نار قوالغرس نارة و والحمار أخرى فان بت ظهور هئى أحدهم الفجل أن المكون مجملاتنا ان كو تعلم امع عدم ظهور هئى أحدهم المجمل وقد فر ضناه كذلك فت كيون مجمالة وأنت خيد بإن دليا لا ينفر في أدا كان المنى أحد المعنيين العدم خروجه عن المراد بالفظ على كل حال فلذا قيد المستفالة بحالة الم يتمن المقرام محكاة القولين في كل عما ذاكان المعنى أحداث المنافز المحافظة المنافز المستفادة المستف من كافرهم حكاية القولين في كل عما ذاكان المعنى أحداث المنافز المحرفة المعافز المتحمل الإطلام منه أحداثه ولا جميعها في كل عما ذاكان المعافز المنافز المنافز المحرفة المعافز المتحمل الإطلام منه أحداثه ولا جميعها المعافز المحرفة المحرفة المعافز المتحملة المعافزة المحافزة المنافزة المعافزة المحافزة المحملة المنافزة المتحملة المتحملة المعافزة المحافزة المحافزة المحافزة المتحملة المتحملة القولين أنه مجل ألماني الذي الامتحافزة والتقبيد وما تبعد كله بطعر أن الدى زاده المستفحة فولة لتستميدة والمتحملة القولين فاللغط المدينة والتقبيد وما تبعد كله

مأخوذ منكلامهم اذحيث كان التقييد مأخوذا من كلامهم كانمانبعه منحكايةالقولين فىاللفظ بالنسبة للمعنىالآخر مأخوذا صنه أيضا فاندفع ماعلىالمصنف فيهذا المقام مماقاله سم وغيره لكن بترلىفيه شيء وهوان المجمل فيعرف الفقهاء ماأفاد شبئا متعينا في نفسه من جملة أشياء لسكن لايعينه اللفظ كاعرف مما تقدم ونص عليه القاضي في منهاجه وغيره من أثمة الاصول واللفظ فها اذاكان المغيُّ حدَّالمعنيين لايقال!نه ظاهر فيه بخصوصة حتىينتني عنه الاجمال بالنسبة له . نعملايمكن خروجه عن مدلوله لكن لا لكونه ظاهر افيه بللكونه اماأن يكون مرادامنه وحده أومع غيره ولاثالث وحينثذ فلربخرج عن الاجمال الذي هو عدم (90)

تارة ولمعنيين ليس َذلك العني أحَدَهُما ) تارة أخرى علم السواءوقد أطلق (مُجْمَلُ ) لتردد. بين المعنى والمنبين وقيل يترجه المنيان لانهأ كثر فائدة (فانكانَ ) ذلك المني (أحَدَه افيكُمُل به) جزمالوجوده فالاستمالين (ويوقف الآخرُ ) للترددفيه وقيل يعمل به أيضالانه أكثر فائدة والتقييد بقوله ليس الخ مماظهرله كماقال والظاهر أنهمرادهم أيضامثال الأول حديث مسلم لايشكيج المحرم ولاينكح بناء على أنالنكاح مشتركا بين المقد والوطء فانهان حمل علم الوطء تارة الز) أي وهو في المثال الآتي الوطء وقوله ولمعنيين هما العقد لنفسه والعقد لغيره وليس الوطء أحد المعنيين المذكورين فهو مجمل علىالقول الاول وعلى مقابله المذكور بحمل على المعنيين لكثرة الفائدة. قال العلامة اذا نأملت تقرير الشارح لمعنى السكلام ظهر لك أن صواب العبلرة أن يقول ان اللفظ المتردد بين معسى تارة ومعنميين الح أذ اللفظ المذكور لم يتحقق له سبق استعمال فيا ذكر بل ليس فيه الا هذان الاحمالان اه وتعقبه سم بقوله قد تقرر في النطق أن ثبوت أمر لآخر له كيفية في الواقع من الامكان وغيره تسمى تلك الكيفية مادة القضية واللفظ الدال علمها في القضية اللفوظة يسمى جهة القضية فإن اشتملت القضية على البيان سميت موجهة والاسميت مهملة من حيث الجهسة ثم الجهسة ان وافقت اللادة كانت القضية صادقة والا فكاذبة وحينان فلنا أن نجعل النسبة في قول المسنف الستعمل هو الامكان غاية الام أنه لم يسن فتكون القضية مهملة واهمالها يمكن استعماله لمعنى الخ وهدذا لايقتضي وجود الاستعمال بالفعل كافي قولك زيدكاتب بالامكان فأنه لايقتضي وجود آلكتابة بالفعل ☀ لايقال لفظ المستعمل وصف وحقيقته الحالكما قررالصنف حكم ما اذا كان أحد. فهاسلف وحمله علىمعني الامكان ينافيذاك ۞ لانا نقول هــذا غلط فان المحمول ههنا على الامكان ليُّس أسم المفعول بل نسبته الى الذات وفرق كبير بينهما فالمسنى ان اللفظ الذي يمكن أن يتصف بالاستعمال بالفعل في معنى تارة الخ اه سمم 🛪 قلت لا يخفي عليك انه تعقب ساقط وكلام لا معى له هنا وذلك غني عن البيان (قهله نارة) أي مرة ويجمع على نارات ونسيركمنب (قهله على السواء) متعلق بمستعمل أوحال من تارة وتارة قاله الشياب وقوله وقد أطلق حال من ضمير الستعمل وظاهره ان الرّاد بآخره قوله ويوقف الآخر وعليه قديقال كيف يصح ذلك،معقول الشارجوقيل يعمل به أيضا فانه يقتضى إن غير الصنف قال ذلك أو بعضه . و يجاب بأنه أراد أن الجزم بتقبيده الفائدة ولاتثبتها ومثله ذلك مع مابعده مماظهر له من فحوى كلام القوم فلا بنافيه أن لغيره فيه كلاما يخالفه اهم، وأقول مابعــد (قوله اذ اللفظ لابخني أنقضية قوله ويوقف الآخر معحكاية الشارحمقا بلمأن الاختلاف فيوقف الآخر والعمليه ثابت

تعيين اللفظ للمعنى المراد منه بخصوصه وهذا لاينافي الجزم بالعمل باللفظ فيذلك العني لعمدم خروجه عن المراد الدائر بين المرادين ولدا قال المسنف فان كان أحدهما فيعملء دونأن يقول لم يكن محلاف و ما فالوجسه هو ما اقتضاه اطلاق القوم وصرح به العضد حيث مثل عاكان المعنى فيه أحد العنيين من انه مجمل مطلقا وحديث العمل به جزما لاينافي وهسذا لا يأباه صنيم المصنف فقوله عجل يزاد عليه لا يعمل به فيكون انه عمل لكن يعمل به , ذلك الاحديدل علمه أنه رتبعلى مااذا كان أحدهما قوله فيعمل الح دون أن يقول فهوظاهر تأمل (قول الشارح لانه أكثر فائدة) فيه انه اثبات للغة تكثرة

المذكور لم يتحقق الخ )

ينافيه قول العضالسابق اذا أطلق الح وقول المصنف المستعمل لمعنى تارة ( q \_ جمع الجوامع \_ نی ) ولمعنيين تارة معقول الشارح على السواء وقداطلق فان ذاك ان لم يكن صريحا فهوظاهر في أنه استعمل بالفعل وكيف يتأتي التفصيل يين ظهوره في احدهما وعدمه ودليله ليس الاالاستعمال ولوسلم فغايته أن لايقيد بالاستعمال بالفعل لاأن يقيد بعدم الاستعمال والا فالمستعمل بالفعل تارة وتارةماحكمه(قولهلايخيي عليك انه تعقب اقط)لعل وجهه ان مانحن فيه ليس قضية فان اللفظ المستعمل مركب تقييدى وفيه انه لامانع من اتيان ماقاله سم فيه و بكون مراده انه بقاس بالفضية تدبر ( البيانُ )

بمعنى التبيين

فى كلامهم وثبوت هذا الاختلاف فيه يتضمن انالعمل بالأول الذي هو أحـــد المعنيين ثات فــه أيضا اذمن أبعد البعيد أن يختلفوا في المعنى الآخر هل يوقف أو يعمل به و يسكنوا عن العني الاول أو يذكروا فيه خسلاف العمل مع دخوله على كل تقدير وهسذا الصنيع صريح في تقييد مسئلة الاجمال في كلامهم الح بما اذالم يكن ذلك العني أحسد العنيين وقضية ذلك أن الصنف أخذ تقسد احدى المسئلتين من الأخرى ومثل هذا لايناسيه أن يقال فيه أنه مما ظير له ولا أن يقال الظاهر انه مرادهم فالاشكال قوى وجواب الشيخ فيه مافيه اه سم (قول استفيد منه معنىواحد) قال الكال المعنى الواحد المستفاد هو الوطء الذي هو وصف للمحرم فعلا أوتمكينا والمعنيان هما عقده النكاج لنفسه وعقده لفره والقدر المسترك بنهما مطلق العقد اهم ، وحاصله أن الوطء فعلا أوتمكينا لما أتحد متعلقه فان متعلق الواطئية والموطوئية واحد وهو المحرم عدمعني واحدا والعقد لماتعدد متعلقه فانه تارة يكون لنفسه وتارة يكون لغيره عد معنيين وفيه نظرلان المحذور الكون متروجا والكون مزوجا ومتعلقهما واحمد وهو المحرم غاية مافي الباب ان الثاني يتعلق بفده أيضا ولا دخل لذلك في المحذورية ولا منع لهمن اتحاد متعلقهما كما أن الواطئية تتعلق بغيره ولمهمنع تعلقها به أتحاد المتعلق ويمكن أن يفرق بأن الغرض بالدات من النزويج لما رحم الى الغسيركان منظورا اليه بالدات يخلاف الغرض بالدات فأنه الوطءمن غير راجع الى اتّغير فلذا نظروا اليه في الاول دون الثاني حتى عددوا المعنى في الاول دون الثاني سم (قُهْلُهُ أَي بأن تعقد لنفسها أو تأذن لولها فيعقد لها الخ عتمل أن يكون مماده ان المني الواحد الذي يستعمل فيه اللفظ تارة هو عقدها لنفسيا والمنتان اللذان يستعمل فيهما تارة أخرى وذلك المن أحدهما أن تعقد لنفسها أو تأذن إم لهاه يحتمل أن يكون مماده أن المعنى الوّاحد أن تأذن لولها وان المنيين ان تأذن لولها أوتعقد لنفسَّها و يؤ مدُّ الاول مافي بعض النسخ مما صورته هكذا أي بأن تعقد لنفسها أو بان تعقّد لنفسها أو تأذن لولها اه و يمده انه يازم علمه أن يكون عقدها لنفسها أمرا معاوما محقق الشوت مع ان المكس أولى كا لايخنى ومع أن جواز عقدها لنفسها انما هو عند أبى حنيفة فيحتاج الى بناء التمثيل على الاحتال والفرض وهوكاف فالتثميل ومنهنايعلم أن قول الشارح وتدقال بعقدها لنفسها أبو حنيفة لانتوقف علىه محة التمثيل وانماذكره لزيادة الفائدة وكون محة التمثيل عليه أبلغ فليتأمل سمر (قوله مني التبيين) أنما قال ذلك لأجل قوله اخراج وقال العضد البيان يطلق على فعسل المبين وهو آن يين كالسلام والكلام للتسليم والتكليم واشتقافه من بان اذا ظهر وانفصل وعلى ماحصل به التدين وهو الدليل وعلى متعلق التبيين ومحسله وهو المدلول وبالنظر الى العالى النلائة اختلف تفسير العاماء له فقال العسيرفي بالنظر الى الاول هو الاخراج من حيز الاشكال الى حيز التجلي والوضوح وأورد عليه ثلاث اشكالات: أحدها البيان ابتداء من غير تقرر اشكال بيان ولبس ثم اخراج من حير الاشكال

 (قوله أى لأن البيان الح) هذا لأجل الاصطلاح والافيكونجمهو بزانيا:همشكلا و يقام ذلك التجويز مقام انيا:همشكلابالفعل؟الصوا عليه فى قولهم ضيق فم الركية نرل مجرد بمهويز كون فمهاواسفامزافالواقع أمر بنفيرفمهامناالسمةالمنومةالحالسين (قولالسف والها يجب البيان لن أربد الح) عبارة البيضاوى أنما يجبالبيان لمن أربدفهمه العمل كالسلاة أوالفتوى كأخكام الحيض فالشارحه الحطاب القتضى للفعل الهناج الى البيان بالنسبة الىمن متبروجوب البيان وعدمه (٧٦) فيحقه أربعة أقسام لأنه اما أن براد

> (اخراجُالشي ممن حِيِّرُ الاشكال الىحيَّرُ التَّجَيِّلُ) اى الانضاح فالانيان الظاهر من غير سبق اشكال لايسمى بيانا (وانما بجبُ) البيان المن أربدَ فَهمُهُ) المشكل (انفاقًا) لحاجته اليه بأن يسمل به أو يفتى به بخلاف غيره (والأصحُّان) أى البيان (قد يكونُ باليِّفل) كالقول

> ثانيها ان لفظ الحيز في الموضعين مجاز والتجوزفي الحد لايجوز . ثالثها ان التجلي هو الوضوح بعينه فيكون مكررا ولا يخني أنها مناقشات واهية اه أي لأن البيان ابتداء من غير سبق أشكال لايسمى بيانا في الاصطلاح وان سمى به لغة والكلام في الاصطلاح وان اصطلح أحدعلي تسميته بيانا فلا مشاحة فيه ولا يَضْرنا وان التجوز في الحد لايمتنع مطلقاً بل يجوز عندوضوحالعني وفهم المرادكما نقرر في محله ولعل استحالة ثبوت الحير للعاني كالآشكال والتجلي قرينة على المقصود وان زيادة لفظ آخر كالتفسير لماقبله لزيادة الوضوح المقصود في التعاريف لايعد تمكرارا فقول الشارح بمعنى التبيين اشارة الى ان له معانى أخر وقوله فالانبان بانظاهر الخ دفع للاشكال الأول ومتابعة المصنف للصير في مع الاطلاع قطعا على هذه الاشكالات لعدم اعتداده بها واسقاطه لفظ الوضوح لعدم الحاجة اليمه وزاد الشارح معناه تفسيرا للتجلي لانه أوضح منه سم ( قولِه اخراج الشيء ) أى من قول أو فعل والاخراج بالقولأو الفعل أيضا (قولُه من حير الاشكال الح) اضافة حير لما بعده بيانية والمراد بالحيزا لصفة أيمن صفة هي الاشكال الى صفة هي التجلي والانضاح (قهألهلايسمي بيانا) أي اصطلاحا كام قال الشهاب: قضيته أن هذا الظاهر لايسمى مبينا ولا عَمَلا وفيه نظرادلا واسطة وهـــــذا النظر مدفوع ولااشكال في اثبات الواسطة لأنه أمر اصطلاحي لامشاحة فـــــــه (قولهواعًا يجب البيان لمن أريدفهمه انفاقا) فيهان هذا اعا يتمشى على القول عنع السكليف عا لايطاق وهو قول بعض المعتزلة وأما على مامشي عليه المصنف من جوازالتكليف المحال فلاوحينئذ فتشكل دعوى الاتفاق اللهم الاأن يحمل الاتفاق على انفاق المانعين تـكليف مالايطاق و يؤيده قول الاسنوى يجب بيان الحجمل لمن أراد الله تعالى فهمه لأن تسكليفه بالفهم بدون البيان تسكليف بالهال اه \* بق أن يقال قوله يجب البيان لمن أريدفهمه يوهمأنه يجب علىالله تعالى وهذا انما يقوله المعرلة فهي عبارة ردينة وقد اعترض بذلك المصنف قول صاحبالمهاج اعايجب لنأر يدفهمه الخ وقال الأولى التعبير بأن البيان لمن أريد فهمه لابد منهوفيه أيضا كماعترض المصنفبه على العبارة المتقدمة الموافقة لعبارته هناأنقوله لمنأريد فهمه مشعر بأنه لايجبعلىالنساء تحصيل|العلمبماكلفن به وليس كذلك ً بل الرجال والنساءسواء وجوابه ان من عبارةعن الشخص الصادق بالذكر والأثنى \* بني شيء آخر وهو أن ماذكره هنا منالوجوب ينافي قوله الآتي تأخيرالبيانءنوقتالفعل غير واقع وان جازلان وجوبالبيان ينافى جواز تأخيره عن وقت الفعل . و يمكن أن يجاب أن الوجوب هنا

منه فهمالخطابأولا وعلى كل تقدير فاماأن رادمنه العمل بمقتضاه أولا الأول أن براد منه فهم الخطاب والعمل بمقتضاه كآية الصلاة بالنسبة الى العاماء فانها محتاجة الى البيان لكون المراد من الصلاة شرعا ليس المعنى اللغوي وقدأراداللهمنهمأن يفهموا مراده بها الثاني أن يرادمنه الفهم دون عمله بل عمل غيره بتعليمه اياه والالم يكن الخطاب مقتضيا الفعلكا يةالحيض بالنسبة اليهم فانه أريد منهم فهم الخطاب لعمل الغير وهو النساءفانهن يعملن بموجب فتواهم. الثالثأن لابراد منه الفهم ولا العمسل ككتب الأنبياء السالفة بالنسبة الينا. الرابع أن يراد العمل دون الفهم كاتية الحيض بالنسبة إلى النساء وفي هذبن القسمين لايجب بيان الخطاب اذ لميرد منه الفهم. فان قلت ارادة العمل دون الفهم تكليف للفاعل

قلت الذي ارادة فهمه من الحطاب بنضه وهذا لايناني فهمه من الذي اه وقوله وقسد أراد الله الح آشارة الى أن سبب الوجوب بمنى انه لابد منه انما هو تعلق الارادة ومنابيق النتهى فانعطل بازوم نخلف المراد وعليه قول الصنف هنالمنار بدالخ و بعضهم علل المسئلة بأنه تسكيف المحلمال استمام اعطال الانفاق وقول المسئل بأن بسلابه أو يغني بشامل للنسا معن جهة العمل بأحكام الحيض فاراد ذلك هنا لا وجه له ، و بما تقرر علم رد قول الهمشي بني من مقراط لإن ماهنامفروض فيا تعلقت به الارادة ولايجوز تخلفه حتى عندمن جوز السكاف عالا طالق تأمل

(قول الشارح فيتأخر البيان به) أي عن البيان بالقول لاعن وقت الحاجة لان من جوز البيان بالفعل منع التأخير عن وقت الحاجة (قوله ماصنعه لان المعلل يمكن أن يخص المنع بما اذاطال الفعل كما هومقتضي تعليله ويمنع والشارس اختصر الجواب) الوجه (١٨)

> قولهم لا عد تأخيرا بأ تأخرفى الواقع مع امكان التعجيل سواءعدأولا (قول المصنف والأصعران الطنون الخ) همنا مسئلة أخرى اشتبهت على بعض من كتب هنامة موهى انه لايلزم في سان المجمل أن مكون قطعي الدلالة على معناه بل يكني في سين أحداحماليه أدني مايفيسد الترجيح لأنه لاتعارض بتن المحمل والسان لبلز مالغاء الاقوى بالأضعف يخسلاف العام والطلق فانه يلزمأن يكون المخصص أو المفد أقوى . دلالة والالزم(قولالشارح وقيل انكان كذاك فهو البيان) ثرك الشارح هنا التنسه على مقابل الأصح في حال الجهــل وهوأن البيان واحد منهما لابعينه وانظرما يترتبعلي ان البيان المتقدم مع الجهل بعينه والظاهر ان المراد بالتنبيه عليه بيان الواقع فقط ولعل من قال ان البيان واحد لابعينه بالنظر للعلم لاالواقع وحينئذ فلا خسلاف تدبُّو ( قول الشارح تؤكد بجملة دونها) أى فبأنضامهاالها تفيدها تأكيداو تقررمضمونها في النفس زيادة تقسر بر كذا في العضد ولعل الفرق بين الجل والمفردات هو ما أشار اليه من أن في الثانية تفرير

وقيل لالطول زمن الفصل فيتأخر البيان به مع امكان تعجيله بالقول وذلك ممتنع . قلنا لانسلم امتناعه (و)الأصح (انَّ المظنونَ 'بِيَيِّنُ المعلومَ ) وقيل لا لأنه دونه فكيف بجمل في محله حتى كا نه المذكور بدله . قلنا لوضوحه (و)الأصح (انَّ المتقدَّمَ وان جهلنا عينَه من القولِ أوالفمل) المتيقن في البيان ( هو البّيانُ ) أي البين والآخر تأكيدله وان كان دونه في القوة وقيــل ان كان كذلك فهو البيان لأن الشيء لأبؤكد بما هو دونه . قلنا هذا في التاكيد بغير المستقل أما بالمستقل فلا ألا ترى أن الجلة تؤكد بجملة دونها (وان لم يَتَّفق البّيانان) القول والمملكا أنزاد الفعل على مقتضي القول (كما لوطَّافَ ) صلى الله عليه وسلم ( بَعْدَ ) نزول آية ( الحجُّ ) المستملة على الطواف (طوا فَيْن وأَمَرَ بواحد فالقولُ ) أي فالبيان القول ( وفعلُه) صلى الله عليه وسلم مبنى على عدم جواز التكليف بمالايطاق كامر ويؤيده ان المصنف فىشرح المنهاج علل الوجوب بأن تسكيفه بالفهم بدون البيان تسكليف بما لايطاق وأما عسدم الوجوب المفهوم مما سمسيأتي فانه مبنى على جواز التسكليف عما لايطاق كا صرح به الشارح فما سيأتى راجع سم \* قلت فيتحصل ان عبارة المصنف هنا وهي قوله واما يجب البيان الخ غير جيدة ولا محررة (قوله وقيل لا لطول زمن الفعل) محله اذا لم يعلق البيان بالفعل والافلو قال القصد بمما كلفتم به من هسذه الآية ماأفعله ثم فُعله فلا خلاف في أنه بيان كما ذكره القاضي في تقريبه وظاهر أن الاشارة والكتابة كالفصل بل قال صاحب الواضح من الحنفية لاأعسلمخلافا في أن البيان يقع بهما شيخ الاسلام (قول، قانا لا نسلم امتناعه ) هــــــــذا على سبيل التنزل وارخاء العنان والا فلا نسلم أولا أن الفعـــل أطول من القول أذ قد يطول البيان بالقول أكثر من طوله بالفعيل كبيان مافي الركعتين من الهيئات، سلمنا ذلك لمكن لانسلم لزوم تأخير البيان اذ محل اللزوم أن لايشرع فيهعقب الامكان وهنا قسد شرع فيه واعما الفعل هو الذي يستدعي زمانا ومثله لابعد تأخسيرا سامنا ذلك لكن لا نسلم امتناع تأخير البيان اذاكان لغرض وماهنا فلغرض وهو سلوك أقوى الطريقين فيالبيان اذالفعل أقوى في البيان من القول لكونه أدل على القصود سامنا ذلك لكن لأنسار امتناع تأخيرالييان مطلقا أنما يمتنع تأخيره عن وقت الحاجة وقد أشار إلى جميع ذلك في مختصر ابن الحاجب والشارح اختصر الجواب ( قهله والأصح أن المظنون ) أي مننا وهو مروى الآحاد كايمانها في القراءة الشاذة يبين بها قراءة أيديهما المتواترة وقوله يبين العلوم أي متنا أيضا اذ المساوم الدلالة واضح لاعتاج الى بيانه بالظنون (قوله قلنالوضوحه) أي يجعل المظنون محل المعاوم لوصوح دلالته دون المعاوم (قهلة من القول أو الفعل) أى الواردين بعد محل وكل منهما صالح البيان (قول وان كان دونه) أى وان كان المتأخر دون المتقدم (قوله وقيل ان كان كذلك فهو البيان) فيه انهاذا كان هوالبيان لزمالغاء الأول مع قوته ولا قاتل به وقديقال لايلزم الغاؤه بل هو توكيد للثاني وقدذكر بعض النحاة في تكرير ماالحجارية أن الأولى توكيد الثانية (قول قلناهذا في التأكيد الخ) الاشارة الى منع تأكيد التي عاهو دونه (قوله ألاري البلمة الح) مثاله قولك ان يداقاتم زيدقاتم فعثلا (قوله آية الحج) أي الأمر بهوآية الحج هي قوله تعالى «وأذن في الناس بالحج» الآية فانه مشتمل على الطواف في قوله وليطو فو اباليت العتمق شيخ الاسلام (قوله أى فالبيان القول) ظاهر وان الأولمن الطرفين ليس بياناولامؤ كداله بل أتى به

الزائد علىمقتضىقوله (ندبُ أو واجبُ ) فيحقه ډون أمتب (مُتقَدِّماً) كان القول على الفعل (أومتاً خُرًا) عنــه جمايين الدليليين (وقال أبوالحُسَيْنِ ) البصري البيان هو (المتقَدَّمُ) منهما كهفي قسيم اتفاقهما أىفانكان المتقدم القول فحكم الفعل كماسسبق أوالفعل فالقول ناسخ للزائد منه. فلنا عدم النسخ بمساقلناه أولى ولو نقص الفعل عن مقتضي القول كأن طاف واحدا وأمر باثنين فقياس ماتقدم، لنا أن البيان القول و نقص الفعل عنه تخفيف في حقه صلى الله عليه وسدر اخر الفعل أوتقدم وقياس ماتقدم لأبي الحسن إن البيان المتقدم فان كان القول فحكم الفعل كاسبق أوالفعل فما زاده القول عليه مطلوب بالقول (مســئلة : تاخير البيان) لمجمل أوظاهرا، يرد ظاهره بقرينة ماسياتي (عن وَقْتِ الغملِ غيرُ واقع وانجازَ ) وقوعه عند أثمتنا المجوزين سَكليف ما لا يطاق. وقوله الفعل أحسن كإقال من قول غيره الحاجة لأنها كإقال الاستاذأ بواسيحاق الاسفرايي لاثقة بالمعزلة القائلين بان بالمؤمنين حاجة الى التكليف ليستحقوا الثواب بالامتثال (و) تاخير البيان عز وقت الخطاب (الىوقتە) أىالفىل جائز (واقىم عند الْجُمهورسوايە كانلىبين ظاھر) وھوغىرالمجىل كىام يېين تخصيصه ومطلق بين تقييده ودال على حكم ببين نسخه (أملا) وهوالجمل كمشترك بين أحد معنييه لحض الامتثال و يحتمل أن يقال إنه مؤكدله وهوظاهر في تأخره سم (قه له الزائد على مقتضى قوله) هو صادق الأول والثاني لكن اللائق حمله على الثاني ليكون الأول هو ركن آلحج لأنه الألبق بحال الني رَائِيٌّ من المبادرة لما يتعلق بالعبادة المتلبس بها منم (قولُه جمعا بين الدليلين) أي لأنه لوجعل البيان فعل لزم الغاءالقول لزيادة الفعل عليه فلم يكون فيه فالدة والقاعدة أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما (قوله كافي قسم انفاقهما) اضافة قسم لمسابعده بيانية قالهالشهاب قال سم أومن اضافة الأعمر الىالأخص (قوله كاسبق) أى فىالمنن من قوله وفعله ندبأو واجب في حقه دون أمته (قوله عاقلناه) أى سبب ماقلناه وهوالحل على الوجوب أوالندب (قوله كاسبق) أى من أنه تحفيف (قوله بقرينة ماسياتي) أى وهو قوله سواءكان للبين ظاهر أملا (قه له عن وقت الفعل) أى الزمن الذي جعله الشارع وقتا لفعلذلكالفعل (قهأله غير واقع) لايقال بل وقع كما في صبح ليلة الاسراء \* لانا نقول صبح ليلة الاسراء لم يحب أصلا اما لأن وجو به كان مشر وطا بالبيان قبل فوات الوقت ولم ببين له عليه ولهذا لم يفعلها أداء ولا قضاء و إما لأن الوجوب انمساكان لظهر ذلك اليوم فمسا بعده دون ماقبه ومن هنا يعلم أن الكلام في غيبر الوجوب الملق على البيان أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان عن وقت الفعل مم (قول وقوله الفعل أحسن كاقال من قول غميره الحاجة لانها الح) رد بأنه لايانه من التعبير بالحاجة القول بمذهب المعزلة المذكور فانه لايتوقف طىالحاجة الىالسكليف بلعي حاجمة المكلف الى بيان ماكلف به ولذا عبر الصنف بالحاجة فهاياتي قريبا \* فان قيل يرد على عدم الوقوع مار ويمن أنه نزل قوله تعالى «حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود» ولم ينزل من الفحر فكان أحدنا اذا أراد الصوم رفع عقالين أبيض وأسود وكان يأكل ويشرب حي يتبينا \* قلنا ذاك يحول في غير الفرض في الصوم و وقت الحاجة اعاهو صوم الفرض ذكر ه التفتار اني وسبقه الي ذلك معزر بادة والصاح البيضاوي فقال ان صح ذلك فلعادكان قبل رمضان وتأخير البيان الى وقت الحاجة جائز وأكتف. أولاباستهارالا بيصوالاسود فيدلك مرسر بالبيانك التبس عي بعضهم أى عن عرض به الني علي في آخر الحديث لما أخير وبدلك بمايدل على قلة الفطنة بقولها نك لعريض القفاا عاداك بياض النهار وسواد الليل اله شيخ الاسلام (قول البين) البين هوالعام وماعطف عليه والبين الخصص الله خوذمن التخصيص

الفعل) أي أوله لانه يجب عليه فى الفعل ان لم يعزم عليه بعبد فهومكلف حيثيث بالفعل فبازم تقسدم السان عن أول الوقب مدير \* واعلم أن الراد بالفعل الفعل على على مقتضى السان وقدغفسل عنه المحشى فهاسياتي (قوله هـوصادق بالاول والثاني) كيف هذا مع انه قصد الاحرام والوقوف ومتى وقع بعمدهما هوأن يقع واجبا فلايتا تى أن يكون الواجب الثانى الأأن يكون مقطوع النظر عن الحكم الفقهي تا مل (قوله لزم الغاء القول) فيهان اللازمان ينسخ القول الفعل لا الغاؤء فالصواب كافي العضد وسياتي في الشارح أيضا ان اللازماذا تقدم الفعل حينثذأن ينسخ القول الفعل الزائد عليهمم امكان العمل بالدليلين الا نسخ (قوله فانهلايتوقف الح) الكلام في اللياقة لاالتوقف (قولهوا كتفي) لعله أوفيه حواب آخر

(قول المسنف عن وقت

(قوله لاأن له ظاهرا) ماالمانع منه فانه وانكان ظاهرا اصطلاحافيذا لاينافى احتماله معنى غسبر ظاهر احتالاصحوحا فان ألعام والمطلبق يحتميلان التخصيص والتقييداحتالا مرجدوها كامر في يحث الظاهر اللذان همامنه (قوله مل الثاني) أي الفرد المنتشر وفيه انالدالعلى مفيوم الفرد المنتشم مطلق فالصبهاب أن المراد بالمتواطئ مما أريد بهأحد ماصدقاته المعين في الواقع مان دلتقر بنة على ذلك ولم تدل على تعينه يدل عليه قولالشارح يبين أحد ماصدقاته (قوله بان يفيم خلاف المراد) هذاظاهر فها لهظاهرأما ما لاظاهر له فالمراد بالاخلال فيه عدم فهم المراد وهذاهو نمكتة تعبيرالشارح هنابالاخلال وفىالثالث بالايقاع (قوله الاان بجاب الخ) لايظهر عندور ودالاجالى بالفعل (قوله لايعلمنه المقدار) لاضرر في علم علمه قبل وقت الفعل وقوله ويعتقدلاضرر في هذا الاعتقادأيضا (قوله لايحنى الخ) مراده الفرق يين التعليلين وهو مبهن على الفرق بين الدعويين فانالقولالثاني يمنع مطلقا (قوله لجواز وجود الاجالي)

كالتفصيا كائن يقال المراد أحدالممنيين مثلاف المشترك وأحد المماصدقات مثلا في التواطئ وماعطف عليه وتمثيل الشارح بقوله كمامالخ يدل طيان الراد بالمبين اللقظ وهو نفسمه ظاهر الأأن له ظاهرا ولو أريد بالمبسين الحكم كانت عبارته صحيحة لأنالحكم له ظاهرَ قُرِرُهُ بعض المشايخ وقوله كعامييين تخصيصه مثاله الآتي قولة تعالى «واعاموا أنماغنمتم من شيء» وقوله ومطلق الحمثالهماياتي من قوله تعالى « ان الله يأم كم أن تذبحوا يقرة » وقوله و دال على حكم مثاله ما يأتى من قوله تعالى « وإنني انىأرى فىالمنام، الخ (قهله مثلا) أيأومعانيه وقوله مثلافيالثانيأيُّأومات دقيه وعبر بالمثني في الشترك وبالجع فالمتواطئ نظرا للا غلب فهما (قوله ومنواطئ يبين أحد ماصدقاته) قد يقال جعله المطلق بمسأله ظاهر وهوغير مجمل والمتواطى ممالاظاهرله وهومجمل معان الطلق فسم من المتواطئ لأنه يطلق على القدر المشترك وعلى الفرد المنتشر غيرمستقم وجوابه انالتواطئ لميردبه المسنى الأول بلالثاني (قوله لاخلاله بفهمالمراد) الاخلال فيالمجمل بان لايفهممنه شيء وفي غير المجمل وهوماله ظاهر بان يفهم خلاف المراد في غيرالبيان بالنسخ وفي البيان، بان يفهم دوام الحكي سم (قهلهو ثالثها يمتنع التأخير في غير الجمل) أي تأخير البيان التفصيل فلا يكفي عنده الاجسالي والاساوى الرابع وحينتذ فقد يشكل تعليله بقوله لايقاعه المخاطب فيفهم غيرالمراد اد معالبيان الاجمالي لايتاتي الايقاع المذكور الاأن يجاب بان وجود الاجالى غيرلاز معلى هذا القول لأن حاصله منع تأخير التفصيل شواء وجد الاجالي أولم يوجدو بانه مع وجود الاجالي يحصل الايقاع المذكور في الجلة أذ لا يعرف بالاجالي كمية البيان فانه اذاقيل هذا العام مخصوص لايعلمنه المقدار المخرج من العام فقديكون الأكثر في الواقع ويمتقد المخاطب انه الأقل نظرا للغالب ثمرأيت شيخنا الشهاب قال في قوله لايقاعه المخاطب الخ أى لنهاب الفهم الىظاهره الغيرالمرادتم لايخني انهذا التعليل أخصمن تعليل القول الثاني وأنه يشكل في مسئلة النسخ اه وقوله الىظاهره قديقال هــذا غــىرلازم لجواز وجودالاجالى وهومانع من ذهاب الوهم الىظاهره وقوله مشكل فيمسئلة النسخ انأرادبدلك انه لايقع فيهالهاطب فيفهم غيرالمراد فممنوع لانه يفهم دوام الحكم حيث لابيان اجالياً مع انه ليس كذلك الأأن يريدان وقوعه في ذلك غير لازم لجواز وجودالاجالى فليتأمل مم (قهله يخلافه في المجمل) أيلان اللازم على التأخيرفيم عدم فيهم المراد اللازم على التأخير في غير المجمل (قول مثل هذا العام) هو وما بعده أمثسلة السيان الاجالى وأما التفصيلي فكأن يقال محصوص بكذ الأومة يدبكذا الخ (قول ببدل) أعاقال بدل ليتاتي كونه اجاليا وحينتذ فيبحث عن ذلك البدل الناسخ وأمالوقال هذا الحكم منسوخ فان المفهوم حينتذر فع الحكم بالكلية فيكون بيانا تفصيليا لدلالته على انقطاع التعلق رأسا بخلاف مااذا فال ببدل لبقاء التعلق مع عدم العلم بالحكم المتعلق وبهذا تعلم مافى كلام شيخ الاسلام مم (قهله لوجود المحذور) أى وهوايقاع الهاطب ففهم غيرالمراد (قوله قبله) أى البيان (قوله لمقارنة الآجالي) تعليل لقوله دون التفصيلي يعني ان البيان الاجالى لماقار نور ودالحطاب لم عتنع تأخير البيان التفصيل لانتفاء الجفور السابق وهو إيقاع لاتفاءالهذور السابق (وخاسهً)) يتشهائنا غير (في غير النَّسْجِ ) لاخلاله بفهم الراد من اللفظ يخلاف النسخ لانمونم للحكماً وبيان لاتتماءاً معد كاسياتى (وقيل يحبُوزُ تأخيرُ ) البيان في (السخر اتفاقاً ) لاتفناءالاخلال بالنهم عنه لسادً كر (وسادسها لايجوزُ تأخير بعض ) من البيان (دون بعض ) لان تأخير البعض يوقم الخاطب في فهم أن القدم جميع البيان وهوغير المراد وهذا معرع على الجواز والوقوع . وبحسا يعل في المسابقة على الوقوع وله تعالى «واعلموا أغا غضم من شيء فأن ألله خمسته اليح فانه عام فيا يضم غصوص بحديث السحيحين همن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » وهو متأخر عن نزول الآية فيا في غرة بدر لنقل أمل الحديث كا قال المسنف انه كان في غزوة حين وان الآية قبله في غزوة بدر

ابنا) هو ايقاع النظاب ق ابد قال القباب لفهم المشارك ابد قال القباب لفهم المشارك الاخلاب بفهم الراداشموله عدم الاخلاب بفهم الراد لان البنان الاخلى المنه الماد لا البنان قلسط ورجه البنان الاخلى بفهم المراد لان البنان قلسط ورجه والمائية من الحفال البنان قلسط ورجه والمائية عن المنافق المنه عن المخالف المنافق الجمع الذبحوذ المنافق المنه عن المخالف المنافق ا

المخاطب في فهم غير المراد بمقارنة الاجمالي (قوله لانتفاء المحــذور السابق) هو ايقاع المخاطب في فهم غير الراد (قولهلاخلاله نفيمالراد) لم يقل لايقاعه في فهم غير الراد قال الشهاب لضم المشترك والمتواطئ الى ماله ظاهر اه قلت وحاصله انه لما كان المدعى منع التأخير في غير النسخ الشامل الله ظاهر وما لس له ظاهر كان التعليل عا يتمشى على الجيع وهو قوله لاخلاله بفهم الرادلشموله عدم فيم الراد وذلك فها ليس له ظاهر وفيم غير الراد وذلك فها له ظاهر (قوله بخلاف النسخولانهرفع للحَجَالِ) أي لان الفرض التأخير عن الحطاب الى وقت الفعل فتأخير بيانه لايحل بفهم ألمراد لان الناسخ لانفير الخطاب السابق باعتبار نفسه وأنما برفعه أو مدن انتهاء مدته فغايةما نفيه من الخطاب عند تأخر البيان عنه تعلق الحيم على الوجه الذي دل عليه الخطاب وهذا صيح مطابق للواقع وإذا دخيل وقت الفعل رفعه الناسخ أو من انتهاء مدته فلا اخلال بوجه و مهذا يشكل اطلاق الأقوال السابقة وتعليلها بالاخملال ويقوى القول المحكى بعد هممذا الا أن يجاب بانهم أرادوا بالاخلال في هـــذا المقام مايشمل فهم دوام الحكم فليتأمل سم . قلَت قوله الا أن يجاب الخ الظاهر أنه متعين في المقام وقد تقدم له نفسه ادخاله في قول الشارح المتقدم لاخلاله بغهم المراد عند الحطاب كما تقدم ﴿ وحاصله حينتذ ان أصحاب الأقوال المتقدمة برون أعتقاد دوام الحسكم محلا بفهم المراد من الخطاب لأن المراد عسدم الدوام والفهوم الدوام وصاحب هسذا القول لايرى ذلك مخلا لان الناسخ لايغير الخطاب السابق باعتبار نفسه بخسلاف غسير الناسخ كالمخصص والقيد مشلا ( قهله لانتفاء الاخـــلال بالفهم عنه ) أي عن التأخير المذكور وهو تأخير البيان بالنسخ وقوله لما ذُكر أي من ان النسخ رفع للحكم أو بيان لانتهاء أمده وذلك لاإخلال فيه بفهم المرادمن الحطاب كا تقدم (قه لهوهـذا مفر عالج) الاشارة للقول السادس . وحاصله انه يتفرع على القول بالجواز في الـكلَّ قولًان فيجواز تأخير البيان في البعض والأصح الجواز والوقوع كما قال الشارج واستدل له كا سيأني (قه له أى قيل عليه) أى بناء عليه أى على القول بالجواز في الأقسام كلها (قه له للذكر) أى وهو ايهام أن المقدّم جميع البيان (قهلهوالأصحالجوازوالوقوع) أى لتأخيرالبيان كلاأو بعضاً عن وقت الخطاب وهو مذهب الجمهور (قه لهوعايد ل في المسئلة) أي مسئلة تأخير البيان عن وقت الخطاب (قه إله لنقل أهل الحديث الح) قال مم فضية ذلك أخداً من قول المعنف السابق قبيل المطلق مسئلة أنَ تَأْخُرُ الحَاصُ عن العمل بالعام أيعن وقت العمل به نسخ ان الحديث ناسخ للا يقالنسبة لحكم السلب لنأخره عن وقت العمل وهو وقعة بدر وقسم غنيمتها ولابردعلي ذلك ماصح أنه صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبىجهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح لما أجاب به المحشيان عن المناقشة بذلك في التمثيل بالآية والحديث من أن قضاءه صلى الله عليه وسلم بسلب أبي جهل لمعاذ المذكور واقعة عبن فلا عموم

(قولهوالقسودبالتمثيل تفسيص الآية الم) أي لقول الشارح عصص الخ الكن ذكر السعدق التاويج في مبحث التخصيص أن التخصيص فد يطاق على ما ما يتنافر في كلام الشارح أيضا الح) هسذا سهو لان ما والما يتنافر في كلام الشارح أيضا الح) هسذا سهو لان للراد بالتأخر عن العمل التأخر عن وقت العمل على مقتضى البيان بأن ينسخ اليوم وبرد الناسخ عنما و معاما بالس كذلك فا تمام بصوم الآية في وقت كانت في منسوخة تم وورائناسخ حق يقال أنه تأخر عن وقت العمل وهسذا الماسرى العمن قول مم فقد تأخر حديث الصحيحين عن وقت العمل والعالم الما وقتل نا مل ويسلا من الماد يوقت العمل فيهما واحد وهو خطأ تأمل ويدل لما قلنا قولم الايؤخر عن الماحة وقت المعلق عن الماحة هو (٧٢)

وقوله تمالى «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فانهامطلقة تم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم وفيـه تأخير بعض البيان من بعض أيضا وقوله تمالى حكاية من الخليل طليه الصدلاة والسلام «بابنى انى أرى فى المنام أنى أذبحك»النع فانه يدل على الأمر بذبح ابنه تم بين نسخه بقوله تمالى « وفديناه بذبح عظيم » (وعلى للنيم) من التأخير(المختارُ

لها والقصود بالتمسل تخصيص الآية مخصص عام لكل سلب وحيننذ فقد تأخر حديث الصحيحين عن وقت العمل بالعام وهو الآية لما عدا سلب أبي جهل فيكون ناسخًا لهما بالنسبة لحكم بقية السلب ولم أرين تعرض لذلك فليتأمل اه قلت وينظر في كلام الشارح أيضا بأن مساق السكلام فيوقوع تأخير البيان عن وقت الحطاب لاالعمل وحيننذ فتخسيص الآية المذكورة عالحــدث الذكور يشكل على ماذكره الصنف وتبعه الشارح بقوله تأخر البيان عن وقت الفعل غير وأقم فلستأمل ( قهله وقوله تعالى إن الله يأم م أن تدبحوا بقرة فانها مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجورية أسئلتهم) . أعترض بما ذكره العضد بقوله الجواب منع كونهما بقرة معينة بل هي بقرة ما فلا تحتاج الى بيان فيتأخر بدليسل يأمركم أن تذبحوا بقرة وهو ظاهر في بقرة غير معينة فيحمل عليها و بدليسل قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو رئيس الفسر بن لو ذبحوا أي بقر ةلأجزأتهم لكنهم شمددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم و بدليسل قوله وماكادوا يفعلون دل على أنهم كانوا قادر بن على الفعل وأن السؤال عن التعيين كان تعنتا وتعللا اه ويمكن أن يعارض ذلك بأنها لولم تسكن معينة لسكان إيجاب المعينة عينا بعد إيجاب المطلقة نسخا للايجاب الأول وهمرا يجعلواذلك من قبيل النسم والا أن يجاب عن هذا بأن الا يجاب كان مردودا في الواقع على معى إيجاب بقرة ما ان لم بشددوا واعاب بقرة عضوصة أن شددوا وقد يقال هذا لاينافي الطاوسلانه يتضمن تأخر البيان إذحاصله أنه إيجاب للعينة التي هي الواجب على ذلك التقدير الواقع منهم وانما تبينت بآخر الأمر فليتأمل سم (قه[هأجو بةأسئلتهم) أىالثلاثة وهيقولهمماهي أي ماسنها . فأجيبوا بأنها بقرة لافارض الخ وقو لهُمِ مالونها . فأجيبوا بأنها بقرة صفراء الخروقولم في الثالثة ماهي ان البقر تشابه علينا . فأجيبوا بأنها مرة الاذاول الخ (قهله عن بعض أيضا) أي كافيه تأخير البيان في السكل (قهله أني أذ يحك) أي أني أمن بذبحك بدليك المل ما تؤمر (قوله فانه يدل على الأمر) أى لقوله تعالى قال باأبت المعلم انؤمر وهذا حكم ظاهره الدوام ثم تبين نسخه بقوله تعالى أي بدلالتمه على النسخ لأأنه الناسخ كما هو ظاهر

والضمير في السؤال ضمير المأمور بهما فكذا في الجواب وبدليسل انهم لم يؤمروا بمتجدد ولوكانت بقر ةمالمكان الأعم بالمعنى أمرا عتحدد لأبالأول وينفيمه سياق الآية والاتفاق وبدليل انه لمما ذيوذلك المعين طابق الأم يذبح المعين بمعنى ا ناقاطعون بأن حصول الامتثال انما كان بذيرالمان لامن حيث انهابقرةما ونعلم قطعا انه لوذ عوغاره كان غرمطاس للائمرفعارانه مطلق أربدبه خــلاف ظاهره ثم تأخر البيان كذافي العضد (قوله منع كونها بقرة الخ) الراد بالمنع المعنى اللفوى والاستدلالات معارضات إذ لا توجيه لمنع الدعوى من غير قدح في الدليل

معين بدلسل الضائر في

الأجو بةانها بقرة انها بقرة

أنه المنابعة عليه) مناطق الأذاة التقدمة عن الصند فهي صارفة عن النظاهر وأولية بعد إلى المستخدمة في أنه الايقادم السكتاب وأولية بدان قول المستخدم واحد حقويد فع بأنه الايقادم السكتاب الشارة والمستخدمة والسكتاب المستخدمة المستخدم

أُنه يَنهُوزُ للرسولِ صلى الله عليه وسلم تأخيرُ التبليغ ﴾ لما أوحىاليه من قرآن أوغيره ( إَلَى ) وقت (الحاجة ) اليه لانتفاء المحذور السابني عنه وقيل لآيجوز لقوله تعالى « يأيها الرسول بلغ ماائرل اليك من ربك ٥ أي على الغور لأن وجوب التبليغ معلوم بالمقل ضرورة فلافائدة للامر بهالاالفور قلنا فائدته تاييد المسقل بالنقل وكلام الامام الرّازي والآمدي يقتضي المنع في القرآن قطما لأمه متعبد بتلاوته ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره لماعلم من أنه كان يسئل عن الحسكم ليجيب تارة مماعنده ويقف أخرى الى أن ينزل الوحي (و) الختار على المنع أيضا (انَّهُ بِحوزُ أنَّ لايملَمَ ) المكلف (الموجودَ ) عندوجود المخصص (بالمخصّص ولابانه تحصّصُ ) أي يحوز أن لايعلم بذات المخصص ولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته كأن يكون المخصص لهالمقل بان لايسبب الله له العلمبذلك وقيل لايحوز ذلك في المخصص السممي لما فيه من تاخير اعلامه بالبيان قلنا المحذور تاخيرالبيان وهومنتف هنا وعدم علم المكاف بالخصص بان لم يبحث عنه تقصيرمنه أما العقلي فاتفقوا على جواز أن يسمع الله المكلف العام من غير أن يعلمه ان في العقل ما يخصصه وفي نسخة ثم بين نسخه أي ذكر مايدل عليه لا أن هــذا القول ناسخ كانقرر سم أي بل الناسخ الاممالذي نزل به جبر بل عليه الصلاة والسلام (قهله أنه بجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ) أي تبليغ الاصل لاالبيان كاقديتوهم قبل التأمل والالم ينتف الهذور السابق عنه وهو الاخلال بفهم المراد وهذا هو الظاهر من قول الشارح أيضا لما أوحى اليه ولم يقل للبيان (قهله لانتفاء المحذور السابق) قال شيخنا الشهاب وهو الأخلال بفهم الراد وقال شيخ الاسسلام وهو ابقاء المخاطب في فيم غير المراد ولعل الاول أحسن فتأمله سم (قوله لان وجوب التبليغ معاوم بالعقل) ذكره على لسان هــذا القول وفيــه ميل الى مذهب المعترلة لان ذلك عنـــدنا اتمـًا بعلم بالشرع وعليه فالأولى أن يقال في الجواب : قلنا لانسلم ان وحوب التبليغ علم العقل ولوسلم ففائدته تأبيدالعقل بالنقل شيخ الاسلام.ولعل الشارح أراد الاختمار مع حصول الطاوب من دفع الخصم عاقاله ميم (قوله فيحيب تارة عما عنده) أي فقيد كان ما أجاب به حاصلا عنده قبل السؤال وقدأخر تبليغه الىالسؤال قالشيخنا الشهاب وفيه بحث لاحتمال أن تكون الاجامة عن احتماد فلا يدل اه ويمكن أن يجاب عنه بأن الاجتهاد يحتاج لزمن عقب السؤال يقع فيه مع انه كان يجيب فورا قبل مضى ذلك الزمن بل متصلا بالسؤال كاهو معاوم ولوفي البعض مم ] ﴿ قلت قوله ان الاجتماد يحتاج لزمن هو مسلم في غيره صلىالله عليه وسلم وأماهو فقد بمنع الاحتياج المذكور بالنسبة البه لمَـاأعطي مر كال قوة الادراك وساية الفطنة بلقدشوهدغيرهمن الصحابة رصي اللهعنهم يجيبون الجواب الناشئ عن الاجتهاد منهم عقب سؤال السائل فورا كعلى وابن عباس رضي الله عنهما فما ظنك به صلى الله عليه وسلم فالفورية والانصال المذكوران غير مانعين من كون حوايه عن احتماد منه عليه أفضل الصارة والسلام (قول يجوز أن لايعلم المكاف) أيأن لايعلم كل المكانين بل يعلم البعض دون البعض فهومن باب سلب العموم لاعموم السلب كما بدل عليه جواب الشارح الآتي بقوله قلنا المحذور تأخيرالبيان الخ كما سيأتي بيانه ان شاءالله تعالى (قوله بالخصص) ينبغي انه تمثيل العقل مخصصا فهوراجع الحالصفة (قهله لايجوز ذلك) أي عمدم علمه بذأت المخصص ولا بأنه محصص (قه أو وهومنتف هنا) أي لان البيان قدوجد وعلمه بعض المكلفين ومن لم يبلغه منه فلتقصره بعدم البحث عنه كاقال الشارح (قوله أما العقلى الخ) أي فيحمل كلام المسنف على أنه أراد (النسخ) (قول المسنف رفع الديم) أى لتسلق الحقالب التنجيزي الحادث المستفاد تاييده من اطلاق القنط فالمراد بالرفع زوال المستفاد تاييده من اطلاق القنط فالمراد بالرفع زوال التشقيل المستفى أو بيان الانتهاء أميده) أى أمد التمديه فخرجت النابة لامها بيان الانتهاء منذ نفس الحك الامدة حكم التدبية من التسبد به هو متملق الحكم اعني الشيء الواجب مثلا وأقدا قبل ان المراد بالحكم طالتاني الحكوم به لمكن لاحاجة الميه مع زوم عدم وحدة الحكم في الوضعين قول الشارح لشموله النسخ قبل التمكن فد تعلق به الثاني لان بينان الامدميناء عندهم (علا) الاعلام بان الحطاب لم يتعلق والفعل قبل الشكن فد تعلق به الحطاب جرما كا اذا المستفاد عندهم المستفدد عند المستفدد عندهم المستفدد عند عندهم المستفدد عندهم المستفدد عندهم المستفدد عند عندهم المست

وكولا الى نظره وقدوقم أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي الابعد حين منهم فاطمة قيل صل يوم الحبس بنت رسولالله عَيْنَا فَيُلِينَ طلبت ميراثها مما تركه رسول الله عَيْنِينَ لمعوم قوله تعالى ﴿ يوسيكم ثم قبل يوم الجيس نسخ الله في أولادكم » فاحتج عليها أبو محكر رضي الله عنه بمـا رواه لهـا من قوله ﴿ وَاللَّهُ ﴿ لا نورتُ فلا يتأتى الاعلام بذلك ماتركناه صدقة » أخرجه الشيخان ومنهم عمر رضى الله عنه لم يسمع مخصص الجوس من قوله هنا (قوله أي اختلافا تمالي «فاقتلوا المشركين » حيث ذكرهم فقال ماأدري كيف أصنع أي فيهم فرويله عبد الرحمن معنو با)فعه ان التعريفين ان عوف قوله ﷺ ﴿ سنوا بهم سنة أهل الكتاب ﴾ رواه الشافعي رضي الله عنه وروى للفقياء المجوزين للسخ البخاري أن عمر لم ياخذ لمجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن منعوفأن رسول الله الله قبل التمكن خلافا للعتزلة وانما فروا من الرفع الى (النسخُ) عليه وسلم أخذها من مجوس هجر الانتهاء لكون آلحكم ( أَخْتُلُفَ ۚ فِي أَنَّهُ رَفْعٌ ) للحكم ( أوبيانٌ ) لانتهاء أمده ( والختارُ ) الاول لشموله النسخ قبــل قديمالايرفع والتعلق بفعل التمكن وسياتي جوازه علىالسحيح مستقل لاعكن رفعه فنسخه اعلام بأن الحسكم لم بتعلق ولأن النسخ عندهم بيان أمدالتعلق بالمستقبل المظنون استمراره قبل مهاع الناسخ مع انهابكن مستمرًا في نفس الأمر والأولان باطلان لان

حكاية الحلاف الذي أشار اليه في المجموع ان أراد بالمخصص مايشمل العقلي قاله سم (قولِه مخصص المجوس) أى غرجهم من قوله تعالى الح (قهله حيث ذكرهم) أى عمر رضي الله عنه (قهله أخذها من عجوس هجر) هذا مخصص فعلى كما أن قوله صلى الله عليه وسلم سنوابهم الخ حينتذ عصص قولي (قهله اختلف في أنه رفع للحكم الح) أي اختلافا معنويا على مأسيجيء أن شاء الله تعالى (قهل والمختار الاول الح) انما زاد الشارح قوله الاول دفعا لما يتوهم من ظاهر المتن انه قول ثالث مفصل فأشار الشارح بذلك الى انه تفصيل للاول واعترض الحشيان قوله والحتار الأول لشموله الخ بماحاصله أن الحد الثاني شامل أيضا للنسخ قبل التمكن لانه لابد من وجود أصل الشكليف وانما يتحقق بالتعلق و بيان انتهاء التعلق يسيدق بانتهائه بعد التمكن من الفعل وقبله وهمه ذا الاعتراض مبني على أن الراد بالانتهاء انهاء تعلق التكليف وليس كذلك بل المراد به اتهاء أمد العمل بالمكلف به. قال حجة الاسمالم في الستصني في سياق الاستدلال على اختيار الاول بل سنيين أن الفعل الواحد اذا أمر به في وقت واحد يجوز نسخه قبل التمكن من الامتثال وقبل وقته فلا يكون بيانا لانقطاع مدة العبادة اه فانظر قوله فانهلا يكون الح فانه نص فيالمنافاة يينجوازالنسخ قبل التمكن وبينكون النسخ بيانا وفي انالمراد بكونه بيانا ليسمآنوهماه بلانه ييان لانقطاع مدة العبادة واذاكان المراد بكونه بيانا ماذكر لم يشمل النسخ قبل التمكن وقد سبق العزالي الى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني فانه قال في مساق الاستدلال أيضاسفين ان شاءالله تعالى انه يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل بهوذلك يمنع من أن يكون النسخ عبارة عن انتهاء مدة العبادة

برفع الاول والقاثل بانه بيان الانتهاء يقول ان الاول يرتفع بنفسه لكن

المرتفع التعلق الحادث

المظنون دوامه والثالث

لىس خىسلافا فى المعنى

لانه يستازم زوال التعلق

المظنون قطعا وهوممادنا

بالرفع كذا في الشارح

العضدى نعم يكون

خلافا فی المعنی ان کان

القائل بانه الرفع يقول الثاني

مَّذَا خلاق كلام الشد في بيان أن الحَلْف لفظى تأمل (قوله و بيان انتهاء التعلق يصدق الح) فدعرفت أنه الإيكن صدفة بحا قبل الشعب عندهم معناه الاعلام بإن الحظاب لم تسلق المستقبل وهافيل التمكن الخطاب فيه متعلق بالمستقبل بعد والحاصل الدين مع والحاصل المستقبل وغيره فيكون النسخ بيان عدم التعلق بالاستقبال ثم إن المستقبل وغيره فيكون النسخ بيان عدم التعلق بالاستقبال ثم إن مجالسدة بعالم التمكن أعام وفالدق في بالدون الوقت قبل دخول وقتال وبعده وقبل التمكن غلاف غبر الموقف فانصادق به كابر فعالمنا أمل فليتأمل

أقوله الا أن يقال) فيه اشارة الى أن نسج التاورة ليس هو نسج التكريا التعلق بالتانى لازملار ولرا أولها ماعلى عشار الشارح ، تقدم أعمل عشاره لايندين كون التعلق حزما كيف و يلومه ان التكرم أمراعتبارى اذ (٧٥) لا يتركب عن من قديم وحادث على

والمرادمين الأولانه (رفعُ الحكيم الشرعيُّ)أي من حيث تعلقه بالفعل ( بخطاب ) فنخرج بالشرعي أي

المأخوذ من الشرع رفع الاباحة الأصلية أى المأخوذة من العقل و بخطاب الرفع بألوت والجنون والنفلة

وكذابالمقل والاجاع وذَّ كرها لينبه على مافيهما بقوله (فلا نَسخَ بالمَقْل . وقولُ الامام) الراذي

انه لايتصف حيشذ بالحدوث فالحق أن التعلق جزء من مفهوم الحكم لا م حقيقته كاقيل في البصر انه جزء من مفهوم العمى دون حقيقته فالمركبهم المفهوم دون الحقيقة ولدا قالالشارح فهاسبق ان الحكم ينعدم بانعدام التعلق تأمل (قوله لكن التفتازاني كغيره الح) صرح في حاشية العضد بأن الناسخفالحقيقة قولالله تعالى وفعل الرسول والتلية بدل الدات على ذلك القول لاعلى الرفع أوالانتها وفيجب حمل كلامه في التساويح على ذلك بان يكون مراده انه يشمل الدليلءعى المطلوب والدلىل على دليله (قوله نعم الخ)فرق الجمهور بآن النسخ أمارفع الحكم أو بيان انتهاء أمده والعفل محجوب نظره عن كلسا بخلاف التخصيص فانخروجالبعض عــن الخطاب قد يدركه العقل كافى خالق كل،شيء فانه قاضبان المراد غير نفسه ولامعنى للتخصيص عقسلا الاذلك بخسلافه فئ قطع الرحلين فان غايته أن مدرك

(من سقَطَ رجْلاهُ نُسبخ عُسلُهُما) فيطهارته (مدخول )أيفيه لأن بيان انتهاء مدة العبادة انما يكون بعد حصول اللدة فقبل حصولها يستحيل بيان انتهائها اه من مهم باختصار وراجع بسط المسئلة فيه (قه له والمرادمن الأول انه رفع الحكم) وانقلت هذا الايشمل نسخ بمض القرآن تلاوة لاحكم اذ ليس رفعا لحكم فلا يكون جامعا \* قلت نسخ السلاوة فقط معناه نسخ حرمة القراءة على الجنب والسعل الهدت وتعوذاك وهذه أحكام فيصدق عليه التعريف «فان قيل ينافى ذلك قولهم نسخ التلاوة دون الحكم \* قلنا لامنافاة لأن مرادهم بالحكم المنفي حكم خاص وهومدلول اللفظ لأمطلقا مرأيت في حواشي العضد السعد مانصه : اعام أن شيئًا من التعريفات لايتناول نسخ التلاوة الا أن يقال انه عبارة عن نسخ الأحكام التعلقة بنفس النظم كالجواز الصلاة وحرمة القسراءة على الجنب والحائض ونحوذلك اله قاله مم (قولهأىمن حيث تعلقه) أىلامن حيث ذاته فانه قديم يستحيل عديه الرفع الذي هومن صفات الحادث فأضافة الرفع اليه من حيث تعلقه لحُدوثه وتجدده : ولقائل أن يقول هذا الهايتمشي على مخارا بن الحاجب وغيره من عدم اعتبار الثعلق التنجيري جزءا من مفهوم الحكم المعرف الحطاب كانقدم أما على مختار الشارح والصنف من اعتبار التعلق التنجيزي جزءا من الحكم كام فالحكم حادث فالمرفوع الحكم نفسه لاتعلقه فقول الشارح أى من حيث تعلقه لا يتمشى على مختاره فليتأمل (قوله بخطاب) اعترض عليه بالنسخ بالفعل كنسخ الوضوء بمنامست النار بأ قل الشاة ولم يتوضأ \* وأحبب بأن الفعل نفسه لا ينسنع وأبما يدل على نسنح سابق لكن التفتاراني كغيره جعله من جملة الأدلة الناسخة حيث قال فالتلويح وذكرالدليل يشمل الكتابوالسنة قولاوفعلا اه شيخ الاسلام وقول بعضهم أنما ترك المصنف الفعل لعلمه من الخطاب بالاولى لأن دلالة الفعل على النسخ أقوى من القول يرد بان التعار يف لايكتني فيها بالمفهوم ولو بالاولى كماصرحوا به و بأن في قولهم دلالة الفعل أقوى من دلالة القول إجمالا في محل التفصيل كماقال المصنف والحق انالفعل أدلعلى الكيفية والقول أدل على الحكم ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول لأن فيه المشاهدة واستفادة وقوعها علىجهة معينة والقول أقوى وأوضحمن الفعل لصراحته هــذاكلامهولا يحفى ان النسخ من قبيل الثاني (قوله أى المأخوذ من الشرع) بيان لجهة النسبة (قوله رفع الاماحة الأصلية) مثاله إيجاب صوم رمضان مثلا فانهرفع لاباحة عسدم صومه التي هي البراءة الأصلية التي كانت قبل إيجابه فالمراد بالاباحة العراءة الأصلية لآمغي الاذن فيالفعل والترك فانها بهذا المعي شرعية كام والحكم الواردعليها ناسخ حيننذ (قهألهفلانسخ بالعقل) أىفهاعلم سقوطه بالعقل (قولمهوقول الامامالي أى في مباحث التخصيص بعد أن ذكر خلافًا في جو از تحصيص العام بالعقل قال ما انسه \* فان قيل لوجازالتخصيص العقل فهل بحوز النسخ به \* قلنا نعم لأن من انكسرت رجاد مسقط عنه فرض منسل الرجلين وذلك انماعرف بالعقل اه وظاهرهذا أنه أراد حقيقة النسخ خلاف قول الشارجوكانه عدمالحكم لسقوط محله وليس ذلك بنسخ (قوله وظاهرهذا الح) صرح السعد بانه أراد ذلك لكن قول الامام وذلك أنساعرف بالعقل

يقتضيان الموجودهنا افزاك لارفع للعكم وليس ذلك نسخافالظاهرا نهسمى ادراك الرفعوان كان آمدم الشرط نسخا توسعا لوجودارفع في كل وان كان في الادراك بالعقل وفي النسخ الشرع يؤيده فياسه على التنصيص فان الوجود فيه ادراك أيضاوهذا مرادالشارح رحمه الله وقول الجهور ان الفقل محبوب نظره دعن كليمه ان كان الرادانه محبوب محاعندالله فسير عندوب الدعن انه غسير محبوب عند وجود ودكم قوط محال الدمال الابار ما ان يتاريخ و المسائل المال الدائر ما الابار الابار ما الدائم الابارم الابارم الابارم الدائم الابارم الابارم الدائم لابارم الدائم لابارم الدائم لابارم الدائم المسائلة المالية المائم المسائلة المائم ال

هو الادراك تسمحاكان للمضائد المقاط المقاط المقاط بادراك المسقل ذلك ولو المائد مثالث مثالث مثالث مثالث المشافدة للمائد المشافدة لتمارض بين نسبن و أخذوا بأحدها وتركوا المثالث المشافدة لتمارض بين نسبن المخالفة لتمارض بين نسبن المخالفة للمائد المشافدة المأسون المشافدة للمائد المشافدة المأسون المشافدة المأسون المؤلفة المأسون المؤلفة المأسون المؤلفة المأسونية المأسونية

دخل أى عيب حيث جمل رفع وجوب النسل بالمقال سقوط عله نسخا فانه مخالف للاصطلاح وكا "م توسع فيه (ولا) نسخ ( بالإجاع ) لأنه أنحا ينمقد بعد وفاته ﷺ كا سياتى اذ في حياته الحجة في قوله دو بهم ولا نسخ بعدواته (و) لكن (مخالفتكم) أى الجمعين للنص فيادل عليه (تَتَسَمَّنَ استِحًا)له وهو مستنداجا عهم (ويجوز على الصَّحيح نسخ بعض القر آلي تلاقة وَحُكُما أو أَحَدُهما فَقَمَلُ ) وقيل لا يجوز نسخ بعضه ككله الجمع عليه وقيل لا يجوز في البعض نسخ التلاوة دون الحكم والدكس لأن الحكم مدلول الفظ افزاقد را نتفاء أحدها لزم انتفاء الآلام عن الدومي وصف كونه مدلولا له وانما هو مدلول

توسعفيه ولهذا اعترضعليه القرافي فيذلك فقال : قلنا لانسلمان هذا نسخ لان الوجوب ما ثبت في أول الأمر الامشروطا بالقدرة والاستطاعة وبقاءالمحل ودوام الحياة وعدم الحكم عندعدم شرطه ليس نسخا اه لكن الامام قد تناقض كلامه فانه قال في باب النسخ ولا يلزم أن يكون العجز ناسخا للحكم الشرعي لان العجز ليس بطريق شرعي اه (قوله دخل) بفتح الحاءوسكو بهامعناه العيب والريبة قاله الجوهري قال . وقولة تعالى ﴿ وَلاَ تَتَخَذُوا أَيْمَا كُمْ دَخَلَا بِينَكُمْ ﴾ أىمكرا وخديعة اله شيخ الاسلام (قوله ولابالاجاءالخ) قضيته هذا أن الاجاء غير رافع للحكم النسوخ واعا الرافع ل النص الذي استند الاجاء اليه وقضية قُولِالشارحِفاتقدم وكذا بالعقل والاجاع ثبوت الرفع له لانقوله وكذا بالعقل والاجاع على تقدير وكذا الرفع بالعقل والأجاع فبين ماتقدم ومأهنا تخالف والحق ماهنا (قول، ولكن مخالفتهم الخ) قال الشهاب وسبقه اليه القرافي واللفظ الاول . لك أن تقول لم لم يقولوا عمل ذلك في التخصيص كأن يقولوا لاتخصيص بالاجاع لكن مخالفة المجمعين لمقتضى العموم تتضمن مخصصا هومستند الاجاع اه و يمكن أن يجاب بأنماذ كرهوم إدهم وان أوهمت عبارتهم خلافه فلتحمل على ذلك بدليل ماقرر في النسخ لوجود مثل المعني الذي لاجله منعواكون نفس الاجاع ناسخا وقال الصنف مانصه : تنبيه معنى قولنا يجوز تخصيص الكتاب بالاجاءأنهم مجمعون على تخصيص العام بدليل آخر فالخصص مستند الاجاعثم يازم من بعدهم متابعتهم وانجهاوا المخصص وليس معناه انهسم خصوا العام بالاجاع لان السكتاب والسنة المتواترة موجودان فيعهده عليه الصلاة والسلام وانعقاد الاجماع بعد ذلك على خلافه خطأ فالذي جو زناه اجماع على التخصيص لا تخصيص بالاجماع اله (قهله تلاوة وحكماأ وأحدهما) منصو باتعلى التمييز المحول عن الضاف لكن شرط التمييز التنكير والاخير معرفة قال شيخنا الشهاب لكن قيل ان ضميرالنكرة نكرة أواغتفر ذلك لكونه تابعا. أقول أوهو على قول الكوفيين انه لايشترط تنكر التمييزسم (قه له قلنا أعايازم)أي انتفاء أحدهما من انتفاء الآخر إذار وعي وصف الدلالة. أقول يعني لولوحظ فىالحكم كونه مدلولاللفظ وفى اللفظ كونه دالاعلى الحكم لزمهن انتفاء أحدهماا نتفاء الآخر اذالمدلول باعتبار كونهمدلولالايوجدبدون الدال عليه والدال باعتبار كونه دالا لايوجد بدون المدلولله فلايتصور باعتبار

الاجاع حيئذ عملي حكم أحد النصين بل على التخيمير بينهما فاندفع ماقاله سم (قولالشارح لأن الحكم مدلول اللفظ) فلامكون حكما شرعما الا لكونه مدلول اللفظ الشرعي ومتى انتفى كون اللفظ شرعيا انتفى كون ذلك المعنى مدلوله (قول الشارح اذا روعى وصف الدلالة) أي روعي ان الحكم الباق مدلول اللفظ الذي ٰكان شرعيا ونسخ أوروعى ان الحكم النسوخ مدلول للفظ الذي لم ينسخ أن وصف الدلالة باق في الاول منتف في الشاني وانمسالزم ذلك حينثذلان نسخ أللفظ ليس معناه

الارفع الاعتداد بهمن حيث ذاته ودلالته فمتى بقيت الدلالة كا كان

قبل النسخان عالم نسخ الفاط وكذلك نسخالحكم لانه ليس حكاشرعيا الامن حيث دلالةالفاظ الشرعى عليه فهي التغني التفت دلالة اللفاظ عليه الارواض الحواسان الدلالة أمر وضعي مرجعه الرضوله لغة ولاتعلق النسخ به اعابر معالسنخ الاعتداد بتلك الدلالة اما اللي خلف كافي الاول أولا اللي خلف كافي الثاني ويه يندفم عافي الحاشية

لمادل على بقائه وانتفاءالحسكم دوناللفظ ليس بوسف كونه مدلولا لهفان دلالته عليه وضمية لآنرول وأعا يرفع الناسخ العمل بهوقد وقعرالأقسام الثلاثةروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فها أنزل عشر رضمات معلومات فنسخن بخمس معلومات فهذامنسو خالتلاوة والحسكم وروىالشافعي وغيره عن عمر رضي الله عنه لولاأن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخوالشيخة اذا زنيا فارجموها ألبتة فاناقد قرأ ناها فهذا منسوخ التلاوة دون الحكم لأمر وصلى الله عليه وسلم برجم المحمدين رواه الشيخان وهم المراد بالشيخ الشيخة ومنسو م الحكم دون التلاوة كثير منه قوله تمالى «والذين يتوفون،منكمويذرونأزواجاً وصيةلأزواجهممتاعا الىالحول»فنسخ بقوله تعالى «والذين يتوفون منكه ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسين أربعة أشهر وعشرا » لتأخره فيالنزول عن الأول كاقال أهل التنسير وان تقدمه في التلاوة (وَ) يجوز على الصحيح (نسخُ الفعل قبلَ التَّمَكُونِ ) منه بأن لم يدخل وقته أودخلولم بمضمنهما يسعه وقيلًا يجوزُلُمدماستقرارالتَّكليف. قلنابَكُفي للنسخ وصف الدلالة وجود أحدهمابدون الآخر لكن لميلاحظ ماذكرفى فمؤلنا يجوزنسخ أحدهمادون الآخر فلايلزم ماذكر م واعلم أنه ليسهنا انتفاء حقيقة فان نسخ اللفظ ليس معناه العدامه بل هوموجود باق وأبما انتغى عنه أحكام النلاوة كحرمة قراءته على الجنبومسه على المحدث ودلالته على معناه أمروضعي ليس مشروطا ببقاء هذه الأحكام فهو مع نسخه يفهم منه معناهونسخ الحكرليس معناه انعدامه فأنه معنى ثابت مفهوم من اللفظ بل معناه عدم العمل به وحينئذ فمادل عليه هذا الكلام من أنهاذا روعي وصف الدلالة لزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر غير ظاهر فان انتفاءأحدهمابمعنىنسخهلايلزم منه انتفاء الآخر فانه ادا نسخ اللفظ فدلالته باقية على مدلوله وذلك المدلول له ومفهوم منه وإذا نسخ الحميم فمدلوليته للفظ أابتة باقية واللفظ دالعليه فقوله فانبقاءالحكيدون اللفظ أىفها ذانسخ اللفظ دون الحكم ليس بوصف كونهمدلولاله قد يقال فيه لامانع من كونه بذلك الوصف فان اللفظ وان نسخ هو دال على ذلك الحكم وذلك الحكم مدلول له ومفهوم منه اه سم (قهأله لمادل على بقائه) أي كأمره مَا اللَّهُ برجم ماعز وغيره كافي الصحيحين وغيرهما (قوله كان فيا أنزل) أيمن القرآن عشر رضعات معاومات أي يحرمن أي فنسخن تلاوة وحكما بحمس معاومات أيثم نسخت الحس أيضالكن تلاوة لاحكاءندالشافي وأماءندمالك فنسخت تلاوة وحكاأيضا سم (قوله لولاأن يقول الناس الخ) استشكل بأنهان جازكتا بمافهيي قرآن فيجب مبادرة عمر رضى اللهعنه لكتابتهالأن قول الناس بمجرده لايسلح مانهامن فعل الواجب وأجيب بأن المرادل كتبتهامنهاعلى ان تلاوتهاقد نسخت ليكون في كتابتها الأمن من نسيانها لكن قدتكتب بلاتنبيه في بعض الصاحف غفاة من الناسخ فيقول الناس زادفى كتاب الله فترك كتابتها بالكلية دفعا لأعظم المفسدتين بأخفهما شيخ الاسلام (قهالهومنسوخالحكم دون التلاوة كثير) ولعل فائدة بقائه مع انتساخ حكمه التنبيه على أن الله خفف علينا والتذكير بنعمته (قهل والذين يتوفون الخ) أىوزوجات الذين فهوعلى حذف مضاف (قهله بأن لم يدخل وقته أودخل ولم يمضّ منه مايسمه ) قال الاسنوى وفي معناه أيضا مالذالم يكن له وقت معين لكن أمر به على الفور ثم نسخ قبل التمكن اه (قه له لعدم استقرار التكليف)قال العلامة استقراره هو حصول التعلق التنجزي وفيه يحثفان الاستقرار يتحقق بدخول الوقتوان ايهض مايسع الفعل فالدليل لايشمل المدعى بشقيه اه وجوا بهان دعوى أن الاستقرار هو حصول التعلق التنجيزي ممنوعة لأن حصول التعلق التنجيزي أصل التكليف لااستقرار مااتقدم في القدمات أن التكليف الزام افيه كلفة أوطلبه ولا الزام ولاطلب قبل

(قولالشارح لعدم استقرار التكليف) فالتكليف موجود قبل الوقت لكن لايستقر الابالتمكن من الفعل. توضيحه بحدان جاء وقت الظهر أن تصلى فاذالم ينسخ قبل وقت الظهر وجبت الصلاة مهذا القول بعينه لدخو لالوقت الذي كان ألزم قبله بالصلاة فيه وقولهم أن التعلق قبل الوقت اعلامي معناه اكه اعلام بأنه ملزم بالفعل في وقته أما بعد دخول الوقت فيوملز مهمالاعندالتمكن ومن لم يفهم نوهم ان التعلق التنجزي أنما يكون مد لوقت وكأنه فهمان المنسوخ التعلق بالفعلحالا وليس كذلك وأنما هو تعا التـكليف وهو مو قبل الوفت فليتأمل ليه. ماقاله الحواشي

وجودأصل التسكليف فينقطع بهوقدوقع النسخ قبل التمكن فيقصة الذبيعة فان الخليل أمر بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقولة تعالى حكاية عنه «يابني إني أرى في المنام أني أذ بحك» المخ ثم نسخ ذبحه قبل التمكن منه لقوله تعالى «وفدينا. بديج عظيم» واحمال أن يكو ن النسخ فيه بمدالتمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثال الأمر من مبادرتهم الى فعل المأمور به وان كان موسعا (و) يحوز على الصحيح (النسخُ بقرآن لقرآن وسنة) وقيل لا يجوز نسخ السنة بالقرآن لقوله تعالى «وأنز لنااليك الذكر لتبين للناس مانزل البهم ، جمله مبيناً للقرآن فلا يكون القرآن مبينا للسنة. قلنا لامانعم، ذلك لأنهما من عند الله تعالى قال الله تعالى «وما ينطق عن الموي» ويدل على الجواز قوله تعالى «ونز لناعليك الكتاب تعيامًا لكل شيء»وان خص من عمومه مانسخ بغير القرآن (و) يجو زعل الصحيح النسخ (بالسنة )متو اتره أو آحادا (للقرآن ) وقيل لا يحوز لقوله تمالي «قل مايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» والنسخ بالسنة تبديل منه. قلناً ليس تبديلامن تلقاء نفسه وما ينطق عن الهوي ويدل على الحواز قوله تعالى «لتيس للناس ما يزل اليهم» (وقيل بَمْتنَم )نسخ القرآن (بالآحاد) لأن القرآن مقطو عوالآحاد مظنون قلنا محل النسخ الحكم ودلالة القرآن عليه ظنية (والحقُّ لم يَقَـمُ) نسخ القرآن ( الابالمتوانرَ ة)وقيل وقع بالآحاد كحديث الترمذي وغيره لاوصية لوارث فانه ناسخ لقوله تعالى «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين »قلنا لأنسلم عدم واتر ذلك و محوه المجمدين الحاكمين بالنسخ لقر بهم من زمان النبي عَلَيْكِيْنَ (قال الشافعيُّ) رضي الله عنه (وحيثُ وقَعَ) نسخ القر آن (بالسنة الوقت مل لا يتحققان الا بعد دخول الوقت كانقدماً بضائم ان الأمن يتعلق بالفعل قبل الساشرة بعددخول وقته الزاما وقبله اعلاما ومعاومان التعلق الاعلامي ليس تكليفا ولهذاصه حالفقهاء بحواز النهمقيل الوقت وان علم انه يستغر ق الوقت و نفو ته الصلاة وعالم و ما نه غير مكلف حينتذ فالصواب تفسير الاستقرار بدخول الوقت ومضى زمور يسع الفعل كافسره بذلك الكال في حاشيته مم (قهل وجود أصل التكليف) أى أوله (قَوْلُهُ بذبح ابنه) هو إسمعيل على الأصح لاإسحق صاوات الله وسلَّالمه على نبينا وعليهما (قه أله لقوله تعالى وفديناه) في ندخة باللام أي لأجل قو له الخوصلة نسيخ محذو فة أي نسيخ مدليل ناسخ و في نسخة بالباء ولعل الباءععنى اللام (قهل وقيل لا يجوز نسخ السنة بالقرآن) سكت عن حكامة قول عنع نسخ القرآن به اذ لم يقل به أحد بمن جو زنسخ بعضه وحكمه عندمن لم يحوزه علم من قوله قبل و يجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن الخشيخ الاسلام (قوله لأنهمام زعند الله تعالى) فألذكر المزل أعهم الكتاب والسنة ولو سلم اختصاصه بالقرآن فلاينافي كون السنة أيضام زلة اذلاحصر وغاية الأم أن الكتاب منزل لفظا ومعنى والسنة منزلةمعنى قال تعالى «وما ينطق عن الهموى إن هو إلا وحي يوحي» (قه أمو يدل على الجواز ) أى جوازنسخ السنه بالقرآن (قه أه نبيانالكل شيء) أي والسنة شيء من جملة الأشياء (قه أهو يدل على الجواز) أي جواز نسخ القرآن بالسنة قوله «لتبين للناس ما نزل المهم» أي لتبين بسنتك الكتاب والنسخ سين (قهله لانسلم عدم تواتر ذلك) أى لأن التواتر قد عصل مقوم دون قوم (قوله لقربهم) علة لمعذوف مفهوم من الكلام تقديره بل هومتواتر عندهم لقربهم الخ (قهله قال الشافعي وحيث وقم الخ) حاصل القول فالمقامأن نسخ الكتاب السنة والسنة بالسكتاب الجهور على جوازه ووقوعه وذهب قوم آلى امتناعهما ونقل عن الشافعي وقد أنكر ذلك عليه جماعة من العلماء واستعظموه ونص الشافعي في رسالته لاينسخ كتابالله الاكتابه ثم قال وهكذا سنة رسول الله ﷺ لاينسخها الاسنته ولو أحدث الله فى أمرغير ماسن فيسمه رسوله لسن رسوله ماأحدث الله حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة لسنته اه

فَمَهَا قرآنٌ ) عاضدلها يبين توافق الكتاب والسنة (أو) نسخ السنة (بالقرآن فعه سُنَّةٌ عاضدَةٌ ) له (تُبَــيِّن توافُقَ الكتاب والسُّنَّة ) هذافهمه المصنف من قول الشافعي رضي الله عنه في الرسالة لا ينسخ كتابالأالاكتابه ثمقال وهكذاسنةرسولاللهصل اللهعليهوسل لاينسخها الاسنتهولوأحدثالله في أمر غير ماسي فيه رسوله لسي رسوله ماأحدث الله حتى يبين للناس ان لهسنة ناسخة لسنته أي موافقة للكتاب الناسيخ لها لمذ لاشك في موافقته له كما في نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت القدس الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى «فول وجهك شطر المسجد الحرام» وقدفعله صلى الله عليه وسلم وهذا القسم ظاهر في الفهم والوجود والأول عمول عليه في الفهم محتاج الى بيان وجود، ويكون المراد من صدركلام الشافعي أنه لميقع نسخ الكتاب الابالكتاب وان كان ثمسنة ناسخة له ولا نسخ السنة الابالسنة وانكانثم كتاب ناسخ لهاأي لم يقع النسخ لسكل منهما بالآخر الاومعه مثل المنسو خعاضة له ولم يبال الصنف وقدفهمه للصنف على معنى انه اذانسخ الكتاب بالسنة فلابدأن مردمن الكتاب بعد ذلك مابوافق تلك السنة الناسخة فيالحكم فيكون عاصدالها واذانسخت السنة بالكتاب فلابد أن يسن صلى المعليه وسلم مانوافق ذلك الكتاب الناسخ في الحكم فتكون عاضدة له (قه أه فعهاقرآن الح) ليس الراد بالمعية المقارنة في زمن النسخ بل المصاحبة في الحكم الناسخ والموافقة فيه إذ العاضد متأخر عن الناسع والالكان النسع منسو با للعاضد لا للعضد (قوله عاضدها الز)هذا الوصف حذفه المصنف من الأول الدلالة الثاني عليسه (قهله ولو أحسد الله) أي أنزل قرآنا (قهله أي موافقة) تفسير لقوله ناسخة دفع به توهم أن المراد ناسخة حقيقة إذ الفرض أن السكتاب هو الناسخ لسبقه على السنة الواردة على وفقه الماضدة له (قوله إدلاشك) عاد لقو له لسن الخ وقوله في موافقة الرسولة. أوموافقةماسّنهالرسول للسكتاب اھ (قَهْلُه وهذا القسم) أي نسخَ السنة بالقرآن ظاهر فيالفهمأى فهمه من كلام الشافعي لان كلامه دال عليه دلالة بينة فيكون فهمه منه بينا وقوله والوجود أى الوقوع أي وقم نسخ السنة بالقرآن مع العاضد الناسخ من السنة كما في نسخ استقبال بيت المقدس الذيمثل به الشارح (قه إله والأول) أي نسخ القرآن بالسنة عمول عليه أي مقيس عليه وأراد بحمل القسم الأول في كلام الامام على القسم الثاني في الفهم أنه ينبغي أن يحمل كلام الامام على مايشمل الأول بأن يفهرمنه انه أراد أن القرآن لا ينسخ بالسنة الا ومعها عاضد من القرآن بدليل ان العني الذي لأجله قال ماقال في هذا القسيم حارفي الأول أيضا فيقال حينت في الأول قياسا على ماقيل في الثاني ولو أحدث و سول الله صلى الله علم الموسلي في أص غير ماأ عدث الله فيه لأحدث الله فيه ماأحدث وسوله حتى مين للناس أن له قرآنا ناسه فالكتابه قال بعضهم ولعل الامام أنما ترك ذكر هذا في القسم الأول ال في ظاهر همو البشاعة وان كان لابشاعة في نفس الأمر لان السكل من الله وهو المحسدت حقيقة والرسول لاينطق من الهوى (قوله محتاج الى بيان وجوده) يمكن أن يمثل له بنسخ لاوصية لوارث لآية «كتب عليكم اذا حضر أحمدكم الموت ان ترك خبرا الوصية»الخوعضدت تلك السنة الناسخة وهي قوله لاوصية لوارث بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية قاله شيخ الاسلام ( قوله من صدر كلام الشافعي) أي وهو قوله لاينسخ كتاب الله الاكتاب (قه إله أنه لم يقم نسخ الكتاب الآ بالكتاب) الباء في قوله الإبالكتاب بمنى مع ولبست صلة النسخ وصلة النسخ محذوقة أي بالسنة أي لم يقع نسخ الكتاب بالسنة الامعالكتاب وكذا القول فيقوله ولآنسخ السنة الابالسنة التقدير ولانسخ السنة بالكتاب الامعالسنة ودليل ماقلناه قوله بعدأى لم يقع النسخ لكل منهما بالآخر الاومعه مثل النسوخ عاضدله وقوله وان كانثم سنة ناسخة له وقولهوان كانثم كتاب ناسخ لهاحيث جعل الناسخ في الأول السنة وفي الثاني

في هذا الذي فهمه وحكاه عنه بكونه خلاف ماحكاه غيره من الأسحاب عنه من أنه لاتنسيخ السنة بالكتاب في أحد القولين ولا الكتاب بالسنة قيل جزما وقيل في أحد القولين ثم اختلفوا ها ذلك بالسمع فلم يقعأ وبالمقل فلم يجز وقال بكل منهما بمضو بمض استمظم ذلك منهلوقوع سخ كل منهما بالآخركما تقدم ومافهمه المصنف عنه دافع لحل الاستعظام. وسكت عن نسخ السنة السنة العلم بهمن نسخ القرآن بالقرآن فيجوز نسخ الثواترة بمثلها والآحاد بمثلها وبالتواترة وكذا التواترة بالأحاد علم الصحيح كما تقدم في نسخ القرآن بالآحاد ومن نسخ السنة بالسنة نسخ حديث مسلم انه صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يمجل عن امرأته ولم يمن ماذا يجب عليه فقال أنما الماء من الماء بحديث الصحيحين اذا جلس بين شميها الأربع ثم جهدها فقد وجب الفسل زاد مسلم في رواية وان لم ينزل لتأخر هذاعن الأول الروى أوداود وغيره عن أي بن كمبرضي الله عنه ان الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله على الله عليه وسلم في أول الاسلام ثم أمر بالنسل بعدها . ومن نسخ القرآن بالقرآن ما تقدم من نسخ قوله تمالى متاعا الى الحول بقوله تمالى أربعة أشهر وعشرا (و) يجوزعلى الصحيح النسخ للنص (بالقياس) لاستناده الى النص فكانه الناسخ وقيا لايجوز حذرامن تقديم النياس على النصّ الذي هُو أُصل له في الجلة ( وثالثُهاً ) يجوز ( ان كانَ ) القياس ( جايًّا ) بخلاف الخفي لضمفه (والرابعُ) يجوز (إن كانَ )القياس (في زمنه عليه ) الصلاة و (السلامُ والعلة منْصُوصَةُ " ) بخلاف ماعلته مستنبطة لضعفه وما وجد بعد زمن النبي صلى الله عليـــه وسلم الكتاب فدلذلك على ان الكتاب في قوله بالكتاب والسنة في قوله بالسنة معضدان مصاحبان للناسخ لاناسخان (قراء في هذا الذي فهمه) أي من وقوع نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر بالشرط المذكور وأعالربال الصنف فيهذا الذي فهمه بكونه خلاف ماحكاه غيره عن الامام لعدم المنافاة بينهما (قه له هل ذلك) أى عدم جواز نسخ السنة بالكتاب وعكسه (قه له استعظم ذلك) أي منع نسخ أحدها بألآخر (قولهدافع لهمل الاستعظام) محل الاستعظام هوالحكم بعدم نسخ كل منهما الآخر والاستعظام انحار ذلك الحُمَم وأنما قال دافع لهل الاستعظام ولم يقل دافع للاستعظام لئلا يتوهم بقاء الحسكم الله كور ودفع استعظامه فقط بطريق يدفع الاشكال عنمه سم (قول بعجل عن امرأته) بضم الياء أى يفوم عنها عجلاأى يسبق قيامه الانزال (قوله بين شعبها الأربع) فيل هاساقاها و غذاها وقيل يداها ورجلاها وقيل شعب فرجها الأربع أي تواحيه وقوله ثم جهدها بفتح الجيموالهاءأي جامعها وأصل الجهدالشقة كنى به عن الجاع لما يازمه عادة من الحركة الني شأنها الشقة (قوله كانو ايقولون) أي الصحابة رضوان الله عليهم في زمنه عليه السلاة والسلام. وقوله الماء من الماء بدل من الفتيا. وقوله رخصة خبر ان من قوله ان الفتيال (قوله وبالقياس) أي مطلقاً بدليل مابعده (قوله أصل له في الجللة) اعا قال في الجللة لانهليس أصلاله في مسئلتنا (قهله وثالثهاان كان جلياالز) الجلي ماقطع فيه بنفي الفارق والحفي يخلافه كانقدمو يأتى فيها بهومثال الأول تقريبا مالوفرض ورودنص بجواز الربافي الفول ثم ورد بعد ذلك نص بحرمة الربافي العدس فيقاس على العدس الفول لوجو داتخاذالناس له طعاما وادخاره كالعدس مل أكثرمنه في ذلك فيكون الحكم الثابت له بالقياس على العدس ناسخا لحكمه الأول. ومثال الثاني كما لو وردالنص بحرمة الربافى العدس ثمور دبعد ذلك نص بجو ازالربا في الجلبان مثلا فاوقيس عليه العدس كان القياس خفيا لوجودالفرق بينهما في عموم استعال العدس دون الجلبان (قهلهان كان فيزمنه عليهالصلاة والسلام والعلة منصوصة) مثاله لورود نص مثلا بجو ازاله بافي الفول تمور د بعد ذلك نص بحر مة الريافي الحص لانه يستعمل مطبوخافيقاس عليه الفول لوجو دالعاذفيه ويكون الحكالثابت له بالقياس ناسخالحكمه الأول

(قو له لعدم المنافاة منهما) لامكان تأويل ما حكاه عنه غره وارجاعه لمانقله فالمخالفة بحسب الظاهر فقط لكن همذا خلاف ظاهـر الشارح من أن المخالفة معنوية تأمل (قول الشارح فكانه الناسخ) ولم يقو لوا انه الناسخ كما في مستندالاجماءلان النسخ هنا انميا حصل ماشتراك العلة منن الاعمل والفرع والحاق الثانى بالأول مخــــلاف الاجماع اه سم وقال التفتاز اني في التاويم الأوجه ان حَكم الفرع أبما ثبت بالنص والقياس بيان لعموم حكم الأصل الفرع بناء على ماذهب اليه الحققون من ان مرجع الكلاالي الكلامالنفسي اه ولعل وجســه جعل القياس ناسخا أنه يفيد غلبة الظن بان حكم الله في الفرعهو هسنذا فلتلك الافادة القاصرة عليه جعل ناسخادون الاجماع ولعل هذامرجعكلام سم فتأمل (قول المنف والعاة منصوصة)ذكرهناوتركه في القول الأول يقتضي انه قائل بالنسخ بما علته مستنبطة مع أنه يعارضها نص المنسوخ الاأن يقال مقابلة هذا القول للأول باعتبار غير كونالسلة

(قول الشارح أن مخالفه كان منسوخاً) ان قبسل كان منسوخا بالنص الذي استند اليه القياس بطل ان النسخ بالقياس الذي هو المدعى وان قبل كان منسوخابالقياس فهو باطل اذلاقياس حينثذ وقسمد بقال معناه انه لما كان مستند القياس موجودا فىزمنەصلى اللەعلىيە وسلم كان القياس موجودا في زمنه أيضافكون النص المخالف له منسوخا تقديرا فيزمنه صلىالله عليهوسلم فليلزم أن يكون النسخ بعدوالذي استندله القول الآخر فلذا عملنا نهــذا القياس فتأمله فانهدقيق وأماقه لالحشي على قول الشارح كان منسوخا بالنصفغلطظاهر (قوله وقال مم قد يستشكل الخ) قد يقال ان وجود جَامَع ولوخفيا مع تأخر نص القيس عليه يصلح لان يكون ناسخا للنص الاول بخلاف مااذا وجد الجني بعدقياس فان العمدة فیــــه علی الجامع وهو مجتهد في الالحاق به وان كان منصوصا ولا يقددم احتياد على أجتها دالالمرجح مل عندالاجتهاد في القياس الثاني مكون كتحر الحتيد

لانتفاء النسلخ حينئذ قلنا تبسين به أن مخالف كان منسوخا ( و ) يجوز على الصحيح ( نسخُ القياس ) الموجود ( في زمنه عليه ) الصلاة و ( السلامُ ) بنص أوقياس وقيل لا يجوز نسخه لانه مستند الى نص فيدوم بدوامه . قلنا لانسل لزوم دوامه كالايلزم دوام حكم النص بان ينسخ (وشرطُ ناسيجه ان كان قياسا أن يكون أُخْلَى ) منه ( وِفاقا للامام ) الرازي(وخلافا للآمُدي ) في كتفائه بالساوي فلا يكني الأدون جزما لانتفاء المقاومة ولا المساوى لانتفاء الرجح ويجوز أن يقول الآمدي ناخر نصه مرجح اذلابد من تأخر نص القياس الناسخ عن نص القياس النسوخ به وعن النص المنسوخ به كما لا يخفي (و) يجوز (نسخ الفحوي) أي مفهوم الموافقـــة بقسميه (قوله تبين به) أى بالقياس أن مخالفه أي مخالف القياس كان منسوخا أى في زمنه صلى الله عليه وسلم بالنص الذي أسنداليه القياس (قهله بنص أوقياس الح) مثال الاول ان يرد نص في زمنه صلى الله عليه وسلم بتحريم الربا في الدرة فيقاس علمها في ذلك الارز م يأتى نص بجواز الربا في الارز ومثال الثاني أن يرد بعدالنص بتحريم الربا في النبرة المذكور وقياس الأرز علما في ذلك نص آخر بحوازال با في البر فيقاس عليه حينند الارز فيكون الحكم الثابت الدرز بقياســه على البر ناسخا للحكم الثابتله نقياسه على الذرة (قولِه لانسلم لزوم دوامه) أىدوام القياس بدوام نصه وقوله كما لايلزم دوامحكم النصالخ أي واذا كان النص لايدوم حكمه لانه ينسخ فالقياس أولى بعدم الدوام (قولِهوشرط ناسخه) أي ناسخ القياس الوجود فيزمنه صلى الله عليه وسلم وقوله أن يكون أجلى منه أي أن يكون القياس الناسخ أجلى من القياس النسوخ وفسر الزركشي الاجلى بأن تكون الأمارة الدالة على علية المشترك بين هذا الاصل والفرع راجعة على الامارة الدالة على علية المشترك بين ذاك الاصلوالفرع اه وهذا كانقدم في الثال من قياس الارز على النرة وعلى البرفان قياسه على البر أجلىمن قياسه على الدرة لذلك وقال سم قد يشكل هـ ذا الشرط بمـا تقدمهن أن القياس ينسخ النص الاقوى من القياس كاهو ظاهر ولا يصح تقييد القياس ثم بالجلى لضعف هذا التفصيل عند الصنف كانقدم فكيف يعتبر الجلاء فينسخ الآضف ولايعتبر فينسخ الاقوى اللهم الاأن يشترط هناكون العلة مستنبطة وتمكونها منصوصة فتكون منصوصيتها ثممقابلا للحلاء هنافليتأمل قدله وفاقا للامام وخلافا للآمدي) قال بعضهم الراجيح ماللاً مدى اذالناسخ في الحقيقة هو النص الذي استنداليهالقياس والنص ينسخ المساوى اذاتأخر عنه وفيه أن يقال آنالنص ينسخالاعلى اذاتأخر عنه أيضا مع عدم نسخ القياس الادون جزماكما فالهالشارح فالترجيح المذكور لايتم (قهأله فلا يكفي الادونجزما ) قال سم أقول عدم كفاية الادونسوآءكانجزومابه أملامشكللأنالقياس،عنزلة النص ولداصح نسخه به والنص يجوز أن ينسخ نصا آخر وان كان النص الناسخ دون النص النسوخ متناودلالة كانيكون المنسوخ قطعي المتن وآضح الدلالة والناسيخظني المتن خني الدلالة فحكذا ماهو بمنزلته \* و بحجاب!نه ليس بمنزلته من كل وجه لان النص مطلقا دال الحاج بخلاف القياس لادلالة له على الحكم الا بواسطة العــلة وهي تحتمل الحطأ بغوات شيءمن معتماتها احتمالا قريبا وهــذا الاحتال قوى جــدا فى الادون فلا يقوى طىنسخالاعلى ومن هنا يظهر وجه المنع فىالساوى أيضا فانه لامرجح حينتذ لاحد القياسين على الآخر مع احتمال الحطأ فيه احتمالا قريبا بخسلاف الأجلى لوجود الزية معضعف احتال الحطأ فيه اه (قولُه عن نص القياس النسوخ به) قوله النسوخ به نعت للقياس وقوله الآتي المنسوخ به نعث القياس وضمير به القياس وهو اشارة المسئلة الاولى وهي

لابوحب الازوم في الحبكم ولله سبحانه وتعالى أن يحكم بما شاء اذ المذهب بطلان التحسين والتقبيح العقلي وليس الكلام في نسخ بقاءالحك لان بقاءها انماهو لتبعية الدلالة للدلالة وليس حكمها تابعا لحكم (**\**Y) الدلالة فانهاباقية ولايلزمهن بقائها

الاصل بمعنى أنه انما كان الاولى والساوي ( دونَ أُصله ) أي المنطوق ( كمكسه ) أي نسخ أُمسل الفحوي دونه ( على الضرب حراما لكون الصحيح ) فيهما لان الفحوى وأصله مدلولان متنايران فجازنسخ كل منهما وحده كنسخ محريم التأفيف حراما بل لله ضرب الوالدن دون تحريم التأفيف والمكس وقيل لافيهما لان الفحوي لازم لأصله فلا ينسخ أن يحكم عاشاء قاله السعدفي واحــد منهماً بدون الأَخر لنافاة ذلك اللزوم بينهما . وقيــل واختاره ابن الحاجب يمتنع الاول حاشية ألعضديز يادة (قوله لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم بخلاف الثاني لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم ولقوة جواز حيث لم يكن اللازم مساويا الثاني أتى به المصنف بكاف التشبيه دون واو العطف لكن يؤخذ نمساً سيأتي حكاية قول بعكس لملزومه كاهنا) فان اللازم الثالث أما نسخ الفحوي مع أصله فيجوز اتفاقا (و) يجوز (النسخ به) أي الفحوي قال الامام يىق مسدلولا لما دل على الرازي والآمدي اتفاقا وحكى الشيخ أبواسحاق الشيرازي كاقال المسنف المنع به بناءعلى أنه قياس بقائه (قولالشارحولقوة وانالقياس لا يكونناسخا (والأكثرُ أنَّ نسخاً حَديهِما ) أىالفحوى وأصله أياكان (يَسْتَلَزِمُ جوازالثاني) حيث وافقه الَّآخَرَ ﴾ أَى نسخه لان الفحوى لازم لأصله وتابع له وَرَفع اللازم يستلزم رفع اللزوم ورفع المتبوّع قول التفصيل (قوله يستلزم رفع التابع فالاولى الهاو كلم افقة هذا القول للاول أيضا لكن

قديقال هذا أضعف من

قول ابن الحاجب لأنه يرد

عليه أمران ماورد على

ابن الحاحب وان اللازم

قديكون أعم تأمل (قول

الشارح لازم لأصله وتابع

4) أعازاد تابع له لان

رفعالملزوم لايستآزم رفع

اللازم نخلاف المنبوع فمن

جعل الاول متبوعاً حكم

بالاستلزام ومن حعله

ملزوما حكم بعمدمه كافي

القول الثانى ومن جعل

الثانى لازما حكم باستلزام

رفعه رفع الملزوم ومن جعله

تابعاحكم بعــدمه كما في

الثالث والرابع وهذا كله

مقابل قول الاكثر

نسخالنص بالقياس المتقدمة فيقوله وبالقياس كاأن قوله عن نص القياس المنسوخ به اشارة لحذه المسئلة وهي نسخ القياس بالقياس (قهله الاولى والمساوى) عطف بيان على قسميه أو بدل منه (قهالهدون أصله) حال من الفحوي أي حالكون الفحوي مجاوزا أصله والعني انه يجوز نسخ الفحوى وحده أي حالة عسدم نسخ الاصل أي ولا مانع من ذلك كأن يقال لاتشتم زيدا ولكن اضربه قال الشارح فهام لامانسع أن يقول ذلك دو الغرض الصحيح (قول لمنافاة ذلك للزوم بينهما) فيه أن يقال لانسلم أن ينهما لزوماً حقيقيا فلا ارتباط بينهما عقلاً حتى يمتنع رفع أحدهما دون الآخر ولوسسلم فالمنافئ للزوم انما هو نسخ اللازم دون لللزوم لتضمنه وجود اللزوم بدون اللازم وهو محال نخسلاف العكس اذ لا يمتنع وجود اللازم بدون المانوم حيث لم يكن اللازم مساويًا لمازومه كما هنا بخلاف اللازم الساوى وهو المتحد مع مازومه ماصدقًا فأنه يازم من نفي الملزوم نفيه كقبول العلم والكتابة بالنسبة للانسان (قوله يمتنع الاول) أي نسخ الفحوى دون أصله أى النطوق وقوله بخلاف الناني أى نسخ الاصل دون الفهوم (قولِه بكاف التشبيه) أي المفيدة أن مدخولها أصل للمشبه (قوله لكن يؤخذ عما سيأتي الخ) استدراك على قوله ولقوة جواز الثاني والذي سيأتي وقوله وقيل نسخ الفحوى لايستلزم الخ أي ان نسخ الفحوي لايستلزم نسخ الأصل بخلاف نسخ الاصلفانه يستلزم نسخ الفحوى فيمتنع حينثة نسخ الاصل مع بقاءالفحوي وهذا القول عكس الثالث الختار لابن الحاجب وعليه فالاولى الواو بدل السكاف فيقول المسنف كعكسه (قهله أما نسخ الفحوى مع أصله) هذا محترز قوله دون أصله (قهله و يجوز النسخ به) أى بالفحوى كأن يقال اضربوا آباءكم ثم يقال لاتقولو الهمأف (قهله بناء على أنه قياس) أي لهل الفحوى على على المنطوق . وتقدم ذلك في بحث المفهوم قاله سم (قوله لان الفحوي لازم لأصله وتأبيع له) أي جامع للوصفين فينظر

في استلزام نفي الفحوى للاصل لكونه تأبما وفي عكسه لكونه لازما وقد أشار الشارح اليذلك بقوله

بالاستلزام وماسبق عن المصنف الماعلل تغاير المداولين ولم ينظر لتبعية أواستلزام ومقابله الذي حكاه الشارح اعما علل بالاستازام فكان الاولى الشارح أن بجعل القابل من علل بالاستلزام ومن علل بالتبعية و يجعل قوله

والاكثرالخ حكاية الاقوال الضعيفة جميعها ولاأدرى ماالحاءله على ماصنع (قول المحشى فينظر فى استلزام نفي الفحوى للاصل) لعل المعنى انه منظر في أنتفاء الفعوى لانفتاء الاصل الخوكذا يقال في عكسه والافالظ آهر أن يرل في الاول لكونه لازما وفي الثاني لكونه تابيا تأمل وقيل لايستازم واحد سهما الآخرلان رفيالتابع لايستازم رفع النبوع ورفع اللز وبالايستازم رفع النبود في المستازم وقيل استطالت والمستازم وقيل المستازم وقيل استطالت والمستازم وقيل الستازم وقيل المستازم وقيل المستازم والمستازم والمستازم والميستازم والميستازم منها دون الآخر والما أن اسستازام سنح كل مهما الاخر بياق عدم وقد اقتصر ابن الحاجب قلى الحواز دم مقابله والبيضاوى على الاستازام وجم المستف بينهما عدم ماخود من قول الأستازم وجم المستف بينهما عبران الأكور على أن نسخ الأصل دون القموى والفحوى دون الأسل عبران الأكر على أن نسخ الأصل وفي المنازم والميستف بينهما المنازم على الاستازام والميستف بينهما المنازلان المنازم على المنازم والميستف بينهما المنازلان المنازم وجم الميستف بينهما المنازلان المنازم المنازم والميستف المنازم والميستف المنازم والميستف المنازم والمنازم والمنازم والمنازم والميستف المنازم والمنازم المنازم والمنازم والمناز

و رفعاللازمالخ (قولهوقيللايستان واحدمنهما الآخر) هذا طيماصحهالمصنف وقوله وقيل نسخ الفحوى لايستاذم الخ هذا عى القول الرابع الذي أشارله الشارح بقوله فها تقدم لكن يؤخذ عساسياتي الخ وقوله وقيل نسخ الفحوى الخ هذا على ما احتاره ابن الحاجب ﴿ فَهُ لِهُ فَانَ الامتناع مَبْنَى عَلَى الاستارامُ أى امتناع بقاء أحدهما مع نفي الآخرمبني على استائر ام نسخ كل منهما الآخر (قه أله وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله) أي مقابل الجواز وهو الامتناع أي اقتصرَ على الجواز ومقابله دون ذكر الاستلزام وان كان الحواز الذي اختاره هوجواز نسخ الأصل دون الفحوى كانقله الشارح عنه قبل قاله شيخ الاسلام (قهله وجمع المنف بنهما) أي بين الجواز والاستلزام (قهله يفيد نسخ الفحوي) أى يستلزم نسخ الفحوى وقوله الخ أى ونسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل وقوله المشتمل نعت لقول الآمدى (قولهان الحادف الثاني) أي وهو الحادف في الاستلز الم ألمشار البه بقول الآمدى غير أن الأكثر الخ وقوله من الأول حال من الحواز أي حال كون الحواز من جملة الأول أي بعض الحلاف الأول وقوله بهره أي الحلاف الثاني بيان المأخذ الأول أي مأخذ الحلاف الأول والحلاف الأول هو هل بجو ز نسخ الفحوي دون أصله كمكسه أو يمتنع ﴿ وحاصل ما أشار البيم الشارح ان في نسخ الفحوي دون أصله كعكسه خلافابالحواز والمنعوالحواز مبنىعلى عسدم الملازمة يينهما والمنعمبني على الملازمة فيلزم الاختلاف أيضا فىالملازمة والمصنف جمع من الجواز المبنى على عدم الاستلزام والاستلزام البني عليه عدم الحواز فكلامه متناف وقدذكر الآمدي الحلافين الأول وهو الخلاف في حواز نسخ الفحوي بدون أصله والعكس وعدمالحواز بقوله اختلفوا فيجواز نسخ الاصل دونالفحوى والفحوى دونالاصل والثاني وهو الخلاف في استاز ام نسخ كا منهما الآخر وعدمالاستلزام بقوله غسر أن الأكثر على أن نسخ الاصل يفيدنسخ الفحوي ونسخالفحوي يفيد نسخ الاصل فقوله غير أنالاكثرالج نفيدان الاكثر على المنع لقو لهم بالاستلزام وان الاقل على الجواز لقولهم بعدم الاستلزام فالخسلاف الثاني بيان لمأخذا لخلاف الأول كاترى والمصنف حيث جمع بين الحواز والاستلزام توهمان الخلاف الثاني في كلام الآمدَى مفر ع على القول بالحواز من الخلاف الاول هــذا حاصل ماأشار اليه الشارح واعتراضه على المصنف المبنى عليه هذا التوهم الذي نسبه اليه الذي هو، بعيد أشد البعد عن فهم المسنف ممنى على أن الصنف كرقول الاكثر مختاراله فينافى حين فاختياره الجواز وليس كذلك بل الذى آختاره دوماذكره أولامن

(قول الشارح لانها تابعةله الخ) وجهه أنسبب اعتبار مفهوم المخالفة هو اعتبار المنطوق قيدا فمتهار تفعت قيديته بارتفاع اعتمار الدلالة علها كيف يثبت مفهموم القيد \* فان سوت مفهوم قيد ليس بقيد فان قلت يثبت لامن حسثانه مفهوم القيد \* قلتحنثذشت ملاحكمة لانتفاء الحكمة النيكا نتمعتبرة شرعاوهي تقل المؤنة في المعاوفة مثلا وانتفاء الحكمةملزوم لانتفاء الحكم لاستحالة بقائه بلا حكمة وهذا بخلاف مفهومالاولى فانه لايازمسن انتفاء حكمة حرمة التأفيف مثلا وهي غاية التعظم انتفاء حكمة حرمة الضرب مثلا وهي أمسل التعظم فليتأمل لتندفع شكولة الناظرين (قول الشارح لضعفها عن مُصاومةالنص) لاحتال القيدلان يكون مخرجاعلي سبب مسن الاسسباب وبوجود النص المخالف يتقسوى ذلك نخسلاف الفحوى فانها تنسه بالادبي على الاعلى مدير

لانها تابمةله فترتفع بارتفاعه ولا يرتفع هو بارتفاعها وقيل يجوز وتبميتها له منحيث دلالة اللفظ عليها معه لامن حيثذاته مثال نسخها دونه ماتقـدم من نسخ حديث «انما المــاء من الماء» فان النسوح مفهومه وهو أن لاغسل عند عدم الانزال ومثال نسخهما مما أن ينسخ وجوب الزكاة في السائمة ونفيه في الملوفة الدال عليهما الحديث السابق في المفهوم ويرجع الامر في الملوفة اليماكان قبل مما دل عليه الدليل العام بمدالشرع من تحريم للفعل إن كان مضرة أو إباحة له إن كان منفعة كايرجع فالسائمة الىماتقدم في مسئلة اذا نسخ الوجوب بقي الجواز النخ (ولا) يجوز (النسخُ بها) أي بالمخالفة كإقال ابن السمماني لضمفها عن مقاومة النص وقال الشيخ أبو اسحق الشيرازي الصحيح الجواز لأنها في معنى النطق (و) يحوز (نسخُ الانشاء ولو ) كان (بلفظ القَضَّاء) وخالف بمضهم فيه لقوله ان القضاء انما يستممل فمالا يتغير نحو «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلااياه» أى أمر (أو )بلفظ الجواز المبنى على عدم الاستلزام وذكر قول الأكثر على وجه الحسكاية لاعلى انه مختارله ولايلز مهن نسبته للاُّ كَثْرانه مختارله (قهله لانهاتا بعةله فترتفع بارتفاعه الخ) فيه نظر اماأولا فاناتمنع كونهاتا بعة للارُّصل فىالثبوت بلفىالدلالة فقط والدلالة باقية قطعا فان دلالة اللفظ لآنزول بنستع حكمه ولوسلم زوال الدلالة فلايازم موز والها زوال المدلول سمايسه فهمه من الدال وثبوته وأماثانيا فالفحوي أيضا تابعة لأصلها فالنبوت مثل الطريق الذي بين بعنية الخالفة لأصلهاقاله سم (قوله وتبعيتها من حيث دلالة اللفظ عليها معه) أى ودلالة اللفظ على حكم النطوق لم ترتفع وان ارتفع الحكم بدليل منفصل \* وأجيب عن دلك بأنه اذا ارتفع تعلق حكم المنطوق سقط اعتبار دلالة اللفظ عليه فسيقط مايترتب على اعتبارها من فهم الحكم قالهالكمال وفيه أن يقال لانسلم سقوط اعتبار الدلالة بل يجو زأن تكون معتبرة وفائدة اعتبارها افادة كم المفهوم سلمناسقوط اعتبارها لكونذلك لايضرنا لأن الذي قلناه هوالتبعية في الدلالة لافي اعتبارها ولايلزمن سقوط اعتبار الدلالة سقوط نفسها وفهمالحكم مترتب على نفسها لاعلى اعتبارها فليتأمل وغاية مايتمحل فهدفع الاشكال الفرق بأن الفحوى أقوى لاناان قلنا انهامنطوق كاهو أحد القولين فظاهرلانها حينئذ مدلول مطابق ولاتبعية لهما لشيء وان قلنا انها قياسية وهوالقول الآخر فيكف فى الدلالة على انها أقوى انه قيسل بأنها منطوق دون المخالفة ولانها مفهومة من العلة لامن مجرد الأصل فلهامن الاستقلال ماليس للمخالفة فجاز نسخ الأصل دونها وان البيجز نسخ أصل المخالفة دونهاومع ذلك فالأوجه النسوية بينالفحوى والمخالفة كماان الأوجه جوازالنستنهالمخالفة وفاقا لمسامححه الشبيخ أبواسحق فليتأمل قاله سم (قهله نسخ حديث انمـا المـاء من الماء) أي بحديث اداجلس يين شعبها الاربع تمجهدها فقدوجسالنسل (قوله أن ينسخ وجوب الزكاة في السائمة) أي على سبيل الفرض والتقدير فان العثيل يكتفى فيه عمل ذلك كاهومقر ر (قول الدال عليهما الحديث السابق الز) قوله الدال نعت للوجوب والنفى سبى وضمير عليهما للوجوب والنفي وقوله الحديث السابق فاعل بالدال (قهلهو يرجع الأمر) أي بعدنسخ الدليل لخاص مم (قوله اليماكان قبل) أي قبل ورود الدليل الخاص وقوله ممادل الحسان الله (قه الهمن تحريم الفعل) الفعل هناهو اخراج الزكاة (قه له في مسئلة اذا نسخ الوجوب الخ) أضافة مسئلة لما بعده بيانية أي مسئلة هي ادا نسخ الخ لانه لم يعقد للدلك بابا (قوله ولو ىلفظ القضاء)أىولوكان مقترنا بلفظ القضاءاذالانشاءهناأن لانعبدوا وأماقضي فاخبار تأمل وقوله وبجوز نسخ الانشاء قال شيخ الاسلامذكره توطئة لما بعده والافكلامه السابة فيه اه (قوله القوله ان القضاء الخ

(قول الشارح أن المرادا فعلوا الي وجوده) في ظارادا لإمدال بعد المناز الله فان قال الاورينة في المالين بنة أعالزم عند تعين المغني المغني المؤلف المجاوزي لاعتداخياله كل المجاوزي لاعتداخياله كل المجاوزي لاعتداخياله كل المجاوزي لاعتداخياله كل المجاوزي المجاوز

ولاتعلق لهبثمان الشارح رحمه اللدلم يعلل دفع المنافآة عما في العضد تبعا لابن الحاجب بأنه لامنافاة بعن ايجاب فعلى مقيد بالأمد وعدم أبدية التكليف به لأن ايجاب السوام انما يناقضه عدما يجاب الدوام لاعدمدوام الايحاب شاء على أن التأبيد فيدالفعل لاللوجوبلأنه اذا ارتفع وجوب الصوم الدائم استلزم عدم دوامه فبين دوام الصوم ونسخ وجوبه منافأة فيكون مبطلا لنصوص التأبيد كتأبيد الوجوب بعينه قاله الفنرى على التاو يحولدا قالالشارح فما يأتي لاأثر له فليتأمل وفيه بحث لأن هذا انما يتم عندمن لم يجوز النسخ قبل الفعل والأ فيذا كنسخ وجوب صومالفد قبل عجيثه فكأأنه لأمنافاة بان الحاب صوم مقيد برمان وان لايوجد الوجوب في ذلك الزمان لامنافاة هناأ ضا

( الخبر ) نحو والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أى ليتربصن بأنفسهن وخالف الدقاق فَذَلِكَ نَظْرًا الْى اللَّهُ ظُلَّوا وُمِّيَّدٌ بالتَّأْبِيد وضيرِهِ مثل صوموا أبداصوموا حمًّا ) وقيل لا انافاة النسخ للتأبيد والتحتيم . قلنا لانسلم ذلك ويتبين بورودالناسخ أنالمراد افعلوا الى وجوده كايقال لازم غريمك أبدا أيالي أن يمطى الحق وأشار المصنف بلو الَّى الخلاف الذي ذكرناه ( وكذا الصومُ واحِبُ مســـتمرٌ أبدا اذا قاله انشاء) فانه يجوز نسخه (خـــلافا لابن الحاحِبِ ) في منعه نسخه دون ماقبله من صوموا أبدا والفرق بأن التأبيد فيا قبله قيد للفعلوفيه قيد للوجوب والاستمرار لاأثر له ولم يصرح فيره بما قاله وكمانه فهممن كلامهمأ نهليسمن عمل الخلافوتقييد المصنصله بالانشاء هو مراده وان لم يصرح به لذكره منع نسخ الخبر بعد ذلك (و)يجوز ( نسخ ) إيجاب ( الإخبارِ ) بشيء (بايجابِ الإخبارِ بنقيضهِ) كان يوجب الاخبار بقيام زيد ثم بعد مقيامه جعل العلة قولهذلكولميقل لأن القضاء الخ اشارة ابيمان|العلةالمذكورةليست مرضةعنده (قَدْله نظرًا الى اللفظ ) أي لكون لفظه لفظ الحدر وآلحبر لا يبدل ولا يخفي ضعف هذا التمسك لان ذلك في الحبر حقيقة لافها صورته صورةا لحير والرادمنه الانشاء (قه ألهوغيره) الواويمني أوكايدل عليه التمثيل (قه أله ويتبين بورود الناسخ أن المراد افعاوا الى وجوده) أن قلت يرد عليه أن حمل صوموا أبدامت لاعلى أن معناه صوموا الى ورود الناسخ خلاف الظاهر فلابدلهمن قرينة فلا ينميد ذلك شيئا في دفع الناقاة \* قلنا بل يفيد أذ احتماله لهذا المعنى يمنع المنافأةوالقر ينةظهورانالتكليف الىمشيئةالشارع وان لهرفعه متى أراد حيث ثبت امكان رفعه طي أنه لاحاجة هنا الى قرينة لان الكلف مطالب بالمسكلف بمطلقا الا أن يعلم سقوطه عنه قاله سم \* قلت لا يخفي ضعف هذا الجواب (قهله واجب مستمر ) قال الشهاب قضية التعليل الآتي عدم اشتراط الجمع بينهما أه أي فتأتى مخالفة ابن الحاجب مع أحدها فقط سم ( قولِه اذا قاله انشاء ) أي وأما آذا قاله خبرا فان كان عن ماضٌ فلا يتأتى نسخه وان كان عن مستقبل (قولهقيد للفعل) أي الفعل الواجب فجار نسخ حكمه وقوله قيد للوجوب والاستمرار أي للحكوفلا يجوز نسخه عندهذا الغارق وقولهلا أثرله أي لأنهاذا كان المراد بقولة الصوم واجب مستمر أبدأ الانشاء يمني صوموا صوما مستمرا أبدا فلا فرق لان التقييد حقيقة في الناني ايماهو في الفعلكالأول لافي الوجوب (قول، وكأنه) أي ابن الحاجب وضميرانه للثال المذكور وكذا ضميراه في قوله وتقييد الصنفله يعود للثال وقوله هومماده أي مماد ابن الحاجب وقولهوان لم يصرح بهأى بالتقييد وقوله لذكره أي ابن الحاجب تعليل لقوله هو مراده (قوله كان يوجب)أى الشارع الآخبار بقيامزيد أن يقول اخبروا

ابن الحاجب تعليل لقوله هو مراده (قوله كان يوجب) الالشارع الاخبار بعيام بديان بعون المجرد الموافق الشارع في فايت الموافق المتاوية المساوح المناطق المساوح المناطق المناطقة المن

قبل الاخبار بقيامه لجواز أن يتغير حاله من القيام الماعدمه فان كان المنجر به بما لا يتغير كحدوث المام فعنمت الممنزلة ماذكر و فيه لانه تسكيف بالكذب فينزه البارى عنه. قلنا قديدعو الى الكذب غرض مصحيح فلايكون الشكليف فيه فعما وقدذ كر الفقها أما كن يجب فيها الكذب منها اذطالبه طالم بالوديمة أو يظلام خياً وجب عليه انسكاره ذلك وجازله الجلف عليه وإذا أكر وعلى الكذب وجرالا) نسخ (الخبر) أى مدلوله فلا يجوز وان كان ما يتغير لانه يوهم الكذب أى يوقد في الوهم أى الذهن عيث يخير بالدى وثم بنقيضه وذلك عال على الله تعالى (وقيل) في المتغير (يجوز أن كان عن من مستقبل )

بقيام زيد وقوله ثم بعدم فيامه أى بأن يقول اخبروا بعدم فيامه (قوله قبل الاخبار بقيامه) أىوأما بعده فلا يتأتى النسخ (قُولُه لجواز الح )علة لقوله و يجوز نسخ ايجاب الاخبار الخ (قولُه فان كان المخبر به الخ) بيان لهل النزاع بيننا و بين المعترلة فكأنه يقول هذا الذي تقدم محل وفاق فان. النسخ المتضمن للاخبار بالنقيص (قوله فيزه الباري عنه ) أي لأن التكليف بالكذب قبيح عقلاً وهو مبنى على قاعدتهم من التحسين والتقبيح العقليين وقدمر بطلانهما فان قالواالكذب نقص وقبحه بالعقل متفق عليه فكيف جازالتكليف به \* قلنا لانسلم اطلاق ذلك لمامر عنهممن حسن نافعه ولو سلم فقبحه باعتبار فاعــله لاباعتبار التــكليف به ولا مانع عقـــلا من أن يبيحه الشرع لغرض المكلف من جلب مصلحة أو درء مفسدة كما أشار الى ذلك الشارح قاله شيخ الاسلام (قهله قلنا قد يدعو الى الكذب الح) هذاجو العلى سبيل التنزل والافلنا أن تمنع كون التكلف تابعاً للصلحة كيف والله لايسنل عما يفعل لكن على تسليم ذلك فنقول ليس التكليف بالكذب قسحا في جميع المواضع بل في غير مايكون فيه نفعر الجعرالي المكلف أماما كان فيه ذلك فلا يكون التكليف بالكذب فيه قبيحا ولانقصا ألاترى أن آلله تعالى أباح لمن أكره على الكفر وهومؤمن ان يتلفظ بكامة الكفر لقوله الا منأكره وقلبه مطمئن بالاعـآن ومعاوم ان التلفظ بذلك كـذب\$نه اخبار بنقيض الايمان المتصف به (قوله غرض محيح) أى المكلف (قوله وقعد ذكر الفقهاء أماكن ) أراد بالاماكن مايشمل الاوقات لقوله منها اذا طالبه الخ (قوله خبأه) هو من باب قطع أي ستره (قوله أي مدلوله) أي وأما لفظه فيجوز نسخه وقد تقدم في قوله و يجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن لُلاوة وحكماأو أحدهما واحترز أيضا بقوله أي مدلوله عن الحبر بمعنىالاخبار لأنه تقدم جوازنسخه في قولهو يجوزنسخ إبجاب الاخبار الخ (قوله لأنه بوهم الكنب) اعترض بأن نسخ الأمر أيضا بوهم البداء أى الظهور بعد الخفاء وهو محال على الله تعالى أيضافاوكان مجر دالا مامما نعالا متنع النسخ هذا أيضا فان قالوا النهى الذي ينسخ الأمر دالعلى أن الأمر لم يتناول ذلك الوقت . قلناالنسخ للخبر أيضاد العلى ان الخبر المنسوخ لم يتناول تلك الصورة واعترض أيضا التعبير بإسهام الكذب بأن الو أقبر تحقق الكذب لا ايهامه \* والجواب أن ليس المراد بالايهام مقابل التحقيق بل الايقاع في الوهم أي الذهر فيصدق التحقق المراد هنا كأشارالى ذلك الشارح ومن هذا الجواب يتخرج الجواب عن الاعتراض الأول لحصول الفرق بين نسخ الأمرونسخ الحبر اذَّ الذي في الأول هو الايهام المقابل للتحقيقوالذي في الثاني هو الايهام المجامع لتتحقق قاله مم (قوله وذلك عال على الله تعالى) أن قيسل لم كان عالاعليه تعالى هناولم يكن عالا فما قبله قلت لأنه هناراجع الىخبره تعالى وفهاقبله الىخبرالخلوق شيخ الاسلام (قهاله و يجوز ان كان عُن مستقبل) أي بجوز نسخ مدلول الحبران كان خبراعن مستقبل بشرط قبوله التغيير كاقدره الشارح

(قوله فلا يتأتى النسخ) مناءطيأن الأمر لايقتضي التكرار ( قوله ولامانع عقلا الح ) لعل هنا لفظ ولو سلم ساقط لانه اذا كان الغرض لا يكون قسحا (قوله دال على أن الحبر المنسوخ لم يثناول تلك والفرض أنهذه الصورة نقيض ذلك الحترفيذا كلام لاوجسه له ( قول المنف ان كان عن مستقبل)أى كان المنسوخ المستقبل كااذاقيل الزانى يعافب ثم فيسسل الزاني لايعاقب

لجو ازالهو لله فهايقدره قال تعالى « يمحو الله ما يشاه ويثبت » والاخبار يتبعه بخلاب الحبر عن ماض وعل هذا القول البيضاوي وقيل يحوز عن الماضي أيضالحواز أن يقول الله لبث نوح في قومه ألف سنة ثم مقول لبث ألف سنة الاخسين عاما وعلى هذا القول الامام الرازي والآمدي وكانه سقط من مبيضة المصنف لفظة وقيل بعد يجوز المفيدما قبلها حينثذ لحـكايته (ويجوزُ النسخُ بِبَدَلَ أَتْقِلَ) وقال مص المتزلة لاإذ لامصلحة في الانتقال من سهل الي عسر . قلنا لا نسلم ذلك بعد تسلّم رعاية المصلحة و قدو قعر كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية يتمين الصوم كاقال الله تعالى « وعلى الذين يطيقو نه فدية »النر ( و ) يحو ز النسنج ( بلَا بَدَل )وقال بعض الممتزلة لا إذلامصلحة في ذلك قلنالا نسل ذلك (لكن لم يَعَمَ و فاقاللشَّا فهي) رضي الله عنه قهله لجواز المحولة فها يقدره) أي من الأمور العلقة المكتنبة في اللوح الشار اليها بقوله يمحو الله مايشاءو يثبت بان بكنب فيه مثلافلان عوت وقت كذا لكونه لم يصل رحمه ثم يكتب فلان عوت وقت كذا أي وقتا بعد ذلك الوقت لكونه وصل رحمه (قهأه والاخبار يتبعه) أي الهو (قهأه لجواز أن يقول الله لبث نوج في قومه الح) فيه أن يقال ان أراد أن الاخبار بألف سنة الاخمسين عامالاينافي أنه لث ألف سنة لآن الاخبار بالأقل لاينفي الأكثر فمسلم ولكن في جعله نسخا نظر وانأراد أنه لم يلبث الا الأقل بعد الاخبار بانه لبث ألف سنة ففيه إشكال لا يخفي لتنزه الحقءن ذلك وهذاوجه المعف في هيذا القول والحق أن مثل هذا تخصيص لانسخ فليتأمل (قوله مبيضة) هو اسم مغمول من اسض فهو مبيض يوزن مسود (قه إله الغيد) نعت سبى لقوله لفظة أو لقوله وقيل فهو مرفوع نعت للضاف أو مجرور نعت للضاف اليمة وقوله ماقبلها فاعل بالمفيد وما قبلها عبارة عن قوله ويجوز وصورة العبارة حينتذ وقيل بجوز وقيل انكان عن مستقبل والعنيوقيل بحوز مطلقا أي سواء كان عن ماض أو مستقبل وقيل يجوز ان كان عن مستقبل فيستفادمن اطلاقه الجوازفي الأولوتقييده بالستقبل في الثاني هذا القول الزيد في الشارح الشار اليه بقوله وقيل يجوز عن الماضي أيضا (قهله حينهذ) أي حنن ثبوت لفظه وقيل بعد يجوز (قهله و يجوز النسخ ببدل) الباء بمعنى الى أو لللابسة وقوله ببدل اثقل أيكما يجوز بالمساوىوالأخف التفق عليهما وسكت عنهما لوضوحهما مثال الساوى نسخ التوجه لبيت القمدس بالتوجه للكعبة ومثال الأخف نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربّعة أشهر وعشركما مر شيخ الاسلام (قهله بعدتسليمرعاية المصاحة) أي لانسلم أولا رعامة المصلحة إذ الحق سبحانه وتعالى لايسئل عما يفعل ولئن سلمنا رعامة الصلحةفلا نسلم انتفاءها في النسخ الى بدل أثقل إذ من فوائد ذلك كثرة الثواب (قوله قال الدتمالي وعلى الذين يطيقو نه فدية الز) أيهذه الآبة لكونها دالة على التخير بين صوم رمضان والفدية منسوخة بتعيين الصوم يقوله فين شهدمن الشهر فليصمه قال ان عباس الا الحامل والرضع اذا أفطرنا خوفا على الوادفانها باقية للا نسخ في حُقهما كما في حق الشيخ والمرأة السكبدين عنده على قراءة يطوقونه أي يكلفونه فلا يطبقونه شيخ الاسلام \* والحاصل أن التمثيل بالآية الشريفة أنما هو على قراءة الجمهور يطبقونه من الطاقة لاعلى قراءة يطوقونه ولاعلى القول بان الأصل لا يطيقونه فحذفت لا ويدل لماللحمهور خير الصحيحين عن سامة بن الأكوع لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مساكين كان من أرادأن يفطر يفطر ويفدى حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها وفي روابة حتى نزلت هــذه الآية فين شهدمنكم الشهر فليصمه \* قلت وهذه الرواية النانية أظهر وهي التي اقتصر عليها شيخ الاسلام كاتقدم (قوله فلنالانسلرذلك) أي انتفاء الصلحة بعد تسليم رعايتها إذ في الراحة بن التكليف بذلك لحكم مصلحة وهي السلامة من عدم الاخلال به والتهاون فيترتب عليه السمعاجلا والعقاب آجلا

(قولالشارح لجواز المحو لله فما يقسره الى قوله والاخبار تتبعه ) فيه أن النسخ حينثذليس لمدلول الحروهو نسبة العقاب للزاني في الثال التقدم بل فها الحبر حكاية عنه وهو تقديرالله ذلك وهو انشاء لاخر ( قوله والحق ان مثلهذاتخصيص) هدذا هو وجه الضعف لأماقسله تدبر (قوله هو اسم مفعول من ابيض الخ) صوابه اسم فاعللان أبيض لازم لامفعول له ولو قرثت مبيضة من بيض لسح

ماقال

وقيل وقع كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم اذا ناجيتم الرسول الخ إذلابدل لوجوبه فرجع الأمر إلى ما كان قبله ممادل عليه الدليل العام من تحريم للفعل أن كأن مضرة أو إباحةلهان كانمنفمة قلنالانسلم انهلا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنابالاباحة والاستحباب ﴿ مسئلةٌ : النسخُ واقعُ مندكلِّ السلمين ) وخالفت اليهودغير العيسوية بعضه في الجواز وبعضهم نسنا عليه أفضل فالوقو عواعترف بهمآ العيسوية وهمأصحاب أبي عيسي الاصفهاني الممتر الصلاة والسلام لكن الى بني اسماعيل خاصة وهم العرب (وسماهُ أرب ابم) الاصفهاني من المعتزلة (تخصيصاً) لانه قصر الحكم على بعض الأزمان فهو تخصيص في الأزمار من تستصيص في الأشخاص (قوله وقيل وقع كنسخ وجوب تقدم الصدقة الخ) قال مصارعا الهر أو صريح في أن البدل الذي لم يقع النسخ الا به وفاقا للشافعي لايكفي فيه مقتضي الدليل العام ألا ترى الى قوله في تتمة هذا القيل فيرجع الأمرالخ ثم قوله قلنا الخ فانه صر يح في اعتراف عدا القائل مع قوله بوقوعه بلابدل إن الأمر يرجع الى مقتضى الدليل العام وان ذلك القتضى ليس من البدل الراد هنا والا كان مناقضا لقوله بالوقوع وفياعتراف القول الأول بان هذا ليس من البدل ولهذا لم يجب الشارح عن احتجاج ذلك القيل بالآية المذكورة بان مقتضى الدليل العام بدل بل عدل الى الجواب بمنع أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق بماذكره \* وحاصلهانه لابد في البدل الذي قلنا لايقع النسخ بدونه من كونه مستفادا من النسخ نصا أواقتضاء والآيةمن القبيل الثاني فان قضية رفع الوجوب بقاء الجوازكما تقدم بيانه أوائل الكتاب في مسئلة اذا نسخ الوجوب بتي الجواز الخ بخلاف مادلعليه الدليل العام إذليس مفادا من النسخ لانصا ولا اقتضاء بل هو أمر منفصل عنه رأسا ووجه تقييد البدل بما ذكرظاهر فأنه لايفهم من عدم وقوع النسخ الا ببدل الا أنه لايقع الا ومعه إثبات بدل ولو اقتضاء يخلاف مااذا خلا عن ذلك رأسا فانه لا يقال ان النسخ ببدل وان ثبت حكم مقتضى الدليل العام فتأمل ذلك فانه قد يلتبس مراد الشارح لعدم احسان التأمل اه (قه لهاذا ناجيتم الرسول الخ) واقع موقع البدل من قوله وجوب الخ أي نسخ اذا ناجيتم الرسول الح كذا قال بعضهم يعني أنه بدل منه باعتبار مانضمنه من الأمرال العلى الوجوب ولداقال واقعموقع البدل ولم يقل بدل ويمكن أن يكون على حذف في الكلام دل عليه المعنى أى الثاب بقوله تعالى اذا ناجيتم الرسول الخ (قهله الصادق هنا بالاباحة والاستحباب) أى دون الوجوب إذ الموضوع أن النسوخ هو الوجوب وأنَّا قيد بقوله هنا اشارةاليان الجواز في غير هــذا الموضع يصدق بالوجوب أيضا (قَهْ لِهَ النسخ واقع عند كل السلمين) أنما ذكر قوله واقع توطئة لقوله عندكل السلمين والافوقوعه قدعلم ممامر (قه لهوخالفت اليهودالح) \* اعلمأن النسخ غير البداء لان النسخ كا تقدمهو رفع الحكم على وجه مخصوص والبداء هوالظهور بعد الحفاء ومنه بدا لنا سورالبلدأى ظهرانا بعدخفا موعبرمستازمله لانه بجوزأن يكون فعل للأمور بهمصلحة فيوقت ومفسدة في وقت آخر فيحسن الأمر به في وقت والنهي عنه في وقت آخر ولا يستنكر ذلك فان أكثر الأفعال العادية كذلك ألاترى ان الأكل والشرب حالة الجوع والعطش مصلحة وحالة عدمهما مفسدة فلا يلزم من نسخ ما كان مطاو باقعله أن يكون ذلك لظهور مفسدة فيه كانت خفية بل قد يحسن الأمر مالشيء ثم يحسن النهى عنه قبل التمكن من فعله لان المسلحة هو الأمر به أولاتم النهى عنه تانياولما توهمت اليهود والروافض استازام النسخ للبداء منعت اليهودالنسخ لاستاز امه البداء المال على الله لاستاز امه الجهل المحال عليه تعالى وجوز هالروافض لتجو يزهم البداء على الله تعالى عمايقو ل الظالمون عاوا كبيرا قال الهندي (فقيل عَالَفَ) في وجوده حيث لم يُن كروباسمه الشمهور (فالخُفُكُ ) الدى خكاه الآمدى وغيره عنه من نفيه وقوعه ( لفقلي ) القصدم نسميته تخصيصا الذى فهمه الصنف عنه التنصف لاعترافه به الالمين ما المنافقة وكثير لشريعة من فهم عنده الالمين منهاة الديمي و شريعة وقيلية وكذا كل منسوخ فيها منيا عنده في علاه منهاة الديمي و من المنسوخ والمنيا عنده في المنسوخ المنسوخ وكان كالمنافظ و المنسوخ وكان المنسوخ والمنسوخ والمنافظ والمنسوخ والمنسوخ

وكل من المذهبين وان كان كفرا اذ الاول يقتضي انكار نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام والثاني يقتضي جواز الجهل على الله تعالى وكونه محلًا للحوادث لكن الثاني كـغرصر يم لامكن أنْ عمل على وجه لا يلزم منه الكفر بخلاف الاول وذلك بأن يقال ليس من ضرورة القول بنبوته عليه أفضل الصلاة والسيلام محة النسخ لجواز أن يقال انشرع من قبله كان مغيا الى ظهوره عليه الصلاة والسلام (قوله فقيل خالف) آلفاء للعطف بمنزلة الواوولو أتى بالواوكان أولى وأماالتفريع فغيرظاهر فان المخالفة والوجود لابدل علمها تسميته تخصيصا بالانسمية المذكورة تفيد الاعتراف بوجوده (قهله فالحلف لفظي) مرتب على قوله وساه تخصيصا لاعلى قوله فقيل خالف (قهأله الذي فهمه الح صغةً لما تقدم وكذا قوله النضمن الخ ﴿ وَهُ لِهُ كَيْفَ الحَهُ ۖ أَيْ كَيْفَ بِلَيْقِ بِهِ الْانْكَارِ وشريعته آلخ وهواستفهام انكاري للتعجب (قهله كالمنيا فياللفظ) هذاهو محل النزاع بينناو بينه \* وحاصله ان أبامسلم جعل الغيا في علم الله كالمعيا في الله فط وسمى السكل تحصيصا فسوى بين قوله تعالى « وأتموا الصيام الىالليل » و بين صوموا مطلقامع علمه تعالى بأ نه سينزل لاتصوموا ليلا والجمهور يسمون الاول تخصيصا والثاني نسخا فالحلف لفظي شيخ الاســـلام.لا يقال الخلف الذي هو نفي الوقوع لايتصور أن يكون لفظيا للقطع بمباينة نفى الوقوع للوقوع ومناقضته له لانانقول المراد أن ماحكي عنه من نفي الوقوع مصروف عن ظاهره ليوافق ماثبت عنسه من تسميته تحصيصا المتضمور ذلك الاعتراف بوقوعه قالة مم (قوله وصحأنه لم يخالف في وجوده أحد من السلمين) أي على الراجح من أن أيا مسلم لم تخالف في وجود موالا فعلى مقابله الذي حكاه الصنف بقوله فقيل خالف لا يصح ذلك الاأن بكون هذا القيل مؤولا قاله مم (قول لانتفاء العلة) أي من حيث اعتبارها والافهى موجودة فيذاتها ومنالماذكره المصنف أنبر دالنص بحرمة الربافي القمح فيقاس عليه الارز بحامع الاقتيات والادخار مثلا تمير دنص بعدداك بجوازالر بافي القمح (قوله التي تبتبها) أي ثبت حكم الفرع بها وهي الاقتيات والانخار فيالمثال الذكور وقوله بانتفاء كم الاصل أي سبب انتفاءكم الاصل فان انتفاء كالاصل سبب لعدم اعتبار العلة الذكورة واذا انتفى اعتبارها انتفى حكم الفرع لأنه الثبتله (قوله مظهرله لامثبت) أي بل هو تابت في نفسه وانما القياس أظهره ويمكن أن يجاب بأنه كاأنه مظهر لحيم الفرع مظهر لاعتبار معنى العابة فيه اذلولا الارتباط بينهما ما كان القياس مظهرا لحسكم الفرع ولادالاعلية قاله مم (قولهمن التسمح فقول بعضهمالخ) أىلان حكم الفرع تابع فىالنسخ لحكم

اذ لامعني لرفع الحكم الا زوال التعلق لعدم تحقق معنى الرفعحقيقة والداآ على عدم تعلقه في الزمان الثاني بين غايسه فهو تخصيص له بغير ذلك الوقت الثاني ونحن نسميه نسخا فيوخلف لفظى 🚜 يق أن أبامسلم احتج بان النسخ اطال وبطلان القرآن غمر جائز لقوله تعالى « لايأتيه الباطل » فانظر ما يقول في قوله تعالى « ماننسخ الآية » هـــل يقول ان النسخ مجازعن التخصيص أويقول ان المرادبالآية غمير القرآن (قول المسنف والمختاران نسخ حكم الاصل الخ) المخالف فىهذه المسئلةهم الحنفية وهم يقولون ان الدلالةعلى مفهوم الموافقة بقسيمه دلالة نص لاقياسية بلهي أعلى عنسدهم من القياس فلا يردما أورده سم هنا من أنه مخالف لماتقمدم من جوازنسخ أصل الفحوى دونها بنآء على انهاقياسية فان هــذا لدس قول الحنفية بل قول الشافعي وغيره من غمير الحنفية على أنه الااشكال ناءعلى أنها فياسية أيضا لان الكلام المتقدم في

ن نسخ الأصل دونالفحوي، غي المنطقة عند في ) المنطقة على ا على أمها البستين (قوله ويمكن أن يجلب الحج) فيه لطر الايخفى على المناطقة

جميع التكاليف) لتوفضا المر بذلك المقصوصته بتقدير وقوعه على معرفة النسخ والناسخ وهي من التكايف ولايتاتي نسخها فلنامسم ذلك كري يحصولها بنتهي التكايف بهافيصدق انه لمجيدة تكايف وهوالقصد بنسخ جميع التكايف فلانزاع في المني (و) منحت (المعترفة أنسخ وجوسو المعرفة أن معرفة الله لانها عندهم حسنة النامها لاتتنبر بتغير الزمان فلايقبل حكمها النسخ قلنا الحسن الذات باطمن (واللاجاع على عدم الوكايف ووجوب المعرفة (والمبتار أن الناسخة قبل تبليغه والمستخوبة والمتحدد على المدفقة على المستقوبة في المستقوبة في المستقوبة في المدتوبة على المدفقة عملهم، و (وقبل يثبتُ في حقيم ) لمدم علمهم، و (وقبل يثبتُ )

الاصل أي لنسخه لامنسوخ بمانسخ حج الاصل ولك أن تقول بل تسلط الناسخ على الحكمين معا ورفعهما معا فلانسامح قاله الشهاب ( قوله حميع التكاليف ) يحتمل أن ير يدبالتكاليف الاحكام وهو الظاهر و يكونالتعبير بالتسكاليف للتغليب ويجوز أن يبتى على ظاهرهاذ يكني فىالمنع عنده دخول العرفة في الشكاليف فان ذلك هو منشأ المحذور عنده سم (قوله لتوقف العلم بذلك) أي بنسخ جميع التكاليف وقوله المقصود منــه نعت للعلم وضمير منــه للنسخ أي لان المقصود من نسخ جميع التكاليف أن يعلم ذلك والمراد بالعلم العلم التصديق (قوله وهو )أى عدم بقاءالتكليف القصد أى القصود بقولنا يقبل النسخ (قهله فلانزاع في العنى) أى فان القائل بنسيخ جميع التكاليف مراده أنه يجوزعقلا أن لايبتي كليف من التكاليف وانكان فهاعدا العرفتين طريق النسخ وفهما النسخ وان جاز انقطاع التكليف فيالبعض بانتهائه وانقضائه (قوله لماذكر) متعلق بالوقوع فاللام مقوية لاتعليلية (قولهوالمختار أنالناسخ قبل تبليغه صلىالله عليه وسلم الامةلايثبت فيحقهم) قال شيخ الاسلام قوله قبل بىلىغە صلى الله علىموسلم أى للناس و بعد باوغه لجبر يل فيصدق ذلك بمــا قبل باوغ الناسخله صلى الله عليه وسسلم و بمابعد بلوغه له وقبل نزوله الىالارض كافي ليلة الاسراء مهز رفع فرضية خمسين صلاة بخمس صاوات وعا بعد زوله الى الارض وقبل تبليغه الى الامة فيمرى الحَلاف في الجميع. وماقيل من أن الخس في ليلة الاسراء ناسخة للخمسين هو أحـــد الوجهين مع أنه ليس ممانحن فيه لان ذاك نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم لبلوغه وكلامنا في النسيخ في حق الامة لجبريل نخالفه قولالصني الهندي في نهايته وهذا الخلاف اعاهو بعدوصول الناسخ! صلىالله عليه وسلم وأماقبله فلاوانوصالى جبريل اه وقول الاحكام لانعرف خلافا بين الامة في أن الناسخ اذا كان مع جبريل لم ينزل به الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت له حكم في حق المكلفين بل هم في التكليف بآلمي الاول علىماكانوا عليه قبل القاءالناسخ إلى جبريل وأنما الخلاف فما اذا ورد النسخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الامة اه وقول العضد استدلالا على المختار أيضاً لو ثبت حكمه قبل تبليغ الرسول اثبت قبل تبليغ جبريل عليه السلام واللازم باطل بانفاق، بيان الملازمة انهما سواء في وجود الناسخ وعدم علم المكلف به ووجود مقتض لحكمه وعدم علم المكلف لايصلح مانعا فنبت حكمه عملا بالقتضىالسالمن العارض ١١ قاله سم (قول، بمعنى الاستقرار) أي تقرر الطاوب وثبوته فى النمة فيجب القضاء وقوله لا بمعسني الامتثال أي طلب الامتثال وظاهر هسذا أن القضاء ثابت بالناسخ

أن يرجع لماذكر والشارح في تُعريف الحيكم أول الكتاب (قوله دُخول المعرفة) أي معرفةالنسخ والناسيخ (قول الشاريجوهي من التكاليف) إذ النسخ لا يكون الابدليلشرعي وهو خطاب بجب فهمه ومعرفته (قول الشارح ولايتأتى نسخها) لأنها لونسخت لوجب معرفة النسخ والناسخ لها أيضا وهكذا (قول الشارح لانها عندهم حسنة لنداتها الخ) أى بخلاف الى الاحكام فان حسنهاتا بعالمصلحة فيزول بزوالها تخسيلاف حسن المرفة فانه ذاتي لا يزول أمدا (قول الصنف لايثيت فيحقهم)أمافي حقه فيثبت كما في نسخ الخسمين الى خمس ليلة الاسراء (قول الشارح لعدم عامهم به) فهو تسكليف الغافسل والصواب امتناعه لأنه تكليف محال لرحوع الخلافيه الىالمأمور لاالى المأمور به حستى يكون تكليفا بالمحال وتقمدم جوازه تدبر (قول المنف بمعنى الاستقرارالخ) أراد مدالر دعلي من فهم أنه بمعنى الامتثال فاعترض بأنه يلزم انه ان فعل قبسل العم كان الفعل واجبا

(قوله لانه غير مغاطباغ) يجو زأن يكون ما هذا الجول كذلك اذلس فيه ما يقتضي أن وجوب القضاء الإمرالاول (قوله في الجائم) أي وان اختلف امن وجهة الزيد عليه أولا والمنافئة المنافئة المنافئة

كالناتر وقتالسازة و بمدالتبليخ بتبت ف حق من بلنه ومن لمبيله ممن عكن من هله فان لم يشكن فعلى الحلاف (أما الزيادة كلم النقي") كزيادة ركمة أو ركرع أوصفة في رقمه السكفارة كالايمان أوجلدات في جلدحد (فليست عند شخص ) للمزيدهايه (خلافًا للحقليمية) في قولهم امها نسخ (وكتاره) أى المحل الذي نارمته الخلاف ما يقال

وهوخلاق قولهم في القضاء حيث نبت أنه بأمرجديد ثم إن التبادر من التعبير بالاستقرار في اللمة تسوير السنة بمااذا اقتضى الناسع غير الوجوب لكن مبنى أن يكون هذا في سبير التخيل حق جرى الهتدا ومقابله في الدين في المستقرال ويستم الوجوب كالتحريم بعد الاباحة فينيت أثر التحريم في اللمة كالفيان حيث كان اقتشار في الموافق التحريم واللم في غير الاناجة المتحديد في الموافق المتحديد المستقرار في المستقرار في المتحديد الموافق المتحديد الموافق المتحديد الموافق المتحديد الما وتعلق المتحديد الما المتحديد الما وتعلق المتحديد الما وتعلق المتحديد الموافق المتحديد الما وتعلق المتحديد الما وتعلق المتحديد الموافق المتحديد ا

رفعت ذلك الترك رفعت المزيدعليه مثلا وجوب ركعتين معناه عندهم وجوب ركعتبين فقط فاذأ وجب ثلاث كان وجوب الثالثة رافعا لتركهافسكون افعا لوجوب ركعتين فقط اه سم وهذا كانرىيرجع الى أنه هل النص الدال على المزيد عليه دالعلى ترك الزيادة فنحن نقول لاوهم يقولون نعمفيلزم عندهمرفع خبر الآحاد لمدلول النص ولوعنو بواالمثاة بهذاكان أوضحو يدل علىأن هذا هو الراد بالمسئلة قبول العضمد في تمثيل محل

الحلاف من الأمثلة لوقال فاستشهدوا شهيدين تمهو ردنص طرجواز الحكم بشاهد و يين فانه ليس بنسخ آلان المرفوع به عسد مجواز الحكم بشاهد و يين فانه ليس بنسخ آلان المرفوع به عسد مجواز الحكم بشاهد و يين وقوله فاستشه وا شهيدين لم يشته فان فيل الحكم بشاهد و يبا في السائمة الذى هوالمزيد عليسه المخالفة كارفيل في المائمة الذى هوالمزيد عليسه وهريقولون نسخ لأنافز بد عليه هووالد جوب في السائمة فقط وأنت خيب بالناخرف بأن الزيد عليه هووالل خرورة فواتنا بالمفهوم المحالفة المنافزة في المنافزة بالمائم بالأن يكون فولنا المفهورة في المنافزة في المفهوم المنافزة في المفهوم إنكم على القول المنافزة المنافزة في المفهوم المنافزة في المفهوم إنك في المفهوم إنكم حيث اعترفتم بفهوم المفالفة لويكم أن الزيادة التي ترفعه نسخ المنافزة المنافزة والمنافزة المنافزة للمنافزة للمنافزة المنافزة المنافزة

(قوله وهم احزاء الرقمة (هل رَفَعَتْ) الزيادة حكماشر عيا فمندنا لافليست بنسخوعندهم مم نظرا الىانالأمر,بمادونها اقتضى السكافرة) فسهأن احزاء تركها فهي رافعة لذلك المقتضى . قلنا لاسم اقتضاءَ وَركها والْعَنْ في للترك غيره وبنوا على ذلك أنه لا يعمل با خيار الآحاد في زيادتها على القرآن كن بادة التغريب على الحلد الثابتة محدث الصحيحين «البكر بالبكر جلدما ثة و تغريب عام ٥ وزيادة اعتبار الشاهد واليمين على الرحلين والرجل والمرأ تين الثابتة بحديث مسلم وأبي داو دوغيره أنه ويتاليه في الشاهد واليمين بناء على أن التوار لا ينسخ بالآحاد (وإلى المَأْخَذ) المذكور (عودُ الأقوال الفَصَّلة والفروع الميَّنة) أي التي ينها العاماء حاكمين أن الزيادة فهانسخ أولا مهاما تقدمهن زيادة التغريب والشاهد واليمين ومن الأقوال المفصلة أن الزيادة ان غيرت الزيدعليه محيث لواقتصر عليه وجب استثنافه كزيادة ركمة في المغرب مثلافهم نسيخوالا كزيادة التغريث في حدالز نافلا. ومنها انالزيادة اناتصلت بالمزيدعليه اتصال اتحاد كزيادة ركعتين في الصبح (قهله هلرفعت الزيادة حكم شرعيا) أي وهو اجزاء الرقبة الكافرة وغير ذلك من الأحكام المتقدمة (قهله فليست بنسخ) أى لقتضى الزيدعليه (قهله اقتضى تركها) أى استلزم تركها أى الزيادة (قهله فهي) أي تلك الزيادة أي النص الدال عليها (قوله لذلك المقتضى) أي لحكم ذلك الترك المقتضى بفته الضاد (قوله لانسداقتضاءه) اىالأمرالمذكور (قوله تركها) أى تلك الزيادة بل المقتضى لتركها غيره وهوالبراءة الأصلية فان ماز ادعلى المأموريه نفيه مستندالي البراءة الاصلية ورفع مااستندالي البراءة الاصلية ليس بنسخ (قهأله وبنوا على ذلك) أي على كون الزيادة نسخا (قهله في زيادتهـــا) أي زيادة الاخبار المذكورة شيئاعلى القرآن فهومصدر مضاف الى فاعله (قول البكر بالبكر الخ) فيه حذف دل عليه المعنى أي حدزنا البكر بالبكرالخ وانمىالم بعماوا بخبرالآحادفيز يادتهاعلىالقرآنلانه قطعي وهي ظنية وظني المتن لاينسخ قطعيه عندهم (قوله وزيادة اعتبار الشاهد واليمين على الرجاين والرجل والمرأنين النابتة يحديث مسلم آلخ) ذكر السكمال جوابا عن المختصر أن الآية والحديث لم يتواردا على محل واحداد الآية تتضمن الارشاد الىالاحتياط فيالاستشهاد والحديث فيالحكم بالشاهدو اليمين والاستشهاد غبرالحكم اه وفي العضد سؤالا وجوابا ماشرحه الحواشي بقوله تقريره أي السؤال هوأن مجرد استشهدوا شمهيدين لم يثبت عدم جوازالحكم بشاهد ويمين لكن مفهوم النص أثبته حيث حصرالبينة في النوعين رجلين أو رجل وامرأتين وأوجبانه اذالم يكونا رجلين لزم رجل وامرأتان فدل على انه لايينة في شاهد ويمين والالما كان اللازم عند عدم الرجلين رحــلا وامرأتين.وتقرير الجواب أن المنحصر طلب الاستشهاد بمعنى أناللازم رجلان على تقرس الامكان ورحل وامرأ تان على تقدر التعذر فان منع المفهم كاهو رأى الحنفية فلانسخ وان سلم المفهوم فليس لفهوم قوله تعالى «واستشهدواشهيدين من رجالكي»

وقوله تعالى « فان لم يكو نار حلين فرجل وامرأ تان» سوى أن غيرهذا الاستشهاد ليس عطاوب عمني

انطلب الاستشهاد لم يتعلق الاجذين النوعين وأماأنه لايصح الحكم بغيرالنوعين فلادلالة عليم للنص

لابالمنطوق ولا بالمفهوم اه ومماينس مف عسكهم بالآية ان ماهوطاه رها من التربيب غسر مراد كاسنه

الفقهاء وقدقرروا كعاية الرجل والمرأتين في المال مع القدرة على الرحلين طيتأمل سم (قوله والي المأخذ

الذكور) أى الشاراليه بقوله ومثاره هل رفعت وهذا الطرف متعلق بمتنه خبراً عن عوداً ومتعلق

بعود والخبر محذوف أى تابت وقوله الفصاة نصيغة المرالفاعل وقوله المبينة بصيغة اسم المفعول كادل علمه

قول الشارح التي ينها العاماء اه مم (قوله الأقو ال الفصلة) أي المستملة على تفصيل مقابل الطلاق القولين

السابقين (قوله منها) أي من الفر وع المبينة (قوله ومنها ان الزيادة ان اتصلت بلزيد الخ) انظر ماالفرق من

الكافرة وانار تفعفلس حكما شرعيا بلهومستند الىحكم الراءة الأصلية كذا في العضد وسيأتي في الحاشية قوله أي استازم تركها يعنىأن الدلالة عليه التزامية لابطريقالفهوم لعدم قولهم به وقدعاستانه لاحاجة اليه (قوله انظر الفرق) إلى أن تقول انه على القول الأول مدخل زيادة شرط كالطيارة للطمه اف مخلافه على الثاني فان الطيارة لم تتصل اتصال اتحاد وانميا زادفي القول الأول ووجب استثنافه للتنبيه عىماوقع لابن الحاجب والعضد من الغلط فانه القاضي عبد الجبار وقد نسباليه أنهقال ان الزيادة ان غيرت الزبد علية تغييرا شرعبا حتىصار وجوده كالعمدم فنسخ والافلاء وذكرامن جملة أمثلة زيادة التغريب على الجلد فأنه اذالم يفسعل التغريبكان الحلدكالعدم فيأنه لابحصل به الحدمع انمذهبه مقول فيجميع الكتب المعتبرة هو انه ان كانت الزيادة قدغيرت الزيد عليه يحث يصرله فعل سدها كاكان يفعل قىلها كان وجهد دەكىدمە فهى نسخ والاكرز يادتعشر برخ جلدتم وحدالتف فلاروكذا الخلائد في) مقس (خُرُّ والعبادة أوشرطها) كنقصرر كمة أو تقص الوضوء هم موضوضيخ الفقيل نم المنظلة الناقص لجوازه أو وجو به بعد تحر يمه وقال الجهور من الشافعية لاوالنسخ للجزء أوالشرط فقط لانه الذي يترك وقيل تقص الجزء نسخ بخلاف تقص الشرط ولافرق بين متصله ومنفصله كالاستقبال والوضوء وقيل نقص المذفعل ليس ينسخ انتفا

﴿ عَامَةٌ لِلسَّمَةُ ﴿ يَتَمَتُنُ الناسِخُ ﴾ للنَّى ﴿ رَتَاهُو ﴾ عنا (وطرقُ العلم بتاغُرِو الاجاعُ ﴾ إن يجمعوا على أنه مناخرلساط عندهم على اغره (أو قولُه سل الله عليه وسلم هذا اسخ ) لذلك (أو ) هذا ( بعدَ ذاك أوكنت نَهَيتُ عَن كذا فانعلوه ) كاحديث مسلم كنت مهيتكم عن زيارة القبور فزوروها (أوالنصُّ على خلاف الأولى) أى أن يذكر الذي وعلى خلاف ماذكره فيه أولا (أو قولُ الراوى هذاسابقُ ) على ذلك فيكون ذلك متاخرا (ولأأثر الموافقة أحدائشيِّر بالأسل) أى البراءة الأملية في أن يكون متاخرا عن الخالف لها خلافا لمن زمهذلك نظرا الى أن الأسل غالفة الشرع لها فيكون المخالف هو السابق على الموافق

هذا وماتقدممن قوله ومن الأقو إلى المفصلة أن الزيادة ان غبرت المزيد عليه محد اله اقتصر علمه وجب استئنافه الخ فان الزيادة المذكورة قد اتصلت الأول اتصال اتحاد أيضا وبي ساني بفيار الزياده والهلو اقتصر علية وجبت اعادته كالأول والفرق بأن الزيادة في هذا الثاني عبادة مستقلة كالمزيد عليه ولا كذلك فى الأول يشبه أن يكون فرقا بالصورة (قوله في نقص جزء العبادة أوشرطها) ذكره كغيره مثالافغيرها مثلها كنقص الجلدات في جلد حد. شيخ الأسلام (قوله نسخ لها) أى للعبادة الكاملة (قوله فقيل نعم الىذلك الناقص) أي نعم هو نسخ لها منتهيا الىذلك الناقص (قهله وقيل نقص الجز والز) شروع في نظير الأقوال المفصلة فيمسئلة الزيادة سم (قهأله كالاستقبال) مثال للتصل لاتصاله بالصلاة وقوله والوضوء مثال للنفصل لانفصاله منها (قوله أن يذكر الشيءعلى خلاف ماذكره فيه أولا) المراد بالخلاف خلاف يقتضي المنافاة حتى يصح النسخ كان يقال في شيءانه مباح ثم يقال فيهانه حرام والافطلق الخلاف لا يقتضي المنافأة المصححة للنسخ فأنه يشمل مالوقال فيثيء انه جائز تمقال فيهانه واجب فأن الوجوب خلاف الجواز معانه لانسخ لامكان الجمع بينهما لصدق الجواز بالوجوب ووجه كون النصاعى الخلاف طريقا للعلم المذكور أن وصفه فيالزمن الثاني بخلاف ماوصف مني الزمن الأول يستلزم تأخر مشروعية الوصف الثاني عن مشروعية الوصف الأول والالم يصحوصفه به في الزمن الثاني. ثمان قوله أوالنص على خلاف الأول أي من غير تعرض في هذا النص الله ول حتى يغابر ماقبله من قوله كنت نهيت عن كذا فافعاوه والافهو مشتمل على النص على خلاف الأول و يجوز جعله شاملاله ولايرد أن شرط عطف العام على الخاص الواو لأن عطف هذا ليس على ماقبله بل على قوله الاجماع سم ( قوله أو قول الراوى هذا سابق) قد يفرق بينقبولذلك وعدمقبولقولههذا ناسخ كاسيأتي بأن هذا أقربالىالتحقق لأن العادة أن دعوى السبق لانكون عادة الاعن طريق صحيح بخلاف دعوى النسخ بكثر كونها عن اجتهاد واعتماد قرائن قد تخطئ وقد لا يقول بها غير الراوي قاله سم . ومثل قول الراوي هــذا سابق علىذاك مافي معناه مما يفيد الترتيب كفول جابر وضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار وتعيين كل من الروايتين بالناويح قاله شبخ الاسلام (قوله في أن يكون) متعلق بأثر من قه الولاأثر أى تأثير (قوله لمن رعم ذلك) أي التاثير (قوله فيكون المحالف هو السابق)

( قول الشارح فقيل نعم الخ) يعنىانه كان الواجب الكل وبعض النقص فالواجب البعض فنسخ وجوب الكل وفيه أن الفرض انه لم يحصل الا نسخ البعض ولم يحصل تحددوجو بالبعض الباقي بل هو واجب بالوجوب الأول (قولالشارحوقيل نقص الجزءنسخ الح ) هو مذهب القاضى عبدالجيار ولعل مراده أن وحوب الركعات الأربع مثلا قد ارتفع اذ ارتفاع الكل بارتفاع الجزء ضرورى لاانهارتفع وجوب جميع أحزائها ولذا فصل بهن الجزاء والشرط متصلا أو منفصلا لكن حينئذ لایکون کلامه فی محسل النزاع وهو ارتفاع جميع

الاجزاء قاله السعد عملي

العضد (قول الشارح نظر ا

الىأن الاصل الخ) فيه

أن هذا لايز يد على قول

الصحابي واجتهاده

(قوله فيعرى عن الفائدة) فه نفيدأن ماعلى الأصل ثات عند الشارع وحكم من أحكامه وهي فأندة أي فالدة (قوله لان الانتقال الح) قد عرفت أن هـذا اجتهاد في الناسمخ وهو لايفيد حتى من الصحابي (قوله اذ عودالموافق الخ) لاوحه له كا أنه لاوحه لاستلزام العراءعن الفائدة كاعرفت (قوله فيتمسك به ) فيه ان غابة الترتيب في المسحف الاشعار بالقملية فيالنزول ولايصلح للدلالة لان الآيات لمترتب ترتيب النزول (قوله و بهذا يجاب عن اعتراض سم) المحشى لم يغيه الاعتراض فان حاصله انه حبث كان الفرض أنه علمانه منسوخ فقول الراوى هذا ناسخ مساو لقوله هذا الناسخ لعدم امكان حمل قوله هذا ناسخ عملي انه احتهد في نسخذلك المنسوخو يحاب عنه بأن قول المسنف لا الماسخ ليس المراد منه خصوص هذا اللفظ مل الراد به أداء المعنى المراد وهو أنالبين بهذا القول عين ما عهسد انه ناسخ بعنو انعام نعم يقيد ماقاله سم بأن علم انه منسوخ لاىد أن وجدعندالراوى

أيضا تدير

ثلنا لا يلزم ذلك لجواز المكس (وتبوت احدى الآيتين في المُصحَف بعد الأخْرَى) أى لا أثر له في تاخر بولما خلافا لمن زعمه نظرا المأن الأصلوم الفقة الوضع الذول. قلنا الكنه غير لازم لجواز المخالفة كما تقدم في أيتي عدة الوفاة (وتاخر السلام الواوى) أى لا أثر له في تاخر مرو به عمل رواء متفدم الاسلام عليه خلافا لمن وذك النظرا الى أنه الظاهر. قلنا لكنه على تقدير تسليمه فسير لازم لجواز المكس روقوله أي الواوى (هذا ناسيخ "أى لا أثر له في تبوت النسخ به خلافا لمن رعمه نظرا الى أنه لمدالته لا يقول ذلك الا اذا فهت عند. قلنا ثبوته عند يجوز أن يسكون بالمنهاد لا يوافق عليه (لا الناسخ) أى لا قول الراوى هذا الناسخ العزاقة منسخ ولم يعلم اسخه فائله أثراف تسين الناسخ (خلافا لزاع ميها) أى زاعمي الآثار لما عدا الآخير وقد تقدم بيان ذلك

(وهي أقوال محدصل الله عليه وسلموأفعاله) ومهاتقرير ولانه كفع الانكار والكف فعل كما تقدم وقد تقدم ساحث الأقوال التي تشرك السنة فيها الكتاب من الأمر والنهي وغيرهما أى فيكون الموافق للراءة هوالناسخ على هذا القول المرجوح لتأخره اذار تقدم لكون منسوخالم يفد الا ما كان حاصلا قبله فيعرى عن الفائدة وزعم الزركشي ومن تبعه أن الناسخ هو المخالف لأن الانتقال من البراءة الى اشتغال النسة يقين والعود الى الاباحسة ثانيا شك و برد بأنه يعارض بمثله اذ عود الموافق الى الاباحة يقينوتأخر المخالف شكمعأنماقالوه يستلزم عروَّ الموافق عن المغايرة كمام.شيخ الاسلام (قوله قلنا لايلزم ذلك) قديجاب بأنه يكفي أنذلك هو الظاهر والنسخ يكفي فية الظاهر بدليل النسخ بخبر الواحد الأأن يمنع أن ذلك هوالظاهر سم ( قهله بعد الأخرى ) انما قدره لتوقف افادة الحكارم عليه والا فالثبوت في المصحف لاحدى الآيتين أمرمعاوم بلذلك ثابت لكل آية فلافائدة في مجرد الأخبار بذلك فعلم قطعا أن المراد ثبوتها على وجه خاص وهو كونها بعد الأخرى (قوله قلنا لكنه غيرلازم) أي قلنا ان الأصل ذلك لسكنه غيرلازم وقد يقال عدم لزومه لاينافي الجريان على الأصل فيتمسك به حتى يقوم الدليل على خلافه قرره بعض الفضلاء (قولها علم انه منسو خولم يعلم ناسخه) اشارة للعرق بين سورة التنكير والتعريف بأن صورة التنكير فيها افادة أصل النسخ فيحتمل أن يكون ذلك عن احتماد بخلاف صورةالتعريف فان النسخ فيها معاوم ولكن لربعارعين الناسخ فيضعف احتال كونه عن اجتهاد بخلاف صورةالتنسكيرفانالاحتالفيها يقوى كامر و بهذا بجابءن اعتراض سم بقوله قد يقال حيث كان الفرض العلم بأنه منسوخ فينبغي أن يكون قوله هذا ناسخ لكذا بالتنكير كذلك فليتأمل اهلما علمت من أن النسخ قدعلر في التاني دون الأول نسخ الله سيئاتنا بالحسنات وختم أعمالنابالصالحات؛ تمالكتاب الأوليتاوه آلكتاب الثاني في السنة (قوله وهي أقوال محد يرايع وأفعاله الخ) أى تطلق السنة اصطلاحًا على المجموع من أقواله مَرَّكِيَّةٍ وأفعاله وتَقريراتهوتطلق علىالمفهومالكلَّى الصادق بكل قول أوفعل أوغير دوالأول ظاهر عبارة الصنف (قول ومنها تقريره لانه كف الح) جواب لما يقال من أن التعريف غيرجامع لحروج تقريراته عَلِيَّةٍ بأن النقر يزداخل في الفعللانه كـف يهين الانكار والكف فعل كما تقدم في مسئلة لآتكليف الأيفعل. ويؤخذ من هذا كما قال بعضهم أن من الافعال أيضا الهم والاشارة فلايخرجان عن التعريف اذالهم نفسي كالكفعن الانكار والاشارة فعل الجوارح فادا هم بشيءوعاقه عنه عائق أو أشارلشيء كان ذلك الفعل مطاو باشرعا لانه لايهمو لايشير الا بحق وقد بعث صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات وانما اقتصرالشار لح على التقرير نبعا للصنف

والكلام هنا في غير ذلك ولتوقف حجية السنة على عصمةالنبي سلى الله عليموسلم بعاً بها ذا كرا جميع الأنبياء الوياد، النائمة فقال (الأنبياء عليهم الصلائم والسلام مصومون لايتسدار عنهم ذنب " ولو صغيرة المحمدا والمسلم المنهم في أن المسلم المنافق والمنافق (عياض والشيخ الامام) والد المصنف لكراميم على الله تعالى عن أن يعسد عنهم ذب والأكثر على جواذ صدور الصغيرة عنهم سهوا الا الدلالة على الحلمة كمرقة لقمة والتطنيف بتمرة وينهم ون عليهم و وصلم أحدا على باطاري وسكونة ولو غير مستبشر على الشار) بان علمهم (طائلة وقبل الا فعل من

يمَّرُ يه الانكارُ) بناء على سقوط الانكار علينه ( وقيل الا الكافرَ؛) بناء على أنه غير مكاف بالغروع ( ولو ) كان ( مُنافقاً ) لانه كافر في الباطر \_ ( وقيل الا الكافرَ غيرَ المنافق) لان المنافق تجرى عليه أحكام المدلين في الظاهر ( دليلُ الجواز الفاعل) لتمر بمه انتماء تقريره على الله عليه وسلم أحدًا على بإطل عن الصحة في الاتوال والاتحال وحك

لتعريمه انتماء تقريره صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل عن العصمة في الأقوال والأفعال ومثل الهم بهمه صلى الله عليه وسلم بجعل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء فنقل عليسه فتركه كما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وقد استدل به أصحابنا على استحماب ذلك ومثل للاشارة باشارته لكعب ابن مالك أن يضع الشطر من دينة على ابن أبي حدودكا في الصحيحين ( قوله والسكلام هنا في غير ذلك ) أي في الاحتجاج بها لافي معاني الأفوال المذكورة فانهما تقدمت في الكتاب الأول فقوله وهي أقوال الح أي النطور فيها من حبث الاحتجاج بها وأما من حيث معانيها فقد تقدم ذلك (قه له أي لا يصدر عنهم دنب أصلا) أحد العموم من النكرة في سياق النفي وفي قوله لاصغيرة ولا كبيرة لاعمدا ولاسهوا اشعار بان قوله سهوا لايختص بالصغيرة ففيه اشارة الى أنه ليس من تمـام المبالع به حتى يختص الصغيرة بل هو مبالغ فيه فيعم الصغيرة والكبيرة فكانه يقول لايصدر عنهمذنب أصلا ولو صغيرة ولو سهوا وفي قؤله لايصــدر عنهم ذنب اشعار بان العصمة عــدم خلق الذنب في المبدكا هو الصحيح عندأهل السنة لا ملكة تلجي الى عــدم الوقوع في الذنبكا هو الشهور عند العيرلة إذ لو كان كذلك المحتج الى تكلف الأنبياء مع أنهم شدالناس في السكاليف ومن هدا قال أبو منصور الماتريدي العصمة لاتزيل الحنة . وقوله والوصغيرة سهوا محسله مالم يترنب على ذلك تشريع وأما السهو المترتب عليه ذلك فجائز كما وقع له صلى الله عليه وسلممن قيامه من ركعتين وسلمعتقدا التمام (قوله عن أن يصدر) عن عمى من والمجرور متعلق بكر امتهم على تضميمها معي المع و يصح بقاء عن على بابها وهي متعلقة كرامتهم على نضمينها معنىالتنزيه كذا قبل والاحسن انعن متعلقة يمحذوف حال من الماء في كرامتهم أي منزهين عن أن يصدر عنهمذنب (قه لهوالا كثر على حواز صدور الصغيرة الخ) ماذهب اليسه الأكثر ضعيف (قهله أحسدا) بدخل فيسه غيرالمكلف وهوالطاهر لانالباطل قبيح شرعا وان صدرمن غيرالكلف ولاعجوز مكين غيرالمكلف منه وانام يأثمه ولانه يوهيمن جهل حكم ذلك الفعل جوازه بللا يعد أن الكروه وخلاف الأولى كذلك سم (قهأله على باطللُ أي من قولُ أو فعل (قهلهوسكونه) مبتدأ خبره قوله دليسل الجواز للفاعل الخ (قَهْلُهُ ولو غىرمستېشىر) أيغير مسرور (قَهْلُه على الفعل) متعلق بسكوته أي عن الانكار على الفعل وقوله مطلقا حال من الفعل ومعنى الاطلاق سواءكان الفعل من مسلم أو غيره كان ذلك الفعل ممن يغربه الانكارأم من غيره بدليل التفصيل بعده (قوله ساءعلى سقوط الأنكار عليه) الحرور يتعلق بالانكار

أى رفع الحرج عنه لان سكوته سلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له (وكذا ليَسْيَرِ ي أَى تَعْير الفاعل (خــلافا المقافي) أن يكر الباغلاني قال لان السكوت ليس بخطاب حتى يشم . وأجيب بأنه كالخطاب فيمم (وفعله) صلى الله عليه وسلم (غير محرَّم للمصمةوغير مكروه للنَّذُرة) بضم الذون يضبط المصنف أي لندرَ وقو م الحكروه من النقى من أمنه

ومتعلق سقوط محمذوف تقديره عنه والأصل بناءعلى سقوط الانكار علىمن يغربه الانكار عنه أي عن الني صلى الله عليه وسلم وهدا القول ضعيف كايفيده الصنف (قوله أي رفع الحرج) المتبادر من رفع الحرج رفع الاتم فيكون المرادبالجواز ماعدا الحرمة الصادق بالمكروه كما يصدق بالمندوب والواحب الحرج على رفع اللوم وانكان الحرج ظاهرا في الاتم لأجل أن يخرج المكروه أشار الى ذلك شمخ الاسلام وتقدم عن سم مايفيد ذلك (قوله ليس بخطاب حتى يعم) أي لما مر من أن العموم من عوارض الألفاظ لا العاني وحاصل الجواب ان السكوت في قوة الخطاب فهو لفظ بالقوة فيعر (قوله وفعاه صلى التدعليه وسلى المراد يفعله الفعل الصادرمنه لاالفعل بالنسبةاليه فانهذا يتصف بالسكراهة والحرمةو ينقسم الى ما يعمه و ما يخصه كمالا يحفى وحييناند فقوله الآتي أو كان مخصصا به لايد خسل فيه ما اختص به مرز الح. مات ولقائل أن يقول كان الأولى والأفيد أن يعير عا يشمل غير الفعل أيضا كالقول والظن لانتفاء الحرمة والسكراهة عن كل مايصدرعنه صلى الله عليه وسلم من فعل وقول وغيرهما والعصمة شاملة للفعل وغيره كما لايخفي ويمكن أن يقالمان في ذكر الفعل تنسهاعلى غيره لظهور عموم العصمة فتركه اختصارا سم (قهله، غيرمكروهالندرة) فيه بحثان الأول أن لقائل أن يقول كان ينبغي الاستدلال على انتفاء الكراهة أيضابالمصمة كأن يقول وفعله غير محرم ولامكروه للعصمة فان الظاهر عصمته عن الوقوع في الك إهةأيضا وما يفعله مماهومكروه فيحقنا فغيرمكروه فيحقه لانه يقصد به بيان الجواز بل قديجب فعلهاذاته قف السان عليه وقدحكي النووي عن العلماء فيوضو ته عليه الصلاة والسلام مرةمرة ومرتين مرتبن انه أفضل في حقه من التثليث للبيان. فإن قيل أما اقتصر على العصمة بالنسبة الى الحرام لانها الذكورة فهاسبق قلناهذا قليل الجدوى معتوجه اعتراض التخصيص فهاسبق ويمكن أن يجاب بأن وجه التخصيص في المحلين عدم تصريح الآعمة بالعصمة من الكراهة كما يفهم من قوله في شرح المنهاج والمكروه بندر وقوعهمن آحادالسامين فكيف من سيدالنيين وإماماله سلين والذي نراهأ نه لانصدر منه وأنه من جملة ماعصم منه اه فقوله والذي نراه الخ مشعر بأنه غيرمنصوص والثاني أن استدلاله بالندرة لايفيد مطاويه إذ ندرة الوقوع من التق من أمته لاتدل على عدم الوقو عمنه با غاية ماتدل عليه أندرية الوقو عمنه . و يمكن أن يجاب بوجهين: الأول ان الندرة محمولة على كامليا بنا وعلى أن الشيء اذا أطلق انصرف الىفردهالسكامل كماصرح بهغير واحدومن الواضح تمييزه صلى الله عليه وسلمعلي جميع الأمة وزيادته عليهم في كل كمال شاركوه فيه فاذا كان وقوع المكروه من التق من أمنه في غاية الندرة كان منتفياعنه رأسا إذما بعدغاية الندرة الاالانتفاء رأسا \* والحاصل أن الاستدلال من على قاعدةصرح بهاغير واحدوهي أن الشيء اذا أطلق انصرف الى فرده الكامل ولعلمر ادهم أنهقد يكون كذلك أومالم بقير دليل علىخلافه وعلى مقامة معاومة تركها لوضوحهاوهبي تميزه عليسه الصلاة والسلام على جميع الأمة ومثل ذلك شائع واقع ، الثاني ان أل في قوله المدرة العموم أخذا عاتقدم إذ أل العموم مالم متحقق عهد ومعاومان لاعهدهنا فيفيد ثبوت سائر أفراد الندرة للتق من أمته وما بعد سائر أفرادها الاالعدمرأسا والني عليسه أفضل الصلاة والسلام متميز على سائر أمته وزائد على كل منهم في كل كمال

فكيفمنــه وخلاف الاولى مثل المكروه أومندرج فيه (وماكان) مز. أفعاله ( جبليًّا)كالقيام والقمود والأكل والشرب ( أوتيانًا ) كقطعه السارق سن البكوع بيانًا لمحل القطع في آية السرقة ' قال المصنف روى باسناد حسن أنه عليه قطع سارقا من الفصل (أومخصَّصابه) كَزيادته في النكاح على أربع نسوة (فواضح ) أن البيان دليل في حقنا وغيره لسنا متعبدين به ( وفيا تردَّدَ ) من فعله ( بين الجبليِّ والشرعيِّ كالحج راكبا تَرددٌ ) ناشيٌّ من القولين في تعارض الاصل والظاهر يحتمل أن يلحق بالجبل لان الاصل عدم التشريع فلايستحب لنا ويحتمل أن يلحق بالشرع, لان النبي مريالية بعث لبيان شرعيات فيستحب لنا (وماسواه) شاركوه فيأصله فاذا ثبت لهم سائر الندرة ثبت له العدم وأساء فان فيل لم يحمل الشارح قوله الندرة على معنى لندرة وقوعه منه ليوافق قوله للعصمة في أن كلامتعلق به . ڤلت لوحه بن . الاول أن الحل على ماذكر لايفىدالمطاوب لان الحسك بندرة وقوعه منه يقتضى وقوعه منه قليلا والطاوب ننى وقوعهمنه مطلقا لايقال بل يقعمنه فليلاللنشر يع لانا نقول ليس السكلام فيذلك لانه حيثة غيرمكروه بل قديكون واجبا وإنما الكلام في وقوعه منه معكونه مكروها فيحقه . والثاني أن ماذكره هو الموافق لمراد المصنف كإيفهم عانقدم عنه في شرح النهاج قاله سم (قه له فكيف منه صلى الله عليه وسلم مع ندرة وقوعه من التقيمن الأمة وليس المنى فكيف لا ندرمنه لما نقدم وقال شيخ الاسلام أىفكيف يقعمنه لان كالشرفه يأبى أن يقعمنه مانهسىعنه ولان التأسي بعمطاوب فأو وقعمنــه لطلب التأسيُّ، واللازم باطل اه (قه أله وما كان من أفعاله حبليا) أي محضا بدليل قوله بعدوفها تردد الخ (قهلة كقطعه السارق من السَّكُو عالمُ) التمثيل به كايسم على القول الرجوح من أن آية السرقة مجملة يصمح على الراجح من مقابله اذالمراد هنا بالبيان بيان معنى اللفظ الشامل أَمَّا أر يدبه غيرظاهره ولفظ اليدظاهر في العضو الى النسكب شيخ الاسلام (قوله وغيره) أي غير البيان وهوالجبلي وماكان مخصصا به استامتعبدين به \* فان قبل بردعليه أن ظاهره أنه لاخلاف في عدم تعبدنا بالجبلي مع أنه قيل بندبه و به جزم الزركشين فقال أما الجبلي فللندب لاستحباب التأسي به وان المخصص به قـــد يتعبدبه كالضحى فان وجو بها مختص به مع ندبها لنا \* قلت أما الاول فيمكن الجواب عنه باحمال أن الراد بندبه أنه يناب على قصد التأميم، به لاعلى نفس الفعل الدي الكلام فيه . وأماالثاني فيمكن الجواب عنه بما قاله شيخ الاسلام من أن الراد بكونه لسنامتعبدين به انالسنا متعبدين بهعلىالوجه الذي تعبسد هو به والافقد تتعبديه نحن علىوجه آخر كالضحىوالمشاورة فانه قدتمبديهما على وجه الوجوب وتعبدنا بهماعلى وجهالندب اه و بأن المراد لسنا متعبدين بهمن حست فعله و باعتباره معني أن فعمله لا بكون سبما لتعبدنا به فلا بنافي تعلق التعبد باعتبار غمر الفعل كالقول ففعله الضحى على وجمه الوجوب لا يؤثر في تعبدنا بالضحى لكنه أمرنا بالقول فتعبدنا بهاباعتبار قوله لاباعتبار فعله الذي السكلام فيه سمم 🛠 قلت الجواب ماقاله شيخ الاسمارم وأماجواب سم فلايخني ضعفه فتأمل (قهأله وفعاتردد بين الجبلي والشرعي) أىبأن كانت الجبــــلة تقتضيه في نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة بأنوقع فها أوفىوسيلتها كأركوب فىالحج والدهاب لصسلاة العيد في طريق والرحوع في أخرى فالركوب في نفسمه وعالفة الطزيق مما تقتضيه الجبلة فيها. محما. على أن الاتيان به تحريد لجبلة أولكونه مطاو با في همانه العبادة سم (قولة تردد ناشي من القولين الخ) ظاهر صديعه ترحيح الاول فيكون كالجبلي وظاهركلام الفقهاء من اسبتحباب الركوب في

أي سوى ماذكر في فعله (إن عُلمَتْ صفتهُ ) من وجوب أوندب أواماحية (فامتُه مثلُه ) في دلك (في الأصح") عبادة كان أولا. وقيل مثله في العبادة فقط وقيل لامطلقا بل يكون كمحمول الصفة وسياتي (وَتُعْلَمُ ) صفة فعله ( بنص ) عليها كقوله هذاواجب مثلا (وتسوية عماوم الجية ) كقوله هذا الفعل مساو لكذافي حكمه المعلوم (ووقوعه بيانا أوامتثالا لدالٌ قُلَى وجوب أو بدب أو اباحة ) فيكون حكمه حكوالمين أوالمتثل ولااشكال فيذكر السان هنامع ذكر وقبل لان الكلامهنا فما يعلم به معفة الغعل من حيث هو لا بقيد كونه سوى ما تقدم (ويَخصُ الوجوبَ ) عن غيره ( أماراتُهُ كالصلاة بالأُذَّان ) لانه ثبت باستقراء الشريعة انما يؤذن لهاواجبة بخلاف مالا يؤذن لها كصلاء العيد والاستسقاء (وكونه ) أي الفعل (ممنوعا) منه (لولم يتحث كالختان والحدّ ) لان كلامنهما عقوبة وقديتخلف الوجوب عن هذه الامارة لدلها كافي سحود السهو وسحود التلاوة في المسلاة (و) يخص (الندبَ ) عن غيره ( عجردُ قصد القُرْبة ) عن قيد الوجوب (وهو) أي الفيل الحج والذهاب لصلاة العيدمن طريق والرجو عمن أخرى ترحيح الثاني هذا مذهبنا معاشر المالسكية وللشافعية نحوه كايفيده شيخ الاسلام و سم (قوله أى سوى ماذكر) أى من الجبلي والبيان والمنصص والمتردد (قوله عيادة كان) أي كالصلاة وقوله أولا أي كالسم والشراء (قوله كقوله هذا واجب) أى ولم يقل على (قهله عماوم الجية ) أي الصفة وهي الوحوب أو الناس أوالاباحة (قولهووقوعه بيانا أواميتثالا ) صُورة البيان أن\ايعلم صفة المأمور به فيفعله صلىالدعليهوسلم لتُعلم صفته كأن يطوف بعدا يجاب الطواف لتعلم صفته فيعلم وجوب هذا العلواف لكونه بيانا للواحب وفان قلت وجوب الطواف معاوم من الأمربه فما فائدة علم وجو بهمن وقوعه بيانا لذلك الأمر وقلت فائدته وجوب الصفة التي وقعت ككونه سميعا والابتداء بالحجر وجعل البيت عن يساره وأيضا فيصح الاستناد في الوجوب الى هذا البيان فيكون دليلا آخر الوجوب وصورة لامتثال أن يكون الأمورية معاوما لكن يأتى به لامتثال الأمربه كالو تصدق بدرهم امتثالا لا يجاب التصدق فيعلم وجو به من وقوعه امتثالا ومن فوائد استفادة الحكيمنه مع استفادته من الأمر أيضا التأكيد في ثبوت الحكير حيث استفيد من كل من الامر والفسل و دفع توهم توقف أجزاء المأمور به على بعض الوجوه ولااشكال في أ عطف الامتثال على البيان وانحصل بكلّ منهما الآخر فلا يقال انعطف العام على الخاص كمكسه شرطه الواو وذلك لان كلامنهما وإن كان أعم في نصه من الآخر الاأنه أر مدمه هنا مايماس الآخر لانه وقع عاة الوقوع والتقدير ووقوعه لاجل البيان أولاجل الامتثال والبس الذي الوقوع لأجله والامتثال الدى الوقوع لاجله متباينان اه سم (قه أه ولااشكال فيذكر البيان هذا الخ) وجه الاشكال ان ذكر الدانه الفي عدد أفسام سوى ما تقدم الذي من جملته البيان يستلزم جعل القسم قسما ، وحاصل الجواب أنه لااشكال ان الكلام هنافها يعلم به صفة الفعلى من حيث هو لا يقيد كو نهسوى ما تقدم فقوله وتعمل سفة فعله أى مطلقالا بقيد كو نهسوى ما تقدم (قهله و يخص الوجوب) أى يميزه كاأشار له الشارح بقوله عن غيره (فه له كالصلاة بالأذان)أي ان الصلاة الصحو به بالأذان علامة على وجوبها وهذا كلام صحيح و يجوز حماءعلى ان الرادان الاذان الصلاة أمارة على وجوبها فيكون في العبارة قلب والاصل كالاذان بالصلاة (قَوْلُه بخلاف مالايؤذن لهما) أى فانه لا يحكم بوجو بهاوليس المراد فانه ينتني عنها الوجوب لئلا ير دعليه أنالعلاسة لايلزم انعكاسها فلايلزم من انتفاء علامة الوجوب كالاذان انتفاء الوجوب والا لانتقض بالمنذورة فانهالاأذان لهـامع أنهاواجبة (قه إلهالولم يحب) أىلولم يحكم بوجو به أىولم يعارضه شيء آخر (قُولُهُ وقد يَتَخَلَفُ الوجوبُ الحُرُ اللهِ الشارة الى تقييد الامارة وهي قُولُهُ لولم يجبُ الح بعــدم المعارض

(قوله التأكيد فى ثبوت الحكم ) لان فصله بيانا كقوله هذا واجب (قوله و يؤيده قول الشارح الح) فيه انه يدلوعلى الناسد بقوحة أيضا (قول المستف واذاته ارض القول والفعال) ترك تعارض الفعلين الدلاة كل على الجواز المستمر والعلم لعدم بران جميع التفاصيل فيه اذ لايقال فيه فان كان خاصابة (الاذابين تخسيصه به فبرجم القول قالما لمهذّ كر الحصوص فحالاً حوال الآتية الا فيه وتركه أيضا تعارض القولين لصدم دخول التأسى \* واعلم أنهم ومنهم الصنف في شرح المختصر والعضد في شرحه أيضا فيدوا معارضة (٩٩) الفعل القول بما اذا دل دليل على

لمجرد قصد القربة (كثير") من صلاة وصوم وقراء وذكر وتحوذلك من التطوعات (وانجُهات) منته (فللوجُوب) ق حقه وحقا الآنه الأحوط (وقيل الندب) لأنه التحقق بعد الطالب (وقيل الاجاحة ) فقط (الأصل عدم الطالب (وقيل المؤقف في السكل") لتعارض أوجه (و) قيل الوقف (فيصا الأولدية) فقط (المطاق) لاجمه التالب من فعال النبي ميل الله عليه مراه إلى قيل الوقف (فيصا فقط (السنظم على المجافقة في الإفلاجة وطي غير صفا القول سواء طروقساتان به أولا وعاملة القربة الاجاحة بأن يقمسه بقعل المباح بيان الجواز للامة فيناب على هذا القصد كاقاله منهما ملحقاً بعلم الأول (واذا تعارض القول والذيل أي تخالفاً (ولا دياس" على تسكر" ومقتضى وأقطر فيه في سنة بعدالقول أوقيله (فالناخر) من القول والنعل بأن عال بيجوعل "موم عاشورة منهما في حقه وأقطر فيه في سنة بعدالقول أوقيله (فالناخر) من القول والنعل بأن عالم إنسخ") للمتقدم منهما في حقه وذلك ظاهر في تأخر الفعل وكذا في تقدمه

(قه له لجرد قصد القربة) مجرد قصدها لااطلاع لناعليه فالمرادأن تدل قرينة على قسدها بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب بأن لم يكن دليل وجوب (قوله لأنه الأحوط) أى لأن الفعل ان عمل على الوجوب فلا يخرج عن عهدته الابالانيان به مخلاف ما اداحم ل طى الندب أوالاباحة فقد لا يفعل و يكون في نفس الأمر واجبا فيفوتاالاحتياط (قهأله وقيل للندب) لميقل الشارح فيه وفهابعده فيحقه وحقنا ك قال في اندى قبله وكانه لعدم تصر محير مذلك وكلام الكال في تقرير الدليل في هذا ومابعده فيه اشارة الى أن الراد النسدب والاباحة في حقناً فقط و يؤيده قول الشارح في الخامس لانهـما الغالب من فعسل النبي يرافي (قه أنه مطلقا) أي ظهر قصد القربة أملا وهو راجع للاقوال قبله كلها كاسينبه عليه الشارح (قه أنه سواء ظهر قصدالقر به أملًا) \* قديقال ماظهر فيه قصدالقر به يكون معاوم الصفة لمامرمن أن مجرد قصىدالقر بة من أمارات الندبوالكلام هنافي مهول الصفة \* وقد يحاب أن الذي من أمارات المدب قصدالقرية أيحصول ذلك ووقوعه بالفعل والذي هناظهو رذلك لاحصولهو وقوعه فليتأمل ولعل هذا أولى عمالطالبه العلامة مم هنا (قوله فيناب على همذا القصد) أى لاعلى الفعل لأنه من حيث ذاته مباح لاتواب فيه (قهله عن قوله) . أي في النسخة التي عدل عنها الى هــذه وقوله الذي نعت لقوله ان لم يظهر وقوله هوعائد على قوله انام يظهر المعدول عنه وهوالمراد بالثاني من قوله مشطوبا علىالثاني منهما وقوله ملحقا بدله الأولأى وهوان ظهر (قوله أي نحالفا) فسرالتعارض التخالف الأعممن التعارض الذي هوالتقابل علىسبيل التمانع لانهلوأر يدبه التقابل المذكورصارقوا ودل دليل على تكررمة تضي القول مستدركا لاغناء ماقبله عنه أذلا يتحقق التعارض بذلك المعني الااذا دل دليل على ماذكر (قوله في حقه)

لاحاجة اليهلأن فعادعليه الصلاة والسلام غبرالجيلي انما يكونالتشر يع ومتى كان له دام مقتضاه حتى يرفعه خلافه ألا نرى الى قسوله فهام وان جهلت فللوجو بالخفان معناهانه للوجوب دأئما ولم بقل أحبد بأنه للوحوبمرة فقط وفانقلت قوله أيضا تشريع وشرط الصنف فيه الدليلعلى تبكر ومقتضاه قلت القول له مدلول لغوي وضعله فعنمداطلاقه يدل علبه وهوالماهمة التحققة بالمرة يحملاف الفعل و بهذا يندفع ماقاله سم هنا وأطال به يواعلم أن أحوال المسئلة ان شرط الدليل على تكر ر مقتضى الفعل أيضانكونستة وثلاثين لأنهاما أنلابو حددليل على التكويار فيحقه ولا عملي وجموب التأسي في حق الأمةأو بوجدعلهما أو يوجد على التكرار 🖠 فقط أو التأسى فقط وعلى

كل تقدير فالقول اماخاص بدأو بالامة أوشامل لهما تصير التي عشر وعلى كل امان البرامة تصدم النمالة وتأبيره أولابهم شيء وتصدرستة وثلاثين اه والمسنف لما تركي التقديد بدلالة الدليل على تكرارالفعل واعتبره في تكرارالقول صار الحاصل انه اما أن بدل دليل على تمكن المقتلي القول أولاوعلى كل فالقول خاص بدأو بناأوشامل فهي سنة وعلى كل تقدم أو تأخر أوجهل فهي نمائية عشر (قول الشارح وذلك نظاهر في تكون المقدم مسفوطالا كون المتأخر فاسخا فتأمل

(قوله وجهذلك أن الكلام هناالن توجيه قاصرعلى تضدم القمول ويقالفي تقدم الفعل انه لايعارض القول الامعدليل التأسي والاعسار بالقول في حقنا مخالفتناله لقوته على دليل التأسي العام (قوله الاأن يحاب الخ) لا يحق مافيه من السف والدي بظير من كالام الشارحا تهحيثكان أأنعل محصه صابه حكان ماراقضه مخصوصا بهأيضا الفه ماكان مخصوصا به فلايؤ ثرفي أسيبابه الدليل العام بل لابد من دليسل سناص على التأسى به فيدونه يكونمن قبيسلما كان مخصصا به فليتأمل

اللالة الفعل على الجواز المستمر واحسترز بقوله ودل النج عالم بدل فلا دسخ حينت لكن في تأخر الفعل الفعل ودن تقدمه المستخدم واحسترز بقوله والمعدل الفعل ودن تقدمه المستخدا القدم من لالة الفعل على العجواز المستخ الوقف من من أخر وقال المستخدات المن المستخدات الم

متعلق بناسخ (قهأله لدلالة الفعل على الجواز المستمر ) اشارة الىجواب مايقال ان الفعل لاعمومه (قوله لكن في تأخر الفعل الخ) أي عدم النسخ عليه في تأخر المعل لدلالة المعل المناخر على أن عابة الفول وورع الغعل لعدم دليل بدل على تكرره مقتضى القول مخلاف ما اذا تقدم الفعل فانه يكون مسوخا بالعول ال تقدم مودلالة الفعل طي الجواز المستمرقادا ورد بسده القول المنافي لقتضاه كان ناسخاله ووجه كونه منافيا لمقتضاه مععدمالدليل طي تمكر رمقتضي القول دلالة القول على انقطاع الاستمرار ولو بوفوع مقتضاه مرة (قَوْلُه فيحقه) متعلق بالوقف بمعنى التوقف (قه أله لوضعه لهـ ً أ) أى للدلالة أى لأجلُّها (قول والفعل أعايدل بقرينة) أي لحكونه لم يوضع الدلالة فلة عامل فلابد من قرينة نعسين سف تلك المحامل الذي يرادمن الفعل (قوله بدايــل أنه يبين به الفول) أى المشكل منه وذاك كافي خطوط الهذاسة ونحوها من الاشكال والاسارات والحركات النيجرت العادة بالاستعانة بهافي التملم اذا لميف القول بالمطاوب ودفع بأن غايته أعقدوجمد البيان بالفعل لمكن البيان بالقول أكثرفيكون راجما و تنقد يرتسلم التساوي فالبيان بالقول أرجح لكونه موضوعاللدلالة كاذكره الشارح ولماتقدم في محث الموضوعات اللفوية من أن القول أعبر دلالة اديعم المعقول والمحسوس بخسلاف الفعل فانه يختص بالموجود الهسوس (قهلهالي آخر ما تقدم) أي من قوله في كل سنة وأفطر فيه في سنة بعد القول أوقبله (قوله وفي الامة) أى وفي حق الأمَّة (قهله ان دل دليل على التأميريه في النمل) ان قلت لمقيد التأميرية هنا وفيا يأتي بدلالة الدليل على التأسى ولم يقيد بذلك فهاسبق من قوله وماسواءان سامت وسفته فأمته مثله فانه يفيد شهت التأمي وان لم يدل دليل عليه وهو الوافق لكلام عيره وللاستدلال بقوله تعالى « لقد كان المكرفي رسول الله أسوة حسنة ادلودلدليل خاص لم يحتج للاستدلال بذلك يوقلت وجه ذلك ان الكلامهنا فها ادائبت حكم فيحقنا تمروقع منه علي في فعل يخالفه فلانترك ماثبت فيحقناو يثبت تأسينابه الابدليل والسكلام هناك حيث لم يثبت في حقنا ما يخالف الفعل فيطلب تأسينا به لعدم المعارض فيه في حقنا. نعم ببتي الاشكال في قول الشارح السابق ولاتعارص في حقنا حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل لعدم تناول القول الثااللهم الأأن يجاب بأن عدمالتعارض فيحقنا ليس قطعيالاحمال ثبوت حكم القول في حقناأ بصاوان لم يتناولنالأن خروجنامنه ليس الإبطريق الفهوم فالتعارض محتمل فاحتيج الدليل التأسى فليتأمل معم (ظهل الاصح أنه يعمل بالقول) أى لانه أقوى دلالة وقيل بالفعل لانه أقوى فالسان على العلم . (قول واعال ختلف التصحيح في المسئلتين) لانا متعبدون فيايسلق بنا بالدام يحكمه لنسكريه بخلاف ما يتملق بالذي ملى الله عليه وسلم إذلا ضرورة المالترجيح فيه وارندجج الآمدى تقدم القبول فيه أيضا وان الم يدارد يل على التأسى بهق الفعل فلا تداوش في مقال الميل المنافق الميل الميل في مقتلا أو ان الميل أو الذي يجب القبل في مقتلا أو ان الميل أو القبل الميل أو القبل الميل أو القبل المنافق الميل المنافق المنافق الميل المنافق المنافق الميل المنافق الميل المنافق المنافق الميل المنافق ال

أى بفتح الممزة وافتتحه بتقسيم الركب السادق بالخبر لينجر" الكلام اليه أي حيث رجم الوقف في حقه والعمل بالتول في حقنا (قولُ لا المتعبدون) أي مكافون فها أي في الفعل

الذي يتعلق بنا بالعر بحكمه لنعمل، بتخلاف ايتعلق، هو فلسانتميدي بالعربحكمه الالاسرورة المالة جيح فيه وقال مم لايخفي اشكال هذا التوجيه من حجة أن الترجيح انما يكون بدليلو مجرد احتياجنا للعم بالمحكم لتعمل، لايسلم دليلام, جدام التعارض مع أن هذا الترجيد لايقتضى ترجيح خسوس القول بل ترجيح أحدالأمرين من القول وقتضى الفعل اللهم الاأن يقال ترجيح الول احوط

حصوص الغوريان وجيهم المحادة مرزيان الغولونيين المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق ا لكن هذا مسلم في خصوص هذا المنافق المن

متوضى على معرف المستحود المستوعون المناطقية المتحدة المتحدة المتحدة المتحدد ا

يمهم يعيد به وحود الحسوس ولان ولالة القول متفق عليها ودلاأالقعائم تناف في والموالتفق عليه أولى بالاعتبار ولأن العمل بالقول بيطل مقتضى الفل في حقالاً مة فقط و ببق في حقه والعمل بالفط بيطل مقتضى الفول جائلاً المختصى بالا مة وقد بطل حكمه في حقهم والجمع بينهما لول بوجه أولى من إطال أحدها بالسكلية لكن لما حتبنالى الترجيح للتعبد عملنا بهذا الدليل الدى هوقوة القول ولم تراع الاحتال كلاف ما بتعلق بعداية أفضل الصلاق والسلام الما يتج الباعم صناعن الترجيح بهذا الدليل مراعاة للاحتال خلاف ما بتعلق بعداية أفضل الصلاق السلام الما لهداه نسه (قوله متقدم طى الآخر) أى في العمل

لاقى الوجود (قوله بأن ينسخه فى حق) اى مطالقادلدليل أم لابدليل ما بعد (قوله لا أن التخصيص أهورن منه) أى سن النسخ لمافيه من إعمال الدليلين لانه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع ومحادثاك في تأخر الفعل اذا لم يسمل النبي يُطِيِّكُم قبله بمقتضى القول والا فهو نسخ فى حقه أخسدًا عما مر فى آخر التخصيص فى تنبيه كى لو لم يكن القول ظاهرا في الحسوس ولا في العموم كأن قال صوم عاهورا.

(قوله لكن لما احتجنا الى الترجيح الح ) لاتا مأمورون بالعمل لاعالة ولا مخلص الا الترجيح بخلاف المالم لكاله فيه بشيء فانه لاأثر لاجتهادنا فسه ز رادقالفائدة نقلل (الركب) ايمس الفظ (إمائهمال ) بالالايكون لهممني (وهو مُوجود) كمدلول لفظ الهذيان(خلافا للاسام) الرازى في نفيه وجوده قائلا التركب اعايصاراليه للافادة فحيث انتفت انتق فعرجع خلافه الى أن مثل ماذكر لايسمى مركبا (وليس موضوعا) انفاقا (و إمامستعمل ) بان يكون لهمني (والحتار أنَّه موضوع )

واجف في كل سنة فالظاهر أنه كالعام لأن الأصل عدم الحصوص اه شيخ الاسلام (قوله زيادة للفائدة) علة للافتتاح بتقسيم مطلق المركب مع أن المقصودبالذات هوالبحث عن المركب الحبرى \* وحاصله أنه لما كان تقسيم مطلق المركب يجر آلي الكلام في المركب الحبري لكونه من أقسامه كان ذلك محصلا للغرض مع زيادة الغائدة ( قهله كمدلول لفظ الهذيان ) يعني ماصدقات مدلوله وهو لفظ مرك لامعنى له وفي هذا اشعار بأنحصار الهذبان في المركب وعدم انحصار المهمل في الهسذبان قال الشهاب فان خص الهذيان بالناشيء عن نحو الرض فللكاف وجهوالا فهي مستدركة فهايظير اه وقد يقال على تقسدر تسلم انحصار المهمل في لفظ الهذبان أن وجه الكاف أنها قد تكون باعتبار الافراد الدهنية قاله سم (قوله فرجع خلافه الى ان مثل ماذكر لايسمى مركبا) أي لاالى نفيه من أصله اذ الامام لاينكر وجود لفظ ضم بعضه الى بعض ولامعني له ولكن لمااعتبر في التركيب الضم مع الافادة فحيث انتفت الفائدة أتنفي التركيب رجع خلافه الى أن مثل ماذكر لايسمي مركباوأما من لم يعتبر في التركيب الافادة فأطلق التركيب عليه كغيره وقوله لايسمي مركبا أي كالايسمي مفردا فَهُو واسطة وعليه فالأقسام ثلاثة ( قولِه وليس موضوعا ) قال السكمال لافائدة للتصريح به لإأن معنى المهمل تضمنه اذ المهمل مالم يوضع لمعنى فيؤول الكلام الى الحكم بأن عبر الموضوع لمعنى عبر موضوء لمعنى ولافائدة له كما لافائدة لقولك الانسان انسان لايقال صرحه لدفع تو همء ودالضمر في أنه على المركب مطلقاً لأنا نقول تصور معنى المهمل يدفع هذا التوهم ويُعين أن المراد المستعمل اه وأقول جوابه أما أولافها حققه المولى سعدالدين في شرح قول العقائد حقائق الأشياء ثابتة من أن الشيء قديكون ال اعتبارات مختلفة بكون الحكم عليه بشيء مفيدا بالنظر الى بعض تلك الاعتبارات دون بعض كالانسان اذا أخذ من حيث انه جسم ماكان الحسكم عليه بالحيوانية مفيدا واذا أخذ من حيث انه حيوان ناطق كان ذلك لغوا اه و بيان ذلك هنا أن المهمل أُخْدَمن حيث انه لامعني لافيفيد الحكم عليه بعدم الوضع لامن حيث انه لم يوضع لمفيحي بكون الحكم المذكور لغوا والى ذلك أشار الشارح بتفسير المهمل بقوله بأن لا يكون له معنى دون أن يقول بأن له يوضع لمعنى \* فان قول لكن عدمالوضع لازملكو نه لامعنيله \* قلت ازومه له لا يمنع افادة الحكم به ألاترى أن قول القائل الانسان قابلُ للعلم فيه حَمَم على الانسان بلازمه ولا يسع أحداً انكار افادته ولا دعوى أنه لغو وقسد جمل المهلى التفتازاني فيل تحقيقه السابق من أمثلة ما يفيد قول القائل واجب الوجود موجود مع أن الوحود مولازمواجب الوجود بلاخفاء وأمانا نيافا أشار اليهفي قوله لايقال الخ وأما ماأجاب بعنه فهومدفوع بأنه قد يغفل عن معنى المهمل أومعنى الوضع فدفع التوهم ظاهرواً ما التَّافياً ن القصود بيان انتماء الوضع بالاتفاق بدليل اطلاقه وذكر الخلاف فمآ بعده وهذا الاتفاق لبس لازما لمعني المهمل فينبغي التنبية عليه لثلا يغفل عنه قاله سم \* قلت فياس ماهناعلى ماذكر والسعدومثل به فياس مع الفارق فان الانسان اذا أخذ من حيث انه جسم يكون الحكم عليه بأنه حيوان مفيدا لان الجسم يكون حيوانا وغير حيوان ولاكذلك الحال هنافان مالامعى ادلا يكون موضوعاوغيرموضوع حى يكون الحكم عليه بعدم الوضع مفيدا وأماقوله فهومدفوع بأنه قديغفل عن معنى المهمل الخ فلايخني ضعفه وكذاجوا به الثالث والظاهر

( قوله في لفظ الهذيان ) الأولى في مدلوله ( قول الشارح بأن لايكون له معنى) أي باعتبار مادنه وقسوله فبإيأتي وليس موضوعاأي باعتبار هيئته التركسة اتفاقا يخلاف ماله معنى باعتبار مادتهفان في وضع هيثته التركيبية خلافا ذكره يقوله والمختار الحؤومه يسقط اعتراض الكال وتطويل الحواشى وأنما كان المختار ذلك لدلالة الهيئات الختلفة على المعاني المختلفة. بني أن السكلمات من حيث انها مركبةهل لهاوضع غيروضعها مفردة ؟ الحق لا ، تدبر لا قوله وقد جعل المهلى التفتاز إنى الخ) قال الحيالي وعبد الحكيم أن معناه انما نعتقده ونسميه بواجبالوجودفهوموجود في نفس الأمر لا انماهو واجب وجوده في نفس الأمر موجودفيه وحينان لا يفيد فها نحن فيه شيثا

(قوله بانقصدالواضمالخ) يلزمه أن يكون آلة الوضع جزئية والموضوع له كلى ولايضم بل معنى كونه نوعياان بلاحظ الموضوع بقانون كلى والمني يخصوصه كان يقول الواضع كل لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعن للدلالة بنفسه على معنى كذا وقداً و ضحه السعد في التاو عو (قوله وجملة الشرط) بناء على أن الحكم بين الجلتين وهو طريق المناطقة. واختار والسيدوالسعد على أن الحكم في جملة الشرط والجزآء قُيد (قوله فان قيل و بخرج أيضا جملة الشرط الخ) ظاهر هذا الكلامان عجوع الشرط وألجزاء ساءعلى أن الكلام (1.4) مجرعهما داخل في حــد

أى بالنوع وقيل لا والموضوع مفرداته وللتعبير عنــه بالــكلام قال (والــكلامُ ماتضمَّن من

الكلم ) أي كلتان فصاعدا تضمنتا (اسنادًا مُفيدا مقصودًا لذاته ) فنحرج فير المفيد نحو رجل فصاعداوليس كذَّلك مل يتكلم بخلاف تمكلم رجل لان فيه بيانا بمدابهام وغير المقصود كالصادر من الناثم والمقصود هوخارج عنه قطعا كمابينه عبد الحكم في حاشية الكافية حيث قال إذليس المند اليه والسندفيها كلة حقيقة وهو ظاهر ولا حكما إذلا يصمح التعبيرعن طرفيهاأى الشرط والجزاء عفرد إذ القصود حسنند تعليق الحكم بالحكم فتكون النسبة في كل واحد منها ملحوظة تفصيلا لا بد فيها من ملاحظية السند اليه والسند قصدا لا إجمالا فلا يصمح التعبير آبالمغرد ومن هذاظهر أن التعبيرعن الشرطية بهذا مازومالدلك وليس تعبيراعن معناه بلعما يازم معناه اه (قولالشارح لانفيه بيانا بعدابهام) أي بيان المحدث عنه بعد أن أبهم لان العمل وصرلنسية الىفاعلمام حيث انه معين في التركيب بخلاف رجل تكلمفانه قسل

ذكر الفعل لايطلب السامع

بيانه فانه لايطلبه الا

لمعرفة من حكم علسه

الكلام عا تضمن كلتان

لغيره كصلة الموصول محو جاء الذى قام أبوه فانها مفيدة بالضم اليبه مقصودة لايصاح معناه ولاطلاق الكلام على النفساني كاللساني والاختلاف ماقالهالسكمال فلافائدةلد كرقوله وليسموضوعا الامجردالايضاح ولوقابل المهمل بالموضوع لاستفني عنقوله وليس موضوعا (قولِه أى بالنوع) أى بان قصد الواضع بوضع فرد من أفراد الركب الوضعُ لحقيقة المركب من حيث هي من غير نظر لأشخاص الركبات (قولهوالتمبرعنه الكلام) أي في الجلة والاثمن العاقم ان الركب أعم من السكلام لاعتبار الفائدة التامة في السكلام دون الركب اصدقه بنحو الاضافي وجهلة الشرط وحدها وكذا جهلة الجزاء (قولهما تضمر من الكلمالخ) هــــــــ االتعريف الذي ذكره المصنف تبع فيد ابن مالك في تسهيله قال السماميني في شرح النسهيل \* فان قلت صدقه أى قوله ماتضمن من الكلم على الاثنين متعذر وذلك لان من في قوله من الكلم لبيان الجنس فيلزم أن يكون مدخولها وهو السُكلم مفسرا لما والسكلم انما يطلق على ثلاث كلات فصاعدافاذن لايتحقق السكلام الاعند تحقق الكلم وهو باطل \* قلت لانسلم ان من ببينية واعما هي تبعيضية وهي ومجرورها في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في تضمن أي والكلامشيء تضمن كاننامن الكلم أي في حال كونه بعضا من الكلم فيصدق على الاثنين قطعا اه من سم (قهله نحو رجل يتكلم) قديقال لاحاجة لاخراج هذا لان الكلام في التراكيب الصحيحة لفة وهــذا فاسد لغة بناء على اته لايصح الابتداء بالنكرة الآأن يجاب بأن فساده لايمنع الاحترازعنسه 🛪 فان قيـــل و يخرج أيضا جملة الشرط من الجملة الشرطية بل وجملة الجزاء منها بناء على أن الكلام جموعهما \* قلت لابل كلاهما فيه الاسناد المفيد بالمعنى المذكور والمابخر جذاك بقوله مقصودا الدانه كافي الصلة بلافرق سم (قه أله محلاف تسكلم رجل افح) وجهماذكره من أن فيه بيانا بعدابهام أنه بذكر تمكلم يسلم ان هناك متكاماً كنه لايعلم أرجل هو أوامرأة وبنه كر رجل بين ذلك الفاعل المبهم ونظر شيخ الاسائم فهاذ كر والشارح في الفرق بين المثالين بان تعليله الذي ذكره مشترك منهما كايظهر المتأمل فياتيم أن يكون كل منهمامفيد الأل على أن الرادى صرح بان الثافي المفهوم منه الأول بالأولى غيرمفيد وهو الأوجه اه قال سم وأقول ان سلم اوجه به نظره فبينهما فرق أبداه الهندى في حواشي الكافية يقتضي افادة الثاني دون الأول فانه قال جمهور النحاة على أنه يجب أن يكون البندا معرفة أو نكرة فيها تخصيص لانه يحكوم عليه والحكم على الشيء لا يكون الابعدمعرفته والفاعل قدتنحصص بالحكم القدمعليه فلا يشترط فيه تعريف أوتخصيص آخر وفيه نظر لانه اذا تخصص بالحي كان بغير الحري غير عصص فيازم الحريم على الشيء قبل معرفته \* والجواب أن النكرة تصير بتقديم الحبر في حكم الخصوص قبل الحكم وذلك ان القصود من اشتراط التعريف والحكيل بأت بعد والحاصل أن المعول عليه الفائدة المطاوبة هذاغاية المسعى في تصحيحه والميحمل التاني على الحدر كافالوافي مرأهر داماب

لان المقام ليس له ( قوله وذلك لان المقصود من اشتراط التعريف الح ) لم يزد في هسذا السكلام على أنه منذ أ متما لحسكم يصبي السَّامع وأما قوله لأن الافهام قــد حصل فمنوع لأن النَّكرة مخــلة بالافهام قدمت أو أخرت ﴿ والحاصل أن بعضهم جعــل وجسة اخبلال النبكرة بالافهام عبدم اصغاء السامع و بعضهم جعبله عسمام الافادة وعليمه الشارج وهو الرج به إذ الافادة

معتبرة في نفس الكلام أسفى الساءدم أولاكأ يدلله قولهم أن نحو السماء فوقتا مفيد وبه تعلم أن بيان المعشى كلام الشارس مذا التوجيه غارمستقيم وقسد يقال ان تعويل المشي أيضا على الفائدة الا أنه جعسل الاصغاء شرطافيها وسبب الاصفاء هوالطريق الدى بينا به كالرمالشارحسابقا الاأنه يحتَاج لعناية في بعض كلامه وبشبه أن يكون جمعا بين القولين فندبر ( قسوله والاسم لم يوضع اصالة الخ ) قال العضد الاسم لم يوضع لافادة النسبة بل الدات باعتبار نسبة ويفهم منيا النسبة بالعرض(قولهولانهلايازم الح ) أي في ذاته بقطع النظر عن كونه عندهم وبه ينسدنع ما للحشي آخرا (قول الصنف وهو المحتّار) بازمه صمة نفي كلام الله حقيقة عما نقرؤه وهو خلاف الاجماء كما في حواشي العُقائد

وأنه حقيقة فما اذا قال حاكيا له ( وقالت المعزلةُ إنَّه ) أي السكلام ( حقيقةٌ في اللسانيُّ ) وهو المحدود بمــا تقدم لتبادره الى الأذهان دون النفساني الذي أثبتته الأشاعرة دون المتزلة ( وقال الأشعريّ مَرَّة ) انه حقيقة ( في النّفسانيّ ) وهو المعنى القائم بالنفس المبر عنه بحما صدقات اللساني محاز في اللساني (وهو المختار) قال الأخطل:

ان الكلام لن الفؤاد وانما \* حمل اللسان على الفؤاد دليلا

(وَمَرَّةً) انه (مُشتَرَكُ ) بين اللساني والنفساني لان الأصل في الاطلاق الحقيقة قال الامام الرازي والتخصيص في الحكوم عليه اصغاذ السامع الى كلام المتكلم لان تنكره ينفر السامغرمن استاع الحديث فينغل بالفرض وهوالافهام وعند تقديم الحسكم لاينفر السامع من استاع آخر السكلام بل يصغى اليه حق الاصفاء فبعد ذلك لو ذكر الحكوم عليسه مجهولا لايخل بالغرض لان الافهام قدحصل باستاع الحديث فثبت أن تقديم الحسكم يجعل المحسكوم عليه في حكم المعين فلا حاجةالي تعريف أو تخصيص اه فان قلت برد على هذا الجواب انه لو جرى الجواز في تكلير رجل زمجواز قائم رحل مع انه لايجوز وامتناع نحو بقرة نكامت مماحكمفيه علىالنكرة بحكم غريب فيالعادة معأ نه لايمتنع وَيُمكِنُ أَنْ يَجِابِ أَمَا عَنِ الأُولِ فِبالفرق بِينِ الفعل والحير اذا كان اسم نسكرة بإن الفعل وضع اصالة لينسب الى غيره ولا يصلح الالذلك فالسامع لاينفر عند ساعه لعلمه بأنه حديث عن الآتي بمده فينتظره ويصغى لساعه فيستغيد والاسم لم يوضع اصالة لينسب الى غيره ويصلح لان منسباليه فالسامع ينفر عند ساعه لعدم تعينه لان يكون حديثا عما بعده مع تنكيره النفرعن الاصفاءاليه فلا يستفيد وأماعن الثاني فبأن السامع وان نفر عندساعه ليكونه مجهولا ليكن اداجاءا لحكم الغريب بعده رجم السامع الى الاقبال عليه والاصعاء اليه فيستفيد يخلاف مااذا جاء بعد النكرة حكم ليس نغرب فانه يستمر انصراف النفس ونفرتها عن الاصغاء فتفوت الاستفادة فليتأمل اه منه (قمهه فانه حقيقة فهاذا) قال الشهاب اعا ثبتت الألف أي ألف ماحشوا لتركيب ذا مع اسم الاستفهام فليست موصولة بحو عمادا نسأل لمكن الاستفهام لهالصدر فلملم يذكر قبل حقيقة اه وأقول قال الدماميني فىشرح التسهيل قدصرح بعض المتأخرين بانهامن بين أدوات الاستفهام مخصوصة بجواز عمل ماقبلها فيها وآن كلام العرب على ذلك وقد ذكر الصنف يعني ابن مالك هذه السئلة في توضيحه الموضوع الكلام على مشكلات الجامع الصحيح واستشهد عليها بقول عائشة رضي اللهعنها في حديث الافك أقول ماذا وقول بعض الصحابة فكان ماذافر اجعه من هناك اه ذكره سم (قهله وهو المحدود بما تقدم) قضيته أنُ اللساني مخصوص لغة بما تقدم لكن قال غير واحد ان الكلام لغة مايت كلم به قليلا كان أوكثيرا الا أن يدعى انه بهذا المعنى مجاز أو يكون الراد بقوله المحدود بماتقدم المحدود بعض أفراده عاتقدم أو يكون معناه اللغوى قداختلف فيه (قوله العبرعنه عاصدقات الساني) أي الافراد الخارجية من المركبات (قهل قال الأخطل الخ) اعترض الاستدلال بذلك بأنه ليس في قوله \* وانما جعل اللسان على الفؤاددليلا ما يوجب ان اسم الكلام عندهم مجاز في اللفظي إذ اللفظي يتبادر عند اطلاق الكلام ولانه لايانه من كون اللفظي دليلا على النفسي أن يكون اطلاق الـكلامعلىاللفظي،عجازا سم.قلت لعل وجهه ان حاصل العني الذي أراده الأخطل ان العنديه والعول عليه مافي الفؤاد واللسان انما بعبر عما في الفؤاد وهــذا المقدرقديوجب كونه مجازا في الليساني وانظر ماالفرق بين قوله ولانه لايازم الح و بعن ماقباه (قهله مشترك) أى اشتراكا لفظياكما هو صريح الشارح بعد ولم يتعرض للاشتراك المعنوى

(قوا وهو أي كونداخ) بازم عليه أن اطسلاقي الكلام مرقر والخصوسه مجاز قال سنسيم وهو خلاف الاجراع (قول الدنف فالملبذكر الماهسة الح) في اللماول في بحث الأنشاء وهسو أي الاستفهام طلب حصول صورة الشيء في النسمن قال عبد الحكم تبعا للسيد في حاشيتي القطب والمطول يعنى أن المطاوب بالاستفهامأى الغرضمنه لامداوله فان مداوله أيضا حصول أم في الحارجه تفهم المخاطب للتسكلم وجود النسبة الستفهمة بوجودظلي لايترتب عليه الآثار لان المستفهم لس غرضه من الجلة الاستفهامية الاأن بحصل في ذهنه تلك النسبة اثباتا أونفيا ومجرد الحصول في الدهن ليس عاما بل العلم انماهو بقيامها بالذهن أللازم لحصولها فيمه فليس الطاوب بالاستفهام الفهم ولا التفهيم بخلاف فهوين وعامين فالغرض منسه اتصاف العاعل بالحمدث المستفاد من جوهره ووقوعه على العمول لاحصول شيءفي الدهن فان معناه أطلب منك

وعليه المحققون منا . ويجاب على القولين عن تبادر اللساني بانه قد يكثر استممال اللغظ في ممناه الجازي أوفي أحدممنييه الحقيقيين فيتبادر الىالأذهان والنفساني منسوب الىالنفس بزيادة ألف ونونالدلالة علىالمظمة كافي قولهم شعراني للمظيم الشعر (وانما يَمَكُنُّم الْأَصُولَيُّ فياللسانيُّ ) لان بحثه فيه لا في المعنى النفسي (فان أفادَ ) أي ماصدق الساني ( بالوصم طلبا فعللُ ذَ كر الماهية ) أي اللفظ المفيدلطاب ذلك ( استفهام ) نحوماهذا (و) طلب (تحصيلها أوتحصيل الكفُّ عنما ) أي اللفظ المفيداناك (أمر ومهي) تحوقم ولا تقعد (ولو) كان طلب تحصيل ماذكر ( من مُلتمس ) أي مساو للمطلوب منه رتبة وكأنه ليعدالقدر المشترك بننهما والتسكليف في تحقيقه كأن يجعل أحدالأمرين من اللساني والنفساني وقدذكره غسيره بلرجحه الكمال ابن الهمامقالسابرة حيث قالعانصه نمملاشك فياطلاق الكلام على من قام به الحروف لغة امامجازا واما جقيقة وهو أي انه حقيقة أقرب لان المتبادر مو نكامز لد ونحوه هو تلفظه فيكون مشتركا لفظيا أومعنويا مشككا بناء على أنالكلام مطلقا أعم من اللفظي والنفسي وهوأى كونه مشتركا معنويا الأوجه اه أى لأنالاصل وحدة الوضع وكون الاطلاق حقيقيا مم (قوله و بجاب الخ) حاصماله ان مطلق التبادر ليس علامة الحقيقة بلعلامتها التبادر الحاصل بالصيغة والالانتقض بالتبادر الحاصل بكثرة الاستعمال لأنهوحد فيالمجاز معأنه ليس بحقيقة وفي أحد المعنيين الحقيقيين مع أن الحقيقة فيه لمتعرف به بل بالحاصل بالصيغة شيخ الاسلام. (قولِه لأن بحثه فيه) قال الشهاب هذا يشبه تعليل الشيء بنفسه لان سكام الأصولي هو بحثه .اه \* وأقول جوابه لانسلم أن المراد بتكلمه بحثه الذي هو اثبات المحمولات الوضوعات بل المرادبه ارادته بلفظ الـكلام والعني وانمــا بر يد الأصولي بلفظ الـكلام اللساني أي انمــا يطلق لفظ الكلام لارادة اللساني لأن محمَّه عنــه أي لأن غرضه اثبات محمولاته له وهـــذا معنى حسن قريب \* بني أن يقال ان محمَّه لاينحصر في ذلك لأنه يبحث عن الأدلة الشرعية وهي لاننحصر في الألفاظ لآن منها الاجماع والقياس وتحوهما وهذه لبست ألفاظًا \* و يجاب بان المراد بان بحثه بالنسبة للكلام اللساني والنفساني عن الكلام اللساني لاعن النفساني كا أشار البـــه بقوله لافي المعني النفسي و والحاصل ان الراد أنه فهافيه كلاملساني ونفساني أما يبحث عن الساني فلاينافي أنه يبحث عن غيرذلك من العاني كالاجماع والقياس مم (قوله أي ماصدق الساني) أشار بدلك الى أن تقسيم اللساني الى الأقسام المذكورة باعتبار ماصدقه لامفهومه (قهله فطلب ذكر الماهية) أي صفة أوموصوفة على وجمه التعيين لبعض أفراده أودون ذلك كاأجاب بذلك بعض المحققين عربر الاشكال الوآردعلي تعريف الاستفهام عاذكر وتقريره أن تعريف الاستفهام بأنه اللفظ الفيدلطلب ذكرالماهية كايؤخذ من هسذا التقسيم غير جامع لان الاستفهام كايفيد طلب ذكر الساهية قديفيد طلب تعيين فرد من أفر أدها تحو من ذا أزيد أم عمرو وقديفيد طلب وصف من أوصافها نحوهل استغى زيد وهلحصدالزرع (قهالة أىاللفظ الفيد لطلب ذلك) قالالشهاب أنما حوله لذلك لقول المتن الآبي والاف الايحتمل الصدق الخ فانه اعتبار اللفظ ولولاهذا اصحالتقسيم هنا للمفاد اللساني من غير

نهها واقعامليّ الا أن التفهيمُ لم المجتمع المجتمع المجتمع المستحق المستحق الإبحسول. في المستحق الإبحسول. في ال في اللسمون اقتضاء من حيث انه أثر دلامن حيث انهمطالوب المشكلم اه فقول الصنف فطاسة كر الاهية الح بيان لدلول اللفظ لاللمرض منه

حلجة الى تأويل اه ويفهم حيثان من كلامالشارح ان الاستفهام اسم للكلام الفيد لطلب ماذكر

لأنه جعل الاستفهام من أقسام الكلام اللساني وكذا يقال في بقية الأقسام وهـــذا لاينافي اطلاق

الاستفهام بمعنى آخر كطلب الفهم سم (قهله وتحصيلها أوتحصيل الكف عنها أمر ونهمى) بدل

تحصيل ماهية ذكركذا الاعجردالخ) يعنى أن الأول المطاوبيه تحصيل ماهمة ف كرمن حيث انهاماهية بخلاف ألثاني فان المطاوب فيه ليس تحصيل ماهية ذكرمن حسث انهاكذلك بل المطاوب الذكر من حيث تعلقه عاهية أخرى فاندفع ما يتوهم من أن ذكر ماهية كذا ماهية أيضا فليتأمل (قسوله و يصدقعليه الخ) فيهان الكف المدلول المحرف معناه كفعن كذاوهو معنى حرفي مملحوظ بتبعية الغير ولذا قال المصنف أو تحصيل الكف عنها ولم يقتصر على تحصيل الكف مخلاف الكف المدلولءليه بكف ولومع قولك عن كذا لان تعلقه بالغسسر جاء من المتعلق فكمف صدق أحدهماعلى الآخروقدم تحقيقه عين عبد الحكيم و به ينحل اشكالهذا الموضع (قوله تسمية مثل هذا الخ أنت خبسر بأن المسمى أمرا الصيغة كافيالشارح دون الطلب فلا اشكال بوحه (قولهمنها أن الحيرالح)قال السعد في حاشمة العضد فسادذلك واضح فال بعض حواشيه لأنه لمينقل أن المسدق وألكذب

فيه عمد فيمني كذا لان فيه طلب تحصيل ماهية التغييم لاذ كرها فيو داخيل في تعريف الأمن خارج عن تعريف الاستفهام وكذا نحو اذكرلي ماهمة كذا لأن فيسه أيضا طلب تحصيل ماهبة ذكركذا لاعرد ذكر ماهية كذا نعم برد عليه نحو اكفف فأنه أم و بمسدق عليه حد النهى وهو طلب تحصيل الكف عنها دون حد الأم وهو طلب تحصيلها فلا بكون حد الأم جامعا ولاحد النهي مانعا ونحو بازيد فانه يفيد طلب تحصيل الماهية لانهم قدفسروا النداء بطلب الاقبال فهوطلب تحصيل ماهية الاقبال مع انه ليس بأمر ولانهيي . و يجاب عن الأول بأن الحدود الضمنية كالمستفادة من التقسيم لايتوجه علمها الواخذة بمثل ذلك . وعن الثاني بأنهم تسمحوا في تفسير ألنداء بطلب الاقبال لأنه لازم معناه ولذاقال فيشر حالعدة فانه أى النداء وضع لتنبيه الخاطب و يلزمنه طلب الاقبال اه سم م وقلت قديقال ان نحواكفف بفيد طلب تحصيل ماهمة الكف فهو داخل في حدالأم . وفيه إن النهي كذلك اذفيه طلب تحصيل ماهية الكف أذ المكلف، في النهى الكف كاتقدم فلا يثبت الأمم متميزا عن النهي الأأن يقال ان النهي طلب تحصيل ماهية الكف عن ماهية أخرى بغير لفظ نحركف والأمم طلب تحصيل ماهية الفيعل أوتحصيل ماهية الكف عنه للفظ بحوكف نقر ينة مامر في تعريف الأمر والنهى ولا يخفي مافيه من التكلف (قهله وسائل) أي دون الطاوب منه رتبة تسمية مثل هذا أص حقيقة مع تُمر ف الأص بأنه اقتضاء الفعل اقتضاء جازما غبرظاهر اذلايظهر فيهالجزم فيسؤال العبدر به خصوصا مع ملاحظة انالتوعد بالعذاب من خاصية الجزم على ماتقدم في محله وانما يظهر هذا بالنسبة للخلق لكنّ يبق الكلام فيأن السؤال منسه تعالى بلفظ الأمركاغفرلى من أي الأفسام المذكورة فان خرج عنها كان التقسيم أغير حاصر فليتأمل قاله مم (قهله تنبيه وانشاء) أي لأنك نهت به غيرك على مقصودك وأنشأته أى ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الحارج نقله سم عن بعضهم (قوله أم أفاد طلباباللازم) كالتمني والترجي قال الشهاب فيه بحث مؤجهة التمني وأماالترجي فقدمشي فيالطول على أنه لاطلب فيه وأنماهو ارتقاب شيءلاو يوق بحصوله اه 🛪 وأقول اختلفوا فيالتمني فمنهمين قال انه لطلب المتمني ومنهمن قال انه لحالة نفسانية يلزمها الطلب فماذكر والشارح كالمصنف أحدقو لين فمامعني المحث قاله سهر والحالة النفسانية هي التلهف والتحسر على فواته وذلك يستلزم كونه مطاوباً لوأمكن (قوله وعتملهما الحبر) بخرج منه أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب أوكلام مركب يحتمل الصدق والكذب وقد اعسترض على هذا التعريف بأنه يستلزماله وراذالصدق معرف بمطابقة نسبة الحبرالواقع والكذب بعدم مطاعة نسبته للواقع \* وأجيب بوجوه منها ان الحبر الاصطلاحي يعرف بالصدق والكذب النفويين والصدق والكذب الاصطلاحيين بالحير اللغوى ومنها أن همذا انما برد على من فسم المسيدق والكذب بماذكرأما لوفسرا بمطابقة النسبة الايقاعية والانتزاعية للواقع وعدم مطابقتهاللواقع فلادور سم (قولهمن حيث هو) أي بمجرد النظر الى مفهومه أي بمجرد أن يلاحظ انه نسبة شيء اليشيء

(قوله الذى وضع اللفظ له) أى لفظ خبر وذلك الذهوم هو ماله نسبة تطابقه أولا (قوله ولم يرد أن فهم المنوالح) لأن فهم المنوعتاج السلم السلم السلم السلم السلم السلم السلم السلم السلم وصناء أو ذلك السلم ومن الذولت كلمة أومع السلم السلم ومن الفرد السلم ومن الفرد السلم ومن الأولى على المنا الاصطلاح ومن ذلك ومل كل حال هو عتمل السدق والكذب في يغذا المنوع والكذب وقوله فان حال السلم السلم السلم السلم السلم السلم السلم المنا المنافق الله المنافق المن

## (وأَبَى قومُ تَعْرِيفَهُ

معقطعالنظرعناللافظ والقرائن الحالية والقالية بلعنخصوصية الخبركذا عبر بعضهم سم (قولُه وأ في قوم تعريفه الح:) في الغوائد الغيانية وشرحها لشيخنا الشريف ماينبغي ايراده لحسن تلخيصه وايضاحه المقامةال: فالحد تصوره أي تعقل الفهوم الذئي وضع اللفظ له من حيث هوضروري لايحتاج العلامة ولايتوجه حينثذ انهمما يتبدل بتبدل الاصطلاح فلايوصف الضرو رة فان الحكم علىذات المعي المقرر وضروريته فيالمذهب الأصح فان قيسل ادآ عرف الشيء بالبداهة فبداهته بديهية لانا أجيب بانا نجد صورا لاندري كيف حصلت وذلك لأن النفس قد تحصل علوما لانلتفت الى كيفية ضبط حصولها حتىاذا اختلطتوطالتاللدة التبسءليها في بعضها كيفية الحصول . واحتج من قال بنظرية الحر مأنه لوكان بديهيا لما اشتغلالعلماء بتعريفه قبللانهضائع وقبللان العرف هوالموصل بطريق النظرفلا يكونالمرف الانظريا ويمكن الجواب وجهين : الأولّ ان الشيء قديكون بديهي ألكنه تعريفًا بوجوه نظرية مع بداهة الكنه ومانوهم من أن الأمرالاعتباري لايعرف لاوجه له . الثاني ان البديهي مالايحتاج الى نظر لامالا يمكن حصولهمنه فلم لايجوزأن يحصل بديهي خوعو نظر بحدأ ورسم فله طريقان يختارالمرف أحدهما تعلماً . وأجابالمسنف أن تعريفه ليس تعريفاً حقيقياً براديه تحصيل بجهول لثلايلزمه اذكر بلهو مديهى وتعريفاته تنبيهات براد بهاالالتفات الىماعلرليصدق بأنه المراد بلفظ الخبرفتكون تعريفات لفظية لاتنافي البداهة وكذا الطلب ضرورى تصوره طى الأصح بأقسامه أيمع أقسامه الخسة الآنية من الامروالنهي والاستفهام والنداء والتني اه بتلخيص واختصار كثيرلهمات ونفائس بثم استدل عى بداهة الطلب والحبر بان كلامن أهل التمير بلااحتماج الى نظر يميز بين الحبر والطلب

ادا حصلت النفس ماكا كسب والتفتاء النفس اليها عرفت بمجردالتفانهأ اليها انهابغيركسي.فيكون بديهة كل بديهن غنية عن الاحتجاج علماوكذا كمبية كلكسي فجوابه الح ما في الحاشية وبقوله والتفتت النفس الخ اندفع مافى العضدمن أنالمدعى ان تصور ماهي**ة ال**خبر ضرروى وكون العبلم ضروريا كيفية لحصوله وانه يقبل الاستدلالعلمه والذي لايقبسله هو نفس الحصول الذى هومعروض الضرورة فانه عتنع أن مكون حاصلا بالضرورة وبالاستدلال لتنافيهما يد وحاصلةأن ضرورية

تسورها أوتصديق ما لاتفاق كسية التصديق بون كذا (١) التصديق أوالتصور ضروديا لتفار محل الشرورة والاكتساب (قوله قدورجه الاختلاف الجهتين) أى القاتلين بالمكبية والقاتلين بالضرورية (قوله أجيبالح) حاصله الرفال مسلم لوالتشدال لفس لكيفية حصول كل علم وذلك محفوع فاته كثيرا ما يحصل لها عام ولانتفتال كيفية حصولها (قوله اليكفية ضبط الح) الأوله خلف ضبط كافي الفنري قولية يحق كيفية (قوله لمفرون تعريف على المنابع المراتبات البوجة تربية فالوجه لمكن المسلم معان أن الأولم المنابع المنابع من المنابع المنابع من المنابع المنابع من المنابع من المنابع من المنابع من المنابع من المنابع من المنابع المنابع من المنابع من المنابع من المنابع المنابع

<sup>(</sup>١) قوله(بون هكذا الخ) هكذافي الاصل.وهي غيرمفهومة

(قولالشارح لأن كلا من الأربعة ضروري) أي نصوره ضروري فلا حاجة الىمايفيد نصوره وهو النعريف . واتما كان ضرور يا لوجهين:أحدهما ان كلأحديم انهموجود وهذا خبرخاصواذا كانالخبرالقيد ضروريا فالحبرالطلق الديهوجزؤه أولىأن يكون ضروريا ثانيهما النفرقة بين الخرو بين غبره من الطلب أقسامه وغيرضر ورة والدلك يو ردكل في موضعه والجواب أماعن الأول فبوجهين اما أولا فلأنه انمايتهاذا كان العلمبالحبرمطلقا داتيا الحاتحته وكان شيء من أفراده متصورا بالكنه بديهة وكلاهمانمنوعان وأماثانيا فلانه لايانرمن كون العام بحصول النسبة الني هي الجزء الأخبر الذي لاينفك عنه ماهية الخبر وهومرجع الابحاب والسلب في القضية والصدق والكذب ونحوذاك ضرور ياأن يكون تسورها ضروريا اذقد يحصل ذلك العلم ولايتصورماهية الخبربحقيقتها أعنى مايحتمل الصدق والكذب وذلك ظاهر . وأماعن الثاني فلان عام ماذكرتم بداهة التصديق بان هذا مفاير لذاك وهو لايسندعي صوراتها بحقائقها (قوله فيعرف ان كلامغايرللاّ خر) فيه أناللازمهن ذلك بداهة التصديق إن هذا مناير لذاك وهولايستدعي تصوراتها بحقائقها نقله السعدعن المنتهى (قوله فلايجوز ان مرف الاتعريفا لفظيا) قدعرفت بمامر في الحاشية مع استلزام البداهة عــدمالتعر يف الحقيق تدبر ( قوله بل هو نمتنع التصور ) لان ﴿ (١٠٨) ` تصوره أنما يكون شميزه عن غيره لانالمدرك متميزعن غيرالمدرك ومعنى المميز

انه ليس غيره وليسغيره كالملم والوجُودِ والمدمِ) أي كما أبوا تعريف ماذكرقيل لان كلا من الأربعة ضرورى سلبخاص فيتوقف تعقله عسلى تعقل السلب المطلق بأقسامه فميعرف انكلا منهما نوع مغايرللآخر ويوردكلافيموضعه وبجيبعنه بمسايطابقهحتى الصبيان المميزين ومن لايتأتى منه النظر كالبله اه مم (قول كالعلموالوجودوالعدم) قدد كر المصنف الذى هوعدم مطلق لايعقل في المقدمات الحلاف فيأن العلم ضروزي أونظري وفيالموآقف وشرحه قيل انه أيالوجود بديهمي الابعد تعقل ألوجو دالطلق تصوره فلابجوز حينتذ أن يعرف الا تعريفا لفظيًا \* وقيسل هوكسي فلابد حينتذ من تعريفه لكونه مضافا اليه فيلزم وقيل لايتصور أصسلالابداهة ولاكسبأ والمختارانه بديهي والمنكرلة أي لكون الوجود بديهيا فرقتان الاولىمن يدعى انهكسي عتاج الىمعرفة والثانية من يدعى انه لايتصور الوجود أصلالا بداهة ولا كسبا بل هو ممتنع التصور و بسط حجج الفرق الثلاث ثمقال ثم من قال بانه أى الوجود يعرف حقيقة لكونه كسبياعنده ذكرفيه عبارات : الاولى انه أي الموجود هوالثابت العين والمسدوم هو المنبى العين وفائدة لفظةالعينالتنبيه علىأن المعرف هوالموجود فى نفسه والمعدوم في نفسه لا الموجود أوالمنقسم الىحادثوقديموالمعدوم مالا يكون كذلك . الثالثة مايعلم و يخبرعنه أي يصح أن يملم ويخبرعنه والمعدوم مالايصح أنيكون كذلك فهذه العبارات تعريفات للوجود ويعلمهم أتعريفات الوجود فيقال الوجود ثبوت العبين أومابه ينقسم الشيء الى فاعلومنفعل أو الىحادث وقديم.أو الجمهور يعرفون معنىالوجود والموجود ولايعرفون شيئا مماذكر فيهذه العبارات وأيضا الثابت يرادف

الدور والجوابان تصوره بتميزه عن غيره في نفس ألامر لابالعلم بشميزه عنه حتى يحب في نصو ره تعقل السلب الفضي إلى الدورولأن سلمفالسلبوالإيجاب غير العمدم والوجودكذا في لواقف وشرحه قالعبد الحكم قوامومعنىالتميز الخ فيه أن التميز عبارة عن الانكشاف والتجلي عند النفسوالحكم المذكورلازمله (قوله هوالموجودفي نفسه الخ) فمعنى الثابت العين

الذي بساعينه ونفسه فيشمل الجوهر والعرض (قوله لاالموجودفي غيره) عبارة شرح المواقف لاالموحودلنيره والمعدوم عن غيره اه يعى أن المأخوذ منه تعريف الوجودهوهذا دون ذاك لانه انمايؤخذمنه تعريف الوجودالفير والعدم عنه والأول هوالملولية للفير والثانى الانفكاك عنه لاالوجود (قوله مايعلمو يخبرعنه) التعر يفانالسابقان مختصان الموجود الخارحي وهذا يشمل الذهني أيضا (قوله أرمانه ينقسمالخ) أنما لم يقلأوا نقسَام الشيء أوصحة ان يعلم كاهوقياس قوله نبوتالعين لأن هــذين الثعر يفين للموجود مأخوذان من الاحوال العارضة له باعتبار وجوده فمبدأ اشتقاق المشتق المذكور فيهمالايكون حينتنمعرفا لمبدإ اشتفاق الموجودأعني الوجودكافي تعريفه بالفاعل ألايرى انالموجودوان كانهوالفاعل لكن الوجودليس هوالفعل أىالتأثير بلالمرف للوجود مابهذلك الحال المعيرعنه باللفظ المشتق نعرقديكون تعريف الموجود بلفظ مشتق مرادف له فحينتازيكون مبدأ اشتفاقه معرفا لمبدإ اشتقاق الموجودكالثا بشالعين اه فنرى (قوله وأيضاالنابت يرادفالخ) لعلاهذا الزامى لمن يقول بالترادف والافق حاشية شرح النجر يدقيل الشبوت أعممن الوجود والنفيأعم من العدملانه مني كلةلا وهوأعم من العدم فالشبوت والنني جنسان أوكالجنسين للوجودوالعدم لكن الجمهور على تساويهما (قوله والناعل موجودا فح) في كون اللوجود مأخوذا في مفهوم الفاعل والنقعل خفاه نهم انهما الايكونان الاموجودين (قوله فرح المكان الموجود المؤخرة في مفهم الكان وجودها) فان معناهم امكان العلم والإخبار والامكان لإيتماق بثيء الاباعتبار وجودها فضا أوجوده في تعالم والإخبار والامكان لإيتماق بثيء الاباعتبار وجودها في بالفروى والباجهي فان البديهي فان المنافق المؤفرة في المنافق المنافق المؤفرة وفي المنافق المؤفرة والمنافق المنافق المؤفرة والمنافق المؤفرة وفي المنافقة والمؤفرة والمؤفرة والمؤفرة والمؤفرة والمؤفرة المؤفرة والمؤفرة والمؤفرة والمؤفرة والمؤفرة والمؤفرة والمؤفرة المؤفرة والمؤفرة المؤفرة المؤفرة المؤفرة المؤفرة المؤفرة والمؤفرة والمؤفرة والمؤفرة المؤفرة المؤفرة والمؤفرة المؤفرة والمؤفرة المؤفرة الم

فلا حاجةال تعر يفه وقيل لمسرتعر يفه (وقد ُيقالُ الْإِنشاها) أي كلام (يحْسُلُ مداو لُه في الخارج بالـكلام) نحوأ استطالته و قم فان مداوله من إيقاع الطلاق وطلب القيام بحصل بهلا بغيره و توله بالـكلام من اقامة الظاهر مقام المضمر للايضاح فلانشاء جذا المدني

سم وحود فيه أمر من الغير والنبوت الوجود والاستعام ومسيده المن احتياد النبو والنفس موجودية أثر في النبر والنفس موجودية أثر في النبر والنفس مرجودية أثر في النبر والنفس مرجودية أمر من النبر والنفس مرجودية أمر من النبر والنفس تعريف بهما إيضا دوجود وصحة السعر والاخبار فرح المكان وجودها فالعرب في بهما إيضا دورى اه مم وتوليف المناسبة المناسبة المناسبة على المخارج بالكذام والحجر خلافه الخي اعلم ان معنى الخبر والانشاء بالمناسبة على ماعدا الخبر والانشاء بالمناسبة على ماعدا الخبر والخير بنبها عادى واحتاج الى الابتاح وقد الخصر واحتاج المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة والمناسبة على المناسبة والمناسبة على وحمد الانسان المناسبة والاتفادة والمناسبة على وحمد الانسان المناسبة على والمناسبة والمناسبة على وحمد الانسان ويحوز تخلفه عن المناسبة على والمناسبة والمناسبة على والمناسبة والمناسبة على والمناسبة والمناسبة والمناسبة على والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على والمناسبة المناسبة على والمناسبة المناسبة المنا

ان ما يفهم من القضية من الثبوت في نفس الأمر غير مطابق لنفس الأمر ولادلالة للقضمة على ذلك أيضا فالقول بأن الصدق مفهومالقضية مؤول بأن المراد متعلقه ثم ا نك تعلم انه ليس في الخارج الاز مد وصفته كالقيام وليس هناك ثبوت كذا لكذا اذهو أمر انتزاعي فقطكا بدل عليه قولهمان الخارج ظرف لنفسها لا لثبوتهافالذي في الخارج منشأ الانتزاع وحينئذ فالقول بأن النسبة الدهنية حكاية عن نسبة خارجية مؤول أيضا و به

يناير أن التغار بينهما بالدات فان الحكاية هي نفس مفهوم القضية والحكى عنه مصداقها والنسبة في الحكاية دون الحكى اللهم الأان مراح المسلم المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمن

(قوله والتغاير الاعتباريكاف) قدعرفتأن التغايرعليه أيضاحقين (قوله و بهاعترف الحقق) أي السيد \* واعلم أن الفاضل عبد الحكيم قال ماوقع في بعض العبارات من أن مدلول الحبر الوقوع واللاوقو عقالم أدفيه من حيث حصولهما فيالنهن فيرجع للايقاع والانتراع والحلف لفطى 🛪 يقى أن قول الامام عبدالقاهر لادلالة إن بدمنطلة وطي أكثرهن ثبوت الانطلاق لزيد ينبغي حمله على ذلك أيصافاكم ادثبوت الانطلاق من حيث قيامه بالنهن ويؤ يده قول السعدان الحبر بدل على نسبة قائمة بالنهن وقول عبدالقاهر نفسه كانقله السعدعنه في حاشية النسبة وأتمامدل على حكم المخمر بالوقوع واللاوقوع فتدبر (قوله يدل على ثبوت نسبة العصد انه لادُلالة للخبر على وقوع (١١٠) الطلب) أى المتكلم ( قوله موضوع لنسبة الطلب)

أعم منه بالمعنى الأول لشموله ماقبل الأول معه (والخبرُ خلافُه) أى ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره (أي ماله خارجُ صدق أوكذب) محوقام زيد

مدركة مفهومة من اللمظ إن طائف في الكيفية مافي الواقع لذاته معقطع النظر عن كونها مدركة فصدق والا فكذب والتغاير الاعتباري كاف في المطابقية و به اعترف المحقق في الأصول الا أن فيه تكلفا فظهر صحة حمل الحكم على الايقاع والوقوع اه . وفيه تصريح بأنالمراد بالصورة الذهنية هو الايقاع والانتزاع وانها مدلول الخبر وهذا أي آنها مدلول الخبر موافق لقول المصنف ومدلول الخبرالحكم بالنسبة وأن الطابقة معتبرة بين الحكرو بين الوقوع واللاوقوع سواءأر يدبالحكم الايقاع والانتراع أوالوفو عواللاوقو عوأن التغاير بين المتطابقين حقيق على الأول اعتباري على الثاني ثم قال \* فأن قيل اضرب مثلا بدل على ثيوت نسبة الطلب أيضا فان تحققت كانتصدقاو الافكذيا يد قلتهو موضوع لنسبةالطلب لالمايبين ثبوتها ليدل على الثبوت بالذات الاأنه يستلزم خبرا وهو أن الضرب مطاوب فيدل على نسمة تحتمل المطابقة لاانه بالنات بدل على صورة تحكي ثبوت نسبته فافهم اه وحاصل الجواب أن الخبر موضوع لصورة نيين ثبوت النسبة وتحكي ذلك والانشاء موضوع لنفس تلك النسبة وقال الحفيد فيحواشي التلخيص تحقيق الفرق بينالخبر والانشاء أن الحبر تقصد فيهمطابقة النسبة المفهومة للخارج بخلاف الانشاء والافكل من الأمر والنهى يدل على نوع طلب مخصوص فاذا لم يكن فىنفس المتكلم هذا النوع بل مايقابله يلزمأن يكونكاذبا وانكان كذلك يكون صادقا لكنهم اعتبروا الصدق والكذب باعتبار مطابقة النسبة المفهومةللخارج وعدمها فتأمل اه واذا تقرر هذا فيمكن أن يحمل كلام الصنف والشار حطىماحققه شبخنافقول الصنف الانشاء مايحصل مدلوله في الحارج بالكلام أيمالا يكون كاية للنسبة الواقعية بين طرفيه فقوله اضرب مدلوله نسبة طلب الضرب لاماهو حكاية لها وقوله بحصل به أي هو المقصد منه وقوله لا بغيره أي على وجه أن يكون مدلوله ماهو حكاية عنه فلا ينافى أنه يتحقق بدونه وقوله أي مايحصل مدلوله في الخارج بغيره بحمل على أن المراد بمدلوله مضمونه الذي هو وقوع النسبة الحكمية على ماأشار اليه بعدعلى أن يكون مداوله الحقيق المقصوديه حكابة ذلك المضمون وقول المصنف أي ماله خارج صدق أوكذب أي مايكون مدلوله حكاية للنسبة الواقعمة بين طرفيه و ينبغي أن براد بالخارج الخارج عن اعتبار العتبر حتى يشمل الدهنيات وقول الشارح أى مضمونه من قيام زيد أىمن وقوع قيامه وكلامه يفهمهاتقدم نقلهفىكلامشيخناعن المحقق قي الأصول من أن الطابقة بين الوقوع واللاوقوع منحيث كونهمفهوما من اللفظ وبين ذلك باعتمار الواقع وقطع النظر عن كونه منهوماً من اللفظ قليتأمل اه سم ( قهله أعم منه بالمعنى الأول ) أي وهو مالايحتمل الصدق والكذب ممالايفيد بالوضع طلبا وقوله لشموله أي الانشاء بهذاالمعني ماقبل

فان

كصيغ العقود فاتهالهانسب غارجية توجد بهذه الصيغ وليست لها نسبة محتملة لان تطابقها

الاضافة بيانية قال السعد

فها نقل عنه على الطول

لاشك أن النسبة في الحم

هي ايقاع النسمة والتراعيا

وفى اضرب مشلا طلب

الضرب (قوله الاانه

يستازمخبرا) أي فدلالته

عليه عقلية لاوضعيه

والـكلام فها وضع له لا

ما يلزمه عقلًا صرح به

العضد ناقلاعن المعتمد

(قوله (١) لنسبة الانشاء

خارج تطابقه أولا الح) قال

عبد الحكم على المطول

الكلام ان كأن لنسية

خار "ج تطابقه أولا أي

يحتمل ان تطابقه أولا

طابقه فخبر وان لم بكن

كذلك بأن لايكون له

لرجأصلا كاقسام الطلب

نها دالة على صفات نفسية

ليس لها متعلق خارجي أو

يكوناه خارج لكن لايحتمل

الطابقة واللا مطابقة

<sup>. ..</sup> المدلولة أولا نطابقها أه و به تعلم بطلان هداالكلام فانأرادنسبةالطلب الىالمشكام كإهوالمفهومين كلامه الآتي فليس كلامنا . داول عقلي لاوضعي (قوله يلزم أن يكون كادبا) انكان لخالفة اللازم المقلي فليس ممانحين فيه وانكان لخالفة المدلول الوضعي فلبس حكاية عن شيء حتى يكون كذبا تدبر

(قول الشارح أي مضمونه من فيامزيد) فيه اشارة الى أن الوجود خارجا منشأ انتزاع النسبة لاهي وقد مر (قول الشارج وهو محتمل) (قوله بخلاف الحيك) فيه أنه أيضاحاصل قبل أى ذلك الضمون عتمل أوالحر لكن لامن جهة الدلالة لا نه يدل على الصدق

الأخبار والحكم المستفاد من الكلام حكاية عنه لكن لو جعل الحبر حكاية. عن الحكم وكان ان طابقه يكون صادقا والا يكون كاذبا لسكان مخالفا لمذهب الصنف الذي هو مذهب الجمهور الذي حكاه بقوله ولامخرجلهالخ إذالعتبرفيه مطابقة المضمونالحارج ولو خالف حكم المتكليم الدهني كما سينية عليه الصنف تقوله وموردالصدق والكذب النسبة يووالحاصل أنمدلولالخبرهوالحكم بالنسمة ومناط الصدق والكذبايس هوموافقة الحكم أومخالفته إذليس مذهب الصنف والجمهور بل ليس مذهب أحد إد الحكمغيرالاعتقاد الذى اعتبره الجاحظ وغيره وان كان الاعتقاد يستاؤم الحكم إذالعاقل انما يعتقدما يحكم به وأنما الناط هم موافقة متعلق الحكموهو النسبة لمضمون الحبر الحارجي وللمدرالشارح هذا الامام حيثقال عندقول المصنف صدقأوكذبفانمضمونه الجوعندقوله ولا مخرج له آلخ أى للخبر من حبث مضمونه لانه في سان الصدق والكنب الدي

فانمدلولهأگ،مضمونه من قيامزيد يحصل بفيره وهومحتمل لان يكونواقعا فى الخارج فيكون هو صدقاوغيرواقع فيكون هوكذبا (ولامَخْرُجله) أى للخبر من حيث مضمونه (عَنْهُما) أي عن الصدق والكنب (لآنه اما مُطابق للخارج) فالصدق (أولا) فالكذب (وقيل بالواسطة) بين الصدق والكنب (فالجاحظُ ) قَالَ ألحمر (امامُطا بقُ ) للخارج ( مع الاعتقادِ ) أي اعتقاد المخبر الطابقة (ونفية) أي نفي اعتقادها بأن اعتقد عدهما أولم يعتقد شيئا (أولا مُطابقٌ) للخارج (مع الاعتقاد) أى اعتقاد المخسر عسدم الطابقة (ونفيسه) أي نفي اعتقاد عدمها بأن اعتقدها أو لم يعتقد شيئا ( فالثاني ) أي ماانتني فيــه الاعتقاد المدَّكور السادق بصورتين ( فِيهما ) أي في الطابق وَغُــيد المطابق وذلك أربع صور ( واسـيطَة " ) بين الصــدق والـكذب والأول وهو ما معـبه الأولهوماأفاد بالوضع طلبامعه أىمع الأول فنحوقم انشاء على الثانى دون الإول لافادته بالوضع طلبا يخلاف أنشطالق فانه انشاء على الأول كالثاني فلدامثل الشارح للإنشاء على الثاني وقول الشارح أى ما يحصل مداوله في الحارج بغيره كل منه ومن قول المصنف أي ماله خارج صدق أو كذب نفسر لحلافه لكن تنسير الشارخ بالحقيقة ونفسير الصنف باللازم وقوله ماله خارج ماخبر مبتدا محذوف والتقدير والحبر ماله خارج وجملة له خارج نمت لما وفوله صدق أوكذب نمت أيضا لماكما يفيده حسل الشارح (قوله فان مدلوله أي مضمونه الح) أنحسا فسر المدلول بالمضمون الدي هو النسبة لالملحكم الذي هو الدلول حقيقة على ماسياتي لان النسبة هي التي تحصل بنيره بخلاف الحكم فانه لا يحصل الا به أه مم (قهل وهو عسمل الح) ضمير هو يعود على الضمون وهو قيام زيد وقوله فكونهم أى قامز بد الذي هو الحتر وأبرز الضمر في يكون الثانية في الموضعين لعوده لغير ماعادعليه صمير الأولى فيهما فان الضمير في الأولى يمود على الدلول وفي الثانية على السكلام (قوله ولا مخرج له) أي ولا خروج له فهو مصدر وقوله من حيث مضمونه أي الذي هوالنسبة لامن حيث مدلوله الدي هو الحميم على ماسياتي وقوله لانه أي الحبر من حيث مضمونه وهذا ظاهر فها نقدم عن المحقق في الأصول و يوافقه ظاهر قول الصنف الآتي ومورد الصدق والكنب النسبةالتي تضمنها ليس غير كَمَاثُم في زيد من عمر و قائم وإن أمكن تأويله بما يوافق ماتقدم من تحقيق شيخنا وقوله فالصدق أي فأخبر الصدق وليس المني فالمطابقة مي العمدق لما تقدم من أن الصدق والسكذب في عبارة الصنف وصفان لنفس الكلام سم (قهله فالجاحظ قال الحبر امامطابق الخ) حاصله ان الصور ست لانه امام البق الواقع مع اعتقاد الطابقة . واما مطابق الواقع مع اعتقاد عدم الطابقة . واما مطابق للواقع مع عدم اعتقاد شيء فهذه ثلاث صور مع الطابقةللواقع أولاهاصدق والاثنتان مدهاواسطة واماغير مطابق للواقع مع اعتقاد عدم الطابقة واماغير مطابق للواقع مع اعتقاد الطابقة واما غير مطابق للواقع مع عدم اعتقاد شيء فهذه ثلاث أيضا مع عدم الطابقة للواقع أولاها كذب والثنتان بعدها واسطة فقول الممنف فالثاني فيهما أي قولنا ونفيه في جانب الطابق للواقع وفي جانب غيرالطابق وقول الشارح والأول أي ماقبل النفي وهو المطابق للواقع الذي هو قبل النفي الأول وغير المطابق الذي هو قبل النفي الثاني \* وحاصله أن ماقبل النفي في الأول هوالصدق وماقبل النفي في الثاني هو السكذب وماتضمنه النفي الأول وهوصورتان وماتضمنه النفي الثاني وهوصورتان أيضا كافرر واسطة والصدق وَالكَنْبِ مركَّبَانَ كَمَا عَلَمْتُ ( قُولُهِ أُو لَمِ مِنْقَدَ شَيْنًا ) أَى كَالشَّاكُ وَاسْتَسْكُلُ بأَن الشاكُ لاحكم مناطهمطابقة المضمون للخارج لامطابقة الحكم للخارج وانمالم يجعل للطابقة بين الحسكم والحارج كامرعن الصفوى لان مرجعه الي مطابقة

التعلق المخارج كمانهم اعليه مسابقاوالاكان مذهبنا لميقل بهأحد فليتأمل (قواهمركبان) كتب القوم مصرحة بأنه أى الاعتقاد شرط لاجز

الاعتقاد الذكور في الطابق الصدق وفي غير الطابق الكذب (وغيرُه) أي غير الجاحظ قال (السدقُ الطابقَةُ) أي صديق الخبر مطابقته (لاعتقاد المخبر طابقَ) اعتقاده (الخارجَ أَوَّلاً والطارجَ أَوَلاً (فالساخَجُ) بفتح وكذبه عدمُها ) أي عدم مطابقته لاعتقاد الخبر طابق التقاده الخارج أولاً (فالساخَجُ) بفتح (والراغبُ ) قال (السدقُ الطابقة ألخارجيةٌ مع الإعتقاد ) لهاكما قال الجاحظ (فإن فقُدًا) أي الطابقة الخارجيةُ مع الإعتقاد ) لهاكما قال الجاحظ (فإن فقُدًا) أي الطابقة الخارجيةُ مع المنافقة عدمها أم بعدم اعتقاد فيه واحد من الطابقة اعتقاد عدمها أم بعدم اعتقاد فيه واحد من الطابقة الخارج واعتقاده عن والكذب برعيقتاده الطابقة فيه واحد من الطابقة للخارج واعتقاده عن حيث اعتفاد في واحد من الطابقة للخارج واعتقادها ومع واسطة بين الصدق والكذب من حيث انتفت

منه ولا تصديق بل الحاصل منه تصور مجرد فلفظه بالجلة الحبرية ليس تخبر . ورد بمنع أن تلفظه بها ليس بخبر بل هو خبر وان لم يكن منه حكم ولاتصديق عنى انه لمبدرك وقو عالنسبة ولاوقوعها شبيخ الاسلام (قولهوغيره) أي من يقول بالواسطة أيضا وهو النظام وأنما لم يسمه وان كان هــذا القول مشهورا عنه كما اشتهر ماقبله عن الجاحظ اشارة الى أن غير النظام وافقه على ذلك فلد ننفر د به (قوله فالساذج واسطة) أي وهو خبر الشاك وهــــذا مناف لـكلام غيره كالسعد فانه قد صرح بانه لاواسطة على هذا القول بعد أن جعلهمفرعا على القول بانحصار الحبر في الصدق والكذب ومأخذ الصنف ان ماليس معه اعتقاد ليس بصادق ولا كادب ومأخد غيره انه كادب شيخ الاسلام ي قلت كلام السعد في مطوله يشعر بعدم الجزم بنفي الواسطة على هــذا القول فانه ذكر بعد ماصرح بمــاً يفيد نفي الواسطة على هذا القول مانسه وأما المشكوك فلا يتحقق فيه الاعتقاد لان الشك عبارة عن تساوى الطرفين والتردد فيهما من غير ترجيح فلا يكون صادقا ولا كاذبا وتثبت الواسطة اللهم الا أن يقال اذا انتفى الاعتقاد تحقق عسدم الطابقة للاعتقاد فيكون كاذبا \* لايقال المشكوك ليس بخبر ليكون صادقا أو كاذبا لانه لاحكم فيه ولا تصديق بل هو مجرد تصور كاصرح به أر باب العقول ءَوَ لانا نقول لاحكم ولا تصديق للشاك بمعنى أنه لم يدرك وقو عالنسبة أولاوقوعها وذهنه لم يحكم بشىء من النفى والاثبات لكنه اذا تلفظ بالجلة الحترية وقال زيدفي الدارمثلا مع الشك فكلامه خبر لاعمالة بل اذا نيقن أن زيدا ليس في الدار وقال زيد في الدار فكلامه خبر وهذا ظاهر اه وصور هذا القول ست أيضا لان الحمر اماأن يطابق الاعتقاد أملا وفي كل اما أن يطابق الداقع أمر لا فهذه أربعة ائنتان صدقوهماماطابق الاعتقادسواء طابق معه الواقع أملا وثنتان كذبوهمامالم يطابق الاعتقاد سواء طابق الواقع أملا و يق صورتان هماواسطة وهما أن لايكون مع الاخبار اعتقاد أصلا كخبر الشاك سواء طابق ذلك الحبر الواقع أملا والصدق والكذب على هذا القول يسيطان كما عامت (قه له الطابقة الخارجية) أي مطابقة النسبة السكلامية للنسبة الخارجيسة مع الاعتقاد لها أي الطابقة المذكورة والراغب بمن يقول بالواسطة أيضا ومذهبه فيالصدق والكذب كالحاحظ لكربيز مدعليه بتفاصيل لايقول بهاالجاحظ على ماسنبينه انشاءالله عد فنقول حاصل مذهبه أن ماطابق إلواقع مع اعتقاد الطابقة يسمى صدقا ومالم يطابق الواقعمع اعتقاد عدم المطابقة يسمى كذبا ويخص هذين بالصدق والكنب التامين وماطابق الواقع مع اعتقاد عدم الطابقة أوطابق الاعتقاد دون الواقع فيسمى كلامنهما صدقا وكذبا من جهتين فالأول صدق من جهة مطابقة الواقع كذب من جهة عدم المطابقة الاعتقاد

( قاله قلفظه بالجــــلة ) الأولى فــكلامه ليس بخبر (قوله وهذا ظاهر ) بس بظاهر بل هو جار على طريق الصنف من أنالمادول الحسكم ومناط الشدق المضمون الدى هو مذهب الامام الرازى كما سيأتي (قوله دون الثانية) نقل الشهرازي مذهب الراغب في شرح المفتاح هكذا: الحبر ان طابق الواقع والاعتقاد فعسدق والافكذب وهو صريح فينفي الواسطة غايته ان قوله فكذب أي بجهتين فبالربطابق شيئا وبجهة فها طابق أحدهما (قول للصنف ومدلول الحبر الحسكم بالنسبة ) لان دلالة اللفظ على الصور الذهنية و بتوسطها على مافي الخارج. في عبدالحكيم على المطول المقصود الاصلى من الحبر إفادة المخاطب وقوع النسبة أولا وقوعها والايقاع والانتزاع وشيلة اليه فان المخاطب يستفيده من الحبرلينتقل منسه الى والوقوع الاأن دلالته على الاول متعلقه الذي هو المقصود بالاعلام اه فهذا القائل يقول بدلالة الخدعل الايقاع (117) الينتقلمنه الى الثاني ويمنع

(ومدلولُ الخبرِ ) فى الاثبات (الحكمُمُ وِالنِّسْبَةِ ) التي تضمنها كفيامز يدفى قامزيدمثلا (لا ثَبُوتُها) أندلالته علىالثاني لاغير في الحارج (وِفاقا للامام) الرازى في أنه الحكم بها (وَخِلافاً لِلْقَرَافِي) في أنه ثبوتها كما حمسله عليه في المطول اذ لو دل على الثانى فقط والثابي صدق من جية مطابقة الاعتقاد كذب من جية عدم مطابقة الواقع ويسمى الصدق والكذب لم يكن شيء من المشتمل عليما هذان القسان بالصدق والكنب غيرالتامين لماعلم من أنه صدق منجهة دونجهة وكذب كذلك فهذه أربعة أقسام وبق قسمان وهمامطابقة الواقع وعدمها مععدم اعتقادشيء وهذان الحيركذما والالزم عند واسطة عنده لايوصفان بصدق ولآكذب ودلك كخبرالشاك فالصور ستكالدين قبله فقد عاست استعمال ضرب في معناه انمايسميه الجاحظ صدقا ومايسميه كذبا يسميه الراغب صدقا تاما وكذبا كذلك وهما القسمان الحقيق مع عدم حصوله الاولان وما عدا ذلك يسميه الجاحظ واسطة والراغب يفصل فيه فيسمى ما اشتمل على المطابقة في الحارج اخسلاء اللفظ للواقع مع اعتقاد عدمها صدقا من جهة وكذبا من جهة وصمحقا غير تام وكذبا كذلك وكذا عن معناه عند استعماله ما اشتمل على الطابقة للاعتقاد دون الواقع وأما مالم يكن معه اعتقاد أصلاً كخبرالشاك سواء كان فيه بخسلاف ما اذا كان مطابقا للواقع أملا فهو عنسده واسطة فالصدق التام صورة والكذب التام كذلك والصدق مدلوله الحكم لينتقلمنه غمير التام والكَذب كذلك صورتان والواسطة صورتان هممذا تقرير مذهب اذا عامت ذلك الى الوقوع فان تحقق فقول الشارح سواء صدق فقد اعتقاد الطابقة باعتقاد عدمها أم بعدم اعتقاد شيء اه مسلم في الايقاء في نفس الأمر الأولى دون الثانية فان مالم يطابق الواقع مع عدم اعتقاد شيء آخر يسمى الواسطة كاعامت وليس لايستازم الوقوع فيمه هومنالكذبكاذكر الشارح وجواب سم لا يخني ضعفه فراجعه (قولِه في الانبات) أخـــذه ومدار الصدق والكذب من قول المصنف لانبوتها ويعلم حكم النفي بالقياس كما سينبه عليه الشارح (قهأه بالنسبة) أي علىالوقوع واللا وقوغ الكلامية (قول كقيام الخ) هو على حذف مضاف أي كثبوت قيام لما تقرر من أن النسبة هي ثبوت اذهو المقصود بالافادة المحمول الموضوع فالنسبة حينفذ في قام زيد ثبوت القيام لانفس القيام وكان الحامل له على ذاك قول

وحاصل الردانه لاتلازم

عقلا بين الدلالة على

وهوفاسدوقوله فهايأتي كقائم فهزيدبن عمروقائم فمثل للنسبة بقائم لابثبو تعومآل ذلك الحالى أن الراد بالنسبة الوقوع واللا وقوع في المنسوب والوجه أن كلام المصنف في الموضعين على حذف المصاف أي الحكم بثبوت النسبة وكنسبة قائم أي نفس الأمر اذ الدلالة النسبة التياشتمل علها أوكشبوت مدلول قائم وأن الشارح الماقصد المحافظة على ظاهر كلام المصنف وضعية لاعقلية (قول لكراهة المخالفة معظَّهورالراد فان السابق الى الفهم من الحبكم بالقيام اتما هوالحبكم بثبوته مع أنه المسنف لا ثبوتها) كان عكنه نفسر النسبة عابو افق ما تقدم وجعل الاضافة في قوله لاثبوتها بيانية أوحمله على الاستخدام أى فقط (قول الشارح فيكون الضمر فيه راجعا للنسبة لابالمعني الرادفهاسبق وهوالثبوت بليمعني النسوب الدي هومتعلق في أنه الحكي) أي النبوتقاله سم والمرادبالحكم فيقولهالحكم بالنسبة هوالادراك أىادراك أنالنسبة واقعة أوليست لينتقل منه الى الوقوع بواقعة (قهأه في أنه تبوتها) أي فالسكذب ليس مدلولا النجر عندالقرافي وانماجاءمن تخلف المدلول عن فىالخارج وذلكحق لأن

المسنف لاثبوتها فانه دال على أنه أراد بالنسبة نفس القيام لا ثبوته والاكان العسى لا ثبوت القيام

اللفظ انماوضع ليدل على مافى ذهن المسكلم اذلا يفيدا ولاالاماقام به وهو الادراك لانه ( ١٥ \_ جمع الجوامع \_ ني ) لاعلاقة يينهو بين الوقوع الخارجي سواه فلايمكن افادته بغير توسط الآيقاع وليس المراد أن مدلول الخبرالح فقط من غير دلالة على الشبوت والانتفاء فيالواقع والالكان الحبركالانشاء فيالدلالة علىالنسبة الدهنية فقط من غير اشعار بالنسبة الخارجة فيكون مدلوله الايقاع بمغنى تصور الوقوع لاالتصديق بأن النسبة واقعهاذ لادلالة له على الوقوع ولاشك أن من يتلفظ بالقضية يتصور وقوع النسبة فتكون مفهومات جميع القضايانابتة في جميع الأوقات ولا يكون ثبوت فضيية مناقضا لثبو تمفهوم قضية أخرى (قول الشارح في أنه ثبوتها) أي فقط (قولالصنف والام يكن شيء من الحبركند) قال الصنف في منطالوانع هدنما من الاماكن الفرندكر فا الدليل فها والنرض بذكره وقوع الحناة القرمي نقر بره فأوردناء على الوجه الذي أورده الامام بعبارة اوضح من عبارته برول بها عنه الاشكال اه فأفاد أنه لم يذكر مالاعتاد عليه في هذا الحب فالاعتراض عليه لاوجه (قوله بدلول الحجر هوالصدق عناصة) انكان المراد أنه القصود بالافادة فهو مسلم لايضر تا وانكان المرادأته لم يوضع الاله فهو عنو تحرف ولا يمكن افادته الابتراسط حكامة الصورة الدهنية فه (قوله وارتضاه المولى معداله برن هواغما منام حصر ( ١٩٤) مدلول الحجر وإلى الحجر والحكم وسلم أنه يدل عليها جمينا كاحققه عبد الحكيم

(قوله بانانقطم الخ) هذا

لايرد أن آلحبر وضم

للايقاع والوقوع جميعا أما

الثانى فلانه مقصود الافادة

وأما الأول فلانه وسالة البه

وهو مختار الامام (قولهور د

مارجحهالامام) هولمرد

الاالحصر في الحكم بناء

طى تبادره من عبارة ألامام (قوله لو أريدايقاء النسة)

أى فقطلا كان لانكار

الحكي معنى لأن غاية

مايمكن أن يتردد الايقاع

لا انسكاره (قول الشارح

سالمون هذا التخلف) أما

علىماحرونابه كلام الامام

فلانه يلتزم أنه لايسمى

خبرا الااذا أوقع أي أدرك

الوقوع ثم أن تخلف

للسدرك فكذب والا

فصدق و مهصم حالفنري

طىالطول وأما على ما

فهموه من كلامه مرأن

مدلول الحبر الحكي فقط

من غيرد لالة على النبوت

والانتفاء في الواقع فقد

عرفتأن هذا ايقاع معناه

( رَالاً ) أي وانام يكن مدلول الخبرالحكم بالنسبة بلكان ثبوتها (لم يكن شيء من الخبر كذياً ) أي غيرتاب النسبة في الخارج وقدائق المقلاء على أن من الخبر كذبا . وأجب بان كذب الخبر بان أكتب الخبر بان أكتب نسبته في الخارج ليس مدلولا له حتى يناق ماجمل مدلوله من ثبوت النسبة غاية الأمرأن الخبر الكناب عناف فيها المدلول لا ناته وضعية لاهليله وتقسيم النجب الى المسدق والكذب باعتبار وجود مدلوله مده و تبخله عنده نهم .الاول الموافق للامام الرات مسالم من هدفا التخلف وتقسيم الخبر عليه الى المسدق التخلف وتقسيم الخبر عليه الى المسدق والكدب باعتبار ما تضعنه من النسبة كاسياقى ويقا س على النخلف وتقسيم الخبر فى الذفي فيقال مدلول الحكم بانتذا «النسبة وقيل انتفاؤها وقوله والالم يكن شرمن الخبر كذبا

الدال كاسيذكره الشارح (قهله وقداتفق العقلاء الح) همذارد اللازم المذكور متضمن لايجاب جز في يبطل ذلك السلب الكالي الذي تضمنه اللازم المذكور وظاهر أنه يازم على قول القرافي أن لايتصف الحبر بالكذب أصمل لانه لايدل عليه بل انمايدل على الصدق فقط فقولنا قام زيد مثلا مدلوله عند القرافي ثبوت القيام خارجا لزيد (قولِه وأجيب بأن كذب الحبرالخ) هذا الجواب من طرف القرافي وهواشارة الى ماصر حبه الرضى في شرح الحاجبية من أن مدلول الحبر هوالصدق خاصة وأن الكذب ليس من مدلوله وأعماهو أحمّال عقلي وارتضاه المولى سعد الدين وهو الراحم واحتج له بأنا نقطع بأن الذي نقصــــده عند اخبارنا بقولنا زيد قائم هو افادة المحاطب ثبوت نسبة القيام لزيد لاحكمنا بذلك ونقطع بأن الدى نفهمه من اخبارنا بأن زيدا قائم مثـــل ذلك وهذا هو الذي نصره في الطول ورد مارححه الامام بأنه لو أر يد ايقاع النسسبة لما كان لانكار الحكم معنى الامتناع أن يقال انه لم يوقع النسبة قاله الكمال وهو وحيه حسدا ولا حاصة الى ما أطال به هنا سم (قهله لان دلالته وضعية ) أي والدلالة الوضعية بجوز فها تخلف المدلول عن الدليل بخلاف العقلية فإن دلالتها لعلاقة تقتضي استازام الدال للمدلول بحيث يستحيل تخلفه كافي دلالة الاثر على المؤثر (قول نعم الاول الح) استدراك على الجواب المدكور (قوله سالم من هذا التخلف) أي لان الحكم بالنسبة لازم للخبر لا ينفك عنه وقديقال الحكم المذكور وهو الايقاع بمعنى ادراك وقوع النسبة أيمطابقتها للنسبة الواقعية قد يتخلف عن الخبر لحواز اخبار الشحص بخلاف مايعتقده اللهم الا أن يقطع النطر بالنسبة التي هي متعلق الحكم عن المطابقة للواقع وعدم المطابقة كذا أجاب بعض مشايخنا ولا بخني أنه ضعيف أولايصح وبرد عليه أيصا خبر الشاك فامه داخل في الحبركام وليس مدلوله الحكم بالنسبة اذلاحكم قيه (قُولِه باعتبار ماتضمنه) أي لاباعتبار

أوضح اواقوع وانه الاشاء"ن متبلط بالقشية يتصور وقوع السبة (قوله يخلاف المساحة المناسك (قوله اللهم الاأن يقتلم الح) يشي ماسلام المناسكة ويقوله المناسكة ويكون بأن لايسكية من ماسك كالمشاك (قوله اللهم الاأن يقتلم الح) يشي ان في هداه المورد كي المساحة المناسكة المناسكة

أوضح كاقال من عبارة المحصول لم يكن الكذب خبرا ومن عبارة التحصيل وغيره لم يكن الخبر كذبا (وموردُالصدقوالكذب)فيالخبر(النسبةُالتي تضمَّنهاليس َغيرُ كَقَائِم فيزيدُ بن عمرو قائم لابنوةُ زيد)لممرو أيضافقائم السندالي ضميرزيد مشتمل على نسبة هي قيامزيدوهي موردالصدق والكذب ف الخبر المذكورلابنوة زيدلممرو فيه أيضا اذلم بقصدبه الإخبار بها (ومن ثمٌّ) أي من هنا وهو أن المورد النسبة أي من أجل ذلك (قال) الامام (مالك و بعض أصحابنا: الشيادةُ بتوكيا ﴿ فلان ابن فلان فَلا مَا شيادةٌ بالوَ كالة) أىالتوكيل (فقط ) أي دون نسب الموكل. ووجه بنائه مَلَى ماذكر أن متعلق الشهادة خبر مدلوله وقوله كاسيأتي أي في قوله ومو ردالصدق والكذب النسبة الخ (قه له أوضح كاقال الخ) وجه شيخ الاسلام الأوضحية بسلامته من إيهام عبارة المحصول وجودال كذب لأبوصف الحبرية والقصد انتفاؤه و إبهام عبارة التحصيل ان كل خبركذ وليس كذلك اه \* وحاصله أنالو قلمنا بدل قول الصنف والا لم يكن الح والالم كن الكذب خبرا كاقال في الحصول أوهم وجود الكذب بدون الخدفيكون أعممن الخبر وليس كذلك اذال كذب لا يكون الاخرا ووجه الامامالذكور ان العنى في قولنا والالم بكن الكذب خبرا أن بقال والازم باطل أي بل يكون الكذب خبرا وهذا موهروجودالكذب بدون الخبر بلاريب ولوقلنا والالميكن الخبركذبا كافيالتحصيل اقتضى مصرالخبرفي ألكذب وليسكذلك ووجهه كأمر أن يقال اللازم باطل أي بل يكون الحدركذبا أي كل خر وقد يقال نضية هذا الايهام عدم الوضوح أصلافي بنك العباريين وهوخلاف قول الشارح أوضح المفيد تبوسأصل لوضوح لهما وقديجاب بأن الاتهام المذكور لما كان مدفعه التأمل في القام بستهولة لم يكن مانعاً من ثبوت أصل الوضوح لهما بحسب المقام فتأمل (قهله ومورد الصدق والكذب في الخبر النسبة التي نضمها) يعني النسبة الاسمنادية كالنسبة التي تضمنها قائر في زيد ابن عمر و قائر لامايقع في أحدالطرفين من النسب التقييدية كبنوة زيد لعمر وفيالمنال (قهلُه ليسغير) هو بفتح الرا وضمها بالتنوس وتركه فهماشيه خالاسلام (قول فقائم السندالي ضمير زيد مشتمل على نسبة هي قيام زيد) يتبادر الى الفهم انه اعتبر النسبة التي بين قاتروضميره وفيه نظرلان هذهالنسبة لايصدقعلها النسبة التيتضمها الخبر لأنالتي تضمنها الخبرهي نسسة الخرالقصودة بالافادة وهمذه ليستمقصودة بالافادة بللنصو رالقيام منسو باالى زيد فهي مفهومة بالعرض فلانكون موردالصدق والكذب فينغى أن لايكون قوله السند الىضمير زيد اشارة الى حمل النسمة التي هي المه ردعلى النسبة التي من قائر وضميره بل اشارة الى أن اسناده الى ضمير زيد دليل على نسته الى زيدقاله سير بع قلت وعماية يدماذكر ماقالو مهن أن اسم الفاعل معمر قوعه من قبيل المفرد (قه أنه مشتمل على نسمة) أي مستازم لها وقوله هي فيامزيد أي ثبوت قبامزيد وقوله لابنوة زيد لعمرو فيه أي في الخبر المذكور ادالم يقصد مه أي بالخبر المذكور الإحبار بهاأي بالبنوة فلوقال شحص جاءز مدبن عمرو وكان زيد قداتصف بالمجيء في الواقع دون بنو ته لعمر و لم يكن ذلك الشخص كاد بافي خسره بإ صادقا لانه الما أخرر بالمجيء وقدوقع لابالينوة ومن هذاالقبيل مايحكي أن الامام ابن عرفة حضرعقد نسكاح عقده شبحه ابن عبدالسلام له لده وكتب الصداق وكتب أهل المجلس شهادتهم فيه فلما وصل إلى ابن عرفة ليكتب شهادته وحدفيه تز وجالعالم الفاضل فلان الح فامتنع من كتب شهاد نهوقال لم أعرف له علماحتي أشهد به فقال له شبحه ا كجاهل أنت اعاتشهد على النكاح دون العلم (قهراية أن متعلق الشهادة خبر ) أي والخبر اعابتعلق بالنسب الاسنادية دون التقييدية وقديقال النسب التقييدية وان لم تكن ملحوظة بالذات للافادة حق لم نكن مورد الصدق والكذب لكنها ملحوظة بالتسع لتعمن لاطراف فهمي قيو يلاحر والقائل بالحرفائل مفرده

(قوله ليست مقصودة بالافادة)أى لمدموضع اسم الماعل لافادتها فليس هو المعيد لهابنفسه بل بواسطة الموضوع الذى هوزيدقاله السعد نقلاعن المضد

(قوله واما بالنظر الى نفس مفيومه الخ الاولى وأما طالنظر الىحقىقتهالخ وقد م فت أول هذا التعليق أن المفهوم غمير الحقيقة (قوله وماقاله مم غيرمجد شيئا)لأنه على ماقاله لم يزل مكذوب خيرا لابدله من طائدوعلى كل لابدمن تعدي كذب (قوله الناء هي الفاعل فيه وانكان عمني أخرني الدىفاعله مستتر فاعله التاءكما كان قيسل صرورته عنى أخسرني فبقنناه علىأصله وليس فاعله مستترا كاسمالفعل المشامه له في النقسل عن أصله فان فاعل رو مد مستثر وانما أيقينا الفاعل كاكان قياسا على ابقائهم المفعول في قولهم أرأيتك زيداماصنع وان صار بمعنى أخرالذى لانتعدى اعتبارا مالحالة الأصلية ولذاأ بقي التاء فى الأحوال مفردة مفتوحة سواء كان الخاطب مؤتثا أولامفردا أولا واستغنى متصر بف الكاف في ذلك عنها كذا فيالرضي قال وقال الفراء مل أزيل الاسناد ، عن التاء الى الكاف (قول الشارح فانعلىرأسالخ) جماة مستأنفة جواب سؤال نشأمن السابق فانمعناه أعرفتم حالهاالعجيبة فكان السامع قال ماحالها

كإسياتي (والمذهبُ) أىالراجع عندنا أنهاشهادة (بالنُّسَبِ) للموكل (ضمناً والوَكالة) أي التوكيل (أمثلًا) لتضمر ويتبوت التوكيل المقصودالثبوت نسبالموكل لغيبته عن مجلس الحسكم مثل قول الفائل النقيضان يجتمعان أو يرتفعان (أواستدلالا) تحوقول الفلسني العالم قديم (وكل خبر ) عنه ﷺ (أوهَمَ باطلا) أيأوقعه في الوهم أي الذهن (ولم يَقَبْلُ التأويلَ فمكدوبُ ) عليه صلى الله عليه وسلم لمصمته عن قول الباطل (أو نقص منه) من جهة راويه (ما يزيل الوهم) الحاسل بالنقيم بهنه. من الأول مادوي إن الله خلق نفسه فانه يوهم حدوثه أي يوقع في الوهم أي الذهن ذلك وقد دل المقل القاطم على اله تعالى منز معن الحدوث . ومن الثاني مارواه الشيخان عن ابن عمر قال صلى بنارسول الله عَلِيُّ ملاة المشاء في آخر حياته فلماسل قام فقال أرأيت كم ليلتكم هذه فان على رأسمائة سنة منها لاية بمن هو اليوم على ظهر الأرض أحد: قال الأحر فوهل الناس في مقالته و اعاقال لا يبقى عن هواليوم ير يدأن ينخرم ذلك القرن. قوله فوهل الناس بنتح الهاء أي غلطوا في فهم الرادحيث لم يسمموا لفظة اليومونوافقه فيها حديث أبي سميد الخدري « لا تأتي ما ثقسنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » وحديث جابرمامن نفس منفوسة اليوم ياتى عليهاما ئةسنة وهي حية يومثذروا هامسلم وروى مسلم أيضا عنجابر أن ذلك كان قبل موته عَلَيْكُ - بشهر وقوله منفوسة أي مولودة احترز به عن الملاككة المذكورة فخروجها عن كونهامو ردالصدق والكذب لايقتضى عدم الاخباربها تبعابل مقتضى كونها قيودا للخبرهوالاخبار بهاكذلك وبهذا يظهر وجهالذهب الآتى مم وقلت وهذا ملحظ الامام إن عرفة فهاوقع منه في الحكاية المتقدمة (قوله كاسمياتي) أي في قول المتن وأشهد إنشاء تضمن الاخبار لامحض اخبار أوانشاء عى الصحيح (قوله لغيبته عن مجلس الحكم) كانه علة لمحذوف يدل عليه المقام تقدره وأتى بالشهادة على هذا المنوال لغيبته الح أي وامالوكان حاصر الشهدعلى عينه وسحل عليه كاقاله الشهاب (قهله بالنظر الىأمو رخارجة عنه) أي وأما بالنظر الى نفس مفهومه فقد تقدم أنه ما يحتمل الصدق والكذب (قهله كالمعاوم خلافه) أي خلاف مدلوله (قهله فمسكذوب) قال سم قال شيخنا الشهاب نائب الفاعل صميرعائدعلى الحبر لثلا يخاوالخبرعن العائد وقضية ذلك تعدى كذب بنفسه تحوكذب الخبر وأصله كذب فيه اه \* وأقول مكذوب خرمبتدأ محذوف أي فهو مكذوب والجلة خبركل والرابط ذلك المبتدا المحذوف اه الله الله الله الشهاب وماقاله مم غير مجدشيثا في دفع ماقاله الشهاب كاهو بين بالاشبهة (قهله من الأول) أى المكذوب وقوله ومن الثاني أي ما نقص منه ما يرّ يل الوهم (قوله أرأيت كم الح) التاءهي الفاعل والكاف حرف دال على حال المخاطب وليلتكم مفعول وقوله فأن على رأس الخ أسم ان ضمير الشأن محذوفا وجملة لابيق خبران وقوله منها نعت لمائة ومن للابتداء أيمائة سمنة مبتدأة من هذه الليلة وقوله بمن الخ حال من أحد لأن نعت النكرة اذا تقدم عليها أعرب حالا كماتفر ر في محلَّه وقولهعلىظهرالأرض خسبرهو واليوم نصب علىالظرفية والعامل.فيه متعلق قوله على ظهر الأرض المحذوف أى من هومستقر على ظهر الأرض اليوم (قهاله و يوافقه) أى يوافق هذا الحبر فيهاأى في لفظة اليومأى فاثباها (قهله لاتأن مائة) أي آخرها (قهله مامن نفس منفوسة اليوم) قوله اليومظرف لمنفوسة (قهلهأن ذلك) أيماقاله ابن عمر عنه علي (قهله منفوسة أي مولودة احترز به عن الملائكة) ولا يحترز به عن الجن فانها مولودة لكنّ قد يُشكل بابليس فانه لم ينقرض معمَّا نه من الجين الأنواع الخ الأولى أن ما يأتى كله من الوضوع فانهمن القطوع (وسببُ الوضع ) للخبر بأن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ( دشيانٌ ) من الراوي لما رواه بكذبه ( قول المسنف أو فيذكر غيره ظَانًا انه المروى(أو افْـتَرا٤) عليه صلى الله عليه وسلم كوضع الزيادقة أحاديث تخالف افتراء) أي قصد الافتراء المقول تنفيرا للمقلاء عن شر يعته الطهرة (أوغلَطُ ) منالراوي بأن يَسبق لسانه الىغيرماروا. فانذلك هو القابل النسان أو يضع مكانه مايظن انه يؤديممناه (أوغيرُهما)كافيوضع بمضهم أحاديث فيالترغيب في الطاعة وبه يندفع مافى الحاشية (قوله فيه أن هذامن أقسام الافتراء) قد دفعهالشارح بأن الافتراء للتنفير وهذا الترغيب أو الترهيب (قول الصنف ومن القطوع بكذبه الخ) المراد كا قاله السعد في حاشية العضدأنه مقطوع بكذبه عقلا بمعنىأن العقل بعد العلم بذلك المقطوع م بواسطمة العادة لابحوز بوجه من الوجو هڪون الواقع في نفس الأمر نقيض ذلك الحكم وان كان من الأمور المكنة كا اذا شاهد حركة ز مد فانه لا يحوز المتة في ذلك الوقتكو نهسا كنافالعلوم العادية من هــذا القبيل فقولالقاط لتحو بزالعقل الخانهأراد أنه يجوز ذلك معىانه ممكن فى ذاته فلا كلام لنافيه وان أراد أنه بحوز أن يكون هوالواقع عقلافمنوع( قوله بتجه أن محل الخلاف الخ) فيه انالكلام في القطع بكديه وعدمه بالنظر للعقل المستند للعادة كايؤخذمن الشارح

والترهيب عن المصية (ومن القطوع بكذبه على الصحيح خبر مُدَّعي الرسالة) أي قوله اندرسول الله ال الناس (بالمُمْعِجزَةُ أو) بالا رَتَمْدِيقِ الصادقِ )له الأن الرسالة عن الله على خلاف العادة والعادة تقمني بكذب من يدعى ما يخالفها بلادليل وقيل لا يقطم بكذبه لتحو يزالمقل صدقه امامدع النبوة أي الإيحاء اليه فقط فلايقطم بكذبه كاقاله امام الحرمين (وماً . نقبّ ) أي فتش (عنه ) من الحديث وكان موجودا حينئذ . ويمكن أن يجاب بمنعأنه مولود و بأنه لم يكن حينئذ علىظهر الأرض ولعلمكان في الهواء أوعلي البحر فخرج بقوله على ظهر الارض أوهو مستثني وأمامن بحدث مد من البشر فاحترز عنه بقوله اليوم قاله سم الله قلت جوابه الثالث هو الأولى وأما الثاني فلا يحني بعده (قه لهوسيب الوضع الح) \* فان قلت هلا أخره عما بعده فان منه مايشمل الموصوع أيضاكما في قوله وما نقب وقوله و بعض النسوب \* قلت لما كان ما قبله متناولا اجمالا لجميع الموصوعات ومنها ما شمله بعض الأنواع الآنية عقبه بذكر سبب الوضع للناسبة بينهما وليتفرغ الدهن الى تلك الأنواع لاحتماجها لقصد التفات لما فيها من التفصيل مع قلة الكلام على سبب الوضع سم ( قول أوافتراً. عليه ) شيخ الاسلام الأولى أو تنفيرا اذ الافتراء قسم من الوضع لاسب له اه (قهلة كافي وضع بعضهم أحاديث في الترغيب الح) \* فيه ان هذا من أقسام الافتراء فلا وحه لعد ممن غيره (قوله ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعى الرسالة ) ٪ يتجه ان محل الخلاف ماقبــل تُرولُ قولُه تعالى ﴿وَخَاتُم النبيينِ﴾ أما بعده فلايتحه الخلاف في القطع نظر اللتحو يز العقلى مع منع الشرع على أن تجويز العقل صدقه لاينافي القطع بكذبه عادة لأن معنى يجو بزالعقل خلاف الأمور العادية أبهلو قدر وجود خلافها لم يكن محالا لاأنه يجوز خلافها بالفعلكا قرره ابن الحاجبوشراحه فيأول مختصرهوقوله بلّا معجزة أو تصديق الصادق أيمن ني معاوم النبوة قبل هذا يصدق هذا الدعى للنبوة في دعوي النبوة والمعنى بلا واحد منهما كافي قوله تعالى «ولا نطع منهم آثما أوكفورا » فمع تصديق الصادق لا يحتاج الى اظهار المعجزة ميم وقوله والمعنى بلاواحد الجزأى لأنظاهر كلام المصنف يوهم أنه لابدمع المعجزة من تصديق الصادق وليس كذلك اذ أحدهما كاف فاو قال وتصديق الصادق بالواو بدل أولسلم من ذلك كما قاله شيخ الاسلام (قولِه لتجويز العقل الح) فيه ان هذا لاينازع فيه الأول لا مُاعَا عمل بالعادة والتحويز العقم لي لاينافي القطع بحسب العادة كمامر ( قهله فقط ) أي دون دعوى الرسالة (قهله فلا يقطع بكذبه) فيه مامر من أنه يتجه تقييده بماقبل نزول قوله تعالى «وخاتم النبيين» وأما بعده فلا خلاف في القطع بكذبه لكونه معاوما من الدين بالضرورة (قه أهوما نقب الح) بحث فيه الصنف في شرح المنهاج فقال بعد أن نقل ذلك عن الامام والقائل أن يقول غاية منتهى النقب الجلد والتفحص الألد عدم الوجدان فكيف ينتهض ذلك قاطعا في عدم الوجود وأنما قصاراه ظن غالب يوجب أن لايلتفت الى ذلك الخبر وان فرض دليل شرعى أوعقلي أو توفر الدواعيعلى نقله عادالىالقسمين المذكور من في الكتاب أى النهاج اه ي قلت و يؤيد ماقاله ان الاستقراء الناقص المايوحب الظن كما

في تقر بر ذلك ومثله يقال فيها يأتي (قولهولوعبر بالواو الخ) فيه نظر (قوله ولفائل أن يقول الح) ربحاً بدفعه أن المراد ان المقل

يقطع بكذبه مستندا لقضاء ألعادة والعجاز وقوعه في نفسه

(ولم يُوجدُ عنداُهله) من الرواة من القطوع بكذبه لقضاء العادة بكذب انقه وقيد لايقطم بكذبه لتجويز العقل صدق ناقاه وهذا مغروض بمداستقرارها كل في عصر الصحابة فيجوز أن يروى أحدهم ماليس عندغيره كماقاله الامام الوازى (وبعض النسوب الى النبي سلى الله فيجوز أن يروى أحدهم ماليس عندغيره كماقاله الامام الوازى (وبعض النسوب الى النبي سلى الله فيه كذب عليه ومن بكذب هن فالكان الدون في عمد والا عليه وسلم كذب عليه وهو كإقال المسنف حديث لا يعرف (والنقول الحاوا فياتنو في الدواعى على نقله ) تواترا كمدوط الخطيب عن المنبر وقت الخطية من القطوع بكذبه لمخالفته المادة على رضى الله عند يحوز أن قولهم لا يقطع بكذبه لتجويز الفقل سدقه وقدقال ابعدق ما روومنته في امامة على رضى الله عند يحوز أنت الخليفة من بعدم المجرون سبيم الحصى ، قالما هذه كانت بتواتر قواتر المواترات كصنين الجذع وتسليم الحصى ، قالما هذه كانت بتواتر قواترا قدر الرائم الزائم غلاف ما يذكر في المامة على عن قالما

نص علمه الأثمة وأما الاستقراء التام فهو متعذر أو متعسر جدا سم (قوله ولم وجد عند أهله) أي لافي بطون الكتب ولافي صدور الرواة قاله الأسنوي (قهله وهذا) أي القطع بالكذب على السحيح مفروض وقوله كما في عصر الصحابة أي كالحديث الواقع في عصرهم (قهله وبعض النسوب الى الني يَرُكِيُّتُهِ مِن القطوع بكذبه) قضية كلام الصنف أن فيه قولًا بأنه لا يقطع بكذبه ولم بذكره الشارحولا غبره فهاعامت فالظاهر أنهمن القطوع بكذبه قطعا استدلالا ثمرأيت الاسنوى صرح بذلك قاله شيخ الاسلام وحبيثذ يكون قوله همالصحيح نظرا الى المجموع \* قلت وقضية كلام الشارح عدم الحلاف في هذا الفرع حيث قال بعدقول المصنف و بعض المنسوب الخمن القطوع بكذبه الفيدأن قول المصنف و بعض المنسوب الح مبتدأ محذوف الحبر وليس معطوفاعي ماقبله \* فان قيل قدصنع مثل ذلك في الذي قبله أعني قوله ومانقب الخ حيث قال بعده من القطوع بكذبه مع امكان عطفه على ماقبله المفيد جريان الخلاف فيه بل الخلاف فيه هوالواقع قلت لعلقطعه عن العطفوحعله مبتدأ محذوف الخبر ليستأنس بالقطع فيا بعده ذكره ميم (قولهانه قالسيكذب على) قال الصنف في شرح المهاج: فان قلت لا بازم وقوع الكذب في الماضي الذي هو المدعى لأنه قال سيكذب صيغة المضارع فيحوز أن يقع في المستقبل ع قلت السين الداخلة على يكذب وان دلت على الاستقبال فأعاندل على استقبال قليل بخلاف سوف كانصوا عليه وقدحصل هذا الاستقبال القليل بزيادة اه ومماده بالماضي في قوله لا يلزم وقو عالكذب في الماضي ماتقدمعلى زمن الصنف الدىهوزمن قطعه بكذب بعض المنسوب اليه عرائيت و بالمستقبل في قوله فيجوز أن يقع في المستقبل ما تأخر عن زمن ذلك الحيرالصادق بأن يكون قرب الساعة فليتأمل اه مم (قوله فيه) بالماء المه حدة أي بقوله سيكذب على كذب وقوله وهو أي قوله سيكذب على (قه له فها تتوفّر الدواعي) أى تجتمع البواعث وقوله على نفله متعلق تتوفر (قهله كسقوط الخطب الح) أي كالاخبار مذلك وقوله من المقطوع بكذبه خبر عن قول الصنف والمنقول آحادا ( قوله لمخالفته للعادة ) أي وهي النقل تواترا في مثل ذلك (قول وقد قالوا تصدق مارووه الخ) أي وقولهمذلك من ثمرات خلافهم المذكور وليس قول الشارح وقد قالوا الخ دليلا لما ادعوه من عــــدم القطع بالكذب بل دليله ماذكره بقوله لتجو يزالعقلصدقه فقول بعض المحشين مانصه قوله وقدقالوا بصدق مارووه منه الخ هذا أخص من مدعاهم غير صحيح والضمير في منه للنقول آحادا فها تتوفر الدواعي عسلي نقله تواترا (قه أهمشهينله) حالمين ضميرقالوا وضميرله لما رووه منه (قهله قلنا) أي جواباعن التشبيه المذكور (قه أه واستغنى عن تواترها) أي عن استمرار تواترها (قه له بتواتر القرآن) أي الستمر على الدوام

(قول الشارح من الرواة) أى كل فرد عن ينسب له رواية الحديث غير من سمعناءمنه فالمراد بالأهل ذلك وهذا ما يغيده قول الشارح أماقبل استقرارها الخولس المرادبالأهلمين رواه عنهمراويه فانه لا يمر ف ولو كان ما حذ على أهل بيمة السقيفة أي الممحامة الذين بايموا أما بكر في سقيفة بني ساعدة من الخزرجوهي صفة مظللة بمنزلة الدار لهم شم بايمه على وغير درضي الله عنهم (و إما) مقطوع ( بصد قه كخد الصادق ) أى الله نمالي لتنزهه عن الكذب ورسوله صلى الله عليه وسلم لمصمته عن الكذب ( وبمضُ المنسوب الى محمد على الله عليه وسلم) وان كنا لانمله عينه (والتو اترُ منَّى أولفظا وهو خبرُ جع عتنع) عادة (تواطوهم على الكذب عن مُعشوس) لأمعقول لحواز النلط فيه كنر الفلاسفة بقدمالمالم فاناتفق الجمع المذكور في اللفظ والمني فهو اللفظي وان اختلفوا فيهمامم وجو دمعني كلي مهو المنوى كما اذا أخعر واحدعن حاتم انه أعطى دينارا وآخرانه أعطى فرسا وآخرانه أعطى بسراو مكذا (قه له فانه لا يعرف) أي لا يعرفه أهل الحديث فضلاعن أن يكون متواترا (قه له ول كان الي) أي ولو كان مرف المخف على أهل السقيفة (قهالمن الخررج) بيان لبني ساعدة ( قهاله ثم بايعه على ) أي بعدستة أشهر بعدموت سيد تنافاطمة رضي القدعنهاو عنه أي ولد كان سيدنا أبو يكررض الله عنه لايستحق الامامة لنازعه سيدناعلي أوغره نصحا للدين بلذاك واجب وكيف يظن بأحدين الصحابة رضى الله عنهم أن يكتم حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها بحتاج الأمر اليه أم كيف يسعه عالفته صلى الله عليه وسلم هذا مع كون سيدنا على على غاية من القوةوقر ابته بنوها ثم كذلك وسيدنا أبو مكر لم مكن لهمن منتصر مهمن القرابة فأي مانعراسيد ناعلى لوفرض أن الحريام ومناوله وهذا على التنزل معهم أى الرافضة فانهم يزعمون أنسيدنا أبا بكر غصب سيدناعليا حقه والافنحن جازمون بأن أصحاب رسول الله صلى الدعليه وسلم معرأون من أن يحملهم غرض نفساني على مخالفة الحق كلا والله ثم كلا والله (قهله كخيرالصادقأى الله الح) لمهذ كرمه خيرالله وخير رسوله خير الأمة وهو الاجماع لانه مختلف في قطعيته قاله شيخ الاسسالم قال بعضهم أو لأنه لايخرج عن خبر الله ورسوله (قهله لعسمته عن الكذب) أي عمدا أو سهوا (قهله وهو خبر جمع) صمير هو يعود التواتر لفظا وقوله جم قيد أول وقوله يمتنم الخ قيد ثان وقولة عن محسوس قيد ثالث (قوله بمتنع عادة) هو ماصرح بهجممن المحققين فالقول بانه يمتنع عقلاوهم أومؤول شيخالاسلام وقوله أومؤول أي بأن العقل يحكم بالاستحالة بالنظر الى العادة لابالنظر الى التجويز العقلي عجردا عن العادة فانهلاير تفعوان بلغالعددُ ماعسي أن يبلغ لكن ذلك النجويز لا يمنع حصول العلم المادي بالامتناع كا عامت ( قهله عن عسوس) أي ولو بواسطة أو في الأصل فيشمل متعدد الطباق أيضا فانه يصدق عليه باعتبار مابعد الطبقة الأولى انه عن محسوس بواسطة الطبقة الأولى أو في الأصل أي بالنظر للأولى. وشمل المحسوس المحسوس بسائر الحواس الظاهرة وهل يشمل الوجدانيات أيضا فيه نظر وقديقال على الشمول تقر م الأثورال الآنسة في عدد التواتر كقوله في تقر مر قول العشر من على اخبارهم صرهم فان الصر غير محسوس الخس الظاهر وفي تقرير قول الأربعين يستدعى اخبارهم عن انفسهم بذلك فان الكفامة ليستأمر المحسوسا مالحس الظاهر \* فان قبل عددالتو اتر الذكور منطبق على اخبار النصاري لقتل سيدناعيسي عليه السلام لانهم عدد عتنع تواطؤهم على الكذب أخبروا عن محسوس \* أجيب عنع ذلك لان مرجع خبرهم الى اليهود الذين دخاواعلى عيسي البيت وقد كانو اتسعة نفر كافي كتسالتفاسر ولا تحيل العادة تواطؤ مثلهم علىالكذب علىأن النسعة اختلفوا فىالاخبار بقتاه كاحكى عنهمؤا نبته بعضهم ونفاه بعضهم سم (قول فان انفق الجمع المذكور في اللفظ والمعني فهو اللفظي وان اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي فهو المنوي ) قال مم أقول بني مالو اختلفوا في اللفظ دون العــني كما في

(قوله أىعمدا أو سهوا) أىبناءعلىالأصح المتقدم (قوله للتواتر لفظا) أى أو معنى (قولاالشارح فندانفقوا على منى كلى وهوالاعطاء) أى فالاعطاء بقطع النظر عن متطقه متواتر وان كانت كل واقعة بخصوصها غير متواترة (قوله وامع قرائلاز منالخ) به حاصله أن القرائن قسبان زائدة على ماينغك الحبر عند عادة كا اذا أخبر بلك بموت ولد له مشرف على الموت مع صراخ وجنازة واتهناك ونحوه وهدف تفيد العلم في خير الآحاد وغير زائدة على ذلك وهو ما كان لازما راجعا الى حال في نفس الحبر كالميثات القارفة له الموجبة لتحقق مضمونه والمخير بكسر الباء ككونه موسوما بالصدق مباشراللا ممر الذى أخير به والمخبر عنه أى الواقعة التي أخبروا عن وقوعها ككونها أمرا أقوب الى الوقوع فيمنصل بعدد أقل أو بهيدة فيفتقر إلى أكثر وهذه لاتفيد العم الامع التواتر خصول العالم بمثل هذه القرائن لا يقدح فيالتواتر وانما يختلف العدد باختلافها كذا في العند وحاشبته السعدية بم فالحاصل ان خير ( و ۱۲ )

نقد انتقو على مدى كلى وهو الاعطاء (وحصولُ العلمِ) من خبر بمضمونه (آيَّهُ) أى علامة (اسبّباع شرائيلهِ) أى التواتر في ذلك الحبر أى الأمور الهققة له وهم كما يؤخذ عا تقدم كونه خبر جم و كوئهم بحيث يمتنع بوالحلوم على الكنب وكونه عن محسوس (ولا تسكنى الأربية ) ف عدد الجمع الله كور (وقاة القنافي) أي يكر الباقلاني (والشافية) لاحتياجهم الى التركية فيا لو شهدوا بالزنا فلا يفيد قولهم العم (وما زاء عليها) أى الأربعة (سالية ) لأن يكنى في عدد الجمع في التواتر (من غير ضبط) بعد مدين (وتوقف القانمي في التحسية) علم تسكنى (وقال الإسلية عن أنه أنه ) أقى أقل عدد الجمع الذي يفيد خبره العالم (عَشَرَةً)

الألفاظ المتارفة فيحتمل انه من المسنوى الاختسان في اللفط وفيسه نظر لانه اعتبر في المدنوى الاختلاف في المدنى المنظرية والأوجه انه من اللفظ والان المغلط وان اختلف في الملفظ الاختلاف هبنا فيه والأوجه انه من اللفظى لان اللفظ وإن اختلف في اللفظ وإلى حال المن مناه وعلى التقديرين هو خارج من كلامه الا أن يقال المراد الانقاق في اللفظ أولو حكم أن لازسه مم وقوله وحسول العلم من خبر بمسعوته الجي أي لول مع قرائل لازسة غرج خبر الآحاد الذي أفاد السلم بالقرائل النفسلة كا سياني قاله شيخ المنام وقوله من خبر متعلق عصول وقوله بمنسوته متمال بالسلم وقوله من خبر متعلق عصول وقوله بمنسوته المنام بالمنام والمناه المناه على المناه وان المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه في المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه فالمناه والمناه المناه والمناه المناه فالانش والمناه المناه المناه فالمناه تناه من من المناه والمناه فالانش والمناه المناه فالمناه فالانش والمناه المناه فالمناه فالمناه فالمناه المناه فالمناه فالمناه المناه فالمناه المناه فالمناه المناه المناه فالمناه المناه المناه فالمناه المناه المناه المناه فالمناه المناه فالمناه المناه المناه فالمناه المناه فالانتراه المناه فالمناه المناه فالمناه المناه فالمناه المناه فالمناه المناه المناه فالمناه المناه فالمناه المناه المناه المناه المناه فالمناه المناه المنا

سواء كان مع قرائن لازمة أولا (قولهفيهوقفة الح) فيه انقوة خبر الأئمة الأر سة أوالحلفاء الأرسة سببها أمور زائدة على مالا ينفك عنه الخير وليس الكلام في ذلك مل في خبر التواتر امامدون قرينة أو مع قرينة لاينفك عنها الخرفيذه الوقفة منشؤها الغفلة عما تقدمله تدبر (قوله عن لم يعرف بالفسق) ليس بقيد (قولەفيەبحث لان قضيته الخ ) فى العضـــد ماحاصله ان للقاضي أن ينجيب بأنمافوق الارسة قديفيدالعلم بدون التركية فلا بحمالتر كية وقدلا يفيد فيعلم كذب مازاد على الأربعة فتحب التركية لا لأن مازاد لس محلا

التواتر فانه يفيده مع عدمها

للم حيريساوي مازادعل الأربعة الأربعة في كونهماغير مفيدين العم بأنضهما بإلى المساوي مازادعل الأربعة والترافي والتركون التركية مبتركة بإلىهم عالما الله المساوية الله يتعالى المستوالة الكون التركية مبتركة بينهما بل انما تسكون التركية وحاصله أن القاضي بحمل الخادة ما فوق الاربعة العلم بمنزلة من التاليم فلينظر ملهم التركية كاهو في الفروع وحيانا فلا يكون فضاء القاضي محدالونا بعلمه بل بالشهود المنزلة القادة خيرهم العلم منزلة تعديلهم فلينظر ملهم التاليم فلينظر ملهم المنافقة المنزلة والمستوانات المستوانات المس

لانمادومها آحاد (وقيل ) أقله (اثناعشَر )كعددالنقياء في قوله تعالى «وبعثنامنهم اثني عشر نقيبا» بمثوا كماقال أهل التفسير للكنمانيين بالشام طليمة لبنى اسرائيل المأمورين بجهادهم ليخروهم بحالهم الذي لا يرهب فكونهم على هذا العدد ليس الا لأنه أقل ما يفيد المرا المالوب في مثل ذلك (و) قيل أقله ( عشرون) لان الله تعالى قال « ان يكن منكم عشرون سابرون يغلبواما ثنين » فيتوقف بعث عشر ين لما تتين على اخبارهم بصرهم فكونهم على هذا العدد ليس الا لأنه أقل ما يفيد العا الطاوب في منا ذلك (و)قياً أقله (أرْنَعون) لانالله تعالى قال (يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » وكانوا كاقال أهل التفسير أربمين رجلاكملهم عمر رضىالله عنه بدعوة النبي صلىالله عليه وسسلم فاخبار اللهعنهم بأنهم كافو نبيه يستدعى اخبارهم عن أنفسهم بذلك لهليطمئن قلبه فكومهم على هذا العدد ليسالا لأنه أقل مايفيد العلم المطلوب في مثل ذلك (و) قيل أقله ( سَبعون ) لان الله تمالى قال « واختازموسي قومه سبعين رجلاليقاننا » أي للاعتدار الى الله تعالى من عبادة العجل ولسماعهم كلامه منأمر ونهي ليخرواقومهم بمايسمعونه فكونهم علىهذا العدد لنس الالأنه أقل مايفيد العارالمطلوب فيمثل ذلك (و) قيل أقله (ثلثُمائة وبضعةَ عشرَ ) عددأهل غزوة بدر والنضع بكسير الباء وقدتفتحمابين الثلاث الىالتسع وعبارة امام الحرمين وغيرء وثلاثةعشر وزاد أهل السبر على القولين وأربعةعشر وخسةعشر وستةعشر وثمانية عشر وتسعة عشر وبعصهم قال ان ثمانية من الثلاثة عشر لم محضروها واعاضرب لممسهمهم وأجرهم فكانوا كمن حضرها وهي البطشة الكري التي أعزالله بها الاسلام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمر فيارواه الشيخان ومايدريك لعل الله اطلع علىأهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لسكم وهذا لاقتضائه زيادة احترامهم يستدعي التنقيب عنهم ليعرفوا واعايمرفون باخبارهم فكونهم على هذا المدد المذكور ليس الالأنه أقل عدد بفيدالملم الطاوب فيمثل ذلك . وأجيب عنع الليسية في الجيم

نقله سم عنه (قهألهلان مادونها آحاد) قال سم فىاثبات الطلوب به نظر واضح اه ولمل وجهه ان تسمية ما دونها بالآحاد عند الحساب والكلام في اصطلاح الأصولية لااصطلاح الحساب (قه له طليعة) أي يتطلعون اخبارهم وهو حال من ضمير بعثوا وقوله المأمورين نعت ليني اسرائيل وبجهادهم متعلق بالمأمورين والضمير في جهادهم للكنعانيين (قهله ليخدوهم محالهم الذي لايرهب) بمعنى أن السيد موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما بعثهم أمرهم بكتم مايرهب من أحوالهم عن القوم مخلاف مالايرهب بدل على ذلك قول السفاوي في تفسير قوله تعالى « و بعثنا منهم اتنى عشر نقيبا » في أثناء كلامه على ذلك فلما أنى السيدموسي عليه الصلاة والسلام أرض كنعان بعث النقباء يتحسسون الأخبار ونهاهم أن محدثوا قومهم فرأوا أجراما عظمة و بأساشديدا فهابوا ورجعوا وحسدنوا قومهم ونكثوا البيثاق الافلانا وفلانا واستثنى منهم اننين عينهما قاله سم فقول الشارح ليخروهم بحالهم الذي لايرهب أي ليخبر النقباء قومهم وهم بنواسرائيل عما لابرهب من أحوال الكنعانيين ليقو واعلى قتالهم والكنعانيون أمة تكلمت بلغة تضارع العربية أولاد كنعان بن سام بن نوح عليه السلام. شيخ الأسلام (قوله ومن تبعك من الؤمنين) هو عطف علىلفظ الجلالة أي يكفيك آلله والمتبعون لكمن المؤمنين أمآ اذاعطف طىالكاف فيتأتى الاستدلال المذكور (قوله بأنهم كافو نبيه) من الكفاية فهواسم فاعل مضاف الى معموله ( قوله بمنع الليسية) أى قولَ لَيس الا في الجمَّع أي جميع الأقوال التقدمة لكنه لايتناول قول الأصطخري اذ ليس فيه كلة ليس الا أن يقال هي مقدّرة فيه . و يجاب أيضا عن نوجيه اشتراط الأر بعين بأنه لامعنى

(قوله ومد وجهه الخ) الأولى ان وجهه ان كونه آحادا أولا لا مدخس له في افادة العلم (قوله و نكثه ا الميثاق) وقالوا له اذهب أنتور بكفقاتلا (قوله وقد كانوا تسعة نفر الح) بفيد أنالتواتر يكون في خرالكفارعند استكال الشرائط وهو كذلك كما فىالعضد وغسيره (قول الشارح وأجيب بمنع الليسية الخ) أى لانا نقطع بحصول العلممن المتواترات من غير علم بعدد محصوص و بأنه يختلف بالقرائن التي تتفق في التعريف غمير زائدة علىالمحتاج البها في ذلك عادة من الحرم وتفرس آثار السدق و باختلاف اطلاع المخبر ين على مثلها عادة كدخائل الملك بأحواله الباطنة وباختمسلاف ادراك السستمعين وفطنتهم وباختلافالوقائعوتفاوت كلواحد منهايوجب العلم سدد أكثر أوأقل ولا عكن ضبطه فكيف اذا تركت الأسباب كذا فيألعضد (قول الصنف والأعنان الدم فيه ضرورى) له اعم أن الضرورى قديان قديم من قبيل القضايا الن قياساتها معها متل قول الشرة فعف الدشرين ومع ذلك لايحتاج الى الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مع انها حاضرة فى الذهن فيحسل العم أولا تم ينتمت الدهن الهذلك الواسطة وقد لا ينتمت اليا ومن هذا القدم العم النائم عن الشوائر وقدم لا واسطة لهأصلا كقولنا الموجود لا يكون معدوما وأعما كان التواتر من الأول (١٣٣) لانه لابدفيه من حدول مقدمتين احداهما ان هؤلامه كثرتهم واحتلاف

أحوالهم لا يجمعهم على ( والاَصَحُّ) انه ( لايُشْتَرَطُ فيه ) أي في المتواتر (اسلامٌ ) فرواية ( ولاعدم احتوا؛ بلد ي) عليهم الكذب جامع الثانية انهم فيجوز أنبكونوا كفارا والنحويهم للدكان يخبرأهل قسطنطينية بقتل ملكهم لانالكثرة مانمة قدانفقوا على الاخبار عن من التواطؤ على الكذب وقيل لا يجوز ذلك لجواز تواطؤ الكفار وأهل بلد على الكذب فلا يفيد الواقعة لكمهلا يحتاجالي خَرُّهُمْ العلمِ (و)الاصح ( أنالعلم فيه ) أىفى المتواتر (ضرورى ً) أى يحصل عند سهاعه من غير ترتيب المقدمت بن بلفط احتياج إلى نظر لحصوله لن لايتأتي منه النظر كالبله والصليان ( وقال الكُمْنُ ) من المعترلة منظوم ولا إلى الشعور (والا مامان ) أي امام الحرب في والامام الرازي ( نظري و فَسَرّ مَ امامُ الحرمين ) أي فسركو به نظريا كا بتوسطهما وافضائهمااليه أفصح بهالغزالي التابع لهأخذا من كلام الكمي ( بتوقُّفه على مُقدمات حاصلة ) عند السامع وهي كذا نقله السعدعن الغزالي المحققة لكون الحبرمة واترامن كونه خبرجع وكوبهم محيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن في المستصفى. والحاصل ان محسوس (لا الاحتياج الى النظر عَقيبه ) أى عقيب مهاع المتواتر فلاخلاف في المعني في أنه ضروري العلم فيه حاصل خلق الله لان توقفه علم تلك المقدمات لاينافي كونه ضروريا وبالضروري عبرالامام الرازي خلاف ماعمر به تمالى علريق العادة السنف عنه سيوا لابتوسط المقدمتين وان لاخبارهم النيصلي الله عليه وســلم بمـا ذكر بعد اخبار الله تعالى!باه.به لحصول الاطمئنان به شبــخ كانتا موحودتين وسهاا الاسلام (قَوْلُه كان نخبر أهل قسطنطينية الخ) مثال للكمار من أهل بلد واحد وهي اسلامبول يطهر اختلال ماكتبه فيل فتحها (قهله لأن الكثرة مانعة من التواطق) أشار به الى أن الدار على الكثرة دون الاسلام المحشى علىقوله فلاحلاف ولُوقال ان المُانع الكثرة وقدوجدت كان أقعد (قُهله والأصح ان العلم فيه) أي بسبه ففي للسمية فىالمعنى من أن من جعل. (قوله كالله) الراد بالله من لس عندهم تميز تا لامر الأعسر عندهم أصلا (قوله أي فسركونه نظريا فسره باحتياجهالي نظريا) حول العبارة عن ظاهرها المقتضى عودالضمير على النظري لان النظري ليسهو التوقف فلا التفات النفس الى المقدمات يصح حمل التوقفعليه وانما الذي يصح حمل التوقف عليه هو الكون نظريا وأما النظري فهو المتوقف لانفس التوقف وهذا واضح (قوله كاأفصحالح) تقوية لتفسير امام الحرمين بذلك (قوله أخذا الخ) علة لقوله فسره (قوله من كونه خبرجمع الخ) بيان القدمات الذكورة (قوله لاالاحتياج صروری لما عرفت مین الىالنظر) عطف على توقفه أي لابالاحتياج الخ (قهاله فلاخلاف في المغي فيأنه ضروري) أي أن اللازم حصول القدمات لان القائل بأنه نظري فسركونه نظر يا باحتياجه الى التفات النفس الى المقدمات الحاصلة عندها لا الالتفات اليا (قوله وهــذا شأن كل ضرورى لا بأنه يحتاج الى الاســـتدلال فالنظرى بهذا المعنى لا يخرج عن كونه متعلق بخلاف ) قديقال صرور يا لما عامت من أن الالتفات المذكور حاصل مع كل ضروري فلم يخالف القائل بأنه نظري الهمتعلق بالانتفاء المأخوذ الفائل بأنه ضروري وقوله فلا خلاف في المعنى لا يخبي أن قوله في المعنى ظرف لغو متعلق نخـــلاف من لا من واعلم انه يترتب

أو يحسل طالعقل بدر يح خنى والفوقالبشرية قاصرة عن ضبط دلك ففيل حصول العم لم نظر حصول الشرائط ادمتها القرائ اللازمة فيحتمل ان عدم حصول العلمامة ملك القرائن و يحتمل أمه لمدم تقويه معوصود الشرائط بتامها وعلى أنه نظرى ان لا يكون ذلك آية احتاجها باللابدمن تقدم العلم بحصول شرائطه كذا في ابن الحاجب والنشد ف كان اللادق تفريع قوله وحصول العلم آية اجتاجا عرائطه هجا الأصعوبين كو نهضروريا

على أناله ضروري أن

بكونآية احتاع شرائطه

حصول العلم لان الاعتقاد

يتقوى بتدر بج خوكا

اذالحتر قوله في أنه الح فسكان القياس حينئذ تنوين خلاف لانه شبيه بالمصاف (قوله لاينافي كونه

صروريا) وكذاكر ، ضروريا لايناف كونه نظريا بالمعنى المذكور ولميزد الشارح هذا للعلم به ولأن

القصود ردالقول بأنه نظري للقول بأنه ضروري الذي هوالأصل الراجح لاردالقول بأنه ضروري

الى القُول بأنه نظرى بالمعنى المتقدم كالانحفى (قول خلاف ماعد مه المصنف) هو حال من الضروري أي

أو نظرا الى أن المراد واحد وقوله عقيبه بإلياء لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير ترك الياء كما تقدم (وتوقُّ الأُمُدي) عن القول بواحد من الضروري والنظري أي لتمارض دليلهما السابقين من حصوله لمن لايتأتى منه النظر وتوقفه على تلك المقــدمات المحققة له من غـــير نظر (قوله أي ماعدا الأخسر) الى عدم التنافي بنهما (ثم إن أُخْررُوا) أي أهما الخر المتواتر (عن عيان) بإن كانوا طبقة فقط (فذاك) واضح (والاً) أي وان لم يخبر وا عن عيان بان كانوا طبقات فلم يخبر عن عيان الا الطبقة الاولى منهم (فيشترك ذلك)أي كونهم جما يمتنم تواطؤهم على الكذب (ف كل الطّبقات) أى في كل طبقة طبقة ليفيد خبرهم العلم بخلاف مااذا لم يكونوا كذلك في غير الطبقة الاولى فلا يفيد خبرهم العلم ومن هذايتين إن المتواتر في الطبقة الاولى قديكون آحادا فهابعدها وهدا محل القرا آت الشاذة كما تقدم حال كون الضرورى الذي عمر مه الامام عالفاللنظرى الذي عمريه الصنف ونسبه للامام (قهله أونظرا الى أن الرادواحد) أى المأخوذ من قوله اله لاخلاف في العنى وفي اعتذاره مهذا بعد لا يخفي فاله شيخ الاسلام أى لأنه لوكان الراد واحدا لم يكن لتخصيص الامام بهذا وجه نذغيره مثله في هذا كاهوظاهر فالسواب الاقتصار على الاعتذار الأول (قهل كاتقدم) أى في قوله واختلف أثمتنا هل العلم عقيبه مكنسب (قه له و توقف الآمدي) فيه أن يقال التوقف مع انتفاء الحسلاف في المعنى وانتفاء منافاة أحدال لبلين للآخرمشكل كالابخني وقوله في الاعتذارعن التوقف معذلك من غسير نظرالخ ان أراد بعدم النظر الى عدم التنافي أنه غفل عنه فهومن أبعد البعيد وان أرآدانه لم يلتفت اليمه فكذلك فليتأمل سم (قوله تمان أخبر وا الخ) راجع للتعريف المتقدم وهوكونه خبرجع الح وهذا الدي ذكره وانكان مستفادا من التعريف الذكور لكنه يستفادعلي وجه الاجمال دون التفصيل الذي ذكر موالتفصيل بعد الاجمال من فنون البلاغة وقوله عن عيان أراد بالعيان الاحساس مجازا مر اطلاق الأخص وارادة الأعم والقرينة قوله في التعريف عن محسوس \* فان قيل التجوز في هذا بتعميمه بقرينة ذاك ليس بأولى من العكس أعنى تخصيص ذاك بالعيان بقرينة هذا 🐐 قلت علاحظة المعنى ترشد الى اعتبار مافي التعريف لاقتضائها استواءأنواع المحسوسات وبذلك يترجح الأول واذا تأملت ذلكعامت جواب مأورده شيخ الاسلام هنا فليتأمل سم (قهل فذاك واضح) أى لوحودالقيودالثلاثة التقدمة (قَوْلُهُ فَيَشْرَطُ ذَلِكُ) أيماعدا الأخير وهوكونه عن محسوسُ ولذا اقتصرالشارح في نفسير الاشارة على ماعد القيد الأخسير (قهله في غير الطبقة الاولى) أىوأما الاولى فلانزأع فيها لأنها تخسرعن محسوس (قول ومن هذا الح) الاشارة الى الاشتراط المذكور (قول وهذا محمل القرآ آت الشاذة) الإشارة الى أن المتواتر في الطبقة الاولى قد يكون آحادا فها بعدها . قال الشهاب رحمه الله وهذا اعاياً في على مقابل الأصح القائل بقرآ نيتها كامرصدر الكتاب الاول ومر أيصا انه يعمل بهامن حيث الحبرية على الاصح كافي خبرالاً حادولايضر في ذنك عدم قرآ نيتها ۞ فان قلت قدمر قريبا ان المنقول آحادا ممايتو فر الدواعي على نقله مُو اترامن المقطوع بكذبه فهل فيه مخالفة لهذا \* قلت أما العمل بهامن حيث الخبرية فلا اشكال.فيه نعمر بمسايشكل ذلك على مقابل الاصحالفائل نقرآ نيتها و يمكن الجواب بأن القراءة الشاذة فرض تواترها فيالطبقة الاولى ومامر حجيمع طبقاته آحاد وفيه نظرا ذالقرآن بسائر أجزائه تتوفر الدواعي على نقله تواتر افيسائر الطبقات فاذا تخلف في طبقة مها انتفت قرآ نبته قطعا اه وتعقبه سم بقوله هذا لاير دعلى مقابل الاصح لانه لايسلم اعتبار التواتر في سائر الطبقات لثبوت القرآنية ولاأن الدواعي تتوفر على نقله تواترا فيسائر الطبقات لجوازأن بعرض مانعمن توفرها في بعض الطبقات واذا كانت المعجزات التي

فيه ان معني كونه محسوسا انه ليس معقولا لأن العقلي قد يشتبه على الجمع الكثير كحدوث العالم لاأن بكون كل مخبر عنه أدركه بحاسته فسواء كان المخبرون طبقات أوطبقة واحدة لامدأن يكون المخبر عنه محسوسا بالمعنى المتقدم حتىبكون الخبرالمتواتر بهمفيداللعلم كافى العصدوغيره ومهذأ ظهرأن معنى قول المصنف اخبر وا عن عيان انهمان أخسيروا وكان مستند اخبارهم عمانهمأى ادراكيه ذلك بأنفسي فذاك والا بأن كانمستند اخبارهم عيان غيرهم أي ادراك ذلك المحسوس وهمأخروا عن ذلك المحسوس لغبرهم فيشترط الخ وحينئذ فلأ وحدار بادةأن يكون المخبر عنه محسوسا لعلمه اد هم موضوع الكلام فليتأمل (قـــوله لاير دعلىمقابل الأصح) أما على الأصح فالقطع بالكذب منحهة أنه قر آنلاخر آحاد

(فوله مثال المتعلقة بالمخبر عنه المح) جميع ماذكره راجع الى عبارة الخبر وليس ذلك هو الراد برا الراد ورالخارجة عن الخبر التي لاتنفك عنه كحسول الخبر مع انزعاج المخبرين المورسمة لكون المخبر موسوما بالصدقورالله برعت في المبارية واليس المراد أن كثرة أن عامه لكنرة العدد (١) الح) بين أنه ان حسل منه علم بالعمل لكثرة العدد لاحد فلابه من حسوله لتبره وليس المراد أن كثرة العدد لازمها حسول العلم لما عرف أنه قديتو فقد حسول العلم على الفرائن اللازمة (قوله لم يكن المتواثر متحققا بمجرد العدد ) لامه لامد أن كدر نددا عند عرب (١٢٤)

والسحيح") من أقوال (ثانكما أن علمة") أعالتواتر أعالمام الحاسل منه (ليكترة المدد) في رواية (منتمون") السامعين فيحصل لكل منهم (والقرائن) الزائدة على أقوا المددالساليه بان تسكون لازمة له فيأحرواله الشاهة به أو بالمنجر عنه أو بالمنجر به (قد يختلف فيحصل از يد دون عمرو) مثال منال من السامعين لأن القرائل قد تقوم عند خصود ون آخراً ما الغبر المفيد الملم بالقرائل فيمثل عنه فلس يتقواتر والقوال الأول جب حصول اللم بتماكل من السامعين مطاقا لأن القرائل فيمثل ذلك ظاهرة لا تعتق على حدمهم والتاني لا يجبر الثان التيكس مل الملم مطلقا لكل معهم وليمضهم فتقط الجوازان لا يحمل الملم بعد المناسبة المناسبة

نتوفر الدواعي ملي غايانواتر اقدينقطم تواترها للاستغناء عن استمراره فلامانع أن ينقطع تواتر القرآن لعر وض أصريف تضي ذلك اه قلت الصّواب ماقاله الشهاب وكلام مم لا يُتنفي مافيه (قو لهوالصحيح) مستدأ خره ثالثها (قولهالصالحه) أى التواتر بأن سكون لازمة بيان اراد الصنف فانه أطلق القرائن مع ان صاده اللازمة أي التصلة بالخير التواتر (قه إله المتعلقة مأو بالخير عنه أو الخير مه) مثال المتعلقة بالخير عنسه زيد زيد قائم مثلا ومثال المتعلقة بالمخسبر به زيدقائم قائم ومثال المتعلقة بالخبر زيد قائم زيدقائم فيذه قرائن يتقرر بها الهبرعنه أوابه أوالخبر فيذهن السامع حيث التفت اليهافضل تقرر بخلاف مرا يلنفت لماقان تقر رذلك عنده دون الأول . وأور دالعلامة الشهاب هنامانسه لا يخفي عليك ان المتواتر لابد فيه من شروط ثلاثة وقدمر أن المهالحاصل منه ضروري فكيف يفرض تخلفه عند من لم تقرعنده القرائن والفرض انه متو اترمن حيث العددفان كان المرادأن زيادة العلم الحاصلة من القراش اللازمة قد تختلف فلااشكال اه وأجاب مم بمانصه لااشكال أيضا وان ليريكن المرادذلك بللامنشألاشكال ذلك الاالنفلة الواضحة اذلايخني انالعلماذانوقف علىالقرائن المذكورة لمربكن المتواتر متحققا عجرد العدد بل و بالقراش أينما فشدالتخلف لمن لم مقم عنده القراش لم يحصل التواتر بالنسبة اليه ولعمر الله ال هذا في مَا يَا الظهور وليس بمحل اشكال فليتأمل اه قلت قوله الالا يخفي الح يرده از الكلام مفروض في التواتر في الله العلامة السهاب كلام وجيه جدا وقوله فان كان المرادان زيادة العم الحاصلة من القرائ الخ هذا هوالظاهرالذى لاشبهة فيه بوجه وربما كانتعبارة المسنف ظاهرة فيهلولاصنيع الشار الصريم ف خلاف ذلك فليتأمل وليحر رالمقام (قوله والفول الأول) أي من الأقوال السلائة (قوله مطلقا) أي سواءكان العلم نشأمن كثرة العدد أومن القرائن وكذا الاطلاق فى القول الثاني (قولة لأن القرائن) أى اللازمة المتصلة (قوله لجواز أن لا يحصل العلم لبعض بكثرة العدد كالقرائن) لا يخفي بعد هذا القول

ادعى أولا أنه لا شهرة فيه . وثانيا ظهور عبارة المصنفيه . وثالمنا مخالفة الشارح (قولـالشارع أما الحرالفيدلله المالفير المنفصلة عنه الح) المراد بالقرائن المنفصلة هى الزائدة على مالاينفك التعريف عنه عادة وهي التي است بأحوال في الحبر والحبر والمغبر عنه والمخبر وذلك كالصراخ والجنازة وخروج المخدرات وسحو ذلك فها اذاأ خبرملك عوت ولمد كدافي الصدو السعد فأفاد ان ما لاينفك التعريف عنه عالبا وهو المراد بالقرائق الكرت كون في المتواتر لايفيد بواسطتها حبر الآحدال لم وذلك طاهر لقوة مازاد عما لاينفك التعريف عنه عن غيره و به يندفتر توقف سم هنا فتأمل

بحسب العادة ،.د هـ أ.ا

المامع تواطؤهم عملي

الكذب تأمل (قوله يرده

أن الكلام مفر وض في

المتواتر) ان كان الرادأن

الفدوغيرالمفيد كلاهمسا

متواز فليقلأ حسد وهو

بالل القدسمون أن آية احمام تراشله مصول العلم

وكالامالصنف والشارحهنا

فهاحدل به العلمحيث قال

المسنف انعامه وقال الشارح أي التواتر أي

العام الحاصل به فلم يطلقا

عايه المتوانر الاسدفرض

حصول العلم به ولو للبعض

فها كان القسمرائن و به

يظهر ان ماقاله الشهاب لاوجه

له الاعدام مطالعة كتب

الديمير مولاطيق خصوصا

أو ما در الله على د الله

هدأ لأدام وأد القام لك

نقل كالزم المضد والسعد

فيذلك ومنسه تعلم أيضا

بطلان جواب الشياب

والعحب من المحثم رحمت

<sup>(</sup>١) هذه القولة غبر موجودة في البناني

العمل به فلا مانع من استكاد الجمعين البسه مع كوده مكتوبا وهذا الاستلزم بالان الحكم الحمع عليه لانه من وف الذبيام سلم أن الله سبمائه وتعالى وفتهم لاختيار الصواب قطاعيت يستحيل التعال

على ما دلت عليه الأدلة السمعية كذا في سعد العضد (قوله وهو خلاف الخ)فيه أن السورة الموردة في الخطأ في المرك والمكارمه افي الحاً في الاستناد اذ الخطأ في الحبكم هنا محال لئلا يلزم اجتاع الامة على ضلال وحاصل كلام الشارح حينئذ انه انما يكون الاستناد خطأ لواستندوا الى غير ما كلمو الاستناد البه وهم انما استندوا الى ما كلموا بالاستناد الهوام على على الاسدار الي مناطة الهافع بل سرالا، تشارال غر مستند في طنهم فاهل الاجماء في ذلك كالواحد من الامة أما الحكم فهم معصومون عن الخطأ فيه فى الواقع للأدلة السمعية ولا يلزم من عدم اصابة المستند في الواقع عسدم اصابة الحكم فيه والحطأ

طالسة أأ رره عدم اصابة

الثاني للا داةالسمعية دون

(و)الصحيح من أقوال (أن الاجماع على وفق خسير لايدل عسلى صدقه ) في نفس الأمر مطالمة ا (و النجا بداراً و تلقّوه) أى المجمعون (القَبُول) بأن صرحوا بالاستناد اليه فانهم بتلقو. القبول مأن لم يتمرشوا بالاستناد اليه فلا يدل لجواز استنادهم الي غيره عا استنبطوه من القرآن وغاسيا يدل مطالمتا لان الظاهر استنادهم اليه سيش به بصرحوا بذلك لدم ظهور مستند غيره ووجه دلاله استنادهم اليه على صدقة أمالولم يكن حينة مدةا بأن كان كذا لكان استنادهم اليه خطأ وهم معموديون منه . قلنا لانسلم الخطأ حينتك لانهم ظنواصدته وهم أعا أمروا بالاستناد الى ماطنوا صدقة فاستنادهم إليه اعا يدل على ظنهم صدقه

(قَوْلُه وإن الاحماع الح) معني ماذكره أن الاحماع على حكم موافق لمايستماد من خبر وارد لايدل على سدى ذه . ` إ ر أي من حيث ند تنه الى النبي مَرْكِيَّةٍ مُنالا لورود السبة فيالسلاة واجبة فلا نقول ان شدا الحدث سميح النسبة اليه ﴿ وَاللَّهِ مُواللَّهِ مُواللَّهِمَاعِ عَلَى وَفَقَ مَاسْتَغَيْدُ مَنْهُ فَقُولُهُ الأبدل على سدعه أي صدق تسبَّته لقائله اذ عو صدق في نفسه ولا داعي لما أطال به العلامة وغسيره هنا مع وصوح المقام (قهله إن تلقوه) أي بأن علم ذلك من تصريحهم كما قاله الشارح (قوله بأن صريتوا بالاستناد المه ) بيان لسبب التال بالقبول وفيه اشارة الى أن قوله إن تلقوه بالقبول معناه ان علم انهم تلقوه بالقبول لأن التصريح للذكور أنما يتسبب عنه العلم بالتلتي لانفس التلتي الذي هو اعتقاد معناه فأن التصريح يتأخر عن التلق فلا يكون سببا له اذ السعب لايتأخر عن مسببه وقوله مما استنبطوه من القرآن فيه أن الذي يستنداليه هوالدليل والمستنبط هو الأحكام والعلل الاالدليل لانه ان كان فيه فهو مصرح به فلا استنباط وان لم يكن فيه فلا يتأتى استنباطه منه قاله الشهاب وقد يقال بل الدليل أيضا يستنبط منه وإن كان مصرحاً بهفيه لتوقَّفه من حيث كونه دليلا على معرفة وجه الدلاله ومعرفة ذلك طريقه الاستنباط وكان التقييد بالاستنباط لاه لوكان مصرحا به في القرآن لم يكن من محل الذاع بدليل تعليل الثانى بقولهلانالظاهر الخ اذ لوكان مصرحا بعلايكونالظاهر استنادهم الى الخبر بل الى القرآن \* بق انه يجوز أن بكون استنادهم الى القياس على حكم آخر في القرآن أوالسنة فلم قيد عااستنبطوه من القرآن 4 و يمكن أن يحاب بأن التقييد به اوافقة العالب و بأن الاستناد الى القياس على مافي القرآن استناد الى مااستنبط من القرآن لان الاستساط الاستحراج وقسد استخرج الفياس من العرآن باستخراج حكم القيس عليه منه \* فان قلت قديد كون ذلك الحكم منصوصا فلا يصدق عليه الاستنباط له قلت يصدق عليه من حيث كونه مقبسا عليه الدحتياج الى استنباط علته المتوقف عليها القياس مع (قول فلايدل) أيعلى سدقه من حيث السند وان دل على الصدق من حيث المَن لان الفرض انه مجمّع عليه (قوله ووحهدلالةاستنادهم الح) هذا توجيه للثاني ولأحدشتي الثالث (قهله وهممعصومون منه) دليل الاستئنائية الحذوفة وهي لسكن استنادهم اليه ليس بخطأ فاستغى عن ذكرها بذكر دليلهاوقول الشارح فلنالانسلم مع لللازمة وفيه أن ماذكره مبنى على أن الحطأ خلاف ماأمروابهلاعدم اصابة مافينفس الأمر وهو حلاف قولهم من اجتمه فاصاب فسله أجران وان أخطأ فله أجر واحد فانه يفيدانالحطأ بعدم موافقة مافي نفس الأمر لابعدم موافقة ماأداه اليه اجتهاده وحيئك فيجوزكون الاستباد خطأ نظرالما فينفس الأمر لكمهم لايؤاخدون به لامهماعا كالهوابازاع ماأداهماليهطنهم وحبنتذهالوحهمنع الاستثنائية ان أريد بالخطأ عدم اسابةهافي نفس الأمرفانهم نير معصومين منه وأنأر يد بالحملأ مخانمة ماأدي اليه الاجتهاد فسملم ولا يفيد الدليل حيثد وعصمة الامة

(قوله محمر لة عند الأصواسين الح) قد سمعت ما يحالف ذلك فهامرعن السعدوهو الموافق لظاهر الحمديث من أن المراد بالصلالة الحيك لا المستند ولوكان الأمر كماز عموالم بكوز فرق مان الأمة والواحد منها فيا لغوالتعسر بالامة وهو ماطل بالاتفاق (قوله معناه الأمرالح) قدعامتأن ذلك يساوي فيه الواحد الامة فلا وحه لتخصيص الامة به (قولەفلىحرىر المقام)قد عامت بحريره بأتموجه وهو أن معنى كونه قطعما ان الحسكم المحمع عليــه هو الصواب الموافق لاواقع قطعا فمتى وقع الاجماع علمأن الله سبحانه وتعالى وفقهم لاختيار الصواب بدلاله الدليل السمعى اما المستند فلا يلزم اصابتهم لما هو مستند في الواقع اذلم يدل الدليل عليه والالما صح استنادهم لحبر الآحاد وقد وحلٰ عملي الحل العمل بهعندالخيور بدليل السمعوهل تحد جمعابين الأدلة أحسن من هذا فليتأمل

ولا يلزم من نابهم صدقه صدقه في نفس الأمر وقيل ان ظهم معصوم عن الخطأ (وكداك بقاء تَحرَر مَرز الدواع على ابداله) بأنام يبطاه ذوو الدواعى مع سماعه له احادالا يدل على صدقه (حلافا الرائية قبل المحتولة المرائية في المحتولة المرائية في المحتولة المرائية في المحتولة المرائية والمحتولة المحتولة المحتولة المواضعة المحتولة الم

عن الحطأ الني دل علمها قوله متراثير لاتحتمع أمني على ضلالة محمولة عندالأصوليين على انهم لا يجتمعون على مالايصح اتباعه بأن يستندوا الىمالا يجوز الاستناد اليه فعني لأيجتمع أمتى في ضلالة ان اجماع ظنونهم على شيء لايكون أمرا باطلا بلهو حق لأنهم مأمورون بانباعه خلافالاين الصلاحومن وافقه في حملها على عدم مخالفة الواقع (قوله ولا يازم من ظنهم صدقه صدقه في نفس الأمر ) قال الشهاب وكيف يكون ظنهم محتملا للخطأ معكونهم لابحتمعون على ضلالة كانطلقت بالسنة المطهرة وقديقال المرادلا يجتمعون على ضلالة وهم يعلمون وفيه نظر وجوابه قدعلم، ممامن ان الضلال الدىلا يجتمعون عليه معناه الأمر الدى لايسوغ لهـــم اتباعه بأن يكون ظنهــم أمرا باطلا وكل ماظنوه ظناصحيحا بأن بذلوا الوسع في الاجتهاد كانأمرا حقا لاباطلامم وقال شيخ الاسلام في قول الشارح ولايلزم من ظنهم الخلايقال فالاجماع حيئذ ظني وقد قالوا انه قطعي لانانقول لم يجزموا بأنه قطعي بل آختلفوافيهو بتقديرانه قطعي انما هو قطعي في الظاهر وانكان في طريقه ظو؛ لأنظن المجمعين معاوم لهم قطعا وذلك لاينافي قطعية الاجماع في الظاهر اه فلتقضيته رجوع الحلاف في كون الاحماع ظنياأ وقطعياالي اللفظي وعو خلاف مايفيده كلامهم فليحرر المقام (قهلهوقيل انظنهم معصوم عن الخطأ)أي فيكونون مصيبين في نفس الأمرو حاصل هذا القيل القدح في دليل الراحج (قوله خلافا للزيدية) نسبة الى زيد بن زين العابدين بن الحسين بن على رضى الله تعالى عنهماً جمين بداواوغيرواتي مذهبه ونسبوااليه أقوالاهو برى ممها (قهله فان دواعي بي أمية) أى شهواتهم فانهم كانوا بكرهون سيدناعليا رضي الله عنه (قه له لدلالته على خلافة على رضي الله عنه) الحق أنه لايدل لأن القصة أنه مِرَاقِيَّهِ مركه في المدينة لما ذهب آلي غزوة من الغزوات فقال له على رضى الله عنه أتحملني بمزلة النساء والصبيان فقال عَلِيَّةٍ «أما ترضيأن تكون من بمزلة هرون من موسى»أىحين دهب الى الناحاة وخلفه في قومه أي فليس هذا نقصا فيحقك فلك أسوة بهرون قرره بعض الحققين وهو حسن وجيه (قوله ولم يبطاوه) من تمام العلة فهوعطف علىمتوفرةعلى ابطاله (قول وافتراق العلماء) مبتدأ خبره كذلك المقدرة في المن أي لايدل على الصدق كاقال الشارح (قولِه للانفاق، على قبوله ) أي لان الاحتجاج به يستلزم قبوله وكذا تأويله يستلزم ذلك والالم يحتج الى تأويله نعم قد يقال قد يكون التأويل على نقدير الصحة كما يقع لهمكثيرايمنعون الصحة ثم يقولون وعلى تسليم محته فهو محول على كذاا الأأن يقال التأويل من غير تصريح بتقدير التسليم الايكون عادة الا مع اعتقاد الصحة مم (قهله وان الخبر يحضره قوم الح) هو عطف على معمول الصحيح وحينئذ يتوحه عليه انه لم فصل بنهمابقوله وكذابقاء حر الخاللهمالاأن يقالآن بقا الخبر وافتراق

(أولىالسنف ولاحامل على كوتهم) منه الحقاء عليهم مع ظنهم صدق المخبر فاتدفع ابراد العلا، قعنائم كان الأولى الشارج أن يقول كخوف المؤتدير (قوله وان كان تما يعلمونه) أي تما لو كان المعلموه كاعبر به الضفد (قوله دن أفراد الاجماع السكوني) الأولى من أفراد خيرالتواتر كانؤخذ بن الشارح (قول المستف كذا المغير بمسيم) أي يمكان وقيمته الساع الفعل كاهو فرض خلاف ابن الحاجب فان خلافه فها اذاوقع الساع بالفعل وعبارته اذا أخير واحد بحضرته صلى الشعلم وسلم (١٣٧) ولم يشكر لم بدل على صدقه

قطعا لناعتمل إنهماسمعه أومافيمه أوكان سنه أوراي تأخره أوماعامه أينفيا واثباتا لكونهدنيو يا اه ففرض المنف السئلةفا اذا سمعه وفيمه وخالفه فىقولە أوكان بىنە الخ لان بيانه وما بعده لايسوغ له الاقرار ومنه يعلم أنّ عدمالماع أوالفيم وكذا سبق البيان أو تأخيره لبس واحد منها من أفراد الحاملعلىالتقر يروالالما صح الصنف أن يقول معد قوله ولا حامل الح خملافا للتأخرين فتأمل لتعرف مافي سم هنا (قوله أوضحمن همذا الح) أي أوضح في افادته حصول السماع بالفعل كماهو موضوع المسئلة ولا مانع من حمل الشارح عليه خلافا للحشي (قول الصنف ولا حامل على التقرير والكذب) أىلاحامل عليهمامعابأن له بكن حامل على شيء أصلا أوكانعلى الكذب فقط أو التة ير فقط فهذه الثلاثة منطوق بدل التقرير

بحضرة قوم لم يكذِّبوه ولا حامل على سُكومهم ) عن تكذيبه من خوف أو طمع في شيء منه (صادق ) فيما أخربه لانسكوتهم تصديقه عادة فقدا تفقوا وهم عددالتواتر على خبر عن محسوس إذفر ضالسئلة كذلك كاصرح به الآمدي فيكون صدقا قطما وقيل لابلزم من سكوتهم تصديقه لجوازان يسكتوا عن تسكذ ببه لالشي و (وكذا الخبر بمسمَع من الذي صلى الله عليه وسلم ) أي بمكان يسممه منه النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا حامِلَ على التَّمَرِّرِ ) للنبي صلى الله عليه وسلم (و) على (الكذب) للمخدر صادقافها أخربه دينيا كانأو دنيويا لانالني صلى الله عليه وسلم لايقر أحداعلي كذب (خلافا للمتأخرين) منهم الآمدى وابن الحاجب فيقوله بلايدل سكوت الني سلى الله عليه وسلم على صدق الخمر أما في الديني فلجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينه أوأخر بيانه العلماء المذكورين أشبه في العني بالاجماع على وفق الحبر حتى كانه من جنسه فناسب تعقيبه به \* فانقيل كان القياس تأخير مسئلة الاجماع على وفق خبر ثم تعقيبه بما ذكر فينبغي الفصل المذكورمع المحافظة على المناسبة المذكورة \* قلت كانه لان الاسجاع الله كور أقرب الى الدلالة على الصدق مما بعده فكان نفي الدلالة على الصدق عنه أهم فقدم فليحرّر ماهو أوجه مما ذكر سم (قولُه بحضرةقوم) أي النين عددالتواتر كا سيقول الشارح والنحرير في هذه السئلة كا في العضد أنه أذا أخر احد بخبر بحضور عدد النواتر عن محسوسولم يكذبوه فان كان مما يحتمل أن لايعلموه مثل خبرغر يب لايعرفه الاالافراد لم يدل سكوتهم على صدقه قطعا وان كان نما يعلمونه ولكن يجوز أن يكوا الحامل على السكوت عن تكذيبه خوفا أو نحوه لم يدل سكوتهم على صدقه أيضاوان علم أن لاحامل لهم عليه فهو بدل على صدقه قطعا أي بحسب العادة وهــــذه المسئلة من افراد الاجماع السكوني (قوله إذ فرض المسئلة كذلك) أي ان الذين أخير بحضرتهم عدد التواتر وان الحير عن محسوس و به علم ان الأولى المصنف أن يصف القوم بقوله يؤمن تواطؤهم على الكذب عن محسوس قاله شيخ الاسلام ( قوله أي بمكان يسمعه منه الخ ) قال الشهاب أوضح من هـــذا أن يقال أي بمكان سماع صادر ذلك الساع ومبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم فتكون من ابتدائية اه وعبارةالشارح لاننافيذلك كالاتحفي قاله سمّ قلت في دعوى ان عبارة الشارح يصح حملها على ماقال الشهاب نظر بين (قول، ولا حامل على التقرير الح) قيل لافائدة لهذه السئلة إذ لا يتصور حصول العلم بالصدق لأحسد لتوقفه على العلم بانتفاء كل حامل على التقرير ولايتصور العلم بذلك لان الحوامل لاننحصر وقد يخفى الحامل وقد يشتبه الحال فيسه فيظن ماليس بحامل حاملا ولا ماهو بحامل غير حامل وان صورت المسئلة بما إذ أخبر عليه السلام بانه لاحامل له على الاقرار فالعلم أنمــا حصل من اخباره لامن مجرد الاخبار بحضرته من غير حامل له على الاقرار فليتأمل قاله سم (قول الان الني صلى الله عليه وسلم لايقر أحدا على كذب ) قضية هذا التعليل أن لاحاجة لقول الصنف وعلى الكذب فليتأمل

فيهاعلىالصدق ومفهوم:التمااذا وجدحامل عليهما وهوالسورةالآنية فيالشارح فلايدالالقر برعليه فيهاولوحسنفالصنف قوله والمكذب المذخلت سورة مالذاوجدحامل على التقرير دونالكذب فيالله يرم مع أن الحامل على التقرير حينائصدق الحبر فيدل التقرير ولمسدقو به تعلم انحاز بعمن زيادة وعجى السمنف وان تعليل الشارح لايفيد عسم الحاجة اليها لجرياته فيها فاندفع ماقالها شي تبعا لسم (قولم فالعلم أعامص امن اخباره) فيها أنه لو خبر بدون اقرار لم يصل علم بحالات ماأخبر به المخبر وأما في الدنيوى فلجواز أن لايكون الذي يسلم حاله كا في الفاح الشخل روى مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلمهر بقوم بلقحون النخل فقال: «لو لم تضاوا لصلح» قال فخرج شيما فرجه فقال ما لخالج قالوا فل كذا وكذافقال هأنم أعلم بأمر دنيا كم " (وقيل يدُل وفي شرح المختصر عكس هذا التفصيل بدله وتوجيهها بؤخذ مما تقدم · وأجيب في الديني بأنسبق البيان أو تأخيره لا بيج السكوت عند وقوع المنكر لما فيه من الهام تغيير الحسكم في الأول وتأخير البيان عن وقت الحاج في الأول وتأخير البيان عن وقت الحاجة في الثاني وفي الدنيوى بأنه الفاكات كذبا ولم يعلم به الذي صلى الله عليه وسلم يعلمه المنافقين في قولم لهنشهد لوسول الله من حيث تضعنه أن قلومهم وافقت السيتهم في ذلك

(قهله بخلاف ماأخبر الخبر) بتنازعه كل من بينه و بيانه والعائد على مامن قوله بخلاف ماأخبر المخبر مُحَذُّوفَ أَى بِهِ ﴿ قُولُهِ قَالَ خَرْجِ شَيْصًا ﴾ ضمير قال لأنس وضمير فقال للني صلى الله عليهوسلم ( قهله قالوا قلت كذا وكذا ) كناية عن قوله لولم تفعلوا لصلح (قهله فقال أتم أعلم بأمردنياكم) أَى فَدَلَ هَذَا عَلَى انه صلى الله عليه وسلم لَّم يَكُن يَعلَم هذَا الأمرآلُدنيويوغيره مثله فيجوز فيه ذلك وقوله كما في القاح النخل استدلال على انه يجوز أن لايعلم النبي صلى الله عليه وسلم حال الديبوي وان لم يكن مثالاً لما يحزفيه إذ لا اخبار هنا بحضرته \* واستشكل قوله صلى الله عليه وسلم لولم تفعاوا لصلح بأنه حينتذ اخبار بخلاف الواقع \* وأجيب أنه قدتقرر أن صلاح النخل باللقاح مثلا من باب ربط السببات بأسبابها ولوشاء الله لصلحت الممرة بدون اللقاح فأراد صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك بيان أن اللقاح سبب عادى لاتأثير له وانه تعالى قادر على اصلاح الثمرة بدونه ولو شاء دلك كان فمعنى قوله لوكم تفعلوا لصلح أي حيث تعلقت المشيئة الالهية بصلاحه وقوله أنتم أعلم بأمر دنياكم لاينافي ذلك أشارله السكمال فيباب الاجماع في قول الصنف وانه قديكون في دنيوي ع قلت تأمل ماوجه عدم منافاته والذي يظهرلي والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم أتتم أعلم بأمر دنيا كم حيث كان الراد بقوله لولم تفعاوا الخ ماذكر أرادبه التو بينع بانهم لم يفهموا مراده صلى الله عليه وسلم حيث تركوا التأبير مع انهم لم يأمرهم بتركه وقوله أتم أعلم بأمر دنياكم أيمن أمر دينكم فتأمل و بماتقررمن ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لولم تفعلوا الى آخر ماذكر بحاب عن الاستدلال به على كونه صلى الله علسه وسلم لايسلم حال الأمور الدنيوية كا ذكره الكال (قه إله وقيل بدل ان كان عن دنيوي) أي لجه از أن لايكون الني صلى الله عليه وسلم يعلم حاله كذا علل وفيه نظر فأنه أنما يناسب عدم الدلالة على الصدق لاالدلالة عليه (قهله بخلاف الديني فلا يدل) أي لجواز أن يكون بينه صلى الله عليه وسلم أو أخر بيانه بخلاف مأخبر به الخبركا مر (قهله عكس هـ ذاالتفسيل) أي وهو أنه بدل على صدقه ان كان عن أمر ديني لادنيوي لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لايعلم حاله كما يؤخذ من التوجيه السابق وهذا التفصيل أظهر من الأول (قه أه وأجيب) أي من طرف الأول وهو القائل بالصدق مطلقا فان قيل فد برد على هـ ذا الحواب أنه قد يكون الحال بحيث لايفهم تغيير الحركم لشدة يقال ان كون الحال بهذه الحيثية حامل للتقرير للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قيدت السئلة بنفي الحامل عليمه سم (قوله وفي الدنيوي) عطف على الديني (قوله من حيث تضمنه) أي تضمن قولهم نشهد الخ فأنه متضمن الاخبار بأن قاو بهم وافقت ألسنتهم في التصديق بمتعلق الشهادة (فولهان كون الحال بهذه الحيثية الخ) فيه أنه ان هناك حامل على الانكار أيضافليس من محل النزاع وان لم يكن فالنقر يريدل على الصدق ولعل هــذا مبنى على اخراج الصورة السابقة من النطوق وقد عرفت خلافه وأما سؤاله فمندفع بأنالني صلى الله عايمة وسلم لايعتمد في الانكارعلى هذه القرائن لانه ربما لم يفهمها بعض الحاضر من الا اذا كان معاندا لظهور العنادوأ بضا انزال هذا المذور بقي اقرار المخدر على الكذب

وانكان دينيا أما اذاوجدحامل على الكذب والتقريركا اذا كانالمخبر مم يعاند الذي مل الله عليه وسلم ولا ينفع فيه الانكار فلايدل السكوت على الصدق قولا واحدا.( وَأَصَّامُنَافِنُ السدق فَحْرُ ا الواحد وهوما لم ينته الى التُوَّاتُو ) واحداكان راويه أو أكثر أفاد العم بالقرائل النفصية أولا (ومنه) حينفذ ( المستغيض وهو الشائع من أصل ) فخرج الشائع لاعن أصل ( وقد بنُكمَّى ) أى المستغيض (شهودا وأقله) من حيث عدد راويه أى أقل عدد راوي المستغيض (أتنان وعبارة ابن الحاجب الأول ماخوذ من قول الشيخ في التنبيه وأقل ما يثبت به الاستغاضة اثنان وعبارة ابن الحاجب المستغيض منازاد تلتاع بالاة

وهو نبوت الرسالة له صلى الله عليه وسلم (قوله وانكان دينيا ) متعلق بالنظير وهو قوله كما أعلمه المخبر عمن يعاند الني صلى الله عليه وسلم ولاينفع فيه الانكار فلايدل السكوت على الصدق قولا واحدا فيه السكال لما تقدم أول كتاب السنة أنّ الني صلى الله عليه وسلم لايفر أحدا على فعل بأطل و أن كان يغر به الانكار وأي فرق بين القول والفعل مع أن كلا منهما معسية و يجاب بان ماهنا مبنى على أحــــد الأقوال هناك المذكور بقول المصنف وقيل الا فعــل من يغريه الانــكار \* لا يقال اذا كان ماهنام بنياعي ما نقدم وهوضعيف فكيف يقول هنافلا بدل السكوت عي الصدق قولا واحدا \* لانانقول لايلزم من ضعف المبنى عليه ضعف المبنى والدايقولون لاغرابة في بناء مشهور أومتفق عليه على ضعيف (قهله وأمامظنون الصدق فخر الواحد ) \* ان قلت لمغير الاسلوب وهلاعطفه على مقطوع الكذب ومقطوع الصدق فقال وأمامظنون الصدق وهو خبر الواحد \* قلت اشارة ألى ان هذا هو الاصل في الحبر وكأن اصالة هذا معلومة مقررة فلما ذكر القسمين الاولين الحارجين عن الاصل فيه رجع الى بيان ماعلم انه الاصل وطلبت النفس بيانه فكأنه قال وأما الأصل فيه المعاوم اصالته الذي هو مظنون الصدق فهوخبر الواحد فتأمله بلطف سم أي فقول المصنف وأما مظنون الصدق مقابل لمحذوف فكأنه قال هذا أىماذكر منكون الحبر اما مقطوعا بصدقه واما مقطوعا بكذبه خلاف الاصل وأما الاصلفيه فكونه مظنونا \* فان قبل بق عليه من الأقسام مظنون الكذب فلم تركه ؟ قلت أشار اليه بقوله السابق وكل خسبر أوهم باطلا قاله سم (قولِه وهو مالم ينته الى التواتر ) أى الى حـــد التواتر تصريح بنسمية ما رواه نحو الثلاثة والاربعة خبر واحد والاصطلاح كذلك كا صرح به الاسنوى وغسيره مم ( قولِه أفاد العَمْ بالقرأن المنصلة أولا ) فان قيل أدخال هذا تحت خبر الواحد ينافى فرض الصنف انه مظنون الصدق \* قلنالانسلمالمنافأة لان المراد انه في ذاته مظنون الصدق وذلك لا ينافي أنه يفيــد العلم بواسطة أمم خارج عنه سم (قولٍهومنه المستفيض) أىمنالآحاد وقيلانهمن المتواتر وقيلانه قسم برأسه كاسيأتي عن الاستاذ فليس آحادا ولا ستواترا بل واسطة فمقابل المان قولان (قهله عن أصل) الاصل هوالامام الذي ترجع اليه النقلة (قوله وأقلماتنان وقيل ثلاثة ) قالالسيوطي والثابي هواختيارابن الصباغ وقال الرافعي آنه أشبه بكلام الشافعي وهوالذي جزم به أهل الحديث فلم يذكرواسواه فقالوا مانفرد به راو واحد غريب أو راو يان عزيز أو ثلاثة فأكثر مشهور اله كذا نقل ذلك عن جزم أهل الحديث ولم يلتفت الى ماجزم بهالنووي فىالتقريب تبعا لابن الصلاح بمايخالف ذلك حيث قال أذا انفرد عن الزهري وشهه ممن يجمع حديثه رجل بحديث سمى غريباً وانانفرد اثنان أوثلاثة بسمىعزيزا فانرواه جماعةسمى مشهورا اه قالالسيوطي فيشرحهكذا قالبابنالصلاح أخذا منكلام ابن منده وأماشيخ الاسلام

(قوله و يجاب بأن ماهنا الح) الاولى أن يفرق بأن مآهنا مصور ' مأن السكافر عامت معاندته للنوع الله وانه لاينفع فيه الانكار وان الحال لايحتمل التغيعر والنسخ وانه لااشتباه في شيء من ذلك على أحد اذ الانكارحينئذ لاأثرلهولا مضرة في تركه على أحد وحنئذ يكون السكوت ليس باقرار وما هناك مصور بمااذالم تتوفر جميع هــذه الامور وحيئاذ لو سكت كان أفرارا ذكر حاصله الصني المندى (قوله وأماالاصل فيه الخ) لايخني أنه حينئذ يكون المقصود بيان حكم الأصل فیمه ولیس کذلك بل المقصودبيان حكم مظنون الصدق بأنه خبرالواحد الخفكان الاولى أن يقول وأمامظنون الصدق الذي هوالاصل (قولەقلتأشار اليه الخ) فيه أن هـذا. مقطوع بكذبه ومثل له ابن الحاجب بخسير الكذاب (قولالشارح ومنه حيثند) أى حين آذ عرف بما لمينته الىالمتواتر فلا واسطة بين التواتر وخبر الواحد

(قول المسنف لا بفيد العلم الا بقرينة ) أي العلم الضروري كأبدل عليه قول الفنرى قال الامام أحمد يوحب علماضروريا كرامة من الدتعالي وقال داودوغىرەعاما استدلالىا اہ وقد ذکر الصنف الامام أحمسد مخالفا في اشتراط القرينة فقط فعلم انموضع خلافه هوالعلم الضروري والفرق سنه و بعن المتو انران حصوله في المتواتر يواسطة مالاينفك التعريف عنه عادة وهو القرائن المتصاة فكأنهمن نفس الحبرخلاف ماهنا ولذا قالالشارحفها تقدم من خبر بعد قول المصنف وحصول العملم على أن المتوانر يفيدالعا الضروري بسب كثرة العدد مطردا وانالم بطرد بسبب القرائن وأماخر الواحد فلانفمده مطردا لانافادته للقراش فقول الصنف لايفيد العلم الانقرينة فيمعنى الجزئمة أى قديفىدالعلمالقرينةنيه علىه السعد ومنه ظهران قول الاكثر ماذكر من القرينة يوجدمع الاغماء غبر موجه لعسدم كلمة الدعوى (قولهولاسعدال) تقدم خــ لافه (قوله عن واحدفقط) فيه انه لابد من التعدد في جمع مراتبه كاتقدم عن المصنف

(مسئلة ": خبرالوحد لا "بفيد العلم الابتربنة ) كافياخبار الرجل بموت والدهالشرف على الموت مع قرينة البكاء واحضار الكفن والنعش ( قَالَ الاَ كَثَرُ لَا ) يفيد (مُطلقاً ) وماذ كرمن القرينة ويجدهم الاغاء (و) قال الامام ( أحمد يفيد مُطلقاً ) بشرط المدالة لانه حينف يجب العمل به كما سيأتي واغايج العمل بما يفيد العمل من أصول الله في عن اتباع عبر العمل من أصول الدن من من اتباع في العالم من أصول الدن من عن اتباع في العالم من أصول الدن وأجيبان ذلك فيا الطلوب فيه العلم من أصول الدن أبواصحق الامنوابي (وابن فور فور على الإبلق به لما بمن أصول الدن أبواصحق الامنوابي (وابن فور فور على المناقب من العمل بالطل به المناقب والمناقب المناقب على الامن على المناقب على الامن على المناقب على الامن عن يقيد العالم واعام بالمناقب على الاول حيث يفيد العالم لان التعربي المي على الذال كافيدة لاحلي الناق كان هدم وكذا على الرابع في الذالث كانقدم وكذا على الرابع في الشائب المناقب ا

وغيره فانهم خصوا الثلاثة فممافوقها بالمشهور والاثنين بالعزيز لعزته أى قوته لمجيئه من طريق آخر أو لقاة وجوده أه سم (قوله خبر الواحد لايفيد العلم الابقرينة) هوماعليه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما واختارهالصنف مُعقوله فيشرح المختصر ان ماعليه الاكثر هوالحق شيخ الاسلام (قهله المشرف) أى المعاوم لنا اشرافه على الموت وقوله مع قرينة البكاء الاضافة بيانية والمفيد للعلم حينتُذ مجموع الحبر والقرآئن لاالحبر وحده ولا القرآئن وحدها (قهله وقال الاكثر لايفيد مطلقاً) أي ولو وَجَدَتُ قرينة (قوله وماذكر من القرينة يوجد معُ الآغماء) قديقال هذاقدح في مثال ولا يسرى الى غيره (قهل وقال الامام أحمد يفدمطلقا) يتأمل من اد الامام أحمد من ذلك وهل كان يحصله العلم من الأحاد وحصوصا عندوحود المعارض ومخالفة بقية الأئمة فهاذهب البه سم (قهأله لانه حينتذ) أي بين العدالة (قوله كاسيأتي) أي في المسئلة الآتية بعد هذه (قوله ولأتقف ماليس لك به علم) أي لا تنبع ماليس لك به علم أي لا تعمل عالا تعلم (قوله نهي) أي الله تعالى عن اتباع غير العلم أي بقوله ولا نقف الخ وذم على اتباع الظن أي بقوله «أن يتبعون الاالظن» أي ماينبعون الاالظن (قولهوأحيب بأن ذلك) أى النهى والذم \* وحاصل الجواب ان هذه النصوص وانكانت ظاهرة فيالعموم لكنها مخصصة بمايطلب فيه البقين تمهذا الجواب الذي أورده الشارح أحد وجهين أجاب بهما العصد والآثر أنا لانسلم انهلولم يفد العار إكان العمل به اتباعا لغير المعاوم للاجماع القاطع على وجوب اتباع الظواهر سم ﴿ قَهْلُه لما ثُبُّت من العسمل بالظن في الفروع ﴾ علة للحصر المستماد من قوله بأن ذلك فما الخ أوعلة لمحذوف أي لامطلقا لما ثبت الح (قوله الذي هو) أي الستفيض منه أي من الآحاد (قول يفيد المستفيض علمانظريا) لم يتعرض لكون العلم المستماد على غير هـ ذا القول كالمستفاد على الأول بالقرائن ضروريا أو نظريا ولا يبعد انه لانتمين واحد منهما بل قد يكون ضروريا فيحصل بعــد حصول القرائن من غير التفات الي ترتيب ونظر وقد يكون نظريا فيتوقف على ذلك فليتأمل سم (قوله بما يتفق عليه أئمة الحديث) من الواضح انه لايازم من ذلك تواتره كأن يتفق البخاري ومسلم وغيرهما على حديث مروى عن واحد فقط مثلا (قوله كما قيد به ابن الحاجب وغيره ) أي كالآمدي وفيه اشارة اليان قول الصنف في شرح المختصر كمأرمن صرح مذلك بعني غيرابن الحاجب وقعلاءن انساع نظرقاله شيخ الاسلام (قوله وكذاعلى الرابع فيايظهر ) أي الظاهر ان الأستاذ وابن فورك يعتبران مع العدد العدالة ويحتمل أن (قول المستف يجب العمل به الح) الدى ظهر لنامن مجوع كالرمهم انه يجب العمل به وان لديكن المخبر عد لافها اذاأ فادالعلم القرائن المنفسلة فأنهم صرحوا أنافادة العلم للقرائن لايشترط فيها العدالةويؤيد. قولهم في الفروع يجب العمل بخيرالفاسق ان صدقه كا سيأتى من اشتراط المدالة في الراوى ينبغي أن يكون عند عدم تلك القرائن واغا لم يعول عليها في الشهادة لزيد الاحتياط فيها لان بها اثبات الحقوق ثم رأيت عبارة المحصول بعدذكرالخلاف فيان دليل وجوب العمل بعير الواحد السمم أوالعقل هكذا ثمان الخمسوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالحبرالذي لايعلم محته فيالفتوى والشهادة أه وهي تفيد ماقلنا أولآ من ان المالوم محته بالقرأئن لم يدخسل هنا ولايحتاج ماعداهما وهوكافعله الصنف فيه الى العدالة وتفيد أن العمل به في الفتوى والشهادة دليله الاجماع دون (141) رحمه الله الاانه أبدل الجواز

بالوجوب أخذا من كلام و بمسايشهدبه الشاهد بشرطه (اجماعا وكذا سائرُ الأمورِ الدينيةِ) أَى باقبها بجبالعمل فيها بخبر صاحب الحاصل (قولدفها الواحد كالاخبار بدخول وقت الصلاة أو يتنص الماء وغير ذلك (قيل سَمْمًا) لا عقلا لأنه صلى الله يقضى فيه بالشاهدواليمن) عليمه وسلم كان يبعث الآحادالي القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام كاهومعروف فلولاأ نه يحب الممل أى أوالشاهد فقط كهلال رمضان (قوله وليس المني الح) أي لأن ذلك لسر دليلهالاجماع بلهوداخل فهابعدكذا فدلياه السمع أوالعقل (قوله وهذا غبر مهاد قطعا) اما الأول فامامهن اندليله ليس الاجساء وأما الثاني فسلا معنىلەتدېر (قولە مصادرة على الطاوب)عبارةالسعد بعمد ذكرالجواب الآتي فاندفعما يقال انماذكرتم من الأخبار في الاحتجاج بخبر الواحد اخبارآحاد وذلك بتوقف على كونها حجة فيدور ولعل همذا هوالمراد بالمسادرة (قوله ولا يازم منه الخ) لان المفتى يجب عملي العامي العمل قوله بدليل الاحماء

بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة (وقيل عَفْلًا) تعو يلهماعي الاستماضة فقط (قوله بحسالعمل م) أي نحبر الآحاد في الفتوى والشهادة معناه يجسالعمل بكل من فتوى المقىوشهادة الشاهد وان لربيلغ واحدمهما عددالتواتر فيحب العمل عايفق به الفق ولو كان المفتى واحدا و بشهادة الشاهد ولوكان واحدا فهايقضي فيه بالشاهد الواحد والهيين وليس العني ان خبرالواحد الوارد عن الشارع يجالعمل به في إلى الفتوى والشهادة كاقديتوهم من العبارة والدافسرها الشارح دفعا لهذا التوهم بقوله أي بجب العمل الخ والراد بخبر الواحد مالم يبلغ حدالتو اترفيشمل الواحد والأكثر (قوله بمايعتي، المفتى) بينبه كاقال العلامة أن قول المصنف في الفتوى متعلق بحال محذوفة من ضمير به أى واردا في العتوى لا بالعمل اذلبس العني انه يجب على المفتى به في فتواه والشاهد به في شهادته وهذا غبرمرا دقطعا وقول المصنف فيالفتوى قال شيخ الاسلام فيمعناها الحكم لأنه فتوى وزيادة قاله البرماوي (قهله بشرطه) أيمنعدالة وغسيرهامماهومقر رفى محله (قهله وكذاسائر الأمورالدينية) وكذا الأمو رالدنيوية كاصرحه البيضاوي وغيره كاخبار طبيب بمضرة شيءأونفعه فالمشيخ الاسلام (قوله كالاخبار يدخول وقت الصلاة الح) قال الشهاب حق العبارة أن تدخل الكاف على الدخول والتنجس لانهما من الأمو رالدينية لانمس الاحبار اه وأقول ليس مقصودالشارح تمثيل الأمور الدينية حتى يتوجه عليه ذلك بل خبرالواحد بمعنى خبارالواحد في فوله بحب العمل به أي بحبرالواحدسم (قهله لأنه ﴿ وَاللَّهُ كان يبعث الآحاد الخ ) ان قيل هذه مصادرة على المطاوب لان المستدّل به خبر آحاداً يضا ، أحيب أن التفاصيل الواردة ببعثه علي الآحاد وانكانت آحادا فجملتها تفيدالتواتر العنوى كالاخبار الدالة على شجاعة على رضي الله عنه وكرّم حاتم . وقال الاصفهاني في هذا الدليل نظر فان البعو ثين مفتون واللبعوث البهسم العوام ويجب على العوام العمل بقول المفتى ولاياز ممنه وحوب العمل بخبرالواحد اه وهــذا نظر ضعيف القطع بأن المبعوثين لم يقصد ببعثهم الا مجرد الاخبار دون الفتوى لسكن يبتى اشكال من جهة أخرى كانقدم ومانحزيه أنما هو وحوبالعمل علىالمجتهد أوالعامي لكن فيغير الفتيا كإيؤخند من الشارح وان ادعى الآمدي ان النزاء في الوجوب على المجتهد فقط (قوله لكن يبقي اشكال الخ) قيل أن المبعوثين في ذلك الراد منهم مجرد الدعوة للحق والعمل ليس واجبا بمجرد قولهم بل بالنظر في الدليل|العقلي و وحوب النظر أنما يتوقفعليفهم الخطاب فقط وقدفهمه وأن لم بعلمانه مكلف به

وليس فيه تكليف العافل اذهو من لم يفهم الحطاب أوفهمه ولم يقلله انك مكلف به وقدم تحقيقه أول الاحتاب (قول الشارح كان يبعث الآحادالح) فالبعث هوالدليل لمسا تقدمان الدليل عند الاصوليين مفرد واماقوله فلولاانه يجب الخ فهذا وجه الدلالة وآسا على الثاني فالدليل هوالتعطل ولايخني ان الاول سمعي والثاني عقلي وقد اشتبه علىالناصر مذهب الاصوليين بمذهب المناطقة فغال ماقال

( مسئلةٌ : يجبُ العملُ به ) أَى بخبرالواحد (فيالفتوى والشيادة ) أَى بجبالعمل بما يفتى به المفتى

ولم مدران مناط الدلالة غير الدليل وحيئذ لاخاجة إلى تطويل المحشى فتأميل (قولالشارج لتعطلت وقائع الاحكام) \* فانقلتقـ لاتتعطلو يكونفائدة اخمار الآحاد جوازالعمل دون الوجوب \* قلت القه ل مالحه از دون الوجو بعقلا مالاقائل به وانما الخلاف في الوجوب سمعا فاندفع ابر دالناصر. بقي ان الملازمة فىالقدمة الاولى ممنوعة لان الحك فها لادلس فيه نفى الحكم اذعدم الدليل مدرك شرعىلعدمالحكم لمــا وردالشرع بأن مالا دليل فيهلاحكوفيه وللإجماع علىداك وحبنشة ابازم اثبات حاكم غيرالشرع وهذا وحه ضعف هــذا المذهب على أن بعضهم قال لامانعمن النزامخاو وقائع عن الحكرعق لا (قوله بشرط العلم بها) لعلمأراد بالعلم مايشمل الظن لان حبرالآحادلايفيد العلم الا معالقرائن النفصاة كاتقدم بل الظاهر أن موضوع هذه المسئلة مااذاخلاعن القرائن (قوله واقتصر في الاعلام الخ) هذاهو الدليل حيننذ للاً تقدمان الدليل عندهم مفرد وهوشرعى لاعقملي واسبتنباط العقل وجه الدلالة لا يجعله عقليا والا

كان كل دليل عقليا

وان دارالسم أيضا أى من جهة العقل وهو أنه لو لم يجب العمل به انتعللت وقائم الأحكام المروية الآحاد وهم كثيرة جدا والاسبيل المى القول بذلك وانما لم يحيح الأول كارجحه غيره على اهو المستد عنداً هل السنة لأن الثاني منقول عن الاسام تحد والقفال وانن سريح من أنمة السنة كبيض المعرّلة

وهوأن من الآحاد المبعوثين لتبليخ الأحكامهن أمربتبليخ التوحيد والأمربالشهادتين وقضية ذلك الاكتفاء بخبرهم فهايتعلق بالاعمان وهمذاينافي مقتضى جوابهم السابق عن دليل أحمد على قوله ان خسر الواحد يفيدالعلمطلقا من تسلمانه لايعمل مفها يتعلق بالاعمان عايطلب فيهالعلم \* بقي شيء آخر أورده العلامة نصه اعتمد في كون همذا الدليل سمعيا على محرد البعث الذي هوأم مسموع واذاحققت مناط الدلالة وجدته قوله فلولاالخ وهو في قوة فولك لولم بجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فأندة وهواستدلال بنغي اللازم على نفي الملز وم وذلك عقـــلى لاسمعى اه \* وجوابه أن يقال قد تقرر عند أثمة الـــكلام وغبرهم أن مقدمات الدليل اماعقلية صرفة وهو الدليل العقلي وامام كية من العقلية والنقلية وهو الدليل النقلي وأن الدليل لاتكون مقدماته نقلية صرفة وحيناذ فكون بعض مقدمات هذا الدليل الذي ذكره الشارح عقليا لايخرجه عن كونه نقليا فالاعتراض المذكورساقط اه مم (قَهْلُه وأن دل السمم) الواوللحال وأشار بذلك الى أن القائل بالعمل به عقلالا ينفى السمع الأأن العمدة عنده العقل فلذا اقتصر المسنف عليه (قوله أى من جهة العقل) بين به ان عقلا عييز عن النسبة ومثله يتأتى في قوله قيل سمعا ولو قاله نمكانأولى شيخ الاسلام (قوله لولم بجب العمل به لتعطلت وقائم الأحكام) يعنى واللازم باطل فكذا الملزوم فقدحذف الشارح الاستثنائية وهي لكن وقائع الأحكام ام تتعطل وذكر دليلها وهوقو لهوالاسبيل الى القول مذلك أي التعطل وقال العلامة وفي الاستلزام يحث لامكان وجود الحسكم بخبر الواحدوان انتفى وجوبالعمل لانتفاء شرطهوهوالتواترمثلا ويكفى فائدةوجودهجوازالعمل اه وفيه انهقدفسر هو نفسه العمل في قول المصنف يجب العمل به بقوله لعل المراد بالعمل اعتقاد مادل عليم من الاحكام الخمسة أوحبس النفسطي مادلعليه موزفعل فقط أوترك فقط أوارسالها فيالفعل والترك معرر جحان أحدهما أواستوائمهما اه والظاهرالأول وحينئذ فلقائل أن يقول المراه لجازأن تخاو وجواز الحلوممتنع شرعا لمنافاته لما دلعليه الدليل من استقرار التكاليف في جميع الوقائم أو المراد لخلت عن وجوب اعتقاد أحكامها وهو يمتنع أيضا لماذكر ويمكن الجواب عي وجه آخر وهوأنا نقطع بأن القصود من شرع الواجبات مثلا وجوباعتقاد وجوبها والقيام بها وذلك يتوقف طيالاعلامهما وقد اقتصرعليه الصلاة والسلام على الاعلام بواسطة ارسال الآحاد الى القبائل فاولا انه يحسمادكر لتعطل ماقصد بالاحكام كوجوب اعتقاد الوجوبوالعمل وهوالمرادبقوله لتعطلت وقائع الاحكام أىباعتبارماقصده الشارع فيها فقوله و يكفي في فائدة وجوده جو از العمل برده أنا نقطع بأن الشارع أراد بوجود الاحكام تعلقها بالمكلفين طىالوجه الذىذكرناه منوحوب اعتقادالواجبات والعمل متلافلايكفى فىفائدة وجودهاجوازالعمل اذهوغيرالفائدة المقصودة من وجوده فليتأمل مم (قول على ماهو المعتمد عند أهل السنة) أي من ان الحكم بالشرع لابالعقل قال مم ولقائل أن يقول الاستدلالهنا بالعقل على الوجه المذكور لاينافي المعتمد عندأهل السنة اذ العقل لم يستقل بادراك هذا الحسكم بل استنبطه من المنقول وهوماتبت من ان الشارع شرع أحكاما تتعلق بالمكلفين بشرط العلم بها واقتصر في الاعسلام على بعث الآحاد ولا يخفى أن استنباط العقل الوجوب من ذلك على الوجه الذي تقرر ليسمن باب يحكم العقل الذي لا يقول به أهل السنة ف كان يمكن التوجيه أيضا بأنه المالم رجح الاول لان الثاني لا ينافي مذهب أهل السنة

(هوله وهو ممنوع لجواز الخ) هذا ممنوع قطعالأن المذكور في كتب الأصول كالعضد وغيرمان هذا القائل خالف الأول وقال ان الدليل عقلي (قوله ليس عقليا صرفاً) قد عرفت إن الدليل الذي هو مغر دعقل صرف (قوله على عض الاشتباه) أي اشتباه طريق الأصوليين بطريق المناطقة أو اشتباه الدليل بوجه الدلالة ( قوله الصنف وقالت الظاهر بة لا يحب مطلقا) أي بل يمتنع كاهومقتضي الدليل (قوله حتى يمتنع العمل به في الفتوى والشهادة) أي بل يعمل به فيهما اجماعا كا مروالفرقان حكالفتي خاص بمقلده وكذلك الشهادة ( قول الشارح تقدم جواب ذلك (144) خاصة بما وقعت فيه وحكم خبر الواحد عام في الاشخاص والازمان

قريبا ) أي بناء على ان (وقالت الظاهريّةُ لا بحبُ) العمل به (مطلقا) أي عن التفصيل الآني لأه على تقدير حجيته انما يفيد الشبع خبر الواحد وقسد الظن وقد من اتباعه وذم عليه في قوله تعالى « ولا تقف مالس لك به على « إن يتبعون إلا الظن ». عنع بأن المتبع الاجماء على وجوب العمل نخيرالواحد كذا في العضد (قول الشارح لانسلم انه شبهة ) أى لماثبت من كون خسر الواحدحجة على الاطلاق بالدلائل القطعية كذا في التاويح وفي العضد . قلنا لاشبهة مع الحديث الصحيح كا لاشبهة مع الشهادة وظاهر المكتاب وان قام الاحتمال فيها(قوله نص على درء الحدودفه من جملة ما تدرأ به عدم العمل فيهابشهادة الآحاد فيكون مخصصالعموم دليل العمل بالشهادة (قوله بغير الحد) أى بغير خصوص الحد يعنى خبر الآحاد الوارد بالعمل بالشهادةمن حيث هي تعلقت بحدأولا فيقال حيفاذانها لوكانت متعلقة

بالحــد بطل الفرق لأن

الحد بدرأ بالشهة ولوفي

قلناتقدم جواب ذلك قر يبا(و)قال (الكَرْخيُّ) لايجب العمل به (في الْحُدُود) لانها تدرأبالشبهة لحديث مسند أبي حنيفة ادرأوا الحدود بالشبهات واحتمال الكذب في الآحاد شبهة. قلنا لانسلم انه شبهة على انه موجود في الشهادة أيضا (و)قال (قومٌ) لايجب العمل به فليتأمل إفان قلت ردماذكرت انه يلزع عليه كون هذا الدليل سمعيا لأنهمر كسمن العقل والنقل فيتحد القولان وهو باطل ع قلت أغار د هذا لوثيت إن هذا القائل حعل هذا الاستدلال في مقابلة القول الأول وهو ممنوع لجواز أن يكون ذكره لافي مقابلة شيءومهاه عقليالأن بعض مقدماته عقلي ولوثبت انه جعله في مقاملته كان البحث حدثد معه اذ هذا الاستدلال لس عقلما صرفا الا أن ر بدالقابلة في كيفية الاستدلال وان كان السمع معتبرا في كل منهما ولا ينافي ذلك تسميته له عقليا لأنه باعتبار بعض مقدماته فليتأمل سم قلت عبارة طويلة الذيل عديمة النيل مبنية على محض الاشتباه فهي ساقطة الاعتبار وذلك غني عن البيان لمن تأمل ﴿ قَوْلُهُ وَقَالَتْ الطَّاهُرِيَّةُ لَا يَجِبُ العـمل ﴾ أي فى غير ماسبق اذ العمل به فما سبق اجماع ومرادهم بقولهم لا يجب لا يجوز بدليل سياق أدلتهم المذكورة وانما عسر ملايح لمقاطة ماقيله قاله العلامةو مه محاسعما أور دهشيخ الاسلام هنامن أن الدليل ينتج عدم الجوار والمدعى عدم الوجوب الصادق بالجواز فالدليل أخص من المدعى فلو قال الصنف وقالت الظاهرية يمتنع مطلقا لوفي بالمراد (قهل أي عن التفصيل الآتي ) أي لاعن السابق أيضاحتي يمتنع العمل به في الفتوى والشهادة وانكان بتوهم من الاطلاق بدون تأمل (قهأ: على تقدير حجيته) هو مستمرك لأن الدليل لايحتاج اليه (قوله تقدم جواب دلك قريبا) أي في المسئلة السابقة وهوأن النهي عن انباع الظن انما هو في أصول الدين لافي الفرو عالني السكلام فيها (قه له في الحدود) أي كان روى شخص عن النبي يَراقي من زني حد (قوله لحديث مسند الح) اضافة حديث الى مسندعلي معي من أوفي (قوله لانسلم انه شبهة) أي لان أحمال خبر العدل الكذب ضعيف (قوله على انه) أي احمال الكذب موجود في الشهادة قديفرق بينهما بأن الحدود نص على درء الحدود فيها بخلاف الشهادة وقال العلامة قد يفرق بأنه مقصد وهيءوسيلةوالوسائل يغتفر فيها مالايغتفرفي المقاصد اه ونعقبه سم بقوله وأقول عا يضعف هذا الفرق انهلو كانت شهادة الآحاد بموجب حدا يكن الكرخي ردهافانه لاسبيل الى القول به فقبولها يلغي هذا الفرق معنى اذلامعنى لرد خبر الآحادالوارد في اثبات الحدود وقبول الشَّهادة بموجبه مع كون المقصود سدالطريق الموصل البه على أن هذا الفرق مبنى على ان الرادال عبادة خبر الحد بمعيانه يقبل خبر الأحادالواردفي شأن الشهادة وهوممنوع لجوازأن المراد الشهادة بالحد بمعنى أن الآحاد

الشهادة به و يرد على دلك ان خير الآحاد الوارد بالعمل بالشهادة للكرخي ان لايلتزم العلايجب العمل به في الحدود وأنما العمل بالشهادة فيها للاجماع لما تقدم ان خير الواحد في الفتوي والشهادة بجب العمل به اجماعا وحيذاذ لايصح تمسك الشارح بهذا الطريق وحيداذ يتعيزف معيكلام الشارح الوجيم الثاني (قوله لجواز ان المراد الشهادة الخ) أي لجواز أن يكون المراد بالشهادة في كلام الشارح الشهادة يخصوص الحدوانها نفسها خبر آحاد فانه بجب العمل بهااجماعامن السكرخي وغيره كام وفيه انهان كان الراد انهم شهدوا ان الني صلى الله عليه وسلم قال ان شارب الحر يحد مثلا فهذه ليست شهادة بلخبر آحاد وان كان المرادانهم شهدوا على الزاني بموجب الحد

فهى وانكات خبر آحاد شهادة بحبالعمل بها اجماعاً و يفرق بينها و بين خبرالاحاد فانهاخاصة بماوقت فيهوحكم خبرالواحدعام في الأشخاص والأزمان كا مروفيه (١٣٤) ان قوامسلي الدعوسلمادراوا العدود بالشبهات عالمها تعلن بخاص

> كالشهادة أو بصام كغبر الآحادفهذاالفرق لاعدى على الكرخي شيئا وثبت ماقاله الشارح. تعملكر خي أن يقول كما فيالتوضيح ان ثموت الحسد مالمنة أنما هو بالنص عسلي خلاف القياس فلا يقاس عليه ثبوته بخبر الواحد وانماكان على خيلاف القياس لأن البينة خير آحاد فهو دليل فيهشية والحد بدرأ مهاتأمل (قوله والفرق بين المقامين غىر قلىل ان كان المراد مالفرق ماقررناه سابقا فقدعرفت أنه لايجدي وان ڪان شيثا آخر فليبين (قوله لاحاصل له الا محض الاشتباه) اما تعقبه الأول فهو اشتباه كما عرفتوأما الثانى فصحيح كما تقمدم فليتأمل(قولالشارحوهو قول أبي حنيفة الأخير) أي فيخصوص الفصلان والعجاجيل لكن لم يقل بذلك لكون الدليلخبر آحاد بل لعدم اشتالهـــا عملي السن الواجب فهو تخصيص لعموم الحديث مالعقل وللاشارة الى هذا قال الشارح قال لعدم الخ ومنه بعلمان أباحنيفة بقيل

(في ابتداء النُّعيبُ ) بخلاف ثوانيها حكاه النالسمماني عن بعض الحنفية قال فقباوا خبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة أوسق لانه فر عولم يقبلوه في ابتداء نصاب الفصلان والمجاجيل لانه أصل يمنى فمااذامات الأمهات من الابل والبقر فيأثناء الحول بعداله لادة وتمحولها على الأولادفلا زكاة عندهم في الأولاد مع شمول الحديث لهاوهو قول أبي حنيفة الأخبر قال لعدم اشتمالها على السين الواجب وقال أولا يجب محصيله كقول مالكونانيا يؤخذ منها كقول الشافير (و)قال (قوم " )لا يجب الممل به تقبل شهادتهم بالحدو حيناند يندفعهذا الفرق من الابتداء فليتأمل اه و مهذا يعلم أن الفرق الأوال لايصح أيضا \* وأقول الفرق بين المقامين بين فإن معنى عدم العمل بحُدر الآحاد في الحسدود عند السكرخي عدم ثبوت الحدود بها فاذا روى شخص عنه علي من زني حد لايثيت الحد لذاني بهذا الخبر ولا يترتب هذا الحكي على الفعل المذكور به وأما الشهادة فيعمل فيها بالآحاد فاذا شهد الآحاد بموجب حد كالزنا قبلت قطعاحيث كانت على الوجه المطاوب كإنقر روتر تب الحد على المشهود عليه فهي شهادة لما يوجب الحد لابالحد والفرق بين المقامين غير قليل وماتعقب سيم كلام العلامة كلام لاحاصل له الا عض الاشتباه وعدم التأمل فهو ساقط والفرق الأول واصح (قوله في التداء النص) جمع نصاب وهو القدر الذي تجب فيه فيه الزكاة وأول النصب هو أول مقدار تحب فيه الزكاة وثوانها مازاد على ذلك من النصب فاذا ورد خسر آحاد بأن في خسة أوسق ز كاة لم بعمل به عند هذاالقائل يخلاف مااذا ورد بأن مازاد على ذلك فيه الزكاة وقد كان وجوب الزكاة في الحسة النابات الرمثلا فانه حيننذ يعمل بخبر الآحاد بوجوب الزكاة فيذلك الزائد فقوله فعماوا بخبر الواحدفي النصاب الزائدعلي خمسة أوسق أي والحال ان وجوب الزكاة في النصاب الأول وهو الخسة أوسق قسد ثبت بالمتواتر (قوله لانه فرع) أي فيغتفر فيه لكونه تابعا مالايغتفر في المتبوع (قوله والعجاجيل) جمع عجول تقديرا كسنور وسنانير وجمع عجل على خلاف القياس لان فعاعيل لايكون جمعاللثلاثي (قوله بعني فيا اذا مات الأمهات من الابل والبقر) المااقتصر عليهمامع ان غيرها كالغنم كذلك لاقتصار ابن السمعاني على الفصلان والعجاجيل ولا يطلقان على أولاد الغنم وقوله من الابل راجع للفصلان وقوله والبقر راجع للعجاجيل (قهله وتم حولها) أي حول الأمهات (قهله فلا زكاة عندهم في الأولاد) أي لانها أوَّل نصاب حيثناً. وصورتها أن يكون عنده أر بعونَ شاة مثلا مانت قبل تمامحه لها وقد انتحت أر بعين شاة ( قوله مع شمول الحديث لها ) أي حمديث البخاري عن أنس رضي الله عنه حيث كتب له أبو بكر رضى الله عنه لما وجهه الى البحرين. «بسمالته الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأر بعة وعشر بن من الابل فما دونها في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشر بن الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض»الحديث. شييع الاسلام (قوله لعدم اشتالها على السن الواجب) فيه أن قضية السياق أن علة ذلك كونه تابتا بخبر الآحاد لاعدم الاشتال على السن وقوله على السن الواجب أي الحيوان الواحب اخراجه في الزكاة (قه أووقال أولا يجب تحصيله) أي السن الواجب ليخرجه زكاة ( قهاله ونانيا يؤخذ منها) أي فله ثلاثة أقوال أ أولها تجب الزكاة في الأولاد و يجب تحصيل السن الواجب عنها من غيرها . وثانيها تجب الزكاة فيها و يؤخذ المخرج عنهامنها . وثالثها نفي وجوب الزكاة فيها لكن الجاري على عدم العمل بخبر الآحاد (فهاعَملَ الأكثرُ ) فيه ( بخلافه ) لان عملهم بخلافه حجة مقدمة عليه كممل الكل . قلنالانسلم

فانه صحة ( قول الشارح لا نسلم حجية ذلك ) أي عملهم وقولهم أما عملهم

الأمة تخلاف، حد الهاحد يشرطه

فلاحبال أن يكون عن اجتهاد أو تقليد وحينئذ لايكون حجة للحتهد والكادمليس الافي ذلك وهذا الاحتمال لا رافع له وأماقو لهمرفان كان المراديه انهم قالوا ان الحكوكذا ولمينقلوهءن الني صلىالله عليه وسلوف كذاك يحتمل أن يكون عن اجتهاد أو

تقليد فسلا يكون حجة للجتهد وان كان الراد به انهم نقاوه عن النه صلى الله عليه وسلفهذا ليس قولهم بلقول الني صلى الله عليمه

وسلمتم بقال ان كانوا جمعا

يؤمن تواطؤهم على الكذب

أفادخبرهم العلم لكونهم

عدد التواتر وكذا ان لم

يكونو اكذلك لكر اقترن

بالخبرقرائن منعصلة يفيد

فيه وقوله بأن يحتاج الناس اليه على حسدف الضاف أي الى حكمه وكذا قوله يكثر السؤال عنه الخبر بواسطتها العلم وفي هذين يقدم هذا الخبر على حرالاحادالفيدالظن لكن لالكونهخبر أهل المدينة بل لكونه خبر التواتر والآحاد اللفيدكل منهما

الأخر بنعل الخلاف بل محلههو الأول كما يعلمذلك من كلام العصد في بحث الاجماع وبه يعلم ردماأ طالوا

للعلم وليس كل من

بهمنافلية أمل قول الشارح قلنا لانسلم قضاء العادة بذلك) بدليل قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة ووجوب العسل من التقاء الحنانين وهما مماتهم بالباوى وأيضاقيو لهفى بحوالفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة والحنفية أوجبوا بهاالوضو وهومنهافهم عجوجون بهكذا في العضد

أُنه حجَّه (و) قالت ( المالكيةُ ) لا يجب العمل به (فها عَمِلَ أهلُ الدينة ) فيه بخلافه لان عملهم كقولهم حجة مقدمة عليه . قلنا لانسلم حجية ذلكوقد نفَّتالمالكية خَيار المجلس الثابت بحديثُ الصحيحين اذا تبايع الرجلان فكل وأحد منهما بالخيار مالم يتفرقا لعمل أهل المدينة بخلافه (و) قالت ( الحنفية ) لا يجب العمل به ( فما تمم به البلوي) بأن يحتاج الناس اليه كحديث من مس ذكره فليتوضأصححه الامام أحمدوغير ولان مأتمرهبه البلوي يكثرالسؤال عنه فتقتضي العادة بنقله تاوترا لتوفر الدواعي على نقله فلا يعمل بالآحاد فيه. قلنا لا نسلم قضاء العادة بذلك (أو خالَفَهُ رَاويه ) فلا يجب الممل به لانه أعا خالفه لدليل. قلنا في ظنه وليس لغيره اتباعه لان الجتهد لا يقلد محتبدا كاسياني مثاله حديث أ بي هريرة في الصحيحين «اذاشر بالكاب في إناءاً حدكم فليفسله سبع مرات» وقدروي الدار قطني عنه أنه أمر بالفسل من ولوغه ثلاث مرات قال والصحيح عنه سبع مرآت ويؤخذ من قوله أو خالفه راويه ماصرحوا به من أن الخلاف فما اذا تقدمت الرواية فآن تأخرت أو لم يعلم الحال فيجب العمل به اتفاقا في ابتــداء النصب هو الثالث (قهله فهاعمل الأكثر) أي في فعل أو شيء وقوله فيــه أي في ذلك الفعل أوالشيء وقدره الشارح لأحتياج الجلة الى العائد وقوله بخلافه أي خلاف خبر الواحدوالتقدير وقال قوم لا يجب العمل به أي بخير الواحد في شيء عمل الأكثر في ذلك الشيءملتبس بخلاف خير الواحد وكذا القول في قوله فها عمل أهل المدينة يخلافه (قهل لان عملهم كقولهم حجة مقدمة عليه ) وجهه أنهم مطلعون على أقواله وأفعاله صلى الله عليسته وسلم وأنهم أدرى بما استقرعليه الأمر من حاله صلى الله عليه وسلم فمخالفتهم مقتضي خبر الآحاد لاطلاعهم على ماهو مقدم عليسه وقول سم يمكن منعه واسناده بأن الصحابة وقع لهم كـثيرا العمل بخلاف الحديث تمرجعوا اليــه حين اطلعوا عليه فيه أن يقال ان أراد بالصحابة كلهُم فممنوع إذا لم يثبت ذلك ودون اثبانه خرط القتاد وان أراد بعضهم فلا يفيده تأمل ذلك (قهأله فها تعم به البلوى) أي في حسكم تعم به البلوى وعموم الباوي به من حيث احتياج الناس الى السؤال عنه ويوافقه قوله بعد لان مانهم به الباوي يكثر السؤال عنه أى لان ما يحتاج الناس اليه يكثر سؤالهم عنه ويسح أن تكون مافي قوله فما تعم به الباوی عبارة عن الفعل أى فى فعــل تعم به الباوى وعموم الباوى به من حيثوقو عالناس

أى عن حكمه وهذا خلاصة ماذكره سم (قوله فتقتضي العادة بنقله تواترا) قال العلامة وتبعه الشهاب: قضيته ان الخير حينتذ مقطوع بكذبه كما مر من أن المنقول آحادا مع قضاء العادة بنقله تواترا مقطوع بكذبه فقوله فلا يعمل بالآحاد فيه أي لايجوز وقد مر أن المدعى نفي الوجوب اه وجوابه ان الرّاد بعدم الوجوب الجواز لصدق عدم الوجوب به وان صدق بالجوازلكنه غير مراد لان الدليل ينتج الامتناع وانما عبر بعدم الوجوب لمقابلة القول بالوجوب وقسد مر نظير ذلك في قول الصنف وقالت الظاهر ية لايجب العمل به مطلقا أشار له سم قلت هو اعتذار لاجواب فهو

جواب في الجملة (قوله أو خالعه راويه) عطف على صفةما ان كانت نكرة وعلى صلتها ان كانت موصولة وكذا قوله أو عارض (قولهانهأم بالغسل) مبنى للفاعل أي أمر أبو هر يرة به والتمثيل

بدلك مبنى على ضعيف لقوله بعد قال والصحيح عنهسبع مرات أي انه أمر بهما شيخ الاسلام وهذا أي وجوب العمل بخبرالواحد وانخالفه راويه هوكذاك عندنا معاشر المالسكية أيضا آلا أن تسبيع الاناء (قول الصنف آوعارض النقيام) أى جميع الأقيسة كما في التوضيح وغيره فأن عارض قياسا ووافق آخر قبل (قول الشارح ولمكن راو به قبيها لان النقامة توجب غلبة الظن بروايته ورد هما با بأن عدالة الراوى نشلب ظن صدقه خالف القياس أولا فلاحاجة الى النقامة فقول الشارح لانسام (١٣٣٠) ذلك أى لوجود العدالة المائمة كذا يؤخذ من شرح المنهاج السفوى وأماما في التاويم فلايوا فن المستخدمة

(أو عارض القياس) يسى ولم يكن رواية قفيها أخذا من قوله بعد ويقبل من ليس فقيها خلافا المتعنفية فيا بخالفا السين المتعنفية فيا بخالفا السين الله عالفته ترجع احبال الكفب. قال لا سلم ذلك ( وبالثمّه ) أى الاقوال ( في مُرفّت الله أن في الأصل ( بنص واجع ) في الدلالة ( على المشرف القياس ( وكر مُوحِّت قَلْمًا في القرح لم يُقَبِّقُ ) في الدلالة القياس عليه حينك ( أو ظنّا فالرقف ) من القول بقبول الخبر المساوى الخبر والقياس حينتك ( وإلا ) أى وان لم تعرف العلم بنص داجع بأن عرف باستنباط أو نص مساو أو مرجوح ( وُمِياً ) أى الخبر عثال الخبر المنافس العياس حدث السحيحين واللفظ البخارى الانصروا الابل ولا الذم فن اجتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد أن يحلبها ان شاء أمسك وان شار دوها وصاعا عبر تم » فود التعر بداراللان

من شرب الكلب منه غير واجب عندنا بل مندوبٌ لان الكلب طاهر عندناوكذاغيره لعلة الحياة فالأمر الذكور في الحديث للنسدب عند الامام لا للوجوب (قوله أخسدًا من قوله بعد و يقبل من ليس فقيها الخ) منشأ الأخسد كما قال بعض المحققين إن التفصيل بين موافقة القياس ومخالفته لو كان مشتركا بين الفقيه وغيره لم يكن لتخصيص غير الفقيه بذلك معنى ( قول لان مخالفته الخ) علة الدَّين ( قهله وثالثها الخ ) أي وثانيها العمل به مطلقا وهو ماتقدم من كلاَّم الصنف وأولها هو قوله هنا أُو عَارَضَ القياسِ أَى لايقبلُ مطلقاً فَهذه ثلاثة أقوال عنسد الحنفية فما عارض القياس والثاني موافق لما مشي عليمه المصنف (قوله ان عرفت العلة بنصراجه الخ) مثاله مالو وردمثلا يحرم الربا في البر لانه يقتات ويدخر وقيس عليــه الأرز لوجود العلة المذكورة فيه قطعا ثم ورد لايحرم الربا في الأرز فلا يقبل هــــذا الحبر المعارض للقياس لرجحان نص القياس عليمه حينند كما قال الشارح أي لاعتضاد القياس بالأصل المعاوم القطوع به من الشرع وخبر الواحد مظنون والظنون لايعارض العلوم \* وأجيب بأن تناول الأصل لحمل خبر الواحــد غير مقطوع به لجواز استثناء محل خير الواحد من ذلك الأصل وتمسك الجمهور بأن خبر الواحسد أصل بنفسه يجب اعتباره لان الذي أوجب اعتبار الأصل المقيس عليسه نصالشارع عليه وذلك موجودفي خبرالواحد فيب اعتباره (قهلة وظنا) كما لوفرض في المثال المتقدم ان العلة الذكورة غيرمقطوع بهافي الأرز (قهله لتساوى الحبر والقياس حينثنه أىلان الحبر لكونه آحادا يفيدظن ببوت حكمه والقياس لكون ببوت العلةفيه مظنونا فىالفرع يفيد الظن بثبوت الحكم والدليل الراجح انمادل عى العلية لاعلى ثبوتها في الفرع ولا يمنع من المساواة رجحان نصالعلة القيس عليه على الخبر المعارض للقياس لمعارضة ذلك لعدم تحقق وجودهافىالفرع وقدتمنع الساواة مع انضامظن وجودهافى الفرع الى رجحان نصها (قهله أي وان لم تعرف العلة بنص راجع الر) أي وان وجدت في الفرع قطعا كاهوظ اهر وإذلا أثر القطع بوجودها في الفرع مع عدم رجحان نصها بآلاً ولى اذا لم توجد في الفرع لاقطعا ولا ظنا وان احتمل وجودهاوتر كذلك لظهوره فان أقل مايكفي في وجود العلة في الفرع ظن وجودها ومجرداحتالوجودها لاأثرله سم (قهلهلاتصروا) لاناهية وتصروامجزوم بحذفالنون وهو بوزن تزكوا وماضيه صرر بوزن كررقلبت

بذانه و ترحيح الخبر الآخر الصورة) لا ناهيه بالاستغناء عن القدمات لعدم انضام القياس اليه وأماظن

كلام الشاري (قوله لرجعان

نص القياس عله) كانه

يشير بذكر نص الى أن

الشارح فيهحدن فيمضاف

وحانثذ يكون النعارض

في الحقيقة بين خبر الآحاد

ونصالقياس بناءعلى ان

النص على العلة بمنزلة النص على الحك كما في العضد

وحاشبته وفيهأن القياس

يحتاج الى نفى المعارض فى

الأصل والفرع وهومحل

اجتهاد بخلاف الحبر (قوله

بالأصل المعاوم الخ) ينظر

ماهو فانكان نص العلة فهو

راجح فقط وانكان قوله

تعالىفاعتبروا يأولىالأبصار

فلا عمومفيه حتىيثبت به

قياس يعارض خرالواحد

(قوله وتمسك الجمهورالز)

فيه أن مقتصاه التعارض

فهو يناسبالوقف (قول

الشارح لتساوى الخبر

والقياس حينئذ) أي

تساوى الخبرونص القياس

أى لتعارض الترجيحين

ترجيح خبر القياس لما

ذكر من كونه وإجحا

. و..وردالما: فهوفيمقاباة ظنرسدقيا لحبر وهذا أولى عافى الحاشية (قولهوقد يمنع الساواة الح) فيه ان ظن العلمة لايفيدسوى ظن الحسكم وهو مسئم مستقاد من الحبر غالف القياس فايضمن به التاليف من منلة أوقيمته . وتصروا بضم التاء وفتح الساد من صرى وقيل المعتصر من التيكن ) يرو بانه (أو المسكن من صر (و) قال أو على (الجبّائق لا بدّ ) في تبول خبر الواحد ( من التيكن ) يرو بانه (أو اعتمار ) له المنافز على المنافز المنافز

(مسئلة : المختارُ وفاقا للسَّمَاني وخِلافاللمُتَا خَرِين ) كالامامالرازي والآمدي وغيرها (أنْ تَسكَدْ يِبَ الاسل الفرع )

الراء الثانية ياء ولما كانت متحركة والذي قبلها مفتوحا قلبت ألفا فصارصري بوزن زكى وقاب الراءياء واقع كافي قرراط أصله قراط بنشديد الراء بدليل جمعه على قراريط فأبدلت الراءياء وهذا أولى من قول بعضهم أصله صرر بوزن ضرب فقلبت الراء ياء تخفيفا لثقل التكرير ثم ضعفت عينه اذ القياس حيناذ الادغام كفر" ومن وأيضا تضعيف العين رجوع للتثقيل بعبد التخفيف وهو خلاف مانحته العرب (قوله مخالف القياس) هذا يقتضي أن المراد بالقياس القاعدة والاصل والمكلام انما هو فيالقياس الصطلح عليه فبين كلامه وكلام الصنف نناف ظاهر (قهأه وقيسل بالعكس) أي بفتح التاء وضم الصاد (قه له من صر) بوزن غر وأصله صرر أدغمت الراء في الراء (قوله كان يعمل به بمض الصحابة ) مثال للاعتضاد والرادبيعض الصحابة غير راويه لان أباموسي راويحديث الاستئذان رجعها لم يأدنه عمر فروىله الحديث فطلب منه عمر البينة (قهأله لان أبا بكرالخ) علة لقوله في المتن لابد من اثنين (قهله اذا استأذن أحدكم ثلاثا) أي في الدخول (قوله و يقوم مقام التعدد الاعتضاد) تتميم الاستدلال على الدعى (قوله بل التثبت) أى فقول الستدل ان عمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان ممنوع فان طلب التعدد أما هو للتثبت (قوله لامدمن أربعة في الزنا) اي في شأن الزنا أي الأخبار الواردة منه صلى الله عليه وسلم في شأن الزنا أعممن أن يكون حدا أوغيره (قهل كالشهادة عليه) أجيب عنه بان باب الشهادة أضيق كاسيأتي بيانه في السئلة الآنية شيخ الاسلام (قوله ومشي عليه) أي على ماذكر من الحكاية فالضمير في عليه وفي قوله الآني وهو يعود على الحكاية والتذكر باعتبار تأو بلها بماذكر أو بالنظر لمعني الحسكاية وهو النقل والميل للمعنى فيمرجع الضمير وانكان سائغا كنه خلاف الجادة فالأحسن التأنيث كاقال العلامة ورد مم عليه مكابرة [قوايه وهو امانقييد لاطلاق نقل الاثنين عنه الج) الفرق بين الوحهين أن الاول يقيد الاطلاق بغير الزنّا أي وأما الزنا فلا بذ فيه من أر بعة والثانى لايقيد الاطلاق بل يقول حكى عنه قولان بالنسبة للزنا (قهأله ان تكذيب الأصل الفرع) تكذيب مصار مساف

(قول الثانسة) أي رسا (قول الشارح مخالف للقياس فها يضمن به الالص) أي القياس على ذلك (قول الشارح بل التثبت) عدل عن تعليل العصد بالارتباب وقصور الخبرعن افادة الظور لانه لامنى له بعد كون المخبر عدلا (قول المنف مسئلة المختار وفاقاالخ وجه هذا المختار ان الفرع عدل ضابط الى آخرشروطه وقدتقدم أنه يجب العمل بخسيره والوحوب لايسقط بالاحتمال والاصل وان كان عدلا أيضاالخلكنه كذبعدلا وتكدس العدل خلاف الظاهر عوفان قلت بالزمأن يكون الاصل كاذبا وهو أيضاءدل فيكون خلاف الظاهر ؛ قلت لابل هو الظاهر لانه كذب في التسكذيب للفرع العدل وقد عرفت انه خملاف الظاهر فيكون كذب الاصل هوالظاهر الاأنه لعدالته يحمل النسيان فتدبر

(قوله واغيار واه عن غيره) الصواب حذفه (قوله لان التكذيب أثماهم في الرواية الح) . فيه انه اذا كذب فيهاسقط المروى لأن الفرض أنه الريسنده النبر هذا الأصل والصواب تعلم الشارح باحتال النسبان (قوله قد عارضه تكذيب الأصل) قد عرفت جوابه منهما الن أما الفرع فلما عرفت من أن كذبه خلاف الظاهر وأما الأصل (قول الشارح فلا يَكُون واحد (1 m/s)

فلان كذبه وان كان فهارواهءنه كأن قالمارويت لههذا ( لايُسقطُ المروى ) عن القبول لاحتمال نسيان الاصل له بمد هو الظاهر لكن تعمده روايته للفرع فلابكون واحد منهما بتكذيبه للآخر مجروحًا ( ومِن تَمَّ ) أىمن هنا وهوأن خلاف الظاهر لعدالته تكذيب الاصل الفرع لايسقط المروى أي من أجل ذلك نقول ( لو أُجْتَمَماً في شهادة لم تُرُدًّ ) فترجح احتمال النسيان فلا يكون كل منهما مجروحا لفاعله وهو الاصل والفرع مفعوله . والمعنى أن الشيخ الروى عنه لوكذب الميذه الراوي في كونه روى عنه وبه يسقط ماقاله الناصر هذا الحديث مثلا وانمارواه عن شيخه لايسقط ذلك الروى فى الاستدلال به وغيره أى لأن التكذيب هذا ان شناعل ان قوله أنما هو في الرواية لا المروى والفرض أن كلا منهما جازم بدليل مابعده (قَوْلُه فَمَا رُواهُ) أي في رواية مارواه كما تقدم و بدليل قوله كأن قال الخ ( قهله لايسقط المروى ) قال الماوردي وغيره سكديه للآخ مقاورا الا أنه لا يجوز الفرع أن يرويه عن الاصل وفيه نظر والرادبالمروى ماتكاذبا فيهسوا وأكان حديثا كاقالوا وعندى انه لس أم مهنه . شيخ الاسلام (قه لهلاحة النسيان الاصل) قال العلامة : اعلم أن القبول منوط بظن الصدق مقاو بالانه بلزم على القلب لابمجرد احتماله ولا ظن مع قيام الاحتمالات المتساوية فسلا قبول فالذي قاله المتأخرون ومنهسم ابن أن يكون كذب الاصل على الحاجب والعضد من السقوط اتفاقا هو الوحهاذ القبول يتوقف على ظن الصدق والسقوط على نفي الفرع حارحاً . وفيه أنه دلك الظن لاعلى ظن نفي الصدق اله \* قلت وتعقب سم له بقوله لايخفي ان خبر العدل والعمل به لبس كبيرة والاصغيرة خسة لابتوقف على ظن صدقه كما يعلم من تصفح كلام الفقهاء الى آخر ماذكره يرد بان ما استدل به بحلاف ما اذا بقي على لا معارض له وما هنا قد عارضه تكذيب الاصل فحمل هذا من أفراد ذلك لا يصح فليتأمل حاله فان التكذب فيه (قوله فلا يكون واحد منهما بتكذيبه للآخر بمجروحًا) نفريع على العلة وقال الكمال هي عبارة ذكرله عاكره وهه مقاوَّ بة وحقها بسكنديب الآخرله اه ووجهه أن الجرح انما ينشأ عن كونه مكذبا على صيغة غسةمن الكسائر في العلماء اسم المفعول لاعن كونه مكذبا على صيغة اسم الفاعل أي مكذبا لنسيره. وقد يمنع القلب كما قال مم ووجمه عمدم الجرح بحمل التكذيب في عبارة الشارح مصدرا مضافا للمفعول وقوله للآخر متعلق بمحذوف حال من حينذأن التكذب انما التكذيب والمعنى فلا يكون واحله منهما بالتكذيب الواقع عليه حال كون ذلك التكذيب واقعا يكون كبيرة انكان عن من الآخر مجروحا \* قلت ولايخفي انه تعسف لاداعي الى أرتكابه \* بني أن يقال ان الكلام في عمد بخلافه مع النسبان سقوط مروىالفرع فكان يكغي أن يقول فلا يكون الفرع بتكذيب الاصل لهمجروحا وجوابهأن للعذر (قوله الاحتالات يقال لما فرع المصنف على عدم السقوط عدم رد شهادة الفرع والاصل اذا اجتمعا وكان ذلك أربعة) فيه أن الفرع يتوقف على انتفاء الجرحعن كل منهما فهاذكر تعرض الشارح لانتفاء الجرح عن الأصل أيضا ايضالما لم ينظرفيه لكونه كذبه لدلك التفريع وتوطئة له . وأورد العلامةهنا مانصــه \* اعلم أن الاحتمالات أربَّعة الـكذب سهوا سهوا أوعمدا بلبني عدم وعمدا في جانب الراوي أو الأصل والجرح لا يثبت مع احتماني العمد كالاينتني مع احتمالي السهوفلا جرحه على صمدقه لان يصح أن أحد هذب الاحمالين يوجب نفي الجرح مطلقاً لقيام كل من الاحمالين الأولين، نعم ثبوت الظاهر من حال العدل كل من المحتملين الأولين يوجب الجرح وكل من المحتملين الآخرين يوجب نفيه وهـــذا الذي قاله والذى نظرَفيه لذلك هو الشارح من اشتباه الاحتال بالحتمل آه م قلت حاصل ماأشار له أن تفريع نفر الجرحها الحتال الاصل وكان الشيخ رحمه السهوكا قال الشارح لابصح لقيام الاحتمال الثاني وهو احتمال العمد وأنما يتفرع نني الجرح على التهاشتيه عليه هذا القول ثبوت احتمال السهو وهو ليس بثابت لأنالفرض ان احتمال كل من السهو والعمد قائم فمَّا قاله بالقول الآخر وهوسقوط الشارح من اشتباه الاحتمال بالمحتمل أي من اشتباه احتمال السهو بثبوته وقد أشار العضيد

أحدهما كاذب قطاءان غيرتعيين فيفال انه لم تسقطعدالته بناءعلى انه السكاذب لاحتمال الدسيان نعم هالمان الاحمالان جاريان في تكذيب الأصل لكن قدم احمّال نسيانه لعدالته فقيام الاحمال الآخرلايضرفي عدم جرحه (قوله وقد أشار العصد الخ) كلام العضد انما هو بناء على سقوط الروى وحينئذ يجرى الاحتمالان في الفرع كالأصل هذا وقد عرفت أن الشارح

مروی الفرع معلار بان

يخالف العشد في بناء عدم جرح الأصل على العدالة اذهى السبب في تقديما حتّال النسيان الذى هومينى عدم الجرح \* والحاسل أن الناظر ظن أن الشارح فرع عدم البحرح في كل على مجرد الاحتال وهوظن فاسد برعدم جرح الفرع مينوعلى مسدقه لعدم العمل بقول الاصل وعدم جرح الأصل مينى على تقديم احتال النسيان بناء على عدالته ولعمرى ان مفاسد عدم التأمل أكثر من أن تحصى (قولهاذا عاستذلك وتأملته الحج) تأملنا وفوجدناء ليس بشيء (١٣٩) (فولها نامهو لا عمد) من

أبن هذا بلمعناه انه انما يسقط العدالة اذاكان عمدا محققاوهذا يحتمل ان يكون سهو اوأماقو لهوالا لاسقط الغدالة فممنوع لانه انما يسقطها ان تعمن كونهعمداله والحاصلان استدلال الناصر بماقاله لايفيد ولو استدل بان كلامنهما عدل فلامد أن بحمل كذبه على السهو لافاد. ثمرأيته كتب على قــول الشارح الآتى اذا كان عمداأي وهومنتف فها نحن فيه اذ الغرض ان كلامنهماعمدل وهو لا تعمد الكذب علمه علبه الصلاة والسلام اه وحبنئذ فاستدلاله صحيح خلافا لسم وماقاله المحشي غىرئافع (قوله قد تقدم انالوضوع الخ) الجمزم ظاهرا لايفيىد وباطنا غيرمعاوم فالاولى التعويل على ما تقدم هــذا وفي العضدانهوان كان أحدهما كاذما قطعا الا انهميزغير تعيين فلا يقدح في

ووجه الاسقاط الذي نني الآمدي الخلاف فيه أن أحدها كاذب ولا بد ويحتمل أن يكون هو الفرع فلايثبت مرويه ولاينافي هذا قبول شهادتهما في قضية لأن كلامهما نظن أنه صادة، رحمه الله الىأن نفى الجرح يتفرع على كون الأصل هوالعدالة والاحتال المذكور اعما فادالشك في عين الكاذب من الأصل والفرع ، واليقين لا يرفع بالشك ونص عبارة العضد فالانفاق عي أنه يسقط الروى أى لا يعمل بذلك الحديث لأن أحدهما كاذب قطعامن غيرتميين ولا يقدح في عدالتهما لأن واحدا منهما بعينه لم يعلم كذبه وقدكان عدلا ولاير فع اليقين بالشك أه اذاعامت ذلك وتأملته حق التأمل عامت سقوط ماهو لبه مم على العلامة من الرد الذي هوعليه مردودوسقوط ماادعاه من انعبارة العضي المذكورة موافقة لعبارةالشارح في تفريع نفى الجرح طي احتال السهو وان اعتراض العلامة مبنيطي أن المراد المدالة والجرح في نفس الأمروليس كذلك وأعالكلام في العدالة يحسب الظاهر والجرح كذلك لابحسب الواقع لأن مناط القبول وعدمه شرعاه والعدالة والجرح يحسب ماذكرهذا كلامه، وأنت خبير بأن ليس في كلامه ما يقتضي البناء على ذلك فتأمل (قوليه ووجه الاسقاط) أيءلته وعبرعنها بالوجه لانها المنظو راليها قصدا كإينظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن (قهله أن أحدها كاذب) أي سهوا كا يشيراليه بقوله الآتي اذا كان عمدا قاله العسلامة. وتعقبه مم بقوله أقول ما يبطل ماقاله قول الشارح ولايد فان معناه أن كونأحدهما كاذبا أمرلازم ولز ومكذب أحدهما سهوا باطل قطعا لجوازأن يكون عمدا فالصواب أن الراد أعممن كونه سهوا أوعمدا وأماقوله كايشيراليه بقوله الآني الخ فما يتعجب من الاستدلال به على مازعمه لأن حاصل قوله الآتى كاهوظاهر ان الكذب المحتمل اعمايسقط العدالة على تقدير أحد قسميه وهوأن يكون عمدا ولا يخفى صراحة هذا في تعمم الكذب في ذلك القول فكيف معذلك يسوغ لمتأمل أن يحصره في العمد ويستدل به على تقييد الأول بالسهو اه قلت لايخفي أن قُول الشارح والكذب على الني الخ معناه أن الفرع اذا قدر أن يكون هوالكاذب فلايسقط كذبه ذلك عدالته وانأسقط مرويه عند هذا القائل لأنه سهولاعمد وهذا صريح في أن الكذب الواقعمنه على تقديره الماهوسهو فيازم تقييد الكذب في قوله أحدهما كاذب بذلك والا لأسقط العدالة فقوله والصواب الخ خسلاف الصواب وقوله عمايبطل ماقاله النه جوابه أنه قد تقمدم ان الموضوع أن كلا من الأصل والفرع جازم بما قاله وحينند فاللازم بحسب ذلك كون أحدهما كاذبا سهوا فقط كاهو بين وأماقوله فما يتعجب من الاستدلال بهالخ فحوابه انك عامت صحة الاستدلال به وانما العجب من تعجبه فتأمل (قوله و يحتمل أن يكون هوالفرع النم) أى وأما اذا كان هوالاسل فيثبت مرويه لانه فاذب في قوله بعد روايته مارويته (قهل ولاينافي هذا) أي القول بالاستقاط قبول شهادتهما ردالا أفهمه بناءالصنف المذكورمن أن نفى رد الشهادة اعايكون على القول بعدم الاسقاط.

عدائهما لان واحدا منهما جينه لم ملكنه وقدكان عدلا اه ولا يخفى أنه لا يمتاج غذا الا اذاكان الكنب عمدا اذلوكان سهوا لم يقدح حق مع التعيين وحينفذ كيف يقال انهما لواجتمها في بهادة لم زرفالحق إن القالشار عبر مافي العشد ومعنى قول السفد لا يقدم في عدالتهما في فير الاجتاع في الشهادة بناء على ان كذب أحدهما عمداً يقينا أما الاجتاع في السهادة فلا يتفرع لهلا على عدم تيقن كذب أحدهما عمدا كافي الشارح وانما تعرضنا له لانه اشتبه بمنا في الشارح (قوله عامت صمة الاستذلاليه) المركز لله (قولاالشارح ولو استوضح افح) أي جعل ما بناء موضحا الدليلا والايلزم من كونه موضحا الدول أنالاياتي على غيره بل يكفي ان يكون النسب بالادل وأما قول الخدي بان يقول بدليل الحفيه ان قبول الشبادة موجودهم اسقاط الرواية كوجودهم علمه فلابسلح دليلا (قوله تبعا اللاول) الاولى وأعاشه على كون الاول شاهدا (قوله الانسان عما يجرى بحضو ره لائستفاله عنه كثير الوقوع سهوه عماسمع وهوالوجود مع الاصل (قوله فائه كثير) لان ذهول الانسان عما يجرى بحضو ره لائستفاله عنه كثير الوقوع (قول السنف و زيادة العداد فيار واه على غيره من العدول) \* اعلم ان الذي يد عليه اما واحد أواً كثر و تلك الزيادة اما أن ينفرد بها عمن روى معه عن الذي يتم وعلى كل اما ان يتحد المجلس أو يتعدد أولم يطرفنك على اما ان يتكون غير من الدول بغفل مثله عادة (٩٠) كالمان يتكون غير من الدول المؤلمة المؤ

الدواعى عملى نقلها أولا

وعلى كل اما تغير الزيادة

الزيد عليه أولا فهمذه

عمانية وأربعون صبهرة

وكلهامأخوذة من الصنف

نصر يحافى البعض وقياسا

في البعض وأما قسول

المنف فان كان الساكت

أضبط الخ فهوخاص بمما

اذاكانغبر من زاد يغفل أى بجو زغفلته مورجية

فالقعدده وان كان في نفسه

أضدط فالمراد يكونه

لايغفل ان يكون عمددا

كثيرا فلا يتصور غفلة

منسله عادة والمراد تكونه

يغفل أن تنتفى الكثرة

فالراديه التقييد ولس

صورة مستقلة وكاانه تقسد

هنا يقيد به باقي السائل

عند أتحاد المجلس ثم ان

فول الشارح في بيان

والكذب على النبي سلى الله عليه وسم الذي يؤول اليه الأمر فذلك على تقدير انحايسقط المدالة اذا كان عمدا ولواستوضي المستفيل الأول عابدا عليه السلم من وعوى المبنى والتنافي التي أفهمها بناؤ (وان شك ) الدلل (جازيم) أي على القبول (الاكثر ) من المداء لما تقدم من احمال نسيان الأسل وجوبه عدم القبول القبل على القبول (الاكثر ) شهادة الأصل والمنافية والله كورة وغيرهم الولى عنال القرب الأسل المنافق المنافقة المنافقة

شيخ الاسلام (قوله والكنباخ) جوابسؤال تقديره ظاهر (قوله فرداك) أى التكذيب و يحتمل أن يكون النواله (قوله فرداك) أى التكذيب و يحتمل أن يكون النواله (قوله فل تقدير ) أى تقدير كذب الفرع دون تقدير أن يكون الكذب هوالأصل فائه ليس فيذاك الكذب هالذي يقلي كاهوظاهر (قوله لواستوضع المستفرط المجان قوله وواستوضع المستفرط المرون أن المي ورفت م (قوله لواستوضع المستفرط المرون أن أى موفق ورداله المدة والناق وهوالما المراوي لا تعالى المستفرط المهادة التالق وهو المتفاه المرون المستفرط المرون لا تعالى المستفرط المرون المستفرط المواسلة المرون المستفرط المرون المستفرط المرون المستفرط المرون المستفرط المواسلة المستفرط المستفرط المواسلة المستفرط المستفرط المستفرط المواسلة المستفرط المستفرط المستفرط المواسلة المستفرط المس

الزيد عليه من المدول عن رسيع عن حديثه وروانسائر الرواة جعلت لنا الارض مسجد اوطهور استميخ الاسلام (قوله من العا يقضى ان هذه السئلة مصورة بما اذا كان الزيد عليه جما

وقد نصعليه الصدوالسفوى في شرح مهاج البيصاوى والصفى المندى واذاكان عالة القبول وعدمه عند اتحاد الجلس عارض التواق أوالحقاً وعالة الوقف مارض الاحتالين جرث هذه الاقوال الثلاثة فيااذاكان المؤربة عليه واحدا لوجود الاحتالين والنا أحال المستنف فها يأتى على ماهنا وأما الرابع والهتارهنا فلا يجر يان هناك لان مدارعدم القبول فيهما على الكثرة وهذا غير موجود في الواحدو كذلك توفر الدواعي لانه أغا يمتع من الكثير لاجتاع الكثرة معفيزيد ان على يعدنوهم مهاع مالم بسمع عن ذهول الانسان عاسمه الذي هو مرجح راوى الريادة ، فم التمارض لكون الساكت أضبط يأتى في الواحد لما ويمية إدادة الفتيط لبعد مع ما إسمع بخلافه التصريح بنفي الزيادة لامانه من ابتنائه على ذهول الانسان عاسم ولوجود هذا التفسيل فها اذاكان الزيد عليه واحدائر كالشارج بعد قوله فكراويين هل انه أمما ذكر الحلاف في الشبه ولا يأتي فيهمن ذلك شيء طي انه أعايذكر الحلاف المنقول عن الأصوليين ولم ينقل عنهم الا ما ذكره بق أن قول الشارح في التعليل هنا لجواز أن يكون النبي ذكرها الجيقتضيّ أن المسئلة تخصوصة بأن يكون رواية السكل عن النبي عَلِيَّةٍ فَسِبقِ مَااذًا زَادَ العدل فيما رواه هو وغيره من العدول عن شيخ \* قلت انما قصر الشارح رحمه الله المسئلة على راو بهعن النبي عَلَيْكُ لان الصنف لم يحك خلافًا في القبول ان لم يعسلم اتحاد المجلس ولو عممنا المسئلة بما آذا انفرد العدل بزيادة عن العدول وشيخ الكل واحد لاحتجنا أن نقول في التعليل على قياس ماهنالجواز أن يكون الشيخ كرهافي مجلس وسكت عهافي آخرومقتضي هذا التعليل أن يكون القبول هنامبنياعلى القول بجواز حذف بعض الخير ومقتضى بناته على ذلك أن يكون فيه الخلاف فالدرهذا الامام ماأتقنه حيث قصر المسئلة على مالايتأتى فيه هُذا الحلاف الآتي اذلايقال انالني هل يجوزان يحذف بعض الحبر أولالحواز معندعدم خُلاف مسئلة المتن مع خلاف آخر في القبولُ الاخلال بالباق منهصلي الله عليه وسلماتفاقا وحينثذفيذهالمسئلة يأتىفها (١٤١)

> لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلمذ كرهافي مجلس وسكت عنهافي آخر أولم يعلم تعدده ولا أتحاده لأن الغالب فيمثل ذلك التعدد (والاً) أي وان علم اتحاد الجلس (فالثماً) أي الأقوال ( الوقف ) عن قبولها وعدمه والأول القبول لجواز عفلة فير من زاد عنهاوالثاني عدمه لجواز خطأ من زاد فيها (والرابع أن كان غير م) أي غير من زاد (لا يغفل ) بضم الفاء (مثله معن مثلها عادةً لم تُعُبَسل ) أي الزيادة والا قبلت (والمختارُوفاقا للسَّمعاً في المنعُ) أي منع القبول (انكان غيرُهُ) أي غير من زاد (لا يغفُـلُ) أى مثلهم عن مثلهاعادة (أوكانَتْ تتوفُّوالدواعيعلى نقلها) و بهذا يزيدهذا القول على الربع اوان لم يكن الأمركذلك قبلت

أشار بهذا الى الفرق بين هذه وماياتي فيقولهولو انفرد واحد فانها بين اثنين فقط (قهله لجواز أن يكون النبي الخ) أي أو الشبيخ فالنبي مثال لاقيد (قولُه لأن الغالب فيمثل ذلك التعدد) أي والعلة ماذكر وهو جوازأن يكون ذكرها النبي بالتي في مجلس وسكت عنها في آخر ( قوله والأول القبول) هو الذي اشتهر عن الشافعي ونقل عن جمهورالفقهاء والمحدثين (قوله بضم الفاءً) أي علىالمشهور والا ففتحها جائز عند مضهم شمخ الاسلام (قهله أوكانت تتوفر الدواعي على نقلها) أي سواء كان غير من زاد يغفل مثلهم عن مثلها عادة أملا. وفيه أن يقال ان جانقل آحاد اعما تتوفر الدواعي على نقله تو اترا مقطوع كذبه فلا وجه لذكر همناللفيد أنفيه خلافا الايه الاأن يكون الرادهنا مانتوفر الدواعي على مطلق نقله بخلاف مانقدم فانه فها تشوفر الدواعي على نقله تواتر اولا يخو مافيه فتأمل (قه أهو مهذا بريد هذا القول على الرابع) فيه بحث من وجهن : الأول أن الظاهر أن عدم القبول اذا كانت عما تتوفر الدواعي على نقله تواترا محلوفاق لانه حينثذ يقطع بكذب روايتها آحادافالرابع أيصاقا للبالمنع اذاكانت مماتتوافر الدواعي على نقله كما علم فلاز يادة لهذا القول على الرابع الأأن يريد الزّيادة بحسب الظاهر والتصريح بهافان الراسم لم يصرح بهاوان وافق في حكمها أو يكون المراد تتوفر الدواعي على مطلق نقلها على ما تقدم ، الثاني أنه يمكن كان غيره لا يعفل مثلهم الح) أي كانوا في الكثرة بحيث لا يتصور عفاة مثلهم عن مثل تلك الزيادة سواء كانو اعد التواتر أولاوسوا وكانت

أطال مه الحواشي هنا

تتوفر دواعي من سمعها على نقلها فان توفرالدواعي بدل طي الحرص عليهاولم يقل معدقوله على نقلها نواترا لان السئلة عامة فها اذا كان السامعون عدد التواتر أولا \* فان قلت اذاك الواعد دالتواتر كانت الزيادة مقطوعا بكذبها فلانكون موضع خلاف \* قلت محل القطم بالكذب انما هو عند مخالفة العادة كا تقدم في الشار حوماهنا لا يخالفها ادفرض المسئلة أن مشلهم يغفل عن مثلهاعادة والم يدع ناقل الزيادة ان عبره شاركه في الساء ومسئلة القطع بالكذب مفروضة في اذا شارك المنفردبالخبر خلق كثيرفها يدعيه سباللعا كمشاهدة خطيب سقط عن المنبر على أن لك أن تقول محل المحالفة صورةما اذا لم يكو نواعددالتواثر فانهالاتتوفر الدواعي على نقاياً نواتر ابل على نقابها مطلقاوالقول\ارا بعلايقول,رد الزيادة حيننذ وإن قال به فها اذا كانوا عدد التواتر وتوفرت الدواعي على نقلها نواترا وبه تعلم ردما

في النقل عن الشيخفان ارساله ووقف كحذف بعض الحيرفماسياتي بمايدل على انقان الشارح وفرقه بين ماءن الشيخ وما عن النسى مالية ولغموض صنيعه أشكل هذاالموضع على الناظر بن غاية الاشكال ثمان القبول في هذه المسئلة عندعدم العاربالا تحاد انفاقا هوالمنقول عن ابن الحاجب وغيرهمن المحققين فليتأمل (قوله بين هذه وما يأتى في قوله ولو انفرد الخ) صوامه في قوله فكراويين (قولهاى أوالشيخ) عرفت مافيه (قول المصنف ان الغفلة ابتداء ودواما أو ابتداء فقط أودواما فقط (قول الصنف أوكانت تتوفر الدواعي على نقلها) أي كان مثلم بغفل عن مثلها لكن

ان لم يعلم انحاد المحلس \*

فان قلت سأتي أن الشارح

ينبه على ان القبول عند

عدم العلم بالاتحاد فسسه

خلاف ۾ قلت ما سياتي

(قول الصنف فان كان الساكتأضيط الخ كان مغفل لكم نه عددا قليلا لكنه أضط (قول الشارح كأن قال ماسمعتها) أي مع العلم بأنه لامانع له من الساغ باخباره أوغمره ( قول المصنف تعارضا ) لأن الأضطيةوالتصريح بنني الزيادة يقاومان عد سهو الانسان فما لم يسمع حتى يجزم بأنهسمع الذي هومرجح القبول ويبعدان قرب سهوه عما سمع الذيهومانع من موافقة من لم يزد (قول المصنف فكراو بينمعقولالشارح فان أسندها الخ)قدء, فت ان حكم الراو بين معاوم ممامر فلذا احال عليهو يعلم موزا لمختار له فعام رأن المختار لههذا القولُ(قولالشارح فان أسندها وتركها الى مجلسین الخ ) أی سواء غيرت اعراب الباق أولا كذا في المحصول (قمول الشارح فقيل تقبل الح) في الكتب المشهورة انه ان كانت مرات روايا تهللز يادة أقل لم تقبل الاأن يقول سهوت في تلك المرات وان لم تسكن أقل قهلت لان الأقل أحرى بالسهو والمغفول عنه بالسيم أكثر من الموع بالسهو كذانقله السعد والصفوى (قوله

كالواحد)فيه نظر يعلرممام

(فانكانَ الساكُ عنها) أى فيرالذا كرها (أُسْبَطُ) من ذكرها (أوسَّرَجَنَفُي الزيادةِ على وجه مُعِيَّلُ) كَانَ قال ماسمعتها (تداوَنَ) أى الخبران فيها بخلاف مااذا هاهاعلى وجه لايقبل بأن عض الني ققال لم يقلها النبي على ألله عليه وسلم فانعلا أثر نذلك (ولورزَ الما) الراوى(مرَّ وَوَلِلُّ أَخْرى فَكَراوِيسُنُونَ ) رواها أحدها دون الآخر فإن أسندها وتركها للربحلسين أوكت قبلت أوالى مجلس قفيل قفيل لجواز السهو في الترك وقيل لالجواز الخمالي الزيودة وقيل الإقف عنهما أولوغَيَّرتُ إعراب الباقي تَدَارَثُونَ أَن خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المدى حينظ كم لو روى في محديث الصحيحيين فرض رسول الشعل الشعاية وسلمة كاة الفطر صاعات تمرالخ

الاستغناء عن الاعتدار عن المصنف اذ ليس في كالرمه ما ينفي أنه أراد الرابع لكنه زادعلى ماصرح به فيه ماهو مماد لقائله ولعدم التصريح به فيه لم يقل والمختار الرابع قاله ميم \* قلت لا يخفي بعد بحثه الثاني (قوله فان كان الساكت أضبط الخ)قال الكمال تخصيص لحل الحلاف السابق في حالة اتحاد المجلس بغير هاتين الصورتين اه ومن المساوم أنه لايتأتي تخصيص القول الرابع باعتبار منطوقه لانه اذا امتنع القبول بمجرد أن الساك لايغفل مثله فبالأولى إذا أنضم الى عدم الغفلة الأضبطية ومن هنا يظهر تقييد الساك في قول المصنف فان كان الساكت الجما اذا كان مثله يعفل كالواحدوقال شيخ الاسلام قوله فان كان الساكث أضط تقييد لحل الختار السابق \* لايقال أضبطية الساكت أقوى من عدم غفلته عن الزيادة ومن وفر الدواعي على نقلها فيكون أولى منهما يمنع القبول 🛪 لانا نقول لانسار ذلك بل الأمر بالعكس كما لايخف على المتأمل، على أن العلامة الأبياري حَكى قولا في الساكت اداكان أصبط أن الزيادة تقبل واستظيره اه وفيه أن التقييد المذكور إنما متأتي باعتبار مفهم مالختار لاباعتبار منطوقه فقول المصنفوالمختار الخمفهومه أنه اذاكان غبره يغفل عنهاأوكانت لانتوفر الدواعي على نقايها فالختار القبول فيقيد حينثذ عااذالم يكن الساكت أضبط. وقد يقال انما أراد شيخ الاسلام نقوله تقييد لحل الختار ماذكر أي انه تقييدله باعتبار مفهومه بدليل ماأورده من السؤال والجواب فانه بدل على تصوير المسئلة بما اذاكان الساكت هايمكن غفلته عادة ولم تتوفر الدواعي لكنه أضبط والالم يتأتقول السائل ان الاضبطية أولى بالقبول من عدم الغفلة لان حاصل السؤال انه كان ينبغي عدم القبول هنا بالأولى لان الاضبطية أقوى من عدم الغفاة فاذامنع عدم الغفلة القبول فلأن تمنعه الأضبطية بالأولى يزو حاصل الجواب منع كون الأضبطية أقوى كاذكره مد والحاصل أن قول المصنف فان كان الساكت أضبط الخ مصور عا اذاكان الساكت عن الزيادة والتاقل لهامتساوين في امكان الغفلة عادة وزاد الساكت بالأصطبة وانه ان حمل تقييد الحل الخلاف السابق في حال أتحاد المحلس كما قال الكال وهو الاظهر فيه بالنسبة للرابع تقييد باعتبار مفهومه لامنطوقه وان جعل تقييدا لحل الختاركا قال شدخ الاسلام فهو كذلك أي تقييد له باعتبار المفهوم كمام بيانه (قوله أي غيرالدا كرلها) أخذه من تقسيم الصنف الساك عنها الى أضبط والى مصرّح بنفيهافعلم أنالمراد بالساكت من لم يصرح باثباتها صرح بنفيها أولم يتعرض لها اثبانا ولا نفيا (قوَّلُه على وجه يقبل) أي بأن يكون محصوراً بخلافالمطلق كاذكر والشارح.شيخ الاسادم. وقوله كأن قال ماسمعتها أي ولم يمنعه مانع من ساعها كاقيده به أبو الحسين البصري قاله أيضاً شيخ الاسلام (قوله فان أسندها وتركها) أي وأسندتركها فترك مصدر معطوف على معمول أسند (قَوْلِهُ أُو الى مُجلسُ ) أَى كَأَن قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النَّز · وقَــُ طاوع الشمس ثاني ربيع الأولفقال «جعلت لنا الارضمسجدا وتربتها طهورا»ثم دَ لر بعد دلك ما تقدم وأسقط لفظ تربتها ( قوله ولو غسيرت اعراب الباق الخ ) أي ما نقدم ديها من الافوال محله حيث نصف صاع (خِلافا البصريّ) أن عبد الله في قوله تقبل الزيادة كما اذا لم يتغير الاعراب (ولو الفروب (ولو الفروب (ولو الفروب في المستويدية المستويدية المستويدية الأحكر ) لان المشرد فيها (عند الأحكر ) لان المستويدة المستويدية والمستويدية والمستويدية المستويدية المستويدية المستويدية والمستويدية المستويدية المستويدية المستويدية المستويدية المستويدية والمستويدية المستويدية المستوي

لم تغير الاعراب والمعنى فان غيرتهما تعارضا. وفيه ان هذا شامل لمالوكان الساكت جما لا يغفل مثلهم وهو لايجتمع معماتقدم منءدم القبول حينئذ عند عدم تغير الاعراب فانهاذا انتفىالقبول معءدم التغيير فمعه أولى فكيف يتصور انتفاء القبول مع عدم التغيير والتعارض معالتغيير بل يشكل على الوقف أيضا لانه دون التعارض فالوجه تقييد ماهنا عما أذا لم يكن الساكت الجع الذكور. وفي الحصول النصر يح بهذا القيد قالفيه وان كان المجلس واحدا فالذين لم رووا الزيادة اما أن يكونو اعددا لا يجوز أن يذهآوا عما يصبطه الواحد أو ليسوا كذلك فان كانالاً ول لم تقبلاً لا توحمل أمر راوبهاعلى أنه يجوز مع عدالته أن يكون قد سمعها من غير الني عليه الصلاة والسلام وظن أنه سمعهامنه وان كانالثاني فتلك الزيادة اماأن لانكون مغيرة لاعراب الباني أونكون فان لم نغير اعرابا فسلسالزيادة عندنا الا أن يكون المسك عنها أضبط من الراوي لها خلافا لبعض المحدثين الى أن قال أمااذا كانت الزيادة مغيرة لاعراب الىاقى كما اذا روى أحدهما أدّوا عن كل حر أوعبدصاعامن,ر ويرويه الآخر نصف صاع من برفالحق انهالانقبل خلافالأبي عبدالله البصرى . لنا أنه حصل التعارض لان أحدهما اذارواه صاعا فقدرواه بالنصب والآخر اذارواه نصف صاعا فقمد رواه بالجر والجر والنصب متعارضان واذا كان كذلك وجب الصير الى الترجيح اه (قوله سف صاع) نائب فاعــل روى ويسح نصبه على الحكاية ورفعه حينئذ بضمة مقدرة أي فالزيادة هي لفظة نصف وقدغيرت اعرابالصاع فصار مجرورا بعد أن كان منصوبا (قه أمولوا نفر دواحد عن واحدالخ) يؤخذ منه أنهام من قولهوزيادة العدل مقبولة مصور بما اذا انفرد العدل بزيادة عن العدول لآعن واحد بقر ينة قوله والرابع أن كان غيره لايغفل مثلهم حيث أتى بضمير الجمع فقول الشارح عن شيخ مثال لاتقييد إذ مثله الني عليه الصلاة والسلام في ذلك والظاهر أن كلام الشارح هنا وفها تقــدم من باب الاحتباك فقوله فها تقسدم لجواز أن يكون الني أي أو الشيخ وقوله هنا عن شيخ أي أو عن الني على الله عليسه وسالم ( قول وقيل لالخالفته لرفيقه ) الظاهر أنه بأني هنا قول الوقف أيضا لتعارض الدليلين (قوله أسند الحبر) أي ذكر سنده الى النبي صلى الله عليمه وسلم ولم يسقط الصحابي كان يقول ان القاسم حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال كذا والرسل يسقط فيسه الصحابي وهو ابن عمر في الثنال المذكور (قُهْلِه أو وقف ورفعوا ) الوقف أن لايوصـــل الراوي الحمر اليه صلى الله عليـــه وسلم بل يقف به على الصحابي أو من دونه كان يقال في المثال الارسال وقيل المسندوالمرفو عمتحدان كالعلم من كتسالصطلح (قوله وصوابه الح) أنما كأن الصواب

يغفل مثله عنها (قوله مثال لاتقىيدادمثلهالخ) فيدان ذلك مذكور في المتن فيل مع بيان الشارحله بشيء آخر ( قوله والظاهر ان كلام الشارحهناالح) يهذا نسس يظاهر مل باطل شديه لما تقدم أول السئلة ومامر قريبا (قول المصنف ولو انفرد واحدعن واحد فما روياه ءنشيخ قبل عندالا كتر) لان معهز بادة علم اذا نظرت لاختلافالتعليلهنا وفها م في مسئلة الأقو ال الثلاثة عرفتأن الحانف هنامس علىانالرواية عنالشيخ شهادةعليهبانه روىواحد الشاهد بن اذاخالف رفيقه لايقبل أو روايته فيقبل لانمعهز بإدةعلم والسرفي اتيان هـذا الخلاف هنا دون ما اذا انفرد واحد عن واحد تزيادة عن النبي صلى الله عديه وسلم ان النقل عن الشيخ يتضمن شيئين امس الروى وان طريقه ذلكالشيخ ومن هنايعلم أنهاذا انفردواحد بزيادة عن جماعة عن شيخ ان حكمه انبىيىاعلىانە شهادة هو هذا أو رواية جرى فيه الحيلاف السابق ويؤيد ماقلنا أن تلك الزيادة قد نكون مروية من طريق

آخر فتكون مقبولة جزماوا لخلاف فالنفرد أحدهماعن الآخر باق بعينه فتأمل (قوله انعارض الدليلين) لأنعارض هنالان زيادة العلم لايعارضها المفالفة ارفية مبارز يادنالعام فتضيها فعهلوعالمها لجواز في الشقين لجاءالوفف

(قول الشارج وحكمه في ذلك القبول على الراجح) أي حكم الشيخ في فعل ذلك مرة وتركه أخرى القبول على الراجح قباسا على حـــــــــــ بعض الحبر وادا كانفعلالشيخذلك مقبولا على الراجح لان القبول من الراوي على الراجح أيضاأ والمبنى يتبع البنى عليه فراد الشارح بذلك التنسه على التفرقة بن القبول أول السئلة فانه باتفاق ومن القمول هنا فانه على الراجح فالمراد التشبيه في مطلق القبول وقدم بيان ذلك فليتأمل (قوله وأنت خبير الخ) تقدم مافية (قوله ليحسن عود الضمير الخ) إذ لو لم يفعل ذلك لعاد للخس وليس هو المتعلق به بل

(فكالزَّيَادَةِ) أي فالاسناد أو الزفع كالزيادة فها تقدم فيقال ان علم تمدد مجلس الساع من القيخ فيقبل الاسناد أو الزفع لجواز أن يقمل الشيخ ذلك مرة دون أخرى وحكم في ذلك القبول على الراجح وكذا ان لم يعلم تمدد المجلس ولا أمحاده لان الغالب في مثل ذلك النعدد وان عام أمحاده فناك الأفوق الوقف من القبول وعدمه والرابع ان كان مثل المرساين أو الواقفين لاينفل عادة عن ذكر الاسناد أو الرفع لم يقبل والاقبل فان كانوا أضبط أو صرحوا بنفي الاسناد أو الرافع لم يقبل والاقبل فان كانوا أضبط أو صرحوا بنفي الاسناد أو الرافع لم يقبل والاقبل فان كانوا أضبط أو صمو المنيمان (وَحَدَّثُ بعض الحجر جائز عند الأكثر (به) فلا يجوز من المجاهزة المحتجين انه بعض المخال المناق للبعض الآخر (به) فلا يجوز صلى المناق البعض الله عليه والم المجاهزة عن المحتجين انه ألله عليه وسلم نهى عن بيم الثمرة حتى تزهى وحديث مسلم الانتيموا الذهب الذهب ولا الورق الاورزا بوزن مثلا بمثل سواء بسلم هائدة على وسلم نجوز حذفه لانه كذبر مستقل وقبل لامجوز لاحال أن يكون للهم فائدة نفوت بالتفريق

ذلك لان الكلام في زيادة العدل على غيره (قول و فكالزيادة) أي في متنه و الا فهذه زيادة أيضا (قهله من الشيخ)هو هنا فيد لان الاسناد تارة والرفع أخرى والارسال تارة والوقف أخرى أنما يتأتَّى من الشيخ دون الني صلى الله عليه وسلم (قه أه على الراجيح) أي وان اقتضى كلام الصنف فهام أنه لاخلاف فيهشيخ الاسلام وقوله واناقتضي كلام الصنف وفمام الخ أى في قوله وزيادة العدل مقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس حيث لديذ كرخسلافافي ذلك (قوله والرابع الخ) لم يذكر القول الخامس لانه لايمكن مجيء مافيه هنامن التفصيل بين ماتتو فر الدواعي على نقله ومالاتتو فر فيكون الراجع الرابع قاله شيخ الاسلام وأنت خبير ممما تقدم بموافقة الرابع والحامس في المعني وان الخامس لابزيد على الرابع الا بشق توفرالدواعي على النقل وما تتوفر آلدواعي على نعله اذا نقل آحاداقطع بكذبه والرابيع يقول بذلكولا يسعه مخالعة الخامس راجع ماتقدم (قوله فان كانوا أضبط الخ) تفصيل في الرابع أي في مفهومه لافي منطوقه كما من (قهله تعارض الصنيعان) أي صنيع الاسناد والارسال وصنيع الرفع والوقف (قهله أى يحصل التعلق للبعض الآخر) قال الشهاب رحمــه الله تعالى فسر يتعلق بيحصّل وجعل الفاعل ضمير التعلق وهو تفسير مماد وحل معنى قال سم ولا مانع من كونه بيان اعراب أيضا إذ كشرا مايستعمل الفعل بمعني فعمل آخر مسند الى ضمار مصدره كما استعمل يتعلق هنا بمصنى بحصل مسندا الى ضمير التعلق وعلى هــــذا فهو مبي للفاعل وبحتمل أنه مبنى للفعول مسند الى الجار واالجرور وحاصل معناه معنى بحصل التعلق به وعلى هــذافتفسرالشارح تفسيرمراد وحل معني اه . قلت الاحتال الثاني هوالأظهر ويوافقه قول شيخ الاسلام في قول الشارح أي يحصل التعلق للبعض الآخر مانصه فسر بذلك ليحسن عود الضمير من به على بعض الحبر الذكور فقولالصنف يتعلق مبنى للفعول اه (قولُه كان يكون غاية أو مستثنى) قال العلامة لايصح أن يكون مثالا للتعلق لانه سبب له ولا البعض الذي حصل التعلق به لانه هو نفس الغاية أو السَّتْني لا كونه ذلك فالأظهر أن يَقُولَ كَالْفَايَةُ أُو السَّتَنَى اهُ وَيَمَكُنُ أَن يَكُونَ مَثَالًا عَلَى حَــٰذَفَ الْمَفَافُ أَي كَذَي أَن يَكُونَ الح وأن يكون مثالا لسبب التعلق الذي يجر اليسم المعنى والتقدير الا أن يتعلق به لسبب من الأسباب كان يكون الخ قاله سم . قلت لا يخفي تعسف حوابه والى التحاشي عن مثل هذا التعسف أشار العلامة بقوله فالأنَّظهر الخ ( قهأله حتى نزهى ) هو من باب أروى يروى ويقال زها يزهو من بابعدا يعدو على قلة هــذا مُثالَله آية والحديث الذي بعده مثال للستثني وظاهر انه لو حــذف

وقرب هذا من منع الرواية بالمنى وسياق شال حديث أو داود وغيرا انه سلى أله هليه وسلم قال فالبحر ه دو الطهور ماؤه الحل ميته » (واذا عمل الصحاف \* قبل أو التابيم مُروية هل) أحد محله (التنافيق) كالقر ميممله على الطهور أو الحيش (فالظاهر محل محليه الان الظاهر انه حاله عليه لقربة (وترقّف) الشيخ (أبو اسحن الشيرازی) حيث قال فقد قبل يقبل وعدى فيه نظر أى لاحبال أن يمكون حله لموافقة رأيه لالقرية وانحما لمهما والتابي الصحافي على الراجع لان طهور القرينة الصحاف أ أفرب (واله بَيْنَافَقَا) أى المحملان (فكالمشرّك في حله على مَعْنَيْهُ) الذي هو الراجع ظهورا أواحتياط كانقدم في حمل المروي على عملية من كذاك ولا يقصر على الرادى الاعلى القول بالنهذه. يخصص وعلى النه من حمل المشترك على معنيه منه المديع المدون حاصل الحملان كاقال صاحب المديع المدون حاصل على الرادى الاعلى الصاحب المديع المدون حاصل المترك على المتنافقة على المنافقة على المنافقة المحملان كاقال صاحب المديع المدون حاصل على الرادى قال

منالاول قوله حتى تزهى ومن الثاني الا وزنا بوزن الجلاختل العنيالراد من الحديثين فدلالة الأول حينتنعلى عدم جواز بيمع الثمرة مطلقا وعدمجواز بيم الدهب بمثله والورق بمثله مطلقا مع أنعدم الجواز في الأول مقيد بعدم بدو الصلاح وفي الثاني بعدم المماثلة وزنا (قوله وقرب عدا) قرب بالبناء المفعول والاشارة بهذا الى عدم جواز حذف مالايتعلق (قهله مثاله حديث أبي داود) أي مثال مالا يتعلق فإن الحديث المذكور كل جملة من جملتيه لاتعلق له الإلاخري (قوله على أحد محملية الح) في ذكرالهملين دليل على أنه مشترك ولم يصرح بذلك لعدم إلحاجة اليمه وقوله فما بعد فكالمشترك أي منغيرهذا والافهذا نفسه مشترك سم (قَهْلهلان الظاهرانه أنما حمله عليه لقرينة) قالالعلامة يرد بماسيجيء منأنهاقرينة فيظنه وليسآنيره انباعه فيهويمكنالفرق بأنترك الحل فهاله ظاهر أى كمافها سيجيء يؤدي الى اعمال المروى في ذلك الظاهر وفيما ليس له ظاهر كاهنا يؤدي الى تعطيل المروى ه وفيه أنه ان أواد بترك الحل فما ليس له ظاهر ترك الحل مطلقا فهذا غير لازمه : ترك الحل على ماحمل عليه الراوي أوترك الحمل على ماحمل عليه الراوي فهذا لايؤدي الىالتعطيل لامكان الحمل على غير محمل الراوي. و يمكن الفرق أيضا بأن طهورالقرينة في الواقع للراوي فما ليس له ظاهر أقر ب من ظهورها له فباله ظاهر لوجوب البيان عليه مسلى الله عليه وسمل فيالأول لافتقاره الى السان أبدا يخلافالثاني فليتأمل قاله مم \* قلت الحق ماأبداه العلامة من الفرق وتعقب سم لهساقط كما لايخني وذلك غنى عن السيان وأما ماأبداه هومن الفرق فلايخفي ضعفه فتأمل (قولهلاحيال أن يكون حمله لوافقة رأيه لالقرينة)قال العلامة هذا الاحتمال لاينفيه الأول بل يثبته أيضاو بثبت ظهور الاحتمال الأولءلميه والشيخ ينفي ظهوره و يجعله مساويا واذاتبين هذالكعامتأنالشيخ ليتوقف في ظهور الحمل عليه بل ينفيه كاهوظاهر لفظه المحكى اه ويوافق هذاقول الشهاب قوله أى لآحمال الحرار كابحتمل هذا يحتمل أن يكون لقرينة على السواء فيكون الحل لقرينة هو الظاهر محل منع عنده اه وهذا الاعتراض مبنىءلىأن مرادالصنف بقوله وتوقف أبواسحق انهتوقف فيظهورهفيه وهذائمنوع لادليل فيكلام المسنف عليه ولاضرورة تلحي البهوانب الرادأنه توقف في حمله عليه بإرهذاه والتبادر من كلام المسنف لأنالمتبادرمنالمقابلة بالتوقف لمارجحه كونالتوقف فبارجحه والذىرجحه هوالحل لاكون الظاهر الجلفتدبر وفانه في غاية الوضوح قاله مم (قول لانظهور القرينة الصحالي أقرب)أى لشاهدته لصاحب الشريعة واطلاعه على مالم يطلع عليه التابعي (قوله وعلى المنعمن حمل الشنرك الح ) ابتداء كلام ليس متعلقا بالذي قبله قال شيخ الأسلام \* قلت لاحاجة الى ماقاله فأنه ان أراد بكونه ابتداء كلامه انه ليس معطوفا

(قوله يؤدى الى تعليل المروى) لانه لايكن حمله طى معنيه لتنافيها وعلى أصداع البينه لانه مجل وأستقال يمكن أنيكون فالكتاب أوالسنة مايقيد علمانية بحمل الراوى وبه يتضح كلام مع ويسقط ماقله الهشي ولايمدأن بقال لايكون ناويله حجة على غيره اه (فان حمله) أى حمل الصحابي مرويه (على غير ظاهره) كان محمل الفنظ على المدى المجازى بدون الحقيق أو الأمرع لى الندب دون الوجوب (فالاكثر على الظهور) أى على اعتبار ظاهر المروى وفيه قال الشافعي د في الظهور أي عاصر ته لحججته (وقيل) يحمل (على تاويله مُطلقاً) لا نه لا يقمل ذاك الادليل قلناي في تطلق على دونيل المحمل المناقب المناق

(سنلة": لا 'بقبل") في الرواية (عِمُونْ ) لأنه لا يكنه الاحترازه نالظار وسوا مأطبق جنو فالم تقطع وأثر فيزين افاقته (وكافر") ولوعلم عنه التدين والتحرز عن الكذب لانه لاوثوق به في الجلة مع شرف منصب الرواية عن الكافر (وكذاحية") مميز (في الاصح) لانه لمله بعدم تسكليفه قدلا يحترز عن الكذب فلاير فتي به وقبل بقبل إن علم معه التحرز عن الكذب

على شيء قبله فهذا لايتوهم وان أراد أنه لاتعلق له بالمبحث فممنوع كالايخني (قهله ولا يبعد الخ) أىوحينند لايحمل على محمل الراوي (قوله أي حمل الصحابي مرويه) لم يقل أوالتا بعي كم تقدم في الذي قيله لان قوله الآتي ان صار الله لعامه الحلايداتي في غير الصحابي (قوله أو الأمر على الندب) قال العلامة من عطف الخاص على العام اه وفيه ان عطف الخاص على العام لايحوز أن يكون بأو كانصو اعليه فيحب أن يكون من عطف الباين بأن يقيد اللفظ في قوله كأن يحمل اللفظ بغير الأمر بالنسبة لحله على تحوالندب (قه أهوفيه قال الشافعي الح) ضميرفيه يرجع لحل الصحابي وتأو يله المذكور . وأورد أن الشافعي لم يقل ذلك في حمل الصحابي مرويه على خلاف ظاهره مخصوصه مل في قول الصحابي المخالف لظاهر الحدث سواءكان المخالف هوالراوي أمغيره \* قلت هذا الايراد ليس بشيء وجوابه فيه فتأمله وهدذا أي عدم العمل بقول الصحابي المخالف لظاهر الحديث خلاف مذهبنا ومذهبنا أى المالكية أن قول الصحابي حجة (قوله لحجمته) أي أقت عليه الحجة والمرادجادلته (قوله ان صاراليه لعامه نفصد الني صلى الله عليه وسلم) أيوطر يق العيمانه صار البه لذلك اخباره أي كأن يقول عامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدذلك بقرائن . أوجه عدم اعتبارذلك على الأول انذلك بحسب ظنه نعم انقال أخبرني الني صلى الله عليه وسلم انه أراد دلك فلا كلام في قبوله وهو ليس من باب العمل بحمل الراوي كما هوظاهر (قوله أىظنه) أشار الىأن المراد بالعلم الظن كايفيدذاك قوله قبل من قرينة شاهدها (قوله وأثر في زمن افاقته) اعترضه شيخ الاسلام بأن عسدم القبول في الزمن الذي أثر فيه أُلْجِنُونَ لَحْلَلُ في عَقَــله لا لَجْنُونَه قال فلا حَاجَة إلى هذا القيد بل قُد يضر اه وتعقبه سم بقوله ذكر ذلك القيد وما يترتب عليه وناسب ذلك لدفع التوهم وأما قوله بل قد يضر فان كان اشارة الى أنه يوهم قبول المجنون اذا انقطع جنونه ولم يؤثر في زمن افاقته وأنه لاتقبل روايته في زمن افاقته حينثذ فهوممنوع بلتقبلروايته حينثذكاصرحبه الزركشي نقلاعن ابنالسمعاني وهوظاهر وانكان اشارة الىشىء آخر فليصور لنتكلم عليه آه (قهله في الجلة) اشارة الى ضعف هـذه العلة لان التدين والتحرز يوجبان الوثوق في الرواية وذلك يُوجب القبول وللضعف المذكورأردف ذلك تقوية بقوله معشرفالح قاله العلامة \* قلتكان الاولى حينةُدُ أن يعلل بعاومنصب الرواية عن الكافر فقط (قول لآنه لعلمه آلج) علة لقوله قد لا يحترز عن الكذب وقد يقال هـذا الدليل غير شامل

(قول الصنف وكافر) أى ولوكان بحرم الكذب (قول الشارح مع شرف معصب الرواية ) أى لنفوذها على كل مسلم ره يسمح الصنف بالتمييز العام، فإن غيرالميز لا يمكنه الاحتراز من الخلا فلايقبل تطا كالجنون ( فانحمل السبق وقبل ( فانحمل السبق وقبل ( فانحمل السبق وقبل ( فانحمل السبق وقبل الاجتمار المحدود المحدود المابق وقبل لا يقبل لأن المستف في من المنابع في المستحد وكذا الفاسق يتحمل فيتوب فيودي يقبل ( و يُعيّر أ كبير أ كبير أ كبير المستف في مع تأويله في الابتداع سواء دعاالناس الد أم لا تجدل الابتداع المنسق في مع تأويله في الابتداع سواء دعاالناس الد أم لا المابل المنابع المنسق المن

اذ قد لايعلم عدم تكليفه أو يظن تكليفه اللهم الأأن يرادعامه بذلك بالقوة فالمنى لأنه يمكن أن يعلم فقد لا يحتر زقاله سيم (قوله ولم يصرح المصنف التمييز لا مليه) أي من نصب الحسلاف كاأشار الي ذلك بقوله فانغيرالم (قهل فبلغفادي) الفاء فيه وفي الكافر والفاسق للتربي مطلقا لا بقيد التعقيب اذ لافرق فذلك بين التعقيب والمهلة . يرشداليه قول النهاج فان تحمل م بلغ وأدى قبل قاله العلامة ورد سم عَضْ تَعْسَفُ لاحاجة بنا الى ايراده (قوله آذذاك) ظرَّفُ للحفوط أَيُّوفَتَ عَدَمُضَعِطُهُ وذاكُ مُبتدأ خبره محذوفأي موجود والعنيأن محموظه المشتمل علىعدم التحرز والضبط لصغره يستمرمعه بعمد بلوغه فالذي يؤديه بعد بلوعه هوذاك المحفوظ (قهاله لا يكفر ببدعته) قال العلامة القيدمستغيمنه بقوله أولاوكافي اه وأجاب الشهاب عن هذا الاعتراض بعد ايراده بقوله و يجاب بان ذاك محول على غيرهذا المكان للخلاف فيه كاسيأتي قريبا أن الامام الرازي واتباعه على قبول الحسموان كفر ببدعته اه (قهل لابتداعه المفسقله) ظاهره انفسقه محلوفاق وفيه نظر لعذره بالتأويل قاله الشهاب (قول قال مالك الاالداعية) قال السيوطي وهذا القول هوالأصح عندا هل الحديث ومنهما بن الصلاح والنَّووي (قوله أي الذي يدعوالناس الح) فيه اشارة الى أن النَّاء في الداعية المبالغة كعلامة لاللَّه أنيث (قوله لأنه) أي الحال والشأن (قوله لايؤمن فيه) أي فالمبتدع (قوله كالحسم) \* اعلم أن الحسم فريَّقان فريق يعتقد انالله تعالى جسم كسائر الأجسام وهذاً لاخلافٌ في كـفره وفريق يعتقد انه تعالى جسيرلكن لاكسائر الأجسام بلجسم يليق به وهذا مختلف في كفره والجسم في كلام الشارح من القبيل الثاني (قوله عند الأكثر) ظرف لما تضمنه قوله وكذا أى لا يقبل منه عند الاكثروليس ظر فالتكفيرالجيم لأن الأكثر على عدم تكفيره فهو مخالف للاكثر (قول والامام الرازى الح) مقابل لقوله عندالا كثرفهو مخالف للاكثر (قهله لما تقدم) أي من أن مخالفته ترجح احتال الكذب (قهله أى والحال كذلك) قال الشهاب اعما أعربه حالا ولر يجعله معطوفا على شرط مقدر أى ان كثرت المخالطة

من عدم قول الشارح بعد قلنا لانسلرفسقه وقديقال انما ترك الشارح ذلك اكتفاء بقوله قبــل مع تأويله في الابتسداء فان الىأو يل بخرجه عن الفسق لانهاجتهادوقصاري الامر أنه ارتكالمدعة حاهلا ومن ارتكب الفستي جاهلا به لايفسن كاسـيأتى في الشارح ومثل هذافيسعد العضد حلافا لمسافىشرح منهاج البيضاوي الصفوي من أنه فاسق مقبول لا فدامه عبرعالم فيمعدكنذيه وهسو مخالف لاشمستراط عداأة الراوي(قولالشارحوقيل لايقبل مطلقا) أي حرم الكذبأولا ولايقالسواء كفر ببدعته أولاوالالزم انصاحبالقول الثالث وهموالامام مالك يقبل الكافر ببدعتهان لم يكن من الداعية وهو مخالف لقول الشارح أمامن يجوز الكذب الى أن قال وكذا من يحرمه وكفر النز (قوله وهذا مختلف في كفره) قبل لاوحه لكفره لان مر حع قوله الىأنهلس بجسم أصلا أى لاجسم لا كالاجمام فهمو مجرد تسمية (قوله من القبيل الثاني) لعله الاول بل الصوار ان بيق على عمومه والكلام فيه متىقيل بكفره

(قوله ظاهره أن فسقه محل

وفاق) لملظهو ره يؤخذ

## (وشر"طُ الراوى العدالةُ وهيمَلَكَة") أىهيشة راسخة فىالنفس( تَمنعُ عن افتراف الكبائر وصفائرِ الحسة كسرقةِ أثنةً)

وان ندر شالح لما يازم من أن إذا أمكن الح ظرف حينة المعطوف والمطوف عليه معا وهو فاسد اذهو خاص بحالة القدرة اله مم \* قلت هو حسن يحدشه انه مع الحل على العطف يمكن مخصيص الشرط بالمعطوف \* فان قلت لكنه يوهم الرجوع للمطوف عليه . قلت الامهام حاصل تكل حال فانه لاقرينة على الحالية الاتأمل المني وهذه القرُّ ينة تصلحالتخصيص على تقدير العطف أيضا نعم قديجاب بأن في تخصيصه بالمطوف ضعفا مع ماهوالظاهر المتبادر من تعلق اذا بيقبل وأما تعلقها بندرت أوالهالطة فغيه من ضعف المنى مالا يعنق فليتأمل (قوله وشرط الراوي) قال الشهاب أي لفرر المتواتر لمسامر من عدم اشتراط الاسلام في روايته ولابد أن يستثنى المبتدع أيضا لماصمون قبول روايته الاأن يقال انه ليس فاسمةا وان صرح الشارح بخلافه كامر اه (قهله العدالة) أي تحققها بقرينة ما يأتي في قول الشارح لاتنفاء تحقق الشرط أي العدالة (قهله أي هيئة راسحة الح) الوصف في أول عروضه يسمى حالا وهيئة فان تكر رحق رسخ في النفس تحيث يتعذر زواله أو يتعسر سمي ملكة ثم ان ظاهر كلام الفقهاء عدم اعتبار الملكة وأنه يكن في تحقق العدالة بالنسبة للشهادة وغيرها محرد احتناب الامهر المذكورة من افتراف الكبائر وقال العلامة لإخفاء أن الكبائر تعم البدنية والقلبية التي منها الابتداع بأقسامه وهو يناقض مامر من قبول المبتدع اذاحر مالكذب وسيأتي لهذا مافعه شفاء ثم الظاهر بقرينة اضافة الاقتراف وتعداد الامثلة الآتية أن المراد مها الكمائر الفعلمة دون التركية ولاخفاء فيأن العدالة لاتتحقق معها فتحمل الكبائر على مايعمها أيضا دفعا لذلك اه أما قوله وهو يناقض مامر فقد بينجوابه بقوله وسيأتى لهذا مافيه شفاء وأراد بذلك ماذكره فيقول الشارح فيشرحقول المصنف ويقبل من أقدم جاهلا على مفسق مظنون أو مقطو ع سواء اعتقد الاباحة أمهم يعتقد شدنا من قوله ومن هنا يعلم ان قوله في العدالة ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر معناه ماهوكبارة عند المقترف فيدخل المبتدع في العدل في باب الرواية فيصح اطلاق المصنف قوله وشرط الراوي العدالة وان قوله هنا مفسق معناه مع العلم أوالظن بحرمته اه وأماقوله ثم الظاهر الخ ففيه نظر لأنه لانكليف الا بفعل وان المكلف به في ألنهي الكف كاتقدم فالكبائر التركية من قبيل الفعلية أيضافالكبيرة في ترك الصلاة مثلاهي كف النفس عن فعلما ولادلالة في اضافة الاقتراف حينتذ كاهو معاوم \* فان قلت قد تكهن الكمائر اعتقادات ولست أفعالا \* قلت اما أولافهي معدودة من الأفعال ولذا يسرعنها بالأفعالالنحوية كاعتقد وظن على ما بين في محلم . وامانانيا فالاقتراف يتعلق بغير الافعال أيضاولو بأن يتعلق بمقدماته اه سم \* قالتالعلامة قدس سره لاينازع فيأن للنهيات التركية أفعال وانحا دعواه أن اضافة الاقتراف وذكر الأمشلة يقتضى ان الراد بها الكبائر التي يتعلق بها الفعل القابل للكف لان الكبائرالتركية ليست فعلية أصلا فأراد بالفعليةفعلية خاصة ولاشــكفىصمة ماادعاه فرد سم عليه بأن التركية من الفعلية ردفى غير محله كاهو بين غاية البيان وأما استدلاله على أن الاعتقادات من الافعال بتعبيرالنحاة عنها بالافعال كاعتقدوظن فمن العجائب. أما أو لافلان الكلام في فعسل النفس لافي الافعال اللفظية النحوية الدالة عليه وأماثانيا فلان الافعال اللفظية قدتكون مدلولاتها أعداما محضة كالايخفي فالاستدلال المذكور فيغاية السقوط وقدتقدم لنا فيبحث التكليف أن الرادبالفعل ماقابل الانفعال فيصدق بالكيفيات النفسانية (قهله عن اقتراف الكبائر) أي اكتسابها (قوله وصغائر الحسة) أي الدالة على خسة فاعلم اودناء ته (قه إله كسرقة لقمة) قال سم التمثيل بهمبني على أشتراط النصاب في كون

(قوله والدايمبرعبابالافعال النحو يقا فيسه ان يقال التنوية المستر يدوليس الموتبغيل بالمنتقب المرادها وانسمي المرادها المرادها المرادها المرادها المرادها المرادها المرادها المرادها المستدل المرادها المستدل المرادها الماتشا المالية المراده والمدادة المستدل المستدل المواده والمدادة المستدل المستدل المواده المستدل المناد المستدل والتاني (قوله المستدل المنادلة المستدل المنادلة المستدل المنادلة المنتدل المنادلة المنتدل المنادلة المنادلة المنتدل المنادلة ا

وبه تعملم صحمة جواب مم وشيخه الشهابالكن الصواب أن يسقط من جوابيم قوله بل يكني صدقه بعدم الامتناع لانه انكان المرادانه يكفي صدقه به بمرجوحية فالمباح يصدق به كذلك فلاحاجة للتفسيروانكان براجحية فهوالتبادرو بهتط بطلان دعوى التنافى بين الاشتراك والتبادر ( قوله قد عنع عااشتهر الخ) فيهانهوان لم يخصص لكن لايصحأن يكون مثالا الا لما لم يمنع منه الالمستوى الطرفين (قوله الثالث ان مفاد الح) هذامبنى على ان مجرد الصدق بعسدم الامتناع كاف أمابناء على انه المتبادر فلا يرد (قوله ينافي ماقدمه ) فيمه أن التبادر في شيء لاينافي الصدق بآخر فتحصل أن اعتراضاته الأربعة باطلة تدبر ( قولالشارح فياقتراف الفردالخ) اقتصر على الفرد لانه مفهسوم اقتراف كل فردفها تقدم والتقييد في ذلك المفهوم مالفرد في مفهومه تفصيل وهوانهان اقترف غيرالفرد وغلبت طاعانه على معاصيه

وتطفيف تمرة (والرذائل المباحة) أى الجائزة (كالبول في الطريق) الذي هو مكرو. والاكل في السوق لغيرسوقي . والمني عن اقتراف كل فردمن أفر ادماذ كر فباقتراف الفردمن ذلك تنتفي المدالة أماصفائر غيرالحسة ككذبة لايتعلق بهاضر وونظرة الىأجنبية فلايشترط النعرعن اقتراف كل فردمها فباقتراف الفرد منها لاتنتفي العدالة وفينسخة قبل الرذائل وهوى النفس أياتباعه وهومأخوذ من والد المصنف فقال لا بد منه فان المتقى للكبائر وصفائرالخسة معالرذائل المباحة قديتبع هواه عند وجوده لشيء منها فيرتـكبه ولاعدالة لمن هو بهذه الصفة وهذا صحيح في نفسه غير محتاج اليه مع ماذكره المسنف لأن من عنده ملكة عنمه عن اقتر اف ماذكر ينتفي عنه اتباع الهوى لشيءمنه السرقة كبيرة كما سيأتي بمافيه اه (قه أله وتطفيف تمرة ) التطفيف بها زيادتها عند الأخذ ونقصها عند الدفع (قوله أى الجائزة) قال سم فيه أمران:الأولانه لما كان المتبادر من الاباحة التخييروليس مرادا لأنه لايجامع التمثيل بالرول في الطريق الذي هومكروه فسرهاالشارح بالجوازلان السادرمنه عدم الامتناع بل يكني صدقه بعدم الامتناع وانأطلق معنى التخيير ولايخفي على المتامل أن هذا التفسير للتنبيه ودفع توهم أن الاباحة بمنى التخيرفينافي تمثيل المسنف والافالتمثيل قرينة واضحة على ارادة هذا التفسير \* والحاصل أن الاباحة لفظ مشترك محتاج لقرينة وهي التمثيل بالبول والصنف استعمل المشترك مع قرينته الواضحة على المراد منه وهي ذلك التمثيل والشارح فسر المشترك بما يصدق بالمراد به بل بما يتبادر منه المراد على وفق القرينةفلاخفاءفىالـكلامولالبس بوجهو بهذايعلم أنلاغبار على المصنف ولادلى الشارح ويعلم سقوط ماأطال بمعهناشيخنا العلامة وقوله فتفسير الشارح المباحبالجائز لايدفع لبسا اه ووجه سقوط هذا أن المتبادر من نفسير الشارح هوالمراد خصوصامع ملاحظة النمثيل وأنه لاحاجة الى جواب شيخنا الشهاب بقوله و يمكن الجواب بأن المباح ظاهر في مستوى الطرفين اه ولم يظهر معنى هذا الجواب فتأمل والأمر الثاني أن نفسير المباحة بهـذا التفسير يشمل المخير بين طرفيه بالسواء ان تحقق مثل ذلك اه \* قلت وفيه أمور : الأول ان جعله الاباحسة مشتركا ينافى جعله المتبادر منها التخيير لان المشترك لاتبادر لأحــد معنبيه أو معانيه كما نقرر ومثل ذلك يقال في الجائز على ماقاله . الثاني ان جعله التمثيل قرينة واضحة قد يمنع بما اشتهر من قولهم الثال لابخصص الثالث أن مفاد ماحصله أن الصنف استعمل لفظا مشتركا والشارح فسره بمشترك مثله والقرينة على المراد منهما معا التمثيل وحينئذ فالتفسير إلدى ذكره الشارح لم يفد شيئا اذ المفيد هو قرينة المثال علىماقال وأعا فسر مشتركا بمثله فهو غير دافع البس بلا شسبهة . الرابع أن قوله والأمر الثاني أن نفسير المباحة الخ ينافي ماقدمه وأما جواب الشـــــهاب فحاصله أن\المباح لما كان ظاهرا في مستوى الطرفين فسره الشارح بما هو ظاهر في عدم الامتناع فقد فسر ماليس ظاهرا في الراد بما هو ظاهر فيه وهذا عين ماأجاب، هو أولا بقوله لما كان المتبادرالخ وان سلمن بعض مايرد عليه فعجب ادعاؤه عدم فهممعناه (قهؤلهأى انباعه) اشارة الى أنه لابدعلى هذه النسخة من تقدير مضاف ليصح العطف على الاقتراف أي تمنع من الاقتراف واتساع هوى النفس وانما احتبج الى ذلك لان المَوى هو الحبة وهي لـكونها فعلًا غير مقدور للعبد لايتعلق بها تـكليف فــلا بد من تقدير اتباع لان الاتباع مقدور للعبدفيتعلقالتكليف بالامتناع عنه ويمكن أيضا حملالهموى على

لا غسق والافسق (قول الشارح ينتني عنه انباع الهوى) أىكونه بحيث ينيع هواه والا بأن كمان بحيثُ بنيع هوالهوقع فى المهوى أى لسكان بحيث يقع فيمهو به وأنما أولنا بما ذكرلاً كرنوال الماس<sup>تة ك</sup>ر أيضافيندفع اعتراضالناصر فانظره والا لوقع في المهرى فلايكون عنده ملكة تمنع منه. وتفرع على شرط المدالة ما ذكره بقوله ( فلا 
يُقبَلُ الجَهُولُ الطِناوه والمستورُ ) لا تتفاء محقق الشرط ( خلافا لأ في حنيفة وابن قو تراك وسلم )
أى الرازى في قولم يقبولها كنفاء بظن حصول الشرط فانه يظن من هدالته في الفاهر حدالته في الباون ( وقال المام الحربين بوقف ) عن القبول والرد الى أن يظهر حاله البيحث عنه قال ( وبجب الاسلامان المعامل الأصل ( اذا روى ) هو التحريم ) فيه بد ( الى الظهور ) لحاله احتياطا العين لا يرفع التفك بهمي فاطل الناب بالأصل لا يرفع التحديم الشكوك في كالايرفيالية بأن المستصحابه التفك بجميع المعلم الناب بالأصل لا يرفع التحريم المسكوك في كالايرفيالية أي المستصحابه الشكوك في كالايرفيالية بأن أمن استصحابه التفائم على المنابق الموافق المنابق كنول المنابق عليه الماليو منابق المنابق المنابق كنول الشابع كنول المنابق ك

المهوى فلا يحتاج الى تقدير أتباع لصحة تسلُّط الاقتراف على الهوىبالمعنى المذكور ، أشار لهالعلامة والشهاب أيضا (قهل والا لوقع في المهوى) أي وان لم ينتف عنه اتباع الهوى بأن اتبع هوى نفسه وقع في المهوى وقولًا فلا يكون عنده ملكة تمنع منه أي يازم من وقوعه في المهوى انتفاء قيام ملَّكة المنع به لانتفاء لازمها من المنع وتمامه وانتفاء قيام الملكة باطلٌ لأن الفرض أنها موجودة فالوقوع في المهوى باطل أيضا لأن ملزوم الباطل باطل واذا بطل الوقوع في المهوى وهوالتالي بطا. المقدم وهو اتباع الهوي (قهله وتفرع على شرط العدالة) أي تحققا بالنسبة الى عدمالقبولأو ظنا بالنسبة الى القبول كما يشر الى ذلك قوله في الأول لا تنفأه تحقق الشرط وفي الثاني احتفاء طن حصول الشرط (قوله فلا يقبل المجهول باطنا) باطنامنصوب على التمييز المحول عرز نائد الفاعل أي المجهول باطنه (قُهْلُهُ الىأن يظهر حاله بالبحث عنه) قضيته أنه يعتبر العدالة الباطنة كالقول الأول لكنه عند عدم تحققها يراعى احتمالها فيتوقف احتياطاالي ظهور الحال بخلاف الأوللايراعي هذا الاحتال ولايلتفت اليه سم (قهله اذا روى هو) أي مجهول العدالة (قهله واعترض ذلك) أى قوله يجب الانسكفاف (قه له مع قول الأبياري) هو حال مِن ذلك أومعمول اعترض وعلى كل فالمراد أن كلا من قولي الامام والأبياري اعترضه الصنف، اذكرقاله العلامة (قول اله مجمع عليه) مقول قول الأبياري وقوله بأن اليقين الخ متعلق باعترض (قهل يعني فالحل الثابت بالأصل الخ) دفع لما يقال انه لايقين في الحل الثابت بالأصل أي البراءة الأصلية اذ الأصل أنما يفيد الظن فأشار الشارح الى أنالصورة المعترضة ليست من أفراد المعترض به بل مقيسة عليه بجامع الثبوت في كل وقوله أي استصحابه اشارة الى أن الموجود في الصورةالمعترض بها استصحاب المقَّين لانفس اليقين لأن اليقين لايجامع الشك (قهله أما المجهول ظاهرا و باطنافمردود اجماعا) الظاهران المراد بالحبهول ظاهرا من انتفت مخالطته قاله سم (قهله وكذا مجهول المين) قالالشهاب الظاهر أن منه مالو قال الراوي عن رجل أعرفه لجهالته عندغيره اه (قهله وانما أفرده عماقبله) أي لائن المجهول ظاهرا و باطنا أعممن مجهول العين فهوفردمن أفراده (قهله نحو الشافعي من أثمة الحديث الراوي عنه) فان قلب أي حاجة لقول الراوي عنه وهلا اقتصر على قوله من أثمة الحديث \* قلت الحاجة اليه بناء الجواب الآتي في فوله وأجيب الخ عليه فإنه إذا روى عنه فقداحتج بمرويه على حكم في دين الله تعالى واحتجاجه

(قولالشارح اكتفاء بظن حصول الشرط) فيه ان · الفسق مانع يجب تحقق عدمه كالصاوالكفر فأنا لانقنع بظن عدمهما بل العار بعدمهما واجب لقبول الرواية (قول الشارح فأنه يظر من عدالته في الظاهر الج) هذا ممنوعفانا لانسا انه يظر ذلك مل مامستويان نعرنظن ذلكان سناعلى أنالا صلف الناس العدالة وقد رجحه السعد عملي العضد (قولالشارحكأن يقال فيه عن رجل) ينبغي أن يستشى منه مالوكان القائل ذلك معروفا بأنه لابروي الاعن عدل قاله الناصر (قول المنف فان وصفه نحوالشافعي) أي وصف مجهول العين والظاهرأن وصفه مجهول الظاهير والباطن بذلك كذلكوقد يقال المراديمجهول الظاهر والباطن مجهول ذلك على الاطلاق بخلاف من وصفه نحوالشافعي فانه معاومله

لانواصفه من أعمة الحديث لايصفه الثقة الا وهو كذلك ( خلافا للصَّيرَ في والحطيب ) البندادي ف قولم الايقبل لحواز أن يكون فيه جارح لم يعللم عليه الوليف وأجيب ببعد ذلك جدامع كون (قبله لان الظاهر انه الواصف مثل الشافعي أو مالك محتجا به على حكموني دين الله تمالي (وانقالَ ) نحو الشافعي في وصفه (لاأنَّهُمُهُ)كقول الشافعي أخبرني من لاأتهمه ( فكذلك ) يقبل وخالف فيه الصير في وغيره لللماتقدم فيكون هذا اللفظ توثيقا (وقال الدهي ليس تَوثيقا) وأنما هو نفي للاتهام. وأجيب بأنذلك اذاوقع من مثل الشافعي عتجابه على حكم في دين الله تعالى كان الرادبه ما يراد بالوسف بالثقة وان كان دونه في الرتبة ( ويُقْبَلُ مَن أَقْدَمَ جاهلاً على فعل (مُفَسِّق مظنون ) كشرب النبيذ (أو مَقطوع )كشرب الخر (في الأصرّ) سواداعتقد الاباحة أم إينتقد شيئا لمدّره بالحيل على ذلك قد بني عليه الجواب الآ 🕟 🕟 در رور، عنه ولا يحتج به لان الرواية عنه مظنة الاحتجاج فاكتفى بالمظنة ولم يقتصر على قوله الراوي عنه لان رواية من ليس من أثمة الحديث لانعتبر لآن غير أمَّة الحديث لاخبرة لهم بحال الرواة فلايعتبر وصفعاه بالنقة فليتأمل سم (قهأله لان واضفه من أثمة الحسديث لايصفه بالنقة الا وهوكذلك ) معناه ان الظاهر أنه لايصفه بالنقة الا وهو كذلك في نفس الأمر لان الظاهر أنه لايصفه بالثقة الا بعد البحث التام والحبرةالتامةويدل عَى أَن مراده ان الظَّاهر ذلك لاالقطع قوله الآتى وأجيب ببعد ذلك الح و بهذا ينسدفع ماقد يقال لايلزم من وصفه بالثقة أن يكون عدلًا باطناكا اعتبره المسنف لجواز أن يكون الواصف مويري الاكتفاء بالمستور مم وتحصل أن الأقسام كما قال بعضهم أر بعدة: عجهول العين والمدالة معاومهما مجهولالعدالة دونالعين عكسه فالأول لايقبل بلاخلاف والثانى يقبل بلا خملاف والثالث لايقبل على الأصح والرابع يقبل على الأصح (قوله فكذلك يقبل) لم يقل أي فالوجه قبوله للإشارة الى انحطاط رتبته عما قبله وقد صرح بذلك الشارح بقوله وان كان دونه في الرتبة (قولهلالمانقدم) لو قال لما تقسدم كان واضحا لان علة هـ ذا هي عين ماتقسدم فلفظ مثل اما التأ كيد أو التغاير الاعتباري فان المعلل به باعتبار اضافت المعلل هنا عيره باعتبار اضافت المعلل هناك مم (قوله فيكون هذا اللفظ توثيقا) أي على القولين المثار اليهما لكنه على الراجح عندالصنف توثيق معمول به وعلى قول الصيرفي وغيره توثيق غير معمول به وقوله وقال الذهبي آلخ مقابل للقولين في ذلك مم (قوله واتماهو نفي الاتهام) أورد عليه أن الاتهام افتعال من الوهم وهو الطرف الرجوح ويادم من نفيه توثيقه إذياز من نفي الجرح على وجه المرجوحية نفيه على وجه الراجحية والساواة بطريق الأولى وذلك يستان مالتوثيق . وأجيب بأن الراد بالاتهام ظن الجارح ولا يانه من نفيه توثيقه إذ لا يانه من نفي ظن الجرح التعديل (قوله وان كان دو نه في الرتبة) قال العلامة أي وان كان هـ في اللفظ وهو لاأتهم دون الوصف بالثقة لان الثاني صريح فى التوثيق دون الأول لكن قدعامت أن لأأتهم ممادبه معناه وهو نفى الاتهام ولازمه هوالتو ثيق فيكون كناية والكناية عندالبيانيين أطغمن التصريح اه وقدعامت أن اللز ومهينا صعيف الكو به ظنياعرفيا وانه غيرمعاوم لانه قد لايقصد واذاكان بهذه الثابة لم يقاوم غيرمطوملانه لايقصد أى التصر عرفى هدذا المقام الذي يطلب فيده الاحتياط فضلاعن أبلغيته عنه وكون الكناية أبلغ من حيث قدلايقصد (قول للمنف افادتهاالمفي بدليله لاينافي انه قديتر حج التصريح عليهالعارض على أنالانسام أرجحية الكناية عندعاماء من أقدم جاهلا) أي جهلا الشريعة في الأحكام الشرعية كليا وان خلَّت عن العارض ولا سما في الشهادات إذ لايكتفي فيها يعذر به بأن قرب إسلامه بالشهادة بلازم المشهوديه والتوثيق شهادة بالعدالة فكان القياس أن لا يكون توثيقا لولا أنه توسع فيسه أونشأ بعيداعن العلماء فلا يكون مقاوما للصر يح (قه له على فعل مفسق) أي لولم يكن جاهلا والافالاقدام مع الجهل عنع كونه

لاصفه بالثقة الاحد البحث) بل ذلك متمين ولوكان برى قبول المستور والاكان مدلسا لاطلاقه فى على الخلاف يؤوالحاصل انالتوثيق لايقبل الا من ذى بصيرة ومن تمامها معرفة أسبابه معمافيهامن الاتفاق والخلاف فلايطلق الثقة الاعلى عدل باطنا وظاهر اللخلاف في الظاهر تدبر (قوله إذبائرمين نفي الجرح الخ) أي بناء على العرف فائه يازم عرفامن نفي الرجوح نفىالراجح وفيه أن معنى لاأتهم لاأنسب اليه تهمة فاللازم أن لاينساليه ماهو أعلى منها ولأيلزم منعدم نسبته المه ذلك انتفاؤه لأحتال ان عدم نسبته لعدم عامه الاأن يدعى أنه بازم عرفامي نفي النسبةاليمه توثيقه ومع ذلك برد بما سيأتى قريبا (قولەواتەغېر يىعلوم لا بە لايقصد) يقرأ بكسرهمرة انه أي حسئد تقول انه

وقيل لابقبل لارتكاب المفسق وان اعتقد الاباحة وقيل يقبل في المظنون.دون|المقطو عأماالمقدم على النسس عالما بحر مته فلا يقبل قطعا (وقداضطُر بَ في الكبيرة فقيل) هي (ما تُوعدَ عليه بخصوصه) فِ الكتابِ أوالسنة (وقيل) هي (مافيه حد ) قال الرافعي وهم الي ترجيح هذا أميل والأول مايوجد لأ كثر هم وهو الأوفق لماذكروه عند تفصيل الكبائر (و) قال (الأستاذُ) أبو اسحق الاسفرايني (والشيخُ الامامُ ) والدالمصنف هي (كلُّ ذن ونَفَيا الصنائرَ ) نظرًا الى عظمة من عصر به عزوجا. وشدة عقابه وعلى هذا يقال في تمريف المدالة بدلالكبائر وصفائرالخسةأ كرالكبائر وكبائر الخسة لان بمض الدنوب لايقدج في العدالة اتفاقاً ( والمختارُ وفاقاً لإمام الحرمين ) امها ( كلُّ جريمة تؤذنُ بقلَّة اكتراث مُر تسكيم ابالدِّين ورقَّة الدِّيّانة ) هذا بظاهر ميتناول صغيرة الحسة والامام انما ضبط به ماييطل العدالة من المماصي الشامل لتلك لاالكبيرة فقطكا نقله المصنف استرواحا مفسقا وقد بشكل تقدير الشارح لفظ فعلهفا نه قديخر جغيره كالقول الفسق كالقذف من حاهل بحرمته لنحو قرب عهد بالاسمالم و يمكّن أن يراد بالفعل مآيشمل القول لانه فعل اللسان سم (قهأله عالما بحرمته ينبغي أوظانا أوأراد بالعلم مايشمل الظن كايستعماد الفقهاء كثيرا مم (قوله في الكبرة) أى في حدها (قه إله ما تو عدعليه) حدف ماوقع في كلام غيره من تقييد الوعيد بكو نه شديد افيحتمل انه لمدم الحاجة الى التقييد بناء على أن من لازم الوعيد كونه شديدا وقد يشعر بذلك أعنى ان عدام تمالي لايكون الاشديدا قول الشارح الآتي وشدة عقابه سم (قول وهم الى ترجيح هذا أميل) الضمير للفقها، أي بعضهم وقوله لأ كَثرهم أي الفقها، (قهل وهو الأوفق لماذكروه) أي الأصوليون عند تفصيل الكبائر أي تعدادها أي لانهم ذكروا أشياء لاحمد فيها كالنميمة فالأوفق في كلامه عمن الموافق إذ لامه افقة في التعريف الثاني لما ذكره الأصوليون (قوله كل دنس) قال العسلامة من الشهور عندهم فساد الحمد بتصديره بكل لان الهمدود الماهيسة وكل أما تدل على الافراد وأجاب سم يما حاصًّا. أن تصدير الحمدود بها وقع في كلام كثير من المحققين ومنهم ابن الحاجب في كافيته . وأجيب عن ذلك بأجو به منها ان الاتيآن بكل لبيان الاطراد أى بيان التعريف مطرد فليست جزءا من التعريف وأنما التعريف مابعدها (قه ألهونفيا الصغائر) أي قالا ليس في الدنوب صفيرة مل كلها كبائر نظرا الىعظمة من عصيها ولايحفي آنه مخالف للطواهر كقوله تعالى ان يجتنبوا كبائر ماننهون عنه نكفر عنسكرسينانك ونحو ممن السنة كثير لنكن اذا تأملت قوله لان بعض الدنوب لايقدح في العدالة اتفاقا وجديّ الخلاف كما قال بعضهم راجعا الى التسمية لاالمعني ( قهله أكبر الكبآئروكبائرالحسة) نائب فاعل يقال ولفظ أكبر وكبائر بالجر على الحكاية ورفعهما بضمة مقدرة ويصحالرفع (قولُه كلجريمة) أي معصية ويقال جرم يجرم من باب ضربيضرب قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم (قوله بقلة اكتراث مرتكبها) أي بقلة اعتنائه واهتمامه (قوله ورفة الديانة) أي الدين أي ضعف الدين فهو عطف لازم على مازوم (قه أله هــــذا بظاهره) أنما قال بظاهر ولانه يحتمل التقييد سم (قهله يتناول صغيرة الحسة) ظاهره أنه لايتناول أيضا الردائل المباحة وقد يوجه بأن المباح وان أسقط المروءة لاينافي كثرة الاكتراث بالدين وقوة الديانة و بأنه لايصدق عليها معني الجريمة الحُسة مع أن البطل للعدالة الأولى فقط كما تقدم فتأمل (قوله أعا ضبط به مايبطل العدالة من الماصي) أي حيث قال فيارشاده كلجريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة العدالة (قولهالشامل لتلك) أي لصغيرة الحسة (قوله استرواحا) أي من غير تأمل والاسترواح

(قول الدارح وقيل يقبل في المظنون الح) هسذا التفصيل المما يناسب لو التفصيل المناسب لو المناسب لو المناسب للمناسب المناسب المناسبة المناسب

نه هوأشمار من التعريفين الأولين • ولما كان ظاهر كل من التعاديف انه تعريف المكبرة معرجود الاعامة المسالكية تصويحود الاعامة في المسالكية عندالدقال أن المسالكية المسالك

طلب الراحة فكأنه يقول نقله المصنف فيحال اراحة نفسه من تعب التأمل واعمال الفكر ولوأتعب

نفسه وأمعن النظر لمينقله على هذا الوجه (قه إله نعم هوأشمل من التعريفين الأولين) أي لشموله الكبائر التياريرد فهاحد والكبائر التي لربتو عدعلها بخصوصها كإيشمل مأفها حد ومأتوعد علما بخصوصها وهذا أظهرمن قولشيخ الاسملام أىلشموله صعيرة الحسة فهي كبيرة علىهذا اه (قهله ولماكان ظاهركل من التعاريف الح) أماالأخير فظاهر لان الايذان بقلة الاكتراث ورقة الديانة ظاهر في وحود أصل الدين وأما الأول فيوشامل للكفر للخفاء وأماالناني فقد يتناول الردة لان فها حداوهو القتل وان لم يتناول الكفر الأصلى \* فان قيل القتل الردة ليس حدا \* قلنا الحد العقو بة القدرة في الجناية فالقتل المذكور يسمى حينانحدا أشارله العلامة. وقد يجاب بأن ظهور كل من التعريفين الأولين فيأنه تعريف للكبيرة المجامعية للإعبان بحسب المقام والقرائن فان قول الصنف وشرط الراوى العدالة وهيملكة تمنع عن اقتراف الكبائر بعدقوله انه لايقيل كافرظاهر في أنه أرادالكبائر المجامعة للاسملام فقول الشارح ظاهركل من التعاريف أي ظاهر الأخسير بحسب دلالته بنفسه وظاهر الأولين بواسطة دلالة السياق قاله سم ومثله للكمال (قهأله فأنزلالله عزوجل تصديقها ) أى تصديق هذه المقالة والآية وان لم تصرح بالترتيب كالحديث لكن رتبت فها الذكورات ذكرا ولابد فيالترتيب ذكرامن حكمة وهي تفاوتها في الرتبة على حسب التفاوت في آلدكر أشار له العلامة ممقال لكن بني اشكال آخر وهوان قضية الحديث أن كل فرد من هذه الافراد الخاصة المتنالية فيه بل ماقيله فيكون أعلى من فرد آخر من أفر ادنو عماقيله . مثلال نا بحليلة الجاريل قتل الولد في الرتبة فيكون أعلى من قتل الأجنى والآية تدل على خلاف ذلك ولامخلص من ذلك الا بدعوى ان كل نوع تنساوي أفراده في الرنبة وهو عل منع اله و يمكن أن يجاب بأن الرادفي الحديث التربيب بين أنواع هذهالافراد حتىان المرادبقوله أن تقتل ولدك نوع قتل الولد وهو القتل مطلقا بشرطه وآنما اقتصرعليهذا الفرد اشارة الميأنه أشنع أفراد ذلك النوع حتىكأنه كلالقتلوكذا الرادبقولدأن تزانى حليلة جارك نوع الزنا المذكور وهو الزنا المطلق والاقتصار على الفردالذكور لكونه أفبح أفراد النه ع وأفظعها فلامخالفة من الآية والحديث وأمادعوى أن كل نوع تتساوى أفراده فهي مما يقطع كل عاقل ببطلانها قاله مم و بمـانقرر من أن المراد من الحديث الترتيب بين أنواع نلك الافراد يسقط ما مقال ان الدليل وهو قوله في الحديث أن تزاني حليلة جارك أخص من المدعى وهو ان مطلق الزنا كبيرة يخلاف الآية فانهاموفية بذلك وقوله فيالحديث مخافة أن يطعم معك بفتح الياء والعين من باب على يعلم ومعنى يطعم يأكل أي عنافة أن يأكل معك (قوله لانهمضيع لماء النسل) أي بوطء محرم كارنا فخرج تضييعه بغير وطء وان حرم كاستمناء بيد. وخرج العزل والراد بكونه مضيعا لماء النسل بوطء محرم كالزنا أنه مظنة لذلك فلابرد أن كلامنهما كبيرة وان لم ينزل أوعزل عن الزني بها

(قوله وانحرم) أىسواه حل كبيد حليلته أوحرم كبيده وقد الهلك الدقوم بوط وهم أول من صله بسينه كانصه الله فى كتابه الدرز (وتُرس الخر) وان المتسكر القلم وهم المتددة من ما السب ( ومُعلَّق العسكر ) الصادق الخرو بنيرها كالمشتدة من نفيح الزبيب المسمى النبيذ قال معلى المسمى النبيذ قال معلى المسمى النبيذ قال معلى المسلم وما طبينة الخبال قالو الواسول الله وما طبينة الخبال قالو الواسول الله وما طبينة الخبال قالو المسرول الله والسارق والسارق والسارق السارة فا قلموا أبديها و وقال معلى هم المسلم من المسروب ما لايسكر لقلته من غيرا لحمر فعن المسروبة المسلم والما المناطق والمسارق والسارق السارة فا قلموا أبديها و وقال معلى هم المسلم الما المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم والمسلم المسلم الم

أوالماوط به قاله سم (قوله وقدأهلك الله قوملوط الخ) يمكن أن يكون استدلالا آخر ووجهه ان الله قصه في كتابه العزيز تحذيرا لهذه الأمة من وقوعها فيه فيصيبها ما أصابهم كايستفاد من السياقات والأدلة فهوفي تقدير توعد هذه الامة على هذا الفعل قاله سمر و يحتمل انه من تمام التعليل لقوله واللواط فتسكون العلة كونها مضيعا لمياء النسل مع اهلاك ألله تعالى قوملوط بهو به يخرج ماتقدم أيضامن الاستمناء والعزل (قهله ان على الله عهدا) أي ميثاقا و يطلق أيضا على اليمين (قهله أن يسقيه من طينة الحبال) زادالسيوطي في الدر المنثور في الحديث ولو مغفورا له وهومن الغرابة بمكان (قوله أماشرب مالايسكر لقلته من غيرالخر فصغيرة ) هــذا علىمذهب الشارح أما مذهبنا معاشر المالكية فشرب ماذكر كبرة لكن المقرر عندالشافعية فىالفروع كون ذلك كبرة وعليه فماقاله الشارح ضعيف (قهل من اقتطع شرا من أرض ظلما الخ) الاستدلال به مبنى على أن الظلم مساو للغصب معنى لأعممنه والألم يصح الاستدلال به على الوعيد على الغصب لكن بق أن يقال ان الدليل أخص من المدعى اذالحديث في غصب شيء مخصوص وقديقال التوعد على ماذكر الفيدكو نه كبيرة وعلا بالظلا فيقاس عليه غيره اوجو دالعلة المذكورة فيه (قوله وقيد جماعة الغصب) أي كونه كبيرة اذال كلام في ذلكُ وأماحرمته فنابتة في القليل والكثير (قولة كايقطع به في السرقة) أي كايجزم بالتقييد المذكور في السرقة أى في كونها كبيرة فهومن القطع بمعنى الاتفاق لا بمعنى ابانة العضو كإيشير الى ذلك . أماسر قة الشير والقليل فصغيرة اذلوكان من القطع بمعنى الابانة لسكان المناسب في الاحتراز أماسر فة القليل فلايقطع مهاو توضيحه انماذكره فىالاحتراز فرععن تقييدكون السرقة بماتبلغ قيمته نصاباوذلك فرععن كون القطع معنى الاتفاق وانالضمير في بعالد على التقييد عاتبلغ قيمته نصابا أشارله العلامة رحمه الله (قول لاغنى به) يقال غنى بغنى من باب صدى يصدى (قوله والقدف) أى الرمى بالزنا في معرض التعيير بخلاف التعيير بغير ذلك فليس بقذف كما تقرر (قهله قال الحليمي) منسوب الى حليمة السعدية رضي الله عنها مرضعته صلى المعليه وسلم (قهله ليس بكبيرة موجبة الحد) النفي متوجه الى المقيد وقيده أى فليس بكبيرة ولاموحب للحدوهذاعلى خلاف القاعدة الأغلبية من ان النفي اذادخل على مقيد بقيد توجه الى ذلك القيد (قوله يعلم انه ليس منه) المراد بالعلم مايشمل الظن (قوله بل هوواجب) الأحسن أن يجعل ضمير هوعائداعلي

(قولەقضىف)ھوطريقة الروياني وسكت عليمه الرافعي وعذر الشارح في الجرىعليه صنيع الصنف حيث فرق بين الحمرومطلق المسكر والالاكتيف بالثاني (قسوله مساو للغصب) فالأخذ المن الفاحرة ظلم غصب (قوله لاأعممنه) بناءعلى أن الاخسد باليمن الفاجر ةظلم لاغصب (قول الشار ح يعلم انه ليسمنه) بأنعلم أنهمن زنا وقوله فمباح أى ليس بواجب لوجودطريق آخراليالنفي وعودسبها بإصابة غميره لهابشمة تميلاعنهاو ينفيه فىلعانه وهذامقتضىكلام الزركشيفي شرح منهاج الفقه وان جرى عليــه الشارح فيهعلى الوجوب لا يدخل الجنة غام » رواه الشيخان ورويا أيضا أنه هي التجير بدى عندالله وأما الهنديان وما يمذيل في كبر عينى عندالله وأما المستدان في بدين المستدان المندهاف كان يمنى بالنجارى في رواه أبرا قبل الكام نصيحة المنتقول اليه فواجب كافى فواجب كافى فواجب كافى فواجب كافى أن المستدان النيبة وهي ذكر الشخص فواجه الكرمه وأن كان فيه والمادة فرنها النبيبة لأن ساحب المدة قال بها صدفيرة وأقره الرافعى ومن تبعد لعموه المبلودي بها قفل كرد المنتخب المنتخب المنتخب المبلودي في تقسيره المها كبيرة بالمخدلات ومن تبعد لعموه المبلودي المبلود

قذف الرجل لزوجتئه وجرح الراوي والشاهمد وتوحيدالضمير لتأول مرجحه بالمذكور والاضراب ابطالي . و بهذا يجاب عن بحث العلامة قدس سره و يستغنى عما تعسفه سم (قه إله لايدخل الجنة) أي مع السابقين والراد بالنمام النام لاالبالغة كاتفيده الصغة فالمر ادأصل الفعل (قول انهما) أي صاحبهما أى القبرين (قهله فسكان يمشي بالنميمة) قد تقر رأن كان يفعل التكر ارعلى مامر تحوكان حاتم يكرم الضيف فالحديث أعادل على ان تعذيبه لتسكر ر النميمة منه ولايازم منه ان مطلق النميمة كبيرة قاله العلامة . ويمكن أن يجاب بأن استعال كان يفعل للتكر ار استعال عرفي كامر و يستعمل أيضا لمطلق الفعل ولعلهم حماوا الحديث هناعلى هذا الاستعال الثاني لماقام عندهم من وينة أوسياق قاله سم (قوله ذكرالشحص) لامفهوم الذكر بالدار على مايفهم به المناب ما يكرهه ولو بنحوفعل كأن عشي مشيته أواشارة بنحويد أوجفن أوكتابة وقديشعرلفظ الغيبة بأن ذكرالشخص بمايكره لايكون غيبة الا اذاكان الشخص المذكور غاثما أي لاتسمى غمة الاعتمدذلك واعتبرذلك القرافي وابن ناجيمين أصحابنا والأكثرعلى خلاف ذلك ولايعرف لهم كلام بوجب قصرها علىمايذكر بغسيرحضور الانسان بلعمومات كلامهم صادقة بحضوره وراجع شرح العلامة اللقاني الكبير لجوهرته وهذا خلاف في التسمية كاعامت وأمافي الحبك فذكر الشخص بما يكره فيغيبته وعندحضوره سواء فيان كلاكبيرة (قه له وان كان فيه) اشعار بالدراج المتان في الغيبة لكن تعريف النو وي لها في الأذكار بأنها ذكر الشخص عافيه عما يك و يقتض تبانيها وكاثنه استندفي ذلك للحدث المشهور حث قابل البهتان بالغيبة ولفظ الحديث أن رسولالله عَمِّلِيَّةٍ «قال أندرون ما الغيبة قالوا الله و رسوله أعلم قال ذكر ك أخاك عما مكر ، قال أرأت أن كان في أخر ماأقول قال ان كان مه ماتقول فقد اغتبته وان لمريكن فيه فقد منه وأحيب بأن صدر الحدث بدل على أنها أعرمنه فهو أفحشها (قهل العموم البلويها) قال العلامة له قال لغلبة البلوي بها كان أو فق يقوله فقل من يسلمنها اه وكان وجهه اقتصاء قوله لعموم الباوي بها أن لا يسلم أحدمنها وهو حلاف قوا فقل من يسلم منها لاقتضائه أن البعض سلم منها ويمكن أن بجاب بأن المراد بالعموم الكثرة أوالعموم لأكثر الناس بقرينة فقل أو بان المراد بالقلة العدموالنغ مبالغة فان قل قد تستعمل بمعنى النغ والى هذه الأجوية ويحو هاأشار العلامة بتعسره بأوفق قاله سم (قوله نعم قال القرطي الخ) الذي قاله القرطي من أنها كبيرة بلاخلاف هو مذهبنا أي المالكية و نفي الحلاف باعتبار مذهبه فانهمالكي فلاينافي الحلاف الذيذكره الشارح قبل لانه على مذهبه (قوله يحمشون) هومن

وتباح النيبة في مواضع منذ كورة في علها (وشهادة الزور) لأنه على عدها في حديث من الكبائر وفي آخر من أكبر الكبائر والما الشيخان وهل يتقيد المشهود به بقد رنساب السرقة ترديف ابن عبدالسلام وجز الذول بالفي بل قال ولو ام تبتبالا فلسا (واليميز الفاجر ق) قال ملى الفعليه وسلم ابن عن على مال المرى مسلم بلن حق في وهو عليه غضبان وواه الشيخان وقال همن اقتصله حق المرى مسلم بينينه فقد أوجب الله المائل و وجره عليه الجنة فقال لهر جل وان كان شيئا بسرا الرسول الله قالوان كان قضيان أراك ووا مسلم والقليمة في المن كان شيئا بسرا الرسول الشيخان قال سفيان بن عينة في رواه الشيخان قال منه الله المنافق ورواه المرافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والفراف على النافق المنافق والفرافز أكبر الكبائر والمائة المنافق والفرافز إلى من الزحف لأنه عنى عدمن السبح الوبقات أي المهلكات رواه الشيخان المنافق الم

باب ضرب ونصر (قوله وتبلج النبية في مواضها للى المكال بقوله: القدح ليس بنيبة في سنة \* منظم ومعرف وعملو ومجاهر فسقا ومستفدومن \* طلب الاعاة في ازالة منكر

اه (قهله وفي آخر من أكبرالكبائر) لاتنافي بين الحديثين لأن ماهو من أكبراليكبائر من جماة الكبائر ولامنافاة أيضا بن الحديث الثاني و بعن الحديث السابق الدال على أن الشرك وحده أكر الكمار لأن الأكبر في الحديث السابق حقيقي وفي هذا اضافي (قوله ولولم تثبث الافلسا) قال العلامة ان أريد بالاثبات ضدالنف انتقض بشهادة الزو والنافية لمساهو ثابت في نفسه كشهادتهم على من له فلس على آخر ماق مأنه أبرأهمنه . وانأر بدبالاثبات التصحيح عندالحاكما تتقض بشهادة الزور الردودة فلوقال وله لم تتعلق الابفلسكان أشمل اه وقد يجاب باختيار الشق الأول وفرض المكلام في الاثبات على وجه التمثيل للعلم عمال النفى المقايسة ووضوح،عدم الفرق بينهما في ذلك قاله سم قلت هذا لاينا في قول العلامة فلوقال الحريل يؤيده ثمقال تنبيه لوكانت الشهادة عندغير حاكمو يحوه فهل هي كبيرة أيضافيه نظر اه قلت الظاهر أنها كبرة أيضا (قهلهوالمن الفاجرة) أي الكاذبة أي صاحبافالاسناد عازي على حدعشة راضة (قولهمن حلف على مال المرى مسلم الخ) هذا الحديث والذي بعده لاسبا الثاني يدلان على أن الوعيد على الاقتطاع باليمين ولاياز ممنه الوعيدعلي بجرداليمين الفاجرة كاهو المدعى فليتأمل قاله العلامة وفي جو ابي سم نظر. وذكر الشارح الحديث الثاني لأنه أعرمن الأول لأن الحق يشمل المال وعيره ولواقتصر على هذا الثاني كفاه (قوله وقطيعة الرحم أى قطع صلته والصلة ايصال نوع من الاحسان كافسرها بذلك غير واحد والقطيعة ضدها وقديقال اصال نو عمن الاحسان لا يتعين بكو نه من المال بل يصدق بالكلمة الطبية ونحوها كايصدق بالمال في مض الأحوال. والحاصل انذلك يختلف باختلاف الأقارب يسارا واعسارا وزمانا ومكاناو مالواصل كذلك وذلك مشاهد لا يحتاج الى تصوير قاله بعضهم (قهله والرحم القرابة) قال العلامة قدس سره القرابة لا تقبل القطيعة فالمناسب أن يراد بالرحم هذا المودة والتواصل الناشئان عن القرابة المذكو رة مجاز افي السبب عن السبب اه وقد يجاب بأن المراد قطع مقتضاها . ومايليق بهاومثل ذلك معهودشائع واعا أسندالقطع اليها مع إرادة ماذكر مبالغةحتى كأن منقطع ماذكرقطع الرحم نفسها فلاحاجة الى أخراجها عن معناها بالأوجهله

(قسوله على مجرد اليمين ألفاجرة) المراد بالفاجرة مااقتطع بهالمال سم (قوله ولو اقتصر علىهذا الثابي الخ)ذكر الأول لكونه روابة الشبخين والثاني لسان معنى الحلف على المال وان ذلك حتى في الشيء التافه قال الزركشي ولا شك الخظاهر هوان لم يعتقد الحلوالتحريم وفيهشيء فان قيد بالاعتقاد فالكفر به لا بالكذب فان كان من حيث نسبة الكذب على الله للنبي مُرَالِيُّةٍ فهو آت فىغيرا لحلال والحرام مدير

(قول الشارح أماالكنب على غره فصفرة ) أورد العلامة الناصر هناأنه تقدم للشارحانه فر ععدمجرح كل من الأصلوالفرع في مسئلة تكذيب الأصل الفرع على احتمال النسمان فيفيد انه لو تعمدالاً صل تكذيب الفرع يكون مجروحا مع انه كنبعلى غبر النسى مثلقة وليس من صفائر الحسة فمقتضى كونه جار حاأن يكون كسرة وهوخلاف ماهنا اه وهو غلطمبني على ان كونه جارجا لكونه كذاوليس كذلك بل لكونه من غيبة العلماء وهىكبيرة،وللدىرالشارح حيث قال هناك فلايكون واحمد منهما بشكذيب الأخر له مجروحاولميقف أحدمن الحواشي هناك على مراده ففاتوا صواب العبارة واعلمان غيبة أهل العااناتكون من الكبائر انلم ينهمكوافي المالفات والافلا اعتبار بهمقالهم

أى أكله مثلا قال تعالى «إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلم الآية وقد عدم صلى الشعليه وسلم من السبع الموبقات في الحديث السابق وتردد ابن عبدالسلام في تقييد. بنصاب السرقة (وُجَيَانَة الكيل أو الوزن) في غير الشيء التافه قال الله تعالى «و يل للمطففين» الآية والكيا يشمل الذرع عرفا أمافي التافهفصفيرة كما تقدم (وتقديم الصلاة)على وقتها(وتأخير ها) عنه من غيرعدر كالسفر قال صلى الله عليه وسلم «من جم بين صلاتين من غير عدر فقد أنى بابا من أبو اب الكبار »رواه الترمذي وأولى بذلك تركبا (والكذب على رسول الله عليانية) قالصلى الله عليه وسلممن كذب على متعمدا فليتبوأ مقمده من النار رواه الشيخان أما الكذب على غيره فصفيرة (وضرب المسلم) بلاحق قال ميالية مينية «صنفان من أمتي من أهل الناولم أرهاقو ممهر سياط كأذناب البقر يضر بون بها الناس ونساء كاسيات عاريات الخرواه مسلم (وسب الصحابة) قال صلى الله عليه وسلم ولا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لوأنأحدكم أنفق مُثل أحد ذهبا ماأدرك مد أحدهم ولا نصيفه «رواه الشيخان وروى مسلم عن أي سميد الحدري أنه كان بين خالد بن الوليد وعبدالرحن بن عوف شي وفسبه خالدفقال مع نفو يت هذه المبالغة التي قصدها الشارع كماهواللائق بكمال بلاغته قاله سم \* قلت.هذاالجواب لبَس بعيدا من كلام العلامة فقد يقرره ولا يدفعه (قهله أي أكله) أي لان السكليف أعما يتعلق بالأفعال وعبر بالأكل اقتداء بالآية الكريمة وفي قوله مثلا اشارة الىأن الصنف اقتصرعلى قوله ومال اليتم دون ذكر مضاف خاص ليصح تقدير مأتصح اضافته من أكل وغسيره من وجوه الانلاف ولماكان الأكل أعم وجوه الانتفاع اختاره الشآرح دون غيره ومن هنا صرح به في الآية دون غيره من سائر وجوه الانلافات (قَمْلُه في الحديث السابق) قال العلامة الحــديث لم يسبق وانما سبقت الاشارة اليه (قوله والكذب على رسول الله علي عنه الله عليه عليه المسهوروالا فقد ذهب الشيخ أبو محمد الجويني إلى أن الكذب عليه ما الله كل الزركشي ولا شك أن الكذب عليه في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض وأنما الخلاف في تعمده فما سوى ذلك وينبغي أن يكون من الكذب عليه تعمد رواية الموضوع عنمه بلا مسوغ شرعي بل ربما يكون منه اللحن في كلامه بلا عذر صحيح قال شيخ الاسلام والوجه أن الكنّب علىغيره من الأنساء وان لم يكونوا رسلافها يظهر كبيرة قياسا عسلي الكنب عليه الخ اه ولينظر الكذب على الملائكة و ينبغي أن يكون كبيرة خصوصا عسلي مثل جبريل واسرافسيل سم (قهله لم أرهما) خبر صنفان والمراد لم أرهما يوم القيامة وذلك كناية عن غضبه ﷺ على ذينك السنفين. وفي الاستدلال بالحديث المذكور على كون مطلق الضرب كبيرة شيء لان التوعد في على ضرب خاص كما يفيده قوله معهم سباط متسكر و وذلك الضرب كما يفيده قوله يضر بون مها الناس فأنه ظاهر في أن ذلك شأنهم. وقد يقال في الجواب عن ذلك أنهم أشاروا بالاستدلال مهمذا الحير الى أنهم فهموا بقرائن شرعية انخصوص كونالضرب بالسياط الموصوفة وان كون ذلك شأنهم غير معتبر في هذا الحكم وانذلك ظاهر بين حملة الشرع حتى لميحتج الى التنبيه عليه قاله سم (قوله مد أحدهم) أي ثواب أحدهم (قوله ولانصيفه) لنة في ضف يقال نصيف وضف كإيقال سديس وسدس (قوله الحطاب الصحابة السابين) انفيل لمجمع في قوله لانسبوامع ان الساب واحد والنهي أغاورد بسببوقوع البسب \* قلت اشارة الى تبوت هذا النهى للجميع وأن السب لايليق بأحد منهم

(قوله لكن ظن الاحتماد) مه وقفة (قوله حوازسب الساب ) بناء على أنه وقع منسيدناعبدالرحمنسب واعلم انهم نصوا على أنه لا يجوز سب الساب الا بنحو ياظالم لا بغيره وان وقع من الأول (قوله لانه اللازم في معنى الساب ) يعني أن السباب يكفي في تفسيرهالتكراروان كان لا بد في كونه كبيرة من الادمان فالشارخ اقتصر على ماهو تفسيرله وانكان مقيدابشيء آحر وحبيثذ فسلا ضعف فيه (قدول المصنف وكتمان الشهادة) أي ولولم يعلمصاحب الحق أنه شهد به فيحب اعلامه بأنه شيديه مالمبكن حقه سبا أو قذفافينبغي كتانه نقله سم ( قول الشارح أى ممسوخ ) فسر الاثم اللسخ ليكون في الآمة وعيد شديد علىالكتان فيدل على انه كبيرة بخلاف مجردالاتم ولابد للشارح في هذا التفسيرمن مستند قطعا ولايضرعدمعامنا به (قوله الاثم حقيقة الدنب) فيه أن الاثم مترتب على الدنب (قوله لكن لا يخفي الخ) قد عرفتان الشارح رحمه الله لم يحمله على ذلك عدم صحة الاسناد بلعدم دلالة الاثم على كون الكتمان

الذى لا يليق بهم مزلة غيرهم حيث علل عاذ كره موروى البخارى انه ميل الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يقول «من عادى لي والي علم المناولة الم

(قه أله الذي لايليق بهم) قال العلامة فيه ان السب المذكور ان كان حين صدوره حراما خالف قولهم ان الصحابة كلهم عدول وان لم يكن حراما بأن لم تثبت حرمته الابالنص المذكور لم يكن السالمذكور مقتضيا لتنزيلهم منزلة غيرهم وقديجاب باختيار الشق الأول والاقدام على الحرام جاهلا بحرمته لاينق العدالة كام اه و يجوزاً يضامع اختيار الشق الأول كون خالدرضي الله عنه عالما بحرمة السب لكن ظن بالاجتهاد جواز مثل ما وقع منه في الخصومة خصوصا وقد تقرر في الشرع جواز سب الساب بشرطه وقسد يجاب أيضا باختيار الشق الثاني والسب للذكور مقتض للتنزيل المذكور بلا تردد اذلايليق بالصحابة الوقوع فها لاينبغي وان لم يكن حراماقاله سير \* قلت لافائدة مازاده من الجوابين أولا معنى لهما فتأمل (قول معناة تكرر السب) أي وتكرر الصغيرة ادمان عليها وسيأتي أن ادمان الصغائر من الكبائر ولا يحقّ انالادمان أحص من التكرر لأنه كاسياً في المواظبة قاله الغلامة وقــد يقال: التكرر يصدق بالمواظبة فيصح حمله عليها بدليل قول المصنف وادمان الصغيرة لأن السب من أفرادها واعما اقتصر الشارح في التفسيرعلي التكرر لانه اللازم في معنى السباب فتدبر قاله سم م قلت لايخني ضعف هذا الجواب (قوله أي ممسوخ) لماكان الاثم حقيقة الذنب وقسد أسند الى القلب وهو حقيقة الشخص فسره ألشارح بمعنى يقوم بالقلب ويصح أسناده اليه وهو المسخ بمعنى تحويل صورة الى أخرى أقبح من الأولى لكن لايخفي أن كون الذنب هنا وهو الكتان فعلا قليبًا مصحم لاسناده الى القلب قال البيضاوي اسناد الأثم الى القلب لأن الكتمان يعتربه ونظيره العين زانية أو للبالغة فانه رئيس الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعال وكأنه قيسل تمكن الاثم في نفسه وأشرف أجزائه وفاق سائر ذنو به اه وقال بعضهم معنى المسخ في كلام الشارح التعذيب تعبيرا بالملزوم عن اللازم فان المسخ مستلزم للتعذيب والتعبير بالاثم عن التعذيب من اطلاق أسم السبب على المسبب ولايخني أن هـذه الحامل كلها صحيحة لأتكلف فيهاكذا لبعضهم \* قلت لايخني مافيها من غامة التـكلف وان الأولى ماقاله البيضاوي (قولُه ليحق باطلا أو يبطل حقاً) يقتضي أن بدُّل المالُ على الأحكام الحقة لايسمي رشوة وانكان حراما ثمان لم يتوقف الحكي على البذل كانحرامامن الجانبين والافهن جانب الآخذ لاالدافع (قوله حسن صحيح) أى حسن عند بعض صحيح عند آخرين (قوله أما بدل مال المت كام في جائز مع السلطان مثلا فيحالة جائزة) أي على مذهب الشارح أما على مذهب افعرام وانظر هل هي كبرة أوصغرة مناعاة لقول الشافعي بالجواز وهو الظاهر (قه لهوهي استحسان الرجل على أهار) أيرضاه بفعل أهاد الفاحشة والمراد بالأهل الزوجة وتحوها كبنته (قهل ورجالة النساء)أي وهي أن يذهب بشخص الى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه وفي بهاية الغريب حديثالساعي مثلث أى مهلث بسعايته نفسه والمسمى به واليه ( ومنع الزكاة ) قال صلى الله عليه وسلم «مامن صاحب ذهب ولا فضة لايؤدي منها حقها الا اذاكان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحي عليها ف مارجهم فيكوى مها جنبه وجبينه وظهره، النه رواه الشيخان (وياس الرحمة) قال تعالى « أنه لا بيأس من روح الله الا القوم الكافرون » ﴿ وأَمْنَ الْكُرُ ﴾ الاسترسال في المعاصي والاتسكال على العفو قال تعالى « فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون » (والظهار ) كقول الرجل لروجته أنت على كظهر أمي قال الله تعالى فيه «وانهم ليقولون منكرا من القول ورورا» أى حيث شبهوا الزوجة الأم في التحريم ( ولحم الخذير والمَيْنَةُ ) أي تناوله لغير ضرورة المرأة النشبهة بالرُجال (قهله وهيأن يذهب بشخص الىظالمالخ). قيل عليمه الظاهر أن التسكليم في شخص بما يؤذيه عند ظالم كاف في تحقق السعاية وان لم يذهب به اليه وقد يقال بمكن دخوله في هــذا التعريف بجعل الباء للسبية ويكون قوله ليؤذيه بيانا لتلك السببية أي بسبب شخص أو لتقذير مضاف أي بأمره وشأنه فلا يقتضيمصاحبته معهوظاهر أن في معنىقوله فيحقه بحو اشارته البسه كالوسأل ظالم من فعل همذا فأشار هواليه وان في معنى قصد الايذاء اخبار الظالم به ولو لم يقصد ايذاءه اذا علم أن إخبار الظالم لم يترت عليه ايذاؤه قاله سم (قوله بما يقوله فحقه) أي بما يقوله الساعى في حق الشخص المذهوب به و يحتمل بما يقوله ذلك الشخص المذهوب به فيحق الظالم،ما نسمه الساعى به الى ذلك الظالم من التكلم في حق ذلك الظالم (قوله مثلث) على زنة اسم الفاعل (قهله أي مهلك بسعايته نفسه) أي في الآخرة وكذا المسعى اليه وأما المسعى به ففي الدنيا (قهله صفحت له صفائع الح ) يحتمل ان صفحت مسند الى ضمير الدهب والفضة وصفائع منصوب على الحالية وبحنمل أنه مسند الى صفائح وهو الظاهر وانظرماحكمة كونهامن نار معكونها بحمى عليها فى نارجهنم وقديقال حكمته المبالغة المبليغة في العذاب فإن صفائع النار اذا أحمى عليها في النار صارت أىلغ مايكون في الحرارة (قولهفيكوي بهاالخ) قال الشهاب عبر بالمضارع اشارة الى ان الكي مستمر بخلاف التصفيح فانه ينقضي اه أي ولذا عبر في جانب التصفيح بالماضي قال سم أو التعبير بالمضارع الاستحضار الصورة العجيبة \* قلت هذا هو الأولى كمالا يخفى (قوله وبأس الرحمة) المراد بالمأس الذي هو كبرة استبعاد ذلك لاا نكار سعة رحمة الله تعالى فأنه كفر لكن الاستدلال بالآية النه مفة مشكل لان الآية تدل على أن اليأس كفر وذلك مناف للاستدلال مها على انه كبيرة إذ السكلام في معداد الكبائر ويمكن الجواب بان الكلام على النشبيه لاالحقيقة أي تشبيه الآيس من الرحمة بالمعيي المتقدم بالسكافر أو بان المرادكفران النعم كذا قيسل ولا يحفي ضعف كل من الجوابين والحاصل أن اليأس الذي هو كبيرة هو استبعاد الرحمــة كما مر لاانــكار سعة الرحمــة ويدل على عده من الكبائر دون الكفر ولا يكون منها الا بالمعنى الذكور حديث ابن مسعود ان سولالله صلى الله عليــه وسلم قال من المكبائر الاشراك بالله واليأس من روح الله رواء الدارقطني لمكن صوب وقعمه على ابن مسعود ووجهه أن العطف يقتضي المغايرة واعما لم يستدل الشارح بهمذا الحديث لتصوُّ يب الدارقطني وقف ومذَّهم الشافعي عدم الاحتجاج بهوما مر يفيد انَّ كفران النعم كبيرة وذلك حيث لم بشكرها لابلسانه ولا بقلبه ولا بجوارَّحه أما لو وجـــــد الشكر بواحد منها لم يكن كافرا لهما ( قوله بالاسترسال في العاصي ) همذا تقييد باعتبار الغالب والا فياو وحد الأمن مع الطاعة فكبيرة أيضا , قول واسم ليقولون مسكرا من القول وزورا )

(قوله ولا يخفى ضعف ما في كل من الجوابين) الأولى حــذف لفظ ضعف أو لفظ مافي و بعد ذلك فالجوابان لاشيء فيهما (قوله ولا بقلبه) معنى انه اذا ذكرها اعترف بها ولم بذكرها كمامرفىشكر المنعم واجب (قولەوالا فلو وجد الأمن مع الطاعة الخ ) هذا غير ظأهرعند الرجاء والظاهر أن المراد بالمعاصي مايعم الصغائر والجمسع فما اذأ كانت كبائر انميا لتحقق أمزالمكم والافالواحدة كبرة بلا استرسال

قال تعالى « قل لاأجد فيها أوحى إلى عوما على طاعم يطعه الا أن يكون ميته أو دما مسفوحا أو لم خنرير فانه رجس » (وفيلو ومضان) من غير عذر لان صومه من أركان الاسلام ففطره بمؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين (والنكول ) وهوالحيانة من الفنيمة كما قاله أبو عبيد قال تعالى ومن يضل بلار عنها على بعد التمالى و ومن يظل بالربي عالى القيامة و للمحادثة ) وهي قطع الطريق على المارين بالمخافقهم قال تعالى « أغاجزاه الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون في الارض فساعا الآية روالسحوو الرابي) بالمواجئة عليها من نوع أو أنواع وليست الكبار منحصرة فياعده كما أشاراليه الكافى أو أهما وما ورمن حديث المصحيحين «الكبار الاثر الثابة السحووة وقالو الدين الفوس والكباني أو أهما وما واليين الفوس وسمع بدلها وقرل الاورو حديثها ها الجنوا السمع لويقات النائر في الأو ادالبخارى وقتل النص وسمع بدلها وقرل الاورو حديثها ها الجنوا والنولي وما إن حد وقد فنا الحسانات النائلات المؤدن كور وقد قال ابن عوامن

وجه الدلالة في الآية انه سهاه زورا والزوركيرة (قوله قال تعالى قل لاأجد فها أوحر إلى الخ) قضمة هذا الاستدلال كون الدم كبرة ويتأمل وجه الدليل من الآية فان التحريم أعممن السكبيرة وقديستدل بآية حرمت عليكي الميتة إذقوله فيهاذلك فسق راحع للجميع على القاعدة الأصولية وكون الشيء فسقا بالمعنى الشرعي يقتضي أنه كبيرة مم (قهله ففطر ويؤ ذن الح) أي وليس هو من صغائر الحسة فتعين كونه كبيرة وفي كلام الشارح اشعار بأن الفطر كبيرة على التعريف الدى اختار والمصنف دون التعريفين الأولين قاله العلامة و يمكن الاستدلال بما في حديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في قصة الاسراء «ثم الطلق ف فاذا أنابقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم دما فقلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم» الحديث أى قبل دخول وقته وهذا يتضمن الوعيد عليه وكان ينبغي للشارح الاستدلال بهذا لوجهين:الأول استفادة ان كون الفطر كبيرة جار على التعريف الأول كما أنه جار على مختار الصنف والثاني عموم ذلك في رمضان وغرمكا يفيده الحديث المذكور (قه أهوم يغلل بأت عاغل يومالقيامة) وجمه الدلالة منه أن معنى يأت بما غل أنه يأتى به يحمله على عنقه أو يأتى بمااحتمله من وباله وإئمه كما قاله المفسرون وعلى كل فلا فائدة في الاخبار بذلك الا الاشارة الى أنه يعذب علمـــــّـ ففيه وعيسه ويقويه ثم توفى كل نفس ماكسبت سم ( قهله باخافتهم ) ظاهره ان مجرد الاخافة كبيرة وان لم يحصل أخسد مال ولا قتل وهو مقتضى ألآية ألكر عمة فانه تعالى توعدفيها بالعذاب العظيم في الأخرة مع أن من أقسام الهار بة فيهامجرد الاخافة كما صرح به في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما سم م الله قلت هذا الظاهر هو المراد بلا شبهة لان كلا من القتل وأخذ المال كبرة في حدداته كما قدمه الصنف (قوله وادمان الصغيرة ) أي المواظبة عليها من نوع أو أنواع قال الشهاب يفهم منه أن الآتي بواحدة من كل نوع لايكون مدمنا اه وماقاله ممنوع لان الاتيان بواحدة من كل نوع يصدق عليمه صدقا ظاهرا المواظبة عليها من أنواع فمن أبن همذا الافهام قاله سم \* قلت الذي يَفهم من عبارة الشارح ماقاله الشهاب لان المواظبة على الشيء فعلممتكرراً وقسد حعل الشارح هسذا المفعول فعسلا متسكررا موصوفا بكوبه من نوع واحسد أو من أنواع فالتكرر موصوف به ماكان من نوع واحد وماكان من أنواع وظاهر أن الآتي بواحدة من كل نوع لم يحصل منه تكرير أصلا نعم لو قال الشارح أي الواظبة عليها ولو باعتبار كونها من أنواع صنح ماقاله مم فتأمل (قه لهوالتولي يوم الرحف) أي الفرارمن الكفار يوم زحف جيشهم

وقوله وما کان من آنواع) ان آراداً نه کررآفراد کل نوع فلا حاجة الیسه لان نسکرار آفراد نوع واحد کاف وان آراد آنه فعسل افراد کل فرد منها من نوع فهوالمعالیب

كأيكون الاخبارفها عن الخصوص يكون عن العموم وعلكل فآلهرعنه صفته فى نفسسه الحصوص فليتأمل (قول الشارح وهو الاخبار عن خاص) أى عن شيء صفته الخصوص لمكن لاقيدهنا بامكان الترافع عسلم ان الاخبار عنسه من حيث الترافع فيكون الاخبار عنه بخصوص آخر وهو كونه في الواقع للمدعى بخلاف الحصوص الأول فانهمن حيث الدعوى به فلايرد الدعوى والاقرار فان الأولى اخسار باختصاص المدعى به بالمدعى والثانى اخبار باختصاصالمقر به بالمقسر لهوليس فيه قبل الاقرار جهة خصوص فاندفع ماقالوه هناتدبر (قوله وكل منهمامن قبيل الرواية)فيه نظر يعلم مماص بل هوقسم ثالث (قوله راجع الى الاخبار) فيه نظر يعلمون الحاصل بعد (قوله وقول شيخ الاسلامالخ) هذا القول صحيح والاعتراض عليه باطل لماعمة منأن الشادة اخبار بالصوص

هي الى السبعين أقرب وسعيد من جبير هي إلى السبعمائة أقرب يمني باعتبار أصناف أنواعها (مسئلة : الاخبارُ عن) شيء(عام ٌ) للناس (لاتَرَ افُـعَ فيه ) الىالحـكام (الروايةُ وخِلافه ) وهو الاخبار عن خاص بيمض الناس يمكن الترافع فيه الى الحـكام ( الشهادةُ ) وخرج بامكانالترافع الاخبار عن حواص النبي سلى الله عليه وسلم فينبغي أن يزاد فيالتمريف الاولء البا حتى لايخرج منه الخواص ونفي الترافع فيه لبيان الواقع وماني المروى من أمر ونهي ونحوها يرجع الى الخير بتأويل فتأويل أقيموا الصّلاة ولا تقربوا الزنا مثلا الصلاة واجبة والزنا حرام وعلى هذا القياس الا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة كا في الآية الشريفة ودليل كون التولى الذكور كبيرة قوله في الآية المذكورة « ومن يولهم دبره الامتحرفا لقتال أومتحيزا اليفئة فقدياء بغضب من الله » الآية (قول يعنى باعتبار أصناف أنواعها) قال الشهاب أي وأما ابن عباس رضي القدعنه فاعتبر الانواع نفسها فلأغالفة اهيعنيأن الكبيرة جنس تحته أنواع كالكفر والقتل والزنا ولكل نوع أصناف مندرجة تحته كاصناف الكفر من الاشراك وجعدالنبوة الىغير ذلك، وكاصناف القتل من قتل الواد عافة أن يطمم وقتل الأجنى وغيرهما ، وكاصناف الزنا من الزنا بحليلة الجارو حليلة غيره وغيرذاك فعددها الذى وصفه ابن جبير بانه الى السيعانة أقرب هو عدد أصناف الانواء ، وعددها الذى قال ابن عباس رضى الله عنهما انهاليالسبعين أقرب هوعدد أنواعها نفسها (قهله الاخبار عن عام الح) هوخبرمقدم لقوله الرواية وكذا القول في قوله وخلافه الشهادة اذالغرض تعريف الرواية والشهادة بالاخبار المذكور لاعكسه يعنى ان الرواية هي ذكر خبر يتعلق يجميع الناس لاتر افع فيه الى الحسكام كقول القائل قال صلى الله عليه وسلم هانما الأعمال بالنيات، فانمعناه يتعلق بكل أحد والشهادة ذكر خبر يختص ببعض الناس يمكن فيه الترافع الى الحكام كقول القائل أشهد بأن لفلان على فلان كذا وأورد عليه الدعوى والاقرار فأن الاول إخبار بحق له على غيره والثاني اخبار بحق لفيره عليه وكل منهما خاص ببعض الناس عكن فيه الترافع وكل منهما من قبيل الرواية فيكون تعريفها غير جامع وتعريف الشهادة غيرمانع (قوله الاخبار عن خواص الني صلى الله عليه وسلم) أي مثلا لتدخل خواص غيره (قوله فينبغي أن يزاد في التعريف الاول غالبا) قال الشهاب قلت ولوز يدذلك لك أن تمنع صدق التعريف على هذا الفرد حينتذأيضا فليتأمل اه ووجه هذا الاعتراض هوان حاصل التعريف حينتذ اعتبار العموم في الغالب فلايصدق الاعلى ماثبت عمومه في الغالب والحواص ليست كذلك اذلاعموم لها مطلقا بل هي أبدا خاصة وهومبني على رجوع القيد أعنى قوله غالبا للعام وليس كذلك اذهو راجع الى الاخبار عن العام فحاصل التمريف أن الروآية هي الاخبار الذي أغلب أحواله كون متعلقه عاما وهذامعني صيح لاغبار عليه وقول شيخ الاسلام والاولى أن يقال انهاداخلة بدون غالبا لان القصود منها اعتقاد خصوصها عن اختصت به وهو عام اه فيه أن يقال ان هذا جار في كل خاص فلا تثبت الشهادة متميزة عن الرواية (قه أبه وما فالروى من أمرونهي الخ ) جواب عما يقال ان الروى لاينحصر في الحبر بل يشمل الانشاءات من الأمروالنهى وغيرهما. فأجاب بان ماعداالحبر يرجع "يه بتأو يل بمعنى ان غيرا لحبر يستاذم خبرا فنحو أقيموا الصلاة يستلزم خبرا وهواقامة الصلاة مطلوبة وجو با وطيهذا القياس قال الشهاب لكن لايخفي ان

لاعنه بخلاف هذا فانه من جم الجوامع – تى ) بي على كلام شيخ الاسلام خواص غيرالنبي صلى الله عليه وسلم (قوله بلريشمل الانشاءات) أى ولايسح أن يتكون متعلقا للاخبار كميم الهميزة لان سنلته معنى حدى (قوله ليس الارمضالأمر والنبي) أي ليس هنامتماق للاخبار الاصحورهول كفا من النبي صل القمايه وسسام والأيخق ان السمور لاعمور فيه نام بين الاالمدوم في الأمر والنبي ، و والحاصل ان المفرعته في قول الراوى قالانبي صلى الله عليه وسلم كفا هو مصلورة كك القول منه عليه عليه من المستمين أن يكون المفرعته هو مداول الامروائي لانه فوالعالم لكنه لي ليس من غير با حق تكو مكانة خبار المن يكون الحكي عنه ما يؤول اليه لانه مني خبرى (قوله والعالم هوالقول الذكور) فيها نه ليس الاخبار عنه عنه الله على المنازعة حيثها المنازع من التعارض المناقبة والاحمورة بالخاطرة المنازع والاخبار عنه والاخبار عنه والنسبة والاحمورة بالخاطرة المنازع وحمه الله الآلية .

لامحيص عنه تدبر (قول

الصنف وأشبهد انشاء

تسمن الاخبار )فالاخبار

جزؤهوجرىعلىمثل هذا

الرضى فيشرح الكفاية

فى باب التعجب (قول

الشارح والى متعلقه)

فيلاحظ قيدًا في اللفظ

وهو أشهد و يقول ان لفظ

أشهد ان اعترمعناه من

حيث ذاته فهوانشاء وان

اعتسبر من حيث تعلقه

بالمشهوديه فهواخباروفيه

ان الانشاءمنوط بوجود

معناه خارجانه والاخبار

منوط بوجوده بدونه

ومعنىأشهد انمايوجد في

الخارج بهلوحظ فمهحيثية

التعلق أولافكان التحقيق

انه انشاء كذا قالهالناص

وهو وهم للزوم توارد

الخلاف على محل واحد وقد

نفاهالشارح بلمعنىالنظر

الى المتعلق أن من قال انه

انشاء تضمن الاخبار

لم يحكم على لفظ أشهد فقط

(وأَشْهَدُ إنشاء تضمَّن الاخبارَ ) بالشهودبه (لامحضُ اخبارِ أوانشاه على المختارِ ) هو ناظر الى اللغظ لوجو دمضمو نه في الخارج به والي متعلقه والثاني الى المتعلق فقط والثالث الى اللفظ فقط وهو التحقيق فلم تتواردالثلاثة على على واحدو لامنافاة بين كون أشهد انشاء وكون ممنى الشهادة اخبارا لانه سيغة الكلام في الرواية وهي قول الراوي قال كذاوهي اخبار دائماسو اءكان المروي خدرا أوانشاء وتعقبه سيربان الصنفوصف الخبرعنه بالمموم للناس والعموم ليس الاوصف الأمر والنهي ونحوهما فبردالاشكال ولا يندفع الاعاقاله الشارح. وأما الخبرعنه الذي تضمنه قول الراوي قال أي الني عليه الصلاة والسلم كذا أعنى صدور قول كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عموم فيه الاباعتبار كذا الذي هو الام والنهى مثلا فانأر يد بالشيء الهبرعنه الصدور المذكور وهو لاعموم فيه فلايطابق كلام المصنف أونفس كذا رجع الىماقاله الشارح اه \* قلت الحق ماقاله العلامة الشهاب ولا يخالفه كلام الصنف فأن العموم فيه وصف لمتعلق الآخبار الذي هوالرواية ومتعلق الاختار لايلزم أن يكون خبرا مثلا قول القائل قال رسولالتمصلي الله عليه وسلم «أما الأعمال بالنيات» الرواية فيه هوقوله قال برسول الله كذا وهو اخبار بثبوت نسسبة القول المذكور لرسول الله صسلى الله عليه وسسلم والعام هو القول المذكور الذي هو متعلق الاخبار ثمان هذا المتعلق تارة يكون خبرا كامثل وتارة يكون انشاء كقول الراوى قال رسولالله صلى الله عليه وسلم « أدوا زكاة أموالكي » مثلا ولا ضرورة لحل الرواية فى كلام الصنف على المروى اللازم ذلك من تقر برالشارح مع أن الرواية حكاية الراوى اللفظ المروى عن الروى عنه (قمله هو ناظر الى اللفظ الخ) ضمير هو يسود على القول الاول المختار للصنف وهو كون أشبهد أنشأه تضمن اخبارا وقوله لوجود مضمونه أى مضمون لفظ أشهد وهو شهادة الشاهد أي تأديبًا عند الحاكم فانه الما وجد في الخارج بهذا اللفظ فينطبق على لفظ أشمهد انه انشاء لوجود مضمونه المذكور في الخارج به وقوله والى متعلقه عطف على قوله أي اللفظ أي وناظر أيضا الىمتعلق اللفظ وهوالمشهود بهوهو خبرلصدق حدالجبر عليه لوجود خارج لنسبته بحيث تكون النسبة السكلامية حكاية عنها فحاصل هسذا القول أن أشهد انشاء تملق بالاخبار فهو ناظر الى اللفظ ومتعلقه وهوالشيود به والقول الثاني أنه خبر عض ناظر الى المتعلق فقط والثالث القائل بانه إنشاء فقط ناظر إلى الفظ فقط وذلك ان قول القائل أشهد بكذا مشتمل على شيئين: مقيد وهو أشهد وقيد وهو مدخول الباء وهو المشهوديه فمن نطر الى المقيد وقيسده كالاول قال انه انشاء تضمن الاخبار ومن نظر الى القيد فقط كالثاني قال انه اخبار فقط ومن نظر الى المقيد فقط كالنالث قال انه انشاء فقط (قه أله وهو التحقيق) أى لانه الممنى الموضوع له اللفظ دون المتعلق (قه أله فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد) أى فلا خلاف فى المعنى (قوله ولامنافاةالخ) هــذا وارد على قول الصنف وأشهد انشاء

براعلى مجوع أشهدو متعلقه (قول الشارح وهوالتحقيق) لانالسكلام في مدلول أشهد (قول الشارح ولامنا فاقالج) ؛ عاصلها أنه تقدمان الاخبار عن خاص هوالشهادة والاخبار هوالحكاية عن أمر في الحارج وليس الانشاء كذلك فسكونه انشاء يشاقي كونها خبارا ؛ وحاصل الجواب انه انميا يحسل النافي لوحسل الاخبار بصيفة أشهد وليس كذلك بل أضا يحسل ذلك المنى وهو الاخبار بمتعلقه أى متعلق ذاتك الاخبار وهو الشهود به فانه خبرى جناف نحو بعث اشكال آخروهو ان اللفظ الانشائي هنا لم يحسل مدلوله به اذوقت تلفظه "شهد لم يصل إخبار أى القاء كلام خبرى بخلاف نحو بعث مثلا فانمدلوله حصل به فكيفكان انشاء ولم ينطبق عليه ضابط الانشاء وحاصل الجواب أن الراد باشمهد لبس انشاء معناه وهو الاخبار فيذاته كافي بعث بل نشاء معناه المتحقق بفيره فممناه كالمعنى الحرفي \* وحاصل هذا ان الانشاء قسمان ماحصل مدلوله به وماحصــــل مدلوله بمتعلقه فليتأمل (قوله ملابسامعناه لمتعلقه) الصواب حذف معناه فانمعناه هوماأفاده معالمتعلق (قول الشارح بان يقدر وجود مضمونها) يعنىان الشرع يعتبرا يفاع المضمون منجهة المتسكم بطريق الاقتضاء تصحيحالهذا الكلام فيحكم عليه شرعابان هذا المضمون حسل منه لأنه مقتضى كلامه وأن أيقعمنه الاهذا اللفظ ولهذا لونوى بقوله أنتطالق الثلاث تكون نيته باطلة لأن المصدر الذي ثبت الحسكم به وهوالمقتضى أمرشرعي ثعت ضرورة أن اتصاف المرأة بالطلاق مثلا يتوقف شرعاعلى تطليق الزوج إياها فيقدر بقدرالضرورة ولامدخُل للنيةُفيه وأوردعليه اناتقطم بانه لايقصد بهذه الصيغ الحكم بنسبة خارجية (١٦٣) وآنه لايحتمل الصدق والكذب

وانه لوكان خسيرا لسكان مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه (وصِيَغُ المقود كَبَعْتُ ) واشتريت وزوجت وتروجت (انشاه) لوجود ماضافاريقين التعليق وهذا مضمونها في الحارج بها (خلافاً لأ في حنيفة ) في قوله أنها اخبار على أصلها بأن يقدر وجو دمضمونها يقبله وأنانفرق بين مايقصد في الخارج قبيل التلفظ بها (قال القاضي) أبو بكر الباقلاني (يَثْنُتُ الحرْحُ والتعديلُ بواحد) في به الخبرمن ذلك وما يقصد الرواية والشهادة نظرا الىأن ذلك لحبر (وقيل في الرواية فَقَطْ ) أي بخلاف الشهادة رعاية للتناسب به الانشاء وماأجيب به من فيهما فان الواحد يقبل فيالرواية دونالشهادة (وقيللافهما) نظرا الىأن ذلك شهادة فلابدفيه ان قصد النسبة الخارجية لايكون الافها هو خبر من العدد (وقالالقاضي) أيضا (يكني|لاطلاقُ فهما) أي في الجرحوالتعديل فلا يحتاج الىذكر حقيقة ولاندعي ان هيذه سبهما فىالرواية والشهادة اكتفاءبع الجارح والمدل به (وقيل ُ يَا كُر سَبَيْهُمَا)ولايكني اطلاقهما الصيغ كذلك بل انهما لاحمال أن يجرح بماليس بجارح وان يبادر الى التعديل عملا بالظاهر (وقيل) يذكر (سببُ التعديل فقط) انشاآت شرعية حقيقة أى دون سبب الجرح لأن مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصلها لجو از الاعتماد فيه على الظاهر لوحظ فيها حية الحسرية (وعكَسَ الشافعيُّ) رضي الله عنه فقال يذكر سب الحرج للاختسلاف فيه دون سب التعديل (وهو) ونظيره الالقابفانهااعلام أىعكسالشافعي (النَّجْتَازُ فيالشمادة وأما الروايةُ فيكفي الاطلاقُ ) فها للجرح كالتعمديل حتميقة لكن ربمايعتبر لمخالفته لمقتضى التعريفالمتقدم للشهادة بانها الاخبارعن خاص الخ اذمقتضاه أن أشهد اخبار لكونه فها المعنى الوضعى بالنطر صيغة الشهادة التيهي أخبار ﴿ وَهُ أَهِ مؤدية لذلك المعنى عتعلقه ﴾ أي أن لفظ أشبهد مؤد لمعناه ملابسا الى الأصمل ففيه انه مع معناه لمتعلقه \* وحاصُّله انه لمـاً كان معنىالشهادة وهوالأخبارعن خاص يلابس معنىأشهدو يتعلق كونها انشا آت لاحاحة في به كان أشهد مؤديا لمعتىالشهادة منحيث ملابسته لمعناه (قوله بان يقدر وجودمضمونها في الحارج مدلولها الىاعتبار الأصل الح) أيحتي يصحصه في الحبرعليها وفيه أنه لاضرورة لذلك بل تقول نقلت صيغة الخبر الىالانشاء فان لوحظ في افادته حالها فصارت حقيقة عرفية فيه (قوله يثبت الجرح) قال الشهاب الأولى الجرحة وقوله والتعـــديل الأصلى فهمي من تلك الحهة الأولى العمدالة اه و عكن الجواب بجعل الجرح والتعديل مصدري المبني للمفعول فمعناهما اخبار لابدفيها منخواص الخبركمأ انه عند ملاحظة الأصل في العلم بلاحظ فيه الاشتقاق حتى لدخل علمه أل أو بقع صفة مثلا

كونه مجروحا وكونه معدلا قاله سم أو بحذف المضافّ أى أثر الجرح وأثرالتعديلوهوكونه مجروحا ومعدلا والأمرسهل (قهوله وقيل فىالرواية فقط) أىيثنت الحرح والتعديل بواحد فىالرواية فقط وهــذا القول هو العتمد (قولِه وقيــل يذكر) أى الشخص المجرح أو العــــدل المأخوذ من المقام (قهل يبطل الثقة) أي الوثوق مصدر قولك وثق شق ثقة (قول لجواز الاعتادفيه) فيكون بهذه الملاحظة موجودا فيه خواصها تدبر (فولالصنفوعكسالشافعي) عبارته رضيالله عنه علىمانقله الآمدي لايدمن ذكر سبالجرح لاختلاف الناس فيايجرح به بخلاف العدالة فانهاسب واحدلاا ختلاف فيهقال السعد لايخي ان اجتناب أسباب الجرح أسباب العدالة والاختسلاف فيها اختسلاف فيه والأفرب ماذكره الامام فبالبرهان والغزالي فبالمستصفى ان أسسباب التعديل لمكرتها لاننضبط فلايمكن ذكرها وبهذا يكنني فيه بالاطلاق والتحقيق انالعدالة بمنزلة وجود مجموع نفنقر الىاجناع أجزاء وشرائط يتعذير ضبطها أو يتعسر والجرح بمراةعدمله بكتفي فيه بانتماءشيءمن الأجراء والشرائط فيذكر اه \*وحاصل الفرق-يننذان القدرةعلىذكر سبب الحر جرمتيسرة يخلافها على ذكر سبب التعديل \* واعلم ان أسباب الجرح منحصرة عندالحدثين في عشرة: كذب الراوي على رسول الله ءوبهمته بهءوفحش غلطه ءوغفلته ءوفسقه بغيرال كذبءوأفر دالأول لكون القدح بهأشدفي هذا الفنءووهمه بان يروى على سبيل الوهير ومخالفته للثقاة وجهالته بان لايعرف فيه تعديل ولاتجريح ، وبدعته ، وسوء حفظه . خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة بالضبط ومن العلوم أن المعدل لا يعكون مدلسا فلا يقول هو عدل الا بعدمم فة عدالته وان كان مذهبه قبول المجهول كاتقدم فان قبوله مبنى على الظاهر لكن هسلما مطلقا وبق الفاسق والكذاب والمتهم بالكذب والمبتدع أماالثلاثة الأول فلايسوخ الظاهر لايسوغ لهالقول بانه عدل (171) القول في واحد منه بانه (اذا عُرِفَ مذهبُ الجارِح ) من انه لايجر الابقادح ولا يكتفي بمثل ذلك في الشمادة التعلق الحق عدل وأما المتدع فتقدم فيها بالشهود له (وقولُ الامامين) أى امام الحرمين والامام الرازى (يَكفي اطلاقُهُمَا) أى الجرح قبسوله وحيشت فقول والتعديل (للمالم بسمهما)أىمنه ولايكفي من غيره (هو رَأْيُ القاضي) المتقدم (اذلاتَمْديل وجرعَ الشافعى رحمه اللد فيق فان الامن العالم )بسيهما فلايقال انه غيره وان ذكره معه ابن الحاجب وغيره (والحرَّرُ مُقَدِّم) عند مراده بأسباب الجرحما يخل التمارض على التمديل (ان كان عددُ الجارح أكثرمن) عدد ( المدِّل أجاما وكذا أن تساويا) أي بالعدالة ومانخل بالضبط و بأسباب التعديل مايفيد عدد الجارح وعددالمسدل (أوكان الجارحُ أقلُّ) عددا من المسدل لاطلاع الجارح على مالم يطلع المدالة فقط وهو ملازمة عليه المعدل (وقال ابنُ شعبان) من المالكية (يُطلُبُ الترجيعيمُ) في القسمين كماهو عاصل في الأولّ التقوى والمروءة معاكما بكثرةعدد الحارح وعلىوزانه قال بمصهمان التعديل فى الثالث مقدم (ومن التعديل) لشخص(حكم فى شرح منهاج القاضى مُشرَّ طالعدالة ) في الشاهد (بالشهادة) من ذلك الشخص اذ لولم يكن عدلا عند، لماحكم بشهادته ولاخلاف في هــذا السبب (وكَذَّاعَملُ المالم) المسترط للمدالة في الراوي برواية شخص تعديل له (في الأصح) والإلساعمل ومايتوهممن أنفيه خلافا بروايته وقيل لبس تعديلاله والعمل بروايته يحوز أن يكون احتياطا (ورواية من لاير وي الاللعدل) يؤخذنما تقدم منقبول أى عنمه بان صرح بذلك أوعرفمن عادته عن شخص تعديل له كالوقال هوعدل وقيل لا لجواز الجهول ففاسد لما تقدم أن يترك عادته (وليس من الجَرْح )لشخص ( تركُ المَمَل بمرويَّه و) ترك ( الحكم بمَشهوده ) من أن الكلام هناك في أى في التعديل (قوله اذاعرف مذهب الجارح) مفهومه اذالم يعرف مذهبه فلابد من بيان السبب نعم القبول لافي انه عدل اذلم قال بعضهم انتجريح غيرمعر وفالمذهب عيوجه الاطلاق وان لم نعتمده في اثبات الجرح لكنانعتمده تعلمله عدالة علىأن قـــوله في الوقف عن فبول خبر من قبل فيه ذلك لأنه أو رث عندنا ريمة قومة وقدة كر ابن الصلاح مثل ذلك مبنى علىعدالته غابة الامر فيمعر وفاللذهب اذا أطلق الجرححيث قالمان ذلك وان لم يعتمد في اثبات الجرائح والحكم به فقسد الاكتفاء فسا بدلالة اعتمدناه فىالتوقف عن قبول حديث من قالوافيه ذلك بناء على انه أوقع عندنا رببة قوية أىلاانه المسدالة الظاهرة علما بجروح فى نفس الأمروهذا المنقول عن ابن الصلاح جمع بين قول الشافعي بعدم الاكتفاء باطلاق الجرح وأماأسباب الحرح المتعلقة مطلقاً و بين القول الاكتفاء بذلك في الرواية اذاعرف مذهب البعار حقر رو بغضهم (قوله أى منه) نفسير بالضميط فوقع في قبول للام من قوله للعالم أي فاللام بمعنى من (قول فلا يقال انه غيره) أي لا يقال ان قول الامامين غير قول القاضي مل صاحبها خلاف كالمرسيل انماصرا بما يعلم التراماس كلام القاضي (قوله اجماعا) متعلق بقوله مقدم (قوله يطلب الترجيح في والمدلس وغيرهما كاهو القسمين)أى الأخير بنوهما اداتساوياأوكان الجارح أقل (قهله وطيو زانه) أي امن الترجيح بكثرة العدد معر وفعندأها فلتأمل (قوله ومن التعديل الح) شروع في كيفية التعديل (قهله بالشهادة) متعلق بحكم وقوله من ذلك الشحص (قوله وقدذ كرأبن الصلاح متعلَّق الشهادة أونعت لها (قول وكذاعمل العالم في الأصح) قال السيوطي المصحح في كتب الحديث ألح) ماذكره ان الصلاح خلافه وانه لیس تعدیلا للراوی ولاتصحیحاللر وی و به جزمالنو وی فی التقر یب تبعا لاین الصلاح اه أعاهوفها اذا خلا المجروح (قهله والعمل بر وايته بجو زأن يكون احتياطا) قصيته أنه لو كان الاحتياط في ترك العمل كالودل الروي عن التعديل وخالفه ابن

صدر من عارف لاه اذا الكريكن فيه تعديل فهو بجهول واعمل قول الجرح أولى من إعماله امانابت العدالة فلايقبل فيه ذلك كذافي شرح النخبة (قوله جمع بين قول الشافعي الحج) قدعرفت أن كلام ابن الصلاح في غير تا بت العدالة والمظاهر أن الككام هناهام على أن قول الشارح ولا يكتفي بمثل ذلك في الشاءة بنافي هدندا المجمع تأمل، بل قول الشارح انتماق با ولا يقبل عندالشافعي الاتابت العدالة (قول الشارح بحوز أن يكون احتياط) الاحتياط لا يجرى في الشهادة فلذا كان الحكيفها تعديلا اتفاقا

حجرفقال يقبل الجرحفيه

ملاغير ميين السبب اذا

عَلى جواز أخذمال انسان كان عمل العالم به تعديلاقطعا وليس بعيدا قاله سم (قولِه وقيــل لالعبوازأن

يترك عادته)قالالسيوطي وعليه أهل الحديث اه وقضية التعليل أنه لوصدر منه مايدل على انه لم يترك عادته

لجوازان يكون الترك المارض (ولا الحدث ) الون سهادتان ابان ابتكمل نصابها لأنه لا تتفاهالنساب (و) لاق (عمو ) شرب (النبيذ ) من السائل الاجهادية المتافذ غيها كذكا الشعاب وازان بستدا باحة ذلك (ولا التدليس ) فيمن روى منه رئيسمية ميش منه ورز ) لسق لا بعرضاد لاخطل في ذلك (قال ابن السماني الاأن بكون بجيدالوسئل ) عنه (رئم بيبه ) فان سنيم حمينة جرح لفلور و الكذب فيه . وأجيب عن ذلك وقال ابن وأجيد بنه المنافذ المنها في المنافذ عنه المنافذ المنها المنافذ عنه المنافذ النافذ المنافذ المناف

(قوله بيان لمنى النسبة) فيه ان الصحابي نسسبة للمحابة

بصاحب لهلمداو تهوفصل بين الفعل ومتعلقه بالحال لتلي صاحبها وهوضمير اجتمع كان تعديلًا اتفاقًا وهووجيه مم (قهله لجوازأن يكون الترك لممارض) أي لالمدم عدالته (قهله لاته لانتفاء النصاب ) أى لالمن في الشاهد. شيخ الاسلام (قوله كنكاح المتمة) قال الشهاب كأنه النظر الى فرض ذلك في العصر الأول والافالاجماع الآن منعقد على التحريم أه (قهله ولاالتدليس الح) عطف على ترك أى وليس من الجرح لشخص التدليس الخ وقوله بتسمية متعلق التدليس وقوله حق الإمرف أي كي لامر ف علة التدايس وقوله اذلاخلل في ذلك علة لكون التدايس للذكور ليس بحرح مطلقا أي سواء بينه مد السؤال عنه أم لاوقوله بتسميةغيرمشهورة هذايسمي تدليس الشيوخومنة كماهو ظاهر ماذكره بقوله ولاباعطاء شخص اسم آخر الح وأماقوله ولابابهام الذيوالرحاةفهو من تدليس الاسناد وسيذكر آخرا تدليس المتون وأقسام التدليس مبسوطة في علهامن علوم الحديث سم (قه أووأجيب بمنع ذلك) أي الجرح (قهل تشبيها) علة لاعظاء أي تشبيها لمن يعطى عن يروى عن صاحب الاسم الآخر كقول المعنف في بعض كتبه حدثنا أبوعبد الله الحافظ يعنى شيخه الدهي تشبيه النفسه بالسرة في قوله حدثنا أبو عبد الله الحافظ يعني شيخه الحاكم (قه له لظهور القصود) أي من كون الصنف القائل ذلك لم يماصر الحاكم فمعلوم أن الراد بأ في عبدالله في قوله حدثنا أبو عبدالله الحافظ اعاهو الدهبي لاالحاكم لمد عصر الصنف من عصره (قهل موهاجيحون) سينهر بلخ (قوله سن العاريض) جم تعريض على غير فياس (قوله أى الشخص الذي يسمى صابيا) أشار بذلك الى أن الراد بالصحابي ما بعد الذكر والأثنى كاسينبه عليه بعد وان قيل الرأة صابية حيث يرادبالصحابي الذكر لكن لماذكر الصحابي هنا معشمول تعريفه للرأة دل دلك على أن الراد بالصحابي الشخص السمى بذلك حتى بعم الذكر والأثنى وأشار يقوله الذي يسمى اليأن الصحابي اسم جنس لاوصف وقوله أيصاحب الني اللي الساب العني النسة (قوله ذكراكان أوأتني)أى كايؤخذ من عموم من (قوله لنلي صاحبها وهوضمير اجتمع) يسى ولماكان الفاعل له التقديم على سائر معمولات الفعل كان ماهووصف لهمستحق التقديم أيضاعلها تبعا له فلابقال ان كلامن الفاعل والمجرور معمول للفعل ومن متعلقاته فلرقد ماهوتا بعرلاحد العمو لين على الآخر وعدل عن قول ابن الحاجب وغيره من رأى الذي تلجي المنصل الأعمى من أول السحدة كابر أم مكتوم ( وارث لم يتر في من رأى الذي تلجية ليشمل الأعمى من أول السحدة كابر أم مكتوم ( وارث لم يتر في عنه شيئا ( ولم يطلل المنحل الله المحاج به المخالف من غيراطالة للاجباع بنظرا المرف في السحية وان قبل يكنى كالأول والفرق ان الاجباع بالمسطنى علي المحاجبة وان الاجباع بالمسطنى علي من عبر ما المحتمد بالمسحلين علي مؤمنا ينطق بالحكمة ببركة طلمته يتراقي ( وقيسل يُشتر ماأن أن المناف المناف الموف وفي الرواية الى أنها المقسود الأعظم من صحيحة النبي علي المحاجبة الأحكام ( وقيسل ) يشترط أن الرأم أراح المناف المناف المرف المحامدة بين المحامدة بين الأحكام ( وقيسل ) يشترط ( أحد مُما) فقط بعنى الله بعنه المحامدة بن ( وقيل ) يشترط كابكام بين المحامدة بن ( وقيل ) يشترط كابكام بينام المحامدة المناف الله المحامدة المناف الله المحامدة المناف المحامدة المناف المالة وهذا المحامدة المناف الله المحامدة عن المناف والمناف والمناف المحامدة على الفصول الأرب مة المناف الأرب مة المنافذة المنافذة على الفصول الأرب مة

وذلك لان تعلق الفعل بالفاعل أقوىمن تعلقه بالمفعول ومثل ذلك المفعول بهفانه يستحق التقديم على ماعدا الفاءل من المعمولات كالمجرور والظرف مثلا فيتقدم حاله على المجرور والظرف فيمثل قولنا ضربت زيداراكبا فىالسوق أوأمام الأمير وقوله وهوضميرا جتمع اعااختاركون صاحب الحال صمير اجتمع مع محة كونه من من قوله من اجتمع لان عبى الحال من الفاعل متفق عليه بخلاف مجيثه من الخبر فان فيه خلافا (قولهو عدل عن قول ابن الحاجب وغيرهمن وأي الز) قد يقال ان لفظ من وأي صارحقيقة عرفية في معنى من اجتمع فمؤداها واحد نعم من اجتمع أولى كالآيخفي لكونه أدل على المراد لا لأنهن رأى لايشمل الأعمى كَاقال الشارح (قوله بضم الياء) المااختار ذلك مع صحة كونه يفتح الياء رافعا لضمير الاجتاع المفهوم من اجتمع للتناسب بين المعطوفين في كون كل رافعالضمير الراوي (قولهمن النور القلى) بيان/لاضعاف قدم علَّيه للاهتام (قوله الجلف) أى الجافىالطبع (قوله ينطق بالحُكُّمة ۗ) أى العلم النافع (قهل بيركة طلعته) الظلعة الوجه وفي العبارةمضاف محذوف أي بيركةرؤ يةطلعته أي وجهه ﷺ وشرف وكرم (قهلهأىالمذكورانالج) أحوجهالى جعل ضمير يشترطانالى المذكورين كون الفعل مبدوءا بالياء المثناة من تحت (قول، يعنى قال بعضهم الخ) أتى بيعني أشارة الى أنه تفسير مراد لأن التفصيل الذي ذكره لا يفهم من عبارة المصنف لأن ظاهرها الاكتفاء بواحد من اطالة الاجتماع والرواية ولاقائل به بل اقولان أحدهما بشرط الاطالة والآخر بشرط الرواية كاذكر والشارح (قوله وقبل الغزو أوسنة) ان قيمل هذا يفيد الحصرفي أحدهذين وكلام الشارح يخالفه حيث قال كالغز والمشتمل على السفر الى ان قال والسنة الخ فحعلهما في حرر الكاف التمثيلية فاقتضى عدم الحصر عد قلنا عكر عدم المخالفة بأنه بق بعدالسنة التي عبر بهاالشارح السنتان والأكثر فالكاف باعتبار ذلك واعتبار المصنف السنةأعم من أنينضماليها زيادةأم لاعلىآنه يمكن أن يكون ذكر الصنف للغزوعلى وجه التمثيل فالسفرولو لغرالغز وكاف كايشعر بذلك ماعلل مالشارح الغزو لدلالته عى أن وجه اعتبار الغز واشتاله على السفر وأيضا فمكر أن يكون ادخال الكاف باعتبار كل واحد نخصوصه وعلى هذا فلا مخالفة أيضاوهل يكفي على هذا القول الغزو بلاسفر بمعنى قتال المشركين من غير سفر فيه نظر قاله سم (قوله يظهر فيه الحلق المطبوع عليه الشخص)

والدلك لم يحترزوا في تمريف المؤمن عن الردة المارضة لبعض أفراده ومهززادم، متأخرى الحدثين كالمراق في التعريف ومات مؤمنا للاحتراز عين ذكر أراد تعريف من يسمى صابيا بمدانقراض الصحابة لامطلقا والا لزمه أن لا يسمى الشخص صحابيا حال حياته ولا يقول بذلك أحدوان كان ماأراده ليس من شأن التعريف ( ولو ادَّعي المُماصرُ ) للذي صلى الله عليسه وسلم ( العسدلُ الصحبة ) له ( قيل وفاقا للقاضي ) أبي بكر الباقلاني لأن عدالت تمنعه من الكذب في ذلك وقيل لايقبل لادعائه لنفيته رتبـة هو فيها متهم كما لو قال انا عـدل (والأكثرُ) من العلماء السلف والخلف ( على عدالة الصَّحَابة ) فلا يبحث عنها في رواية ولا شيادة لأبهم خبر الأمة أى فرشده صلى الله عليمه وسلم الى ترك ماكان سيئا منه (قد إمالتي يختلف صيا الزاج) أى فر عا تتحرك القوة الشهوانية أو القوة النضية في بعض الفصول فيظهر أثرها من خبر أوصده فيرشده الى ترك ذلك الضد (قهله بأنه يصدق على من مات مر بدا) أي فيكون التعريف غيرمانع (قه أله ان خطل) فتتح الخاءالمحمة والطاء الممطة الفتوحة أيضا وابن فيسرح بالسين المملة الفتوحة بعدها راء ساكنة ثم حاء مهماة وقوله بخلاف من مات بعد ودته مسلما كعبدالله ن أن سرح أى فانه يسمى صاسا لعود الصحمة له بعد إسلامه وهذاعلىمذهب الشارح وأماعلىمذهبنا أي المالكية فلا تعود له لان الصحبة عنزلة الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما والردة عيطة لذلك ولا يخاطب الرتد اذا رجم الى الاسلام عا فاته من صلاة وصوم زمن ارتداده ولا عا ترتب في ذمته قبل ردته. نعم ان ارتدقاصدالك أي اسقاط ماترتب في ذمته من السلاة والصوم مثلا قبل ارتداده وجب عليه اداء ذلك ادا أسلم من ردته معاملة له بنقيض مقصوده (قولهاللا عتراز عن ذكر) أي عمن مات مرتدا (قهله مدانقراض المتعابة) الأولى بعد انقراضه أي من يسمى صحابيا لأن النظور السه حاله هو بعد موته لابعــد موتالصحابة (قولهوالازمه) أي وان لم نقل انه أراد تعريف من يسمى صحابيا بعد الموت بأن قانا انه أراد تمريف الصحابي مطلقازمه الخ) (قه إله وان كان ماأر اده ليس مورشأن التعريف) أي لأن شأن التم ضأن لا ينظر فيه الى المنافى المارض للامية وشأن التعريف أيضا أن يكون لجميع الافراد لالبعضها لكر الخامل على ذلك أن القصد من تمريف الصحابي اعاهو تميز من يسمى صحابيا عن غيره من الرواة لشت له خاصة الصحابي من كونه عدلا بتعديل الله لابيحث عن عدالته وذلك اعما يكون معد الم ت إذم مات مر قدا ليس صحابيا إذ قد حبط عماه وانتفت صحبته لكو نه صار عدوا للدورسوله (قه أنه وله ادعى المعاصر المدل الصحيقله) أى ادعاها لنفسه وأمالوا دعاها لغيره فهي رواية أو شهادة فتجرى على كوذاك (قولهلان عدالته منعه من الكذب) أي الضمنها التقوى التي ننهي عن الماصي ومنع عادة منهافلا يرد أن العدالة لاننافي مطلق الكذب لانه صفيرة (قوله كالوقال أناعدل) قد يفرق بينهما بان المدالة اذا لم تثبت فالأصل عدمها و بعد ثبوتها الأصل عدم الكذب (قهأ له والأكثر على عدالة الصحابة) قال المازري في شرح البرهان لسنا نعني بقولنا السحابة عدول كلُّ من رآه صلى الدعلية وسلم يوما ماأوزاره لماما أو اجتمع به لغرض وانصرف وانما نعني به الدين لازموه وعزروه ونصروه اه قال العلائي وهــذا قول غرّيب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة

كوائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعبمان ابن أبي العاص وغيرهم ممنوفد عليه صلى الله عليه وسلم

التي يختلف فيها المزاج واعترض على التعريف بأنه يصدق على من مات.موتدا كديد الله بن خطل ولا يسمى صحابيا بخلاف من مات بعد زدته مسلماً كديد الله بن أبي سرح · ويجاب بأنه كان يسمى قبل الردة ويكمني ذلك في صحمة التعريف إذ لايشترط فيه الاحتراز عن المنافي المعارض

( قول الشارح بسد انقراض السحابة ) أى المن منهم بدليل قوله حال حياته فلاابراد (قولهمن موجود فيمن روى عن ثم أرتب ها فات عليه وسلم و أن روايته لايستل عن عدالته فقوله أعا يكون عدالته فقوله أعا يكون عداله فالسر يشهره عدالته فقوله السرية عليه المن يشهره عدالته فقوله المناس بشهره عدالته فقوله المناس بشهره المناس بشهر المناس بشهره المناس بشهره المناس بشهره المناس بشهره المناس بشهر المناس بشهره المنا

الل) يقتضي أن ظاهرها قال سلى الله عليه وسلم خير أمتى قرني رواء الشيخان ومن طرأ له منهم قادح كسرقةأو زنا عمل أو مقطوعها من غير عِمْتَمَنَاهُ (وقيل) هم ( كَمْيرِهُم ) فيبعث عن المدالة فيهم في الروايةُوالشهادة الامن بكونظاهر الصحابة كدلك وهو السدالة أو مُقطَّوعها كالشيخين رضى الله عنهما (وقيلَ ) هم عدول (الى) حين (قتل عُثان) رضى كذلك كافي منهاج الفقه الله عنم ويبعث عن عدالتهم من حين قتله لوقو غ الفتن بينهم من حينئذ وفيهم المسك عن ( قول الشارح فيو قول خوصها (وقيل) هم عدول (الا من قاتل هليًّا ) رضي الله عنه فهم مساق لخروجهم على الامام الحقّ التاسي) أيقوله قالدي ورد بأنهم عبديدون في تتنالهم له فلا يأتمون وان أخطؤا بل يؤجرون كما سيأتى في المقائد القدعليه وسلم مسقطا من (مسئلة: الرسَّلُ قولُ غير الصَّحَاني) تابعيا كان أو من بعده (قال) النبي (صلى الله عليه وسلم) مده صحابياً فقط أو مع كذا مسقطا الواسطة بينه وبين النبي هسذا اصطلاح الأصوليين وأما اصطلاح المحدثين فهو قول تابعي أو أكثر فانه قد التابعي قال المصنف فان كان القول من تابع التابعين فنقطع يروى التابعي عن تابعي ولم يقم عنسده الا قليلا وانصرف وكذلك من لم يعرف الا برواية الحديث الواحد ولم يعرف مقدار واحد أو أكثر عن اقامته من أعراب القبائل والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهوالمتبر اه قاله سم (قهاله صحابي فقوأس الرسل قال صلى الله عليه وسلم خبر أمني قرني ) قد يستشكل الاستدلال به لشموله غير الصحابة من أهل ماسقط منه الصحابي أي قرنه ويؤيد الشمول وارادته قوله في ألحسبر الآخر نخسير القرون قرني ثم الدين ياونهم ثم الدين وحسده أو معه تابعي ياونهم وإن أثبت الحسكم بالحيرية العدالة بالمني المراد هنا أي بحيث لايبحث عنها في رواية ولا في أو أكثركما نبهعليه ابن شهادة فيانم اثباتها كذلك لنير الصحابة من أهسل قرنه ولأهل القرنين الآخرين وليس كذلك حابرافى شرح أنخبته فلا يئبت الطاوب اللهم الا أن يجاب بأن الحيرية تقتضى ذلك الا ماخرج لدليل وقددل الدليل على ( قول الشارح فان كان عدم ثبوت أخيرية بالمفى الذكور لن عدا الصحابة وأنه لا بدمن البحث ولم بدل على ذلك بالنسبة الصحابة القول من تابع التابعين فأخذ فيهم بقضية عذا الدليل فليتأمل مم (قهله عمل بمقتضاه) أى من الحد المهر له فيكون كانه لم يعمل الخ ) قد يكون الساقط ذلك الدنب ومعنى العمل بمقتضاه أن يأتى الى الحاكم فيخبره بذلك ليقيم عليه الحد بعد أن يندم ويقلم حنثذ تاسا وصحابيا فقط ويعزم على عدم المود وأشار الشارح بذلك الى أن عدالتهم الاستان مصمتهم (قوله كالشيخين) مثال وقسد يكون أكثر بان لقطو عالمدالة (قه إلهوقو عالفتن بينهم) أي والفتن تلجي من يلتبس بها الى عدم الاستقامة (قه أله يروى عن تابعي عن وفيهم المسك عن خوضها) فيه اشارة الى أنه لم يختل عاذ كرعد الة الجيم وعلى هذا فمن علم خوضه أوجهل نابعيعن صحابىعن مثاي حاله بحث عن عدالته ومن علم عدم خوضه لم يحتج البحث عن عدالته و ينبغي أن يلحق بالمسك على هذا القول من خاص فيهاوعلم أن خوصه على وجه سائق لم يفارق فيه الحق كملى بن أبي طالب رضي الله عنه (قهله وهكذا وحينئذ فمدار وردبانهم عتهدون) لا يخفى أنه لم يصل كلهم حد الاجتهاد لان الصحابة تنقسم الى عبتهدين وعوام القرق بنالرسل والمنقطع

وحينتذ فيمكن أن يقال من كان مجتهدا أو قلد مجتهدا فذاله والا فهو فاسق وقديشترط في الحكيم

بفسقه أن لايكون جاهلا جهلا يعذر فيه مم (قوله قال الصنف) أي تفريعاً على اصطلاح المحدثين

(قوله فنقطم)أى من أفراده لان النقطم لا ينحصر في هذا بدليل ماسياتي من تعريفه بقوله ماسقط

مُنهراو فأكثر وقوله أوعن بعدهم فمضل أى فردمن أفراد المضل كانقدم فى المنقطع بدليل تعريفه له بانه

ماسقط منهراو يان فأكثر وقوله ماسقط منهراويان الخ أيعلى التوالي كقول البخاري مثلا حدثنا

عبدالله بن مسلمة عن سالم بن عبدالله بن عمر مسقطالمالك والزهرى أوعن بن عمر مسقطاله وإمااذا

لم يتوال الاسقاط فهومنقطعمن موضعين كان يقول البخارى في الثال المذكور حدثنا عبد الله بن مسلمة

عن الزهرى عن عبدالله بن عمر \* وحاصل ماأشارله الشارح ان أقل مرانب المنقطع ماسقط منه راو

واحد وأقل مراتب المضل ماسقط منه راويان ولاحداللا كثرفيهما وأن المنقطع أعم مطلقامن المضل

لانفراده في صورة سقوط راو واحمد دون العضل وانفراده أيضا في صورة سقوط راو بين لا على

عُلافه مع التوالي فهو العسَل فالصنف رحمه الله حجة في ذلك مقدم

ملى القائل فالأول تابعي

والثانى تابع التابعي

ومماوم أن القائل هنا

أسغط جميع من بينه وبين

النبي صلى الله عليه وسلم

فالأنقطاع في محل واحد

وهذاوانخالف قولابن

ححر فی نخبته ان کان

الساقط اثنين غيرمتو اليبن

أوأكثر كذلك فهو النقطع

ليس تابعياولاتابع كابعي بلمن بعدهم فقوأه وهو ماسقط أوممن بمدهم فمصل أىبفتح الضاد وهوماسقط منهراويان فأكثر والمنقطيماسقط منه راوفاكثر منادر أو مان فا كثر أي أقله وعرفه المراق بماسقط منه واحد غيرالصحابي لينفرد عن المضل والرسل (واحتجَّ به أبوحنيفة أن يسقط منهر إو يان لان ومالك") وأحمد في أشهر الروايتين عنه ( وألآمُدئُ مُطلقاً ) قالوا لأن المدل لايسقط الواسطة قائله في الدرحية الثالثة يينهويين النبي الاوهو عدل عنده والاكان ذلك تلبيسا قادحافيه (وقوم انكان الهُر سل من أئمة النَّقل) فالحضل عوالدي لا مكن كسعيدى السيب والشعبي بخلاف من لم يكن منهم فقد يظن من ليس بمدل عدلا فد قطه لظنه ( ثم هُو ّ ) أن يكون الساقط منه أقل على الاحتجاج به (أضعتُ من السندِ) أى الدى اتصل سند، فإيسقط منه أحد (خلافا لقوم) في من از بن بسبد درجة قائله قولهم انه أقوى من المسندقالوا لان العدل لا يسقط الامن يجزم بمدألته بخلاف من يذكره فيحيل الأمر والنقطعهو الدي لايمكن فيه على غيره . وأجيب بمتع ذلك (والصحيحُ رَدُّهُ وعليهِ الْأَكْثَرُ منهم ) الامام(الشافعيُّ والْقَاضي بحسد درجسة قاثلهان لايسقط منسه راو ثم ان الراد بالراوى والراويين ماعسدا الصحابي لان اسقاطه فقط ممتاز مهمين الرسل فهو الذي لايمكن ىحسى درحمة قائله أن لايسقط منسه ألصحابي وقدع ف انالتاس قد يكون بينهو بين الصحابي شيوخ متعددةهـذا هو اللائق بالشارح ومافى المحشى لايناسب نخصيص المرسل بقول التابعي ولا النقطع بقول تابعالتابعين ولاالعضل بقول من بعدهم و مهذا عرفت أنه لاوجه لتقسد المعنسل مكون الساقط منسه على التوالي دون النقطع وانكان هو الماً.كور في الصطلح اذ كلام الصنف اصطلاح آخر (قول الشارح لينفرد عن العضل الح) أي حيث لم بقصر كلا على قائل معين كافرادالصنف تدبر (قول

أبو بكرالباقلاني (قالمسلم) في صدر صحيحه ( وأهلُ العلم بالأخبار ) للجهل بعدالة الساقط وان كان صحابيا لاحمال أن يكون من طرأ له قادح (فانكان) المرسل (لاير وي الاعن عدل ) كان عرف ذلك من عادته (كان السيّب) وأبي سلمة بن عبدالرجن التوالى السمى بالمنقطع في موضعين فكل معضل منقطع ولا عكس وهمذا على تعريف الشارح الذى نقله عن المصنف وأما على تعريف العراق فالمنقطع مباين العمضل لتعريفه له بأنه ماسقط منه راو واحمد فقوله راو واحد بخرج المضل فانهماسقط منه اثنان فأكثر وقوله غمير الصحابي لاخراج الرسل لانه ماسقط منه الصحابي فالمرسل الحديثي مباين للمنقطع كا عامت وأما المرسل الاصولى فهو مرادف للمنقطع بالمعني الذي عرفه بهالشارح لابماعرفه به العراقي فان مدار الرسل على اسقاط الواسطة كما يفيده قول المتن مع الشارج: الرسل قول غير الصحابي تابعيا كان أومن بعده قال صلى الله عليه وسلم مسقطا للواسطة وفي شرح مسلم مانسه وأما النقطع فهو مالم يتصل استناده على أي وجه كان انقطاعه فإن كان الساقط رجلين فأكثر سمى أيضا معضلا بفتح الصاد المعجمة وأما المرسل فهوعند الفقهاء وأصحاب الاصول والخطيب والحافظ أبىبكر البفدادي وجماعة من المحدثين ماانقطع اسناده على أيوجه كان انقطاعه فهو أعندهم بمعنى النقطع اه وفي التقريب الصحيح الذي ذهب اليه الفقهاء والخطيب وابن عبدالبر وغيرهم من المحدثين انالنقطع مالميتصل اسناده علىأىوجه كان انقطاعه قال السيوطي فيشرحه سواءكان الساقط منه الصحابي أوغيره فهو والمرسا واحد أه قاله سم (قه لهو الآمدي مطلقا) قال الكرائل اللائق بالأدب أن يقال واحتجبه أبو حنيفة ومالك مطلقا واختار والآمدى لاأن يذكره مع الامامين في سلك واحدكالا يحفي اه (قول والا كان ذلك تلبيسا) أي وكون ذلك الاسقاط تلبيسا منف فيازم ا تنفاء كونه غيرعدل ويثبت كونه عدلا وهو المطاوب (قه إله ابن السبب) هو بفتح الباء الثناة من تحت على ماهو الشهور على ألسنة الحدثين (قه أله وأجيب بمنع ذلك) أيمنع أن العدل لايسقط الامن يجزم بعدالته (قهله والصحيح رده) أي رد الاحتجاج به مالم يوجد معه عاضد كاسنياتى قريبا ﴿ قُولِهِ قَالَ مُسلِّمُ وَأَهْلُ العَلْمُ ﴾ أى ومنهمأ هل العلم فأهل العلم عطف على الشافعي قال الكمال لم يقل مسلم ذلك الآفي أثناء سؤال أورده في مقدمة صحيحه على لسان الخصم غيرانه لما ردما عداه من كلامالحصم وسكتعنه كان ذلك ظاهرا فيانه ارتضاء اه ولاحاجة لدعوى انهار تضاه اذالصنف لريحك عنه اختياره بل مجرد حكايته الاأن يريدا نه ارتضى محة نقل دلك قاله مم \* قلت كلام المسنف صريح أوكالصر ع فيأن مسلماقائل بذلك وعتارله كاهوواضح فماقاله السكال هوالحق وكلام سم لا اتجاهله في القام فتأمل (قه أهوان كان صابيا لاحمال أن يكون من طرأله قاد الخ)

(قوله هذا يخالف مامى من انهم عدول) بدان قات هذا مبنى على ماتقدم من عدم الفرق س المدالة التهمي ملازمة التقوى والروءة وبين عسدم الجارح وقد عرفتأن الجارح أعممن انتفاء العدالة كعدم الضبط لنسيان أوغفلة فلتلالان المحبول في كلام الشارح هوالعدالة لا عدم الجارح يق شيء آخر وهو ان معني كون الصحامة عدولا انلم يعرف له جارح لايحثاج للتعديل وهذا لاينافي أن من وقعله الجارح غيرعدل فيحتمل ان الساقط عسا وقوع الجار حلهاذليسوا معصومين يدل علىماقلنا قولالشارح فماص تفريعا على عدالتهم فلا بيحث عنها الخ تمقوله ومن طرأله منهم قادح الح فتدبر (قول الشارح يرويان عن أبي هر برة) أيعادتهما ذلك

كافيل في التبريسين \*
وللدأمر في التبريسين \*
(قول الشارح بأن يشتمل على صحف) كنهم ثبوت المساد وحده للارستدلال فأله السد (قول الشارح ولا المام عن ذلك صحف المبدوي رد القبل على المبدوي المباهرة المباهرة المباهرة المباهدة المباهدة

يرويان عن أبي هريرة ( قبل ) مرسله لاتنفاء الهذور (وهو) حينتذ ( سنيدٌ ) حكماً لان اسقاط الدار كذكر و ( وان تُعتَّد مُرسَلَ كبارالتابعين ) كقيس بن أبي حازه وأبي عثبان النهدى وأبيرجاء العمالية دين من من الله المسادى ( أسالم الدرجيح ( كقول سحابي أوضاير أو) قول ( الاكثر ) من العماله الدين فيهم سحابي ( أواسناي من من سرسله أوغيره بان بشتل على منصف ( اوارسال ) بازيرسله كنويرى عن غيرشيوح الأول ( أوقياس ) معين ( أواششار ) لهم من غير شيوح الأول ( أوقياس ) معين ( أواششار ) لهم نام عن خيرة و فقاة ( كان المجموع ) من الرسل والمندم اليه للعاصدله ( حجة و فاقا للشافى ) أهل رضي المنصف المجموع الانهري و المنافقي ) ليه لعنصف كل منهما على انفراده ولا يازم من أشاف المجموع الانه يحسنهان بثلبان فوا أمامرس صفار التابعين كامل من اجماع الضيفية على الرد مع الداشدة ضعفه ( فان نجرة ) الرسل عن الدائل ( ولادليل ) والله ( رسواد ) )

قال الشهاب هـ ذا يخالف مام من أنهم عدول لايبحث عين حالهـ م ه وقد يجاب بأن هـ ذا التوجيه مفرع على القول بأنهم كغيرهم يبحث عن عدالتهم سم (قهله يرويان عن أبي هريرة) قال الشياب رحمه الله تعالى لوقال لابرويان الاعن أتى هريرة كان أولى اه ليناسب قوله فانكان الرسسل لايروي الامن عدل وفي جواب سم نظر فراجعه (قهله لانتفاء المحذور) هو الجهل بعدالة الساقط وقديقال هوغير منتف اذاحتمال طرق الفادس قائم فليتأمل (قهله وان عضد ) هو كنصر وزناومعني (قهله مرسل كبارالتابعين) المراد بكبارالتابعين من أكثر رواياتهم عن الصحابة والراد بسغائر التابعين من أكثررواياتهم عن التابعين (قهله النهدي) بفتح النون والعطاردي بضم العين (قهاله صعيف) فاغل عضد وقوله برجم نعتاله وقوله كقول صحابي آلج أمثلة للضعيف (قهاله بأن يشتمل أي الاسناد المذكور على ضعف وابما قيد بذلك ليكون مثالًا للضعيف و يتأتى كونه عاصداو يتأتى الحلاف الآتي فبما هو الحجة والحكم لانكلا من العاصد والعضد ضعيف ولولم يشتمل الاسناد الذكور طيالضعف لكان مستقلا بالحجية في نفسه ولميتأت شيء مماذكر (قوله أوفياس معنى) قيده بذلك ليصح كونه مثالا للضعيف اذالفياس الاصولي حجة مستقلة وهوكاسيأتي الحاق معاوم معاوم لمساواته له في علة حكمه وأما فياس المني ففير منظور فيه لعلة الحسكم بل لعسدم الفرق بين القيس والمقيس عليه وعرفه بعضهم بأنه الحاق معاوم معاوم في حكمه بجامع عسدم الفرق بينهما مثاله مالو ورد يحرم الر بافي البرولم ينص الشارع على العلة فقيس عليه الارز بجامع عدم الفرق بيسما وقال بسمهم قياس المني هو الحسكم المستفاد من القواعد والضوابط ( قهله أوانتشار له) أي ولم يصل الى حد الاجماع والا فهو حجة في نفسه وكذا يقال فيقوله أوعمل أهــل العصر (قوله لضعف كل منهما على انفراده)أي عنسد من قال بضعفهما والافقد احتج بعضهم بالمرسسل و بعضهم بقول الصحافي وبعضهم بالقياس المنوي وبعضهم بعمل أهل المصر كالآجماء السكوني قاله شيخ الاسلام (قَوْلُهُ أَمَا مُرَسُلُ صَغَارُ التَّابِعِينُ) مُحَمَّزُ قُولُ الصَّنَفُ مُرسَلُ كَبَارُ التَّابِعِينَ وقد تقدم الرَّادَ بِسِغَارُ التابعين (قوله ولادليل في الباب سواه) قد يقال لاحاجة اليه لانه معاوم من ذكر التجرد الأأن يحمل على التأكيد وقد يحاب بمنع ذلك فان ذلك أنمايتم اذا أريد لادليل سواه موافق لهودلك بمنوع الماراد ولادليل سواه أعمهن أن يوافقه أو يخالفه و يعارضه وذكر التجرد لا يفيدذلك لانه انما يفيدا نتفاء العاضدله وهوأعم من انتفاء المارض فهواحترازعما لودل دليل معتد على خلاف ، ادل هوعليه فيممل بهويقاسم عليه ولايجب الانكفاف حينتذ وفىقول الشارح فالباب دون أن يقول يوافقه أو يعضده

ومعلوله المنعمنش، (فالأظهرُ الانكفافُ) عن ذلك النبى. (لاحِلُهُ) احتياطا وقيسل لابجب الانكفاف لأنه ليس.بمجة حينثذ (مسئلة : الأكثرُ) من العام سنهم الأنمة الأربعة (قلّ جرّازِ تقل الحديثِ بالمسمى للماء ف)

بمغولات الانفاظ أومواقع السكلام بأن بمأنى بلغار بدل تحرساوله فىالمرادمته وفيه لأولانا المقسود المستخدسين بسيور المغير اللفظ آلة له أشاعيرالمارف فلايجو له لا يقور الفظ علماوسواء فىالجواز نسى الرادى اللفظ أمهلا (وقال الماوز دى) بجوز (اداف، اللفظ ) فان لمبنسه فلا

اشارة الىذاك. وقال الشهاب اعلم انه قدص في مروى الستور وهو المجهول بإطنا قول امام الحرمين فيسه بالوقف و وجوب الانكفاف اذار وى التحريم الى الظهور واعتراض الصنف بأن اليقين لا يرفع بالشك فينغى أن يحرى عتراض المنف في مسئلتناهذه بالأولى وقد يعتذر بأن الفرض هذا أن لادليل في الباب سواه فافترقا وبرد بأن الكلام السابق أعرمن ذلك اه قال سم جريان اعتراض الصنف هناله وجهقوى والاعتذارالذكو رلا يخومافيه اه (قوله ومدلوله النع) أخذه من قوله فالأظهر الانكفاف (قوله فالأظهر الانكفاف) أي وجوب الانكفاف كأشار الدلك الشارج بقوله في المقابل وقيل لا يجد الانكفاف \* فان قبل لوكان مدلوله وجوب شيء فيل يجب الانيان، لأنه كايحتاط للحرمة بالانكفاف يحتاط للوجوب بالاتيان ولأنوجوب الشيء يقتضي المنعمن تركه فصارمدلوله المنعفى الجملة \* فلت هو محتمل لكن التبادر الى الغيب من قوة العبارة خلافه و يفرق من النع الصر عر والنع الضمني بأن الأول أقوى \* فانقيل لوكان مدلوله المنع عي وجه التنزيه فيل يندب الانكفاف ﴿ قَلْتُ هُوغِيرُ بِعِيدُ سَمَّ (قراه الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى) شمل كلامه الأحاديث القدسية والظاهر أن الشمول محيح اذ لامانع ثم ان من الأدلة السمعية على جو از نقل الحديث بالمعي ماروي الطبراني وغيره من حديث عبدالله اس سلمان الله قال قلت بارسول الله أنى أسمع منك الحديث الأستطيع ان أرويه كاأسمعه منك يز يد حرفا أو ينقص حرفا فقال اذا لم تحاوا حراما ولم تحرموا حلالاوأسبتم العني فلا بأس فذكر ذلك للحسن فقال لو لاهذا ماحد ثنا \* لا يقال هذا الحديث لأيدل عي الجواز مع القدرة لا نهوقع جوابا لسائل عاجز مدليل قوله لاأستطيع الخ 🛊 لانا نقول تعمم الخطاب بقوله اذالم تحاوا الخ مع أن السائل واحد وعدم التقييد بالحالة السؤ ولعنهافي الجواب واطلاق قوله فلابأس قرينة قوية على الجواز مطلقا سم الفلت قد يقال التعمم الذكور للإشارة الى أن الحكم المذكور عام في السائل وغيره عن هو على صفته لا مطلقا و. بما يشير إلى هذا الحطاب بقوله اذالم تحلوا الز فان الخاطب السائل ومن على منواله ولوكان الراد عمومالح العاجز وغيره لكان الجواب على غيرهذا المنوال كأن بقال مثلا من المحرم حلالاولم يحلل حراما وأصاب المعنى فلابأس وأماعدم التقييد بالحالة المسئول عنها فقد يقال للاكتفاء بذكر هافى السؤال وأماقوله واطلاق قوله فلا بأس فلانسلم انهمطلق في العاجز وغيره لماعامت فتأمله (قوله عداولات الألفاظ) المراد مدلول اللفظ الوارد واللفظ المأتى به بدله لاجميع الالفاظ أوغالب الالفاظ اذ لاداعى لذلك واتما المدار على معرفة المبدل منه والبدل لانه على الحاجة (قوله ومواقع الكلام) أي الاحوال والاغراض الداعية الى ايراد الكلام على وفقها ومقتضاها كالانكار القتضي الأبراد الكلاممة كدا

وجو با والتردد المقتضى لايراده مؤ كنا استحسانا وخلوالدهن القنضى لايراده خاليا من التأكيد الىغيرذلك من الاحوال المقتضية لايرادالكلام مشتملا على الحصوصيات والاعتبارات الناسسية للحال كانقرر في علاما في (قهاله بأن بأقى بلفظ الح) تصوير وللنقل بللمن (قواله لان القصودالخ) عافلجواز النقل

(قوله له وجه قوى) قد يغرق بين كبارالتابسين الدى الكلام في مراسيلهم و بين الحبول باطنا فان الطاهر ان روايتم عن السدول وليس الظاهر في الجهول المدالة خصوصا والجرح مقدم كا تقدم (قول الشارة نصوصا الني) أيمن حيث التعد فيد الذات العظاهر في

النقسل فلايضر فوات

الفصاحة

(قول المسنف ان كان موجيه علما) لعل وجهه انه ليس محل اجتهاد فلايضر فيهالتغير يخلاف ألعمل فان من دلائله مواضع الزجتهاد مان اشتملت على عامأو مجمل أوظاهر أومقابلها فلاتغيير والافلا مانع من التغيير وحينتذفهذاالقول بعض المروى عن ابن عمر فِوا به جوا به (قوله الحراج بالضمان) أي في مقابلة الضمان والحراج الفوائد الحاصلةمن الدابة المستأجرة مثلا فانها لمالكهاكا أن ضان الدارة عليه ان تلفت كذافمره بعضهم فحاصل المعنى من عليه الضماناله الفوائدفهو بمعنى ما يقال: الغنم بالغرم (قوله لم يبق فرق) الفرقان التركيب ماق هنا دون مامى (فوله قيدزائد) فيه نظر لانهمع تغيسير التركيب لايكون بالمرادف فقط بل بهوبغيره فهو مأخموذ من المتن اذ الابدالالتركيب ليسمن الابدال بالمرادف

(قوله لفوات الفصاحة في كلام النبي مَرَاقِينًا ) أى لفوات القدر الواقع منها في البدل المتروك (قوله وقيل ان كانموجيه علما) وجهه شيخ الاسلام أنه وسيلة لنبره فيتسامح فيه وفيه نظر اذ من العلم مالايكون وسيلة لفيره بل مقصدا في نفسه كالعلم بذاته تعالى وصفاته فانه مقصود لذاته فليتأمل أشارله سم (قوله فلايجو زفيعض) وهوكايشيراليه التمثيل مااشتمل هيحد من البلاغة تقصرعنه الروانة بالمعنى فأن افادة حصر الفتاح في الطهور والتحريم في التكبير والتحليل في التسلم وحصر الدواب في الجس وانحصلت بفيرالألفاظ المذكورة لكن تفوت الدرجة القصوى من البلاغة في تأدية الحكيم المذكور ومن هنا كان عل النزاع ماليس من جوامع كلمه عليه عنو ولاضر رولاضرار . الحر اجرالضان السنة على المدعى واليمين على من أنكر . كل أمر ليس علب أمرنا فهو رد . ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى اذا لم تستح فاصنع ماشئت ، الى غسير دلك مما لا يحصى وقوله في الحديث خمس من الدواب الخ خمس مبتدأ وسوغ الابتداء به وصفه بقوله من الدواب وقوله كلهن مبتدأ خبره قوله فاسق والجلة خرالمتدا الأول وهوخمس وقوله يقتلن الخ استثناف بياني لوقوعه حواب والقتضة الجلة الأولى كأنه قيل في حكمهن فأجاب بقوله يقتلن الخ لخر وجهن عن الحد في الادى وهو المراد بفسقهن لان الفسق لفة الحروج يقال فسقت الرطبة اذا خرجت من قشرها (قول بلفظ مرادف) انظر هل أراديه خصوص المرادف أومايشمل المساوى استظهر مم الثاني \* قلت الظاهر الأول بل المتعنن والالميبق فرق بين هذا القول والقول الاول فانالقول الاول يجوزالاتيان بالمرادف والمساوي أيضا فالرحه أن القول الاول يجوز الانيان بالمرادف والمساوى وهذا يجوز الاتيان بالمرادف فقط والترادف هو الاتحاد في المفهسوم والماصدق والتساوى الاتحاد في الماصدق فقط (قوله مع بقاء التركيب) قيد زائد من الشارح لان الابدال بالرادف يكون مع بقاء التركيب على حاله ومع عدم نقائه وقوله مع بقاء التركيب أي بحاله من كون الجلة اسمية أوفعلية ماضوية أومضارعية مؤكدة أوغيرمؤكدة لاختسلاف المعانى باختسلاف ذلك كله (قوله والرازى) أى أبو بكرالرازي لاالامام الرازي (قهله كثيرا ما يختلفون)أي يختلفون اختلافا كثيرا أوحيناً كثيرا فكثيرا اماصفة لمسر عُدُون أُونائ عن الظرف ومالتأ كيدالكثرة (قوله لافه ايختلف فيه) أي كقوله عَالِقَة لاصلاة الانفانحة الكتاب فانه اختلف في معناه فمن قائل ان المني لاصلاة صحيحة ومن قائل ان المعني لاصلاة كاملة

لايحتج به لاحمال أن يكون بينه وبينه صحابي آخِر وقلنا ببحث عن عدالةالصحابة أوتاسي (وكذا) بقوله (عن) أي عنَ النبي (على الأصحّ) لظيور، في السباع منه أيضا وإنكان دون الأول وقيل الالظهوره في الواسطة على ماسيق (وكذا) بقوله (سمعة أمَرَ وَنَهَى) لظهوره في صدور أمر ونهى منه وقيل لالجواز أن يطلقهما الراوي على ماليس بآمر ولانهي تسمحا(أوأ مرنا)أونهينا أو أوجب (أو حَرَّم وكذا رخَّسَ) بيناء الجيم للمغدول (فيالأظهر )لظهورأن فاعلما النبي ﷺ وقيل لالاحتمال أن يكون الآمر والناهي بمض الولاة والايجاب والتحريم والترخيص استنباطا (قوله كمرسل غير الصحابي) من قائله (والأكثر مُ يحتَج قوله) أيضا (من السُّنة) لظهوره في سنة النبي وقيل لا لجواز ارادة أى كالمرسل الذي هو سنة البلد (فَكُنَّامَمَاشِرَ النَّاسِ ) نغمل في عهده عَلَيْ ( أو كانَ الناسُ يغملون في عهده عَلَيْ ا لغبر الصحابياذ الصحابي فَكُنَّا نَعْمَلُ فِي عِيده ) وَلِيَّةٍ لِطَهُوره فِي تقرير النبي وقيل اللجواز أن الابعلم به ( فَكَان الناس لامرسل له بناء عسلي مفعاون فكانو الا يَقْطَعُون في الشيء التافع) تعريف المصنف المرسل (قهل يحتج بقول الصحابي قال) أي مثلا اذ مثلة قوله فعل النبي عَلِيُّتُم (قول الانه ظاهر في مهاعه منه) عما سبق الا ان يحرى على يؤخَّذ منه أنهلوعلم أنه أسقط الواسطة فينبغي أن يقال انعلم أنه تابعي أواحتمل احتالاقوياكأن علم قول غيره المرسل ماسقط كثرة روايته عن التابعين كان كمرسل غير الصحابي وانعلمانه صحابي أوضعف احتال غيره فان يحتنا منه الصحابي فانه صادق عن عدالة الصحابة ففيه خلاف المرسل وان لم نبحث فله حكم السندوان لم يوجد شيءمن ذلك فينبغي عا اذا كان المرسل صحابيا الاحتجاج به لأن الظاهر ان الساقط محاني والصحيح عدم البحث عن عد الته فليتأمل سم (قوله وقلنا (قوله لكن كان يغني الح ) يبحث آلخ) الجلة حالية (قهل أي عن الني) أنى بأى النفسيرية حرصاطي بقاء سكون بون عن في كلام حينئذ يحمل الابدال المصنف آكن كان يغني عن هذا لوذكر بعدعن لفظ رسول الممثلا (قوله تسمحا) فيه أن يقال المجاز للإدعام ( قسول الشارح خلاف الأصل ولا قرينة عليه (قه له بيناء الجميع للفعول) لعلملان ذلك هو الرواية والافمثل ذلك البناء على ماسبق) أي من انه للفاعل وقول مم أولان هذه الصبغ معالبناء للفاعل محتج باقطعا اذاكان فاعلها ضمر الني عليه اذاظير في الواسطة نقول لانتفاءالمني الذي نظر اليه المقابل أه فيه أن الكلام في صورة احتال الضمير أن يكون لنبره ﴿ وَاللَّهُم يبحث عرعدالته ان كان لانه محل الحلاف الذي السكلام فيه لافي صورة كونه نصا فيه عَلِيْتُهُ ﴿ قَهْلُهُ فِي الْأَطْهُرِ ﴾ ظاهره أنه تابعيا أومحابيا على القيل راجع لقوله رخص مع أنه راجع لما قبلها أيضا وحينان فغصل رخص عما قبله بقوله وكذا مع (قـــها لان ذلك هو وجه د الحلاف فيما قبله اشارة الى اختلاف الحلاف أو ضعفه فيما قبله ( قهله من السنة ) أي بحتج الرواية)ذلك هو موضوع بقوله من السنة كذا (قهله فكنا) أي بحتج بقوله أي الصحابي كنامعاشر الناس نفعل كذافي عهده الحلاف كما في المختصر مِمَالِيِّهِ وأشار الشارح بقوله في عهده الخ الى أن قول الصنف في عهده الخ محذوف من المسئلة الأولى لدلالة الثانية (قولة أوكان الناس) أي و يقوله كان الناس الخ وهذه مع ماقبلها في مرتبة واحدة ولذا عطفها بأودون الفاء ( قهله فكان الناس يفعلون ) أي يحتج بقوله فكان الناس يفعلون وانما لم يقيد هذه الصيغة بقُوله في عهده الح لئلا يتسكرر مع قوله أو كان الناس يفعلون في عهده مع أن غرضه بيان حكم هذه الصيغة مع القيد و بدونه فهي معالقيد نفيد الرفع حكما و بدونه نفيد الآجماع كما أشار الى ذلك الشارح واتما لم يحكم بإفادتها الاجماع مع القيد لانه لاينعقد اجماع في حياته عَلَيْتُهِ كَمَا سِيأَتَى (قَوْلُهُ فَكَانُوا لايقطعون ) أي لايقطعون البَّد في الشيء النافه أي القليل ووحه تأخر قوله كانوا لايقطمون الخ عن قوله كان الناس يفعماون كذا أن السوم في كان الناس أظهر

منه في كانوا لأن الاسم الظاهر متفَّى عـلى عمومه بخـلاف الضمير فقد قبل أنه لا عموم إنَّ ومثل

(مسئلة : الصحيح يحتَجُ بقول الصحافي قال) النبي ( ﴿ وَاللَّهُ } ) لأنه ظاهر في ساعه منـــه وقيــــل

. هالته عائمة نظهور ذلك في جميع الناس الذي هواجماع وقيل لالجواز ارادة ناس محسوس وعطف الصور بالفاء المناشراة الميأن كل صورة دون ماقبلها في الرتبة ومن ذلك يستفاد حكاية الخلاس الدي في الأن 1. فقد غد ها، قد تقدمانه

﴿ خَاعَهُ مُ مستَكَ غَيرِ الصحافى) في الرواية (قراءةالشيخ ) عليه (املاء وتحديثا ) من غير املاه ( نقر امتدالشيخ ) عليه (املاء وتحديثا ) من غير املاه ( نقراءته عليه ) أي على الشيخ (ضاعة عليه ) أي على المستخدم المستخدم المتحدث المنافقة على المستخدم المتحدث المتحدث

هذا يقال في تأخر قوله كنا نفعل في عهده عن قوله كان الناس يفعلون في عهده سم (قهأله قالته عائشة) ضمر قالته يعود لقوله كانوا لايقطعون في الشيء النافه (قولِه وعطفالصور) أي الأربع الذكورة بعد الأولى (قهله دون ماقبلها) أي في الاحتجاج بها (قهلُه ومن ذلك ) أي من العطف بالفاء المفيد للأدونية المذكورة (قوله الذي في الأولى) أي وهي قوله من السنة وقوله في غيرها أي من الصور التي بعدها وهي الأربع التي بعد الأولى وأستفادة الحلاف فها أولوي لانه اذا اختلف في الاعلى فالأدنى من باب أولى (قَوله خابَّمة) ختم الله لنا بالحسني و يسرَّلنا الفوز بالنخرالأسني أي خاتمة في تحمل الرواية من الشيخ وهو مابداً به المسنف وهو أربع عشرة صورة عطف الصنف أولاها بالواو والماق بالفاء وفي أدائها للتلميذ وسيأتى في قوله وألفاظ الرواية من صناعمة المحدثين (قهله املاء وتحديثا) كل منهما يكون من حفظ الشيخ أو من كتاسله وقوله مستند غيرالصحابي أى معتمده والتقسد بغير الصحابي نظر اللي أن الغالب في الصحابي الساء منه صلى الله عليه وسلم والا فقد يروى الصحابي عن مثله أو عن التابعي فيكون مستنده كغيره حيننذ ( قهله فقراءته عليه) أي الشيخ سواء كانت قراءته عليه من كتاب أو حفظ وسواء حفظ الشسخماقري علىه أملا اذا أمسك أصله هوأو ثقة غيره قال العراق وهكذا اذا كان ثقة من السامعين يحفظ مآقري وهو مستمع غير غافل فذلك كافى أيضا قالولم يذكر ابن الصلاح هذه المسمثلة والحسكم فيها متجه ولا فرق بين امساك الثقة لأصل الشيخ و بن حفظ الثقة لما يقرأ وقد رأيت غير واحدم أهل الحديث وغيرهم اكتنى بذلك اه وشرط الامام أحمد في القارى أن يكون بمن يعرف ويفهم وامام الحرمين في الشيخ أن يكون بحيث لو وقع من القارىء تحريف أو صحيف رده والا فلا بصح التحمل بها سم (قول فساعه بقر اءة غيره على الشيخ) أي من كتاب أوحفظ حفظ الشيخ أم لابشرطه السابق سم (قهل كأن بدفعراه الشيخ أصل مهاعة الح) مثلة أن يدفع الطالب الى الشيخ مهاء الشيخ أصلاأ و مقابلا به فيتناوله الشيخ وهوعارف متيقظ ثم يرده الى الطالبو يقول لههوحديثي فاروه عنى أو أجزت الكروايته عني سير (قول لله خاص في خاص)أي خاص من الرواة عن الشيخ في مروى خاص وكذا القول فها بعده فمدخولَ الفاّء في الجميع واقع على الراوى ومدخول في على المروّى كما بينذلك الشارح ( قولُه نحو أجزت لك) أي أولك أو لفلان فإن الكل خاص (قوله فخاص في عام) أي فالاجازةلراوخاص في مروى عام وقوله نحو أحزت لك رواية جميع مسموعاتي مثله أجزت لكم أو لفـــلان كما مر حَديثي ولا يقول له ارْ ، عني ولا أجزت لك روايته ولا نحو ذلك وجواز الرواية بالمناولة من غـــــر (فالإعلام) كان يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان ( فالوسية ) كان يومى بكتاب الى غيره عند سفره أوموته (فالوجادة ) كان يجد كتابا أوحديثا بمخط شيخ معروف (وتنهج ) المراجم ( الحموية أوبو الشيخ الواجهة ) بالصابح المراجم ( الحموية وأبو الشيخ المحافزة و من السابقة ( و) منع ( والقاضى أبو الطبيع ) احازة ( من يوجَد مطلقا ) احازة ( من يوجَد مطلقا ) أى من غير يُوجَدُ من نسل زيد وهو الصحيح والاجهام على منع ) اجازة (من يوجَد مطلقا ) أى من غير التنبيد بنسل فلان وعطف الاقصار على المحافزة المن التنبيد بنسل فلان وعطف الاقصار جائدا اشارة الى ان كل قسم دون ما بليه في الرتبة ومن فالحيد من المنابط المحافزة في الإحازة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة الوابق ) أى المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة ومناولة ، أخبر في احازة المنافزة ومناولة ، أخبر في احازة المناوزة ومناولة ، أخبر في احازة ومناولة ، أخبر في احدث بنطة

اجازة بالغر النووي في رده فقال لاتجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله العقهاء وأصحاب الأصول وعابوا الحدثين المجوزين لها قال السبوطي وعندي أن يقال أن كانت المناولة حوابا لدة الكأن قال له ناولني هـــذا الــكتاب لأرو به عنك فناوله ولم يصرح بالاذن أي ولا أُخبر بأنَّه سهاعة كما هو ظاهر صحت وجاز له أن يرويه عنه كما تقدم في الاجازة بالحط بل هدنا أبلغ وكذا ان قال له حدثني عما سمعت من فلان فقال هـ. أ.ا رباعي من فلان فتصح أيضا وما عدا ذلك فلا فان ناوله الكتاب ولم يخبره بأنه ساعه لم نجز الرواية بها الانفاق قاله الزركشي اه ذكره سم (قهله فالاعلام) كأن يقول هـذا الكتاب من مسمد عاتى على فلان أي مقتصرا على ذلك من غير أن يأذن له في روايته عنه وجواز الرواية بالاعلام مو ماقاله كثير من أهل الحديث والفقه والأصول والذي نقله النووي كابن الصلاح عن غير واحد من الحدثين وقالا أنه الصحيح أنه لانحوز الرواية به راجع سم (قهله فالوجادة) أي بكسر الواو قال النووي في التقريب وهم، مصدر له حد مولد غير مسموع من العرب اه قال ابن زكريا النهرواني فرع المؤلفون قولهم وجادة فما أخذ من العمل من صحيفة من غير سهام ولا اجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين، صادر وجدالتمييز بين المعانى المختلعة قال ابن الصلاح بعني وجــد ضالته وجدانا ومطاوبه وجودا وفي الغضــموحدة وفي العي وجددًا وفي الحب وجدًا سم (قهل كأن يحدد كتابا أو حديثًا عظ شيخ معروف) أي عله أن يقول وحسدت أو قرأت تخط فلان أو في كتابه مخطه حديث فلان قال النووي وأما العمل بالوحادة فنقل عن معطم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لايجوز وعن الشافعي وبظار أصحابه حوازه وفطع بعض المحققين الشافسيين بوجوب العمل بهما عند حصول الثقة بوهذا هو الصحيح الذي لايتجه في هـــذا الزمان غيره اه راجع سم (قوله بأفسامها السابقــة) أى السنة ماعسدا القسم الأول (قهله ومنع قوم العامة منها) وهي ثلاث صور لانها اما عامة في الراوي فقط أو في الروي فقط أو فيهما ﴿ قَوْلُهِ مِن يُوحِمْ مِن نَسَلَ زَيْدٌ ﴾ أي ولو تبعا فما يظهر قاله الشهاب قال سم وكلام التقريب صرّ يم فما قاله (قولهومن ذلك) أي من العطف العاء الفدأن كل قسمدون مايليه في الرتبة وهومتعلق بتستفاد (قولهمنها) خبرمقدممبتدؤه أمل وماعطف عليمه وقوله على ترتيب الح حال من أملي وما بعده على رأى سيبو به أو من الصمر السترفي متعلق المحرور الواقع خبرا لان التقدير أملي وما عطف عليه كاثنة منها وأنمسا بين الشارح بعض ألعاظ الوواية وان كان الصنف أحالهما على كتب الحديث لانه بذكر الحوالة الذكورة تشوقت النفس اليها

﴿ الكتاب الثالث ) (قوله ولاينافيه الح) لان كون المجمع عليه غير شرعي لاينافي أن الاجماع عليه من الأدلة الدال على حكم شرعي في ذلك الأمر م والحاصل ان له اعتبارين فهو من حيث المجمع عليه أولاو بالدات (YV1) وهووجوب انباع آراءالحتيدين

> ليس دليلا شرعيا ومن حيث ماترتب عليهمن وجوب الاتباع دليل شرعي وهذامر ادسم بما سيأتى تدبر (قولەوھوغير صحيح الخ) يمكن ان من تبعيضية ويقدر مضاف أى من مبنى الأدلة يعنى ان الكتاب الثالث معض

الكتبالق نبين أحوال

الأدلة لكن يكون لغوا

بعد ظرفية السكتاب في

الاجماع لان ظرفيته فيه

هىظر فىتە فى سانە (قولە

مفرد مضاف ) أجاب به

المنف حين ورد عليه

ان مجتهدی جمع لايعم

اتفاق الاثنين (قوله أي

أمةالاجابة) لوكان ذلك

هوالرادلم يحتج الشارح في

اخراج الكافر الى قيد

الاجتهاد كاسيأتي ( قوله

والعقلية)أى التي هي ظنية

فيفيدها الاجماع القطع

كما في تفضيل الصحابة

وكثير من الاعتقاديات

واللغوية ككون الفاء

التعقيب ويق الأمور

الدنيوية كأمورالحروب

وتدييرأمور الرعية فسحب

أتباع اجماع المجتهدين في

أشد التشوق فلو لم يبينها الشارح لبتي فى النفس ألم التحسر على فوات ذكرها ذكرنا الله كلة الشهادة وختم لنا بالحسني وزيادة تم الكتاب الثاني

﴿ الكتاب الثالث في الاجماء ﴾

﴿ الكتاب الثالثُ في الاجاع ﴾

من الأدلة الشرعية (وهو اتفاقُ مُحتهد الأمة بعدَ وفاة) نبيها (مُحدسلي الشُّعليه وسلم في عصر على

أى أمركان) وشرح المصنف هذا الحد بانيا عليه معظم مسائل المحدود وناهيك بحسن ذلك فقال

الظرفية فيه من ظرفية الدال في المداول لأن الكتاب اسم للا لفاظ المخصوصة كما تقرو ( قول من الأدلة الشرعيــة) قال شيخ الاســـلام متعلق بالثالث ولو جعله عقبه كان أولى و يجوز جُعــلة حالًا لازمة من الاجماع ولا يناقيسه كون المجمع عليسه يكون شرعيا كحل النكاح ولغو يا ككون الفاء للتعقيب وعقليا كحدوث العالم ودنيويا كتدبير الجيوش آه وفيـــــــــــان تعلقه بالثالث يوجب عبد الكتاب الثالث من الأدلة الشرعيبة وهو غير صحيح بناء على ان مسمى الكتاب الألفاظ المخصوصة وهو ظاهر وكذا بناء على أنه السائل فان الدليل الشرعي ليس هو السائل بل الانفاق المخصوص الذي يقع موضوعا للسئلة وقوله ولا ينافيسه الخ أي لأن عده من الأدلة الشرعيسة لاينافي عــده من غيرها أيضا سم ( قهله وهو انفاق ) قال في التـــاو يح وغيره والمراد بالانفاق الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل أو في الفعل المشترك من الثلاثة أو اتنكن منها أو من القول منسلا والسكوت على ماسياتي في الاجماع السكوتي سم (قوله مجتهد الأمة) مفرد مضاف فيعم ويصدق بالاثنين فمنا فوق فليس بسيغة الجمع لانه لايصدق بأقل من ثلاثة وقد تقرر ان الحكم في العام كلية أي محكوم فيسمه على كل فرد وهو غير صحيح هنا إذ لا يتصور ثبوت الاتفاق لـكلُّ فرد لانه لايكون الاللتعدد الا أن يراد بالاتفاق موافقة كل منهم لفيره لكن قد يكون الحكم في العام على المُجموع فينبغي الحسل هنا على ذلك قاله سم وقوله الأمة أل فيسه للسكال أي أمة الاجابة ويصدق على كل أمة من الأمم السابقة لكل ني من الأنبياء عليهم الصلاةوالسلام لكن ذلك ليس مرادا وأعاللرادامة محد صلى الله عليه وسلم لدليل قوله بعسد وفاة الخ (قول بعدوفاة نبيها) متعلق باتفاق لابمجتهد سم (قوله في عصر ) قال في التاو بم حال من المجتهدين معنا مرمان قل أوكثر وفائدته الاحتراز عما يرد على ترك هذا القيد من لزوم عدمانعقاد اجماع الىآخر الزمان إدلايتحقن انفاق جميع المجتهدين الاحينثذ ولا يخفي أن من تركه أنما تركه لوضوحه اه قاله سم (قوله على أىأم/كان) يتبادر منه أن الجار والمجرور يتعلق بالاتفاق وأن كان تامةصفة للجرور وهومشكل لاقتضائه تقييد المتفق عليه بكونه أمرا موجودا مع أنه لايتقيد بذلك كما هوظاهرفينبغيجعل الجار والمجرور خبرا لبكان مقدما قاله سم وشمل الأمر النفي والاثبات والأحسكام الشرعسة والعقلمة واللغوية قاله سم أيضا وقد تقدم ذلك عن شيخ الاسلام (قول، انباعليه معظم مسائل الحدود) أي لاكلها كازعمه الزركشي إدمنهامالا يؤخذمنه ككون الاجماع حجة وكونه قطعيا نارة وظنيا أخرى فالهشيخ الاسلام والعظمالذي ذكره عشرون مسئلة سبعت رقمنهامفرعة بقوله فعلم وعلم الخ وثلاثة ذلك والمراد بالاجتهاد الله يقدر الشارح فيها لفظ علم لقوة الحلاف فيهاكا سيأتى وأما غير المظمؤافرده بالدكر فيمسئلة معد

للعتبرفي الاجماع ليسخصوص الاجتهادالفقهي بلفكل شيءما يناسبه قاله الامام في المحصول

(فعلم) وبحسهمأسقط الأحكامالعقليةواللغويةوالدنيوية قاللان نارك الانباع ان اتمفهوأمرشرعي والافلامعي للوجوب قال الغنري وفيه ان الرادبالشرعي مالايدرك لولاخطاب الشارع لاماائم تاركه اه

اختصاصه يعرهم بهذا المتى على قول الآمدي وان تحثق لكنه غسرمتفق عليه (قوله وفيه تأمل) لأنه اذالم يصلح له الاالحيتيد فسأ معنى اعتبار غير دمعه لكين هـ ذا لا يشكل الاعلى الآمدى أماغيره فيشترط انضاء غرالميتيد الله في التسمية فقظ ولولم يعرف ذلك الفرالجمتم عليه الا من المجتهدفان معرفته منه لاتقدح فى الحجية لأنها فيقول غيره لاقوله فتأمل (قولهمن اقامة اللازم مقام المازوم) يعني ان حقيقة الكلام لا بمعنى افتقار الاجماءالهم وفيه انحذا القائا لايطلق اسمرالاجماع الاحتثذ ولاشحقق عنده حقيقة الاجماع الاحيقاد لأن الاجماع عنده اجتاع جيع الأمة لإ ألبتهدين (قوله ماياتي في الكتاب السابع) أي من تحقق الاجتهاد في السكافر قال سم الاجتباد المتحقق فيه عمني آخر غسير المتبر في الشرعيات بدل عليه أن خبرم ساقط وان مدين وتحرزعن الكنب (قوله لا يحكون الاختصاص بالسامين معاوماالخ) لان الم اد بالأمة أمة السعود

(فعل اختصاصه ) أى الاجماع (بالمجدين ) بان لا يجاوزهم الى غيرهم (وهو) أى الاختمد بهم (انقاق ) أى فلاجم ، قائلة وهم الميتدروفان غيرهم لهم أبه عليه بقوله (واعترقوم وافا الدوام) للمجتمدين (بمثلثاً في الفقه (بمعنى للمجتمدين (بمثلثاً في الفقه (بمعنى المنتقار الحجة) اللازمة للإجماع الملاتي أن الأمة أجمت ) أى ليسم هذا الاطلاق (لا) بمعنى (افتقار الحجة) اللازمة للإجماع (البهم خلافا للا ممنى) في قوله بالثاني وبدل له التفوقة بين المشهور والخفى (و) اعتبر (اكمون الأسولية في الغروع) فيستر وفاقه للمجمدين فيها لتوقف استنباطها على الأسول والصحيح المنع لانه على بالنسبة المها إلى الاممنين كان الإسلام المرافق والاختمام المنافقة في قائم ولا خسلانه (و) علم اختصاصه في تعريفه ( و ) علم اختصاصه ( بالدكول

(قول، فعلم اختصاص من منه من الباء داخلة على المقصور عليه والراد باختصاصه بهم أن لايجاوزهم الى غيرهم بان ينعقد باتفاق دنك النبر دونهم والاختصاص بهذا المني لاينافي اعتبار ذلك النبر معهم لان معنى الاختصاص حينئذ أن لاينعقد بمبرهم دونهم لأأن لاينعقد الابهم وهستذا معنى قول الشارح بان لا يتجاوزهم الى غيرهم وحينتا فحكم الصنف على هذا الاختصاص بأنه متفق عليه لا ينافيه الخلاف الذي ذكره بعد في اشتراط وفاق العوام (قهله فلاعبرة بانفاق غيرهم) أي دونهم وكذا هوفي بعض النَّسْخ (قه له واعتبر قوم وفاق العوام) الراد بالعوام من عدا المجتهدين من العلماء ولا يسكل علىهذا القول بالتفصيل بين المشهور والحفي بانالعاماء خصوصا مجتهدى الذهب والفتيامن الأهلية لادراك الحفيات ما لا يخني لان المراد بالحفيات ما لايصلَم له الصلاحية المتبرة الا المجتهدون وفيه تأمل (قولِه بمغى اطلاق ان الامسة أحممت الح) هو راَّجِع للقولين معا ولهذا غبر غــيره بقوله وعلى كلاالقولين ليس معنى اعتبار وفاقهم أن قيام الحجة مفتقر الىذلك الح سم (ق أواللازمة للاجماع) جواب عمايقال كان ينبغي أن يقول الاعمى افتقار الاجماع في انتقاده السرو عاصل الجواب ان ماذكره من اقامة اللازممقام المازوم فأراد بقوله لايمني افتقار الحجة لايمني افتقار الاجماع(قدله ويدله التفرقة الخ) أى لان التفرقة الذكورة تشعر بافتقار الحجة الهم فها أدركوه وهوالشهوردون مالم يدركوه وهوالحني ولوكان الغرض عجرداطلاق ان الأمة أجمعت لابمعني افتقار الحجةالهم لم يكن للتفرقةالمذكورة معنى (قهله واعتبر آخرون الأصولي) أي وفاقه وهو كامر العارف بدلائل الفقه في تعريفه) الأولى أن يقول لان الاسلام شرط في المجتهد لأنه المأخوذ في التعريف \* لايقال اذا كان شرطا فيالهبهدكان شرطا فيالاجتهاد \* لانانقول ممنوع لأنهاشاشرط فيالهبهدليقيل قوله لالتسمية استنباطه اجتهادا ويدل لعدم اشتراطه فيه مايأتي في الكتلب السابع في مسئلة الصيب في العقليات واحمد قاله شيخ الإسمادم ومثله للكمال وتعقب ذلك سم بقوله لا يخفي ضعفه في مراد المصنف لأنه على هـذا التقدير لا يكون الاختصاص بالسامين معاوما من التعريف كا هو ظاهر على انه ينتقض بالفاسق فأنه يعتبر وفاقه وينعقد اجماعه معانه لايقبل قوله فليتأمل إه عقلت قوله لانه علىهذا التقديرالخ قديقال ذلك ممنوع بلالاختصاص بالمسلمين معلوم من التعريف علىهذا التقدير أيضا لإن الجتهد المأخوذ فالتعريف هو الهتج بقوله لامطلقا وذلك يتوقف على الاسسلام وكون

( ۳۳ ) - جمالجواسع - نى )
 لا الاجابة (قراه فانه يستر وفاقه) أى طاله سبيح الآمى (قراء هو الهجوال اللهجوال الهجوال اللهجوال اللهجوال اللهجوال اللهجوال اللهجوال اللهجوال الهجوال اللهجوال اللهجوال الهجوال اللهجوال اللهجوال اللهجوال اللهجوال الهجوال اللهجوال اللهجوال اللهجوال اللهجوال المحافظ الم

المخالف معكثرة المحمعين

لمريكون إجماعاقطعسالماذكرنا

أن الادلة لا تتناوله لكن

الظاهر أنه يكون ححة

لأنه بدلظاهر اعلى وحود

راجح أوقاطع لأنهلوقدر

كون متمسك المخالف

النادر راجحاوالكثيرون

لم يطلعوا عليه أو اطلعوا

وخالقو وغلطاأ وعمداكان

فيغاية البعد قال السعدعلي

قوله لم يكن اجماعا قطعيا

معناه انهلا يكفر جاحده

لكن يكون اجماعا ظنما

يجبعلي المجتهد العمل به

اه فعلم أنه ليس زائدا

أَكْثُر ) أخذه من قول انكانت المدالة رُكنا) في الاجتهاد (وعديه) أي عدم الاختصاص بهم (ان لم تكن ) ركنا في المسنف الآتي أقو ال اعتبار الاجتهاد وهوالصحيح كاسيأتى فيابه فحصل مماذ كرأن في اعتبار وفاق الفاسق قولين وزادعلمهما العامى والنادر فانه لايكون قوله ( وثالثُها ) أي الأقوال ( في الفاسق يُمتَّرُ ) وفاقه ( في حق نفسه ) دون غيره فيكون اجماع نادرا الااذا كان التسرّ المدول حجةعليه انوافقهم وعلى غير ممطَّلقا (ورابُعها ) يعتبروفاقه ( ان بيَّن ما خَذَ م) في مخالفته أكثرتدير (قول المصنف بخلاف مااذالم بيينه اذليس عنده مآيممه أن يقول شيئامن غير دليل (و)علم (أنه لابدمن الكلُّ ) انساغ الاجتهاد الح) هل لان اصافة مجمهد الى الأمة تفيد العموم (وعليه الحُمهورُ ) فتضر نخالفة الواحد (وثانيهاً) أى الأقوال يقيد هسندا بأن يكون (يضرُّ الاتنان) دون الواحد ( وثالبها ) تضر ( الثلاثة ) دونالواحد والاتنين ( ورابعها ) يضر المخالف محتهدا الظاهرنعم (بالغُ عددِ التواتُر) دونمن لم يبلغه اذاكان غيرهمأ كثرمنهم (وخامسها) تضرمخالفة من خالف فيكون هذا القول مبنيا (انساغ الاجتهاد ومدهبه) بان كان للاجتهاد فيه عال كقول ان عباس بعده المول فان لم يسغ كقوله طيعدم اعتبار وفاق العولم بعواز ربا الفضل فلانضر مخالفته ( وسادسها ) نضر مخالفة من خالف ولوكان واحدا ( في أصول يديق أنماعداهذا القول الدين)لخطر دون غيره من العلوم ( وسابعهالا يكون) الاتفاق مع مخالفة البعض ( احماعا بل ) كيف قال بضررمن خالف الميكون (حجة )اعتبارا للا كبر (و)علم (أنه) أي الاجماع (لا يتحتص بالصحابة)الصدق محتمدي فها لامحال فيه للرحماد الأمة في عصر بغيرهم (وخالف الظاهريَّةُ ) (قول الصنف بل يكون ححة) عبارة العضدلوندر

الفاسق يعتبر وفاقه للمدل فىالاجماع مع عــدم قبول قوله لانقضبه اذ لايلزم من اعتبار موافقته للعدل قبول قوله. وأماقوله و ينعقد أجماعه مع انه لا يقبل قوله فان أرادبه أنه ينعقدا جماعه مع غيره من العدل فهوعينماقبله وانأراد ينعقد اجماعه بدون غيره منالعدل بأنيكونالمجمعون فسقة فهوغير صحب الاان بنينا على عدم اشتراط العدالة وحينئذ فقوله مع انهلايقبل قوله ممنوع فتأمل ﴿ تنبيه ﴾ قال الزركشي ولا يبعد أنه اذا كان الاجماع في أمر دنيوي أنه لا يختص بالمسلمين اه (قه أبه أن كانت العدالة ركنا) المرادبالكن مالابد منه لاحقيقة الركن اذالعدالة شرط لاركن وقوله فىالاجتهاد الأولى في الحتهد لأنه المأخوذ في التعريف ويأتى فيسه مام آ نفا قاله شبيخ الاسلام وأشار بقوله و يأتى فيه مامرآ نفا الى السؤال والجواب المارين المذكورين بقوله كايقال آلخ (قوله اذليس عنده مامنعه ) ما عبارة عن عدالة (قهله لان اضافة عجمد الى الأمة تفيد العموم ) أي لأنه مفرد مضاف أريديه الجنس فيعم كلفرد من عجتهدى الأمة وبهذا يعلم أنجتهد فىالتعريف مفرد لاحمع كافهمه جمع واعترض بانه يخرج من التعريف ما اذالم يكن فى العصر الااثنان مع أن اتفاقهما اجماع وأماالواحد فلآبرد على طرد التعريف بناءعلى الختار من انه ليس اجماعا لانه يخرج بانفاق لأن الانفاق أقل ما سحقق بين انين (قوله اذا كان غيرهم أكثرمنهم )هذا القيد لايفيده المن واضعف هذا القول لم يمتن الصنف بتام تحرير موسهل ذلك ان في الفهوم تفصيلاقاله مم (قه له وخامسها تضر مخالفة من خالف) أي ولو واحدا واستغنى الشار حين أن يقول هنا ولوواحدا كاقاله في السادس عما ذكره من التمثيل بابن عباس رضي الله عنهما (قولهان ساغ الاجتهاد في مذهبه) أي فهاده اليه عاخالف الاجماع بان كان فيه مجال الرأى لعدم ورودنص فيه كالمدل اذلانص فيه بخلاف مالايسوغ فيه الاجتهاد لورودنص فيهكر با الفضل فانه قدور دفيه النص في الصحيحين وغيرهما (قولهلا يكون الانفاق مع مخالفة البعض اجماعا) أي ننتني عنه حقيقة الاجماع الالتسمية فقط كأفي عبارة بعضهم (قوله بل يكون حجة اعتبارا للاكثر) قضية هذا على الأدلة المسة بله وفرد

من افرادالاجماع \* والحاصل أن التعريف المنقدم الماهوللاجماع القطعي عندهذا القائل ومنه ظني أماعندالجمهور فما وقع فيه الخالفة ليس باجماع وهوقوله مراتج « لاتجتمع أمتى طي الحطأ » انما يتناول اجماع السكل دون البعض ولوندرغيره ولاينافيه قوله فيالسئلةالآتية والصحيح أنهفطعي حيثاته في العتبرون لاحيث اختلفوا كالسكوتي وما ندر مخالفه فانه يفيدأنه حيث اختلفوا كان اجماعا فهو على القول بأنه اجاع محتجبها ظنى فللهدره (قول الشارح فيبعد اتفاقهمالح) ردباته انمسا يبعد على من قعد في قعر بيته لاعلىمن جدفي الطلب وهم المجتهدون (قوله اعترض بأنعدمالححية الخ)هذا الاعتراض ساقط برمته عاحر رناه لكسابقا من أن الحجية لازمة لارجماع عند الصنف والجهور فتأمل (قوله بل لوخرجوا من هذا المكان الح) أولى منه مافي العضد من قوله في تقرير الاستدلال لنا أن العادة قاضية بعدماجماع مثلهذا الجعالكثيرمن العاماءالمحصور تن اللاحقين بالاجتهاد الاعسن راجح فقوله مثل الجمع تنبيه على أنه لاخصوصية للدينة يستبعد كون المسكان له مدخسل وانما انفق فمهل ذلك ولو انفق مثسله في غيرها لكان كذلك اه (قوله فهدذا سر هده المسئلة ) أي الاعتداد باجاعهم لمعرفتهم الوحي وكونهم في مكان هو سم قول الامام رضي الله عنه باجماع أهل المدينة لان المدينة لهامدخل فيعترض بانەلامدخلالىقمة (قول الشار حلان الاجاء قطعي الخ)فية لا تلازم يين قطعية

قالوا يختص بهم لسكيرة غيرهم كثرة لاتنصبط فيمدا اتفاقهم طريق (و) عام (عدم انعقاده في الموافقة النفي مل الفعليه وسلم) من قوله بعدوناته . ووجهه أبه إن وافقهم فالحجة في قوله والافلا اعتبار بقولمم ودفع في الموافقة في المحافظة في المحافظة

نشأبعد) أىنشأ اجتهاده كايفيده قوله بأن ليصرالخ (قهلهوان اجماع كلمن أهل الدينة الح)اعترض عليه بأن عدم الحجية لم يعلم من التعريف والماالذي علمنه عدم الكون اجماعا وهوأعم من عدم الحجية ويمكن أن بجاب إنه علمن الحدمع ضميمة وهي أما ان الأصل عدم الحجية الاماصر ح في الكتاب بححيته ولربصر حفيه بححية ماعدا الاجماء مماذكر فاذاعا من التعريف انتفاء الاجماع عماذكر عامنه أيضا انتفاءالحجية الإصلالذكور وامابانه ذكر فيمواضع تقدمت ويأتي مايفيدعدم حجبة الذكورات كقوله السابق فمسئلة بجب العمل به في الفتوى والشهادة وقوم فهاعمل الأكثر يخلافه والمالكية أهل المدينة فانذلك يفيدتمم عدم حجية اتفاق أهل المدينة وكقوله فهاسيأتي فيهاب الاستدلال فيمسئلة الصحابي وقيل قول الشيخين فقط وقيل الحلفاء الأربعة فانه يفيد تصحيح عدم حجية قول الشيخين والحلفاء الأربصة عويق أن يقال لاحاجة معقول أهسل الدينة وأهل الحرمين لمسابينهما لأنه بعض كل منهما بللاحاجة أيضاً لذكر أهل المدينة معرد كرأهل الحرمين لأن الأول بعض الباني ولالذكر الشيخين معذكر الخلفاء الأر بماللك أيضاو يمكن أن يجاب بانه لماقيل بحجية كل واحد من الذكو رات يخصوصه ناسب الاعتناء بنفركل واحدصر يحا ليقع الردعي كل فائل يخصوصه ﴿ ننبيه ﴾ اسستدل ابن الحاجب القول بأن اجماع أهل الدينة حجة بعد أن فسرهم بالصحابة والتابعين بقوله احماع أهمل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك عامنه انهم أعرف الوحي والراد منه لكنهم محل الوحي وقال القرافي في شراخ المصول بعدكلام قرره وعلى كل تقدير فلاعبرة بالمكان بل لوخرجوا من هــــذا المسكان الى مكان آخركان الحكم على حاله فهمذا سر همذه المسئلة عند مالك لاخمسوص المكان بل الماساء مطلقا عصوصا أهل الحديث يرجعون الأحاديث الحجازية على الأحاديث العراقية لقول بعض الحدثين اذا تجاوز الحديث الحرة انقطع نخاعه وسببه أنه مهبط الوحى فيكون فيه الضبط أيسر وأحكثر واذا بُعدت الشقة كثرالوهموالتخليط اه راجع سم (قولِه لأن الاجماع قطمي) فيه أن يقال ان خبر الواحد قد يكون قطمي الدلالة على أن كون الاجماع قطعيا غير متفق عليه على ماسياتى

(قولالشارح في الثالشة والرابعمة وأجيب بمنسع انتفائه) أيلان الحث على اتباعهم لايستاز مان قولم ححة لان قوله عليه الصلاة والسسلام عليكم سنتىالخ واقتدوا باللذين الخ انميا بدلان على أهلية الاربعة والاثنين لتقليد المقلدلهم لاعلى حجيسة قولمم على الجتهد ولانه لوكان فولمم ححة لما جاز الاخذ يقول كل صحابي خالفهم وانه جائز لقسوله المالي أمحاني كالنجوم بأيهم اقتمديتم اهتمديتم ولقوله يهيللي خماذوا شطر دينكم عن الجيراء فوجب الحل على تقليدالمقلد جمايين الادلة كذا في العضد وحاشيته السمدية فاندفع مافى الحاشية

«إنما اللدينة كالكيرتنفي خبثها وينصع طيبها» والخطأ حبث ميكون منفياعز أهلها. وأجيب بصدوره مهم بلاشك لانتفاء عصمتهم فيحمل الحديث على أنها في نفسها فاضلة مباركة . وأماني الثانية فلقوله تمالي « انماير يدالله لمذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كرتطهيرا » والخطأ رجس فيكون منفيا عمهروهم من تقدم لمار وي الترمذي عن عمر بن أبي سلمة أنه لمانزلت هذه الآية لعالنبي سلى الله عليه وسلم عليهم كساء وقال «هؤلاء أهل يبتى وخاصتى اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» وروى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسو دفحاء الحسن بن على فا دخله عماء الحسين فا دخلهمه عمماءت فاطمة فادخلها ثم جاء على فادخله ثمرقال «انماير يدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهر كم تطهيرا». وأجيب بمنع أن الحطار جس والرحس قيل العذاب وقيل الاثهروقيل كل مستقدر ومستنكر. وأما في التالثة فلقوله ﷺ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشــدين المهديين من بمدى تمسكوا بها وعضــوا علمها النواحد » رواه الترمذي وغيره وصححه وقال «الخلافة من بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكا» أي تصعراً خرجه أبوحاتم وأحمد في المناقب وكانت مدة الأربعة هذه المدة الاستة أشير مدة الحسن بن على فقدحث على اتباعهم فينتنيء مهم الخطأ . وأحيب بمنع انتفائه . وأما في الرابعة فلقوله مير الله عليه وسلم «اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر » رواه الترمذي وغيره وحسنه أمر بالاقتداء بهما فينتفي عمهما الخطأ . وأجيب بمنم انتفائه . وأماني الخامسة والسادسة فلا أن اجماع من ذكر فيهما إجماع الصحابة (قَوْلُهُ اعْمَا للدينة كالحَدِ) الكير الزقالدي ينفخ به النار وينصع الصادالمهملة بعدالنون ثم عين مهملة معناه يخلص، يقال نصم البياض أي خلص و يقال نصع ينصم كقطم يقطع وطبيها بفتح الطاء وكسر الياء الشددة كذاسمعته من لفظ شيخناوالجاري عى الألسنة طيبها بكسر الطآء وهو الانسب لقا بالخبثها (قهله فيكون منفياعن أهلها) فيه اشارة الى تقدير مضاف في الحسديث الشريف أى تنفي خث أهلها (قه آله بصدوره منهم) أي امكان صدوره بدليل قوله لانتفاء عصمتهم لان الدي ينتجه عدم العصمة جواز الخطأ لاالوقوع بالفعل وقديقال حينتذ جوازالصدو رلإيدل على عدمالحجية لاحتمال عدمالصدور وقد يجاب بأنهم حينثذ كفيرهم فلاوجه لمزيتهم على غيرهم (قوله وروى مسلم عن عائشة الح) لمسالم يكن في الأول تعيين لاشخاص أهل البيت احتاج إلى هذا الحديث الثاني (قوله عداة) أي في وقت الغداة وهو مايين صلاة الصبح وطاوع الشمس (قهله وعليه مرط مرحل) المرط الكساء ومرحل بالحاء المملة أى يشبه الرحال في الخطوط أو بالجم أي فيه صور المراجيل جمع مرجل وهو القسدر (قوله عضوا علما بالنواجذ) جمع ناجذ وهو آخر ضرس ولكل انسان أر بعنو أجذ ولاينبت الابعد الباوغ ولذا يسمونه ضرس العقل (قه إله وقال الخلافة بعدى ثلاثون سنة الخ) أخذه : هذا علم الحلفاء في الحدث قراء فف مماليس فىالدى قبله واستفيدمنه أيضاكون سيدنا الحسن خليفة لتكميله الستة الأشهر الباقية من الثلاثين ومن تُمقالوا انه آخرالخلفاء الراشدين بنص جده ﷺ ولى الخلافة بعد قتل أبيه بمبايعة أهلالكوفة فأقام فيها ستة أشهر وأياما تمخلع نفسه رضي النمنه وسلم الاحراسيدنا معاوية صونا لدماء المسامين وذلك مصداق قول جده مراقية «آن ابن هذاسيد ولعل الله يصلح به بين فتين عظيمتين من المسلمين» قال الشهاب وقضيته اعتبار موافقة سيدنا العسن للاربعة آه أي فيشكل بعدم عده منهم في هـــذا القول الأأن يوجه بقصر مدته وأشتغاله فيهاعن النظر قاله سم \* قلت في التوجيه الذي قاله سم نظر لا يخفي (قهله فالثالثة والراسة وأجيب منعانتفائه) لقائل أن يقول اواقتصر فى الاستدلال فى الاولى على قوله فقد (قول الشارح على أن فياذكر تخصيص الدعوى الحي أي مع أن الأداد الدالة طلح حبية الاجماع المتخصه بصرمن الأعصار (قول الشارح لاتفاء الاجماع) أي ولهدل الدليل الاطلاع فالحبية لاتجاوزه على رأى الجمهور والسنف وان جاوزة على رأى عنهم كما تقدم إضاحه فالدف اعتراض مم هنا أيضا (قول الشارع وقبل يعتج به) وان لم يكن اجماعا يمن أن الاحتجاج بهاب من حب كونه قول عجد الما المنافئ على حجيدة فولفائه بدل المنافئ على حجيدة فولفائه بدل المنافئة على الحقوم على حجيدة فولفائه بدل المنافئة عنه الحقاق والمنافئة المنافئة المنافئة على المنافغة المنافئة المنافئة على المنافئة على المنافئة الم

لأنهم كانوا بالحرمين وانشروا الى المصر بين . وأجب على تقدير تسليم ذلك بأبهم بعض المجهدين في عصرهم على أن فيا في خصيص الدعوى بمصر الصحابة (و) علم (انهلايشترك أي المجمعين (عدد الترك عبد الأسمة بما دون ذلك ( وخالف المام الحرمين ) فشرط ذلك نظرا للمادة (و) علم (أنه لو المبكن) في المصر (الأ ) عجهد ( واحدام يشتيج به ) أذ أقل ما يصدق به انفاق مجهد الأمة اتنان (وهو) أي عدم الاحتجاج به (المختار) لاتفاء الاجماع عن الواحد وقبل بحتج به وان لم يكن احاما لاتحسار الاجهادين (و) علم (أن انقراض المقر) بموت أهله (لايشترك ) في انعقاد الاجماع المعمون

( لايشترك ) في انقادالا جماع المدون مر يقدم بقاد المجمعين حث على اتباعم وذلك يستلرم أن قولم حجة والابرسح اتباعم وفي الناية على قوله أمر بالاقتداء بهما فعل على أن قولما جعة والالم يصح الاقتداء بهما المواسخة الى والم يلانه هذا الحواسخة الى المصابة ) أى والاجماع لا يختص بعصر (قولها يحتجه ) متخرض بأن الذى عام انتقادالا جماع الانتقاد الحجمة ولايلزم من انتفاده انتقادها ، وجماب يظهر مانقد في قوله واناجاع كل من أهل المدينة الحسيد المواسخة على المستقد المواسخة المستقد ا

نبه عليه العضد والسعد في حاشيته وغرهاومنه يعلم أن المراد بالكل في قول أحمدوسليموابن فورك هم أهل الاجاء السابقون لاكل العالم حتى يشكل بأنه حينئذلايتصوراجاع يعمل به اذ لايتصبور انقراض الكل قبل القيامة ولوتصور بطلفائدة الاجاع اذا عرفت هذاعر فتأن الخلاف في قول المصنف سابقا فان نشأ بعمدفعلي الخلاف فيانقراض العصر ليس المراد بهخلاف أحمد ومن معه وهو ماهنا بل خلاف الجمهور ولا ذكرله

لاينعقدمع احتمال الرجوع

ق المن فتأمل ( قول الشارح بوت أهل) لم يقارة بعضه لمن حقيقة القراض المصر هوموناها به فان قلت كان اللائق ان بجمل الشارح انقراض المصرطيرايه انقراض المجهدين فقط بحق فقط الشارح انقراض المصرطيرايه انقراض المجهدين فقط بحق فقط المستورض المستورض

بأن لم يصرعتهدا الاحد ومعاصد يهم (وخالفة أحد وابن أورك وسليم) الرازي (نشر طوا اخراض كلُّمم) أي كل أها انفافهم (قول الشارح هل العصر (أوعاليهم أوعامهم) كام أوغالهم (أتوال اعتبار العالمي والدارر) هل يعتبران أولا يعتبران السران ) أي ضر كا تقدم أو يسر العامي دون النادر أو المكس كما سنعاد ن جع السئلنين ضنبني على الأولين ملاويمافلاندمن انقراض الأول والرابع وعلى الأحير برالنابي والثالث واستدلوا على اشهراط الابقراض الكلوقوله أولا يعتبران (قمله هل بعتبران الخ) بع حاصل ماأشار المهانه قد تقدم اعتبار العامي في فولم واعتبر قدم وفاق العوام أي لا يضر خلاف العام واعتبار النادر في قوله وأنه لابد من الكل وعدماعتبار العامى في قوله فعم اختصاصه بالمجتهدين وعدم والنادر فلا يشمنرط اعتبار النادر في القول الثاني والثالث والرابع من قوله ونانيها يضر الاننان ونالثها بصر الثلانة الج انقراضهما على الشرط فان مفاد القول الثاني أن الواحد لايضر ومفاد الثالث ان الاثنين لايضراين ومفاد الراح ان.من لم انقراض غالب العلماء وقوله يبلغ عدد التواتر لايضر وحينئذ فيصح مراعاة القول باعتبار العامى والقول باغتبار النادر فينبني عليهما أو يعتمر العامي أي يضر اشتراط انقراض جميع أهل العصر ويصح مراعاة القول بعدم اعتبار العامى والقول بعدم اعتبار النادر خــلافه دون النادر أي فنننى علمهما اشتراط أنقراض غالسالعلما وومراعاة القول باعتبار العامى فينبى عليه اشتراط انقراض لايضم خلافه فلايدين عاماء العصر كلهم ومراعاة القول اعتبار النادر فينبى عليه اشتراط انقراض غالب هل العصر واعتبار انقراض غالب العاماء العامي دون النادر وعكسه يؤخذ من جمعه بين القولين في الذكر وهما القول باعتبارالعامي والقول، والعوام وقوله أوالعكس أي باعتبار النادر فان ذكركل من القولين يدل على أن القائلباحدهما غير قائل بالآخر والا لااقتصر يعتبرالنادرأي يضرخلافه على أحدها مستغنيا به عن الآخر 🛊 وحاصله أنه يصح مراعاة قولى اعتمار العامي والنادرومراعاة دونالعامى فلايضرخلافه عدم اعتبارهما ومراعاة القول باعتبارالعامى دون النادروالعكس وهداأعني مراعاة أحدالقو لين دون فلابدمن انقراض علماتهم الآخر يؤخذ من حمع المصنف بينهما في الله كر المفيد أن قائل أحدهما غير قائل بالآخر وصم حسند كليههذا هو الصواب وفي مراعاة كل دون الآخر فقولاالشارح كإيؤخذمن جمعالسئلتين يرجع لقولهأو يعتبرالعامي دون النادر أو العكس كا علمت ( قول فيدني على الأولين الأو لو الرابع) أي يندني على الأول وهو اعتبار العام، الحاشية تخليط ( قوله قاتاون بحمية الاجاع فبله) والنادر الأول وهو اشتراط انقراض جميع أهل العصر وينبني على الثاني وهو عدم اعتبار العامي قدعرفتأن بعضهم قال بأنه والنادر الرابع وهو اشتراط انقراض غالب العاماء وقوله على الأخيرين الثاني والثالث أن ينبني على النالث وهو اعتمار العامى دون النادر الثاني وهو اشتراط انقراض غالب أهل العصر وينبني على الرابع معاجتاء الرجوع لايمقد وهو اعتبار النادر دونالعامي الثالث وهو اشتراط انقراض علماء العصر كلهم هذا أيصاح ماأشار وعبارة العضد انقراض المه والله الموفق وأورد الكمال هنا مانصه واعلم أن مشترطي الانقراض قاتأون بححية الاجماع قبله عصرالمجمعين غيرمشروط لكن لو رجع راحع أوحدث مخالف كان ذلك عدهم قادحا في الاجاع فالابقراض في الحقيقة شرط في انعقاد اجماعهم وكونه لانمقاده دليلاً مستقر الحجية كغيره من الأدلة لالأصل انعقاده حجة اه م وقد يجاب بأن المرادبالانعقاد ححةوعلمه المحققون وقال في كلام الشارح المبينبه مرادالمسنف كونه بحيث يمنع الرجوع والمحالفة فلاير دعليه ماذكر لأن الاسقاد أحمد وابن فورك يشترط بهذا المعنى عير أمن في كلام مشترطي الانقراض فلا اشكال في نسبة الخالفة اليهم غامة الأمر أن اھ فعلم أنأحمد ومن معه الحلاف في اشتراط ماذكر في انعقاده لافي نفسه ولم يصرح بذلك لوضوحه أو مأن المراد أنه من قال معدم الانعقاد تدر لايشترط الانقراض في انعقاده علىالاطلاق لافي حق المحمعين فيمتنع رجوعهم ورحوع بعصمهم ( قوله أو حدث مخالف ) ولا في حق غيرهم فيمتنع مخالفته خلافا للذكورين فانه ينسترط الانقراض عندهم في حقيم أي هذارأى الجهور لاأحمد المجمعين على الاطلاق وانآ جاز الرجوع والمخالفة عنسدهم قسال الانقراض ففي الحقيقة لم يحصل على ومن معه کا عرفت و به

في تهم مافي قوله بعد والمثالفة وقوله ولاق حق غيرهم فيمتنع مخالفته وقوله ولذا أساز الرجوع والمخالفة وكل هذا من عدم التنبث فيالنقل (قوله في قهم) أى الجمعين علىالاطلاق الأولى خُدف في حقهم لانه شرط في حقهم بمنى أنه لايتمكن واحد منهم بعده من الرجوع وفي حق غيرهم بحنى أنه لايصر مخالفة من حدث بعدهم (قول الشارح في الجنبية) أعاكن في الجنبة أي بعض الصور لانه أعا يظهر في الهتبدين دون العوام إذلا بقال فيهم يجوز أن يظهر لبعضهم ما يخالف اجتهاء والمستلمة والم

من الباقى أولا و سدًا التعميم يتميز هذا القول عن أقو العدم اعتبار النادر فاراا رض فيهابناءعلى اعتبار الانقراض لابدأن يكون غالباكما يؤخذ من قول أحمدوم بمعه أوغالسهم بناءعلىعدم اعتبارالنادر ولذازادالشارح بعدالرابع من أقوال عدم اعتبار النادر قوله اذاكان غيرهمأكثر منهم ولذا أيضالم لذكر المنف هذا القول في أقوال عدم اعتبار النادر أى لعدم جر يان قول أحمد ومورمعه فيه إدلا يشترط أن يكون ماعدا القليل غالبا هنا ۾ فان قلت لو لم يز د الشارحفها تقدم قوله اذا كان غيرهم أكثرلسمل الرابع هذا القول وكان يخص خلاف أحمد عاعداه

بمنع جواز الرجوع عنه للاجاع عليه (وقيل يُشتَرَطُ ) الانقراض (في) الاجاع (السُّكُونيُّ ) لضمفه بخلاف القولي وسيأتي (وقيل) يشترط الانقراض (ان كان فيه ) أي في الجمع عليه (مَملةً) بخلاف مالا مهلة فيه كقتل النفس واستباحة الفرج إذ لإيصدر الا بعد إممان النظر (وقيلَ ) يشترط الانقراض (ان يق منهم) أي من المجمعين (كثير") كعدد التواتر بخلاف القليل لمذ لااعتبار به فالمشرط حينثذانقراض ماعدا القليل (و ) عَسْلِم (أَنَّهُ لايُشترَطُ ) في انعقاد الآجاع (تمادى الزمن ) عليه لصدق تعريفه مع انتفاء النهادى عليه كأن مات المجمعون عقبه بخرور سقف أو غير ذلك ( وشَرَطه )أىالمادى ( إمامُ الحرمين في ) الاجاع ( الظُّنَّيِّ ) ليستقر الرأى عليه الاطلاق قاله سم \* قلت لا يخفى بعد كل من الجوابين لمخالفته ظاهر كلام الشارح ( قهله في الجملة ) أي بقطع النظر عن خصوص قول من الأقوال ( قوله بخلاف القولي ) أنظر لم خص الحلاف بالقولي معرآن مثلها لفعلى وعبارة العضد وقيل يشترط في السكوتي دون غيره اه والفعر لاينحصر في القولي قاله سم (قوله مهلة) بفتح الميم أي نأن وتؤدة (قهله بخلاف مالامهاة فيه) أي وهو مالا يمكن تداركه لو وقع كفتل النفس فأنه اذا وقع لايمكن تداركة بخلاف مايمكن تداركه كالزكاةفانه عكن تداركها بأن تسترد من يد من أخذها اذا تبين عدم وجو بهامثلا وقوله كقتل النفس أي كاباحة قتل النفس لان الجمع عليه هو إباحة القتل لانفسه وكذا الجمع عليه إباحةالفروج لااستباحتها بمعنى إتيانها معتقدا الآباحة فالمراد إباحة الفروج وأنما عبر بالقتل واستباحةالفروج لأنهالدىلايمكن استدراكه في الحقيقة قاله مم (قهله كمدد التواتر) أي كأقله (قهله فالمشترط حيننذا نقراض ماعدا القليل ) قال الشهاب رحمة الله تعالى لايقال هذا يتحد مع قوله الذي مر أو غالبهم لانا نقول لا يان من الكثرة المشترط انقراضها هنا أن تكون غالبة فاوكان ثلاثة آلاف مثلاوانقر ض منهم ألفان وبقى ألف فلم يتحقق الشرط هنا لمكان الكثرة وتحقق على القول السابق لانقراض

في الجلة بانه يجوز أن يطرأ لبعضهم ايخالف اجتهاده الأول فيرجع عنه جوازا بل وجوبا . وأجيب

يدليل تسبره بالنالب \* فلتحينك لايتميزالقولان فسكان بلفن أنه فولواحدله شقان خلاف أحمدة أحدهما فالدا أفرده الصنف تدبر وقوله لايقال في أنه اذاكان الشرط على هذا القول انقراض ماعدا القليل أنحدم القول الرابع من الأقوال عدم اعتبار النادر بناه على استراط الايقراض لانه أيضا بشترط عليه عدم بقاء عددالتواتر لامع كل قول كاهو ظهر كلام المحتى (قوله لايازم من الكنز المشترط الح) لو قال لايادم أن يكون ماعدا القليل غالبا لسكان أولى كاهو بين (قوله فلم يشتقى الشرط هنالمكان السكرة على القول المابقى فيه ان القول السابقى هو الرابع لا يعتبر القالب مطلقا بل القالب القليد بانلا يكون الباقى عددالتواتر وهو الرابع الكنزة هذا كل صرح بذلك المسنف هناك والشارح هنا فسكان الصواب حذف هذا الاستبطاح ألم ثم إن وجه هذا القول أن عدد التواتر يستحيل عدة رجوعهم بلا قامع بخلاف غيره والشك اشترط (مام المرمين في المجمعين أن يكونواعدالتواتر \* واعلم أن هذا القول او الفالب في الاجماع على كل قول من أقوال عدم اعتبار النادر لايضر الارجوع عدد التواتر فلابد أن ينقرض ماعدا الأقل من عدد التواتر وهم يقولون من يغتر في الاجماع لابد من انفراضه فهو يغرق بين الأول والآخر بانه لما وافق لايقبل رجوعهالا اذا كان عدد التواتر وحيثند فلا تسكرار لامه وأن دخل فيه المول الرابع الا أن القصود به رد التفصيل الذي قال به أحمد ومن معه وليس المراد أن قائل هذا القول يقول بانمقاد الاجماع مالم يخالف الجمعين عدد التواتر قل الجمعون أو كثروا وبكون مخالفا أيضا في كون غير المضر ابتداء هو النادر فانه برد عليه مالو يتساوى المجمع والمخالف ابتداء كيف ينعقد الاجماع فليتأمل (قوله فيه أن الدي علم الحجافة فدعرف أن ( ١٨٤) المجبدة لاجماع عند السنف (قول الشارح لاختصاص دليل حجية

الاجماع الح) فليس ححة كالقطعي وسيأتي التمييز بينهما (و) علم (أن إجاعَ ) الأمم (السابقين) على أمة محمد صلى الله عليه **لنا وان قلنا ان شرعهم** وسلم ( غيرٌ حجَّةٍ ) في ملته حيث أُخذ أمته في التمريف ( وهوالأَصَحُ ) لاختصاص دليا حجية شرع لنا (قول الشارح الاحياع بأمته كعديث ابن ماجه وغيره «انأمتي لا تجتمع على ضلالة » وقيل انه حجه بناء على ان شرعهم ووجهالمنع فيالجملة) يريد شرع لنا وسيأتي الكلام فيه (و) علم (أنه )أي الآجاع (قد يكونُ عن قِياس) لأن الاجتهاد ان هذا ألوجه لايأتي فما المأخوذ في تعريفه لابد لهمن مستند كما سيأتي والقياس من جلته (خلافالمانع جوازدلك) أي الاجماع اذا كان القياس قطعيا ولا عن قياس (أو) مانع ( وقوعهِ مطلقاً أو في ) القياس ( الخفي ٌ ) دون الجم وسيأتي التمييز بينهما مدل على الجواز دون الوقوع والاطلاق والتفصيل راجمان آلى كل من الجواز والوقوع ووجه المنع فى الجملة أن القياس لكونه ( فول الشارح أما يجوز ظنيا فى الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه فلو جاز الاجمـاع عنه لجاز مخالفةالاجماع . وأجبِ بانه عنالفة القياس الخ) أي انمايجوز غالفة القياس اذالم يجمع على ماثبت به وقدأجع على تحريم شحم الخنزير قياساعلى لحموعلى إراقة لانهاذا أجمع على مقتضاه نحوال بت اذاو قعت فيه فأرة قياساعلى السمن (و) علم (أن اتفاقهم) أي المجتهدين في عصر (على أحدِ قطع بان ذلك هو الصواب القواين ] لهم ( قبل استقرارِ الخلاف) بينهم بان قصرالزمان بينالاختلابُوالاتفاق (جائز ولو) لماثنت بالأدلة السمعية من كان الاَتَفَاق (من الحادث بمَدهم) بأن ما توا ونشأ غيرهم فانه يملم جوازه أيضا لصدق تعريف عسمة أهل الاجماع نحو الاجاع على كل من هذين الاتفاقين ووجه الجواز أنه يجوز أن يظهر مستند حلى يجمعون عليه . لايجتمع أمتى الخ فاذا وقع وقد أجمت الصحابة على دفنه صلى الله عليــه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر الاجماع علم أن التسبحانه (وأما) الاتفاق ( بمدَّهُ) أي بعد استقرار الخلاف ( منهم) هو قيد للاتفاق المقدر وتعالى وفقهم للصواب الغالب اه قاله سم (قهله كالقطعي) أي كالاستقرار في القطعي (قهله وان اجماع الأمم السابقين يحيث يستحيل الحطأ و به غيرحجة) فيه ان الذي علم نفي كونه اجماعا لانفي كونه حجة . و يجاب ما تقدم (قوله في ملته) دفع علممعني كون الاجماع دليلا مذا ما يتوهم من أنه ليس بحجة مطلقا أي حتى في ملل الأمم السابقة وليس كذلك بل هو حجة في دون القياس (قول الشارح مللهم (قوله ان أمني) أى أمة الاجابة فالاضافة للسكال (قوله وسيأتي السكلام فيسه) أي في الكتاب اذا لم يجمع على ماثبت الخامس في الاجتهاد (قه لهووجه المنع في الجلة) أي من غير تفصيل بين الجواز والوقوع والحفي والجيي به) سيأتي أنه بجوز مخالفة قاله شيخ الاسلام (قوله ولوكان الانفاق من الحادث الخ) قال الشهاب يازم أن يصير المعنى ولوكان الاجماع السكوتي لدليسل الاتفاق منهمهن الحادث بعدهم كاهوقضية الغاية وهوفاسد وبجاب بأن لوشرطية لاغاثية وجواب الشرط أرجح فيخص محل قوله فانه يعلم الح اه و يمكن أن يجاب بأن اللام في قول الشارح ولو كان الاتفاق جنسية وحينثذ الاشكال هنا عا عداه أو لافسادفي كون لوغائية فانه بني الفساد المذكور على كون أل عهدية (قوله فانه يعلم جواز وأيضا) أي كأعلم يقال ان هذا من جماة جوازه عن قبلهم (قوله أى بعداستقرار الحلاف) أى بأن يمضى بعدالحلاف زمن يعلم به ان كل قائل مصمم ما أدخيله قوله في الحيلة

فوندو يمكن أن يجاب إن اللاراني فيه أنه لامبالغة حينينا. في انفاقهم والسواب الله سم وهوان قوله اتناقهم على حذف اللشاف أي جنس اتفاقهم وهو اتفاق أهل العصر من المجتهدين وهذا يشعل اتفاق الحذين نأمل (قول السنف قبل استقرار الحلاف) ، يه اعلم أنه قبل استقرار الحلاف لاقول لأحد إذ يقال عرقا لم يقولوا بشيء بل بقوا متوافقين لان معنى عدم استقرار الحلاف أن يكون خلافهم وأقوالهم على طريق البحث عن المأخذ، جرت به عادة النظار قبل اعتقاد حقيقة في من الطرفين (قول الشارح بان مأنواونتأغيرهم) فيدبه لتكون المسئلة أعافية أماذا (قول السنف الأن يكون مستنده قاطما) أى الأن يكون سندكل من النريقين قاطما فلابجوز حدار ابن القاطع وهذا الله ميني على المذكرة و في الحصوروجية والمداورة الله ميني على المذكرة وفي المصادرة على الترافرية والمحاورة المنافرة ا

(قول الشارح مشروط بسم الاتفاق بعد أما اذا أبدجد اتفاق بعد أما اذا وجد فقد تبين انه لم يكن واغا كان قول من رجع خلافة فانشاء المناس وقد تبين الحالات الابكان تبين الحالات لا يكون تشمنا الاتفاق على جواز الخد لا يكون متضمنا الاتفاق على جواز الخد يكون فول الشارح والما الأخذ يكون وأما ما فيان قول الشارح في بيان قول الشارح في بيان قول الشارح

حــذرامن الغاءالقاطع اذالغاؤه منحيثمدلوله وهوظنىلايمتنعالغاؤه وقــديختار الاول ولامانع من مخالفة قاطع الدلالة نظرًا لامكان معارضته لظنية ثبوته قاله سيم ( قَهْلُه فيمتنع اتفاقهم بعــد على أحدالشقين) أى لان هذا الاجماع بخرق الاجماع الأول (قَوْلُهِ بَأَنْ تَضَمَنُ مَاذَكُر) أَى انفاقهم مشروط الخأى لان الاختلاف المتضمن ذلك الانعاق اعاكان لعدم وجو دالقاطع ( ٢٤ - جمع الجوامع - ني ) فجواز الأخذ بكل منهما مشروط بعدم وجوده فاذاوجد القاطع وهو الاجماع الثاني استنع الأخسد بكل وتعين الأخسذ بالاجماع الناتي وليس فيه مخالفة لمجمع عليه اذالأخذ بكل ليس مجمعاعليه قبل الاشرط عدم القاطع فاداتبين أن الاجماع قبله علىالأخذ بكل أبيتناول وقت وجوده بلهوخاص بماقبل وجوده فمعنى قول الشارح فلاانفاق قبله أىلاانقاق قبله على الأخذ بكل وقت وجوده حتى يناقضه الأخذ بواحدمين الذي ادعاءالمستدل اه فهووان وافق صريح العضدوالسعد وشرح النهاج وحينا كون معي قول الشارح بأن ماتضمن ماذكرالخ أنهمشروط بهاماتضمنه الاانهخلافالظاهر فانظاهره انذلكالتضمن مشروط بعدمالاتفاق وبردعليه انهأووقع انفاق فيل على الأخذ كل والسئاة مبنية على عدم اشتراط الانقراض بمعنى أنه لايضرفي انعقادالاجماع رجوع من رجع كبف ببطل ذلك الانفاق برجوع من رجع فانه تنافض وكيف يصح هذا الجواب وحيئة فالانفاق المنغي فيكلامالشارح هوالذي ادعاهالسندل وهو الانفاق الاجماعي لامطلق الانقان كافهمه الشهاب فليتأمل فانه من دقائق الشارح \* ثم أقول بق شيء آخر وهو أن مقتضى هـ أ الجواب على هــذا انهم لولم يتفقوا بعــــد استقرار الحلاف انعقد الاجماع على جوّاز الأخذ بكل من القولين لـكن عدم الانفاق لايتحقّق الابانقراضهم فيتوقف أنءمن لايتسترط انقراض العصر فباسبق يشسترط انقراضه هنالكن لاينا فيبناءالسثلة على عدم اشتراط الانقراض لأن الشرط في الحقيقة هناعدم الانفاق بعد ليعلم أن الخلاف لم يكن لعدم الاطلاع على الدليل \* والحاصل أن الخلاف

أنمسا يتضمن الانفاق ان لم يتمين أن سببه عدم الاطلاع على القاطع وهذا أنميا يعدم الانفاق بعد فانه اذاوافق بعسد علم ان خلافه

(فنَمَهُ الامامُ ) الرازى مطلقا (وجو ّزه الآمُديُّ مطلقا وقيل) يحوز (الأأن يكون مُستندُهم) في

الاختلاف (قاطما) فلابجوز حذرامن الغاءالقاطع واحتج المانع بإن استقرار الخلاف بينهم يتضمن

اتفاقهم علىجوازالاخذ بكل من شتى الخلاف باجهاد أوتقليد فيمتنع انفاقهم بعد على أحدالشقين

عى قوله. شيخ الاسلام (قوله فمنعه الامام الرازي مطلقا) أي سواء كان مستندهم قاطعا أم لا بدليل

التفصيل الآتي بعده وقول بعض الحشين في معنى الاطلاق أيسواء كان قبل استقرار الحلاف أملا

لايصح لانماقبل استقرار الخلاف ليسفيه خلاف تأمل (قوله الاأن يكون مستندهم) أيمستند

المخالفين الذين رجعوا قاطعا \* وأورد أنه انكان المرادقاطع الدلالة أشكل عليه ان قاطع الدلالة لابجوز

مخالفته فكيف يتأتى كونهمستندا لخلاف أى المخالفة وآنكان المرادقاطع المتن أشكل الاحتجاج بقوله

وأجاب المجوز بان تضمن ماذكرمشروط بمدم الاتفاق سد على أحدالشقين

لم يكن وفاقا على جواز الأخذ بكل بلكان لعدم وجود الدليل فلذا جاز الزحوع ولأنه رجوع عن خلاف وليس.هو باجماع بخلاف بعض المجمعين فاندرجوع عن الوفاق الذي نفسه اجاع وانشثت فلت ان الانقراض انماشرط لتحقق الخلاف فيتحقق تضمنه الاجماع لالتحقق الاجماع وفرق ينهما فليتأمل (قولهلوقال وقته بدل فبله) فيهائه لايتأتى اجاعان متناقضان علىشيء فيوقت واحد أعاالمكن أريسبق أحدهما وهوماادعاه الستدل فتعين أرينفيه المجيب على أرانفي الاجماع وقته لايستان منفية فبلق التعارض مع ماقبله هذا كله لناءعلى ماقالوا وقدعرفت أن بناءالمسئلة على عدم اشتراط الانقراض ينافى بطلان الاجماع الأول بالرحوع وانعقاد الاجماع ثان فتأمل (فولالشارح والحلاف مبنى الح) لانهمهالوقع منهم الاتفاق فىالعصرالذى استقرفيه الحلاف لمريكن اختلافهم اجماعا على تجويز الأخذ بكل من القولين لعدم انقراض المصرفلم يكن انفاقهم رفعا لمجمع عليه (قول الشارج بأن مانو اونشأ غيرهم) مراده تقييد هذه المسئلة بانقراض عصرالأولين لأنذاك هوموضوع الحلاف كافي مختصر ابن الحاجب وغيره ولولم تقيد بهذالم يكن الحلاف هوهسذا بل يكون على الخلاف في انقراض المصر بناء على قول الجهوران فائدته اعتبار موافقة اللاحقين وعالفتهم أيضاء فان فلنأسترط انقراضه سين لمخالفة وهممن الجمهور وماقيل من انه تصوير للحالة المتى يتأتى فها الاتفاق من والامام والغزالي كافي المختصر (111)

غيرهم لتوقفه على موتهم فاذاوجد فلااتفاق قبله والخلاف مبنى على أنهلايشترط انقراض المصر فان اشترط جاز الاتفاق ففيهانالا تفاقمن غيرهم مطلقاقطما وفهانسبه المصنف الى الامام والآمدى انقلاب والواقع ان الامام جوز والآمدى منع بعداستقرارخلافهم ممكن ( وأما ) الاتفاق ( من غير هم ْ ) أي من غير المختلفين بمداستقرار الخلاف بان ماتوا ونشأ غيرهم مع بقائهم كلهم أو بعصهم (فالأصح ) إنه (ممتنع أنطال الزمان ) أي زمان الاختلاف اذلو انقد حوجه في سقوطه لظهر المختلفين ولوشرطف استقرارا لخلاف علىجواز الأخذبكل من شتى الحلاف (قوله فاذاوجد) أىالانفاق على أحدالشقين وقوله فلااتفاق اتفاق الغسير لميستقر في قبله أي لاتنفاء شرطه فلرينعقد الاجماع على جواز الأخــذ بكل من شقى الحلاف واعترض بأن نؤ. مسئلة الامام السابقة الا الانفاق لايصح لوجوده قطعا قبـــلالتفاق على أحـــد الشقين ولداقال الشهاب لوقال وقته بدل قبله ان الفق غيرهم بعدهم على كان سنا . وقد يحاب بحمل كلامه على إن المراد فلا اتفاق قبله تمتنع مخالفته قاله سم (قه أله والخلاف مبني على خلاف قولهم ولاقائل به انه لا بشترط انقراض العصر فإن اشترط جاز الاتفاق مطلقاقطما) هذاقد يشكل بالقول الأخيراذ الغاء (قول الشارح أيضا بأن القاطع محذور مطلقا الا أنير يد بالحلاف غيرهمذا القول أو يلتزم هذا القائل ان الغاء القاطع اعما ماتوا) فان لمعونوابان بقي يحذر عندالانقراض لتبين أمره بخلافه عندعدم الانقراض لاحمال أن يتبين الخطأ في قطعيته اه سم (قهله بأن مانوا ونشأ غيرهم) تصوير للحالة التي يتأتى فيها الانفاق من غيرهم بعد استقرار الحلاف (قه إله انطال الزمان الخ) تصريح بماعلم التزاما اذالفرض كون الاتفاق بعد استقرار الحلاف حدث أو تخالفة فاماعلى كاذكره بقوَّله أما بعــده منهم الح ومعاقم ان الاستقرار المذكور انمــا يكون بطول الزموركذا قال

مذهب من منع اتفاقهم في المسئلة الأولى فالأمر ظاهر لأنهيمنع انفاق

البعض اما أن يو افق من

غىرهم بالأولى وأمامن جوزه فان شرط انقراض العصرخو فامن مخالفة من نشأ لم يتم الاجاع الأول بانقراض الاولين لأن من نشأعين الأخذ بواحد وهمجوزوا الأخذ بكل فقدخالفهم قبل الانقراض وأمامن لم يشترطه فيتم عليه تدبر (قول المصنف فالأصح ممتنع ان طال الزمان) هذا التصحيحمبني علىمذهبالمجوز لانفاقهم بعدالاستقرار فهاسبق أماالمانع هناك فيمنع هنابالأولى اذمدارالمنع عنده طىالاستقرار الحلاف لكن يردعل المجوزانه علم من جوابه السابق انهاذا انقرض أهل الحلاف تبين استان آم استقرار الحلاف للاجماع على الأخذ بكل من الشقين الأأن يخص هــذا بمــااذاطال زمانالاختلافأوقصر لأنهالدىيعلم منــه أنخلافهم لم يكن لعدم العجز عن الدليل فهو الذي يتضمن الاجماء دونما اذاقصرو يحتمل أنهذا التصحيح للمصنف وغيره خالفوافيه الامام قائلين ان انقراض الأولين لايكفي إنشاء غيرهم بل لابدمن طول الزمان أوان الامام بحص انعقاد الاجماع بأنقر إض الأولين بمااذ الم ينشى غيرهم ويعين أحد القولين مع علم طول الزمان لكن في العضد ان الامام عن منع في هذه المسئلة الأخيرة فلينظر المراد بالامام فيه هنا (قوله ومعلوم ان الاستقرار المذكور) هــذا عجيب من بيان الشارح فهام عدم الاستعرار بقصر الرمن بين الاختلاف والاتفاق طال زمن الخلاف أوقصر فيكون الاستقرار هوطول الزمن بين الحلاف والوفاق طال زمن الاحتلاف أولاوالم إدبطول الزمن هناطول زمن الاختلاف لاالزمن المتوسط بين الاختلاف والوفاق فان زمان الاختلاف قديطول ولايستغراغلاف إن إي هن بعد، زمان طو بل و وحه التغييد المعند طولرنوس البحث عن المأخذ بعد خداء الدليل بخلاف ما اذا إيطل ومن البحث عن المأخذ بعد خداء الدليل بخلاف ما اذا إيطل ومن البحث قد الإيطام مع انه استغراط الخلاف والبحث ولم البحث عن المأخذ ومن أن يقول المواضوة ولم ما انه استغراط الخلاف موقع الما المنافظة الملمود هذا الامام المنطقة المام المنطقة المام المنطقة المام المنطقة المام المنطقة المنطقة المنافظة المنطقة المن

يمضى بعد الزمن الدى بحلاف مااذاقصر فقدلا يظهرلهم ويظهرلغيرهم وقيل بجوزمطلقا لجوازظهورسـقوط الخلاف لغسير استقر بهالخلاف زمن آخر المتلفين دومهم مطلقا (و) علم (أن التمسُّك بأقل ماقيل حق ) لا معسك عالم مع عليه مع صميعة الالاصل فهو غلطلان الكلام في زمن الخلاف لامابعده وبهتعلم عدم وجوب مازاد عليةً مُمثألة أن الماساء اختلفوا في دية الذمي الواجبة على قاتله فقيل كدية المسلم وقيل استظهار المحشى (قوله بان كنصفهاوقيل كثاثها فأخذبه الشافعي للاتفاق على وجوبه ونفى وجوب الزائدعليه بالأمسل فاندل لم يستقر الخلاف) هذا دليل عَلَى وجوب الأكثر أخذبه كاف غسلات ولوغ الكاب قيل انها ثلاث وقيل انهاسبع ودل حديث مبنى على مااختار هموز كلام الصحيحين على سبع فاحدبه (أما) الاجاع (السكوني) بان يقول بعض الجمدين حكما ويسكت شيخ الاسلام وقدعرفت الباقون عنه بعد العلم به الى آخر ماسياتى في صورته (فثالثُها) أى الأقوال فيه أنه (حُجة لا اجماع ) مافية (قول المنفوان شيخ الاسلام وقال البكال الرادالطول الزائد على: من استقرار الحلاف ولعل الأظهر ماقاله شيخ الاسلام التمسك مأقل ماقسل الخ) (قوله بخلاف مااذاقصر) أي بأن لم يستقر الحلاف (قوله معضميمة ان الاصل عدم وجوب مازادالخ) مراده بيان،معنى قولمن هذا انمايتم إذاكان الأصل عدم وحوب الدبة في قتل الذمي وهو عل توقف فليحرر ثم لايخفي مافي جعل قال ان الشافعي تمسكفي الأقل المذكور مجمعا عليه من التسامح لظهو ر عدم كونه مجمعاعليه بالمعي الصطلح عليه على ان قضية كون اندية الدمى الثلث بالاجاع التمسك بأقل ماقسل تمسكا عما أحمع عليه ترك الضميمة المذكورة فتأمل (قوله بان يقول بعض بان معناه انه تمسك في المجتهدين حكاالن الظاهر أن منه أيضا أن يفعل بعضهم فعلا بدل على الجواز أو يمتنع من فعله امتناعا بدل المثبت وهموكون الثلث على الامتناع ويسكت الباقون بعد العلم الخ ومن القول جوابه عن السؤال عن حكم وحكمه اذا كان حاكما واجبا بالاجاع وأما مازاد وفيمعناه أومعـنىالفعُلُ الاشارة الى الحُـكَم وكتابته \* واعلمأنالاجاع السكوني أنمـا يتحقق فعاقبل عليه فتمسك فينفيه بان استقرار المذاهب لابعده أيضا ولهذا قال العضد كابن الحاجب اذاقال واحد أوجاعة بقول وعرف الاصل في كل شيء براءة به الباقون ولم نكرية واحد منهم فان كان بعد استقرار المذاهب لم يدل على الوافقة قطعا اد لاعادة الدمةمنه فيستصحب مالم بانكاره فلميكن حجة واذاكان قبله وهوعندالبحث عن الذاهب والنظر فيها فقداختلف فيهالنج اه يقمعليم الدليل وقدظن قالة مم (قوله الى آخرماسياتي فيصورته) أي من قول المسنف ان السكوت المجرد عن أمارة رضا الخ ابن الحاجب ان التمسك (قول،فنالتها أنَّه حجة لااجراع) لبس المراد نفي حقيقة الاجراع عنسه كايسبق الىالوهم بل نفي الاسمفقط بالاجاءفي المثبت والمنفي والتحريم (قوله اذاكان الأصل عدم وجوب الدية في قتــل الدمي) لم يعرف المشهور حمه الله الراد فأن المراد ان الأمـــل عــدم الوجوب فيكل شيء بل عدما لحكم مطلقا مالم يقم الدليل عليه (قوله ثم لا يخفى الخ) لايخفي ما في كلامه فان المجمع عليه هو المتفق عليه وهذا كذلك أذ زيادة البعض على الثلث ونفي البعض الآخر ذلك الزائد لا ينافي الاجاع عليه (قوله على أن فضية كون المسك الغي) الصواب ترك هـذا الكلام فان العسك بالاجاع ليس في شق الاثبات والنفي كاعرف بل في الأول فقط. وأما

الثاني فدليلة الضميمة للذكورة (قولاالشارح و يسكت الباقون عنه) سواءكان الساكت أقراؤلا والساكت منظور اليه أولا فدخسل في التكوتي القول الثامع ندبر ( قوله اذ لاعادة بالنكاره ) بل سيكون النكالا على ماتقرر في المذاهب (قول المسنف فنالها حجة لااجاع) هذا قول أي هائم والأولنسبه بعض الشافعية اليالشافعي أولا أخذا من قوله لإنسب لساكت قول ورده بعضهم مؤولا بأنه الإنسباليه صريحا وان سبضمنا ونسباليه القول الثاني ثانيا أى بعد نسبة الأول من غيره كذا يؤخد من الصفدولمل 
هذا أى افادة ترتيبا في الوجود الخرجي هوالسذر في تسمية القول المقصوص بالثانات والثانى والأولولو راعى المسنف القاعدة في 
القول المفصل لقال فنالها غيراجاع وموحبة لكنه واعى الاختصار ، وعام إن حكاية الخلاف على هذا الوجه نقلها المسنف كامى 
عن القوم وحيث كان التن الاجهاع في الثانات عن المناسبية والتناسبية التناقيق المناسبة عن الأولياني لما أياسات حويكون عمل خلاف 
الأقوال واحدا وحيدت بفيد انقاق الثالث مهرالتانى على المجية وعالفتها الأول واحدا وحيدت بفيد أن المناسبة بها 
المناسبة بل المناسبة بلا المناسبة بلا التان والثالث يقطي على المول لاخلاف الهي التسمية بل 
في كونه اجماعا حقيقة وحيدتذ (١٨٨٨) لا يكون موافقا الثالث في اعمل عاجيده عبارة الخلاف 
في كون عاجم الافران الأفرة المناسبة على المناسبة عبارة الخلاف المناسبة بلا وسادة المؤلفة الثالث في اعلى عاجيده عبارة الخلاف 
في كون عاجما حقيقة وحيدتذ (١٨٨٨)

تواردت على محل واحد

وهو مخالف لمما يفيسده مثارالخلاف في كو نهاجهاعا

حقيقة فانه يفيدأن حاصلها

**ب**ولان هل هو فرد من

أفراد حقيقة الاجاع أولا

والخلاف فيالنسمية انما

هو عنــد أصحاب القول الأول وحينئــذ احتاج

المصنف الى تحرير مااتفق ومااختلف أولا ثم تحقيق

حاصل الثلاثة ثانيافأشار

الىالاول بقوله والصحيح

حجة حيئك فانه يفدأن

خلاف الثاني والثالث مع

الاول في الحجمة فقط وان

المختلف في التسمية هما

الاولان لانالخلاف فمما

لايكون الابعسدالقول

بالحجية فعلران المتفق هما

الثالث والثاني فقط انفقا

وتا يها أمدحة واجاع لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الوافقة عادة و نفى الثالث اسم الاجاع لاختصاص مطلقه عند، بالقطعي أي القطوع فيه بالموافقة بخلاف الثاني

عنه بدليل قول الشارح بعدونغ الثالث اسم الاجاء الخ فالثالث قائل بانه فردمن أفر ادماهية الاجاء كالثاني وانما تخالفه في التسمية على ماسياتي (قه أهو تانيها أنه حجة واجاع) قال العلامة الشهاب عبر في هذا بالثاني وفى القول الآتى بالأول فمساحكمته قال مم ويمكن أن يكون من حكمته ذكرالأقوال على ترتيب العكس ودنك لأنه لماتعذرذ كرها على الأصل القنضى اذكر الأول ثم الثاني ثم الثالث الدحتياج الى فصل الفاء في كلا مالصنف وهي كالجرء ممادخلت عليمه كان الاولى ذكر العكس مم تبا فاحتاج الى التعبير عن هذابالثاني م فانقيل كان عكنه ذكر مايأتي معراعنه بالثاني م قلت مافعله أنسب لمشاركة هذا للثالث في أحدالجزأين ومباينة الآتي له فيهما والمشارك أقرب فسكان ذكره عقبه أولى اه \* قلت محصل كلام الملامة الشهاب لمجعل القول بانه حجة واجماع هوالثاني والقول بنفي كونه حجة وكونه اجماعاهم الاول؟ وهلا عكس الامر فأى نكتة في ذلك \* وجوابه انه يمكن أن تسكون النكتة في ذلك قرب القول بانه حجة واجاء من الثالث لمشاركته له في أحدجز أيه دون القول بنفهما لمخالفته له في كل من جز أيه والقرب المذكور يقتضي وصهبه فلذاجعل هوالثاني دون القول بنفهماوهذا القدر حاصل سواءذ كرت الاقوال على ترتيب العكس أوعلى ترتيب الاصل وحين فعواب سم بقواه ويمكن أن يكون من حكمته ذكر الاقوال على ترتيب العكس غيرملاق السؤال ادليس مرادالشهاب لمذكر الثاني قبل الاول حتى يكون الجواب ماذكر لماعاس على أن قوله في الحواب فاحتاح الى التعمير عن هذا بالثاني لا يترتب على ماقب له بل المترتب عليه أن يقول فاحتاج الىذكرالثاني قبلالاوللانهذا هوالذي ينتجهذكر الاقوالءليتر تيب ألبكس كالايخفي وأما ماذكره من السؤال والحواب فهو الدي يناسب المقام الأأنه كان المناسب أن يقول بدل قوله ف كان ذكره عقبه أولى فكان حعله الناني أولى (قوله لان سكوت العلماء في مثل دلك الخ) علة لكونه حجة على القولين (قوله و لناك اسمالاجاع) أى لا كونه من أفراده بل هومنها عنده (قوله أى المقطوع فيه) أشار به الى أنه لبس المراد بالقطعي مقابل الظني بل المقطوع فيسه بالموافقة أعممن أن يكون قطعيا أوظنيا

على الحجية وإن المختلف في النسبة أصلافنا مل المنطقة الطن كافي القياس وخبرا الواحد وقول ظاهر الدلالة ون قطعيا لانه حينة ذينته في الوالسنف أيضا وقول ظاهر الدلالة ون قطعيا لانه حينة ذينته في الوالسع عظاهرا فاله مدينا المؤتف وقول كالمالة وفي المالسنة في القولين المنطقة الم

(فول الشارح كاسياتي) راجع لقوله ونني الثالث الج (قول الشارح لاحتال السكوت لغير الموافقة) فيمان هذا الاحتال خلاف الظاهر لما ما من ان عادتهم ترك السكوت في مثله وخلاف الظاهر ليقضح في الحجية كذا في الصند وهذا التمليل لنفي الحجية والاجماع مما لاختصاص مطلق امم الاجهاع عند هذا أيضا بالقطمي وتركم الشارح لما عام المراجع عند هذا أيضا بالقطمي وتركم الشارح للما عام المناطق المناطقة المناطقة المناطقة والمواصر بحا اليلاجمتاج التنبيه عليه عمان الجزء على المناطقة ولو ضمنا لادلي عليه طلناسب الاقتصار على الأول تأمل (قول الشارح انهجية بشرط الانقراض) أخذ كون الحلاق، في المجاوف السفدة الشارع ما بعده على نفي الاجماع من مقابلة لتقييد فيها لاطلاق (١٨٩) الثالث الحجية وفيالصند ان الشرط في

القول الرابع والحامس كما سيأتى وأولها ليس بحجة ولا اجاع لاحتمال السكوت لنيرالموافقة كالخوفوالمهابة والترددق لكو نهاجاعالكن المصنف المسئلة ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله لاينسب الى ساكت قول (ورًا بعُهَا) انه حجة أوثق (قوله أي انقراض (بشرط الانقراض) لأمن ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ماقبله (وقال ابن أ في هُرَ يرة ) انه حجة الساكتين والقائلين) الأولى (انكان فُتْماً) لاحكالأن الفتياييحث فيهاعادة فالسكوت عنها رضابها بخسلاف الحكم(و) قال (أبو ان يقول أى انقر اض العصر إسحق المَرْ وَزِيُّ عَكَسَهُ ) أي انه حجة انكان حكم الصدوره عادة بمند البحثمع المُّلماء واقفاقهم على أقوال اعتبار العامي بخلاف الفتيا (و)قال (قومٌ) الهحجة (انوقع فيما يفوتُ استدراكُهُ )كاراقة دم واستباحة فرج والنادرفان هذا القول لم لأن ذلك لخطره لابسكت عنه الا راض به بخالاف غيره (و)قال (قوم ) انه حجة أن وقع (في عصر يقىديالكل كإيشيرله صنيع الصحابة) لأنهم اشدتهم في الدين لا يسكتون عمالا برضون به بخلاف غيرهم فقد بسكتون (و) قال المصنف فهامر حيث أخره (قوم ) أَنه حجة (انكان الساكتون أقَلَّ) من القائلين نظرا للا كثر وهو قول من قال ان مخالفة عن قول أحمد ومن معه الأقل لانضر ( والصحيح ) اله (حُجَّة ) مطلقا وهو ما اتفق عليه القول الثاني والثالث وقال لكن التعليل الذي ذكر بقوله لأمن ظهور الخريفيد (قهله كاسياتي) أي في قوله وفي تسميته اجاعا خلف لفظي (قهله وأولها) أي الأقوال ليس باجاع أي انالرادانقراض الساكتين ليس من أفراده حقيقة (قهله أخذا من قوله لاينسبالي سأتكت قول) قال النووى في شرح الوسيط الصحيح من مذهب الشافعي أنه حجة واجاع ولا ينافيسه قول الشافعي لاينسب الى ساكت قول وعبارة العضد شرط لانه محمَول عنســد المحققين على نفي الاجاع القطعي فـــلاينافي كونه اجاعا ظنيا ويكون للراد انقراض العصرهذا وهذه بقوله لاينسب الى ساكت قول نفى نسبة القول صريحا اليسم لانفي الموافقة الاعم من الصريح الأقسوال الآنية كلهما كا يسمى سكوت البكر عند استثذائها اذنا ولا يسمى قولا وكا يسمى سكوت الولى عنسد الحاكم مردودة بماعلم منأن مدار عن الرو يجعضلا ولا يسمى قولا سم (قول بشرط الانقراض) أي انقراض الساكتين والقائلين الحجية عسلى الظن وهو ( قهله ان كان فتيالاً حكما ) أي ان كان الحكم الذي قاله البعض وسكت الباقون عنمه فتيا أي حاصل مطلقا تدبر (قول مفتى به أى ان كان قائلة قاله على سبيل الافتاء لأهلى سبيل الحكم والقضاء سم ( قوله وقال أبو المصنف ابنأ بي هر يرة) إسحق الروزي عكسه) ضمن قال معنى ذكر فلذا نصب به الفرد أو حرى على القول أنه ينصب هو من الظاهـرين من المفرد معنى اداكان في معنى الجلة وما هناكذلك فان لفظ العكس وان كان مفردا فهو في معنى

الجملة وقوله أى أنه حجة الح يسح فتح إن نظرا للفظ المسكس وكسرها نظرا لمناه (قول و مثلي السلط المسافلي (قول و لل من قال المسلط أن المسلط المسلط

(قوله والا فقد يذهب من يقول بضرر الخ) من فال بضرر مخالفة القليل هو المسنف ومن معه كانمدم لكنهم لم يفصلوا في حجية السكم تي بين كون الساكت أقل أولا بل جعاوه حجة مطلقا أما الصنف فظاهر وأماالجمهور وهمهن معه فالطاهر انهم كذلك كاقد مدل علمه قول الرافعي اله المشهور عند الأصحاب وحدث يندفع الاشكال الأول (قوله من أفراد الاجاءالسكوتي) قدع فت اله لدء الاحاء هنا أحد بل الكلام في انه حجة فقط عند السكوت والخالفة جميعا الاأن يكون الرادمن أفراد حقيقة الاجاع وان لريسم به وعملي كل فالقول بأن الصريح أقوى معناه ﴿ ﴿ ٩ ﴿ ﴾ ] الاجاء المصرِّر به عمن أجمع بأن وافق صريحا أقوى من الاجاء عبرالمصرح به عن أجمع بأن سكت

الرافعي انه المشهور عند الأصحاب قال وهل هو اجماع فيه وجهان (وفي تَسَمْ يَته إجماعا خُلف لفظ مُن ) والساكت هنا غنده أ وهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث قيل لا يسمى لاختصاص مطلق اسم الاجماع بالقطمي أي المقطوع فيه بالوافقة وقيل يسمى لشمول الاسم لهواعا يقيدبالسكوتي لانصراف الطلق الى غيره والافقد يذهب من يقول بضرر مخالفة القليل الى أنسكوتهم لايضر إهمأى لإنالسكوت لسرفه تصريح بالخالفة بل محنمل الرضابل ظاهره الرضا بخلاف الخالفة بالقول ثمال فضية حكامة هذا القول مع هذا البناء أن هذه الصورة أعنى أذا كان الساكتون أقل من أفراد الاجاء السكوتي وأنه أذا لم يسكت الأقل بل خالف لايكون من أفراد السكوتي بل الصر موفيلزم أن يتكون الانفاق مع عالفة الأقل أقوى منه مع سكوتهم لأن الأجاع الصر مح أقوى ولا نخفي السكال ذلك وغراسه اللهم الا أن يلترم هذا القائل انه في تلك الصورة مع كونه اجاعا سكوتبا أقوى من الاجاع الصر يحق الصورة الأخرى أي الاتفاق مع مخالفة الأقل أو يَلزم أنه في الصورتين اجاع صريح لأن سكوتهم لايز يد على مخالفتهم وهي لا أثر لها قاله مم قلت قسم يفرق بين المسئلين بأن الأقل في صورة الصر يح غير معتبر وفاقه لتنزيل خلافه منزلة عدمه فليس فيه احتمال المخالفة بخلافه في صورة السكوتي فانه معتبر وفاقه المستفاد من سكوته عادة مع احتمال المخالفة بكون السكوت لجوف ونحوه كما هو حجة القول بعدم حجية الاجاع السكوتي فلا غرابة حينئذ في كون الاتفاق مع بخالفة الأقل أقوى منه مع سكوتهم لقيام احتمال المخالفة في الثاني دون الأول فتأمل (قولِه وهلُّ هو اجماع فيه وجهان) أي وهل هو فرد من أفراده حقيقة قاله سم \* قلت هو مستدرك مع قوله قبله وقال الرافعي انه المشهور عند الأصحاب فلمَل الوجه أن المعنى وهل يسمى بذلك أي بالاجاع فيه وجهان فيكون قوله قال الرافعي الخ تأييدا لقول المصنف والصحيح حجة وفي تسميته اجاعا خلف لفظني فتأمل (قهاله وفي تسميته اجاعا الح ) أي وفي اطلاق اسم الأجاع عليه من غير تقييد بالسكو في الطب لاقا حقيقيا كما يفيده كلام الشارح وليس المراد بالتسمية المذكورة اطلاق اسم الاجاع من غير تقييدأعممن كون الاطلاق المذكور حقيقيا أو مجازيا اذ لاوجه للاختلاف في اطلاق لفظ الاجاع عليه من غير تقسد اطلاقا مجازيا اذ لايسع عاقلا منع ذلك لانه لاحجر في التجوز حيث وجدت العلاقة بوهي هذا في غاية الوضوح وأقلها المشابهة في الاتفاق وانكان هنامطنو ناقاله سم (قول وهومااختلف فيعالقول الثاني والثالث) خص الاختلاف المذكور بهما دون القول الأول لانه لامعني للاختلاف في التَسِيِّيُّةُ الامع اتفاق كل المختلفين على انهفرد من أفراد الاجاع حقيقة حتى يكون الاختلاف المذكور لفظيا وقدعلم ان كلرمن القول الثاني والثالث قائل بأنه فردمن أفراد الاجاع حقيقة بخلاف القول الأول فانه ينفي عنه كونه فردامن أفراد

القائل ليس عن أجمع بل هو عنسده غبر معتبر لأن معی کلامه ان الساکت يرل مرلة الخالف فأن كان أقل فلا يضر فمعنى كونه سكوتيا عنسده اله رقع مع سكوت من لو وافق لكان من المحمعين تدىر وحينئذ بنسدفع الاشكال الثاني (فسوله قلت قد يفرق الخ )كلام لامعى له فان الساكت لو كان مخالفا بالفعل لم يضرعند هددا القائل كا قاله سم فقوله لقيام احتال المخالفة الخقلنا المخالفة بالفعسل لا بضر عنده تأمل (قوله أى وهل هو فردمن أفراده جفیقة ) أي فرد من الافراد التي يطلق عليها اسم الاجاع حقيقة وليس التردد في اطالق الاميم عليه حقيقة أو مجازا اذ لا يسع عاقسلا انكار الاطلاق المجازي هذا

مراد سم كما يؤخذ من كلامه الآني و به يندفع قول المحشىقلتالخ (وفي (قوله أي(في اطلاق اسم الاجاع عليه من غير تقييد بالسكوتي الح) أنما قال ذلك لان موضوع الحلاف الاجاع السكوتي فهومع التقييد يطلق بلا خلاف خلافا لمن وهم فيه مناءعلى أن قول الشارح واعمايقيدالح تقييدوليس كذلك بل هو جواب عما يُقال لم قيد بالسكوني \* وحاصله أن تقبيده ليس لمنع الاطلاق بلا نقييدبل لانصراف المطلق الى غيره فهومشترك لفظي وانما يقيد بالسكوني لانصراف المطلق الى غيره لتبادره فيهلكثرة الاستعال (قوله وتسميته بذلك) يعن ان نفى التسمية لازم لذهبه الا أن له خلاقا فيها إذا يتعرض التسمية أسلاأعاخلافه في الحجية (قوله غل يكن خلافه في عرد النسمية) أى كالتال وليس المراد انه خالف في الحجية والتسمية (قوله حاصل هسنداذ كرا لحلاف الخي صوابه ان يوافق الشارح فيقول حاصل تحقيق حاصل الاقوال و بيان مدركم فأن ذكر الاقوال أول السناني لبس على الوجها لمؤى كاعتمت من أنه يقتضى ان خلاف الثلاثة على على واصد وإن الأول له خلاف في التسمية ولبس له كذلك و بيسلم إن امشائل بقدمه المستف أسدلا فتأمل (قوله وحاصل قوله في تسميته الح) صوابه ان يقول وحاصل قوله والصحيح حجة في تسميته لم تحريره أول السائل تعلق المواجعة عربر ما انفق وما احتف كا في الله المعارك لعدم تحريره أول السنانية كا عرفته ما بقا أما ذكر الحياف في اطلاق لفظ الإجاع عليه فهو في قوله المالية حجمة الإجاء الم أوليه ليان للاختلاف في المواجعة المنافقة على المنافقة عن المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة على المنافقة ال

ب درجع المجاعاً) حقيقة (تردُّدُ مَنَارُهُ ان السكوت المجردَ عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ السكون المجردَ عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ السكو أي كل المجتهدين الواقعة ( ومشقى معلة النظر عادةً عن مسئلة اجتهادية تسكليفياً ) قال فيها معنهم بمحكم وعلم به الساكنون ( هم ينتلب غان الوافقة ) أي موافقة الساكنون الفائلين قبل نم نظرا المعادة في مثل ذلك فيكون المجاعا حقيقة لصدق تعريفه عليه وان نفى معضهم مطلق اسم الاجاع عنه وقبل لا فلا يكون اجاعا حقيقة الدعاق عنه المحاساة حقيقة الاحاء حقيقة الدعاق كل خلا كل كل كل المحاساة حقيقة المحاساة المحاساة المحاساة حقيقة المحاساة حقيقة المحاساة حقيقة المحاساة المحاساة حقيقة المحاساة ا

الاجماع حقيقة وتسميته بذلك فسلم بكن خلافه في مجرد التسمية (قهل) وفي كونه إجماعا حقيقة الخ) حاصل هسذا ذكر الخلاف في كونه فردا من افراد الاجماع حقيقة كا هو القول الصحيح أم لا وهذا وان قدمه المصنف فقد أعاده توطئة لبيان وجه الحلاف المشار الله نقوله مثاره الح فني الحقيقة المقصود بهذا بيان وجه الحلاف المتقدم وحاصل قوله وفى تسميته احجماعا خلف لفظيذكر الخلاف في اطلاق لفظ الاجماع عليه اطلاقا حقيقيا وعدم الاطلاق مع اتفاق القولين على انه فرد من افراد الاجماع حقيقة فقوله فثالثها الى قوله والصحيح ححة بيانَ للإختلاف في أنه حجةوقوله وفي تسميته اجماعا خلف لفظي بيان للاختلاف في اطلاق الاسم عليمسه مع الاتفاقء لي حجيته وقوله وفي كونه إحمـاعا حقيقة الخ بيان لوجــه الاختلاف في حجيته وذكر لمدرك القول بالحجية والقول بعدمها فقد تبين تباين المقامات الثلاثة وعدم اغناء واحسد منها عن الآخر نعم صنيح المصف لايخماو عن قلق وخفاء في فهم المراد منسه ولو استوضح لقال أما السكوتي فالمميح حجَّة وفى نسميته إجماعا خلف لفظى ومثار الحلاف فى حجيته الخ مع كونه أخصر أيضا (قولهءن امارة رضاً) متعلق بالمجرد وقوله مع باوغ السكل حال من السكوت أو صَّه ثابيةً له وقوله باوغ السكل من اضافة المصدر لمفعوله وفاعله الواقعة المصرح بها في الشارح وقوله عن مسئاة الح متعلق بالسكوت ففيه الفصل بين المتعلق وهو السكوت ومتعلقة وهو عن مسئلة بقولهمع بلوغ الخّ وهو وجهالركاكة التي أشار لها الشارح على ماسيأتي بيانه بأتم من هذا وقوله وهو صورة السكوتي جملةمعترضة بين اسم ان وخيرها وهو قوله هل يغلب الخ (قول، فيكون إجاعاحة يقة) أي كما هو مفاد القول الثاني

والثالث (قولِهوان نفي بعضهم الح) أي كما هومفاد القول الثالث (قوله وقيل لايكون) أي كما هو مفاد

اطلاق الاسم) صوابه ان يقول سان لكون المختلف في التسمية هو الثالث والثاني فقط (قوله سلان لوجمه الاختلاف في ححيته) صوابه أن يقول أنه تحقيق لحاصل الأقوال و بیان لمدرکه کما عرفت ( فوله فقمد تبين تباين المقامات ) لم يتسان مور كلامه سوى زيادة إشكالها (قوله ولو استوضح لقال الح ) قد يقال انه أراد ذكر صورة الجلاف الواقعـــة في كلامهم الموهمة لكون الأول له خلاف في التسمية بل ولكونه بينالثالث والثاني حقيقيا ولذلك اشتبه الأمر على ابن الحاجب فنقل الخلاف منهما على أنه حقيق صورته أنه

حجة وإجاع قطمى أوحجة وليس بإجاع قطمى ثم استدل من قال باق قطمى بان سكوتهم دليل ظاهر فى موافقتهم فكان إجاعا واعترضه ابن الحاجب بإنهاغا يفيد أن اجراعا واعترضه ابن الحاجب بإنهاغا يفيد أن احجاء واعترضه المناجب والمحاجب المناجب في المحاجب الفاد المناجب على المحاجب الفاد المناجب على المحاجب الفاد المناجب على المحاجب الفاد المناجب المحاجب المناجب المحاجب المحاجب

(قولهلانالاجاع أخصالخ) هو مسام لكن للنفي حجية الاجاع (قوله أىالقول بأنه إجاع حقيقة) الظاهران الأولـهوقوله نم نظرا للعادة والناني هو قوله لا (قول الشار تحقيق لحاصل الاقوال الثلاثة) أى مناجتمت على الحلاف فيه وهواته إجاع حقيقة أى حجة أولا وأما أنه هل يسمى باسم الاجاع فليس حاصل الثلاثة بل حاصل الثالث والثاني فقط لما عرفت أن الأول لاخلاف له في التسمية لنفي الحجية والعلامة الناصر (١٩٣٧) غفل عن كون الحاصل الثلاثة فقال ان الشارح أغفل حديث التسمية في هذا الحاصل وقد عرف وحه

فلا يحتج به ويؤخد نصحيح الأول من تصحيح أنه حجة لان مدركه الذكور هو مدرك ذاك وفى هذا الكلام تحقيق لحاصل الأقوال الثلاثة المصدر بها السئلة وبيان لمدركه وفها قبله تحرير لمــا انفق منها وما اختلف

القول الأول (قه إله فلا يحتج به) ان فيل لم صرح بقوله فلا يحتج به مفرعاله على قوله لا يكون اجاعا حقيقة وسكت عن نظير ذلك في قوله قيل نعم فيسكون إجاعاً حقيقة حيث لم يقل فيحتجبه \* قلنا لعدم الاحتياج اليه إذ الجحية لازمة للاجاع بخسلاف نفى الحجية ليس لازما لاتنفاء الاجاع لان الاجاع أخص من الحجية ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم سم (قهل ويؤخد تصحيح الأول) أي القول بأنه إجاع حقيقة الشار اليمه بقوله قيل نعم ( قولِه من تصحيح أنه حجة ) أى بقوله والصحيح حجة وقوله لان مدركه أي مدرك الأول المذكور أي وهو قوله نظر اللمادة في مثل ذلك وقوله هو مدرك ذاك أي أنه حجة وكو نه مدرك أنه حجة قد استفيد من قوله السابق وثانيها أنه حجة و إجاء لان سكوت العاماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة أي فاذا اتحد مدركهما كان ترجيح أحدهما لذلك المدرك ترجيحا للآخر سمر (قول وفي هذا الكلام) أى قول المصنف وفي كونه إجاءا الخ ( قوله تحقيق لحاصل الأقوال الثلاثة الح ) حاصل الأقوال الثلاثة كونه إجاعا حقيقة كما هو مَّفاد النَّاني والثالث أولاكما هو مفاد الأول وقد أفاد ذلك هنا بقوله وفي كونه إجاعا حقيقة تردد مثاره الخ وأفاد بيان المدرك وهوكون السكوت هل يغلب احتمال الموافقة أولا بقوله هل يغلب ظن الموافقة الخ وأورد على التحقيق المذكور أنحاصل القول الناك كونه حجة أى إجاعا حقيقة وكونه لايسمى إجاعا أى لايطلق عليــه لفظ الاجاع وهذا الثاني لم يحققه الصنف في قوله وفي كونه الخ وأجيب بأن الراد تحقيق حاصل القصود بالدّات من الأقوال وهوكونه إجاعاحقيقة أولا وأما التسمية فهي من غير القصود بالدات و بأن النسمبة داخلة في قوله وما قبله تحرير مااتفق منها وما اختلف قاله مبم 🚁 قلت لا يخفي ضعف الجواب الأول فلو اقتصر على قوله أن التسمية داخلة في قوله وماقبله كان أولى والرادبالتحقيق هناذكر الذي ومدليله لتضمن هنذا الكلام إثبات ذلك الحاصل بدليله وهو ألمدرك المذكور ويحتمل أن يكون المرادبه ذكر الشيء على الوجمه الحق قاله سم \* قلت لعل الظاهر الثاني لقوله و بيان لمدركه فتأمل (قوله وفيافيله تحرير لما انفق منهاو ما اختلف) أراد بمــا قبله قوله وفي تسميته إجاعا خلف لفظي فانه يشعر بانفاق الثالث والثاني على كونه إجاعا حقيقة واختلافهما في التسمية والأحسن أنه أراد عا قبله قبل الصنف والصحيح حجة وفي تسميته إحاعا خلف لفظى ليشمل الاختلاف في كونه إجماعا أيضا وأورد على هنذا التحريرأن القول الثالث فاعدته في التفصيل موافقة القولين المطلقين بأن يوافق أحدهما بصدره والآخر بعجزه وأحدالطلقين هناكونه حجةو إجماعاحقيقةوثانيهما نفىكل منهماوقد بينفي التحرير

تسمية هذا تحقيقا فتأمل (قول الشارح وفها قبسله تحرير) أي تخليص لما اتفق منهاو لمااختلف بعيد اشتباهه في الخلاف المتقدم فلنه بفيد أن مااختلف في انه إجماع قطعي بناء على ان النفي لحقيقة الاجماء لاللتسمية وحبنتد يكون اتفنى الثالثمع الأول في نفى الاجماع القطعي وان الأُول متفقَّ مع الثالث في نفى التسمية بناء على أن النفي لها (قوله وأحيب بأن المراد تحقيق الخ) قد عرفتأن التسمية لسوللاول خلاف فيها حتى تىكون مقصودة لها أولا ( قوله و بأن التسمية الخ) حيث كانتموز الحاصل لاوحيه لتركها منه (قوله والمراد بالنحقيق الخ)قدعر فثان الرادبه ذكر الشيء على الوجهالحق لافادة ماتقدم ان الأول له خلاف في التسمية انكان نغى الاجاء نفمالها الخماتقدم (قوله والأحسن أنهأر إدالخ) هذاه والموافق

لصنيحا الشارح فياسبق حيث قال وهو ما اختلف فيسه الثانى والثالث (قوله ليشمل الاختلاف فى كونه إجماعا) أى حقيقة (قولهوأحد عليمه الثانى والثماث تم قال وهو ما ختلف فيسه الثانى والثالث (قوله ليشمل الاختلاف فى كونه إجماعا) أى حقيقة (قولهوأحد للطلقين هنا كونه منجة و إجماعا حقيقة ) ليس كذلك بل كونه حجة وإجماعا اما وقوله نفى كل منهما أى كونه حجة و إجماعا (قوله يوافق من أطلق الانبات في الجزائري) ان أراد الصدر والعجز في الحلاف التقدم فليس كذلك وهوظاهر أوأراد بهما كونه حجة واجان حقيقة فليس محمل المستف (قوله فهذا ليس تحريرا واجان حقيقة فليس هم الاجداع على تحقيق السنف (قوله فهذا ليس تحريرا السنف تحريرا الماتفق وما حاضات التحقيق المستف المستف المستف المستف المستف المستف المستف تحريرا أما تقلق والمستف المستف المستف تحريرا أما تقلق والمستف المستف المستفرة عدم التأمل (قوله على أن جمل السارح الأول عن المستفرة عدم التأمل (قوله على أن حمل المسارح الأولى فاضح المستفرة عدم التأمل المستفرة المستفرة والمستفرة والمست

وكل ذلك من وظيفة الشارج (ادعلى غير, ولو أخر قوله مع باوغ الكل وما عطف عليه عن قوله لتكليفية للمم من الركا كذول قال مل يظن منه المواققة بدل ماقاله لسلم من التكاف في تاويله الإن بقال هل يغلب احتال المواققة أي يجعله غالبا أي واجعا حمل مقالمة واحترز عن المكرت المنترن بامازة الرسانانه الجاع فعلما أوالسعيد فليس الجماع فعلم عام النالم تلفي المنافقة المحافرة والمرتكن تسكيفية تحومما الساحقيق وعما الذائم تكن في حمل الاجتهاد بالكافري من على القول في القول المنافقة أوالسكس فالسكوت على القول في الاول بخلات الملوم فيها وعلى ما عن في القول المنافقة المواسكس في المول عن المنافقة المنافقة

أن الثالث يوافق من أطلق الاثبات في الجزاين معا وإن خالف في التسمية دون من أطلق النقي في جزايه فهذا ليس تحريرا السورة الحياف على القاصدة بل مسخ لها على أن جل الشارح الاول هو نفيما يشاب عالية والسارح المال الول هو نفيما للذي يجزء قاله الصحابة وفي جواب سم نظر فواجه ( قوله ثل ذلك الاول الاول أن من التحقيق و بيان المدرك والتحرير من وظيفة السارح ( قوله لم من الركاكة ) أى من التحقيق و بيان المدرك والتحرير من وظيفة السارح ( قوله لم من الركاكة ) أى من التحقيق و بيان المدرك والتحرير من وظيفة السارح ( قوله لم من الركاكة ) أي الاول فائدة فصل بيناله المدينة وقيمة من مناه والتحديد المدر المقيد بسلة ولما الثاني فان الترمن من أوله لمنا المتحدة على المدينة المالية الذي هو المنا المنا المنا الذي هو المنا المنا المنا الله كور لان ظاهر تمبير السنف غير حميم لان الموجود هنا الاحتال لكل المنافقة وعدمها والنا صح تعلق الترجيع به الظاهر أن المناج به اذا الطاء في تعجيد الله كور التجريد فا منافعا المنافقة في مناه وهو عجرد الادراك والدي هل يناهل الدارك في مناه للم تأتى السلف لان مالدارك في مناه المنافقة أي المنافقة الداكورة المنافقة المنافعة في المنافقة أي يجهل ظالمناف لان مالكون إلى المنافعة لان المنافعة لان مالة كور لا المنافعة للمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة لان منافعة المنافعة لا تعرب المنافقة أي يقوله وكذا الحلال في المنجم الله تراقي العلف لان مالة كور لا المنافعة والمولكة أن إلى المنافعة لان مالة كور المنافقة المنافعة المنافعة لان مالة كور المنافعة لان مالة كور المنافعة المنافعة للمنافعة المنافعة المنافعة للمنافعة المنافعة للمنافعة المنافعة للمنافعة المنافعة للمنافعة المنافعة للمنافعة للمنافعة المنافعة للمنافعة للمنافعة المنافعة للمنافعة المنافعة للمنافعة للمنافعة المنافعة للمنافعة للمنافعة للمنافعة للمنافعة للمنافعة لان مالة كور المنافعة للمنافعة ل

ثالثها الخ فانه الاختصار مع عدم التنبيه على النكتة التي ذكر ناها سابقا فليتأمل (قوله مقيد بالبالغ) أى يكون البالغ هوالواقعة كماقاله الشارح (قوله ولم يذكر بعـدَ) أى بعدماتقدم قبل قوله مغ بلوغ أو بعسد الزمن المتقدم علىزمن قوله مع بلوغ فيلزم أنلا يكون مذكورا الآن وهومعنى قولهم في تفسيره أي الآن (قسول الشارح احتمال الموافقة) اشارة الى أن الظن معناه الاحتمال أي المحتمل واضافته للموافقة اضافة للبيان أومن اضافة الأعم (قوله وبمكن أن يجاب الح) المعيني لجعله جواباً بل هو تأويل آخر ذكره سم لاعلى وجه انهجواب (قول الشارح

فان کان مراده انه برد

الأقوال من غير أن يقول

لاعلى وجه انهجواب (قول الشارح للاعلى عنى ) لاعلى وجه انهجواب (قول الشارح التشارع المنافق في كونه حجة واجماعا) فالسبب اجتاع الحافزين وانكان بعض ماتقسهم خلاف في الحجية (قوله لان ماذكره في السكوتى المهم الميهم الحين المي ماقله الشارح وان كان المراد عما ذكره هو الحسلام في التعريف أنه الجميم التعريف المنافق في المي من المنافق والمستفود كلما الحلاف فيها لم يستم في المين المنافق والمنافق المنافق المنافق والمين هنافق التنافق في المين في المين المنافق والمنافق المنافق المنافق

(قول الشارخ فيا تمهم الباوى) بحتمل أن ما كناية عن الهكوم به والنقض مثالية وهو تعرال يلوى بحرفته لدمومها بوقوع معلقه اه سمر (قول متوقف على سمر فرق من المنه المن على أن علة الحاجة هي الحسوث معرف أو المنتخل بين على أن علة الحاجة هي الحسوث وحده أو الامكان مع الحدوث شرط أو شطراً وهو طريق أكثر التسكليين في الاستدل على وجود السائع (قوله متوقف على المكان المالم) بإن بقال لاشك في وجود موده و بنقل السكلم المكان المالم) بان بقال لاشك في وجود موجود فإن كان واجبافهو الدام وان كان محكمة في الالكان وهو معلم المكان وهو معالم المكان المكان وهو معالم المكان الم

ولوخاض فيده لقال بتخلاف قول ذلك القائل. وقال الامام الوازى ومن تبده انه حجة فيا تدم به البلوى كنفس الوضوء بمن الله كنفس من البلوى فلا يكون حجة فيده ولم يرد المستف في شرحيه على ظهور المتخافة بتخاف الم تدم به البلوى فلا يكون حجة فيده ولم يرد المستف في شرحيه على المدافقة في الكون أو إلى المدافقة التفاميل السابقة في الكوني (و) علم (أنه ) في الإجباع (قد يكون في) أمر (دُنيُّرِي كَاكتدير السابقة في الكون وأمور الرعية (وويقي كالاجباع (قد يكون في) أمر (دُنيُّرِي كَاكتدير الإجباع (قد يكون أن المسابقة والركة (ومقل كالترفية على المسابقة والركة (ومودية السابقة والركة (ومقل لا تترقف محكاً) أي المسابقة والركة المسابقة والمودي وأمور المسابقة وحدادة السابقة والمسابقة والمسابقة وحدادة السابقة وحدادة السابقة وحدادة السابقة وحدادة المسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة والمسابقة ووحدادة السابقة والمسابقة والمسابقة

ترجيح الحجية لان ترجيح الحجية في السكوتي من حيث ان بلوغ السئلة جميع الجنيد بن بشاب الواققة وظاهر أن ذلك غير موحود هنا ذا الفرض أنه منتشر (قوله ولو خافس فيه الدار بخلاف) قال الدارية الشباب مي في حير الاحتال والا فالفضية عمومة اه وهو فاهم من (قوله فجا لهم به البادي أن محكم ماتمهم البادي فقوله كنفضا في منال لا يتكو المذكور أي كالحكم بتفض الوضوه لا لالذي تعربه البادي لا بقال بموث الباري فل لا لالذي تعربه البادي المنال متوقف هل ثبوت حسوت العالم وقعل توفف الإجاع هل ثبوت الباري فلي المنال متوقف على المكان المنال منالم دون حدوث المارق فل الإجاع المكان المنالم دون حدوثه اله (قوله فلا يحتج فيه بالاجاع) المقال لا جاع فيه لان التوقف على المكان المنالم دون حدوثه اله (قوله فلا يحتج فيه بالاجاع) المقال لا جاع فيه لان التوقف على ذلك هو النسبة والنساك لاغير قاله الشرواء

ومن عداهم لا يستخد في أمر أهية مناه عينه . ( قول المستف في أمر المجيد لا و فالمر أن ذلك غاد أله أن المعرم المؤلفة المجاع علم أن خلاف في المجاع علم أن خلاف أن المجاع علم أن خلاف المجاع علم أن خلاف المجاع علم أن خلاف أن المجاع علم المجاع علم أن المجاع علم أن المختور عينه المجاع المجا

4 كذا في عبارته على

الجلال # بني أن أصحاب

الطريق الأول ماذا

يقولون في الاجماع على

حدوث العالم مقتضي هذا

المكلام المنع فلعل كلام

الشارح مبني على طريق

المحتقين من المتكامين

من خطاب الشارع والحاصل أن الاجماع أنحا هو على تعيين مالا ضرر فيسه وتعينه ليس فيكلام الشارح وان كان في كلامه المجهد عليه المتوقف سحة الاجماع عليه المخموض بن القامين أمل (قوله الاناشاق عند على المتوقف سحة الاجماع عليه هوالمجهد عليه فان المسلور في الأولى دون الثاني تعدير (قول الشارح حقيد المالم و وحدنالسالم) أفاديه أن المجموعة المتافق في نفس الامروض أن المجموعة متثلث المهارم حقية ما قبل المجموعة في نفس الامروض المتالف فوليا المالم في المتوقف المتالف ولي المتنف ولايتمرط فيه المالة الذي يتطرق المقالف فوليا المالم في المراحان الالمقالف والمنف والمراحات الاستادات عقول المنف والمناسق والمالم المتالفة والمالم في المتالفة والمتالفة والمت

التغلق الذي يتطرق للطابات فقولالاما في البرهان ان النقابات لايضدها وفاق مدخول.ندبر (قول الصنف ولايتسترط فيه المام معصوم) لميقل واقلايشترط حريكونالمدن وعلم انه لايشترط معصدق عجهدى الأمة بغيرالمصورفيفيد عدم الاشــتراط لانه بناه سحلواى الروافض لايصدق مجهوالأمة بغيره لعدم لخوالزمان عنه عندهم به واعلم أن عبارة المتهاج وشرحهالصفوى مكذا الاجاع عند الشيعة حجة يعولون عالم لسكن لبس حجة من حيث هوالاجاع بالسكو تهمشتملا على قول الامام المصوم إذا الرمان فالاجاع مشتمل علىقوله اذهوقولكل الأمة وهومن الأمة بل هؤلاء هبم ورثيسهم وقوله حجة والالم يكنءمصوما فالشبعة انمىاعولوا على الاجاع لاشتماله علىقولاالامام المعصوم لالكونه حجة من حيثهو<sup>ا</sup> اه فعلم أنهم يعولون علىالاجاع لعلم قول العصوم منه بمخلاف مااذا لم يكن إجاع فانه لايعلم المصوم حتى يعتد بقوله 🗱 فالحاصل إن مانستدل به من حيث انه اجاع يسسندلون به من حيث اشتاله على قول المعصوم فلابد من كونه دليلامن وجو دالمصوم فيه فهممعترفون بالاجاع مخالفون فيوجه الدلالة فلاوجه لمسأأطال المحشى وغيره به وقوله في الجواب لا يعين (قوله الى رد مذهب الروافض) صوابه كافي ميم نني مذهب الروافض (190)

> (ولا بُدَّله) أى الاجاع (من مُستَنك والالم بكن لِقيَّد الاجتهاد ) الماخوذ في تعريفه (مَعنَّى وهو الصحيحُ )فانالقول في الدين بلامستند خطأ وقيل بحو زأن بحصل من غير مستند بان يلهمو االاتفاق على صواب وادعى قائله وقوع صور من ذلك كإقال المصنف معترضا به على الآمدى قوله الخسلاف في الحِواز دون الوقوع ( مسئلة : الصحيح امكانه) أى الاجاع وقيل اله ممتنع عادة كالاجاع على أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة فىوقتواحد . وأجيب بانهذا لاجامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعبهم بخلاف الحكم الشرعي اذبحمهم عليه الدليل (و)الصحيح (أنه) بعدامكانه (حُحَّة) في النسرع قال تعالى « ومن يشاقق الرسول» الآية توعدفهاعلى اتباع غيرسبيل المؤمنين فيحب اتباع سبيله وهو قولمم أوفعلهم فيكون حجة وقيل ليس بحجة لقوله تعالَى ﴿فَانَ نِنَازَعَمْ فِي شَيَّءَ فَرِدُوهُ الْمَاللَّهُ والرسول﴾ اقتصر على الرد الى الكتاب والسنة . قلنا وقد دل الكتاب على حجيته كاتمدم (و) الصحيح (أنَّه) بعد حجيته (قَطْمَيُّ) فِيها (حيثُ اتفق المتبرون)

الىردمذهبالر وافض لكن ماأشاراليه غيرمطابق لذهبهم فانهمذهبوا الميانه لااحاع وان الحجمة في قول الامام العصوم وكارم الصنف يدل على اعترافهم بالاجاء مع اشتراط الامام المصوم فيه . و يجاب بأنه لابتعين أن يكون اشارة الى ردمذهبهم بل يجو زأن يكون إشارة الى رده بأ باغر دحث أذادان الاجاء أمر ثابتوانه لايتوقف علىامام معصوم ردا لقولهم بعدم ثبوته وان الحجية في قول الامام المعموم والى عدم حجية قول الامام المصوم حيث أشعر كلامه بانه لو وجدكان من جملة المجمعين فانه مشعر بعدم حجية قوله بمجرده مم وقلت لا يُخفي مافي هذا الحواب من التكلفات التي ينبوعنها ظاهر الصنف والشارح (قهله معترضابه) أي بالقول بالوقوع (قوله الصحيح امكانه) أي عادة بدليل القول المقابل \* فان قيل قد تقدم فى كلامه مايفيدانكانه كقولهلابمعنى افتقارا لحجية وقوله وان الاجاع النقول بالآحادحجة وقوله وأنه لولم يكن الا واحد لم يحتج به وقوله والصحيح حجة فالجواب أنه صرح به توطئة لقوله وانهقطعي والتنبيه على الخلاف في امكانه وقطعيته وذلك غيرمستفاد ممانقدم (قُولُه كالاجاع على أكل طعام واحد) هذا تنظيرلظهور أناللذكورليس باجاع (قهله فىوقت واحد) راجع للمسئلتين (قهله وأجيب بانهذا الخ) حاصله انهذا قياس مع وجود الفارق (قول اذبح معهم عليه الدليل) أي الذي يتفقون على مقتضاًه (قهله بعد امكانه) أي و وقوعه اذالحجية الما تسكون بعد وقوعه (قهله مستفادممانقدم)وانما أخره وقد دل الكتاب على حجيته كاتقدم) أى فى قوله ومن يشاقق الرسول الآية وكذا السنة دلتُ عَلَى

معان الطاهر تقدعه لأن ذلك كعديث لاتجتمع أمتى على ضلال (قول حيث انفق المعتبرون) بفتح الباء أى القائلون بحجية مافرعه على التعريف أعر منه (قولالشارح فيوقتواحد) بانوقعالاكل فيوقتواحد فهذا معنىالاجاع عليه اذ لايتحقق أكل السكل بالفعل فيوقت وأحسد الأ كذلك وحينان يكون نطار مانحن فيه فآن اعتقادال كل للحكم واقع في وقت وآحداً عنى وقت تحقق الاجاع وان كانت أوقات حسول الاعتقاد عتلفة تأمل (قول الشارح أيضافي وقت واحد) قيدبه لأنه وجه الاستبعاد ولاشك ان اتحاد الوقت موجود في الاجاع ولوتأخر بعضهه فيالم افقة اذ بعدمو افقته وقت انفاق الكل وأحداظهور ان الذكؤ رئيس باجاع فيه ان الرادهنا بالاجاع الانفاق وأما كونه حجة فسيأتي الاأن يكون المنه الاجاء الدي هو محل الحلاف تأمل (قوله أي ووقوعه) يكفي أنه حجة لو وقع

ان يكون اشارة الىرد مذهبهم صوابه أيضا نفي مذهبهم قال سم بعسد ذاك وإياك ان يلتبس عليك الفرق بين نفى مذهبهم ورده اه وقدعرفت أنه

لاحاجة الىذلك كله تدء (قول المصنف ولابدله من مستندالخ)لم يقل وانه لابد النح أي وعيرانه النح لعدم ملاءمته لقوله والالميقل الخ لأن المعنى حينئذ والا بان لميعلم الخ لميكن لقيد الاجتهاد معنى ولامعنيله وبهذا وماتقدم علم مافى كازم الحواشي هنافانظره (قول المسنف أيضاولا بدله منمستند)وفائدةالاجماع سقوط البحث عنه وحرمة المخالفة مععدم العلمبه وعدمجواز النسخ والقطع

بالحكيموانكان المستند

ظنيا (قسولهوذلك غسر

(هولماجمعوا على القطع بمنطئة عناف الاجراع) فال الصديعده فداعلى أنه حجة فان العادة النع فقوله والعادة النع من عام العليل لادليل المتراكب المتعارفة المتعارفة عن المتعارفة عن المتعارفة الم

من غيراحتياج الى توسيط

اجماع على تخطئة المخالف

ولا استازمت وجود قاطع فى كل حكم وقع الاجماع

عليه وفساده ظاهر م قلنا

لبس كل اجماع احماعاعلى

القطع بالحكم لحكم العادة

بوجود قاطعكافيالاجماع

على القطع بتخطئة المخالف

بلر عا يكونكل من أهل

الاجماع مستندا الى أمارة

تفيد الظن لكن عصل

لنا من انفاق الكل القطع

بالحكم فلذاقال قدأجمعوا

على القطع بتخطئة المخالف

واعلم ان دليل الشارح على

الحجية والقطع غسرمافي

الختصروشر وحهفا نهجعل

الاجاع والسالراد بهم الجمعون كاتوهمه بعشهم وفي قوله المتبرون إشارة الى أن من خالف في حبيته عندمتبر وقد استدلى المتعلق عندا المددال كثير من الدامل التطابية بعضا المهم أجمعوا على التطابية بغطاته الناف الاجاع والعادة تمدير المبتاع هذا المددال كثير من الدامل المقتلين على قطع ولا يدعل الاجاع والا الباح المبتاع والمسابق عن السابق والمبتاع والابرد على ذلك الباح والمسابق على المبتاع المبتاع والمبتاع المبتاع والمبتاع والمبتاع والمبتاع والمبتاع المبتاع والمبتاع والمبتاع والمبتاع المبتاع والمبتاع المبتاع ال

فهو المجبة الكتاب كامرودليا القطع هو اطاة المادة خطاهم من غير توسط الاجاع على المحام المحام من المستخدة وكان المنطقة الفالم المحام الم

ومهم القائل بعدد التواتر فهو لاسم احاة العادة خطاعم الا اذا كانوا عددالواتر فلبتأمل (قوله فلت قوله وقديئهم الح) كلام الامعنى اله ان كون الفهوم من الصنف خلافه مع وكذاك عدم اعتبار خلاف المام احتبار النادر وهوفي غافالتساد رقوله الالاكون على معنى التعبير ما تقدم عادالله فيه المنف وقرعه على التعريف على التعريف معنى التعريف على المناف المقتبر الاستشاء (قول الدارج هو على القول بأنه الحاج معنى فيد النظنية بالقول بأنه اجماع على القول بأنه الحاج على المعالم على المعالم على المعالم على المعالم على المعالم ا

فهو على القول بأنه اجاع عميم به ظفى المتعادف فيه (قال الامام) الرازي (والآمادي) أنه (ظفي مطلقا)

لان المجمعين عرب ظن لايستحيل خطؤهم والاجماع عن قطع غير متحقق (وخرقه ) المختافة الحاجب ولوسم فلا تلازم المنافزة والمرام المتوعد عليه حيث بوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة ( غُمُرام تحريم الحاجب ولوسم فلا تلازم المستثنين لم يفسل بنهما أهل عصر (انخرقاه) أي ان خرق التالث والتفصيل الاجماع بأن خاله أمل عصر (انخرقاه) أي أن خرق التالث والتفصيل الاجماع بأن خاله المواجبة المسلمي المنافزة على عام اجتاعهم عسل خالفا ما انفرعيه المسلمين من أورد عليه ان مقاله وقصد مر مرادا على المنافزة من الحيار المنافزة والمسلمين غير تقبيد ولا الترام الحيار المسنف واحداث خطؤا المقالف مطلقا من غيرتم في لعدد التوار وان الولار فيضر نافذ غربتا لاجاع في الجائزة.

أورد عليه ان مقتضاه أن الاجماع أما يكون حبة أذا بلغ المجمون عددالتوار قان غيره الايقطع بتخطئة فلا المقتب بالمستخد على المقتب بالمستخد على المقتب المجاهرة المستخد واحداث التفقيل بين مستثنين المتاجر المنافر المنافر

ظى مطلقاً) أى سواءكان صريحاأوغير، (قوله وخرقه حرام) هذافى القلى فيددليل المستحق فيهما راجع عليه قاله سم. وفي تركيب السنف استعارة مكنية وتغييل حيث شبه السور الهيما بجامع ان كلايحفظ مااشتمل عليه قالسور محفظ ماحواه من الحكم المجمع المستحق المستحق المنطق المنطق المنط المنط عليه والبات الحرق تخييل وقوله حرام أى من الكبائر لاته توعد عليه بخسوصه فى الآية السابقة كا أشار البه النماح (قوله فعلم تحريم احسدات قول ثالث الحي فرق القرافي وغيره بينه و يين المستعين بينه ما تم لائمه معلمة وجوزه بسمهم مطلقا والحق عندالمسنف أسبا الائمة ان نصوا بعسم القرق بين المستعين بأن قالوا

موسلاس بن هاتين السئاتين في كل الأحكام أرفى الحكم الدان أولم ينصواعل ذلك لكن نصوا بأتحاد الجامع بينهما كشور بت العمة والحالة فان من ورنهما جلس علة النور بث كونهما من فرى الأرحام من منهما جل ذلك علة المنع لمجز التفصيل بينهما لأن القول بالتفصيل رفع أمر عجم عليه أماني السورة الأولى فظاهر وأماني التناقب فسكنالك اذ نسهم على اتحاد طائل سكن المستلان على المستلان و يصح فاقر جاء ثالث وقال يقتل ولا يسح أولا يقتل و يسمح لميكن ممتناقيل عليه الأمة أجمعت على اتحادالسئلتين في الحكم بدليل أنهم لم يفسلوا فانفصل بينهما عالفة الاجاع وهو باطل . فلنا لانسلم أن عدم القول بالفصل قول بعدم الفصوعين السعوى والنزاع لم يقع الافيه، فيلى يجوز النفسل بين المسئلين مطلقا اذلولم يجز المنفسل الدون المسئلة على المسئلة المنفسل المنفسل المسئلة على المسئلة المنفسل المنفسل المسئلة المنفسل المسئلة على المسئلة على المسئلة المنفسل المسئلة المنفسل على المسئلة المنفس المسئلة على المسئلة على المسئلة المنفسل المسئلة المنفسل المسئلة على المسئلة المنفس المسئلة على المسئلة المنفسل المسئلة المنفسل المسئلة المنفسل المسئلة المنفسل المسئلة المنفسل المسئلة المنفسلة المسئلة المنفسل المسئلة المسئلة

الحكم في المثلتين أعنى أى ابدا لان الاختلاف على قولين يستلزم الانفاق على امتناع المدول مهما وعدم التفصيل بين مستلتين التوريثوعدم التوريث يستلزم الانفاق على امتناعه . وأجيب بمنع الاستلزام فيهمامثال الثالث الخارق ماحكي ابن حزم أن مع الحكم في التفصيل الاخ يسقط الحد وقداختلف الصحابة فيه على قولين قيل يسقط بالجد وقيل يشاركه كاخفاسقاطه أعنى نوويث احداها بالاخ خارقالا اتفق عليه الغولان منأن لهنصيبا ومثال غيرالثالث الخارق ماقيل يحلمتروك التسمية دونالا خرى لم يكن خارقا سهوا لاعمداوعليه أبو حنيفة وقدقيل يحل مطلقاوعليه الشافعي وقيل يحرم مطلقا فالفارق بين السهو اذهو موافق لم يفرق في والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض ماقاله. ومثال التفصيل الخارق مالوقيل بتوريث العمة دون الخالة بعض ماقاله فهذا هو سر ذكر هذه السئلة بعد أوالمكس وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم على إن الملة فيه أو في عدمه كونهما من ذوى الارحام ماقبلها ولا يصـح ما قاله فتوريث احداهما دون الأخرى خارق للاتفاق ومثال التفصيل غيرالخارق ماقيل بحسالز كاة في القرافي فرقا الا بضميمة مالالصي دون الحلي المباح وعليه الشافعي وقدقيل تجب فيهماوقيل لاتجب فيهما فالمفصل موافق لن هذا فتأمل وانالسنف لم يفصل في بعض ماقاله (و)علم من حرمة خرق الاجماع (أنه يجوزُ احداثُ دليل ) لحكم أى اظهاره ترك من السئلة الأولى (أو تأويل ) لدليل ليوافق غيره القول بعدم التحريم مطلقا احداث التفصيل بن مسئلتين بأن عل الحكي المسئلة متحدوفي المسئلتين متعدد فسقط مآنوهم بعضهم لان دليله يفيدأن تزاعمه من أنه لافرق بينهماشيخ الاسلام (قهله أي أبدا) فسر الاطلاق بذلك دفعا لتوهم أنه في مقابلة التفصيل لفظى لايخرج عن هــذا المستفاد من قوله ان خرقاه فيكون معناه سواء خرقاه أملاوهو فاسد كماهو ظاهر قاله مم (قهاله وأجيب التفصيل كاهو ، يعرفه من بمنع الاستاز ام فيهما) أى لأن عدم القول بالشيء ليس قو لا بعدم ذلك الشيء (قوله وقد احتلف الصحابة الح تأمل كلام العضد فيسه الجُلَّة حالية وكذا القول في نظيره من قوله الآتي وقد قيل وقوله وقد اختلفوا (قه أهمن أناله نصيبا) ومن السئلة الثانية نظيره أى وهوكل المال عى القول الأولو مضه عى الثاني (قوله وعليه أبوحنيفة) أى ومالك أيصا (قوله خارق أيضاكما تقدم عن شرح للاتفاق) أي لأنه يازمه أن يعلل بغيرماعللوا به فقد خرق اتفاقهم على أن علة الارث أوعده كونها المتهاج لعله لعنسدم ثبوته من ذوى الأرحام و بهذا يندفع أريقال انهذاالتفصيل غيرخارق لانهمثل التفصيل الذي يليه في عنده تدبر ( قول الشارح كونه أخذ من كل قول طرفا (قوله وأنه يجوز احداث دليل) أي غير دليل الاجاع كأن يجمعواعلى وأجيب بمنع الاستلزام) أن النية واجبة بدليل قولة تعالى «وما أمروا إلاليعبدوا الله مخلصين لهالدين» ثم يقول شخص الدليل

قوله على «إما الأعمال النيات» (قوله أى اظهاره) نبه بدلك على أن المحدث هو اظهار الدليل وأما

الدليل في نفسه فموجودوالمراد باظهار هالاستدلال به. شيخ الاسلام (قوله أو تأويل ) أي كما اذا قال

المجمعون في قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب ان تأويله عدم التهاون بالسبع بأن

غايته انه إيتضمن الاتفاق

على حواز الأخذبكلمن

شتى الخلاف فكل منهما

غير واحب اجاعا واذا لم

(قول المسنف أوعلة كم ان إغرق) فرض السئاة ان الها فقط مع بقاء الحكى بخلاف ما تقدم في مسئلة التفصيل المجتهدين اللازعم أن الابخرو و الول المسنف وانه يمتنع ارتداد كل الأمقى عصر سما و وان حاز عقلاً و يجوز سما مسئلة خلافية قريم بنسم سما ووقيل بجوز سما المساقى من حديث التربية الارتجاع مع كون شأن الانجاع مع أن المسئلة عندهم من حرمة خرق الاجماع مع واستناع الارتجاع المائلة عندهم من حرمة خرق الارتجاع على عسم وقوعه الأقمال المنطق المنطقة المنطق

فمعنى قول الصنف وانه المتوقد عليه ماخالف سبيلهم لامالم بتمرضوا له كما نحن فيسه (و) علم من حرمة خرق الاجاع الذي من شأن الأئمة بعده أن لا يُخرقوه (أنَّه بَمْتتعُ ارتدادُ الأمة ) في عصر (سمما ) لخرقه احماع من بمتنع ارتداد الأمة أي قبلهم هلى وجوب استمرار الايمان والخرق يُصدق بالفمل والقول كما يسدق الاجاع بهما (وَهُوْ) عندناها وجمه علمان أى امتناع ارتدادهم سما (الصحيح) لحديث الترمذي وغيره «ان الله تمالي لايحمع أمتي على الحكم عندهم في المسئلة ضلالة»وقيل بجوز ارتدادهم شرعاكم بجوز عقلا وليس في الحديث ما يمنع من ذلك لا تتفاء صدق الامتناع وأماكون الامتناع الأمة وقت الارتداد . وأجيب بأن معنى الحديث أنه لايجمعهم على أن يُوحِد منهم مايضاون به من السمم فلا أن الأجاع المادق الارتداء (لااتفاقهاً) أي الأمة في عصر (على جهل ماً) أي شيء (لم تكلُّف به) بأن لم تملمه على وجوب استمر إر الايمان لابدله من مستند من ينقص عنها فيؤوله من بعدهم على أن معناه أن التراب لما صحب السابعة صاركانه المنة (قوله أوعلة) السمع إذلامدخل للرأى كأن جعماوا علة الربا في البر الاقتيات فيحملها من بعدهم الادخار (قهأله لامالم يتعرضوا له ) أي الما علم من أن عدم القول بالشيء ليس قولا بعدم ذلك الشيء كما تقدم مثل ذلك (قه أه الديمون فيه حتى يصح أن يكون شأن الأئمة بعد. أن لا يُحرفوه ) اشارة الى أن الاستحالة عادية لاعقلية إذ لاملازمة عقالية إين حرمة فماساواذالم تخرق الأثمية الحرق واستحالة الارتداد ضرورة امكان ارتكاب الحرمة. ثم لا يُحفى أن الامتناع أنما علم من الدليل السمعي وهو قوله صلى الله عليمه وسلم لاتجتمع أمتي على ضلالة لامن حرمة الخرق وحمدها فان يقولوا بمستنده السمعى العـــاوم منها حرمته لاستحالته فتعبير الصنف بآلامتناع غير جيـــد . وقد يجاب بأنهعلممن الحرمة وعوقول الني صلى الله عليه يمتونة ملاحظة مقدمة معماومة وهي ماثبت بالدليسل السمعي للتقدم من عسدم اجتاع الأمة على وسلم التعتمع أمن الح. الفسلال والحاصل ان العلم بامتناع الارتداد يتوقف على أمرين كون الارتداد صلالة وامتناع والكاتبون هنا اشتبه اجمّاعهم على الفسلالة والأمر الأول مصاوم من هسـذا الحل لانه علم حرمة الارتداد لانه خرقً عليهم الأئمة بالأمة ودليل والحرمة ضلالة والأمم الثاني معملوم من عمل آخر وهو الدليسل السمعي فسكان هسذا الحل منشأ العلم بدليلالسئلة فوقعوا للملم للذكور لانه يعلم منه أن ارتداد الأمة ضلالة لانه خرق وقد نقرر أن الخرق حرام فهو فها لايليق فليتأمل (قوله ضلالة فيعلم امتناعه بملاحظــة ماهو معــاوم من امتناع اجاعهم على الضلالة بدليـــل السمع ومن

منا يظهر أن ماهنا منشأ للعم باستناج ارتدادهم معا فتقييد السنف الاستناج المساوم عاهنا المنرة الى أن الاستحالة وقوله معا محتاج دقيق قتاملة قاله مع ( قوله والحرق بسنف بالفسل والقول) وفي لما يتوم عادية الح) وتعليم المالامتيان من أن الردة اذا كانت بالفسل لاسكون خوق اللاجهاخ ( قوله وقول جبوز ) الاولى وقبل لا يتنت وأسالامتناع في شرعي وأسالامتناع في شرعي وأسالامتناء في شرعي المراحد قطعا ( قوله لا تتفاه صدق الا المداور الفلسل الا والفلسل الموافق المالية في من من من المناطق المناطقة المناطق

وقد يكون باعتبار حدوثه له فلا عِثنع فيصح ارتدت الأمة حقيقة فيازمالاحاع على الخطأ وتحقيق ذلك ان والساسم الأمة عنهما كان بارتدادهم كان متأخرا عن الارتداد بالنات فعند حصول الارتداد وحدوثه صدق عليهم الاسم حقيقة فتتناولهم الأدلة السمعية أه لكن ر بما ورد على ذلك انه لم لايجوز ان يكون الراد أن الأمة في حال صدق اسم الأمة عليها ان تجتمع على ذلك ويدفع بأنه اذا كان الراد ذلك كان الاخبار به لغوا لاستحالة وجود وصف الأمة معوصف الارتدادك فن ما يقال لعين هذه الاستحالة بحمل الضلال على غيرالار تداد فيسكون الارتداد (٥٠٠) لا تعرض له والشار حرحمه الله حاول أنه لابد من القول بالمعني الثاني لانه لامعني لجعهم على الضادلة

كالتفضيل بين عمار وحذيفة فانه لايمتنع ( على الأصحُّ لمدم الخطا ) فيه وقيل يمتنع والا كان الجيل الا جمعهم على ان توجد سبيلالهافيجب اتباعهافيه وهوباطل . وأجيب بمنع انه سبيل أمالان سبيل الشخص ما يختاره من قول منهم ولاشك انها لاتوجد أو فعل وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك أما اتفاقها على جهل ما كلفت به فيمتنع قطعا (وفي انقسامها منهم وتحمدث لهم وهم فرْقَتَانِ ) في كلِّ من مسئلتين متشابهتين (كل من الفرقتين (نحطي في مسئلة ) من السئلتين متلسون سا إذ لامعنى ( ترددُ ) للماماء ( مَثَارُه هل أخطأتُ ) نظرا الى مجوع المسئلتين فيمتنع ماذكر لانتفاء الخطأ عنها لتحصيل الحاصل وكان بالحديث السابق أو لم يخطئ الا بمضها نظرا الى كل مسئلة على حدة فلايمتنع وهو الأقرب ورجحه باترم أن لايسح أن الآمدى وقال ان الأكثرين على الأول (و) علم من حرمة خرق الاجاع الذي من شأن الأنمة بمد. يقال ارتدالمسلم حقيفة مع أنلا يخرقوه (أنه لا إجاعَ يضادُّ اجاعا سابقا خلافا للبَصْري) أبي عبدالله في تجويزه ذلك قال لأنه القطع بصحبه كذلك لامَانع مَن كُون الأُول مَفيا بوجود الثاني ( وأنَّهُ ) أي الاجاع بناء على الصحيح أنه قطمي فوحسأن بطلق اسمالأمة عليهم زمن الحدوث حقيقة عن كونهم أمة وقبل الارتداد لم يجتمعوا على ضلالة \* وحاصل الجواب اناسم الأمةصادق عليهم فيازم انهجمعهم على الضلالة قبل الارتدادوهومن أقوى أنواع الضلال فيمتنع وقوعهمنهم كسائر الضلالات (قهل كالتفضيل من (قوله كاعتقاد الفاضلة) عمار وحديقة) أي كاعتقاد المفاضلة بينهما عند الله تعالى (قولهوقيل متنع) أي اتفاقهم على جهل مالم المناسب حذف الاعتقاد لانه مثال الجهول (قول الشارحمتشابهتين)تحرير الصاوات الفائنة غير واجب والفرقة الأخرى على عكس ذلك قاله شيخ الاسلام. وعمل الحطأ وعدمه إذا كان لمحسل النزاع لان للسئلة أحوالا ثلاثة: حالتان

بكلفوا به (قه لهلانسبيل الشخص ما يختاره) أي ومعاوم أنهم لا يُختارون الجهل لمافيه من النقص وقوله وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك أي مما يختار لما تقدم (قوله وفي انقسامها فرقتين الح) حاصله هل يجوز انقسامه افرقتين كل فرقة مخطئة في مسئلة عالفة لأخرى كاتفاق فرقة على أن الترتيب في الوضوء واجب وفي الصواب وجوب الترتيب في الوضوء والغائنة أوعدمه فيهما فاذانظر اليجموع المسئلتين فقد أخطأت الأمة لانها انفقت على مطلق خطأ وادا نظر الى كل مسئلة على حدتها لم يكن جميعهم مخطئا نظر االى خصوص الحطأ فلم يتفقوا على خطأ بخصوصه لأنه اذاكان الصواب الوجوب فيهماوقالت احمدي الفرقتين بوجوب الترتيب في الوضوء و بعدمه في الفائنة فقد أخطأت بالنسبة للفائنة وإذا قالت الأخرى بالعكس فقدأ خطأت بالنسبة للوضوء فلم يجتمعوا على خطأ بعينه واذا نظر اليجمو عالسئلتين فقدا تفقه ا على مطلق خطأ وقس على ذلك اذا كأن الصواب عدم الوجوب فيهما هذا ايضاحماأشارله الشارح متسابنتين مطلقا يحوز احاعاء (قَهْ أَلِهُ النَّى مِن شَأْنَ الأُمَّةُ بعده أَن لايخرقوه ) ان قيسل لم ذكر هـذا هنا وفي مسئلة امتناع الارتدادالسابقة وتركدفى قوله السابق وأنه يجوز احداث دليل الح \* قُلنا لانه لاموقع له هناك لا تعدم

الحرق لابدل على جواز ماذكر ويدل على عــدم وقوع الارتداد ووقوع إجاع يضاد السابق سم

﴿ وَقُولُهِ وَأَنَّهُ لاَإِجَاعَ يَضَادُ إِجَاعًا سَابِقًا ﴾ أي لايجوز آجاع على حـكم أجمع عــلى ضــده سابقًا

قسمين فمن لاحظ اجماع الحطأف شيء واحد بالنظر لأصل المانم المنقسم منع المسئلة ومن لاحظ تعدد الاتسام جوز ماقالة القرافي في شرح المحصول وقس عليمه مثال المحشي (قول الشارح لانه لامانع من كون الأول منيا الح) يغيد أن أبا عيد الله البصري يجعل التأتي ناسخا للا ول كا ذهب الى النسم به غو الاسلام بناء على حواز النسخ بعد انقطاع الوحي فما يثبت بالاجتهاد على معني انه لما انتهى ذلك الحكم بانتهاء المسلحة وفق الله تعالى للجنهدين الاتفاق على صده وان لم يعرفوا مدة الحكم وتبدل الصلحة ويرد عليهم بعد تسليم ذلك أن في اتباع غيرسبيل الؤمنين وهوالاجام

متفق عليهما: اتفاقهم على

الخطأفي مسئلة واحدة من

وجهواحد لايجوز إجاعا،

اتفاقهم عليه في مسئلتين

وحالة مختلف فيها وهي

السئلةذات الوجهان نحو

المانعمن الميراث فان القتل

والرق مانع غيرأنه ينقسم

الأول فلذاعولالمسنف فيمنمه طيطه من خرق الاجماع وأماره، بأنه بيازم تشاه الاجماعين فنيرسديد اذهو قائل بزوال الاجماع الاول وميظهر الزقول المسائلة في المسائلة من المسائلة المسائ

(لايُمارشُه دليل )لانفامي ولاظفي (إذ لاتمارُ مَن بين قاطمين ) لاستحالة ذلك (ولا) بين (قاطم ومظنون ) لانفاء المظنون في مقابلة القاطم ( وأن مُواقتُك ) أي الاجياع ( خبرا لاندارً على انه عنه ي الجواز أن يكون عن غيره ولم يقعل لنا استفاء بنقل الاجياع عنه ( بل ذلك ) أي كونه عنه هو (القالم أن الهربو جدَّقَرَهُ) بمناءاذلا بعدام من ستدكم تقدم الناوجة فلالجواز أن يكون الاجاع عن ذلك المدويل هنالتقالية الإنطالية وعلما مقابق السنتين على ماقبلهما وإن لم تنبيا على حرمة خرق الاجاع تسمحا ولو ترك منهما أنه وإن سيرمن ذلك مع الاختصار

(غاتمة • جاحد المجتمع عليه الداوم من الدينالفرورة) وهومايعرقمنه الخواص والدوام من غير قبول الانتمكيك فالتحق بالفروريات كوجوب الصلاة والسوم وحرمة الزناوالحمر (كافر قفلما) لان جعده يستازم تكذيب الذي سلى الله عليه وسلم فيهوما أوهمه كلام الآمدى وابن الحاجب من أن فيه خلافا لمدريج ارفحا

لانه يستلزم تعارض قاطعين بناءعلىأنالاجماع قطعي وتعارض القاطعين محالكاقاله الشارح فاله شيخ الاسلام والكمالوزادالكمال فقولاللتن آذلاتعارض بينقاطعين متعلق بماقبله منالمستلتين اه وفضيته جواز التضاد المذكور اذا كان ظنيا كالسكوتي وقدنقل السيد السمهودي ماتقدم عن الكمال ثم قال والذي يظهر في توجهه أىماذكره الصنف أن أحــد الاجاعين خطأ قطعا واجتاع الأمة على الخطأ ممتنع بحديث «لاتجتمع أمتى على صلالة » سواءقلنا ان الاجاع قطعي أوظني اه وقضيتُه امتناع ذلك فىالظنى أيضا ولاينافيسه جواز مخالفة السكوتى للدليل لانه لآيازم عليه تخطئة الأمسة بخلاف ماهنافليتأمل مم (قهله لاقطعي ولاظني) أخذالعموم من كون الدليل نكرة في سياق النذ وقوله وأنه لايعارضه دليل عُطفه على مافياهمن عطف العام على الحاص اذالاجماع من أفراد الدليل (قول، اذلاتمارض بين قاطعين) ينبغي أن برجع هذا لـكلُّ من قوله وأنه لايعارضة دليل باعتبار فرضٌّ ذلك الدليل قطعيا وقولهأنه لااجاع يضاد إجماعاالخ لانهمفروض فىالقطعى وأن يختص قوله ولاقاطع ومظنون بقوله لايعارضه دليل باعتبارفرض ذلكالدليل ظنيا ويمكن أنيرجع لماقبله أيضابناء على فرضأحدالاجاءين قطعيا والآخر ظنباوفيه كلف سم (قولهوعطف هانين السئلنين) هما قوله وانهلايمارضه دليل والتي بعدها (قول،العلوم من الدين بالضرورة) أي الذي علمه صار يشب العلم الضروري منحيث استواءالعام والحآص فيمعرفته وعدمقبوله النشكيك والافهو بحسب الأصل نظريمستفاد من الأدلة وقد أشار الى هذا الشارح بقوله وهوما يعرفه الخ (قوله لبس عراد لهما) أي بل مرادهما ان الحلاف الذي ذكراه الماهوف الم يعلم من الدين بالضرورة من الجمع عليه وأما ماعلم

المعلل به امتناع الضادة علىهذا تأمل (قوله ان أحد الاجماعين خطأ قطعا) لاوجه للخطأ بناء على انه نسخ فلا وجمه لهمذا التوجيه (قوله وقضيته امتناء ذلك في الظني) أى بأن يكون السابق ظنيا واللاحق قطعيا وفيه انه ينافيسه الغاء المظنون في مقابلة القاطع على ان مم نفسه بعدقوله هــذا الكلام ذكر مايفيد أن الاجماع القاطع يقدم على السكوتي (قوله لأنه لايلزم عليه تخطئة الأمة ) أي قطعا لاحتمال عد دلالة الدلسل على مخالفة الاجماع لاحتاله النسخ نخلاف الاجاعين وفي اناحاع الامة في السكوتي أي وفاقهم ليس الاظنا بناء على الظاهركا أن

يعل من حرمة الخرق انه

لا تعارض بين قاطعين

(٣٦ - جمع الجوامع - نه ) تناول أدانا لاجماع الدس الابناء في الظاهر وتخطئة الآمة اعاتز بان عاروقافهم (قول السنف لا يعارضه المدان المحافظة المحاف

( قول الشارح لجواز أن يخفي عليه ) انظرهل معناه انه لماجاز أن يخفي لا يكفر ساحده وان عامه أو لا يدأن يكون خافيا عليه الظر الثاني تأمل ﴿ الكتابِالرَابِعِ فِالقِياسَ الح ﴾ ﴿ وقوله لانه دونه في الشرف) أما أدونيته عن الكتابِ والسنة فظاهر وأماعن الاجاع فلاحتماع المجتهدين عليه (قوله اذلايلزمالخ) لمامران الاجماع ولوعن قياس أوخير آحاد قطمي لدلالة أدلة الاجماع طي قطعيته فمتى وقم الاجماع علم اناللموفقهم للصواب (قولهاًلاعتداز عن القياس النطلي) فليس دليلا شرعياعند الأصوليين لان الأقيسة المنطقية ليست لانسات الاحكام بلالقصود منهابيانالتلازم العفلي وهولااجهاد فيه وأيشاهو بمدشروطه التيبينوها قطعي ومأبحن فيه طيي ولوكانالقياس جليالاحتال أن تكون خموصية الاصل شرطا كاسيائي \* واعلم أن القياس الشرعي هوما يسميه المناطقة عثيلا وهو لايعيد عندهم اللمع وعدمكون خصوصية الاصلشرطا وخصوصية الفرع مانعاقطعا اليقين لانهموقوف على تبوت علية

> صعب جداوالدليل عندهم لامدأن بفيداليقين يخلاف الفقياء فانه بكن عندهم الظن (قوله أي انهااتصود الح) لاحاجة لذلك لان كونه دليلا شرعيا لاينافي كو نەدلىلاغىرشى عى غاية الأمر أن البحث عنه من حيث انه شرعي (قول المصنف وهو حمل معاوم الخ) في عبارته على القطب حقىقة معاومات تصديقية تفيد اثبات حكم في جزئي النموته فيآخر الاحل معني مشترك بينهمامؤثر فيذلك الحكم والمراد بالجزئى ما بشمله المعنى المشترك سواء كان محمولا عليه أولاعلى مافي شرح المواقف من ان الاستدلال امامالاشتال أو بالاستلزام والاول اما باشــــتال الدليل على

المسداول أو بالعكس

وتحصيل العلم بهذه الامور

(وَكذا )الجمع عليه (المشهور ) بين الناس (المنصوص ) عليه كحل البيع جاحده كافر (في الأصح ) لماتقدم وقيل لالحواز أن يخفي عليه (وفي غير المنصوص) من الشهور (تردد من ) قيل بكفر جاحده الشهرته وقيل لالجواز أن يخفي عليه (ولا يكفُرُ جاحِدُ )المجمع عليه (الخيق ) بان لا يعرفه الاالخواص كفساد الحيج بالجاعقبل الوقوف (ولو) كان الخفي (مَنصوصاً) عليه كاستحقاق بنت الإين السدس مع بنت المركب فانه قضي به النبي صلى الله عليه وسلم كارواه البيخاري ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بنداد قطعا

## ﴿ الكتابُ الرابعُ في القياس ﴾

من الأدلة الشرعية (وهو عمل معلوم على معلوم ) من العلم بمعنى التصور أى الحاقه به في حكمه (المساواته) مضاف للمفعول أى لساواة الاول الثاني (في علة حكمه ) بان توجد بهامها في الاول (عند الحامِل ) من الدين بالضرورة بما جمعليه فلاخلاف في كفرجاحده (قوله وكذا المشهور الز) يقتضي أنه يكفر جاحده وان لميم من الدين بالضرورة 4 واعترض بأنهم اعتبروا العلم من الدين بالضرورة في مفهوم الايمان حيث عرفوه بأنه التصديق بماعلم ضرورة أنهمن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا واسطة بين الاعان والكفر (قهلهوقيل لالجوازان بخفي عليه) هذا هوالمتمدفي الفروع وفوله وفي عير النصوص من الشهور تردد قيل كفرجاحده ضعيف والعتمد عدم الكفر

## ﴿ الكتاب الرابع فىالقياس ﴾

تقدم الكلام على الظرفية وأخره عما قبله لانه دونه في الشرف لافي القوة ولي روعيت القوة لكان القياس مقدما طي الاجماع لان الاجماع قديكون عن قياس كامركذا قيل وفيه بطر اذلايلزم من كونه مستندا للاجماع أن يكون أقوى منه (قوله من الأدلة الشرعية) حال من القياس وقيد مذلك للإحتراز عن القياس النطق فسلا يقال تعريف المصنف للقياس عسر حامع لان القياس فىالترجمة عام وقوله من الأدلة الشرعية أىانه المقصود بالنات من الكتاب فلاينافى أنه يحتج به في غير الأمور الشرعية تبعافلا يعارضه قول الصنف الآتي وهو حجة في الأمور الدنيوية (قوله وهو حمل مصَّاوم الح ) عرفه ابن الحاجب كالآمــدى بأنه مساواة فرع الأصــل في علة حــــــمه وهو أظهر أو باشتمال أم ثالث علمما اه ولعل هذه العاومات

نحوان المساوي الشيء في العملة المؤثرة يلزم أن يكون حكمه حكمه اذلو لم يكن حكمه حكمه لما كانت مؤثرة فيه وانها مؤثرة ينص الشارع في بمض المواضع وان خصوصية الأصل ليست شرطا وخصوصية الفرع ليست مانما وهذه ترحم الماواة \* واعلمان الحاق المجتهد أعنى آعتقاده الساواة لامه ـنى لجعله دليلاله على حكم الفرع الابالنظر لكوّنه ناشئا عن الساواة كآقالاالصنف لمساوأته فىعلة حكمه ففي الحقيقة دليسل المجتهد عوالمساواة اذهو دليسله في الالحاق واعما عرف الصنف الالحاق لماقال السمد أن القياس وأن كان

من أدلة الاحكام مثل الكتاب والسنة لكن جميع تعريفاته واستعمالا تهمبني على كونه فعل المجتهد اه فحمع الصنف رحمه الله بين الاُّحاق وتعليله بالساواة اشارة الى أن تهر بعنه الآلحاق لا بخرجــــه عن قياس باقى الادلة اذ الالحاق معلل بالمساواة فهمي دليـــل الهنرد في الحقيقة فلله دره حيث لم يقتصر على للساواة كاصنم إمن الحاجب و به تعلم ان ما تقايد عن والده غير مرضى أه الا أن يؤول فلينا أمل (فوله وأورد أيضا أنه جدل الحلوجن) اعلم أن مقاد التدريف القاضي أفي بكر لكن عبارته مكذا حمل معلوم على معلوم في البات الحسم له ولا للما أو نقيه عنهما بأمر مباحي عينهما فهم بسمتهم ان في البات العسم له ولا شك أن إنبات العبر عنه القاضي القياس والبالسفية بان فوله في إنبات ظرف بهمن عند والحمل التسوي على المعارات ويتما ظهر أن هذا الإرادة المبات العبر المحلولة المستفى في الحميد عنه المستفى المستفى

وهوالجمهم. وافق ملى نفسالأممأم لابأن ظهر غلطه فتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح (وان خُسًّ) المحدود (بالصحيح) أى قسر عليه (حدُّونَ) من الحد (الأخيرُ ) وهو عند الحامل فلا يتناول حينفذ الا الصحيح لانصراف المساواة المثالقة الى ماني نفس الأمر والفاسدة بل ظهو وفساده معمول به كالصحيح (وهو) أى القياس (حجة في الأدو رالةُ نيوية)

مورك به المصحيح (وهو) المالياس (حجه في الالا و الله نيوية) والجب أن المناج نظارفيها المجتبد أملا و المساواة كذلك مخدات المساواة كذلك محدات المحداد المناف المساواة كذلك محدات المحداد المحدد المحداد المحدد الم

يردهناكلاهناتدبر (قوله والحكممستند السه) أي حكمالفرع ككونهربويا وقوله وهوحكم المعتقم بياناللاعتقاد وقوله من مساواة الخ بيان لمااعتقده وقوله وهوالحاقالخ بيان لحكمالمعتقد (قولهوالمراد بالعلم مايشمل الظن) فيه ان العلم معناه كماقال الشاوح التصور ( قول الشارح بأنظهر غلطه) هذاأخص من الفاسد أعنى مالم يو افق مافي نفس الأمر لكنه فصرمالم بوافق عليه لقوله فتناول الفاسدأى المحكوم عليه بالقساد أماعي غمر الموافق قبل ظهو رفساده فالحد متناولله بناء على

القاضي وقد عرفت انه

انه مساوفي نفس الأمركتناوله المصحيح للحكم مليه بأنه من الأدلة الشرعية حيثة ومن هنا ظهر مرادالشارح بقوله والفاسسد قبل ظهور فساده الح وهو دفع مايقال الرادالصحيح ماوافق نفس الأمر وبالفاسد ماعلم ضاده إذ غيره لايحكم عليه بالفساد قبل ظهور فساده حتى يخرج من الحدو اذا حقق عند الحامل انصرفت المساواة الديمافي نفس/الأمر ولم يظهر فضرج الفاسد أعنى باظهر فساده فيسال الكنه من الادلة الشرعية وعاصل الدفع إن الفاسد فيالمظهور وضاده تناوله الحد ظاهرا بناءعلى الألفاه مساواته ظاهرا بالموافقة في نفس الامر حقيقة أو وعاصل الدفع إن الفاسد في فنفس الامر حقيقة أو منافل المرافقة في نفس الامر حقيقة أو كيف لايدخل مع وحوب العمل، والحد للدل الشرعية فليتأمل (قوله لذي يومية المعلى، والحد للدلل الشرعية النافل على المعلى، والحد للدلل الشرعية النافل على المنافلة والمنافلة والمنافلة

(قول النارح كالأدوبة) لمل من كون محبة فيهما انه لا بحوز بعد القياس مداواة نفسة أوغيره بما يقان ضرره أو لاالقياس و بحرم عالفته باستممال مدل على ان في غرر المول المدول الدين المول الدينة كافي التاويخ الموال المستف فنعه قوم عقال أي فالوا ان المقل يوجب ان المطال يوجب ان لا يكون حجبة أي يقلع بأن النارع يك المحبط الموال المول الدين و حبة أي يقلع بأن النارع و الإيكون حجبة أي يقلع بأن النارع و المول المول

كَالْادوية (قال الامامُ) الرازى(انفاقا) أسنده اليه ليبرأ من عهدته (وأماغيرُ ها) كِالشرعية (فنمَهُ ُ قوم) فيه (عَمُّلًا) قالو الأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأو العقل ما نعمن سلوك ذلك . قلناً بمعنى انه مرجح لتركه لا بمني اله محيل له وكيف يحيله اذا ظن الصواب فيه (و)منمه (ابن حرّ مشر عمّا) قال لأن النصوص تستوعب جميم الحوادث بالأسهاء اللغوية من غير احتياج الى استنباط وقياس قلنا لانسار ذلك (و) منع (داودُ غيرَ النَّجليِّ ) منه بخلاف الجلي الصادق بقياسالاولى والمساوىكمايملمممأسياتي واقتصرفي شرح المختصر على الدلاينكرقياس الاولى وهوما يكون ثبوت الحسير فيه فى الفرع أولى منه فى الأصل كما سياتي (و)منمه (أبوحنيفة في المُحدودو الكفارات والرُّخَص والتقديرات) قال لانها لايدرك المعنى فيها صحته قاله مم (قهله كالأدوية) أي كأن يقاس أحدشيثين على آخر فباعلمله من افادته دفع المرض المخصوص مثلالمساوآته لهفي المعنى الذي بسببه أفاد ذلك الدفع ووجه كون القياس في يحوالأدوية قياسا في الأمو رالدنيو يةانه ليس المطاوب به حكما شرعيا بل ثبوت نفع هذا لذلك المرض مثلاوذلك أمردنيوي سم (قەلە فمنمە قومعقلا) أىعدو. محالا لايتصور وقوعەعقلا (قولەبمغىانەمرجىحلىركە) أىحيث لمُ يظن الصواب في سلوكه قاله الشهاب (قه أله ومنعه ابن حزم شرعا) أي منع القياس في الأحكام الشرعية كما يفيده دليله وليسالمني انه منعه شرعاأىمنجهة الشرع بمعنيانه ورددليل شرعي بمنع القياس كاقد يتوهم (قوله لأن النصوص تستوعب الح) فيه ان هذا الدليل لاينتج المنع بل عدم الاحتياج الى القياس الاأن يقال أذالم يحتج اليسه كان عبثًا والعقل عنع من العبث . و يجاب عنع انه عبث بل فأندته التوكيد والترجيح به عند المعارضـــة مم (قهله بالأسهاء اللغوية) المرادبالأسهاء الكلمات لاماقابل الفعل والحرفُكَاهوظاهر (قهلِهقلنا لانسلمذلكُ) أىولوسلم لايدل على المنع بل على عدم الاحتياج ولوسلم فهومعارض بمــاهوأرجح منــه وهوالادلة الظاهرة فيالجواز سم (قولِه ومنعداود) أيشرعا فهأ يظهر قاله الشهاب (قولة كإبعلم عماسياتي) أي كإبعلم الصدق المفهوم من الصادق (قوله أولى منه) أي من النبوت وقوله في الاصل حال من ضمير منه العائد على النبوت أومتعلق بالضمير بناء على أن ضمير المصدر يعمل عمل الفعل كالمصدر (قوله ومنعه أبوحنيفة فىالحدود الخ) نحنوان وافقناه فىالتعبير بذلك في بعض الاماكن لانطلقه فيهابل نقيده بما اذا لم يدرك المعنى فيهاكما يعلم من الجواب

القياس الظني دون القطعي كما يفيده الاستدلال (قول الشارح بمعنى انه مرجح لتركه) أي والمدعى إيجاب نفيه فان قيل ما ترجح تركه عقلا يمتنع التعبديه شرعا فثبت منع التقلكو تهحجة شرعية لاقلناممنو عوهى مسثلة الحسن والقبح كذا فىحاشية العضد فعلم انه لايازم من ترحيح العقل ذلك الفعل امتناع الشارع من جعله حجة لأن ذلك انما هو عند من يقول بالتحسين العقلى (قول الشارح لابمعنى انه محيل) أى موجب لنفيسه كماهو المدعى فهو دليلفي غير محلالنزاع (قولالشارح وكيف يحيله) هذاجواب بالتسلم حاصلها ناسلمناان منعهلة إحالة بذلك لكن فى الجملة ولا يازم منه الامتناء

ي بينوي محمية المساور قاله متصرعا الإنسانية جانب السواب امااذا طن السواب وكانا لحظاً مرجوط وأجيب ومجمع السوال والمبيب فلاجتما الله والمبرى فيه ذلك فلاجتما فالمان الأكثر يقالا تقرك الاحتالات الاقلية والانمطال الاسباب الدنيو به والاخروية اذ مامن سببالا و بجرى فيه ذلك و رجو رتحف الالارعنه كردافي السفواب بني على أنه حواب واخد (قول المنتفية وينمه الي متحدة المراجوة المنافقة المنافقة

(هوله من أن الرخص يقتصر فيها على ماورد ) أي يقتصر في أصول الرخص معنى انه لا يقاس على رخصة رخصة أخرى بخلاف رخصة واحدة وهذا محسل مافي الفروع (قوله وذلك كاف في النقض) ظاهركلامه انه نقض ببعض الصور وليسكذلك بل هومنع لعدم ادراك المعيي فيها مطلقاً بل يدرك في بعضها ونحن لا نقول بالقياس تدبر ( قوله لا ذات الجامد ) قد نقرر ان أخذ الدوات في المشتقات اعما هو لضرورة قيام الأوصاف والافالقيم منها الأوصاف (قول الشارح لكونه في معنى الحجر) أي متلبسا بمعناه أي علة حواز الاستنجاء به (قول/الشارح ومهاددلالةالنص) هي إن يوحد ﴿ (٢٠٥) المعنى الذي يدل عليه النظم عـــــلة يفهم كل من يعرف اللغة أي وضع وأجيب بأنه يدرك في مضم افيجرى فيه القياس كقياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع أخذ دلك اللفظ لعناه أن الحك مال الغير من حرز خفية وقياس القاتل عمداعلى القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغيرحق في المنطوق لا جلها وهذأ وقياس غير الحجرعليه فيجوازالاستنجاءبهالذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر القاطع وأخرج هوالمسمى بمفهومالوافقة وهو أعلىعند أبى حنيفة أبو حنيفة ذلك عن القياس بكو نه في معنى الحجر وسهاه دلالة النص وهولا يخرج بذلك عنه وقياس بفقة من القياس الأن ذلك الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين كافي فدية الحجو المسسر بمدكماً في كفارة الوقاع بجامع المعنى يدرك في القياس ان كلامنهما مال بحب الشرعو يستقر في الذمة وأصل التفاوت من قوله تمالي «لينفق ذوسعة من سعته» بالرأى والاجتهادوفي دلالة الآية (و) منمه (ابن عَبْدَان مالم يضطراليه) لوقو عحادثة لم يوجد نص فيها فيجوز القياس فيهاللحاجة النص باللغسة الموضوعة بخلاف مالم يقع فلا يحوز القياس فيه لا نتفاء فائدته قلنا فائدته العمل به فهااذاو قعت تلك المسئلة (و) لافادة الماني فيصبر عبرلة منه (قوم م في الأسباب والشروط والمواينم ) قالوا لان القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك الثابت بالنظم فالنظر لمذا قاله شيخ الاسلامومنه يعلم انمايقع في كتب الفروع من أن الرخص يقتصر فيهاعلى مور دالنص ممنوع العني انما هو لفهم الحكم على اطلاقه فتفطن له سم (قولهوأجيب بأنه يدرك ف بعضها) أى وذلك كاف في النقض (قوله بحامع من اللفظ لغة لأن المعسى الجامد الطاهر) في التعيير تساهل اذ الأولى أن يقول بجامع الجود والطهارة ادها الجامع لاذات الجامد يثبت به الحكم قال السعد والطاهر كما هو بين و يمكن أن يراد بالجامد الطاهر الكون كذلك والحطب سهل (قهله وأخرج أبو حنيفة ذلك) أي غيرالحجر وساه أي الدلالة على غيرالحجر دلالة النص قال شيخ الاسلام كغيره والحق ان النزاء لفظي لما هي المساة عندنا بمفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوى اه \* وأقول قدتقدم في أوائل الكتاب فيهمو الحاق فرع بأصله معلة خلاف فىأن الدلالة على الموافقة لفظية أوقياسية ونقل الصنف عن الشافعي وامام الحرمين والرازى انها جامعة مسمافان المنصوص قياسية أي بطريق القياس الأولى أوالمساوى ونقل عن الغزالي والآمدي مو قاتلي انهالفظية أنهافهمت عليه حكم معلل بعلة الحق من السياق والقرائن وأنها مجازية من اطلاق الأخص على الأعموعين غيرهمامنهم أنه نقل اللفظ لها عرفا بمحله محل آخر لوجودها والدلالة عليها منطوق لامفهوم. و بين الشارج ثمان كثيرامن العلماء على أن الموافقة مفهوم لامنطوق ولا فيهوهو معنىقول الشارح قياس كما هو ظاهر صدركارم المصنف اه فقول الشارح وهولا يخرج بذلك عنهظاهرفي انها قياسية وهو لابخرج الخ فهومنه قاله سم (قولهوأصل التفاوت) أي دليله من قوله تعالى الح أي فالثابث بالقياس هو مجرد التقدير المذكور رضابأن النزاء فى ذلك راجع دون أصل التفاوت فانه مستفاد من الآية الشريفة (قول ومنعه ابن عبدان) فيه أن يقال ان أرادشرعا الى اللفظ وان حقيقــــة ففيه مانقدم على كلام ابن حزم أوءتملا ففيه نظر قاله سم (قوله فعااذاوقعت تلك المسئلة) لوقال اذا القياس موحودة (قوله وقعت كان أخصر وأوضح (قهله وقوم في الأسباب والشروطُ والموانع) صورة القياس فيالشروط وأنها مجازية) هــذا قول

الاستطوق) هو معنى قول أبي حنيفة انه دلالة نص (قوله فيؤول الحال الحج) هذالانجرى فيالوكانكل ترطاكالوقيس اشستراط طهارة الموضع في السسادة على اشتراط طهارة السترة بجامع أنافي كل نفريه عبادة الله عما الايليق ودعوى ان هسنالايطابق المدليل عموصة أذ المعنى المشسترك وهو التفريه هو الشرط و به يظهر ان ماقاله الكام الهو السواب والجامع ينهما هي انه المدليل عموصة أذ المعنى المستركة وعلى المرافق على المستركة والمسلم ان المانع نظر الى ان كونهما سببين أو شرطين أو مانهين يقتضى أن يكون الحكمة في كل المرتب عليها الحكم غيرماني الآخر اذلوكانت واحدة في السبين مثلالكان مناط الحكم ثياوا حداوهي المستمين والمدين المستركة بالوصفين المنتها المنافع المحترد في السبب والأفي الحكم ويقاس عليها الشرط والمانع والمجوز المخصد في السبب والأفي الحكم بالوصفين المنتها

مغاير لماقبله (قوله مفهوم

أن يشترط شيء في أمر فيلحق بدلك الشيء آخر في كونه شرطا لذلك الشيء فيؤول الحال اليأن

من الجلمع وهذا يعود الى ماذكرمن اتحاد الحكح والسبب فق الحقيقه النزاع لفظى اذالشروط والأسباب أوالموانع المختلفة الحكمة لا يجرى فيها القياس اتفاقا ولمل هذا تكنة الفعل بين هذا وماتفدم عن أبى حنيفة رشى الدعنه لا أمخلاف حقيق (قول الشارح لا يخرجها عما ذكر ) وحينفذ اتنقى المنابع من المنابع من والمانه لا حاجة حينفالى القياس فيهالا نه حيث كان القدود من التبات الأسباب والشروط (٣٠٩) والموانع هي الأحكام المترتبة عليا والأحكام في الحقيقة أما ترتب على

اذ يكون المني المشترك يبنها و بين القيس عليها هوالسبب والشرط والمانع لاخصوص القبس عليه أو المتيس وأجيب بأن القياس لا يخرجها عماذ كروالمني المشترك فيه كما هوعلة لها يكون علة لما رتب عليها مثاله في السبب قياس اللواط على الزنا بجامع ايلاج فرج في ورج محرم شرعا مشتهى طبعا (و) منمه ( قوم فأصول العبادات) فنفوا جوازالصلاة بالايماءالمقيسة على صلاة القاعد بجامعالمجز ا قالوا لان الدواعي تتوفر على نقل أصول العبادات وما يتعلق مهاوعدم نقل الصلاة بالإيماءالتي هيمن ذلك يدل على مدم جوازها فلا يثبت جوازها بالقياس و دفع ذلك بمنعه ظاهر (و)منع (قوم) القياس الجزئي ( الحاجِيُّ ) أي الذي تدعوالحاجة الى مقتضاه ( اذا لم يَرد نَصُّ على وفقه ) في مقتضاه الشرط أحد الأمر من ويظهر بالقياس أن النص على اشتراط الشيء الأول لكونه ماصدق الشرط لالكونه هو الشرط فقط وهكذا في الباقي فتأمل ذلك لتعرف أن التصوير مذلك هو المطابق للدليل الذي أورده الشارح وأما تصويره بقياس اشتراط نبة الوضوء على اشتراط نبة التدمم كاقاله الكال فينافي ذلك الدليل أذ القياس على هذا التقدير لا يخرجها عن أن تكون شروطا مثلا ولا يقتضي أن يكون المعنى المشترك هو الشرط مثلا وهذا في غاية الوضوح وقال الشهاب ولوساق المصنف هذاأى قبوله وقوم في الأسباب الخ عقب قول أفي حنيفة رضي الله عنه كان أنسب سم ومثال القياس في الشرط قياس الغسل على الوضوء في توقف الصلاة عليه كالوضوء فيكون شرطا لهاومثالالقياس في المانع قياس النفاس على الحيض في ترك الصلاة معه كالحيض ومثال القياس في السبب ماذكره الشارح (قوله اذ يكون المعني المشترك بينها) لوقال اذ يكون السبب والشرط والمانع هو المعني المشترك بينها الح كان أجلى وكان قوله لاخصوص منصوبا عطفا على خبركان وأما في عبارته فهو مرفوع عطفا على اسمها ولا يصح نصبه عطفا على خبرها لفساد المعنى وذلك لان مراد هؤلاء القوم تعليل المنع باستلزام القياس نفي السببية وما عطف عليها عن خصوص المقيس والقيس عليه لأنفي المعنى المُسْتَرك عنه أي عن خصوص ماذكر قاله العلامة الشهاب رحمه الله تعالى سم (قوله لايخرحها عما ذكر) أى عن كونها أسبابا وشروطا وموانع وقوله كما هوعلة لها أى لكونهاأسباباوشروطاوموانع هو السبب مثلا بل مااشتمل عليه السبب مما يتحقق في غيره كالايلاج المذكور فانه متحقق في اللواط كالزنا فيلحق اللواط بالزنا لهسنذا الجامع (قولِه في أصول العبادات) أي أعظمها وأدحلها في التعبد كالصلاة بخسلاف نحو الكفارة وأراد بالقياس في أصول العبادات أعم من القياس في نفسها أو فعا يتعلق بها كالايماء في المثال المذكور ( قولِه ودفع ذلك بمنعه ظاهر ) أي لأن عدم 

حاجة الى قياس أحــد السببين أو الشرطين أو المانعين على الآخــر بل يكون في مثال السيين مثلا القياس في وجوب الجلد في اللواطة على وجو به في الزنا بجامع الوصف المسترك وهو لايضر في المقصود تأمل (قول المصنف اذا لم يرد نصعلىوفقه) قيد بذلك ليتأتى تعليــل المنع فها تدعو الحاجة الى مقتضاه بالاستغناء عنه بدعاء الحاجــة اذلو ورد نص لكان المنع للاستغناء به وفيا تدعو الى خلاف مغتضاه بمعارضة عموم الحاحة اذ لو ورد نص لحكان المنع به ولا تنفع حينئذ المعارضة وبهتمهم مافى سم وتبعمه المحشى (قولاالصنفأيضا ومنع قوم الجزئي الحاجي اذا لم يرد نص الخ) اعاقيد بالجرثى اذاكم برد نص احترازاعن أصل القماس الحاحي اذا لم يرد نص على وفقه

المعنى المشترك منهما فلا

. سعى را ما جرنس من في وهد. "هيته الكيلة بأن ترتب حج على شيء يظن ان عبلة ترتبه عليه الحاجة اليه من غبرنص على ان علة الترتب الحاحـة فيقام عليه غبرء لوجود الحاجة فيمه فهذا منمه الشرائي قال لائه بجرى جرى وضع الشرع بالرأي وأجازه الأمدى وروى عن مالك والشافعي وإنما احترز عنمه لائه سبياتي التنبيه عليمه في مسالك السلة يقوله وان لم يدل الدليسل عبلي اعتباره

هنا غيرالحلاف هناك لان ماهنا بعد الانفاقءليجواز ماهناك حتى بأتى التعليل بالاستغناء أو يتقدم القياس فتأمل (قوله أي في الفروع لافي الكلام من تضعيف الصنف منع القياس المقتضى أن الأصح صحت واذا صح امتنع ضمان الدرك ووافق على ذلك سم وعندى أن الذي صعفه الصنف هو المنع فهو عنده لاعتنع بل يقاس ثم يقم الترجيح بينه وبين غيره إذ العارضــة بعموم الحاجة لاتبطل كونه دلبالا انما توقف العمل به الى الترجيح وقد أشار لذلك الشارح بقوله والثاز إقدم القياس على عموم الحاجة أىقال لايمتنع ثم انه بعد عسم امتناعه قدم القياس فعدم الامتناع صححه المصنف وأما التقديم فهو مذهب القائل بعدم الامتناع مبني عليمه لابازم أن يكون مصححا للصنف وهمذا كله مبنى على ان المسراد بالحاجي ماندعو الحاحة الى خـلافه تأمل ( قول الشارح لامانع من ضم دليل الخ) أي فيقع به الترجيح لووج ممعترض لعمومالحاحة بخلافه على

الأول (قول المصنف ومنع آخرون القياس في العقليات

( كفهان الدَّرك ) وهو ضهان الثمن للمشترى ان خرج المبيع مستحقا القياس يقتضي منعه لانه ضهان مالم يجب وعليمه ابن سريج والأصح صحته لعموم الحاجه اليه لماملة الغرباء وغيرهم لكن بمد قبضالئسن الذيهو سبب الوجوب حيث يمخرج البيع مستحقا والمثال غير مطابق فان الحاجة داعية فيه الى خلاف القياس الا أن يفسر قوله الحَاجِيُّ بما تدعو الحاجة اليه أو الى خلافه فان المسئلة مأخوذة من ابن الوكيل وقد قال:قاعدة القياس الحزئي اذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه مع عموم الحاجة اليه في زمانه أو عموم الحاجة الى خلافه هل يعمل بذلك القياس فيه خسلاف،وذكر له صورا منها ضان الدرك ذكره كما تقدم وهو مثال للشق الثاني من المسئلة ومنها وهو مثال للأول صلاة الانسان على من مات من المسلمين فيمشارق الارض ومناربها وغساوا وكفنوا في ذلك اليوم القياس يقتضي جوازها وعليه الروياني لانها صلاة على غائبوالحاجة داعية لذلك لنفع المصلى والصلى عليهم ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لذلك ووجـــه منع القياس في الشق الأول الاستفناء عنه بموم الحاجـة وفي الثاني ممارضة عموم الحاجــة له وآلميز في الأول قال لامانع من ضم دليل الي آخر وفي الثاني قدم القياس على عموم الحاجة (و) منع ( آخُرون ) القياس ( في العقليَّات ) قالوا وقديشكل بماسياً قيمن أنشرط القياس أن لا يكون دليل الأصل شاملاللفرع . وقد يجاب إحمال أنه مبى على القول بعدم اشتراط الشرط المذكورفان فيه خلافا كماذكره الصنف في شرح المختصر خصوصا والمسئلة مأخوذة من أبن الوكيل وهذا القيدفي كلامه ولعله ممن لايشترط ذلك وبالجلة فنقل ماقاله بتهامه هوالاحتياط فلا إشكال على للصنف الله سم (قهأله كضمانالدرك) اي كـقياس ضمان الدرك على الديون قبل ثبوتها (قولهان خرج المبيع مستحقاً) أى مثلا أو معيبا أو ناقصا (قوله والأصح صحته) أي فيالفروعلافيالأصول وغيرلازم موافقة الفروع للأصول كما هو مقرر (قهْ لِهَالْمَامَاتِالْعَرْبَاء) متعلق بالحاجةواللام بمنى في كافي قولة تعالى « ونضع اللوازين القسط ليوم القيامة » أي فيـــــــ (قوله حيث يخرج البيم مستحقًا) ظرف الوجوب (قولة وقدقال) أي ابن الوكيل الخ وهذه الجابة في معنى العلة (قوله القياس الخ) مبتدأ خبره قوله هل يعمل الخ (قوله في زمانه) أى زمان النبي صلى الدعليه وسلم لافي زمان القياس كماقاله شيخنا وذلك ظاهر (قولهود كر) أي ان الوكيلا أي القياس الجزئي الحاجي صورا أي أمثلة وقولهذكره كما نقدم أي في كالرم الشارح من أن القياس يقتضي منعه (قولها اشق الثاني) أي وهو ماندعوالحاجة الىخلاف مقتضاه (قولهومنهاوهومثالللا ول) أي ؤهو ماندعو الحاجة الى مقتضاه (قهلهالقياس يقتضي جوازها الخ) أي القياس على الصلاة على شخص غائب معين وهي صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي ( قولِهِ معارضة عموم الحاجة له ) متعلق الحاجة محسَّدُوف أي عموم الحاجة الى خلاف مقتضى القياس ولهمتعاق معارضة شيخ الاسلام؛ وحاصله ان ضان الدرك تعارض فيه أمر ان قياسه على بقية الديون المدومة فيمتنع وهذاهوجواز القياس فيه الذى اقتضاه كالزم الصنف حيث ضعف المنع والثانى،ملاحظة عموم الحاجةله فيحكم بجوازه ولا يقاس بضمان بقية الدبون المعدومة وهـــذا هو منع القياس فيه الدى حكاه المصنف بقوله ومنع قوم الحج . مم (قوليهوآخرون فىالعقليات وآخرون في النفي الأملي) قضية تضعيف هذين القولين أن الصحيح عنده جوَّاز القياس وححته في العقلمات والنفي الأصلي لانه لامانع من ضم دليل الى آخر وحيننذ فبردعليه أنه هلا أحازه في الشرعيات اذاكان حكم الفرع منصوصامع أنه منع ذلك كاياتي في هذا الكتاب فما وجه الفرق بينهما قاله مم

وآخرون في النفي) أي منعوا ذلك في طريق المناظرة بمنى انه إذا وقع كان لغوا في القول ومثله يقال في منع ان يكون الفرع منصوصا أو متناولا لدليل الأصل أو دليل علته . وفيه إن أحدالدليلن إذا لم يكن مقدما على الآخر كاهنا لامانعمن اجتاعهما بخلاف النص مع القياس لتقدمه عليه ألا ترى انه أي القياس اذا خالف النص لايعارضه بل يقدم النص فهومم النص ساقط الدلالة والا لعارضه وبه ينبغى أن يكون السكلام في نص مساو للقياس أوأرجح اله واعدان النفي الأصليمن تعلى الفرق سنماهنا ومايأتي نعم (Y . A)

العقليات أفرده لوقوع لاستغنائها عنه بالعقل ومن أجاز قاللا مانع من ضم دليل الى دليل آخر مثال ذلك قياس البارى تعالى خلاف فيه بخصوصه (قول على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود إذهو علة الرؤية (و) منعه ( آخرون في النغي الأصلي ") أي بقاء المصنف وتقدم قياس الشيء على ماكان قبل ورود الشرع بان ينتفى الحسكم فيه لانتفاء مدركه بان لم يجده المجتهد بمدالبحث اللغة) تقدمان الصحيح عنه فاذا وجد شيء يشبه ذلك لاحكم فيه قيل لايقاس على ذلك للاستفناء عن القياس النفي الأسلى انها لاتثبت بالقياس لان وقيل بقاس إذلامانم من منه دليل إلى آخر (وتقدّم قياسُ اللُّغة) في مبحثها لان ذكره هناك أنسب فىالوضع قدلا يراعى المعنى من ذكر معظمهم إدهنا ونبه عليه للايظن أنه أغفله (والصحيح) أن القياس (حُجَّة ) لممل كثير كوضع الفرس والاما. من الصحابة به متكروا شائمام سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول المامة وفاق عادة وتحوهما وقد يراعي كمافي ولقوله تمالي «فاعتبروا» والاعتبار قياس الشيء بالشيء ( الا ) في الأمور ( العادية والْخُلُقيَّة ) القارورة والحمر لكن (قوله لاستغنائها عنه بالعقل) فيه أن هذا الدليل انما ينتج عدم الحاجة الى القياس لامتناعه وقد رعايته انما هيلا ولوية تقدم نظير ذلك والجواب عنه بما فيه فراجعه ( قوله مثال ذلك قياس الباري على خلقه الخ ) هذا وضعهذا اللفظ لهذا المعنى عما يسمى عند المشكلمين بقياس الغائب على الشاهد وضعفه الامام الرازي وغيره بإنه لايفيد اليقين من بين سائر الالفاظ والمطاوب في المسائل التي استدلوا به فيها اليقين مع أن في تعبيرهم عن الباري تعالى بالغائب إساءة كالجر وضع لشراب أدب. شيخ الاسلام (قهأه في النفي) أي في ذي النفي لا نالم نفس نفيا على نفي بل اعا نقيس مخصوص بمعنى وهو المخامرة شيئًا لم يجد فيه حكم بسد البحث عنه على شيء بهذه الصفة والراد بالنفي الأصلي البراءة الأصلية فلايطلق عيسائر الأشربة كا ذكره الشارح في تفسيره بقوله أي بقاء الشيء الز (قوله فاذاوجمدشي ويشبه ذلك) أي ماانتفى لانه ان أطلق مجازا فسلا فيه الحيكم لانتفاء مدركه فقوله لاحكم فيه صفة كاشفة . شيخ الاسلام (قوله للاستغناء عن القياس نزاع فيه أوحقيقة فلامد بالنفي الز) فيه مامر في الذي قبله (قوله إذلامانعم وضم دليل) أي وهو القياس إلى آخر وهو البراءة من وضع العرب ووجود الأصلية (قولهوتقدم قياس اللغة) جواب سؤال تقديره لم تركت ذكر قياس اللغة . فأجاب إنه تقدم المعنىوهو المخامرة في نبيذ (قوله اللانظن أنه أغفله) قال الشهاب المراد نسيه لكن في الصحاح أغفلت الشيء اذا تركته عن التمر مثلا لايكفي في ذكرمنك وتغافلت عنه أه ولايصلح هنا اه ولامانع من صلاحيته بناءعلى أن المراد لثلا يظن بواسطة تركة أنه تركه من الكتاب رأسافليتأمل سم (قولْه والصحيح ان القياس حجة) أى على المجتهد ومقلديه تسميته خمرا قياسا على قاله مم والظاهران قوله والصحيح الخ مقابل للنع فما تقدم . ولايقال ان المقابل للنع الجواز . لانا نقول ماء العنب لانه لس علة الوضع بل يلاحظ لامعني لجوازه الاكونه حجة فالجواز مستادم لسكونه حجة (قهألهالذي هوالح) الذي نعت السكوت وضمير هو للسكوت وهو مبتدأ خبره قولهوفاق وقوله فيمثل ذلك متعلق بوفاق والاشارة بذلك للعمل للا ولو ية لاغير وأكثر المذكور وقولهمن الأصول العامة حالمن ذلك واعتبر كالعضد التكرر والشيوع وكون المسكوت عنه علماء العربية على جريان من الأصول العامة ليكون هذا الاجاع قطعيا ولهذا قال سعدالدين ولماكان اجاعاسكوتيا وهو ظني القياس في اللغة كالمازني لاقطعى دفعه بأن مثل هذا السكوت قطعي لاظنى لقضاء العادة قطعا بإن السكوت على مثل حذا الأصل وأبى على الفارسي نص الكلى الدائمي لايكون الاعن وفاق اه أي فهو من السكوتي الذي وجدت فيه أمارة الرضافيكون من فسم الصر يح حيننذ (قول و و الموله و الحالي) عطف على قوله الممل كثير الح و أخر وعنه لا نه محتمل لغير ذاك

مبحنه (قول الشارح لعملكثير من الصحابة الخ) أي الثابت ذلك بالتواتر وان كان نفاصيل ما نقل البنا آحادا فانه لا يمنع تواتر القسدر المشترك بين التفاصيل وهو العمل به في الجملة بقطع النظر عن الحصوصيات ثم انه متى ثلت القطع بانه حجة ثبت القطع بانه يحب العمل به لان العمل بما فطع بحجيته واجب قطعآ قاله السعد

. عليــه الصفوى في شرح

المنهاج وقد قدمناه في

(قوله علىالانعاظ والانزجار) أىلوضعه له أوغلبته فيه ومنه وضع العبرة لما يتعظ به المتعظ قال

مامر يوم على حى ولا ابتسكرا \* الارأى عبرة فيه لواعتبر (قول الشارج التي ترجع الى العادة والحلقة) كانه يريدان مرجع أقل الحيض ونحوه هوالعادة والحلقة جميعا اذلامنافاة بينهماضرورة ترنسالعادة علىالحلقة وأماجعل المشي الحيض مثالاالخلقة فيعيدوان صحبان يقال تمنع فياس امرأة لم تعلم المحيض على أخرى تحيض في ثيوت الحيض لها تدبر (قوله وأجيب بأن العادية الح) هذا هو الجواب ومابعده غير محيح اذالاحكام المترتبة لاخلاف فرجر يان القياش فمها اذلامدخل للعادة والحلقة فيمنعه وكون المراد بالاحكام النسب ينافيعه قوليابن الحاجب والعضد اختلف في جريا القياس في جميع الاحكام الشرعية ولذا بناها الحشي على النسليم الجدلي (قول الشارح فلا يجوز ثبوتها بالقياس) أي لتعذرجر بانهاذهومبني علىادراك العلنق الاصل والفرع ولاعلة وبهذاظهروحه تعبيرالشارح بنغي الجوازدون ان يقول فلا يكون حجة لانءدم كونه حجة قديكون مع امكانه كااذا كان الفرح منصوصاعليه والعلة معقولة ومثله يقال فبإيأتى وظهرأ يضاوجه ماقاله شيخ الاسلام فتأمل (قول الشارح فلا يجوز ثبوتها بالقياس) يقتضي أن الحلاف في جواز ثبوتها (٧٠٩) به أولا وهوخلاف ماصرحه الآمدي

من أن الحلاف في جواز أىالتي ترجع الىالعادة والخلقة كأقل الحيض أوالنفاس أوالحل وأكثره فلابجوز ثبومها فىالقياس اجراء القياس في جميس لأنها لايدرك المني فيها فيرجع فها الى قول الصادق وقيل بعبوز لانه قديدرك ( والافي كل الاحكام ) الاحكام وعليسه لا يتأتى اشكال الهشي لكن للعني على الاول ان الحسلاف في جواز مسلاحتها لأن تثمت بالقياس كماحاوله الشارح والافمنياالمنصوص عليهكما نقدم \* فان قيل على تقدير الجواز لوجرى فىكل حكم لجرى في الاصل وينسلسل وتحقيقه ان جوازه يستلزم جوا**ز** التسلسل وجواز الحال محال يزقلنا اللزوم ممنوع لجواز أن يقاسكل أصل على أصل آخر وتكون الاصول متناهية ولايازم

فلا يجوز ثبوتها بالقياس لان منها مالا يدرك معنا. كوجوب الدية على العاقلة وقيل يجوز بمعني أنكلا من الاحكام صالح لأن بثنت بالقياس بان يحمل الاعتبار على الاتعاظ والانزجار ﴿ قَوْلُهُ كَأْقُلِ الحيضِ الحِ ﴾ مثـال للامور الق ترجع للعادة والخلقة فالأقل للعادة والحيض للخلقة وكذّا القول فيما بعده.وقوله وأكثره أي أحد ماذكّر من الحيض والنفاس والحل . وأورد أن قوله الاالعادية والحلقة يغفي عنه مابعده لشموله له لان القصود بما بعيده الاشارة الى أن القياس لا بجرى في كل الاحكام لان منهما مالا مدرك معناه بل انما يجرى فما يدرك معناء والعادية والحلقية مما لايدرك معناء فيكون استثناؤها داخــلا في استثناء مابعسدها ويكون استثناؤه مغنيا عن استثنائها وأجيب بأن العادية والخلفية ليست من الاحكام الشرعية ولو سسلم كونها منها بالتأويل بان يراد بالعادية والخلقية الاحكام المنرنب ةعلمها كالاحكام المترتبة على كون أقل الحيض يوما وليلة مشـلا من حرمــة الاستمتاع بمن رأت الدم في يوم وليسلة أو براد بالاحكام في قوله والا في كل الاحكام ما يشمل النسب التاسية سواه كانت مستفادة من الشرع أو من العادة والحلقة فذكرها معها أشارة الى الخالف في كل منههما وانه اختلف في كل منهما بخصوصه . وبهذا ينسدفع ما أورده الكمال من أن الجمع بينهما كالتكرار المنافى للاختصار قاله مم ( قوله فلا بجوز نبوتها بالقياس ) أي فيلا يقاس النفاس مثلا على الحيض فىمدته وقوله فلا يجوز آلَّخ عدل اليسه عن أن يقول فلا يكون القياس حجة فيسه الذي هوظاهر صنيع المصنف اسلاحا لكلامه لان الخلاف أنماهو فيجوازه لافي عدم حجيته أشارله شيخ الاسلام ( قهلَه بمعنى ان كلاُّ من الاحكام صالح الح) أى ان كل حكم فى نفســه وعلى انفراده مع قطع ( ۲۷ \_ جمع الجوامع \_ نی )

الدور لعدم التوفف فانمن الاصول التي يجرى فها القياس ماقد ثبت بادلة أخرى (قول الشارح وقيل بجوز بمني الكلامن الاحكام صالح الح) النأملت صنيح الشارح وجدت أنه لاخلف في الحقيقة من الفريقين فان الاول يتني جريان القياس في كل الاحكام الفعل بناء على أن منها ما لايدرك معناه أي ماتحقق عندنا عدم ادرا كهوالثاني جواز القياس بمعنى انكل حكم صالح لأن شب بالقياس بان يدرك معناه يعسى اذا أدرك معناه جازأن يشبث بالقياس بناء على رأى الجمهور ان الاحكام التي لربعقل معناها لها معني في الواقع وان كنالم ندركه وهذا لايخالف فيه الاول ولانزاع له فيه فكأن الشارح وحمه الله أشار إلى أن هــذا الحلاف لاحقيقة له ويه برداستبعاد العضيد والسعدالقول بجريانه في كل الاحكام حيث قالاهـــذا القول بعيدجدا فان من الاحكام مالايعقلمعناه أصلا فانهمبني على ظاهر الحال وقدعرف حقيقته تأمل لكن علىهذا يكون قوله ووجوب العهةالخ تبرعا من الهو: أراديه الطال اسناد المانع اليه . وفيه ان منع السندالاخص لايفيد على أن القصود مجردالتمثيل والدي يظهر ان الخلاف حقيقي وانما قال الشارح صالح لأن من الاحكام ماهو منصوص عليمه ومع النص لا يكون ثابتا بالقياس \* فعاصل الحسلاف هل بمكن ادراك معنى كل الاحكام أملائهم الاول بعيد اه مم ( قوله لحروج الاصول المقيس علمها ) أى ان انتهى القياس العها قان لمينبه لزمالتسلسل وقدعرف أنهذا كلمعلى ماسلكه الشارح من أن الحلاف فىالانبات لافى الجريان والثانى هومافى ابن الحاجب والعضد والآمدي لكن الشارح حجة (قوله فيه أن يقال الح) فيه أن يقال القياس الحاق أم بآخر لمساواة الاول الثاني في عله الحكم والمنظور اليه عندالقائس مساوآةالفر علاصل بأن توجدالطة فىالفرع أماكونالأصل معللا فأمم مفروغ منهعلى أنالمانع فيهمذه اعترف به المانم فكمف يتركهو يتعرض لغيره فتدبر (قوله وقدير دعليه  $(\Upsilon ) \cdot )$ الامور انماجهو من جهة المقيس كما ان هذه المادالخ قديقال

بأن يدرك معنا. ووجوب الدية على العاقلةله معنى يدرك وهو اعانة الجانى فيهمو معدور فيه كمايمان القياس انمياهم فيمطلق الفارم لاصلاح ذات البين بمايصرف اليه من الزكاة (والا القياسَ على منسوخ ) فلا يجوز لا نتفاء الاعانة وأماوجه التخصيص اغتبارالجامع بالنسخ وقيل يجوز لانالقياس مظهرلحكم الفسر عالكمين ونسخ الأصل ليس نسخا فيه أن العاقلة تغنم لوكان اللفرع (خَلَافًا للْمُعَمِّمين ) جوازالقياس في المستثنيات المذكورة وقد تقدم توجيهه ( وليس النصُّ مقتولا فتفرم لوكان قاتلا على العلة ) لحسيم (ولو في ) جانب ( التراك أمر ا بالقياس ) أي ليس أمرابه لأفي جانب الفسل قالالنعي صلى الدعليه وسلم النظر عن غيره صالح لان يثبت بالقياس، هذا مراد القائل بجواز القياس في كل الاحكام لا مالك غنمه فعلىك غرمسه أن الاحكام جميعها بحوز أن تكون ثابت بالقياس بحيث يجتمع جميعها في ثبوتها به اذ لا تصح ( قول الشارح لانتفاء دعوى ذلك لانه لابد في كل قياس من اصل مقيس عليه يثبت حكمه بعر القياس كاسياتي فلا اعتبارا لجامع أى اعتبار يتصور جريان القياس في السكل مخروج الأصول القيس علما قاله مم (قوله بأن يدرك معناه) الشارعاياه وذلك لانهلسا فيه أن يقال الحتاج لادراك معناه هو القيس عليه لا القيس الذي د كره ودلك لان الراد عمناه زال الحكم مع بقاء المعنى الذي له شرع الحيكم لا مطلق المعنى اذ لاارتباط له بالقياس ولا يخفي أن القياس يتوقف على الوصف علم انه غيرمعتبر ادراك ذلك بالنسبة للقيس عليه ليمكن أن يلحق به ماشاركه في ذلك المعنى وانه بعسد ادراكه عندالشارع (قول الشارح مالنسبة اليه لايتوقف القياس على سوى ادراك وجود ذات ذلك المعنى في المقيس وان لم يعررك ونسخ الاصل ليس نسخا انه شرع له الحكير فادراك المني بوصف انه شرع له الحكير كاهو المراد انما يحتاج اليه في القياس الفرع) أي ليس نسخا بالنسبَّة للقيس عليه اللهم الا أن ير يد بادراك معناه أن يذرك فيسه وجود ذات العني الذي عسم لحكمه الكمين لان شرعية الحكم له فىالمقيس عليه، وقد يتوجه بعد ذلك أن التنبيه على أدراك العني بالنسبة المقيس عليه أهم لانه الهتاج اليه في القياس على ما تقرر فالاقتصار عليه أولى من العكس الذي ارتسكيه وقد الفرع انمانب عالأصل يقال انما اقتصر على التعرض له في جانب المقيس موافقة لسكلام المصنف فإن الستثنيات في كلامه فى الظهور لافي الثموت بمنى المقيس . و يجاب بأن ذلك لايقتضي ترك بيان مايتوقف عليه القياس من ادراك المدنى في النبوت كلُّ بالحطاب المقيس عليه فليتأمل توجيه وجيه لكلامه سم (قوله وهو اعانة الجاني) قضية الاعانة عــدم ونسخ أحسد الأمرين اختصاص دلك بالماقلة الاأن برادالاعانة الكاملة فتختص حينت بالعاقلة لشدة ارتباطهم بهدون غيرهم اللذين لا علاقة بينهما في فليتأمل (قهله فاهومعذور فيه) ماعبارة عن قتل والمه يعود ضمر فيه وفي الكلام مضاف محذوف أي الثبوت لايستازم نسخ فيهدل قتل هومعذور فيه اذالاعانة اعماهي في الدية لافي القشل (قهله كايعان الفارم) ظاهر العبارة ان هذا اشارة للاصل القيس عليه وحكمه وعلته فالقيس عليه الغارم والحكي وجوب الصرف اليه وعلة ثبت لهما حالة ثبوت حكم هذا الحكم اعانته فهاهو معذورفيه، وقد يرد عليه ان هذه العلة تقتضي تخصيص الاعانة من الزكاة الاصل مناسبتها لهوهي اذحكم الأصل هو وجوب الصرف من الزكاة فليتأمل مم (قوله لاصلاح ذات البين) أي الحالة كافية فىظهورحكم الفرع الواقعة بين الطائفتين (قول وقيل بجوز) مثاله فياس عصير قصب السكر مثلا على حل الحرر قبل نسخه

مايقال ان الفرع نابع الاصل في الدلالة لا في الحيكم والدلالة لا تزول بالنسخ فتأمل (قول المصنف وليس النص على العلة الح) "حاصل هذا أنه لولم يرو أمر الشارع بالتعبد بالقياس لـكنه في موضع نص على عسلة حكم هل بكون ذلك إذنا منه فيهمسذا القياس المخصوص واعلاما بحجيته وايجابا للعمل بموجبه وان فرضنا عدم شرعية القياس في نفسه ولعل فائدة هذا أربهن منع القياس في نفسه لايخالف في هذا تأمل (قول الشارح أي ليس أمرابه لافي جانب الفسعل الح) أراد الشارح بهذا الحلىانمايس المراد بقوله ولوالرد بل التمميم اذلوكان المراد الردار حشوله خلافا للبصرى لانه لميخالف فيالنبي فقط تدبر

وان ألميت الآن وهذامني

(قوله الأحسنأن لوقال الح) أى لأنه ما نعوالما نعرلس منصبه الجزم بل ذاك منصبه المدعى فاو جزم المسانع كان غاصبا (قوله وقديقال الح) يعنى أنه صور النع بصورة الدعوى مبالغة في الرد (قول الشارح قلنا قوله الح) ترك الشارح هذا جوابا بالتسلم حاصله سامنا أنه لا يحصل الا بالامتناع عن كل فرد مما تصدق عليه ألعلة لحكن العلة ليست كلُّ اسكار بل الاسكار النسوب للخمر فلا يدخسل فيه الاسكار المنسوب النبيذ لكن عندالنأمل النع الذي ذكره متضمن لذلك (قوله التي يتركب منها حقيقته) أي بالنظر الى الوجود العقلى وتوجد بها هو يته أىبالنظر الىالوجود الخارجي فان الحقيقة هىالماهية السكلية العقولة وهوالمعسير عنه بالمفهوموالهمو ت الشخص الجزئي الذي في الحارج المشاراليه بهوكذا في حاشية العضد (قوله وحينة فلك ان تتوقف الح) أيرادعلى قوله توجدبها الخارج شيء مركب من هذه الأركان هو يته كاهوصر يحه فالكلام في الوجودالشخصي الحارحي ولبس في (۲۱۱)

مل الذيفه عرد الحل فلا منى للحكم بالوهم الوحاصل الجواب ان وجود الفرد الخارجي موقسوف عليها فانه لايتأتى الحل الابعسد وحودها وكذلك المساواة وهمذا هومائعنمه بكونها محققة لهويتهوبه يعاران ماأجاب مبم جواب في غرمل السؤال فتدير (قوله لايدل على دخول الماوم) هذهمكابرةفان الحمل مأخوذ مع الاضافة وقوله كايدل تعريفالعمي الخ ممنوع فان البصر داخسل في مفهومهوماهو جزءلفهوم الشيء لايلزم كونه جزءا لعن ذلك الشيء وذاته فان البصرليس حزءامن العمى والالم يتحقق الانعمد تحققمه وكانجزءا مسن

مفهومه كاقالهالسعد ومن

قوله أبه أمر به في الجانبين اذ لافائدة لذكر العسلة الاذاك حق لو لم ير دالتميد بالقياس استفيد في هـد. الصورة . قلنا لانسلم أنه لافائدة فيه الاذلك بل الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفش (وثالثُها) وهوقول أفي عبدالله البصري (التفصيلُ ) أي انه أمر به في جانب البرك دون الفعل لأن العلة فبالتوك المفسدة وانحسا يحصل الغرض من انعدامها بالامتناع عن كل فرد ممسا تصدق عليه العلة والعلة فىالفعل المصلحة و يحصل الغرض من حصولها بفرد . قلما قوله عن كل فرد ممساتصدق عليه الملة ممنوع بل يكفي عن كل فرد مما يصدق عليه الملل (وأركائه) أي القياس (أربعة أن ) مقيس عليه ومقيس (قولِه نحو أكرمزيدا لعامه) أىفلايقاس عليه عمر و وقوله ونحوا لخرحرام لاسكارها أىفلايقاس عليها النبيذ (قوله الاذاك) أى الأمر بالقياس (قوله استفيد) أى الأمر بالقياس (قوله بل الفائدة بيان مدرك الحكم) الأحسن أناوقال لاحمال أن تكون الفائدة الخ قالهالشهاب. وقد بقال انهقصد المبالغة في نقر مر هذه الفائدة والردعي الحصم مم (قوله مماتصدق عليه العلة) أي توجد فيه وهي الاسكار مطلقا سواءكان اسكار خرأوغيره (قوله ممايصدق عليه العلل) أى متعلق العلل وهوالخر (قوله وأركانه) قال الشهابوأركان الشيء أجزاؤه الداخسلة فيه التي يتركب منهاحقيقته وتوجد بهاهويته قاله العضد وغبره وقد عامت أن القياس حمل معاوم على معاوم الخ أومساواة أمر لآخرالخ وحينتذ فلك أن تتوقف فى كون هذه الأركانأو بعضها محققا لوجودالقياس خارجا اه وتعقبه مم بقوله أنت خبير بأن هذه الأمور اذا تحققت نحقق القياس في الحارج أى الواقع ونفس الأمر فلاوجه لهذا التوقف وكأنه ظن أن الراد بالخارج هنامار ادف الأعمان وهو وهم قطعا فتفطئ له اه ع قلت لاشهة في أن تعريف القياس بقولنا حمل معاوم على معاوم الخ أومساواة معاوم الخ لايدل على دخول المعاوم في مفهومه كالايدل تعريف العمي بعدمالبصر على دخول البصر في مفهوم العمي كاتقر و بل هوخارج وكذا القول هنا. نعم لوكان التعريف مكذا مثلامعاوم يحمل علىمعاوم الخكان دالا على الدخول فالحق ماقاله الشهاب فالوحه حيناند أنيراد بالركن مالابدمنه ، وأمافوله وكأنه ظن أن المرادبالخارج الخفهو بمعزل عن مرادالشهاب فتأمل ذلك قىلەحىث لىمكن تعقلە قالە بهمنيار فىالتحصيل فرق بين ان يكون الشىء داجلافى حدالشىء و بين ان يكون الشىء جزءا من الشيء فإن الشي والذي يكون حزءا من الشيء يكون معه وأمااذا كان جزءا من حدالشيء فذلك يكون حزءا في الذهن لأن الحدام في العقل وفيه

تفصيلات بعرضاالعقل ليست في الوحو دالحارجي كاحققو وفي اللون والسواد والعلم ألاتري الي فولم بفي تعريف العلم علم يبحث فيه عن أحوال كذا وكذا أرادوابذلك تصوير حقيقته ومفهومه فان سألت عن ذانه وهو بته فهوالتصديق بالمسائل على التفصيل. وللمدر العضد ما أنبت قدمه حبث كانتعبارته هكذاداحاة فيحقيقته محققة لهويته فان هذه الاركان داخلة فيالمهوم ولبست أحزاء للفرد الخارجي الماهي عققة له كاعرف \* فان فلت ماذكرته انمايدل على دخول الاضافات دون هافلنا انه ركن \* قلت لامعني للحسوله في المهوم الاأنه يتوقف تعقلهعليه وهوكا فالكوهذا ألجأ نااليهماقالوه والافتحقيق مرادالشهاب وجوابه هومامرفتد رءواللهالهادىالىسبيل الرشاه

نحو. أكرم زيدا لعلمه ولافي جانب البرك نحوا لخرجرام لاسكارها (خلافا للبصرى) أب الحسين ف

(حوة من بواز ومنع) قابرا الجواز بلنم اشارة الحان الراديه مايم الوجوب والنمب وعيرهما (قول الشارح فالأولم بين محالالول) هذا علم الابهن قال الناسك من قال الناسك من قال الناسك و المناسك و المناسك و المناسك و المناسك و المناسك و المناسك و الناسك و الناسك و والناسك و الناسك و ا

والحكمفر علىاذيعلم ثبوته ومعنى مشرك ينهما وحكم للمقس عليمه يتمدى بواصطة المسترك الى القيس ول كان يمسرعن شبوته وفي الاصل بالعكس الأولين مها بالأصل والفرع على خلاف في ذلك ذكره في ضمن تعديدها فقال الأول (الأمسل وهو محل فان الحكم أســـلللحامع الحسكم المشبَّهُ به ) بالرفع صفة الحلُّ أى المقين عليه (وقيل دليله ) أى دليل الحسكم (وقيل حكمه ) والجامع فرعاداذ يستنبط أىحكم الحلالذكور وسيأتى أنالفرع المحل الشبه وقيل حكمه ولايتأتى فيهقول بانه دليل الحكم منه بعدالعلم شبوته وأمافي كيفودليله القياس فالأول مبنى على الأول والثانى مبنى على الثالث وكذا على الثانى لأنه اذا مسح تغرع الفرع فالحكم هوالمبنى الحسكم عن الحسكم صح أفرعه عن دليله الاستنادالحكم اليه وكلمن هذه الأقوال التي فالتسمية والمحل يسمىبه مجازا اھ (قه أوومن مشترك) أى وهو العلة الجامعة كالاسكار في قياس النبيذ على الحر (قوله وحكم المقيس عليه) أى قال السمد على قوله وهو من جواز ومنع (قول فقال الأول الأصل الح) جعل الشارح الاول من مقول الصنف لأن القدر كالثابت الصحيح لأن في ذلك فهي من الشرح والدليل على تقدير هافي كلام الصنف قوله الثاني كذا الثالث كذا (قوله أي دليل الحكم)أي حقيقة الابتناء وفها عداه دليل حكم الأصل من كتاب أوسنة أواجماع (قهله وسياتي الح)جواب أن يقال قد عرف الحلاف في الأصل لابد من تجوز وملاحظة فما حكم الفرع (قهل كيف ودليله القياس) أى والقياس لا يسم عده فرعا اذ الفر عمن أركان القياس واسطة يظهر بالتأملوعلي ويستحيل كون الثبيء ركنامن أركان نفسه قاله العلامة وأماقوله ولقائل أن يقول يمكن جعله فرها قولهاذيستنبط أىالجامع لتفرعه عن أصل وهو دليل حكم الشبه به ولا يعد الفرع حين ثان من أركان القياس اه فجوابه كاقال سمران منه أي من الحكم في الكلام انماهو في الفرع الذي هومن أركان القياس لافي الفرع في الجلة وماذكره انماهو تصحيح لكون الاصل يعسني بالنظرالي القياس فرعافي الجلة (قيه أله فالأول) أي من قولي الفرع مبنى على الاول أي من أقو ال الأصل وهو كونه محل الحكم. وفى الاقتصار في البناء على ماذكر عث اذلاما نع من بناء الاول في معنى الفرع على غير الاول في معنى الاصل الاعم الاعلب والافقسد كالحكم والدليل فان الفرع بمعنى المحل ينبنى أى من حيث حكمه على الاصل بمعنى الحكم والدليل ، الإيقال هذا تحكون العلة منصوصة مه البناء بواسطة حكمه لابنفسه لانانقول وبناءالهل عي الحل انماهو بواسطة حكمهماأ يضافليتأمل قاله مم و يعض العاماء هو الامام (قولهوالناني) أىمن قولى الفرع وهوحكمه منى على الثالث أىمن أقوال الاصل وهو حكم الاصل وكذا في الحمسول واذا عامت مجموع هذا علمتوجه قولالشارح فالاول مبنيعلى

الاول لان التفرع في المعقبقة للحكم على المتكم غابته انا أطلقنا لفظ الاصلوالفرع مجازا وتفرع عين العكم هي العكم موجودوان كان مواسطة نفرع الدائيل حكم الاصل وحك ذلك نفرع العكم على الدليل في الثانى لانه يتفرع عن الدليل العكم وعن العكم السة الفرع هذا ان تفرع على الدليل وكذا ان تفرع على العكم لانه يتفرع عنه العلا وعنها حكم الفرع كالاولو به يظرف اد ماقاله مع فان الفرع بعنى العلى لم يتفرع ذاته على العكم ولاعلى الدليل وأساقو الايقال الحقيقيات المتفرع على العالم العقبية بين التفرع في العكم يتفرع ذاته على العكم ولاعلى الدليل وأساقو الايقال الحقيقات على العالم العقبية على العالم العقبة على العالمة على العقبة العكم والعكم العالم العلقات اسم العكم من أعن الأصدار والفرع على العلمان مجازا به فان فلت يكدر الدي كلامة

التفرع في المتعبقة العكم إلى العكم الأنا الطقنا اسم العكمين أغن الأمسل والفرع على المعلن بجازا ، وفان فلت يمكن ان يكون كلاسه مبنيا على ان الاطلاق مجازوالتفرع بين العكمين أيضاء وقلت بدفعه قوله أي من حيث حكمه فانه حيثك لتولاحاجة البهدوفان فلتسلط اللنع من ان بيني الاول على الثانى والاطلاق مجازى فهما ، و فلت علم التناسب لان الدليل أصل لمكم الاصل ذهنا و حل حكم أصل له خطر جافليتأ لم (فول الشارح والأول من الأقوال أقرب) أى لأن القياس وقع بين الدانيين وإن كان القصود بيان الحكم (فوله فلامني لحل الفرع الح) هذا غلط نشأ من اشتباء التفرع بالحل إذ الحل هو النسوية بين الفرع والأصل والتفرع كونه ثاشتا منه والباطل تفرع الشاستين الداسلاحمها عليها ومن هذا الانشاء وقع آخرا في قوله وحينتا برجع الأمر إلى حمل الحسكم والمحكم ولامني له (قوله ولا معنى أيضا لحل الفرع بمني حكمه ) هذا زائد لم يقله أحد (قوله أي لاستهال النقهاء) قدم فتأن القول الأول قول النقهاء واستهالم معنى على قولهم قلا معنى لتعليل القرب بهالا أن يكون ما نقله الصفوى سابقا ( ١٩٢٣) لم أخوذا من استهالهم لانص

قولهمتدبر (قول الشارح ولكون حكم الفرعالم) راجع القولين في معسني الفرع لانهوانكان الأول مبنيا على الأول الا ان التغرع في الحكيج والبناء في التسمية فليس منظورا فيه التفرع في الأول بل الماثلة في كون المحل أصلا للحصكم فيالحارج فثأمل (قولالشارح باعتبارما بدل عليهما) أي على الثاني والأول والدالعلي الثاني هو النص وعمل الأول القياس ولاشك أن القياس متفرع عن دلالة النص على حكم الأصلوكذلك عملم المجتهد عا يدل عليهمافان علعه بالقياس متفرعهن علمه بدليل حكم الأصل (قوله منأن الحكيمتير فى مفهومه التعلق الح ) فيه أن اعتبار التعلق في المفهوم لايقتضي حدوث عين الحكم بناءعلى مامر تحقيقه من أن كونه حزوا

لاتخرج عما في اللغة من أن الاصل ماينيني عليه غيره والفرح ماينبني على غيره والأول من الأقوال فيهما أقربكا لايخنى ولكونحكمالفرع فيرحكم الأصل باعتبارالهلوانكان عينه بالحقيقة صح تفرع الأول على التانى باعتبارما يدل عليهما وعلم المجتُهد بهلاباعتبارما في نفس الأمرفان الأحكام قديمة ولانفرع في القديم (ولا يُشترَكُ ) في الأصل الذي يقاس عليه ( دالٌ على جواز القياس عليمه بنَوعِه أو شخصه ولاانفاق على وجود البلَّة فيه خلافالزاعميهما) بالتثنية أيزاهم اشتراط الأول وهُو عَبَانَ البتي وزاعم اشتراط الثاني وهو بشر المريسي فعند الأول لايقاس فيمسائل البيم مثلا الا اذا قام دليلُ على جواز القياس فيه وعندالتانيلايقاس،فيما اختلف في وجود العلةفيه بلُّ لابد على الثاني أي من أقوال الأصل وهو دليل حكمه (قهالهلاتخرجهما في اللغة من أن الأصل الح) هذا ظاهر اذا كان الأصل الدليل أوالحيك فان الحيينين على الدليل وكدًا الحير ينبني على الحيروأ مااذا كان الأصل الحل كالبر مثلا فلا معنى لحل الفرع معنى محل الحكم كالأرز عليه اذلا يحمل الدات على الدات ولا معنى أيضًا لحمل الفرع بمعنى حكمه على الأصل بمعنى محل العكماذ لامعنى لحمل حكم الأرز على ذات القمح مثلا الاأن يراد في الأول عمل الهل من حيث حكمه على الهل كذلك وفي الثاني حمل حكم الفرع على الحل أى من حيث الحكم أيضا وحينتذ برجعالأمراني حملالحكم علىالحكم فليتأمل (قولهوالأول من الأقوال فهما أقرب) أي لاستعال الفقهاء (قُولُه فإن الأحكام قديمة) هذا لا يتمشى على عتار الصنف والشارح من أن الحكم يعتبرني مفهومه التعلُّق التنجيري فيكون حادثًا الأأن يكون هذا بناء على ماذهب اليه الغير من أن الحكوفديم \* وأورد على قوله ولا تفرع في القدم أنه ان أراد أن التفرع يقتضى الترتب بالزمان فهو ممنوع ألاترىأن العلل العقلية تتفرع عنها معاولاتها معانها معهابالزمان وان أر يدأنه يقتضي الترنب بحسب الرنبة فمسلم لكنه لاينافي القدم فما المانع من كون التفرع هنا يحسب نفس الأمر أيضا بهذا المعنى فايتأمل سم (قوله بنوعه) أي الاصل والجرور حال من الضمير في عليه والباء للابسة أىولايشترطدال علىجوازالقياس علىالأصل ملابسانوعهأوشخصه أي معسرا عنه بنوعه أوشخصه (قوأهوهوعثمان البتي) بفتحالموحدة بعدهامثناة فوقية نسبةالي بيع البتوت وهي الثياب كان يبيعها بالبصرة أو الى البت موضع بنواحي البصرة كاذكرهذا الأخير ابن الأثيروهو عبان بن مسارفقيه البصرة في زمن أبي حنيفة (قوله وهو بشرالريسي) نسبة الحمريس قرية من قرى مصروهو بشر بن غياث بن أنىكر يمة كان من كبار المبتدعة وأخــذ الفقه عن أبي بوسف توفى

من المفهوم أنما هو لان تعقل موفوف على تعقل ولا نه يسح نفيه تارة والباته أخرى فى كلومالاً صوليين فيكونالنفي والاثبات متواردين على التعلق أما الحبصم فنف فغديم لانالوجوب هو الايجاب لا فرق الا بالاعتبار عسلىمامر في مبحثه ( قول الشار ولاتفرع فى القديم) أى كانشر ع الحاسل بالتياس اما ان فئناان القياس مثبت المحكم تهوه تنشق النائم بالزمان وهومنتف في القديم واما ان فئنا أنه مظهر فسكذاك لانه يقتضى ان ظهور حكم الذرع متأخر في الازل وليس كذلك (قوله كنه لابنافي القديم) عهر لمكنه ينافى ثبوت السكل بالحفاب بلانظر الجامع وثبوت حصم الاصل له ( قوله قرية من قرى مصر ) فى بعض الحواشى بأتى من جهتها

لايشترط الانفاق على تعليل حكم الأصل أوالنص على العادوقو ادمر الانفاق على انعلته كذا تحويل لعبارة المأن لأن قول بشر هو الاتفاق على تعين العملة \* وحاصل ماسسيأتي أنه لابد من الانفاق عملي التعليل أو النص على العلة الالتعين العلة بل لافادته التعليل وحاصل ماهنا انه لايدمن الانفاق على تعنين العلة فلايكون الانفاق على كونه معللا وانما لم يكتف عن قول بشر بالأتىوان كان على الشق الثاني التعمن مفادا بالنص عليها لأنه لم يعين النصعليها بل إماهو والاتفاقءلى التعليل وعلى الثانى لايفاد عين العلة فليتأمل (قول الشارح ثم قياس الجذام على الرنق فهاذكر )أى معالد بأنكاد ينفسخ بهالبيعفان الجامع يين الرتق والجب فوات الاستمتاع وبين الجدام والرنق كون كل عيبا ينفسخ به البيع (قولهلاينتنيءنه التعليل السابق) لان المانع في الحقيقة كون العملة في القياس الأو"ل حاجة للثانىسواء كان

بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل من الاتفاق على أن علته كذا ومااشترطاهمردود بأنه لادليل عليه (الثاني) من أركان القياس( حكمُ الاصلومِن شرطه ثبوتُه بغير القياسِ قيلَ والاجماع ) اذلو ثمت بالقياس كان القياس الثاني عندا عاد العلة لفوا للاستفناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول وعند احتلافهما غيرمنعقد لعدم اشتراط الأصل والفرع فيه في علة الحسكم مثال الأول قياس النسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة تم قياس الوضو وعلى النسل فعاذ كروهو لغو للاستغناء عنه بقياس الوضو وعلى الصلاة. ومثال الثاني قياس الرتق وهو انسداد يحل الجماع على حس الذكر في فسيخ الذكابيجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فها ذكر وهو غير منعقد لأن فوات الاستمتاع غير موجود فيهوالقول بأنه لايثبت حكم الأصل بالأجماع الأأن يعلم مستنده للنص ليستندالقياس اليهمر دودبأ نهلادليل عليه نعم يحتمل أن يكون الاجماع عن قياس ويدفع بأن كون حكم الاصل حينتذ عن قياسمانع في القياس والأصل عدم المانع (وكونه غير متعبَّد فيه بالقطع ) كاذكره النزالي لان ماتميد فيه بالقطع

سنة عان عشرة وماثنين (قوله الثاني حكم الأصل) ينبغي أن يراد بالأصل هنامحل الحكم أو دليل الحكم لا الحكم لاضافته اليه اللهم الأأن تكون الاضافة بيانية ( قوله عند اتحاد العلمة) أي كونها واحدة في القياسين (قيل الاستغناء عنه ) أي عن القياس الثاني وقوله فيه أي في القياس الثاني وقوله في الأولاً يفي القياس الأول (قهله فها خكر )أي في اشتراط النية أي لما ذكر من ان الجامع العبادة (قوله في فسخ النكام) أي في جو ارفسخه وهو الحك (قوله عامع فوات الاستمتاع) الاصافة سانية ( قهله والقول بانه لا يثبت حكم الأصل بالاجماع الح ) تورك على المصنف حيث أطنق في الاجماء مم أنه مقمد معر الاجماء الذي يكون مستنده النص وهو الاجماء الذي محتمل أن يكون مستنده النصأو القياس \* فحاصل هذا القيل أنه يشترط في الاجماع اذا كان حكم الأصل ثابتا به أن يعلم كون مستند ذلك الاجماع نصا أمااذا احتمل فلا لجواز كون مستنده قياسا فيلزم أن يكون حَجُ الأُصْلُ ثابتًا بالقياس وهو لأيصح لأن من شُرطه ثبوته بغير القياس ﴿ وحاصلُ الجوابُ كَا أشار له الشارح أنه لاأثر لهذا الاحتمال لأنه من باب احتمال المانع والأصل عدمه ثم ظاهر كلام الشارح انه لوعم مضمون همذا الاحتمال امتنَّع القِياس بناء على أن الاجاع ليس دليلا بذاته بلُ باعتبار سنده ونازع الكمال وشيخ الاسلام فما أفهمه كلام الشارح من انه اذا ثبت حكم الأصل. بَالاَجْمَاءِ اشترط أَن لَايكُون عن قياس والمنازعة وان كان لها أتجاه في الجَلَّة فانا وان فلنا ألدليل في الحقيقة هو مستند الاجماع لمكن حدل له مزية بالانفاق على اعتقاده امتاز بهافجاز أن يخالف حكم غيره مما لم تتفق له تلك الَّزية الاأن ماأفهمه كلامالشارح أوجه اذ لافرق فىالمعنىفها ثبت بالقياسُ بين أن يصحبه اجماع أولا اذ المحذور موجود في الحالين ثم رأيت السيد السمهودي ردهذه المنازعة فانه نقلها عن السكال معبرا عنه بالمحشى وعقبها بقوله وفيه نظر لأنهوانكان أقوىمن مجرد القياس لاينتني عنه التعلمل السابق وهوكون القباس الثانى عند اتحاد العلة لغوا وعنداختلافهاغير منعقد واطلاق المصنف وغيره صحة القياس على الأصل المستند الى الاجماع محمول على مااذالم يعلمأن مستند الاجماع القياس جمعا بينذلك وقولهم أن الشرط تبوت الأصل بغير القياس لانا حينئذ فسد علمنا ثبوته بالقياس اه قاله مم (قُولِه الا أن يعلم مستنده النص) النص بدل من مستنده أوعطف بيان عليه و يعلم في كلامه بمعنى يعرف لعـــــــموجود مفعولين لها ( قهله وكونه ) أى حكمالأصل غير متعبد فيه

(قول الشارح اغايقاس على علمالح) أى لأن العلة فيه لابد أن تكون مفيدة لقطع أو لأن الحكم واحد والاختلاف بالاعتبار الوالم المقابل أو المسابل والمسابل المسابل الم

فرح الح) \* اعلم أنه عند كو نه فرعاله فائد البس هو أصلا حقيقيا بل أصل ورود لأن القيس عليه فل المشارح وان التناح ربرى كالبر والوسط أغا ذكر لحصول الفائدة الآنية لا لائبات الفرع المبس عليه به فعند كونه أسلا صورة بجوز كونه

الآنية لا لانبات الذرع القبس عليه به فند كونه أملا صورة بجوز كونه فرعا لكن لبس مطلقا بل ان ظهرت له فالدة فتحل من هنا وها تقدم انه ان كان أملا حقيقة اشترط أن لابثبت

جوازالتياس فالمقايات والنويات فلايشرط أن يكون حكم الأصل هرعيا بمدن أمه يكون فيرسر مى ولابد فان غير الدرعى لا يستلحقه الاغير شرعى كا أن الشرعى لا يستلحقه الاغير شرعى كا أن الشرعى لا يستلحقه الاغير شرعى كا أن الشرعى لا يستلحقه الاغير شرعى و والذكر الآمدى وفيره منا الشرعى لا يستلحقه الاغير شرعى المائية المتواب وإدالمسنف فيه التعين على المتواب في المتالفات كور ليبق على شرطيته مع جوازالقياس فيهما المرجع صنده (د) كونه (غير فرع و إدام يتألفر بالتعين المتواب عن المتواب المتواب المتواب المتواب عن المتواب المتواب

انما يقاس على محله ما يطلب فيه القطع أي اليقين كالعقائد والقياس لا يفيد اليقين \* واعترض بأنه

بعيد اذاعلم حكم الأصل وما هو الملة فيه ووجودها في الفرع (و) كونه (شرعيا ان استَلْحَق)

حكما (شرعيا) بأن كان المطلوب اثباته ذلك فان لم يستلحقه بأن كان المطلوب اثباته غير ذلك بناء على

حقيقة بل صورة جاز أن يكون نابنا بقياس كالأصول التوسطة بين التفاح والبر قامها في الحقيقة تابنة فياسا في المراكن يشترط محقيقة في المسلم المسلم

للقيس عليه فى ندى الأمر فكان يقتضى صخّكون الأمل حقيقه شبتا القياس اناظهرتبه هدامالفائدة وهو باطل لانه لايكون أصلاحقيقة مع اختلاف العلمة ((٣١٦) (قول الشارح بجامع الطعم) لمرزدهناشيناعلى ماهو الجامع في الواقع لان القيس

والا فالعلة في القياسين ان اتعدت كان الثاني لغوا أو اختلفت كان الثاني غير منعقد كما تقدم و دفع المصنف ذلك بانه قد يظهر للوسط الذيهوالفرع فيالأول والأصل فيالثاني مثلافائدة كمايقال التفاجربوي قياساعلى الزبيب بجامع الطمروالزبيب ربوى قياساعلى التمر بجامع الطعم مع السكيل والتمر ربوي قياسا على الأرز بجامع الطعم والكبل مع القوت والأرز ربوى قياساعلى البر بجامع الطعم والكيل والقوت الغالب ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه فيثبت أن العلة الطعم وحده وان التغاح ربوى كالبرولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم لم بسلم ممن يمنع علته فقد ظهر للوسط بالتدريج فالدة وهي السلامة من منع علية الطعم فهاذكر فتكون تلك العياسات محيحة بخلاف مالوقيس التفاح على السفرجل والسفرجل على البطيخ والبطيخ على القثاء والقثاءعلى البر فانه لافائدة للوسط فيها لان نسبة ماعدا البر اليه بالطعم دون الكيل والقوت. نعم اعترض على الصنف مأن في قوله هنامة قوله قبل ومن شرطه ثبوته بغير القياس تكرارا وأجاب بقوله لا يلزم من اشداط كونه غير فرع ثبوته بغير القياس أى ومن شرط حكم الأصل كونه غير فرع لقياس آخر (قه إدوالافالعلة الز) أي وان لم يشترط كونه غرفر م بل جازان يكون فرعافالعلة الخ (قوله كانقدم) أي في قوله ومن شرطه نبوته بغير القياس (قوله ودفع السنف ذلك) أي الدليسل (قه أله قد يطهر للوسط) وهو الأرز في المثال الآتي وقوله الذي هو الفر ع في الأول أي في القياس الأول والمراد مه القياس الأخرر من المثال الآتي وهو قياس الأرز على البر وقوله والأصل في الثاني أي القياس الثاني وهو ماقبل الأخير وهو قياس التمر على الأرز فالأرز فرع في القياس الأول أعنى قياس الأرز على العروهم وسط وأصل في القياس الثاني أعنى قياس التمريل الأرز ولا يصح أن يراد بالأول الأول في المثال لعدم صحة قوله والأصل في الثاني لان الفرع في الأول حيث؛ هو التفاح وهو ليس أصلا في الثاني بل وليس وسطا أيصا (قه أهمثلا) راجع للأوُّل والثاني أي أو الثالث والرابع (قهله ثم يسقط الكيل والقوت عن الاعتبار بطريقه) أي يسقط الكيل عن كونه معتبرا فيالعلية بأن يقال لانسلم ان علة الربا الكيل لوجوده في الحبس مثلا مع أنه ليس بربوي ويسقط القوت عن كونه معتبرا في العلية بان يقال لانسلم أن علة الربا القوت لتخلف ذلك في الحوخ فانه ربوي معكونه غيرمقتات وقوله بطريقه أى بطريق الاسقاط وهو ماعامت وقوله ثم يسقط عطف على يقال مز قوله كايقال ومافيه مصدرية (قه له إيسار) أي همذا القياس وهوقياس التفاح على الدروقوله من يمنع عليته أى علية الطعم في هذا القياس (قوله فتكون تلك القياسات صيحة) تفريع على قوله كا يقال ثم يسقط الخ وله قيس ابتداء الخ \* واعترض قوله فتكون تلك القياسات صيحة بأن ماعدا الأول لم يشارك فيهالفرع الأصل فيعلة حكمه أوعلةالر بوية فيالأرز هي الطعم والكيل والقوت الغالب وهي منتفية فهاعداقياس الأوز \* وأجيب بأن الراد أن كلامنهما صحيح باعتبار نفسه بناءعلى تسليم أن العلة هي مااعتبرت فيهمع قطع النظر عن كونهمبنيا على فياس آخر وهذاذكره الشارح مجاراة لعكلام المصنف و بيانالمراده فلاينافي أنه يتوجه عليه منع كون العلة ماذ كرت فيه وسيأتي ذلك في قول الشارج الآتي لاطائل تحته (قولهبالطعم) خبر ان من قوله لان نسبة الح أى فالعلة واحدة في نسبة ماعدا البر اليـــه فتنتفى الفائدة المذكورة لانها اعا تتأتى اذاكانت العلة مركبة من مجموع شيئين فأكثر لاان كانت شيئا واحمداكما هنا ( قوله نعم اعترض على المصنف الخ ) استدراك على فوله ودفع المصنف ذلك

أى المطاوب بالقياس على العر (قول الشارح وان التفاحر يوي كالبر) أفاد مهذا أن القصود أثباته في همذا القياسالرك هو ر بو بةالتفاح بقياسه على البرفهو الآصل الحقيق وما عداه صورى توسط لمده الغائدة (قول الشارح نعم اعترض على المنف) يفيد أن جواب الصنف دافع لقوله والا فالعلة الح ولعلحاصلالدفع أنه لالغو معروجود الفائدة ولايدفع بما تقدم والافلا يستقيم الاعتراض الآتي (قـول الشارح اعترض على الصنف الخ ) يعنى انه وان كان هناك زيادةالتقييدبقوله اذالم يظهرالخ لمكن قوله وغيرفر عمكررمعماتقدم فكان بنبغى زيادة التقييد هناك وقسد مر جوانه (قولالشارحوأجاببقوله الح ) حاصل الجواب ان التكرارهو اعادةالسابق واعاذتهانما نلزملولزممن اشتراط ان لايكون فرعا اشتراط ان لايثبت بقياس لسكنه لابانه الا اذاكان الراد بكونه غير فرعان لايكون ورعافى ذاته وليس

نعربانهم حيثة التناقض لانه استفيد عمانقدم انه يشسترط فيالاصل أن لايثبت بقياس وهنا جوزنا ثبونه بالقياس لانه متى كان فرعا في القياس المركب فهو ثابت القياس على الأخير (قوله عاصل ماأشار اليه الز) مد عاصل ما أشار اليه انه قد يكون فرعافي قياس ولايكون فرعا فيآخر بلأصلاوأماحاصل المحشى فنيرمستقيم لانهمبني على أن القياس الركب أفيسة متعددة وكيف ذلك وهوفي الشارح مثال لماهو (قوله لايتصور ثبوته حتى ينني) هسذا فرع ثارت بالقياس (فوله وهو في الموضعين واحد) فيه يحث يعلم عاص (YIV)

فىالقياس المفرد ومانحن لأنه قديثدت القياس ولابكون فرعاللقياس المرادثيوت الحبكرهيه وانكان فرعالأصل آخرو كذلك لابلزم من كو نه غير فرع أن لا يكون ابتا بالقياس لحواز أن يكون التابالقياس ولكنه ليس فرعاف هذا القياس الذي يرادا ثمات الحكوف اه ولا يخفى أن هذا الكلام المشتمل على التكرار لا يدفع الاعتراض وكيف يندفع والمدرك واحدكما تقدم وقداقتصر الامامالرازى ومنتبعه علىالمقول أولا والآمدى ومنتبعه على المقول ثانيا أعني كو نه غير فرع فجه مرالصنف بيمهما من غير تأمل واستروح بمسا أجاب به وتقييده للثاني بما اذالم يظهر للوسط فائدة أخذامن كلام الحويق في السلسلة كاينه في شرح الختصر لاطائل محته وعلى تقديراء تبياره فكان ينبغي حمل اطلاقهم عليه لاأن يحكى بقيل ويصرح فيه بمطلقا وهم فم يصرحوا به ( قهله لانه قديثبت بالقياس ولا يكون فرعا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه ) حاصل ما أشار اليه أنه لايان من كونه غير فرع أن يكون ثابتا بغير القياس لانه قد يثبت بالقياس مع كونه غيرفرع وذلك كالأرز في الثال المتقــد فانه ثابت إلقياس أي قياســه على البروهو القياس الأخــيروهو غر فرع بل أصل في الأقيسة الباقية فقوله لانه قد يثبت بالقياس أى الفرد وهو الأخركم في الثال المتقدم وقوله ولا يكون فرعا للقياس أي الركب وهو ماعدا الأخير في الثال المتقدم وقوله وانكان فرعا لاصل آخراًى كفرعية الأرز المذكور عن البرفي النياس الذكور وقوله وكذلك لا يلزم من كونه عير فرع الخ مفاده مفاد ماقبله كاقال الشارح (قولِه ولا يخفي انهذا الكلام) أي الجواب الذكور المصنف وفيه اشارة الىأنه لا يصلم أن يكون جواباً (قه له الشنمل طى التكرار) أى نسكرار علة نفي اللازمة أي فالمصنف كرر في الجواب سهند النع وهو في الموضعين واحمد (قوله لايدفع الاعتراض) أىلانه ليس المقصود نفيالفرعية فيخصوص القياس الذي يرادائبات الحُسَّم فيه بَلْ هذا لايتصور ثبوته حنىينغي اذ لا يخني أن كل حكم هو أصــل في قياس لا يمكـن أن يكون فرعا في ذلك القياس حتى يحترز عنه مل المرادكونه غير فرع لقياس آخر على أن الدعوى عامة ادفرع نكرة فيسياق النفيمعني ادهى فيمعني قواك من شرطه أن لا يكون فرعا فتخصيصها بذلك تخصيص من غيرمخصص أشارلهالعلامة وحينئذ فكونه غير فرع مستانهم لثبونه بغير القياس فانرمالتكرار (قول والمدرك واحد) أى الدليل وهو أنه ان اتحدث العام كان الثاني لغوا وان اختلفت كان الثاني غىرمنعقد (قەل، على المقول أولا) أى وهوقولە ومن شرطه ثبوتە بغيرالفياس (قەلە واستروحهما أجابه) أي ذكرِما أجاب به في حال كونه مربحانفسه من التأمل و إعمال الفكر فهوناشي عن عدم التأميل (قوله لا طائل تحسه) أي لامكان منع علية الطعم في المثال المتقيدم من القياس التدر بجي وامكان تصعيحها في صورة الاقتصار على قياس التفاح على السبر فدعوى ظهور الفائدة التكزار دافع بلاريبة المتقدمة ممنوعة (قولهوعلى تقدير اعتباره) أىاعتبار التقييد فكان ينبغي حمــل الهلافهم أي فلمتأمل (قوله لامكان الهلاق القوم فأنهم فألوا يشسرط كونه غسير فرع ولم يقيسدوا بمبا اذا لم تظهر للوسط فأندة كما منع علية الطعم الخ)

فيهم كككافرر والشارح ولامانع من أن يكون شيء واحدفيه أحلاباعتمار فرعا باعتبار آخر (قسوله عصم مر غر عصص) فيه أنه جيث كان كلامه في القياس الرك فالخصص موجو داذهو الذي يتصور أن بكون حكم الاصل فيه فرعافيه لانه مخموع قياسين أوأكثر ولما رأى الصنف حواز ذلك اذاظهر تفائدة احتاج الى بيانه (قول الشارح وكيف ينسدفع والمدرك واحمد) هذا الكلام مبنى علىعدم محة جواني المصنف أما على صحتهما فالمدرك مختلف لان مدرك أن لا يكون الاصل مثبتابقياس هو ماتقدم لكن لايأتي هنا لانماعي فيه ليس أصلا في الاثبات بل هو أصل صورى وقسدعرفتان جواب المسنف عن

انكان تعدتما مالقياس والغاءغبرماهو ( X1 - جمع الجوامع - نى ) علة بطريقه فهو غيرتكن لاقامة الدليل علماً وان كان قبل تمام القياس فالنصب منصب المستدل فلامساغ للمنع حينك (قولهُ وامكان تصحيحها الح) نعم،هومحكن لكن مع الطول بتوسط المنع بكلواحدة علىحدتها وربما كان غرضه عدم توجه المنع رأسا وهى فائدة أىفائدة يترتبعلىها نشرالجدال (قوله كان يقول فيا تفدم الح) يانو على ذلك صحائفياس طى للقيس بأن يكون اصلاحقيقيا عند-صول الفائدة وهو باطل (قوله أو يقتصر هنالج) لو اقتصر على ذلك فريسز كما لاصل (٣٩٨) الحقيق من الاصل الصورى (قوله فعبارتهم عتمانة فح) المصنف ناقل مثبت فهو المفعم والنفط الملاني لادليل ال

عليمه (قوله الانسب في

التعليل الخ الوحمه له

فانماقاله أماأن رجع الى

الأول أوالثاني مع أن

الشارح يحتاج لسانهما

جميعا ليفرق بين ماهنا

وما سيأتى فىالعسلة تدبر

(قوله وقال الشهاب لا يخفى

الح) الدى يظهر فى معــــى اعتراضه ان بيان الشار ح

بقتضى انالتناول فيلفظ

الطعام الذى هوالموضوع

فى الدَّليل ومتعلقله بمعنى

انه بعضمه لافىكل الدليل

وعاصل الجواب حنثذان

قول الشارح فان الطعام

يتناول الجمعناه واذاكان

الموضوع متناولافالحمول

متناول إيضااذليس أخص

من الموضوع واذا كان

الموضوع والمحمول متناولا كان تمسام الداسل متناولا

والمحشى فهم أن معسني

اعتراضه أن المتناول هو

معسني الطعام فالمراد من

الطعام في كلَّارم الشارح

معناهوأصلالكلام فيان

المتناول لفظ الدلسل

# وحاصل جوابه انه اد

كان المعنى متناولالكل

من الاصل والفرع كان

الدليل متناولا لهما لان

(وان لايمة ل عن سكني القياس) فاعدل عن سننه أى خرج عن منها جه لا امني لا يقاس على عما لتمدن التعدية حينت كشهارة خزيمة فحسبه ، فلا يشتر عندا الحسكم التعدية حينت كشهارة خزيمة فحسبه ، فلا يشتر عندا الحسكم المن عن المنافقة عندا وقسة المنافقة في المنافقة عندا وقسة شهادة خزيمة فرض الله عنه و والحالم شهيد المنهمة على فضه عليه خزيمة منافقة المنافقة و المنافقة المنافقة عن ما شهد المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافق

قيدهو به ولم يقولوا أيضامطلقا فعبارتهم محتملة التقييد عما قيدهو به فعبارتهم مطلقة تحتمل التقييد بالقيد المذكور لامقيدة بالاطلاق فلا تحتمل التقييدالمذكور كانسب ذلك لهم الصنف بقوله وقيل مطلقا فكان الناسب على فرض اعتبار التقييد المذكور حمل اطلاقهم عليه بأن يقول فها تقد ومن شرطه ثبوته بغيرالقياس ان لم يظهر للوسط فأئدة أو يقتصر هنا على قوله هنا وغيرفرع اذَّالم يظهرُ الوسط فائدة وانازم عليه التكرار على ماتقدم وقوله لاأن يحكى بقيل أىلا أن يحكى الاطلاق بقيل المفيدة تضعيف ماذهبوا اليمه مع أنه هو الصحيح وعلى فرض أن التقييد هو الصحيح فعبارتهم عتملة له فحملها على ماينافي التقسيد وتضعيفها لايناسب (قمله وأن لا يعدل عن سنن القياس) فأعل يعدل ضمير يعود علىحكم الأصل أى يشترط في حكم الاصل أن يكون حار باعلى سنن القياس وطريقته بأن يكون مشتملا على معنى يوجب تعديته من الاصل الى الفرع فماخرج عن ذلك بأن لم يشتمل على المعنى المذكور لايقاس على محله كالحسكم الثابت لحزيمة رضىالله عنه وَهُو قَبُول شهادته وجعلها قائمة مقام شها ـ ترجلين فأن العاة في ذلك تصديقه وعامه بأنه صلى آلله عليه وسلم لايقول الاحقا وسبقه الى فهم حل الشهادة بالاستناد لذلك وظاهر أن هذا غير موجود في غيره ضرورة أن السبق للذكور لابتصور في غيره بعد ثبوته له (قهله لالمتي) أي لالمني يتعدى الىالغيراً عم من عدم وجود معنى أصلا أووجود معنى لايتعدى كاهنا (قوله فحسبه) أىكافيه عنشهادة اثنين (قوله فلايثبت هذا الحكم )أى فبول شهادته وحدها بشهادة رجلين (قوله المناسب لذلك) أى للشهادة وقوله من التدين والصَّدق بيان للعني المناسب (قوله وعامت انك لاتقول الاحقا) أي ومن حمَّلة ذلك شراؤك هذا الغرس من الاعرابي (قهله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين) لعا ذلك الأنسب في التعليل لانه لامعني لالحاق أحدهما بالآخر مع أن دليلهما واحد (قهله فان الطعام الز) عــلة لَقواه مثاله أى وجــه كونه مثالا أن الطعام الح وقال الشهاب لا يخفي آن هــــــذا الْــكلام

العربية الموضوعه ومتعلقه أي معناه ومعهومه فرع دلالة الدليل على المنى الصادق علم بما أي منفر جالع إندراحهما في موضوعه على ذلالته عان ذلك المنى فالطابقة حاصلة اله لمكن هذا خلاف الظاهر مع أنه لا حاجة الى اعتبار نفر ع الاندراج بمنى العربية على الدلالة بلى يكنى نفر ع الاندراج نفسه على المنى السكلى فتأ مل ( فوله تساعا) لأن المعنى فان الطعام أى مدلوله (قول الشارح وسياتى من شروط العلمة أن لايتناول دليلها كم الغرج بعمومه أ خسوصه) قال الشارح فياسياتى شاله في العموم الطعام إلطامام مثلا بمسل فائدال عاملة الطعم فلاحاجة فى اثبات ربوية التغام مثلا المؤياسه طى البر يجامع الطعم للا متناء عنه بعموم الحديث مثاله في الحصوص من قاء أو رعف فليتوضأ قائه دالمل علية المخارج النجس في تفض الوضوء فلاحاجة للين الى قياس التي، أوالرعاف على الخارج من السبيلين في تفض الوضوء بجماع الخارج النجس للاستغناء بخصوص الحديث اله (قول الشارح لايتاتى هذا) (۲۱۹)

وسيأتى من شروط العلة أن لايتقاول دليلها حكم الفرع بممومه أوخصوصه عن المختارة قابله المبنى عجواز دليان على مدلول واحدكل سيأتى لاياتى هنا كريفهم من المسلاوة السابقة فى التوجيه وأن المسنف الظاهر بدل الضمير الراجع لل حكم الأصل المحدث عنه فى قوله دليل حكمه وفى قوله (وكون الحكم) أى فى الأصل (متفقا عليه) والا فيحتاج عند منعه الى اتبانه فينتقل الىمسئلة أخرى و ينقس الكلام

أنمما يطابق مامضيأن لوكانت العبارة وان لايكون موضوع دليل يحكم الأصل أومتعلقه شاملاللفرع اه وقد يجاب بأنه اذا الدرج في موضوع الدليل كل من الأصلوالفرع كان الدليل متناولا لهمالأن اندراجهما فيموضوعه ومتعلقه فرع دلالة الدليل طيالمني الصادق علىهما فالمطابقة عاصلةغاية الأمرأن في التعبير تسامحا مثله شائعسائغ فلااعتراض. (قوله وسيأتى من شر وط العلة الخ) مقصوده بهذا الفرق بين ماهنا من الاشتراط المذكور وماياتي فيالعباة من اشتراط عدم تناول دليلها كم الفرع على المختارفذكرالحلاف فهايأتى دون ماهنا \* وحاصل الفرق ان المخالف في اشتراط ماذكر في العاة بناء على جوازدليلين علىمدلول واحد وهذا البناءغيرمتأت هنا اذجعل أحدالدلولين أصلا والآخرفرعا مقيسا علىذلك الأصل ليس بأولى من العكس فالقياس لايصح لما يانرم عليه من التحكم فلذا كان هذا الشرط متفقا عليهدون الآتي هذا إيضاح ماأشار اليه واعترضه العلامة ومثله الشهاب واللفظ للأول بمانصه من البين ان دليل الغلة دال على حكم الأصل قطعا اذمعني الدلالة على العلة الدلالة على كونها معرَّفة للحكم المعين أو باعثا عليه فاذا فرضأنه دالعلى حكم الفرع كان دالاعلى حكمين قطعافسا قيل في أحدهما يلزم أن يقال في الآخر اه أي فيلزم أن يأتىهنا مقابل مآياتي فقول الشارح لاياتي هنا ممنوع وقد تمحل سم الفرق بين المسئلتين بمسالاحاجة الى ايراده (قولهواني السنف بالظاهر بدل الضمير) أي حيث لم يقل وان لايكون دليله وكأن الشارح يشيرالى أنه لاوجه العدول الحالظاهر وقديقال وجه العدول دفع نوهم عود الضمير الىغيرحكم الأصليماهو أقربمنه لفظا كلفظ القياس وفديقال همذا التوهم بعيلجدا فلذا لمبعرج الشارحعليه عىانهذا التوهم لايتأتى فيقولهوكون الحكم متفقاعليه انلوأتي بإبضمير لم يتوهم عوده لحكم الفرع للاشبة (قوله والافيحتاج) أى وان لم يتفق عليه فانه يحتاج عند توجه النع عليه الىاثباته فينقل الىمسئلة أخرىوهمي اثبات حكم الأصل قال شيخ الاسلام أى وهوممنوع منه ومحله اذا لم برمالسندل اثبات الحكموالعلة والافليس ممنوعا كايعلم ممساياً في فلايؤثر حينتذ عسدم الانفاق اه

الصه ر المسمولة أصلا ليعضها بأولى من العكس وانما لمروجدذاك المانع هناك لان الاستدلال هناك انميا هو عملي العملة ولا بتوجمه على الاستدلال عليها أنه حعل أحدهما أصلا والآخر فرعا اذ ليس بصدد ذلك وان كان ذلك بتوجمه عليه عند الاستدلالعلى الاصل، والحاصل نهوان كان دليل العاة شاملالحكم الفرع لكن ليس الاستدلال به على كون أحدهما أصلا حتىيقال له لمرجحت بلا مرجح بلاذاقيلله ذلك كان من حيث الاستدلال على الاصل وليسن ذلك حاصلاعند الاستدلال على العلة فيكون الرادذلك الاستدلال على العلة خطأ ولله درالشارح حيثجعل الثال في القامين واحداكما تقدم نقله اشارة الى ان

الايراد بحسبما يستدل عليه فتأمل ليندفع ماأطال الناصرها وتبعه الحواشي \* واعلم ان الغرق بين الوضيين بماذكر والفتارج مأخوذ من صنيع العنسد في الموضيين حيث علل في هما الموضية فوله والالمريكن جعمل أحسدها أصلالغ ما في الشارح واقتصر في بحت شروط العلة على انه يكون الاستدلال بالقياس مع مسمول نص العلة لفرع نطو يلا بلافادة ورجوعا عن القياس الى النعن نعم أورد السعد على هذا التعليل انه يجوز أن يكون دلالة النص على المقيس عليه أقوى فيكون الإصالة أولى فتأمل (قوله وعسله الفح) أي عمل كو نه ممنوعامته و يدل على هماذا التقييد قول الشارح و يقوت القصود أذ الاثبات حيثان مقصود فلا يكون الانتشار (قول الشارح لأنالبحث لايعدوهم) فيه انه لاينسدباب النم لكن يتأتى الرام الحصم بمذهبه وهوكاف وان كان من حيث المنملامذهب له (قول الشارح معاشتراط اتفاق الحصمين) يفيسد أن الفالف آلاتي يشــــترطه معللا بمــانقدم وحينثذ يتوجـــهـعايـــه البحث آلاتي اختلاف الأمة غير الخصمين ) أيمع الحصمين أومع بعضهم في الحاشية تأمل (قول الصنف  $(\Upsilon \Upsilon \bullet)$ فاندفعمافىالناصر (قوله و يفوتالمقصود(قيلَ بينالأمَّةٍ) حتى لايتأتى المنع بوجه (والأصحُّ بينالخَصْمَين) فقط لأنالبَحث يجاب عنه مأنه الخ)و الفرق لايدوهما (و ) الأصح (أنه لايُشْترَطُ ) مع أشراط اتفاق الخصمين فقط (اختلافُ الأمَّة) غير بين الحكم والعلة انحكم الخصمين فى الحكم بل يجوز اتفاقهم فيه كالخصمين وقيل يشترط اختلافهم فيـــه ليتأتى للخصم الإصل حكم شرعي مثل الباحث منعه فانه لامذهب له (فان كان الحسكم مُتفَقًا)عليه (بيبهماولكن لعلتين مُحَتَيفتين) كافي حكم الفرع يستدعي مثل قياس حلى البالغة على حلى الصبية في عدم وجوب الزكاة فان عدمه في الأصل متفق عليه سننا و بين مايستدعيه من الأدلة الحنفية والماةفيه عندنا كونه حليا مباحا وعندهم كونه مال صبية (فَهُو) أى القياس الشتمل على والشرائط فيقيل لمول الحكم المذكور (مركبُ الأصل ) سمى بذلك لتركيب الحكم (فيه) أى بنائه على الملتين بالنظر الى المقال ونشير الجدال يخلاف الحصمين (أو )كان الحكرمتفقاعليه بينهما (لعلة عنمُ الحصمُ وجودَهافي الأصل) كاف قياس ان مقدمات المناظرة فانهاتنتهي سريعا الى الضروريات

تروحت فلانة فهى طالقء ليأفلانة التيأتروجها طالق فى عدم وقوع الطلاق بعد النزوج ولايخني مافيهمن الضعف (قولِه و يفوتالقصود) أى وهوائبات حكم الفرع (قولِه ليتأتى للخصم الباحث منعه) يجاب عنه بأنه و بالجلة كل هذه الامور يتأتى له منعه من حيث العلة كاهو الراد وان لم يتأت منعه من حيث هو قاله شيخ الاسلام . و به يجاب عن اصطلاحية فليكل أحيد ايراد الكالبقوله هذا لايلتم معاشتراط انفاق الحصمين عليه اه أىلان اشتراط الانفاق بدل على أن يصطلح في المناظرة على طلب سدباب المنع كايدل عليه قِول الشارح والافيحتاج عندمنعه الى اثباته الخ وان التعليل بقوله ليتأتى ماشاء (قوله كماهوالراد) للخصم الباحث منعه يدل على طلب عدم سدباب المنع فهما متنافيان (قوله فانه لامذهباله) أي من أى مزاد منشرط اتفاق حيث البحث وأمامن حيث العمل فله مذهب يعمل به ﴿ (قُولُه ولكن لعلتين مختلفتين / الجار والحجر و ر الخصمين فان شرط الاتفاق متعلق بمحذوف والتقدير ولكن ثبت لعلتين الخ ويصحجعله صلة الانفاق فيكون متعلقا بقوله متفقا على الحكم لاينافي عدم لان الاتفاق نشأ بواسطة العلتين وأماقوله الآتى أولعلة فيتعين تعلقه بمحذوف أىأوكان ثابتا لعـــلة الانفاق على العلة (قول اذ لايمكن الوصف بالاتفاق العلة مع الاختلاف في وجوبها . وقال العلامة لا يخفى أن القسم الثاني لعلتين الشارح فانه لامذهباله) أيضا لالعلة كاهوظاهره فالصمواب فالتقابل أن يقال بعدقوله مختلفتين فان منع الحصم علمة علة لاينتج الطاوب وهوظاهر المستدل لاوجودها فيالاصل فهوم كب الاصل وان منعوجودها فيالاصل فهوم كالوصف اه (قول الصنف فان كان وأجاب مم بأن السرفها صنعه الشارح الاشارة الى أنه لم يعتبر في التسمية بمركب الوصف وجود علة الخصم كما يفهم من توجيه الشارح تلُّك التسمية حتى لوفرض عدم تعليله بالكلية كانت التسميَّة الحكيم تفقاعلي ببنهما بذلك بحالما والعسل ذلك من دقائق هسمذا الكتاب اله (قول فان عدمه في الاصل) أي وهو ولمكن لعلتين الخ) أفاد حلى الصبية متفق عليمه بيننا أي معاشرالشافعية وكذا المالكيَّة وبين الحنفيسة فالقائس هنا تفريع قوله فهومرك الشافعية والمالكية القاثلون بعدم وجوب الزكاة فيحلى البالغة كالصغيرة للعلة المذكورة وهوكه نه الاصل على ذلك ان معنى حليا مباحا والحنفية يرون ان العلة في عدم وجوب الزكاة في حلى الصبية كونه حلى صبية وهذه العلة التركيب بناؤه على العلتين

غير موجودة في حلى البالغة فالقياس الذكور غير مقبول لمنع الحصم وجودالعلة في الفرع كما أوضحه

الشارح (قوله أى القياس المستمل الح) أنما احتاج الى ذلك لان كلام الصنف يوهم عود الضمير من

قوله فهوعائد على الحكم مع أن السمى عمر كب الاصل والقياس لاالحكم (قوله أي بنائه) أشار بذلك الى ان

فان الأصلوهوالحسكم فان الأصل بطلق عليه كانقدم لأن الذاع فى تركيبه بخلاف النان فان الذاع ليس فى تركيبه عليها بل في وجودها وهى الوصف الجامع (قول المسنف لعلة يمنع الحصم وجودها) اقتصرعابها مع ان الآخر معلماً أيضاً لأنه انساسمي مركب الوصف المناه الحكم فلى الوصف المعنوع عد والحاصل انه في الأولىا كان التركيب من الجانبين وكان الذاع فيه في بناء الحكم فى كل من الجانين على علة سعى مركب الأصل أى الحكم ولما كان فى الثانى التركيب

ولماكان النزاء فيالاول

في البناء عملي العلة مع

تسليموجو دهاخص عرك

من واحد والثاني لم يركب بل منع وجو دالوصف سمى مرك الوصف أى قياس رك فيه أحدالمتناطر بن فقط الحكم على وصف منعه الآخروفي عبعلى الموافف الأول مركب الأصل أي الحكم لاجتاع قياسين على ثبوته والثاني مرك الوصف اه فالتركيب معناه الاجتماع الا أنه في الأول اجتمعا عملى حكم الأصل واختلفا في أن العلمة ماهي وفي الثاني اجتمعا على الوصف الذي يعلل به المستدل واختلفا في وجوده وهــذا مختار العضد (قوله وهو تابع في ذاك الرّ مدى) ليس كذلك فان الآمدي قال يسمى مركبا لاختلاف الحصمين في تركب الحكم على العلة في الأصل فان المستدل يزعم ان العلة مستنبطة من حكم الأصل وهىفر علهوالمعترض نزعم ان الحكم في الأصل فرع عن العلة ولا طريق الى اثبانه سواها ولذلك يمنع أسوت الحكم عندا نتفائها وانماسمي مركب الأصل لانه نظرفى علة حكم الاصل اهفتأملهمع كلام الشارح تجدينهمابونابعيدا (قوله وفي العضدما نخالف ذلك) يخالف مافي الشارح أيضا

وجودها في الأصل و بقول هوتنجيز (فمركُّ الوصْف)سمي القياس المشتيل على الحكيم الذُّ كور بذلك لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل (ولا يُقْبَلان) أى القياسان المذكوران لمنع الحصم وجودالملة في الفرع في الأول وفي الأصل في الثاني ( خِلافا للْخِلَافِيِّين) فَوَوْلُمْ بِعَبْلَانَ نَظْرًا لاتفاق الخصمين عَلَى حَكُمُ الْأَصْلُ (ولو سَلَّم) الخصم (الملة) للمستذل أي سلم انها ماذ كره (فاثبَتَ المستَدلُ وجودَها) حيث اختلفافيه (أو سلَّمه ) أي سلم وجودها (المناظرُ انتهضالدليلُ) عليه لتسليمه فيالثاني وقيام الدليل عليه في الأول (فان لم يتَّمَقاً) أى الخصان (على الأصل ) من حيث الحكم والعلة (ولكن رامَ الستدلُّ اثباتَ حكمه) بدليل (ثماثبات العلة) التركيب في مركب الأصل وكذا في مركب الوصف كاسيقول بمعني البناء المذكور لابمعني التركيب ضدالافراد وهو تابع فيذلك للرَّمدي وفي العضد مايخالف ذلكوهو خلاف في التسمية معالانفاق على ان مسمى المركب في القسمين كما ذكره الشارح والتسمية أمر اصطلاحي لامشاحة فيه قال السكال وما سلكه الشارح تبعا للا مدى أقرب عما سلكه العضد ومثله ابن الحيام (قوله فالعدمه في الأصل) أي وهو فلانة آلتي أنزوجها طالق (قوله متفق عليه بيننا و بين الحنفية) مثل الحنفية فذلك المالكية فإن العلة عندنا أي المالكية في الأصل عدم ملك الهل الذي يقع عليه الطلاق رهو العصمة فالطلاق للذكور تنجيز لاتعليق وأما التعليق فيقع بهالطلاق عند حصول المعاق عليه لوحود ملك الحمل الذي يفع عليه الطلاق حينته (قوله ويقول هو تنجيز ) أي فلا يصح القياس الذكور لعدم وجود العلة التي تتعدى إلى الفرع في الأصل ( قهأله ولايقبلان ) أي لا ينهضان على الخصم وأما بالنسبة للقائس ومقلديه فمتعدية فان قيل الحكم بعدم القبول في مركبالوصف معان الخصم يمنع وجود العلة في الأصل بنافيه قوله الآتي فان لم يتفقا على الأصلول كن رام المستدل البات حكمه ثم أثبات العلة فالأصح قبوله فانه فيذاك قد منع الحصم وجود العلة في الأصل أيضا مع ان القياس مقبول أي ناهض على الخصم \* قلنالامنافاة لأن السكلامهنا في مركب الوصف اعتبار بحرد الاتفاق على ألحكم مع منع الحصم وجود العلة في الأصل بدون اثبات السندل لها والكلامهناك مع اثباته لهاكما يصرح بذلك الـكلام في الحلين سم ﴿ قُولُهِ فِي الْأُولَ ﴾ أي القياس الأول وهو مركب الأصل وقوله في الثاني أى القياس الثاني وهو مركب الوصّف (قولِه للخلافيين) أى مقلدي أرباب المذاهب المحتهدين وهم مجتهد والمذهب ونحوهم الذبن يحتج كل منهم لقول امامه على خصمه القلد لامام آخر (قوله ولوسلم الحصم العاة للسندل الخ) أىسلم له أن العاة في الربا الطعمم شلاولم يسلم وجودها في الأرز مثلا (قول حيث اختلفا فيه) أي في الفرع كاستظهره سم بعا اشيخه الشهاب عن قول شيخ الاسلام قولة فأثبت وجودها أي في الفرع أوفي الأصل اه (قوله فان لم يتفقا الح) قال الغلامة هذاً لا يلائم جعــل انفاق الحصمين شرطا الى آخر عبارته وأجاب سم بمـا حاصله ان ما هنا مقيد لما سبق فقوله هناك يشترط كونه متفقا عليسه أى حيث لم يرد اثباته الدليل ويتحصل حينئذ من مجموع الموضعين ان الشرط عند المسنف أحد الأمرين من الانفاق أو الانبات وان الأصح هنا لايشترط خصوص الانفاق لاكتفائه بالانبات الذكور وقبوله وان مقابله بشترط ذلك الحصوص لهدم اكتفائه بما ذكر قال و بهذا يسقط ماأطال به وما زعمــه من عدم الملامة وان القبول مبني (قول المصنف ولوسلم الخ )كلام يتعلق بالقياس من حيث هولا المركب

فانحدمه فىالاصل متفق عليه بيننا و بين الحنفية والملة تمليق الطلاق قبل ملكه والحنفي بمنع

(قوله حيث لم يذكرالخ) فيه انجميه ما تقدم منطق بالشرط قبله فلاسفى لفضله (قوله فهذا مفرع على ما تقدم) أى فبطل قول سم أنه غير مفرع وأما اعتراض الناصر فهو مبنى على أنه كلام مستأنف منافض لما مر ولا يزم أن يكون مبنياعلى أنه مفرع كما قاله سم أيضا و جيدًا يستقيم ما يأتى تأمل (قول ( ٣٣٧) الشارح أى الاجماع الح ) أفاد بهذا ان المراد بالانفاق هنا الاجماع

بخلاف ماقيله فانه انفاق بطريق (فالاصَحُ قَبُوله) فيذلك لان اثباته عزلة اعتراف الحصير يهوقيل لايقبل بل لابد مر الخصمين و به يندفع مافي اتفاقهما على الأمسل صونا للسكلام عن الانتشار (والصحيح ) انه ( لا يُشْتَرَكُ ) في القياس الحاشية (قول المنف (الاتفاق) أي الاجاع (على تعليل حكم الاصل) أي على أنه معلل (أوالنَّصَّ على العلة) المستازم لايشترط الأتفاق على تعليل لتعليله لانه لادليل على اشتراط ذلك بل يكفي اثبات التعليل بدليل وقد تقــدم أنه لايشــترط حكم الأصل والنص الخ) الاتفاق على وجود العلة خلافالمن زعمه واعا فرق بين المسئلتين لمناسبة الحلين (الثالث) من أركان القصود أن يكون التعليل القياس (الفرعُ وهوالمحلُّ المشبّةُ) بالاصل (وقيل حكمهُ) وقد تقدم انه لايتاني قولُ كالاصل بأنه أى كون الحكم معللا دليل الحسكم (و، ن شر وله) أي الفرع (وجودُ تمام العلة) التي في الاصل مسلما وهــذا محصل إما بالاتفاق على كونه معللا في كلام المصنف على عدم اشتراط الانفاق وكأنه توهمان قوله فان لم يتفقا الجنفر يع على اشتراط الانفاق أو بالنص على العلة لأنه وليس كذلك كاهو ظاهر فتأمل نمرأ يتشيخ الاسلام تعرض لدفع المنافاة بين الموضّعين فراجعه اه 🛪 يستلزم كونهمعالا فليس قلت لاشك ان عبارة المصنف غير موفية بإفادةالتقسدالمذكوروان كان مراده حث لم بذكر هذا ملصق القصو دمن النص على العلة ماتقدم لكونه مقيدا لاطلاق مفهومه من عدم محة القياس عندعدم الاتفاق كاقاله شيخ الاسلام وحينثذ تعينها بل مايلزم ذلك وهو فهذامفرع علىما تقدم فماأ فهمه كلام سمهن أن ماهناغير مفرع على ما تقدم غير صحيح وأمادعواه ان اعتراض كونه معللا فليس أحسد العلامة بأن ماهنا مبني طي عدم اشتراط الاتعاق مبنى على نفر يعماهناعلى ماتقد مفمنوعة منعا يينالا يخفى على متأمل (قولِه بطريق) أي مسلك من مسالكها الآتية وآمًا عبر في جانب البات العلة بالطريق وفي الشقين معينا مقصودا لداته مل المقصود الأمر جانب اثبات الحكم بالدليل وانكان الطريق دليلاأ يضانظرا لماشاع في الاستعال من التعبير عن دليل اثبات العلة بالطريق (قه له الستازم لتعليله) بالرفع نعت للنص (قوله بل يكفي اثبات التعليل بدليل) للشترك يينهما وهمذا راحم السئلتين فاثمات التعليل في الأول عمن اثبات أن الحكم معلل أي واثبات أن علته كذا أيضالأن بخلاف قول بشرالسابق عرد أثبات أن الحكممعلل بدون تعيين العلة لايتم بهالقياس وأثبات التعليل فيالثانية ععى أثبات فانه بشترط عنده تعسن ماهو العلة \* وأورد أنَّ هذا يغني عنه قوله قبله فالله يتفقا الخفانه يفيد عدم اشتراط الاتفاق على العلة العلة حتى لايكفي عنده الا أن يجاب بأن المرادف ذاك أنهما لم يتفقاعلى أن العلة كذامع اتفاقهماعلى أن الحكم معلل وفي هذا الاتفاق على كون العكم أنهما لم يتفقا على أن الحكم معلل سم (قه أه وقد تقدم الخ)جواب سؤال تقدير دان ها تين المسئلتين وها معللا بللابد زيادة عليه الاتفاق على تعليل حكم الأصل والانفاق على وحود العلة متناسبتان في كون كل منهما متفقاعليه ويصح من التعيين وقد تكفل تعلقهما بكل من الأصل والحكم \* وحاصل الجواب انهذكر في كل محل ماله مزيد مناسبة به وأوضح ذلك بالفرق بينهما الشارح في العلامة بقوله يعني ان المسئلة الأولى وهي عدم اشـــتراط الاتفاق على وجود العلة محلها الأصلُّ لأنه الموضعين وبهذا يظهر انه محل وجودها فناسب ذكرهافي مباحث الأصل والمسئلة الثانية وهيءدم اشتراط الاتفاق على أنحكم لاتسكرار بينهماوانقول الأصل معلل علية حكم الأصل لكونهامن مباحثه فناسب ذكرهافيه \* والعاصل أن وجو دالعلة من الشارح بل يكفي اثبات

من الاتفاق على التعليل وقدمنا شيئاهـاك فليتأمل (قوله اذ بق منها ان لايعارض) أى المأخوذ من قولهالآتى وانهلايجب الايماء اليه فى الدليل كا سينبه عليه الحمشى فدعوى الهمشى كه صرح به عنوعة

التعليل بدليل واف بالراد

خلافالم زادعليه أي وان

علته كذافهمامنه ان الراد

من النص على العلة غير المراد

عوارض الأصل والتعليل من عوارض الحكم فالمناسب ذكرالعارض عند ذكرمباحث معروضه اه

(قوله ومن شرطه) أتى بمن إشارة الىأنه لم يستوف صريحاشروط الفرع اذبقي منها أن لايعارض

على مايأتي قاله شيئة الاسلام وقديقال فدصر جهذاالشرط وان لم يعنونه بعنوان الشرطية فالمناسب

حذف من حينئذ و يمكن أن بجاب بأن كلة من مسلطة على كل من الشروط بانفراده ولاشك ان

(فوله أى امدت ماذ كرشرطا) فيسه نظر فإن التعدى مرتب على وجود العالمة لاعلى العد (قوله فليقيد أيشا الله) الله يا الله الذاتي له المساولة في التربيط المساولة في المساولة في المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة في المساولة في المساولة في المساولة الم

ذاك لكن لم يفده ما (فيه) من غير زيادة أو معها كالاسكار في قياس النبيذ على الخر والايذاء في قياس الضرب على أفادهمه النالحاجب وهو التأفيف ليتمدى الحكم الى الفرع وعدل كما قال عن قول ابن الحاجب أن يساوى في العلة علة المساواةلايهامه فقال ومن الأصل لا يهامه أن الزيادة تضر ( فأن كانت ) أي العلة ( قطمية ) بان قطم بعلية الشيء ف الأصل شرطه وجود تممام العلة وان كانت هي الساوية كل واحسد بعض منها كذاقيل \* قلت لا يحفى ان مثل هـ ذا العنى الذي لم يتضمن كبير فأندة غير موجب لعلة الأصل الاأنه هنا للاتيان بها فالوجه حذفها لعدم الحاجة اليها وفوات الاختصار بذكرها حيننذ (قوله فيـــه) أي في الفرع بمعنىالحل المشبه كانقدم ولا بصحأن بكون بمعنى الحسكم لان وجودالعاة أيما يكون في المحل لافي مقطوع النظر عن الحكم (قول)من غير زيادة) متعلق بوجود والراد بالزيادة ألزيادة بنحو الشدة والقطع بالوجود في مساواتها وعدمها إذ الفرع على ماسياتي وأما الريادة باعتبار نفس العلة فلا يصح على ماسيتيين ان شاء الله تعالى (قوله لادخل لهما في خده ص ليتعدى ) علة للشرط المذكور أي لعــد ماذكر شرطا ( قَهْلُه لايهامه الح ) قال العلامة قدس سره القطعية والظنية وانكان ان قبح هـذا الايهام ههنا فليقبح أيضا في قول الصنف في حـد القياس لمساواته له في علة حكمه لها دخيل في الفساد فينظر فيسه بخروج القياس الأولى منه اه قلت وليقسح أيضا في قوله الآني وليساو الأصل الخ فمعنى قول المسنف وعدلت وانظر لم رجع الى موافقة ابن الحاجب في عين ماقاله مع اعتراضه هنا عليه وسيأتى في كلام الشارح عن قول ابن الحاحب ان ثم الاشارة الى هـــذا وأن ماقاله ابن الحاجب هو الأولى ﴿ واعـــلم ان ماذكره الصنف من الايهام يساوى في العلة علة الأصل في عبارة ابن الحاجب مدفوع بان الراد بالمساواة في العلة أن توجد حقيقتها بمامهافيالفرع يحيث لايهامه ان الزيادة تضره لايكون الاختلاف الا بالمسدد والتشخص من حيث المحل فقط فان الاسكار القائم بالخر غير شخص انه لو قال هنا في مقام القائم بالنبيذ والحقيقة واحمدة واذاكان المراد بالمساواةماذكر فسلاينا فيذلك زيادتها فيالعرع بنحو اشتراط وجود تممام العلة الشدة أو القطع ويدل لما قلناه قول السعد التفتازلي في قول ابن الحاجب في شروط الفرع منها أن يساوي في العلة علة الأصل فما يقصد من عين أو جنسوأن يساوي حكمه حكم الأصل فما يقصد ومن شرطه ان يساوى من عين أو جنس اه مانســه: ثم المساواة في العلة لاتنافي كون الحكيم في الفرع أفوى أو أدني في العلة علة الأصل وأراد وكُونَهُ أَقُوى أُو أَدْنَى لاينافي المائلة لحسكم الأصل لان الراد بهما عــــم الاختلاف في عَين الحسكم بذلك وجوده تمسام العلة أو حنسه والمراد بالعينية المساواة في تمام الحقيقة بحيث لايكون الاختسلاف الا بالمسمدد فقوله

أو حنسه والمراد بالدينة الساواة في تمام الحقيقة عبث لا يلمون الاحتداد الاستده فعوس الله الكانس و عمل هداء القام الناتس و المن من أنه رجع على المناسبة على المناس

(قوله تدما الزيادة باعتبار نفس الملة) فيه انه لايتاً في مع كون السكام في وجود تمام العلة الأصلى الذرع فلازاد سخيقة علةالفرع فان كانت الزيادة لها دخل في العلية فكيف انتجت عالة الأسوا لحكم مع تفصها والافليستنزيادة في نفس العلة (قوله ليس ه العالمة التفطيع) هومسلم لمكن لاحاجة لذكر وبعدة ول المسنف ومن شرطه وجود عام العالم مناه وجود قطعا كاسياتى (قوله أى وكذا ان قطع) المناسب وكذا ان قطع بعلية الشيء في الأصل وعبارة شرح منهاج البيضاوى الصفوى بعدد كر القطعي كما هنا وأما ظفي وهو القياس الذي ظن فيه علمة ( ٢٣٤) الحكم في الأصل وظن وجودها في الذرع أوعلم أحدهما وظن الآخر والدى

ظهر أن وحود العلة في وبوجوده في الفرع كالاسكار والايذاء فما تقدم ( فقطمي " ) قياسها حتى كأن الفرع فيه تناوله دليل الفسرع لا بد أن يكون الأصل فان كان دليله طنياكان حكم الفرع كَذَلك (أَو)كانت (طنيَّةً ) بأن ظن علية الشيء في الأصل وان قطع بوجوده في الغرع ( فنياسُ الأدون ) أى فذلك الفياس لطي وهوقياس الأدون مقطوعا بهعندالمسنف كما هو ظاهر مور قوله ومور (كالتُّفاس) أي كتماسه (على الرُّسِّ) في ماب الريا ( بحامع الطُّمر) فانه العاة عند نافي الأصل ويحتمل شرطه وجود تمسام العلة ماقيل انها القوت أوالكيل وليس فالتغاح الاالطم فتبوت الحكم فيه أدون من ثبوته ف البر المشتمل وقو لاالشارح إذ لابد من على الأوصاف الثلاثة بأدونيــة القياس من حيث الحسكم لامن حيث العلة أذ لابد من تمامها كما تماويها وكذا قول العضد تقدم والأول أي القطمي يشمل قياس الأولى والمساوى أى مايكون ثبوت الحكم فيه في الفرح أول باب القياس لابد أن أولى منه في الأصل أو مساويا كفياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس أحراق. يعلم علة الحكم في الأصل فما يقصد من عين أو حنس إشارة إلى إنه لا تحب المساواة في قوة وضعف أو قطع وظن و تحوذلك ويعلم ثبوت مثلهافي الفرع اه على أن الزيادة في كلام الصنف تشمل الزيادة باعتبار نفس العلة وذلك غير محيح كما تقدم وحبنثد طهران الاولى لعدم المساواة في تمـام الحقيقة حيننذ وكـأن الشارح أشار بقوله كما قال الىالتبرى.من.عهدةاعتراض والمساوى لاسكون الاقطعيا الصنف المذكور وبدل له ماسياتي عنسد قوله وليساو الأصل الخ ولسم هنهنا كلام طويل بلا لان معناه الأولى ثبوت الحسكم فيدمن ثبوت حكم مفهوم العلة القطعية بل زَّائد عليه ذكره لما يُحكون به القياس قطعيا قاله العسلامة وهو ظاهر الأصل والمساوى تبوت ورد سم دلك مردودكما لا يخفي على من سلك جادة الانساف ( قهأله فان كان دليله ظنما الح) الحكم فيه لحكم الأصلكا قرر مالشارح وذلك لايتأتى أى بل قد يكون قطعبا وقد يكون ظنيا محسب الدليسل ( قوله بأن ظن عليــة الشيء في الأصل وان قطع بوجوده في الفرع ) أي وكذا ان قطع بوجوده في الأصل وظَّن في الفرع فصور الظنية فىالاً دون مع احتمال ان يكون الوصف الدى فى ثلاث فَقُول الشارح بأن ظن الباء فيه بمعنى الكاف ليتناول هـــذه الصورةأشارله سم (قهله فقياس الأدون) من اضافة الأعم الى الأخص أو الموصوف الى الصغة ، فان قيل كان القياس الفر عفيه غيرعلة وانكان أن يقول فظني \* قَلْنَا اكتفى عن ذلك بفهمه من المقابلة وعدل الى افادة فالدةزائدة سم أي أشد إد المراد الأدونية في وتلك الفائدة هي التسمية بكل من الاسمين كما أومأله الشارح (قوله أي كمقياسه على البر) أي ف الربوية الثبوت لافي ملاءمة المعنى كما أشار بذلك بقوله في باب الربا (قه أهو يحتمل ماقيل انها القوت) أي مع الادخار كما هومذ هبنا معاشر للحكم هــذا وفى شرح المالكية وقولهأنها القوت بفتح تمزة أن لأن الجلة بدل من ما وقوله أوالكيل أى كماهو قول ألى حنيفة السفوى لمنهاج البيضاوي

كل من القطمى والناني الدياس هيدا و يعون عسلم في العراج أون مدى المسلمة و المسابق العراض المنافق المراجعة المسلمين المراجعة والمسلمين المراجعة والمسلمين المراجعة والمسلمين المراجعة والمراجعة والمر

ان الا قسام الثلاثة تأتى في

رحمه الله تعالى (قه إه فأدونية القياس من حيث الحكم الح) هذاواضح في نحوهمذا المثال والافقديكون

القياس ظنيا ويكون الحكم في الفرع أولى منه في الأصل لنحو أشدية العلة في الفرع فالوجه أن القياس

لاثبات وصف المسترض الذي حصلت المعارضة أبه اذلامدم بنائه على أصل بجامع يثبت عليته بأى مسلكم بمسالكواومثله بقال في قوله بقياس يؤيد ماذكرنا قول الشارح ماذكرت من الوصف الخ ومثلهالعضد(قولالشارح لااثبات مقتضاها) أي لانه غمر مكن اذكيف يقصدبهذلك وهومعارض بدليل المستدل فان المعارضة من الطرفين والدليل لابثنت المطاوب مادام معارضا وبه تعملم ماكتبه الهشن هنافتأمل (قولەراجىرلقولە وتقبل) أى لا لقوله لاتقبل الذي تضمنه قوله لاخلاف حكمه لانه محسل انفاق كابينه الشارح بقوله فلايقمدح قطعا (قول الشارح بكل ما یعسترض، ) متعلق بدفعها يعىانما للمعترض ابراده على المستدل ابتداء كنقض المغى وهو وجوده فيصورة مع عدم الحكم وكعدم تسليم وجو دالوصف المعللبه فىالفرعالىآخر الاعتراضات الستى تورد على المستدل ابتداء أي قبل المعارضة للمستدل كا دفعيا به والجواب لافرق كذا فيالعضد وفي الحاشية هناخلل

مالاليتيم على أكله فىالتحريم فيهما ( وتُعْبَلُ المارضةُ فيه ) أي في الفرع ( بمقتض نقيضَ أوضدٌ خـــلاف الحــكم على المختار ) وقيل لاتقبل والا لايقلب منصب المناظرة اذيصير المعرض مستدلا وبالمكس وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر الستدل في دليله الى غيره . وأجيب بان القصد من المارضة هدم دليل السندل لااثبات مقتضاها المؤدى الى ماتقدم وصورتها فيالفرع أن يقول المعرض للمستدل ماذكرت منالوصف وان اقتضى ثبوت الحكم فىالفرع فمندى وصف آخر يقتضي نقيضه أوضده ءمثال النقيض المسجركن فيالوضوء فيسن تثليثه كالوجه فيقول المارض مسح ف الوضوء فلايسن تثليثه كمسح الخف، ومثال الصدالوبر واظه عليه النبي مَنْتِلِيَّةٌ فيحب كالتشهد فيقول المعارض مؤقت بوقت صلاة من الخس فيستحب كالفحر وأما المارضة بمقتض خلاف الحكم فلا تقدح قطعا لعدم منافاتها لدليل المستدل كإيقال اليمين الفموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المارض قول مؤكد للماطل يظن به حقبته فيوجب التمزير كشهادة الزور ( والمختارُ ) في دفع المارضة الذكورةزيادة على دفعها بكما مايسترض به على المستدل ابتداء ( قَبُول الترجيح ) لوصف السندل على وصف المعارض بمرجح مما يأتي في عمله

الظني قديكون أولى ومساوياكما يؤخذ من كلام الصفي الهندي مم (قه إله وتقبل المعارضة فيه أي في الفرع الح ) المعارضة مقابلة دليل المستدل بدليل ينتج نقيض أوضد ما أتنجه دليل المستدل المذكور (قوله، تقتض نقيض الخ) أى بقياس مقتض آلخ وقوله نقيض أوضدكل منهما منصوب بلاتنو ين لاضافتهما الى مثل ماأضيف اليه خلاف فهوعلى حدقولة: يامن رأى عارضا يسريه 🗱 بين ذراعي وجه الأسد

وقوله علىالمختار راجع لقوله ونقبل المعارضة فيه (قهأهالىغيره) أىغيرماقصد منءمرفة الخ وهو متعلق بخروج وذلك الغيرالذي يحصل الخروج اليه هومعرفة صحة نظراا منرض في دليله (قول: رأجيب الخ) حاصل الجواب عدم لزوم الحروج عن القصود اللذكور (قيل: أن القصد) أى قصد المعترض (قَ أُه لااثبات مُعَتَّضَاها) أي وهو استدلال المعترض على الحكم وانكان حاصاً لكنه غيرمقصود (قه أنه المؤدى الى مانقدم) أي من الانقلاب المذكور (قه أنه وصورتها) أى المارضة وقوله في الفرع بُحردايضا حكا لا يخفى (قوله مثال النقيض) أى الوصف المقتضى النقيض (قوله السح الح) السح هو الفرع وقوله ركنفىالوضوء هوالعلة المعبرعنها بالوصف وقولهفيسن تثليثه هوآلحكم وقوله كالوجه هو الاصل المشبه به وقوله المعترض مسح في الوضوء هو العلة والوصف المعارض به المقتضى نقيض حكم المستدل وهوعدم سنية التثليث (قوله الوتر ) هذاهوالفرع وقوله واظب هي العاة عندالمستدل وهو الحنفي والتوقيت الآتي هوالعلة والوصف المارض به عنمد المعترض كالشافعي والمالكي وقوله فيجب هوالحكم الدى أتبته المستدل وقوله كالتشهدهو الأصل المشبهبه وأراد بالتشهد الناني وقوله يستحب هو ضدالحكم الذىأثبته المستدل وذلك الضدهومقتضي العلة المعارض مها وهو التوقيت المذكور وقوله كالفجر هوالأصل فدليل المعترض (قولةكايقال) أىمنطرف المالكية وقولهاليمين الغموس هو الفرع وقولدقول يأثم فاثله هوالعلة وقولة فلابوج الكعارة هوالحكم وقولة كشهادة الزور هوالأصل وقوله قول مؤكدالباطل يظن به حقيته هوالعلة المارض بها والحسكم الدى اقتضته وجوب التعزير وهو غيرمناف الحكم الذئ أثبته المستدل لانه يجامعه فالمعارضة المذكورة غبرقادحة لعدمكومها منافية لدليل المستدلكاذكرهالشارح(قوله بحل مايعترض بهالخ)متعلق بالعارضة أو بدفعها ويكون على حذف مصاف

( ۲۹ \_ جمع الجوامع \_ نی )

لايخني هذا ولايشتبه عليك المارضة بالفرع بالمارضة فىالعلة كما سيأتى وهو أن يبدى المعترض أمما آخر يصلح للعلية مستقلا أو

معانضام ماذكره المستدل مع

المعارضة لان غايته ترحيح ان وصفه أولامن وصف المعارضة ولسكن احتمال الجزئية باق (قول الشارح لان المعتمر في المعارضة الح) حاصل السكلام هنا أنه ان كان المعتسر في المعارضة تساوى الظنين بان كان لايوقف دليل المستدل الاما يغيد ظنا مساويا لما أفاده قبسل الترحيح لدفعمه المساواة وانكان المعتبرفهاما بفيد أصل الظن لم يقبل لوجودها مسع الطن المرجوح (قول الشارح لانتفاء العلم بها)أى امتناعه وهمذا ممنوع لان المراد بقساوى الظنين ان لايوجد مرجع لأحدهما (قوله خارج عن الدليل) وتوقف الفعل على الترجيم لا بحعل الترجيح جزء اللدليل لان هدا التوقف انما عرض للدليل بعمدظهور المعارض فسكان الترجسح شرطا لتمام الدليل وترتب أثره لاعليه مطلقا بلادا حصل المعارض واحتيج الى دفعيه فلايحية كره فىالدليل (قول الشارح وهو أن لايعارض) أي لایکون معارضا بأن لم يعارض أصلا أودفعت معارضته (قوله لايتأتى

دفعها) فيهأ تهقبل الدفعرمو قوف عن العمل به

لتمين المدابالراجع وقبل لا يقبل لان المنتبر في المارضة حصول أسل الفلن لامساواته لفلن الاسل لا تتفاء الدلم بها وأسل الفلن لا يتمبئ لا تتفاء الدلم بها وأسل الفلن لا يتمبئ لا أنتفاء الدلم بها وأسل الفلن لا يتمبئ لا يتمبئ الأعباء الله في الدلم بها المنافذ في المنافذ المنافذ في المنافذ المنافذ في الا تتفاء المنافذ في الا تتفاء المنافذ في المنافذ المنافذ في المنافذ المنافذ في المنافذ المنافذ في الم

أى بدفع كل قادح يعــترض به على المســتدل كابدا. فارق في مسئلة المسنح بان بقال هناك فارق بين مسيح إلرأس ومسيح الحف بان مسيح الحف يعيبه بخلاف الرأس \* وحاصله آبداء قادم من المستدل في دليل المعترض وقوله استداء معمول لدفعها أوليعترض (قول لتعين العمل بالراجح) علة لقبول الترجيح (قهأه وقيل لايقبل الح) رده الكال بن الهمام بانه لوصح هذا الدليل لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقاً لان الترجيح أنما يفيدرجحان ظن على ظن يخلافه والاجماع على قبول الترجيح مطلقا قاله شيخ الاسلام، وقوله وحصول أصل الظن الخ أيلان العرة في العارضة بحصول ظن علمة الوصف الذي أبداه المعترض ولو كان ظن علية الوصف الذي ذكره المستدل أقوى فالشرط في المعارضة وجود مجرد ظن العلبة في الوصف الذي أبداه المعارض لامساواة الظن المذكور لظن علية وصف المستدل فقوله حَسُول أصل الظن أىلعلية وصف المعترض وقوله لامساواته أىالظنّ لظن الاصل أي لظن علية وصف الاصل أي الوصف المشتمل عليه الاصل الواقع في قياس المستدل وهو علة الحسكم فيه (قوله لا يجب الايماء اليه) أىلا يجب التعرض اليه لان ترجيح وصف المستدل على وصفُ معارضه خَارَج عن الدليل قاله شيخ الاسلام (قه أبه وهذه المسئلة) أَي قُولِه وتقبل المعارضة فيه (قوله لانها تؤل الى شرط في الفرع) أي وذكر الشرط مع مشروطه وهوهنا الفرع أنسب (قهله وهو أن لايعارض) أي دليل الفرع الذي هو التياس وقيله أن لايعارض أي معارضة الايتألى دفعها والافكيف يصح كونه شرطا في الفرع مع قبول العارضة ميه ودفعها كاذكره الصنف وغيره. شيخ الاسلام (قه أوووجهه) أي وجه عده شرطًا أن الدليل أي القياس لايثبت المدعى وهو نبوت حكم الأصل الفرع الااذاسلم عن المعارض (قوله ولا يقوم القاطع) عطف على وجود من قوله ومن شرطه وجودتمام العلة الخفالفعل منصوب بان مضمرة جواز اعلى حدقوله بد ولبس عباءة و تقرعيني بد ومنه قوله تعالى «وماكان لبشرأن يكلمه الله الاوحيا أومن وراء حجاب أو يرسل رسولا» وليس هذامن مواضع شذوذ تقدير أن لتقدم المصدر والمعطوف عليه قال في الحلاصة :

وانعلى اسم خالص فعل عطف \* تنصبه أن ثابتا أومنحذف

قال سم واعلم ان الفاطع قد يشمل الاجعاع حيث يكون قطعيا كماييغ بماسبق في مبعثه وأماحيث لا يكون قطعيا فينبغي أريتنم القياس أيسا كضرالواحد فا ملاينقص عنه نعم فيااذا كان سكوتيانظر فليتأمل (قوله وليساوالاصاباغ) قال سم أقول معناه ولتسكن مساواته للاصل ومساواة مكمه فحسم الاصل فياذ كر فهادهذا السكام اشتراط كون المساواة فياذكر لااشتراط نفس الساواة لامها تقدمت بالنسبة الى الأول ومين الحكم أو جنسه بالنسبة الى الثانى مثال المساواة في عين الملة قياس النيذ على الحخر في الحرمة بجامع النسسة الفطر به فانها موجودة في النبيذ بنتيها نوعا لاتفخصا ، ومثال المساواة في جنس الملتونها، المساواة في مجاوات القصاص فانه فيهما واحد ومثال المساواة في مين الحكم قياس الفتل بمثقل على المقتل بمحدد في تبوت القصاص فانه فيهما واحد والجامع كون القتل محددا عدوانا ومثال المساواة في جنس الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في مجود الولاية للأب أو البحد بجامع السغر فان الولاية بنس لولايتي السكاح والمال (فان خاندً) للذكورماذ كرافي إلى التفاء الملة عن الفرع في الأول وانتفاء حكم الأصل عن الفرع في الأول و انتفاء حكم الأسل عن الفرع في الأول و انتفاء حكم الأصل عن الفرع في الأول و

ويؤيدأن المرادذلك تعبيره بصيغة الامردون تعبيره بنحو ومن شرطه كذا أو وأن يساوى الج؛ وحاصله أنهشرط فهانقده الساواة وشرط هناكونها فهاذكر فلاتكرار فيهذا الكلام بوجه ولاحاجــة الى ان يقال ذكر الساواة هنا توطئة للتكرهــذ. الزيادة فتأمل ذلك فانه في غاية الحسن والدقة الى آخر ماأطال به في تصو يسماعير به المسنف أولاو انباع الاداعى له الاعض الحية والافلايستيه طي عاقل فضلا عن فاضل اشتال تعبيره على التكرار والتطويل النافي للاختصار كاأشارالي ذلك الشارح وأماماذكره مم من أن الذكور فها تقدم نفس الساواة والمذكو رهنا الساوى فيه فلا يخفي أن مثل ذاك خروج عن سلوك جادة الطريق في الاستعال ويز ولهن من تبة حسن أداء القال فأي حسن وأي دقه في ذلك فضلا عن غايتهما فتأمل ذلك (قه إم النسبة للأول) أي وهو مساواة الفرع الاصل فها يقصد من عن أوجنس والثانى هومساواة حكم الفرع حكم الاصل فها يقصدمن عين أوجلس \* وحاصله اشتراط تساوى الفرع معالاصل في علته نوعا أوجنساو في حكمه كذلك فالمراد بالعين النوع لاالشخص لعدم أتى ذلك اذمن جملة مشخصاتالعان المحل فشخصالعاة فيالاصل غىرشخصها فيالفر عكاهو واضح لكنهما متحدتان نوعاوهو المطاوب وكذا القول في الحيج وأمانساو بهما في العلة والحكم جنسافهو أن يكون كل من العلتين متحدا مع الآخر في الجنس مخالفاله في النوع ومثل ذلك يقال في الحكم و والحاصل أنه الابدمن انفاق على الفرع والاصل وكذا حكماهانو عاأوجنسالاشخصالعدم تأنيه وقدأوضع ذلك الشارح بالمثال (قهله مثال المساواة في عن العالم) أي مثال قياس الساواة في عن العلة أي القياس المشتمل على ذلك ومثل ذلك يقال في نظائره وقوله فيعن العلة بان يكون بوعهما واحدا (قوله فانهاموجودة فى النبيذ بعينها نوعا) أى لان العرض لايقوم محلين وقد تقدم ذلك (قوله قياس الطرف على النفس) هذامثال فرضي والافقطم الطرف الت بالنص (قول فانهاجنس لاتلافهما) أي لان اتلاف النفس وانلاف الطرف حقيقتان مختلفتان داخلتان تحتجنس وهوالجناية وكذا القولفي كونالولاية مطلقاجنسا لولايت المال والنكاح ولوقال الشارح لاتلافهما بتثنية اتلافكان أولى لان نوع الجناية اتلافان كاتقدم لااتلاف واحد منسوب الى شيئين قاله الشهاب وهو واضح اذالفرض أنهما نوعان مختلفا الحقيقة داخلان تحت جنس لانوع واحد مضاف لفردين والاكان من القسم الاول وأماقول مم وأقول ليس في العبارة مايقتضي أنه اللاف واحسد فان لفظ الاتلاف مفرد مضاف وهو لاينافي التعسد لانه من صيخ العموم اه فسلايخو سقوطه اذ التعدد المفاد بالاضافة لايخرج به الانلاف عماذكر اذ التعدد حينتذ في افراد الانلاف لافي

حقيقته مع أن الرادالتعدد في الحقيقة فتأمل (قهله فانه فيهماواحد) أى بالنوع (قهله فان الولاية)

(قسوله ليس فالعبارة مايقتفي الحجّ) لاينافي الاولو بالفلهور مني الواحد بالا ان المقام يدفعه واعلم أنه عند الاتحادي النوع يكون هـ والجلام دوان النوع (قوله فلاينفي سقوطه اذ التصدد الحجّ) لا ينتفي مقوطه لان المعوم في المنافى لافيا دخّ تحته تأمل (قولاالشارح ولوقالهناك من عينها الغ) ان كان متعلقا بمحذوفوهوكائنا من نوعها أوجنسها بمنى أنهلابدأن بكون تمامعلةالفرع من نوع علة الأصل أوجنسها فهوماقاله المصنف بعينه الاأنه فصله عناشتراط وجودتناماالعلة لمساعرفته سابقامن أنه لادخل للساواة فى ذلك في خصوص كون القياس قطعيا أوأدون انما الذيله دخل هو وجود تمسام العلة وان كان بيانا لتمام العلة ففيه أن علة الأصل ليست النوع أوالجنس وان كان كل منهما هوالجامع (قوله والجنس) ليس نفس التمام وكذلك النوع (قوله والمراد الجنس الذي هوالعلة) فهاوان كانهوا لجامدوعبارة العضدصر يحة فيأنه عندالاتحادفي النوع (YYX) فيه أنه ليسعلة الأصل التى الكلام. علة الأصل ليس النوع

بسل الشخص لكن

الاشتراك في النوعكاف

في الاستراك في العلة لأنه

اشتراك فبما هوالمقصمود

وعند الاتحاد في الحنس

علة الاصل ليس الجنس

بلفردمن نوغمنه لكن

الاشتراك فيالحنس كاف

لانه اشــترك في المقصود

معالسلامة من التكرار

ومن الوقسوع الخ) قسد عرفت حقيقة الحال فهام

شرطه وجود تمــامالعلة)

قالهناك ان مراعاة عدم

الايهام في موضع أمر

مستحسن وان ترك في

موضع آخر عــلى أنه نبه

بالعدول في الأول عملي

الثانى (قوله وقد قدمنا

بيان ذلك) لم يقدم ما ينقع

الظاّ ناالهاة (قوله اعتراض

على أن اشتراط المساواة في العلة مستنى عنه بماتقدم من اشتراط وجود تمام العلة في الفرع ولوقال هناك من عيها أوجنسها المقصودبالذكرهنا لوفي به مع السلامة من التكرار ومن الوقوع فيأعدل عنه هناك من لفظ المساواة. وعبارة إن الحاجب أن يساوي في العلة علة الأصل فها يقصد من عين أوجنس وان يساوي حكمه حكم الأصل فها مقصد من عين أوجنس (وجوابُ المنترض بالمخالفة) فهاذكر (بييان الاتِّحَاد) فيه مثاله أن يقيس الشافعي ظهار الذمي على ظهار السلم في حرمة وطء المرأة فيقول الحننى الحرمة في السلم تنهى الكفارة والكافر ليسمن أهل الكفارة اذلا يمكنه الصومممالفساد نيته فلاتنتهى الحرمة فيحقه فاختلف الحكم فلايصح القياس فيقول الشافعي يمكنه الصوم بأن يسلم ويأثىبه ويصح اعتاقه واطعامهمع الكفرا تفاقافهومر أهل الكفارة فالحكم متحدوالقياس صحيح (ولا يكون) الفرع (منصوصا) عليه (بموافق) للقياس

وكذلك عبارةا بن الحاجب أي مطلقها وقوله لولايتي النكاح والمال أي لهذين النوعين ﴿ وَهُ لِهُ عَلَّ أَنَا سُتِرَاطُ المساواة في العملة وانكانهذا الذىقاله سم مستغنى عنه بما تقدم) قال ميم قدد كرنا جواب هسذا قريباً فراجعه اه الله قلت قدد كرنا مافيسه في نفسه محيحا (قول الشارح فراجعه (قهله ولوقال هناك من عينها أوجنسها الخ) قال الشهاب يازمه أن يصبر عين العلة أوجنسها بيانا لتمام العلة والجنس ليس نفس التمام وكثان ماقاله الشهاب رحمه الله تعالى مبني على ما يتوهير من ظاهر الاضافة من أن المراد عنس العلة الحنس الذي في ده العلة وليس كذلك فإن الإضافة مانية والمراد الحنس الذي هُوَالْعَلَةُ فَكُونَهُ نَفْسَ الْتَمَامُ لَااشْكَالُفِيهُ قَالَهُ سَمَ (قَوْلُهُ مَعَ السَّلَامَةُ مِن التَّكرار ومن الوقوع فيا (قولەوالثانىءندقولەومن عدل عنه هناك من لفظ الساواة) قال مم رحمه الله تعالى قد سبق جواب الأول قريبا والثاني عندقوله ومن شرطه وجود تمام العلة فيه فليراجع اه قلت قدقدمنا مافى ذلك وفهاذكره الشارح الاشارة الىأن صنيع ابن الحاجب أقعد من صنيع المسنف ومنه يعلم أن اعتراضه عليه فهام غيرمتحه وقد قدمنا بدان ذلك فراجعه (قوله وعبارة ابن الحاجب أن يساوى في العلة علة الأصل الر) بد قلت وبمسا تقرر من مغايرة علة ألفرع لعلة الأصل شخصافقط أوشخصا ونوعامع الاتفاق جنسا يعسلم سقوط اعتراض شيمخ الاسلام علىعبارة ابن الحاجب همذا بأنها موهمة أنعلة الفرع مغابرة لعلة الأصل مفهوما وان تساويا صدقا مع أن علتهما واحدة (قوله بالخالفة) صلة المعترض وقوله فهاذكر أىمن الذين أوالحنس وقوله ببيان الخرخبر المبتدا وهوجواب المعترض (قوله فاختلف الحكم) أي بالنوع لأن أحدهما مؤفت وهوظهار السلموالآخرمؤ بد وهوظهار الدمي (قو أهولا يكون منصوصا الز) بنصب يكون بأن مضمرة لعطفه على ماعطف عليمه قوله ولا يقوم القاطع الح (قهله منصوصاعليمة)

شيخ الاسلام) مأخذ اعتراضه هوقول الشارح ولوقال هناك من عينها النح بناءعلى أنه بيان لتمام العلة فتكون هي النوع أوالجنس كما لسم \* وحاصل الدفع انه يلاحظ في علة الأصل شخصها بناءعلى قولاالقائس انعلة الأصلكذا وأن كانالمنتج للحكم في الحقيقة هوالنوع أوالجئس (قول الصنف وجواب المعترض الخ) هذا مما يدل على أيجاه صنيع المصنف زيادة على مامرفان الاعتراض من جهة عسم الساواة لانظرفيه أوجود مسام العلة (قول المعسنف ولايكون منصوصا بموافق) سواء كان دليل الأصل أو لافهذا أعم ما تقدم في شروط الأصل \* والحاصل ان المنافى للفرعية النص مطلقا والمنافى للاصالة تناول دليل الأصل للفرع اذليس أحدها أولى بهامن الآخر (قول الشارح الاستغناء حينتنا بالنص) لأن العمل القياس عند فقدالنص الضرورة ولاضرورة معالنص ومنه بعرالغرق بين ماهناوها تقدم من جوازالقباس في المقليات والنفي الأصلى وقد تقدام (قول الشارح و بفيدالقياس عند معرفة العلة) لا يظهر فيالو وهاد علل بافادته قول البقين بالحسكم فانظر ماسبدناك (قوله وفي جواب مع نظر) حاصل الجوابا فذكر متوطئة الاستثناء معدقول المصنف مقدما على حكم الأصل في الظهور بأن تخاطب به المسكلف قبل (۲۲۹) ظهور حكم الاصل ومنهي هذا السكلام

الاستناه حينة بالنص عن القياس (خلافا لمجوَّر دليان) مثلا على مدلول واحد فى عدم اشتراطه ماذكر لما جوزه ويفيد القياس التدم النصري القياس التدم النصوطي القياس المائة المنظمة النصوطية الالالتيجر بقالدً المنظمة النصل الحالف صحيح في نفسه ولم يعمل به لمائة النصرية النصوطية المنظمة النصوطية النصوط

بعد ظهورحكمالاً صل على حكمالفرع المتقدم عليهفي الظهورلأنه يلزمأن يكون ثبوته السابق ملا دلسل فيكونخطاب المكلف تكليفا بما لايعلم ووجمه اللزومان ثبوت حكم الأصل مقارن لعلته التي أهىكونه شرطا للصلاة فالو تقدمكم الفرع كوجوب النية في الوضوء على حكم الأصلام تقدمه على علته المقارنة لحكم الأصلفلا يصحرأن يكون معرفة ثموت حكم الفرع مأخوذة من حكالا صلفاره أن يكون أبوته السابق بسلا دليل وبهذ التقرير استقام قوله نعم الخ لأن الالرام واقع الآن كالفياس لوصح و به يستغنى عما قاله سم فانظره (قوله فان قيل ماالمانع الخ)كيف يوردهذا السؤال والموضوع انحكم الفرعوقع الحطاب به بعد قول الشارح وهو عتنع لانه

أى من حيث حكمه (قوله لما جوزه) أى من توارددليلين على مدلول واحد (قوله الالتجربة النظر) أى تمرين النهن ورياضته على استعال القياس فيالمسائل وهو استثناء منقطع راجع السئلتين نظرا الى أن المستثنى منه القياس المقصود للعمل به لأن الشروط المذكورة شروط العمل. مثمان قوله ولا بمخالف مكرو مع قوله السابق ولايقومالفاطعطى خلافه ولاخبر الواحد عندالا كثرفلو حذف قوله ولابمخالف وذكر الاستثناء المذكور معقوله ولايقوم القاطع علىخلافه كانأولى وفىجواب سم نظر لايحني فراجمه (قول متقدما على حكم الاصل) أي من حيث الظهور والتعلق بالمكلف والافاحكام الله قدعة لاتوصف بتقدم ولاتأخر كاأشارالاااالارات بقوله في الظهور (قهله في وجوب النية) أي مجامع انكلا شرط صحة الصلاة (قول من غيردليل)متعلق شبوت (قوله لانه سكليف عالا يعلى قال العلامة صواب العبارة لانه تحايف لايعلم اه أىلانالذى لم يعلم هوالاعجابالذى هوالتحايف لا المحلف بهالذىهو متعلق الايجاب اي الشيءالواجبوحيننذ فالامتناع المذكورواضح لان هذامن التسكليف الحال وهو ممتنع انفاقا وأما ماذكره الشار حفيتجه عليه أن اللازم على كونه تسكليفاعا لايعلم كونه تكليفابالمالوقيد تقدم أن المختار جوازه (قوله نعمانذكرذلك) استدراك على قوله وهوممتنع (قوله الزاما للخصم) أي لااستدلا لاعلى الحكم بأنكان المقصودر دفرق الحصم بين التيمم والوضو وحيث يوجُّب النية في الأولدون الناتي بيان تساويهما في المعيى المانع من ذلك الفرق وظاهر أن ليس المقصود من ذلك القياس واثبات الحكم. وقوله أنى تفترقان استفهام انكارى معناه النفي أي لايفترقان وقوله لتساويهما علة لنني الافترق فأن فيسل ما المانع من جواز القياس بعد ورود حكم الأصل ويكون المقصود اثبات الحكم فيالفرع من الآن لامن عين ظهوره فلا حاجة الى عمل ماوقع الشافعي على أن المراد به عرد الازام \* قلنا أمايتا في ذلك لو ثبت انتفاء هذا الحكم عن الفرع الى ظهور الاصل أن ثبت عدم وجوب نية الوضوء قبـــل ظهور التيمم ثم ان ذلك النبوت اما بخطاب فسكان يلزم

تمكاف بما لا يعلم لان فرض المسئلة انه تقدم نبوت كم الفرع على نبوت كم الاصلولامعن لشبوته الاسئلة بالمكافية بأن تخاطيوا به وهذات كليف لهم اكن نبوته أنما هو بالقياس وهو غيرمعافي الآن أناخر القيس عليه فقوله بالايهم أي تطالب لإهروف ال اذ علمه أنما يتعمل بظهور القيس عليه حتى بأنى القياس الدال على الحفال وفقيل انهتمان لا تعمل النافل والعلامة الناصرفهم الن قول بمثالا يعمل إلى القديدة فيكور فهوالمكف به أى الطاف بوليس كذلك بدير (قول الشارح نهمان ذكر الح) يعنى انه يسح الزاما " بأن يقول كيمكر الاصلى لهذه المنة فيجب أن يقول بحكم الفرع لوجود العلة وان أيكن في اسافد بر (توقه وليس التكاهم في من وذلك) بل التكاهم في ان سكر الفرع نقد بالقياس على التأخر (قوله كان الحسكم السلابغير دليل) بل تقول ان تقط الى الفرع من حيث انفرع كان (٣٠٠) الحسكم حاصلا بدليل لم يوجد (قوله وهو تسكليف سالابعالق)

(وجَوْ زَهُ )أَىجوز تقدمه(الامامُ ) الرازي(عنددليل آخَر )يستند اليهحالة التقدم.فعاللمحذور المذكور وبناءعلي جواز دليلين اوأدلةعلى مدلول واحدوان تأخر بمضها عن بمض كمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتأخرة عن المعجزة المقارنة لا بتداءالدعوة (وَ لا يُشْتَرَ طُ ) في الفرغ (ثبوتُ حكمه بالنَّص جُملةٌ خلافًا لقو م)في قولهم يشترط ذلك ويطلب بالقياس تفسيله قالو افلولا العلم بُورود ميراث الجدجلة لماجازالقياس في توريثه مع الاخوةورد اشتراطهم ذلك بأن العلماء من الصنحابة وغيرهم قاسوا أنتعلى حرامءلي الطلاق والظهار والابلاء بحسب أختلافهم فيه ولريوجدفيه نص لاجملة ولأ تفسيلا (ولاً) يشتر طف الفرع (انتفاء نص أواجاع يوافقه ) في حكمه أي لايشترط انتفاء واحدمهما بل يجوز القياس معرموا فالمهماأ وأحدهماله (خلافاللغز الي والآمُدي) في اشتر اطهماا نتفاءهم أمع تجويزهما دليلين على مدلول واحد نظرا الى ان الحاجــة الى القياس انما تدعو عنـــد فقد النُّص والاجماع النسخ بقياس وامابالبراءة الاصلية ولايكون رفع ذلك بالقياس نسخا وليس الكلامق شيء من ذلك كأشار له الامام في تعبيره عمااختاره بقوله والحق أن يقال لو لم يوجد على حكم الفر عدليل الاذلك القياس لم يجز تقدم الفرع على الاصل لانه قبل هذا الأصل لزمأن يقال كان الحكم حاصلا مغير دليل وهو تكليف مالايطاق أوماكان حاصلا البتة فيكون ذلك كالنسخ اه قاله سم (قه لهوجوز والامام الخ) قديقال هذا خارج عن الموضوعاذ لم يتقدم من حيث كونه فرعاوا عايسمي فرعا حينان نجوزا باعتبار مايؤل اليه من قياسه على الوار دبعده وموضوع ما يحن فيه تقدم الفرع بعنوان كونه فرعا يحيث لابدل على ثبوت حكمه الاالقياس والمسئلة حينئذ من بابجوازالقياس معروجو دالنص وهوقول من يحوز دليلين أو أكثرعلى مدلول واحد وقول بعضهم ان المعنى حينثذاً نهاذا وجد الدليل الآخر وهو القياس تبينأن هذا الفرع كان مقيسا على الأصل في علم الله لا يخفى ضعفه فتأمل قرره شيخنا ممرأيت سم ذكر الاعتراض على المُصنف بما نصه : بني بحث وهو أن صنيع المصنف صريح في مخالفة الامام فما قاله بالشرط الذي ذكره حيث قابل بكلام الامام ماذكره وحينتذيشكل الحاللانه انأرادأ نهمال تقدمه ثبت بالدليل الآخر دون القياس فهذاليس محل النزاع كماهوظاهر فلاوجه لقابلة ماذكره بكلام الامام وان أراد انه شبت القياس المتأخر فالمحذور بحاله اللهم الأأن يكون المراد الأولو بجعل المقصود من نقل كلام الامام الاشارة الى تقيد المسئلة وان أباه ظاهر الصنيع اه (قهل دفعا المحذور المذكور) أي وهوازوم التكليف بمالايعلم (قولهو بناءعلى جواز دليلين آلح) سيأتَّى انه الحق (قوله جملة) حالمن النص أي ال كونه عملا أي بالنص الاجالي (قهله في قولم يشترط ذلك) أي تبوته بالنص الاجالي (قوله لا جاز القياس) أى قياسه بالأخر عامم ان كلايدلى الأب (قول بحسب اختلافهم فيه) أي عل حرمته كحرمة الطلاق كمذهب الامام مالك أوكحرمة الظهارو ينتهى بكفارته كأحدالقو لين للامام أحمد أوكحرمة الايلاء فيجب فيه كفارة يمين كالرجح عند الشافعي قاله شيخ الاسلام (قولهو الروجد فيه نص لاحملة ) أي بأن قبل فيه مثلا انه يوجب محــــذورا ومشقة على النفس وقولهولا تفصيلا أى بأن جعل واحدًا من تلك الثلاثة مثلاً ( قولِه مع تجويزهما دليلين ) أى نصين أو نصا واجماعا ا فالمراد دليلان ليس أحــــدهما القياس (قولِه نظراً الخ) علة لاشـــتراطهما الانتفاء ألمذــــــور

قدتقدم الفرق بين تكليف مالا ملاق وتكليف الفافل الذي هنا فلستأمل (قوله اذلم يتقدم من حيث كونه فرعا) لم يقيد أحد السئلة بهذا القيدبل الدار على تقدم حكم يسمستدل على ثمه ته بالقياس و يكون فرعا وقت الاستدلال بالقياس على الأصل المتأخر حكمه فهذا ممتنع عند الصنف مطلقاأماعندعدم الدليل فلما ذكره الشارح وأماعندوجوده فلأنهيم دليلين وجوز والامام بناءعلى جو از الدليلين تدير (قوله لا يخني ضعفه) لان الكلام فى القياس الذي هو حجة لنا وأيضا الأحكام فىعسلم الله ثابتة بلا تقدم وتأخر (قوله فهذا لس معل النزاء) هو محلهمن حيث انه يلزم أحتاع دليلين وحنثذ محت القاءلة فان قلت حينتذ يرجع النراع الى مامر في قول الصنف وأن لايكون منصوصا خلافا الخيخ فلت النزاء هنا ين حيث أنه بجوز تقدم الفرع على الأصل أولا تأمل (قوله فالحذور بحاله)ليس كذلك بل شبت به بمعنى انه دليل عليه وان دل عليمه غيره والحندور مندفع بتقدم

(قوله وقوله بعد) أي الآن تفسير باللازم لان الراد بعد مامضي من الزمان ( قوله فلايد من تقدير مضاف ) الظاهر أن في كلام الشارح مع المين استخداما فان ضمير معناها عائد الى العلة عمني اللفظ كما يفيد. قوله حيثًا أطلقت أي ذكر لفظها مرادا به شيء ( قولة مطَّلقة ) ليس المني عليمه في كلام الشَّارح وان كان لابد منه تدبر ( قوله حيث يطلقونه على الؤثر ) هــذا خارج بقوله مطلقة (قوله عن الحسكماء) أي والمستزلة كما هو القول الثاني (قول الشارح هي المرف للحكم) قال السعد ليس مسمى كونه معرفا أن لايثيت الا به كيف وهو حكم شرعي لابدله من دليسل شرعي نص أو اجماع بل معناه ان الحسكم يثبت بدليسله اه ويكون الوصف أمارة مها يعرف أن الحسكم الثابت حاصل في هداء المادة مثلا اذا ثبت بالنص حرمة الحمر وعللمانما آخر يقذف بالزبدكان ذلك امارة على ثبوت الحرمة في كل مايوجد فيه ذلك الوصف (٣٤٣٧) من أفراد الحروبهذا يندفع مايةال

> وان لم تقع مسئلته بعد بخــــلاف قول ابن عبدان السابق. وأجيب بان أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك نمم في نفي المصنف اشتراط انتفاء النص غالفة لقوله أولا. ولا يكون منصوصا ( الرابعُ ) من أركان القياس ( الملَّةُ ) وفي ممناها حيثًا أطلقت على شيء في كلام أتمــة الشرع أقوال ينبني عليها مسائل تأتى ( قال أهلُ الحق ) هي ( المُعَرِّفُ ) للحكم فعني كون الاسكار علة انه معرف أي علامة على حرمة المسكر كالحمر والنبيد (وحكم الأصل ) على هذا (ثابت مها لا إانصَّ خلافا للحنفية ) في قولم بالنص لانه الفيد للحكم

(قه أهو ان لم تقع مسئلته)أي مسئلة القياس وقوله بعد أي الآن يعنى أنهما يقولان اذا فقد النص والاجماع فأنه يصار القياس وان لم يضطر له بسبب وقوع النازلة التي لايستفاد حكمها الاه وقوله بخلاف قول ابن عبدان السابق أي فان مفاده انه لا يصار آلى القياس الا عنسد الاضطرار اليسه وقوع نازلة يتوقف ثبوت الحيج فيها عليه كا تقدم فليست الحاجة عندهما ماذكره ابن عبدان (قهرا) نعم في نفى المصنف الخ) استدراك على مايوهمه مضمون الجواب المفيد صحة كلام الصنف من نفي الاعتراض عليه والاعتراض الذكور متوجه لامحيص عنه. وجمع الزركشي بين كلامي الصنف بان ماتقدم في الفرع نفسه وهذا في النص على مشبهه رده القراقي قائلا كيف يتخيل أن النص على مشبهه منعجريان القياس فيمه وهل النص على مشبهه الاالنص على أصله الذي هو يشبهه وذلك مقتض للقياس لامانع منسه فالجع المذكور لايصلح جعاقاله شيخ الاسلام يدبق أن يقال ان كلام الصنف هنامع مخالفته الما مركا ذكرة الشارح يستثنى من عمومه مااذا كان دليل الأصل شاملا لحكم الفرع لانه قد مر إنه لايصح القياس حين فل بلا خلاف قاله الشهاب رحم الله تعالى (قه له وفي معناها) أي معنى العلة ولا يخفى أن العلة ذكرت في كلام المصنف مرادا بها معناها فلابد من تقدير مضاف في عبارة الشارح أي وفي معنى لفظها (قولُه حَيثًا أطلقت) أي ذكرت مطلقة في جميع الأماكن فالحيثية للتعميم وهي ظرف مكان (قُولُه في كلام أمَّة الشرع) أي أهـل الفروع واحترز بذلك عن المتكلمين حيث يطلقونها على الوُّثر حكاية عن الحكاء (قوله أقوال) أى أربعة (قوله أى علامة) معرف) أي علامة على

للحكمهو النص لاالعلة وان كانت مستنبطة من حكم الأصل لزم الدور لانها لانعرف الابثبوت الحكم فلوعرف ثموت الحكم بهالزمالدور اه وأماماقيل مونر أن العلة انما تتفرع على حكمالأصلوالمنفرع عليها انما هو حكمالفرع ففساده واضح لان الوصف اذا كان أمارة لحكم الأصل معر فاله كان المتفرع عليه هو حكم الأصل وأيضاله كان معرفا لحكمالفرعدون الأصل والتقدير انهلس بباعث لم

يكن للاصل مدخل في

الفرع (قول الشارح انه

ان كانت العلة منصوصا

علساكأن يقال الحرمةفي

الحرر معالمة بالاسكار فالمعرف

حرمة السكر كالخروالنبيذ \* حاصل ماأشار اليه انه اذاقال الشارع الحرلاسكارها فالمفاد بالنص بقطع النظر عن العلة ثبوت الحرمة في المحرف ذاته والمفاد بالتمليل بالاسكار ان علامة تموت الحكم الاسكار إذلافائدة لهسوى دلك فيستفاد أن خصوصية الخرملغاة وحنثافه والنبيذ سه اوله حدد العلامة فيهما جمعا فلله در الشارح حث حاللعلم السكر والخروالنبيذ أمثلةله اشارة الى أن المعرف حكم الخرمن حية أنه يلحق به غير وفتأمل (قول الشارح أيضا أي علامة) هي ما يعرف به وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجو ده ولا وجو به كالأذان للمسلاة والمرادهي التعلق على وجه العلية (قول المصنف وحكم الأصل ثابت بها) أي من حيث اله أصل أما من حيث ذاته فثات بالنص أو الاجماع كما أى النبوته وقوله لم يفده بقيد كونه محسلا أصلا أي بل أفاد أصل ثبوته والمسدعي أن حسكم الأصل من حيث انه أصل أي يلحق په غيره ثابت (قول الشارح قد المرحد، بقيد كون علم أصلا بقاس عليه) أعاد المسكور حده والسكلام في ذلك أى في افادة ان علم أصل بقاس عليه والفيد الماداة و بهذا التقرير الدفع السكارية الناصر ولا حاجة لما أهال به سم ( قوله فقوله وليست التعدية منها ممنوع ) السواب حدفه فانه لم يترتب على ما أجاب به واقتصر سم في الجواب على ماقبل هداء الزيادة فهي من الهندي (قول المسنف وقبل السواب خدفه فانه لم يترتب على ما أجاب بلا خلق الله تعالى كالنار اللاحراق المناقلة مؤثرة بذواتها بلا خلق الله تعالى كالنار اللاحراق في خلاله جعلوا العلل السومية فالقلقل المعدد بغير عنى علم الوجوب القصاص عقلا \* فان قلت كون الوقت موجدا لوجوب الصلاة والقتل لوجوب القصاص وتحو ذلك ( معدد أعراض وأفعال الإيشعور منها لوجوب القصاص وتحو ذلك المناقلة على المناقلة على المناسبة عناقل الان هدنده أعراض وأفعال الإيشعور منها

قلنالم يفده بقيد كون محله أصلايةا سعليه والكلام فيذلك والفيدله هوالعلة إذهى منشأ التعدية المحققة للقياس (وقيل) العلة ( المؤثرةُ بداته) في الحكم بناءعلى أنه يتبع المصلحة والمفسدة وهو قول الممترلة (وقال الغزالي) هي المؤثرة فيه ( باذن الله) أي بحمله لابالدآت ( وقال الآمُدي ) هي (الباعثُ ) عليه أىانالاطلاع عليها يحصل العلم (قولهو الفيدله هوالعلة) قال العلامة فيه نظر إذ العلة لانفيد العلم بالحسكم لافي ذاته ولا يقيد كون عسله أصلًا يقاس عليسه والا لزم إنها تفيده مع عسدم النص وهو ظاهر الانتفاء اه وأجاب سم بأنه بمكن أن يقال ان المراد بانها تفيده بقيد كون محله أصلايقاس عليه انها تفيده من حيث ان محله أصل يقاس عليه وانكان خلاف ظاهر العبارةولا إشكال علىهذا بوجه وذلك لان من عرف أن عاداً ل با في البر الطعم علم أنه يلحق يه في ذلك غيره من المطعومات و بأن المراد أنهاذا لوحظ النصعرف الحكم تماذا لوحظت العلة حصل التفات جديد للحكمومعرفة كون محسله أصلا يقاس عليسه فمجموع ذلك من الالتفات الجديد للحكم ومعرفة كون محسله أصلايقاس عليه مستفاد من العالمة فافادتها لنَّلَك المحموع على هذا الوجه هو مرادهم بقولهم أنها تفيد حكم الأصل بقيدكون عله أصلا بقاس عليه اه قلت لا يخفى ضعف كلمن الجوابين معماار تكبه من التكلف الزائد (قَوْلُهالتعدية المُققةللقياس) المراد بالتعدية الحمل المذكور في تعريف القياس بالمعني السابق فيهوهمذا بلا شبهة محقق القياس فاندفع فولاالشهاباك أن تقول التعدية من تتأثيم القياس وعمراته ولبست بمحققه له أي بمثبتة وموجدة له لان هــذا شأن أركان الشيء وليست التعدُّية منها اله لما عامت فقوله وليست التعدية منها ممنوع ( قولهوهو قول المعتزلة ) حاصل مذهبهمان كلا منحسن الشيء وقبحه لذاته وان الحسكم نابع لحسنه وقبحه الداني فيسكون الوصف مؤثرا لذاته في الحسكم أي يستازمه باعتبار مااشتمل عليه الوصف من حسن وقبح ذاتيين والحكم نابيع لللك (قولُه وقال النزالي باذن الله ) ليس المراد منــه مايفيده ظاهره منَّ أن التأثير بقدرة خلقها الله فيهالان أجرى عادنه بقبعية حصول تعلق الحكم لتحقق الوصفكا أجرى عادته بقبعية الموت لحز الرقمة وتبعية الاحراق لماسة النار الى غيرذلك ومخالفة همذا القول الجمهور واضحة إذلا استانرام ولاتبعية بالمعنى للذكورعلى قولهم وإنماالوصف مجردامارة يعلم بها ان الحسكم قدتعلق أشارله سم ( قولُه وقال الآمدى ا هي الباعث عليمه ) أي على الحكم أي على اظهار تعلقه بالمكلفين والا فالحكم قديم والراد

امحاد وتأثير 🛊 قلت معنى تأثيرها لذواتها ان العقل يحكم بوجوب القصاص عجرد القتل العمد العمدوان من غير توقف على اعجاد من موحب وكذافي كلما تحقق عندهمانه علةقاله السعدفي النساوي (قوله حاصل مذهبهم الح ) غدر عبارة مم فازمه استدراك قوله والحكم تابع الداك فانظرها (فول المصنف وقال الغزالي هي المؤثر فيه باذن الله) قال في التوضيح كل من جمل العلل العقلية مؤثرة بمعنى أنه جرت العادة الالهمة نخلق الأثر عقيب ذلك الشيء فيخلق الاحتراق عقيب مماسسة النار لاأنها مؤثرة بذاتها يحعل العلل الشرعيسة كذلك بأنحكم أنه كلسا وجدذلك الشيء يوجم

وال الاحتراق عقب عماسة النار فان المتواقدة هو فان قلت الوجوب أثر الخطاب القديم وثابت به فكيف يكون أثرا الشيء آخر وهو فعل حادث يخلق الله تعدد تعلاعن صاحب التوضيح معني تأثير الخطاب القديم فيه انه حكم بترتبه على العلة تمبوته عقيبها (قول المسنف وقال الامعدي المالية المتواقدة المتحدث وقال المعدى المتواقدة المتحدث والمتابعة المتحدث والمتواقدة المتحدث ا (قولة الفياتلياس الله) أى حمولة الى من عدمه واذاكان أولى اكتسب بهاعالم منة منح (قولة الفاعل مستفيد تلك الاولوية) أى بفعله هايترب عليه حمول الفرض ومستكمل بالغير وهو نلك الاولوية وأيضا يكون حمول تلك الاولوية مترفقا على الغير وهو فعل ما يترب عليه حمول الفرض الدي هو اولى وهو فعل يمكن فتكون الاولوية عكنة غير واجبة فيكون كاله نعالى عكنا وهو عال ثم أن هذا الوجه الاولى الجم المالتمان على الفاعلية علائل التانى فانعراج المالتمان في فاعليته (فوله وكالية أفعاله تقتضى الحي فالماط الراجعة الى العبادة من كال أفعاله لاواجية عليه (٣٣٣)

> وقال الهمرادالشافعية فيقو لهم حكم الأصداثات بها أعيانها باعث عليه وان سراد الحذفية النالت معرفياته وان كلا لايخالف الآخر في مراده وتبده ابن الحاجب في ذلك قال الصنف وبحن معاشر الشافعية أعما تضار الملة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث أبداونشده الشكرير على من فسر ما بذلك لان الرب تعالم لا يبعثه في وعيش وومن معين القائماء عها بالباعث أرامأتها باعتقالسكات على الاستثال نبه عليه أيورجه الله تعالى وسياقى بيانه (وقد تسكونُ) الداردافعة ) الشحكم (أو رافعةً) له (أو فاعلة الأمرين)

> بالباعث كونها مشتملة على حكمة مخصوصة مقصودة للشارع من شرع الحكم لا بمعنى انه لاجلها شرعه حق تكون باعثا وغرضا و يازم الحذور الآتي بل بمني انهاتر تبت على شرعه معارادة الشارع ترتبها عليه لحردمنفعة الغير قال السيد الشريف اذاتر نب علىفسل أثرفمن حيث آنه ثمرته يسمى فأندة ومن حيث انه في طرف الفعل يسمى غاية ثم انكان سببا لاقدام الفاعل يسمى بالقياس الى الفاعل غرضا وانام يكن فغاية فقط وأفعال الله تعالى تترنب علماحكم وفوائد لاتعدفدهبت الأشاعرة والحكماء إلى انها غايات ومنافع راجعة الى الحلق لاغرض وعملة لفعله لوجهين الاول ان الفاعل لنرض لابد أن يكون الغرض أولى بالقياس اليه من عدمه والالم يكن غرضا فالفاعل مستفيد لتلك الاولوية ومستكمل بالنسير ولا يكفي راجوع المنفصة الى الحلق فقط لان الاحسان السهم وعدمه ان تساويا بالنسبة اليه تعالى لايصح الاحسان أن يكون غرضا وانكان أولى به لزم الاستكمال النابي ان الغرض لماكان سببا لاقدام الفآعل فكان الفاعل ناقصا في فاعليته مستفيدا من غيره ولا عبال للنقصان بالنسبة اليه بلكاله فيذانه وصفانه يقتضي الكمال في فاعليته وأفعاله وكالبة أفعال تقتضى مصالح ترجع الى العباد فلا شيء خال عن الحكمة والصلحة ولاسبيل النقصان والاستكمال اليه تعالى وهو المذهب الصحيح والحق الصريح الذي لايشو به شهة ولا يحوم حوله ريبة والآيات والأحاديث مخمولة على الغايات ومن قال بظاهرها فقد غفل عما تشهديه الانظار الصحيحة والافكار الدقيقة أوأراد اظهار مايناسب افهام العامة علىمقتضي حكم الناس على قدر عقولهم اه واذا كأن المراد بالباعث ماذكر فلا معنى لتشنيع الصنف المذكور (قوله وقال انه مراد الشافعية الخ) يعني ان مهاد الشافعية بقولهم ان حَمَم الأَصل ثابت بالعلة انها باعثةٌ عليه وأما المعرف له فهو النصُّ والحنفية أرادوا بقولهم كم الأصل ثابت بالنص انالنص معرف له وأما الباعث عليه فهوالعلة فلا خلاف بن الغريقين (قوله وقدنكون دافعة الح) اعترضه العلامة رحمه الله تعالى بقوله \* اعلم ان العلة الدافعية أو الرافعة للحكم مانع للحكم لاعلة له اذ يصــدق على الوصف الدافع أو الرافع انه وصف وجودي معرف نقيض الحُمَكم فَجعله عَلْمُ ان كان بالنسنة للحكم المدفوع أوالمرفوع لم يسح وان

فيمه أن اطلاق الباعث على ذلك مجاز مــع انه لا بجوز اطلاقه لعــدم الادن فيسه وأيضا هو بعيد من قوله الباعث عليه وعبارة التنقيحما يكون باعثا للشارع على شرع لاعلى سبيل الايحاب ثم شنع على من أنكر التعليل بقوله من أنكر التعليل فقد أنكر النبوات فان بعثة الأنبياء علمم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق واظهسار المعجزات لتصديقهم (قول الشارح وأن مراد الحنفسة ان النص معرف له ) فيمه انالنص ليس علامة على انەلىس معرفاللاصل من حيث انهأصل الذيهو مرادالشافعية بلهومثبت لحكم الاصل في ذاته (قول الصنفوقدتكون دافعة الخ) قال الصفوى بعدقول النهاج مثلماهنا هــذه السئلة لبيان قوة العلةعلىدفعالحكم ورفعه

( ۳۰ – جم الجوام – تی ) العدى كدم حل النكاح وعدم حل الاستمتاع قالمان الحاجب قديملل الحكم العدى بوجودالمانع قال السعد بنن ان وجود المانع عاة انتفاء الحكم وبه يُندفع ماقاله العلامة الناصر ولاحاجة لتعلو بل سم والسرفيذ كرصاف "شاة هنادفع مايتوهم من قوله ان العابة هي معرف الحكم ومن كون العلل هنا الانتفاء كافي عبارة السعد من ان المراد الحكم الوجودى فنبه على ان المراد مايشمل المحكم العدى (قول الشارح المدة) أى من حيث هي سواد كانت من الزوج أوغيره اذاعال بها (قول الشارح كتمليل حرمة التبيذ بانعيسم خرا كالمشتمين ما النب بنا على نبوت اللغة ( ٧٣٤) بالقياس، وعاصل ذلك أن تقول النبيذ حرا كالمشتد من ما دالنب بجامع أن كلا

المدة فامها ندفع حل النكاح من غير الزوج ولا ترفعه كمالو كانت عن شهمة، ومثال الثاني الطلاق فأنه يرفع حل الاستمتاع ولايدفعه لعوازالنكاح بعده، ومثال الثالث الرضاع فانه يدفع حل النكاح ويرفعه اذاطرأ عليه (و)تكون العلة (وصفاحقيقيًا) وهوما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أوغيره (ظاهرا مُنضَبَطًا )كالطمير في باب الربا ( أو ) وصفا ( عرفيا مُطَّردا ) لا يختلف باختلاف الاوقات كالشرف والحسة في الكفاءة (وكفا) تكون (في الأصح ) وسفا (لُغوبًا )كتمليل حرمة النبيد بأنه يسمى خراكالمشتد من ماءالعنب بناءعلى ثبوت اللغة بالقياس ومقابل الأصعريقول لايعلل الحكم الشرعى بالأمر اللغوى (أوحُكما شرعيا) سواءكان الماول حكما شرعيا أيضا كتعليل جوازرهن الشام بجوازبيمه أمكانأمراحقيقيا كتمليل حياةالشمر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد وقبل لاتكون حَمَّا لان شأن الحكم أن يكون معاولًا لاعلة . وردبان العلة بمعنى المعرف ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أوغير (وثالثها) تكون حكما شرعيا ( انكان الماول حَقيقيًا ) هذا مقتضي سياق المسف وفيه سبو وصوابه أن يزاد لفظة لا بمدقوله وثالمها وذلكأن في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافا وعلى الجواز الراجع هل بحوز تعليل الأمر الحقيق بالحكم الشرعي قال في الحصول الحق الحواز فقا بله المانع من ذلك مع تجويزه تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي هوالتفصيل في المسئلة (أو) وصفا (مُركَّبًا) وقيل لا لان التعليل المركب يؤدي الى محال فانه بانتفاء جزء منه تنتفي عليته فبانتفاء آخر كان بالنسبة الىحكم آخر فلا وجـــه لتسميته علة فيهذا المقام كما لايخفي اذ المناسب له اعتباره مانعا لاعلة فليتأمل اله وفي جواب شم نظر فراجعه (قولُهمن غبرالزوج) متعلق بحلأى تدفع حلية نكاح غيرالزوج (قوله ولاترفعه) أي حل نكاح الزوج (قولهو يرفعه اذاطر أعليه) أي كالذا عقداله ي مثلاعلى رضيعة ثم أرضعت أم الزوج تلك الرضيعة (قوله من غير توقف على عرف أوغيره) هو سان النعقل في نفسه وقوله أوغيره قال شيخ الاسلام أي من لغة أوشرع اه و يؤيده مقابلة الحقيقي هنا باللغوى والعسرفي والشرعي وحينتن يندرج فيمه الاضافيات كالأبوة والبنوة لعسم توقفها على واحد من الثلاثة وان توقفت على غيرها فليتأمل مم (قهله ظاهرا منضبطا) أي يشترط فيالعلة كونها وصفا ظاهرا ولذا كانت علة العدة الطلاق لكونه وصفا ظاهرا دون عاوق المرأة منالرجل أواستقرارمنيه فيرحمها لحفاءذلك منضبطا ولذا كانت علةالقصر السفر لانضباطه دون المشقة لعــدم انضباطها وقال. سم قد يستشكل اعتبارهما أي الظهور والانضباط في الوصف الحقيق دون مابعده اذ لايتجه الا اعتبارهما فيما بعده أيضا اللهم الا أن يكونا من لازم ما بعده فلا يُحتاج الى اعتبارهما على ان الاطراد في العرفي بعني عن الانضباط فليتأمل مم (قوله وكذا تكون في الأصح) قال الشهاب أي فمحل كذانصب صفة لمصدر مقدر أي سكون في الأصح وصفا لغويا كونا كذا أىمثل هــــذا الكون السابق اه قال سم انما يظهر هذا ان جوزناً نصب الفعل الناقص لمصدره كما قال به جماعة بخلاف ما اداسعناه كما هو الأصح فينبغي تعلق هـــــــــذا الجار والمجرور بالفعل (قهله كتعليل حياة الشعر) التمثيل المذكور على غيرمذهبنا أذه الشعر لأتحله الحياة (قولهأو وصفا مركبا) اشارة الى نفسيم ثان للعلة من حيث الساطة والتركيب ومام من حيث كونها وصفًا لغويا أوعرفيا أو شرعيا الح وقال العلامة لو قدر أمما بدل وصفا لسكان أشمل للعلة ا اكانت حكماً شرعيا مركباكاً في تعليل حياة الشعر بحرمته وحله بالطلاق والنكاح كامم اه

يخام العقل فمخاص ة العقل هو الجامع في القياس الثاني والوصف اللغوى الذي المكلام فيههو انهيسمي خمرا وقوله بناءالخ راجع لقوله كالمشتد فانه قياس الم ادبه اثبات أنه يسمى خمرا والاولى أن يرجع لاصل السئلة لانا لولم نبن على ثبوت اللفة بالقياس لكان الوصف اما ثابتا بالنقل عن أهـل اللغة فيكون النسذ متناولا للنصعلي الخرلانه يسمى خمر الغة أوغير ثابت بذلك فلايصح القياس فيالحكم ولا يقال مكن أن يكون الوصف مستنبطا لانه لأدخل لارستنباط فىاللغة تدبر (قول الشار حورد بان العلة بمعسى المعرف) مقتضي إنهاذا كانت بمعنى الباعث أوالمؤثر يمتنع لان شأن الحكم أن لا يكون باعثا أومؤثرا بل مبعوثا عليه أو، ؤثر افيه (قوله لو قدرأمرابدل وصفا الخ قال سمرأماأولافالحامل على نقدير الوصف كونه مقتضي سياق الصنف وأما تانما فالحكم الشرعى من أفراد الهصف لانه لامعنى لههنا

(قول الشارح يلام تحصيل الحاصل) أى ان حسل الانتفاء الارتفاء فان إعصل ان مخلف الوسف عن العاق وكلاه اباطل (قول الشارح لانسله المنافقة وهو المنافقة وهو المنافقة وهو المنافقة وهو على المنافقة وهو عالم المنافقة وهو عالم المنافقة وهو على المنافقة عدمها فادلام تحسيل الحاصل الانافة وهو عالى المنافقة عدمها فادلام تحسيل الحاصل الانافقة عدم المنافقة عدمها فادلام تحسيل الحاصل الانافقة عدم المنافقة المنافقة على المناف

يزم تحصيل الحاصل لأن انتقاء الجزء هلة لمدم العلية . قائما لانسام أمعلة وانحاهو عدم شرط فان كل يزم تحصيل العجاس أمعلة فحيث المبسقة فهره أى انتقاء جزء الحرك توافض العضوه و من التمايل بالركب تعليل وجوب القصاص بالقتل المعدالعدوان لمسكان، غير وادقال المصنف وهو كثير وما أو كما العالم بالمناه بمناه تخاط المناه و يعمل الباقي شروطا فيه و يؤول الخلاف حينفذ الى اللفظ (و تالهم) يجوز السكن لا لا يُدين على خس / من الأجزاء كاما لشيخ أبواسحاق الشيرازى كالماو ردى عن بعضهم في شرح اللمع و حكاء عن حكايته الامام في المحصول بلفظ سبعة و كاتبا تصحفت في نسخته كرافال المسنف قال أى الامام ولا أعرف لهذا الحصر حجة

تصحفت في تسخته (بالل المنف الباري الا مام ولا الوريماد الخصور حجه (قولله والمماهوة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمرد الشارج المنافقة المنافقة المنافقة والمواجعة المنافقة الم

ماقاله الخ) ماقاله سم هو معنىقولالعضد فيالجواب انهلايلز مهوزا تتفاثها لعدم الوصف أن يكون عدم الوصف علة للانتفاء مقتضية لهبالاستقلال بل يجوز أن يكون وجموده شرطا للوجود فانالشيء كإ يعدم لعلة العدم فقديعدم لعدم شرط الوجمود اھ فكيف ينني مع هــذا تحصيل الحاصل البنيعلي أن انتفاء كل وصفعلة تدبر (قول الشارح غيرولد) لاحاجة اليه فان الولدغير مكافئ لابيه (قول الشارح و يجعل الباق شر وطافيه) أى فى عليته لكن لا يجعل جزءا للعلة كالاول ثم ان الواحد الذي جعمله علة هل هومعين أولا بعينه والكل مخلص له من الاشكال المتقدم لكن

على الذي تحتاج الذجيح (قوله التان تشكك الح) بع حاصله أنه على كون الكراعلة فعلى اشتراط التأسية في الملة لابد من كون كل جزء مناسبا على عمام شتراطها لاتشترط في من من التالاجزاء بحلاف الذاكان الملة بعض الاجزاء فان الحداث في ذلك البحض وقد يقال ان ذلك لايضر في كون الحالات المقالة الايتراكية بعن مناسبة وفرق بين اعتبار السم وعدم الاعتبار ولك أن تقول المراد مناسبا على القول باشتراط المناسبة الموجود باقى الاجزاء فاتها لا بعدتها سواء كانت المتراكز ولك أن تقول المراد المعالم على الما المناسبة وعدمها المعلم المعادية والمناسبة لموجود باقى الاجزاء فاتها لا بعدتها سواء كانت أجزاء أو شروط الما المناسبة وعدمها المعلم المعادية والمواد المناسبة بشعب بعد المعادية المناسبة بالمناسبة بشعبه على المناسبة بالمناسبة بشعبه على المناسبة مناسبة بشعبه على المناسبة مناسبة بالمناسبة والمناسبة وقد وقد القوارة والمناسبة والمناسبة وقد وقد الما المناسبة والمناسبة وقد وقد المناسبة بشعبه المناسبة وقد وقد المناسبة وقد المناسبة وقد وقد الما المناسبة وقد وقد الما المناسبة وقد وقد المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة وقد المناسبة وقد وقد الما المناسبة والمناسبة المناسبة المناس (قوله وفيه نظر) حاصله ماقلنافي الجواب (قوله قلت المل وجه النظر الخ) انه لا يلزمهن كون المجموع علة ان يكون كل جزء من أجزائه مناسبا بل قديكون المناسب المحموع وان لم يكن كل حزء على انفر ادومناسبا لكن هذا لا يخلص من التشكيك لانعلم يزل محل خلاف المناسبة المجموع دون اللحز ثمة فتدرر (قوله لاعلى امتناعة) أي المأخوذمن التعبير بصيغة المضارع مع لا اذلو أراد عدم الوجدان لقال لكن لميرد أي لم يوجد زائدا (قول المصنف اشتالها على حكمة) معنى اشتالها علمها ان الحكمة تترتب على كونها علة للحكم فانه يترتب على كونها علةله ترتبه عليها ويترتب علي ترتبه عليها تلك الحكمة فهي مترتبة عليها بواسطة ترتب الحكم فقول المحشى اشتألها من حيث ترتب الحبكم أى من جهة ترتبه يعنى أن الاشتال واسطته تلك الجهة وفي السنعد معنى اشتالها على الحكمة إن في ترتب الحكم عليها مصلحة كالأسكار فان في تحريم الحمر مع الاسكارمصلحة وليس المقصود أن في الاسكار مصلحة . هذا واعلمان االحكمة بهذا المعني عبير الحكمة الآتية في قوله وقيل بجوز (٢٣٣) كونها نفس الحكمة فان الحكمة هناك معناها الأمم المناسب لشرع الحكم كايؤخذ

منكلام العضد والسعد

وقد اشتبه أحد الموضعين

بالآخر على الحواشي هنا

فكتبوا علىقولالشارح

المصلحة المترتبة وليس

كذبك بلالمرادبها الأمر

المناسب لشرع الحكم . في

العضد مانصه: ان كان

الوصف الذي يحصلهن

ترتيب الحكم عليه المصلحة

لابسلم فكيف يسلم به

الحكم فالطريق ان يعتبر

وصفظاهرمنضبط يلازم

ذلك الوصف ولوعادة

فيحعل معرفا للحكم مثاله

المشقة فانهامناسبة لترتيب

الترخيص عليها تحصيلا

وقد يقال حجيته الاستقراء من قائله وتأنيث المددعند حذف المدود المذكر كماهنا جائز عدل اليمه المسنف عن الأصل اختصارا (ومِن شروط الإلحاق بها) أى بسبب العلة (اشتالُها على حَكْمة تَمْثُ ) المكاف (على الامتثال

الآتي كالمشقة أي كدفعها الاوصاف مع الشرطية بالباقي فيه فتدلا بجرى خلاف المناسبة في تلك الشروط اه قال سم وفيه نظر اه ظنا ان المراد بالحكمة قلت لعل وجه النظر الذي أشارله مم رحمه الله ان العلة في الركبة هو المجموع من حيث هو مجموع لاكل فرد كالاعنى ولايلزم من اشتراط الناسبة في المحموع من حيث هو مجوع اشتراطها في كافرد من أفراد ذلك المجموع لما تقرر من أن الحكم الثابت المركب من أجزاء لايثبت لكل جزء من أجزائه فتأمل (قهله وقديقال حجيته الاستقراء من قائله) قال العلامة قديرد بأن الاستقراء يدل طي عدم وجود الزائد لاعلى امتناعه الدى هوالمدعى اه وقديقال ان الاستقراء لايدل على الامتناع قطعا لكن يدل عليه ظنا لانالظاهرأ نهلوجازمعكثرة التعليلات واتساعها لوقعولوقليلا فعدموقوعهرأسايوجب ظر امتناعه وهـذا القاممـا يكتني فيه بالظن قاله سم (قوله وتأنيث العدد) قال سم أي الاتبان أودفع المفسدة خفيا أو بصنغة المؤنث الموضوعة له وهي الحردة من التاء فلاحاجة الى التكلف الذي أطال به شيخنا الشهاب حيث قال قوله و تأنيث العدد أي باسقاط التاء الذي هوشأنه مع المدود المؤنث وفيه أن اسقاط التاء تذكر غير منضبط لايعتبر لأنه لاتأنث. و مجاب إنهمها اعتبر وا التحريد من التاء عندارادة للؤنث كان هـذا اللفظ الحرد مؤتثا كافى الله سم (قوله أى بسبب العلة) أشار بذلك الى ان الباء ليست صلة الالحاق كاقد يتوهم (قوله اشتالهــا علىحكمة) أى اشتالهــا منحيث ترتبالخكم عليها \* وحاصله اشتال ترتب الحكم عليها على الحكمة كاأشارله الشارح والحكمة هيجلب مصلحة أوتكميلها أودفع مفسدة أو تقليلها والمثال الذيذكره الشارح من المعلل للفسدة كايشير الى ذلك قوله وقديقدم الح قال مم وقد يستشكل اعتبارتر نب الحكم عايبا بناءعلى الصحيح عند الصنف من أنها بمعنى العرف اذالشيء لايترتب على علامته اذلبست منشأ لحصوله بل المترتب عليها هو العم به اللهم الأأن يحمل كلامه على ذلك بأن يرادترتب لقصد التخفيف ولايمكن اعتبارها بنفسها لانها غيرمنضبطة لكونهاذات مرانب

وتصلح مختلفة ولا يناط الترخيص بالكل ولايمتاز البعض بنفسه فنيط الترخيص بما يلازمه وهوالسفر مثال آخر القتل العمد العدوان مناسب لشرع القصاصلكن وصف العمدية خفى لان القصدوعدمه أمر نفسي لايدرك منهشيء فنيط القصاص بمما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتض فيالعرف عليها لكونها عمدا اه كاستعال الحارج في القتل فعلى كل عامنا ان المصلحة أو دفع الفسدة غير الحكمة المناسسة للحكج وهوالوصف الذي اذانظر لذاته يخال انهعلة وبهذا ظهر إنه لاتسكر إرفى كلام المسنف بين ماهنا وماسيآتي في قوله وان تكون وصفا ضابطا لحكمة لانالرادبها فهايأتي الوصف المناسب لشرع الحكيروهنا المصلحة المترتبة وأن قوله فهايأتي كالمشقة ليس على معنى كدفعها

فانه مبنى على أن الرادبالحكمة المصلحة المترتبة ﴿ والحاصل ان العلمة في الاول الافعال المحسوسية والمناسب العمدية والمصلحة المترتبة الحفظ والعلة والثاني السفر والوصف المناسب المشقة وهوالمراد بالحكمة في الكلام الآتي والمصلحة التخفيف فتأمل (قول الشارح فانه حكمة ثرتب وجوب القصاص على علته) معنى ثرتبه عليها انه حكمالشار ع بشبوته عندها فله تعلق مابها كذا في عليه على ان الترتيب في العلم مشتمل مُوضَع من العضد والناويح فلاحاحة الى جعل الترتب فيالعلم و بناء الاشكال (٢٣٧)

على الحكمة فانمر علم وجوب القماص لوجود امارته انكف عن القتل (قوله خلاف مامشي عليه الصنف) هذامن التخليط العاحش فان كلام المنف أولا وآخرا منى على ان العلة هي المرف غابته انه شرط ان تكون مشتملة على حكمة تبعث المكلف على الامتثال كانقدم نقله عن والده والمنهِ. فما تقدم هو الباعث لله على الحكمكا مر (قسوله لا يشتمل على الحكمة الق هي التخفيف) لكمنعه بأنهمشتمل على الدخفيف وهو دفع التكليف بالاتمام فانبه يندفع المشقة عنده بالاعام فانسسها تكليف به (قوله ولو) بمعنى غاية في الاشتال أي المراد مايشمل الاشتمال الذى معناه انه قسد يجر البها (قوله المشتمل)على صيغة اسم المفعول أى المشتمل علمه الترسي (قوله والحق انه لافرق) هوكذلك على ماحاوله فالفرق ظاهر فانه محردترتب الفتسل على القتل نكف القاتل فبحصل العكمة يخيلاف دفع المشقة بترك الانمام

وتصلُحُ شاهدالا ناطة الحكم )بالعلة كحفظ النفوس فانه حكمة تر تبوحوب القصاص على علته من القتل الممدالي آخر ه فان من علم أنه اذاقتل اقتص منه الكفعن القتل وقد يقدم عليه توطينا لنفسه على تلفها وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولى الأمر على امتثال الأمر الذي هوا يجاب القصاص بأن يمكن كلمنها وارث القتيل من الاقتصاص وتصلح شاهدا لأناطة وجوب القصاص بعلته فيلحق حينثذ الفتل بمثقل بالقتل بمحددفي وجوبالقصاص لآشتراكها في الملة الشتملة على الحكمة الذكورة وقوله تبث على الامتثال أي حيث بطلع عليها وسيأتي انه بجوز التعليل بمالا يطلع على حكمته (ومن ثَمَّ )أي من هنا وهو اشتراط اشتال الملةعلى الحكمة المذكورة أي من أجل ذلك (كانمانهُ اوَصْفَاوُجوديًّا يُخل بحكمتها) كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين فانه وصف وجودي بخل بمحكمة العلة الحكير على العلة من حيث العلم به فليتأمل اهد وقلت بيق الاشكال من جهة أن اشتمال الترتب على الحكمة أنما يأتى على أن المترتب الحكيلا العلم به فليتأمل وأنتاذا تأملت مواردالعاة واستعالاتها تعلمانه لامحيص عن كون العلة بمنى الباعث وأنعمراد من عبرعنهابالمعرفكا قالالآمدى وانما تحاشىمن عبر بالمعرف ما يان م التعبير بالباعث من الايهام وان كان المرادبه ما تقدم بيانه خلاف مامشي عليه الصنف. ثم قال مم الثاني أيمن الأمور التيني كلام المصنفان تر بالحكم على علته وان ظهر اشتاله على الحكمة في مثال الشارح كما علم من تقر بر الايظهر على الاطلاق ألاتري أن ترتب جواز الترخص على علته وهو السفر لايشتمل على الحبكمة التي هي التخفيف ودفع الشقة عن السافروا بما المشتمل عليها العمل مذلك الحكم المترنب وتعاطى متعلقه الامهالاأن يرادباشهال الترتب عليهامايشمل اشتال رتب الحكرولو بمغى انه قد يجر الى الترخص المشتمل لرغبة الأنفس في التخفيف واندفاع الشاق عنها ومن هنا يتضح أن الحكمة هنا تبعث المكلف على الامتثال فليتأمل اه \* قلت تفرَّقته بين مثال الشارح وغيره مما أشار اليه نفرقة صورية والحق أنلافرق وقوله وانما للشتمل غلبها العمل بذلك الحكمةلنا والأمر كذلك في مثال الشارح اذ لانوجد الحكمة المذكورة الامع العمل بذلك العكم فحكمان ترنب وجوبالقصاص على القتل مشتمل علىحفظ النفوس الذي لايحصل الابالعمل بذلك الحكم كذلك ترتب جُواز النرخص على السفر مشتمل على التخفيف الذي لا يحصل الا بالعمـــل بذلك الحكم فليتأمل (قوله وتصلح شاهدا) أي دليلا وسببا لاناطة الحكم أي تعليقه بعلته (قوله الى آخره )أي من كونه عدوانا لمكافي (قوله انكف عن الفتل) أي فكان في ذلك بقاء حياته وحياة من أراد قتله (قهل وولى الأمر) أي السلطان أونا أبه وقوله تبعث المكلف أي المنصف من نفسه الممتثل الأمر والا فقد يتخلف البعث المذكورأوالمرادان شأنهاذلك فلاينافي أنهقد يحصل تخلف البعث عنها (قيه لله فسلحق حينة ) أي حين وجود شرط الالحاق بسبب العازوهو اشتالها على العكمة المذكورة شيخ الاسلام (قيمله على الحكمة للذكورة) أي المقيدةبالوصفين المذكور بن في المنن (قوله وسيأتي أنه يجوزالح) أشار مهالي ان المراد باشتهال العلة على الحكمة المذكورة اشتهالهاعليها ولو باعتبار المظنة(قهأله كأن مانعها ) أي مانع العلة أي مانع عليتها فالاخلال بالحكمة يسقط العلية ولا يشكل ذلك سُورة القطع بانتفاء الحكمة لوجود الظنة ثم بخلاف ماهنا فان المانع مناف للظنة سم ( قولِه وصفا وجوديا الحُرَّ) الذي أراده مم فانه يحصل بالنزك (قول الشارح وقد يقدم الح) يعنيان تلك الحكمة تترتبان لم يخالف الكلف. تمتضى العقل والعلة

أيما اشتملت على ماهومقتضي العقل فوقو ع القتل لاينافي الاشتال على الجبكمة (قول الشارح وصلح شاهد الاناطة وجوب النصاص)

أى لتعليق الشارع الوجوب بعلته بأنجعلها علامةعليه

(قوله مع ملاحظة ماتقدم) لاحاجة اليه فان محل السكلام قوله يخل الح (قوله بمـا قبله ) هو قوله العلة (قوله ولوقال بدله وهي ملك النصاب) فيه ضعف التأليف مع قوله وهي الاستغناء ( قول الشارح كالمشقة في السفر ) قد عرفت فما مرأن المراد بالحكمة هنا الأمر المناسب لشرع الحكم لا المصلحة المترتبة فلا وجه لقولهم أي كدفها ( قول الشارح لعدم انضباطها ) يعي أنه لايمكن ضبطها وانكانت هي المقسود لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال وليسكل قدر منها يوجب الترخص والاستقطت العبادات وتعين القدرمنها الذي بوحيه التعذر فنبطت بوصف ظاهر منضبط هوالسفر فحمل أمارة لها ولا معنى للعلة الا ذلك ومثل الشقة في ذلك الزجرعن القتل الذي هو حكمة وجوب القصاص إأى الأمر المناسب له كانقدم فانه مختلف المرانب لانه قد يكون بقطع يدأورجل أوهما والحكمة التي هي الأمر المناسب متقدمة على الحكم أيحكم الأصل من حيث انه أصل بقاس عليه غيره لانها المامنصوص عليها أو مستنبطة من النصوعلى كلمعرفة (٣٣٨) أنهأصليقاسعليه متأخرة عن معرفتهالان تلك المعرفة المانشأ عنها و به تعلم مافى كلام الحشي بعدفتاً مل

لوجوبالزكاة الملل بملك النصاب وهي الاستغناء بملكه فان المدين ليس مستغنيا بملكه لاحتياجه الى وفاء دينه به ولايندر خياد المثال عن الالحاق الذي الكلام فيه (و)من شروط الالحاق بها (أن تسكون) ومبنا (ضابطاً لحكمة ) كالسفر في جواز القصر مثلا لانفس الحكمة كالمشقة في السفر لعدم انصباطها ( وقيل يجوز كوثهانفس الحكمة) لإنهاالمشروع لما الحكم (وقيل) يجوز (إن انفيهَ كُلُّتُ) لانتفاء المحدور

فيهانكونه وصفا وجوديا لمبعلم منالبناء المذكور وأنماالدى علممنه كونه مخلابا لحكمة وكونهوصفا وجوديا علم مما تقدم أول الكتاب فكأنه أراد ومن ثم مع ملاحظة ماتقسدم والداعي الى ذلك اعتبار الاخلال في المانع المتقدم أول الكتاب (قهل لوحوب الزكاة) صلة العلة وقوله المعلل لاحاجة اليه للاستغناء عنه بماقبله ولوقال بدله وهي ملك النصاب كان أخصر وأوضح ( قه لهولايضر خاو الثال الخ) أى فالمثال للما نع الحل بالعلة مع كونها خالية عن الالحاق بها (قه لهوان تكون صابطالحكمة) لامالحكمة معدية لاتعليلية أى يشترط كون العلة وصفاه شتملا على حَكَّمة وهذا قدعم مماتقدم من قوله ومن شرط الالحاق مااشمالها على حكمة فهو تكرار معه \* فان قلت ذكره ليذكر الخلاف بعده \* فلت يمكن ذكره بدون ذلك قاله شييخ الاسلام وما أجاب به سم تعسف لا يجدى نفعا. ودعواه أن حاصل ماهنا اشتراط أن لانكون العلة نفس الحكمة وذلك لازم لحاصل ماتقدموهو اشتراط نفس الاشتال على العكمة والتصريح باللازم لا يعد تكرار اولاسها اذا كان لغرض آخر كاهنا فانه وطأبه لبيان الحلاف نرد بأن اشتراط أن لاتكون العلة نفس الحكمة ليس هومعنى ماذكر هنا بل لازم له لظهور أن معنى كونها ضابطة لحكمة اشتالها عليها وذلك يستلزم كونها غيرالحكمة فحاصل ماذكرهنا هوحاصل ماتقدم وكون العلة غير الحكمة لازم لها ( قهاله مثلا ) أي أو الفطر أوالجمع ( قهاله كالمشقة ) أي كدفعها (قهاله المدم انضباطها) أي أنه لامقدار لهايناط به الحكم قال مم يمكن أن يعلل أيضا عاقاله القترب

خلا عن الشقة كمفر الملك ولم ينطها بالحضر واناشتمل على المشقة

( قوله كأيكون بالقتل)

فنبط يوصف منضبط وهو

القتل (قول الشارح أيضا

لعدم انضباطها) أى لعدم

امكانه فهو متعذركاتقدم و به ير دالقول الثالث (قول

الشارح لانهاالمشروع لها

الحكم) والوصف كالسفر انما

اعتبر تمعالما وبرد بأنها

لما لم تنط اناط الشارع

الحكم بالوصف النضبط

وحينئذ فالمعتبر المظنةوان

تخلفت الحكمة كمافي سفر

الملك المترفة ولوكانتهى

المعتبرة لم يعتبر الشارع

المظان عند خاوها عن

الحكمة اذلاعبرة بالمظنية

فى معارضة المثنة واللازم

منتف لانه قداعتبره حيث

أناط الترخص بالسفروان

كما فى الحالين وغيرهم من أهلُ الصنائع الشاقة ォ واعلم ان قوله لانها المشروع لها الحكم يقتضي ان الكلام فى الحكمة بمعنى الباعث وهو كذلك في العضد وغيره وإن كان ظاهر المصنف أنه في الحكمة بمعنى المصاحة وعبارة العضدمين شروط العلة أن تكون وصفا ضابطا لحكمة لانفس الحكمة لخفائها كالرضافي النجارة فنيط بصيغ العقود لكونها ظاهرة منضبطة أولعسدم انضباطها كالمشقة فأنلها مرانب مختلفةفنيط الحكم السفر وان كانت المشقة هي المقتضية للترخيص وأما قوله الآتي وبجوز التعليل بمالايطلع على حكمته فالراد بالحكمة فيه المسلحة وأما اعتبرالشارح فيالمثال الآني هناك عدم الشقة ؛ فان قلت المصنف لايعتبر الحكمة يمني الباعث فكيف نصب الحلاف فيها \* قلت لا يعتبرها من حيث انهاباعث وأنكانت لابد منها لترتب المصلحة اذ التخفيف انما یکون ان وحدت مشقة (قوامن أنهامتآخرة) أى مرتبة على المسكم إذ المفتط اها نشأ من وجوب النصاص بمى أن الشارع رنب المفتط عليه وفيه ان هدا أن الشارك الله بين على أن المسكمية وفيه ان هدا أنه بين الدائمة التالي المسكمية وفيه ان هذا نظر المقالمات يخال المنافعة على الأم بين الدائمة كانسوا عليه أنها المفالمات يخال همي الأمر المناسب متفعه على المسكم المناسب متفعه على المسكمة التي همى الأمر المسلمية من المسلمية على المسلمية على المسلمية من المسلمية على المسلمية المسلمية على المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية من المسلمية المسلمية المسلمية على المسلمية على المستمالة المسلمية على المستمالة المسلمية على المسلمية ال

وهى الوصف كالسفر وأما المسكمة التي اشتدل عليها في أمّا تبت السكف على الانتثال وتساح على الانتثال وتساح على الأنتال والله المكافئة القصاص مشدلا بمناه الملاحة مناسبة فيلحق التناه بمنفي القتل بمنفي القتل بعد المناه المناه

(و) من شروط الالحاق بها (أن لات كون مَد تمافي النّبوتي و فاقا للادام) الرازى (وخلافا اللا مدى) هذا اعلب على الصنف سهوا وصوابه ماقال في شرح الهتصر وفاقا اللا مدى وخلافا للادام الرازى أى فى تجويزه تعليل الثبوق بالعدى لصحة أن يقال ضرب فلان عبده لعدم اعتقاله أمر واجيب عنص صحة التعليل بناك وانحا يصح الكف عن الاعتقال وهو أمر ثبوقى والخلاف في العدم المضاف المناف المناف المناف المناف المناف المناف في المناف فلا كما هو بين (قوله وان المناف المناف المناف في المناف ال

نفاذاتسرف بعدم النقل والعدمي بالوجودي كعدم تمادات عرف الاصراف وأماعك وهو تعليل الوجودي بالوصف العدلي ففيه الخلاف والا محمّ على جوازه و المختلز عندالسنف ومشاري الحالي ب منعه وذاك الانافائية بحقل المرتب لعدم المداه اقتصى ان يكون تقيض المالة عن الاسترائية المحافظة على المسترائية المسترا (قول الشارح لكن الأمدى اعامنع العدم الحض) أي لعدم تخصيصه بمحل وحكم واستواء نسبته الى السكل ( قول الشارح الصادق بالوجودي) أى الذي يصدق معه كايصدق بدونه كمدم الامتثال فانه يصدق مع تحقق الكف أي الانصراف عن الامتثال بعد التوجيه له كما يصدق بدونه كان لمينصرفعنه بعد توجه و يحتمل أنالمرادالصادق بالوصف الوجودي الدي هوعلة في الواقع مع غيره كان يقال ضر بتالعبد لمدرقيامه والمقصود بالتعليل هوالقعود معصدق عدمالقيام به مع الاضطحاع وهذا مخالف لعدمالعقل وعدم الاسلام حيث ع والحاصل أن العدم المضاف قسمان مالا يصدق الاعلى الوصف الذي هوعلة (YE .) لم يصدقا على غير الجنون والكفر لعدم الاسلام وما يصدق

عليه معغيره كعدمالقيام

وائما نص على الصادق

بالوجودىلانه يتوهمالمنع

فيه لتحققه مع غير ماهو

العلة ولم يقل الصادقعلي

غبر الوجودي لانه انما

أقيممقام الوجودي لكن

ر بماشم من هذا أنه اما

علل بالعدمي لصدقه على

الوجودي وحينئذ فالتعليل

بالوجودي وعلى هسذا الخلاف فليتأمل ثم رأيت

في ماعلقته أولا مانسه

للرادمن صدقه بالوجودي

انه يصدق أى يتحقق

التعليل به مع تحقق أمر

وجودى يمكن التعليل

به أيضافيكون اشارة الي

انه يصح التعليل بالعدمي

للستاز مالصلحة وان كان

معــه أمر آخر وجودى

مناسب لترتب الصلحة على

كل لكن هذا يشبه التكرار

معقوله ومن أمثلة الحكا

يعرفه المتأمل (قول الشارح

كما يؤخذ من الدليل وجوابه لكن الآمدي انما منع المدمالمحض أي الطلق وأجاز المضاف الصادق بالوجودي كالامام والأكثر ويجرى الحسلاف فيآجزؤه عدمي لانه عدمي ويجوز وفاقا تعليسل المدمى بمثله أو بالثبوتي كتعليل عــدم صحة التصرف بعدم العقل أو بالاسراف كما يجوز قطعا تعليل الوجودي بمثله كتعليل حرمة الخر بالاسكار ومن أمثلة تعليل الثبوقي بالمعدمي مايقال يجب قتل المرتد لعدم إسلامه وان صح أن يقال لكفره كما يصح أن يمبر عن عدم العقل بالجنون لان المعنى الواحــد قد يمبر عنه بعبارتين منفية ومثبتة ولا مشاحة في التمبير ( والاضافيُّ ) كالأبوة (عدمي )كما هو قول التكلمين وسيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب ففي جواز تعليل التوتي به الخلاف كذا قال الامام الرازي والآمــدي لكن تقدم في مبحث المانع التمثيل للوجودي بالأبوة وهو صحيح عند النقهاء نظرا إلى المها ليست عدم شيء ومرجع القياس اليهم فلا يناسبهم أن يقال فيه والاضافي عدمي ( ويجوزُ التعاليلُ بما لا يُطَّلَمُ على حكمته )كما في تعاليل الربويات بالطعم أو غير. ويفهم من ذلك انه لاتخاو علة عن حكمة لكّن في الجملة لقوله

في المثال المذكور أي والا يصح التعليل بالعدم عن لايتأتى منه الفعل كالجادات مثلا وهو فاسد (قهله كايؤخذمن الدليل وجوابه) وجّه أخذه من الدليل اضافة العدم فيه الى الامتثال الذي هو وجودي ووجه أخذه من الجواب ان قوله ذلك في الجواب اشارة للعدم المضاف قاله شيخ الاسسلام ( قه له لكن الآمديالخ) بين به ان لاخلاف بين الآمدي والامام فهو استدراك على قوله والخسلاف الح دفع به توهم كونه حقيقيا (قول الصادق بالوجودي) أي المستان مله كعدم الامتثال فانه مستان م للكف عنه وأشار بذلك الى دفع ما يتوهم من أن العسم المضاف الصادق بالوجودي ليس من العدم الذي هو محسل الحلاف بلمن الوجَّودي التفقعليه سم (قولهو يجوزوفاقاالح) محترز كلام المصنف (قوله لأنَّ المعنى الواحدقد بعبرعنه بعبار تين الخ) قال مم قضيته أن مامثل بدس ذلك وأن عبارة الكفر وعدم الاسلام في المثال لعنى واحد وهوظاهر أتأر يدبعدم الاسلام كفره أمالوأر يدمفهوم هذا العدم فهو أعممن الكفر وان انحصر فيه في الواقع فكيف يكون المعنى واحدافليتأمل اه قلت كون الراد بعدم الاسلام الكفر هو الظاهر بل المتعين كايفيده ذكر الرتدفليس الرادمفهوم عدم الاسلام كالايخفي ويشير أنداك قول الشارح لان العني الح حيث عبر بالمعني أيما يقصدو يعني من اللفظ وان لم يكن مفهومه فتأمل (قوله والاضافي عدمي) أي لاوجودله في الحارج وان كان ابنافي الدهن (قوله لكن تقدم الح) قصد به الاعتراض على المصنف (قولِه نظرا الى انهاليست عدم شيء) أي فالوجودي عندالفقها ءماليس العدم داخلا في مفهومه ومن أمثلة تعليل الثبوني المسم (قوله ومرجع القباس اليهم) أي الفقها، (قوله أن يقال فيه) أي في القياس أي في مبحثه أو بأبه

فان بالعدمى الخ) اشارة الى ردما قيل في تعليل . عدم صحة التعليل بالعدمي انعلم يسمع أحديقول العلة كذا أوعدم كذا سم كثرة السبر والتقسيم \* وحاصل الردانه لافرق بين ان يقال علة الاجبار عدمالاصابة أو البكارة وعلة القتل المكفر أوعدم الاسلام ولامشاحة في التعبير وهذا بناء على ان المراد بالعبارتين واحسد وان كانعدم أحد النقيضين ليس عدم النقيض الآخر بل يستارمه (قوله من لايتأتى منه الفعل) فيه ان صحة النفى فرع محة الوجود (قوله وأشار بذلك) فدتقدم مافية كفاية (فوله انأر يدبعدم الاسلام كفره) قال السعدان المرادبه ذلك

(قول المسنف فانقطع بانتفائها فيصورة) أي قطع بانتفاء الحسكمة أي الصلحة النيظن بها المترتبة على الحسير فيصورة فقال النزالي ومحدبن يحي يثبت الحكوفها للغلنة لأن الشارع جعلها العلامة دون الحكمة ولايلزممن خلو تلك الصورة عن تلك الحكمة الخلوعن كإ حكمة لان أفعال الله لا تحلوع وحكمة وهذا منى على أن الظنة لايعتبراطر ادها عمنى اذا وحدت وحدت (YE1) حكمتها ولا انعكاسها يمعني (فَانْ قَطْسِعَ انْتَعَامُها في صورة فقال الغزائي و ) صاحبه محمد ( ابنُ يحيى بثبُتُ الحكمُ ) فيها (للمَظِنَّة اذا انتفت انتفت وقال وقال الجدُّ ليُونَ لَا ) يثبت اذلاعبرة بالمُلنة عند تحقق المئنة مثاله من مسكنه على البحر و تزل منه في الجدليون لابناءعلى وجوب سفينة قطمتبه مسافة القصير في لحظة من غسير مشقة يجوز لهالقصر في سفره هـــذا ( و ) العلة الاطراد والأنعكاس.واعلم ( القاصرةُ ) وهي التي لاتنمدي محل النص ( مَنْهَمَا قومُ ) عن أن يملل بها ( مُطلقا والحنفيةُ ) ان الذي في كلام ابن منعوها ( انْ لمِنكُنْ ) ثابتة ( بنَمَنِّ أو إجاع ) قالوا جميما لعدم فائدتها وحكاية القاضي أبي بكر الحاجب ان الحكمة التي الباقلاني الاتفاق علىجواز الثابتة بالنص ممترضة بحكابةالقاضي عبد الوهاب الخلاف فيه كما أشار هي محل الحلاف ان قطع بانتفائهاهي المشقة لكن الىذلك المصنف محكاية الخلاف (والصحيح جوازُها) مطلقا (وفائد مُهامَدٌ فَـهُ المناسَبَة) بين العكم تقمدم في كلام الشارح وعمله فيكونأدهم للقبول(وَمُنسمَ الالحاقُ ) بمحل معلولما حيث يشتمل على وصف متعد لمارضها له مايفيدانهاهناععني الصلحة أوعلته ويصح عود الضمير على الاضافي وهو الذي اختاره شبيخنا لكن الاول أولى كا لا يخفي المترتبة وقد بحملكلامه وَقُولُهُ فَلَا يِنَاسُهُمُ أَنْ يَقَالُ الحُ أَيْ بِلِ المُنَاسِ أَنْ يَقُولُ وَالْإَضَافَى وَجُودِي (قَهْلُهُ وَصَاحِبُهُ ) أي التقدم على انها هنا بمعنى المدده (قهله وقال الجدليون) نسبة الى الجدل وهو تعارض يجرى بين متنازعين لتحقيق حق الشقة ومني لمنوجدالشقة أو ابطال باطل أوتقوية ظن (قول عند تحقق الثنة) قال مم قال شيخنا الشهاب كان هذا لم بطلع على الحكمة التي على حذف مضاف أي عند تحقق انتفائها اذ المئنة كما قال في الصحاح العلامة وفي الغرب مايوافقه هى الصلحة أعنى التخفيف حيث قال ورد في الاثر عن ابن مسعود تقصير الخطبة وتطويل الفسلاة من مثنة فقه الرجل قال لانها نقيض الشقة الفقودة أبو عسدة معناه مما يعرف به فقه الرجل وهي مفعلة من أن التأكيدية ومعناه مكان يقال فيه انه فتأمل هذا . واعلم أن شيخ كذا اله بمعناه اله بخطه وأقول ما المانع من الاستغناء عن حذف المضاف مع كونها بمعنى العلامة مناء على ارادة العلامة على العدم والعلامة قد تكون قطعية فليتأمل أه قلت المتحقة, هنا الاسلام قال في لب الأصول انتفاء علامة وجود الشيء لاعلامة أنتفائه اذ ليس هنا دليل بها على انتفائه كما هو ظاهر فمما قاله بعدهذافمام موزأنه يشترط الشهاب هوالوحه وان استحسن شيخنا ما لسم استرواحا (قهله فى لحظة) الراد قطعة من الزمن فىالالحاق بالعلة اشتالها على حكمة شرط في الجلة تسم سفره (قوله وهي التي لا تتعدى محل النص) أي كافي قولنا يحرم الربافي البر لكونه براو يحرم الحر لكو نه خمر ا فان العلة فهما قاصرة لانتجاوز محل النص الى غيره (قوله منعها قوم مطلقا) قيل واذا قال أو للقطع بجواز علىه كيف عنمون المنصوصة أوالحمع علماقاله السهاب \* وقد يجاب بأن الراد أن هؤلاء القوم منعوا الالحاق ثم ثبوت الحبك وحودها وأولوا النص أوالاجماع الدآلعلها لاأنهم مع تسليمهم ثبوتها بالنص أوالاجماع منعواالتعليل فها ذكر غيرمطرد بل قد بها فليتأملةاله سم (قهلة ملى حواز الثابتة بالنص) أى على جوازالتعليل بالعلة الثابتة بالنص(قهله نُنتُونَ كُمن قام من النوم وفائدتها الح) اشارة الى الحوّاب عن احتجاج المانعين للتعليل بهابعد مفائدتها (قول فيكون) أى الحرّ متيقناطهارةبد نه فلاتثبت الملل بالعلة اللذكورة أدعى للقبول من الحسكم الذي لم يعلل لحصول معرفة المناسبة بين الحسكم ومحله في كراهة عينها في ماء قليل الاولدونالثاني (قهأله بمحل معاولها) أيكالبروا لحمرفي الثالين المتقدمين ومعاولهما هوالحسكم للذكور قىلغسلها ئلاثا بل تنتبني من حرمة الربا والخر (قوله حيث يشتمل على وصف متعد) أي حيث يشتمل على الحم على وصف خلافا لامام الحرمين متعدكالبر والخر فيالمثالين فان الاول يشتمل علىوصف متعدكالطعم والثاني يشتمل علىوصف متعد والترجيح من زيادتي اه كالاسكار لكن العلل لما أختار التعليل بالعلة القاصرة وهي الكون برافي الاول والكون خرافي الثاني (فوله قلت المتحقق هذا الخ)

فيه ان الغرض انتفاءعالمة وجوده هوالوامع - ني ) الحكم (قول الشارح لعارضتها له ) وفان قلمتالتعدى بترجع التعدية \* قلمة الاسلام عدم علتين وان المجموع علوهو يقتضى عدم التعدية فوجه التوقف والذس على القاصرة لا يقتضى انها العالمة بنها مها و به نهم انه لا دخل لاختيار العالم كالقاله المحشى بل للدار على الاشتمال (تول الشارح مالم بنب استقلاله) بخلاف مااذائبت استقلال القاصرة أوكوب علة واحدة أولم بثبت شيء (قوله فان مفهومه الح) أى وعدم الانف كالدلا يكنى في منم التعدية لامكان كو نعمن ذاك أعمر (قوله فيه ان الكرين ذهباو صف) هذا مبنى على ان الله عبن الله عبد من حيث هي عين مطلقة علة من حيث هوعين مطلقة وهو (٢٤٣) عنوع اذلا يعقل الله عبن اللهب من حيث هي عين مطلقة علة لحسكه خاص بعن الله هب الله عبد الله عند الله عند

ما يجبت استفادله بالعلية ( وتقو يُه النَّمْ ) العالى علولها بان يكون ظاهرا (قال الشيخ الامام ) والله المستف ( وزيادة الاجر عند قصد الامتنال لاجلم ) لزياد النماط فيه حينئذ بقوة الافان القبيل معلولها ومن صورها ما شبطه بقوله ( ولا تمدَّى لها ) أى الملة (عند كونها على الفُكم أوجز أه الخاص » ) بأن لا يجب فيره لا مستحالة النمدى حينف الله في فيره لا مستحالة النمدى حينف الله الله ومثال الثانى تعليل حينف الله ومثال الثانى تعليل تقص الوضوه في الخرج منهما ومثال الثانى تعليل المحتفية الرابى النمدين بكونهما قيم الاشياء وخرج بالخاص واللازم غيرها فلا ينتفى التمدى عنه كتعليل المحتفية النقض فوذكر بخروج النجس من البدن الشامل المنتفية النقض فيذهم

لميسح الالحاق بمحل الحكم المذكور بناء على اعتبار العلة المتعدية المشتمل علمها المحل أيضا لمعارضة الملة القاصرة التي اعتبرها الملل لتلك المتمدية الاأن شبت استقلال للك العلة المتعدية بالعلية فتنتني المعارضة ويصح الالحاق حينتذ كا أشار له الشارح (قوله بأن يكون ظاهرا) أي فنتني بالتقوية المذكورة احتمال خــلاف الظاهر وقوله بأن يكون ظاهرا احترازا من النص القطمي فانه لايحتاج الىالتقوية قالهالكمال قال ممم وفيه نظر ظاهر بناء على أن اليقين يقبل التفاوت وهو الحق (قهألهازيادة النشاط) علة لزيادة الأجر والنشاط وهو الاقبال علىالامتثال بكمال الاهتمام وقوله بقوة الاذعان علة لزيادة النشاط قاله شيخ الاسمالام وقوله لقبول معلولهما صلة الاذعان وليس علة للنشاط فما يظهر (قه أله ولاتعدى الح) عطف على الحبر وهو قوله منعها قوم (قه أله مأن لا يتصف به غيره) تفسير مماد اللازم بين به أن الراد اللازم المساوى وهوالذي لا يتعدى موصوفه الى غيره بأن يكون أعموليس تفســــير المفهوم اللازم فان مفهومه هو الذي لايفار ق.موصوفه أي لاينفك عنه . ووجه ماعدلاليه الشارح أن عدم التعدي الما يكون اذا كان اللازم المذكور مساويا (قوله بكونه ذهبا) فيهأن الكون ذُّهبا وصف لمحل الحرمة لانفسه فني التمثيل به نظر قاله العلامة وأُجاب مع بماحاصله أن في التعبير بمثل ذلك تسامحا معتادا يقولون بحرم الربا في الذهب لكونه ذهبا والعلة في الحقيقة ماوقع خبرا للكون المذكور لاالكون وسرذلك انقولنا بحرم الربافي الدهب للذهب لايخلوعن ركاكة فتأمل مقاصد الأئمة ماأحسنها اه قلت لايخفي صعف جوابه (قوله في الحارج) أي فىمسئلته ولوقال تعليل نقض الحارج من السبيلين الوضوء لسكان أوضح وأخصر (قوله بالخروج منهما) أىلان الحروج منهما جزءمعني الخارج منهما اذمعني الخارج ذات ثبت لها الحروج شيخ الاسلام (قهله بكونهما فبم الاشياء)أى حيث يقال قيمة هذا الشيء عشرة دنانير مثلا دون أن يقال قيمته عشرة ثياب مثلا وهذا بالنظر للاصل فالعرف فان الأصل المتعارف هوالتقويم بأحدالنقدين دون غيرهما فسقط مايقال انه قسديقع التقويم بعيرهما فليس الوصف خاصا بالنقدين (قوله الشامل لما ينقض عندهم الخ) قالالعلامة أي لخروج ماينقص اه قال سم وأقول حمل الشامل على أنه صفة للخروج فاحتاج لَهَذَا التَّأْوِيلِ والحامل له على ذلك الحملأن الناقض هو الحروج كما يدل عليه قول الشارِّحالنقضُّ

أنما العقول أن سكون نلك العين من حيث انها عين ذهب علة لالك. وحاصل ان العلة هي مجو ع الجنس والغصل المهز ومجموعهما وهومحل الحكموهذاأوجه عاقى الحاشية (قول الشارح بخروج النجس من البدن) يفيد أنالحروج المأخوذ جزءافي الخارجمن السبيلين عاممع كونه جزءا لهلكن في السعد أن جزء الشيء حقيقةما يترتب محل الحكم منهومنغيره بحيث يكون كل منهما متقدما عليه في الوجود ولايحمل عليمه أصلا فلاحاجة لتقسد الجزءبالختص لان ايكون جز واللشي وحقيقة لايكون الاكذلك مثلاالسكنجبين الخلالذي يكونجز وامنه حقيقة لا يكون في غير. وأما مطلق الحيل الذي بكونفيه وفيغيره فليس جزءا منه حقيقة اه وحينثذ فالمراد بالجزء في كلام الصنف جنسه تأمل (فوله کا يدل عليه (فول الشارح النقض) أي قسوله كتعليل الحنفية

النقض فياذ كرالخ فانه اذاعال النقض بالحروج كان الناقض هو الحروج وكايد لعليه أيضافها سبق بالحروج مهما تمشير لللهز والحاص فانه الحروج منهما هذا مراد سه و به يندفع ماذكر والمحشى بناء على مافه معمن أن سم علق الحروج بالنقض دون التيليل وفاية ما ادعاد سم ان ماذكر والعلامة غيرضرورى الانه غيراً وليو بالجلة جميع ماذكر والمحشى ميني على علم التأمل واعم ان قول الشارع فيهاذ كرمناه في الحارج من السبيلين فذكر مضر ورى لبيان الجره السادى أولا والأمم انب خالانا اقاله المضمى ابقا 
تأمل (قول الصنف و بسح التعليل بجبر والاسم القب) به اعم أن الدائم عند المستف كتبر من المقتب هي المرف و هو الدائمة أعني 
ما يعرفهم وجودا لحسكم من غيران يكون العد فل في وجوده أو وجو به وقد تقدم جبح ذلك والتسبة بلنه به سناء حمل أمر علام المنافئ و المنافئ الأن المناسبة بلنه به وبين الحكم بدائه وإن كان 
قد يتضمن أمرا مناسبا بخال الفقال الإنقال المنافئ المنافئة المنا

فهامر متعليل حرمة النسذ بانه يسمى خمرا فكه نه يسمى خمرامر جعه اللغة لانه أمرلفظي واستفيدفي اللغمة بطريق القماس اللغوى اذلوكان بأصل اللغة لتناول اسم الحمر النبيذ بلا قياس فالحكم فكونه يسمى حمرا جعله الشارع علامةعلى التحريم والصلحة المترنبة عمل ترنسالحكم على تلك العلامة هي حفظ العقل فاشتملت العلامة عل الحكمة ععنى الصلحة وهذه العلامةوصفضابط لحكمة أى أمر مناسب يخال العقل ان الحكمشر عله وهو الجناية عسلى العقل ويتبعها الحنابة على الدين وغيره فكانت تلك العلامة من الفصد ونحوه وكتمليل بوية البر بالطعم (وبَصحُ التمليلُ بمجردالاسم اللَّفَ) كتمليل الشافعي رضى الله عنه نجاسة بول ما يؤكل لحمه إنه بول كبول الآدمي (وفاقا لأبي استُ في السيّر ازى وخلافا للامام) الرازى في نفيه ذلك حاكيا فيه الاتفاق موجهاله بالنما بالضرورة أنه لاأثر في حرمة الخر للسميته خمرا فعاذكر بخروج النجس لكن لامانع من صحة حمله على أنه صفة للنجس فيستغنى عن هــذا التأويل وان احتيج اليه في ضمير ينقض على هذا التقدير أنضا أي لما ينقض خروجه معدم تفاوت العني فانه اذا شمل النحس ماينقض خروجه عندهم لماذ كرشمل خروجه خروجه اه \* قلت لايخ إن قول الشارح بخروج النجس من البدن متعلق بتعليل لابالنقص وهومثال للحزء غسرالحاص فالحروج للذكور علة لنقض الوضوء بالخارجمن السبيلين كاهو صنيع الشارح بقوله كتعليل الحنفية النقض فهاذ كرالخ والحامل حينئذ علىجعــل آلشامل نعتا للخروج أنّ القصــّد بيان كون الجزء المذكور المعلل به وهو خر و جالنجسعامايشمل خروج الحارج من السبيلين وخروج الحارج من غيرهما وان لزم من عموم الحروج عموم الحارج لكن القصدالي بيان الأول دون الثاني كاهو السياق آذاعات ذلك عامت صحة ماأشارله العلامة ودفته وسقوط جميع ماقاله مم مماهوسهو بين والعجب منه في دعواه أن عبارة الشارح تدل على أن النافض هو الحروج مع أنها كالصر يحة في خلاف ذلك ومعاز وماختلال عبارة الشارح اذكونالناقضهوالخروج يستدعى أنيكون قوله بخروج النجس متعلقا بالنقض وعدمذكر متعلق قوله تعليل وهو العلة مع أن الكلام مسوق لذكرها وبالجلة فماقاله أنما نشأعن سهو وعدم تأمل والا فهوأجل من أن يخفي عليه أمثال هذا معظموره (قولهمن الفصد) أي من دم الفصد لأن الناقص السم الخارج لاالفصدكا لايخف وهو بيان الممرن قوله الماينقض (قهله ويصح التعليس عجر دالاسم اللقب) المرادباللقب الأسم الجامد بدليل ذكر المشتق بعد واعترض صحة التعليل بمحرد الاسم اللقب بمسام

وصفا ضابطا لحكمة أى أمر مناسب أيضا . المقام الثانى انه بجوز الالحاق بالاسم القب فان الضارع جول العلامة على الحكم الاسم اللقب أي الجامد بدون وصف وخدمت كالبر فقيس المالة كونه سمى به كافي الوصف الفوي فرد أدامن أفر إدما أطلق عليه انظ البول فالملا هي الملاق اللفظ على لا أن عمور كان المالة المسلمات الموسود والإطلاق المالة على المستمد على مساشرة على المستمد المستمد على جوال المستمد على المستمد على المستمد المستمد على المستمد المستمد على المستمد على المستمد على المستمد المستمد على المستمد على المستمد على المستمد على المستمد المستمد على المستمد على المستمد المستمد المستمد على المستمد المستمد على المستمد المستمد على المستمد المستمد على المستمد على المستمد المستمد على المستمد المستمد المستمد المستمد على المستمد المستمد على المستمد المستمد على المستمد المستمد على المستمد المستمد المستمد على المستمد المستمد المستمد المستمد على المستمد المستمد المستمد المستمد على المستمد المستمد

العلة علامة فقط علمان في عبارته حلا وحقها اذلااتر للعلة في اشتال ترتبال حكم عليها على الحكمة والعجب من قوله وهذا على أن العلة بمنى المعرف اذ العرف لا ترك كاستى وقوله وأما ان بنيناعلى انها بمنى الباعث فلا أثر ترتب النجاسة المحلامة في العا لا اترافلها في الترتب وقد عرف ان الله تا المرف لا الباعث والمجافزة المسكور الي وهو مينى على ان العائمة على الباعث كاهو مرجع كلامه الذى تقل مم يتعلق فا نظره أوقه بكونه فردا من أفراد ماهية البولي أى المناهبة المسابق المهابول الترجيع وتسمينها وكانته م فى الوصف الدى وهذا لاجرجه (ع) عن عن كونه تعليلا باللغب اذ لا بعض الابتاط بين العالم والمالول وهي هنا عن كون هذا الابراء المالية والمالول وهي هنا

بخلاف سماه من كونه مخامرا للمقل فهوتعليل بالوصف (أما المشتَقُ) للا خوذ من الفعل كالسارق والقائل (فَوَفاقُ) معحة التشيل به (وأمَّا تحوُّ الأُبْيَضِ) من اللهُ خوذ من الصفة كالبياض(فَشَيّهُ صُورِيُّ ) وسيا تى الخلاف فيه

من أن شرط الالحاق بالعلة اشتال ترتب الحسم عليها على حكمة باعثه للسكلف على الامتثال وصالحة لاناطة الحكم بالعلة وظاهران ترتب الحكم. على عرد الاسم خلى عن ذلك اذ لفظ البول مثلا لاأثر لترتب النجاسة عليه في اشتاله على الحكمة الذكورة وهذا على أن العلة عمني العرف والعلامة وأما إن منها على انها بمعى الباعث فلاأثر لترتب النجاسة على ماذكر فضلا عن اشتال الترتب على الحكمة وتعليل الشافعي الذي ذكر والشارج لا يتعين فيه التعليل باللقب بل الظاهر منه انه تعليل بكونه فوردا من أفر ادماهية البول كالأمسل فهوتعليل بالوصف لاباللقب وقول سم ان الاشتمال المنكور متصور هنا فان ترتيب الحكموهو نجاسة البول على تسميته بولامشتمل على حكمة وهي النظافة بعدم بماسة هذا المستقذروهذه العلة تبعث المكلف على الامتثال بان يعمل بقضية هذا الحكم وذلك بان يجتنب هذه النحاسة وتصلح شاهدا لاناطة التنجيس بتلكالنسمية الىآخر ماأطالبه يقال عليه الاستقذارالمذكور بعد تسلم استلزامه النجاسة هو وصف لسمى البول لا لاسمه وحينتذ فالاشتمال على الحكمة المذكورة اتما يكون بترتب النجاسة على السمى لا الاسم و يرجع حينتذ لما قلناه من أنه تعليل بكونه فردا من أفراد حقيقة البول كالأصل وذلك تعليل بالوصف كأتقدمذلك احتمالا فيكلام الامام الشافعي وقدذكر ذلك الاحتمال في كلام الامام العلامة قد سسره فيضمن كلام اعترض به على المستف في ذكر التعليل باللقب معدخوله فهامرمن قوله وقدتمكون وصفالغويا الخفانه لايخر جعن كونهوصفا لغويا أوعرفيا فذكره تكرارمع مامر وأجابعنه مم بما يعلم بالوقوفعليــه ومنجملة ماأجاب، أن المرادباللقب اللغوى الاسم الحامد الذي لايني عن صفة مناسبة تصلح لاصافة الحكم اليها و بالوصف اللغوي هو التسمية بما يني عن ذلك أو بالأعم وظاهرانه لاتكرار على الأول للتباين ولاعلى الثاني اذ لاتكرار فيذكر الأعمم الاخص اه وأراد باللقب اللغوى ماذكر هنا وبالوصف اللغوى ماتق م في قول الصنف وقد تكون وصفا لغويا وكون الراد باللقب ماذكر بماير دماذكره من الاشتال الذكور فتأمله وقد أطال هنا جدا بمسالاحاجة الى ايراده (قهأله بخلاف مسهام) أىوصف مسهاه فهوعلى حذف مضاف كإيفيده قوله من كونه عامرا للعقل فأنالكون مخامراً وصف لسمى الجر لانفس السمى اذهوالمشتدمن عصير العنب (قوله أما الشتق) أي اللفظ المشتق (قوله المأخوذ من الفعل الز)

(قوله الاستقذار المذكور) أى الكون مستقذرا (قوله بعد تسلم استازامه النحاسة) لميدع الاستارام هنا أحد انما المدعى ان ترتب الحكم علىالتسمية اشتمل على حكمة هي عدم عاسة المستقدر أما الحكم بالنجاسة فهو مبتدأ من الشارع جعلله علامةهى الاسم (قدوله بترنب النحاسمة المسمى) لان كونهمستقذرا سببهكونه بدلا وفيه أنمعنىالترتب ليسكونه مسببا بلكونه معاما بعادمة هي الاسم وبالجملة فكلام المحشى هنامنشؤه سوءالفهم وعدم التأمل (قوله مع دخوله فها مر )قدعرفتان مامر هوكونه يسمى أى يصح اطلاق الاسم عليه لغةلان دلك نتيجة القياس اللغوى بخلاف ماهنا فان التعليل مان اسمه كذا (قوله وأحابعنه سمالخ) أنت

وجوّز الاسم العامد) حاصل كلام سم انه انأر بدبالقب العوالات من الفتوى فلاتكرار اذلاتكرار فيذكره الأعم بعدالاخص وانأر يد خسوص الفوى دونالشرعى والعرفي قديما لاينين عن صفة بخلاف الوصف الفوى فا تحضوص ما يبنى أوالاعم وفيها تديزم على الثانى تمرك الاختصار الاان يقال نص عليه وفعالما يتوهم من فصر الاول على المبنى فابعا ثامة أو قول الشارح المأخوذ من الفعل) المراد بالفعل هنا الحدث الواقع بالاختبار بخلاف ما بعده نه عليه الكال (قوله أى من دالالصفة) فيه أنالا بفيد في كون الاشتقاق لبس من الصدر (قول الصنف وحوز الحمور التعليل الحج) به اعم ان عمل الذاح هوتعليل الحمكم الواحد بالشخص بعلتين فاكثر بناء على ان كلا عابة وعلى ان العابتمي الباعث أى الصنف بالدمث بالدمل الاته يكون باعثا اذا الفرد وحينك تصحيح القطع باشتاعه عقلا مطلقا وان من جوز فقداً على يقيد من هذه القيود وحيثة يكون تراعه لقطيا فتأمل (قول الشارح لأن الأوصاف المشتبطة الح) أى وحينك فالحكم بالعبة دون الجزئة ( ٢٤٥) تفتح وحينك ينتج النح لسكته

(وجَوَّزَ الْجُمُهُورُ التعليلَ) للحكم الواحد(بعلَّقَيْنِ ) فأكثر مطلقاً لأن العلل الشرعية علامات ولا

مانع من أجمَّاع علامات على شيء واحد (وادَّعَوْ اوُقُوعَه) كافي اللمس والس والبول المانع كل

منها من الصلاة مثلا (و)جوزه (ابنُ فَوْ رَكُ والامامُ) الرازي (في)العلة (المنصُوصَة دونَ السُّتَنْبَطَة)

لأن الأوصاف المستنبطة الصالحكل منها للعليبة بجوز أنبكون مجموعها العلة عند الشارع فــلا

يعارض بالمثل الا أن بمنع بأن الأصل عسدم تعدد العلل ( قول الشارح وأجيب بأنه يتعمن الاستقلال بالاستنباط)وهو أن يكون كا احتمعت في محل ينفردكل في محل فثبت فيه الحكم فيستنبط العقل انالعلة كل واحد لاالكل كاوجدنا اللس وحسده والس وحــده في محلين وثبت الحدث معهما فعلمنا انكل واحدمنهما عسلة مستقلةوالالما ثبت الحكي في انفرادها فيحكم بذلك عند الاجماع زقول الشارح لأن المنصوصة فطعية) فيدان النصوصية هنا في مقابلة الاستنباط لاالطهو رفلايلز مالقطعسة ( قوله قد يسلك بأن هـذا الجواز) مثله يأتى فى قول الشارح السابق بحوزأن بكون مجموعهاالعلة و ىدفع كله بما في حاشية العصد من أن معني كون كل علة مستقلة انها كذلك محسب الظاهر وبمعنى

يتمين استقلال كلمنها بخلاف مانص على استقلاله بالعلية . وأجيب بأنه يتمين الاستقلال بالاستنباط أيضاو حكى ابن الحاجب عكس هذا أيضا أي الجواز في الستنبطة دون النصوصة لأن النصوصة قطعية فلو تعددت لزم المحال الآتي بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون العلة فيهاعندالشارع بحموع الأوساف وأسقط المصنف هذا القول لقوله لم أره لغيره (ومنمه امامُ الحرمين شَرْ عامطلَقاً) مع نجو يره عقلاقال لأنه لوحازشر عالوقع ولو نادرا لكنه لم يقع وأجيب على تقدير تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع وأسند بما تقدم من أسباب الحدث والامام بجعل الحكم فيها متعدداأى الحكم المتندال واحدمها غير الستند الى آخر وان اتفقانو عا (وقيل بجوزُ في التعاقُ ) دون المية للزوم الحال الآبي لها بحلاف التعاقب اعترض بأن هذا لايجرى على الهتار من أن الاشتقاق من الصدر وأجيب بأن هذا أخذ كما يفيده التعبير بالمأخوذ ودائرة الأخذ أوسع من دائرة الانستقاق أو بأن المراد بالفعل الفعل اللغ ي وهو الحدث أي من دال الحدث وهو الصدر فقوله من الفعل على حذف مضاف وكذا القول في قوله المأخوذ من الصفة اما أن يراد الأخــذ الأعم من الاشتقاق أو يقدر مضاف في قوله من الصــــفة أي من دال الصفة وهو البياض في المثال المذكور أي لفظه واتما احتيج لهذا المصاف لأن الصفة فى كلامه مراد منها المعنى لا اللفظ ( قوله مطلقا ) أى في المنصوصة والستنبطة والتعاف والمعية كا يغيده التفسيل الآتي بعده (قوله لأن العلل الشرعية)أي المتعلقة بالأحكام الشرعية (قهله وابن فورك والامام في المنصوصة دون الستنبطة ) قضيية الصنيع انهما بمنعان في المستنبطة أكن ماساقه الشارح من الدليل لا ينتج المنع بل عدم النحق قاله سم (قوله لزم الحال الآني) أي الجمع بين النقيضين وتحصيل الحاصل (قوله لجواز أن نكون العلة فيها عند الشارع الح) قال سم قال شيخنا الشهاب قد يشكل بأن هذا الجواز ان كان مانعا من استقلال كل من تلك العلل المستنبطة بالعلية لم يطابق المدعى وان لم يكن مانعا لزم من تعددها عال النصوصة اه و يجاب أن الرادأن التعدد لما لم يتعين لم يلزم المال وقد يقال ان استاراً م التعداد المحال امتنع احتاله لان احتال الحال محال فليتأمل (قول لكنه لم يقع) أى فلم يحز (قوله وأجيب على تقدير تسليم الخ)أى لانسا أولا انه يلزم من الجواز الوقوع فالاستدلال على عدم الجواز بعدم الوقوع لايصح وائن سَامنادلك فلا نسلم عدم الوقوع فالجواب الذي ذكر والشارح منع للاستثنائية وهي قوله اكنه لم يقع (قوله وأسند)أي

وجود أمور يصلح كل منها للطبة ولانبات الدحكم في الجلة وحبئة. لايلزم من تعددها عمال المنصوصة لانذك أنما لزم عن استقلالها بالفمل لا بالصلاحية تأمل (قوله لانسلم أولا الحج) أى وما ادعاء الامام من قضاء العادة باستناع أن لابقع على تفسد بر جوازه بمنوع (قول الشارح والامام يحمل الحكوفي استعده عنده حدث اللس بدون حدث المسرفان ألزم بأعاد جاز الانفساك في الوجود لجاز في العدم فيجب جواز أن بر تقع أحدها و ببق الآخر فر بما يلنزمه على ماهو رأى البعض القائل بذلك على أملاياتهم من

لانه في مقام الاستدلال

على امتناء التعدد وعلى ان

الحكم في صورة تعدد

العلل متعدد قاله السيعد

( قوله بأن توحد أمثال

دفعة) فيه أنه بلزم احمال

الامثال وهو محال لانه

يوجب اجتماع النقيضين لان المحل مستغنى في

ثبوت حكمها له عن كل

واحد بالآخر فبكون

مستنباعتهاغير مستغن

عنهما (قول الشارح لأن

الذى يوجدفيه بالثانية مثل

الاول) أىوحينئذ خرج

عن محل البراع لان علم

الواحد بالشخص ( قول

الممنف والصحيح القطع

الخ) لما عرفت أن العلَّة

بمعنى الباعث المناط به

دون غيره الحكروان محل

النزاءهوالواحد الشخصي

ومن جوز خرجعن أحد

هذين ( قوله و مكن أن

يجاب بأن كون أحد

الأمرين معرفا الخ) مثله

يقال في العلة بمعنى الباعث

بلافرق (قوله و بالفرق )

حاصله ان وجود العماول

لايمكن فبه التعدد فلزم

المحشى بخلاف العلم بهفان

تعمده ممكن وحينند

لايكون واحدا بالشخص

(Y 2 7)

لأن الذي يوجد في الثانية مثلامثل الأول لاعينه (والصحيحُ القَطْمُ بامتناعِه عقلامُطلَقا للزُّوم المحال من وقوعه كحمع النَّفيضين )فان الشي واستناده الى كل واحدة من علين يستغنى عن الأخرى فيلزمأن يكون مستغنيا عن كل مهما وغير مستغن عنه وذلك جمع بين النقيضين و بلزم أيضا تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجد بالثانية مثلانفس الموجود بالأولى ومهم من قصر المحال الأول على المعية وأجيب من جهة الجمهور بأن المحال المذكور انما يلزم في العلل العقلية الفيدة الوجود المعاول فاما الشرعية التي هي معرفات مفيدة للعلم به فلاوعلى المنع حيث قيل به فما يذكره المجيز من التعدد اما أن يقال فيه العلة مجمو عالأمر ين مثلا أوأحده إلا بعينه كاقيل بذلك أويقال فيه بتعدد الحكم كما تقدم عن امام الحرمين ومال اليه المصنف (والمختارُ وُقوعُ حكمين بعلَّة إثبانًا كالسَّرقة للقَطع النُرْمُ) حين يتلف السروق أي لوجو بهما (ونَفَيّا كالحيض الصو موالصلاة وغير هما) كالطواف وقراءة القرآن أي لحر متباوقيا. بمتنع تعليل حكمين بعلة بناءعلى اشتراط المناسبة فيهالأن مناسبتهالحكم

قرى النع المذكور (قوله لان الذي يوجد في الثانية مثلامثل الأول لاعينه) قد يقال هذا عكن في المية بأن توجد أمثال دفعة فليتأمل مم ( قوله والصحيح القطع بامتناعه عقسلا ) قد يوهم التقييد بقوله عقلا جوازه شرعاولا ينبغي أن يكون مرادااذالممتنع عقلاعتنع شرعا ضرورة أن الشرع اانمايجر المكنات دون المستحيلات مم (قول وأجيب من جهة الجمهور آلخ) فان قيل يازم على هذا الجواب الحال المذكرر أيضاو ذلك لأنه باستناد العرفة إلى أحد الأمر بن مثلا يلزم الاستغناء فهاعن الآخر فبلزم الاستغناء عن كل وعدم الاستغناء عنه وهذا اجتماع النقيضين ثم عرف بأحــدهما فاو عرف بالآخر ازم تحصيل الحاصل و يحكن أن يجاب بأن كون أحد الأمرين معرفا مشروط بأن لايعرف غيره وَ بَالغرق بِينِ العللِ العقلية التي تفيد وجود المعاول والشرعية التي هي معرفات مفيدة للصُّه به بأن الاشتغال بملاحظة الدليل يوجب الغفلة عن المعلوم أوقلة الالتفات اليه ثم اذا تمت ملاحظتُهُ حصل التفات جديد قوى الى المعانوم وحيئذ فاذا حصلت المعرفة من أحد الأمر بن أمكن ان تُخصل منّ الآخر معرفة مغايرة للا ولى في السكيف أن يحصل التفات جديداليه قوى على وجه خاص فلا يلزم يحصيل الحاصل لان الالتفات الحاصل بالأمر الثاني مغاير للالتفات الحاصل بالأمر الأول في السكيفُ كاتقرو ولا اجتاع النقيضين لانه اذا اختلف الحاصلان في الكيفية كان عين الحاصل بكل واحدمن الأمرين غير مستَّفَى عنه بالآخر لان شخص الحاصل بكل واحد منهما مغاير لشخص الحاصل؛الآخُرومحتاج في حسوله الىذلك الواحد منهما ولايتصور مثل ذلك في المؤثرات اذ لايمكن اذا تحقق الوجود بأحد الأمرين أن يتحقق أيضا وجودبالآخر مغايرالوجود الأول في الكيفية كما لايخفي فلا يتَّصورهناك الا وجود واحد فان استند الى كل منهما لزم تحصيل الحاصل والاستغناء وعدم الاستغناء قاله مهم باختصار (قوله والهنار وقوع حكمين) أي جواز وقوع حكمين كما يؤخذ من المقابل وقوله حكمين أى مثلا لظهور أن الأكثر على هذا كذلك ولظهور هذا لم ينبه الشارح عليه (قوله اثباتا الح) اى في الاثبات وكذا قوله ونفيا أي وفي النفي والظرفية مجازية قاله العلامة قال ولايصم كونهما تميز أمحو لاعهر المضاف اليه أي وقوع ثبوت حكمين الخ لأجل قوله ونفيا (قه لهوقيل عتنم تعليل حكمين سلة) قال الشهاب اشارة الى أنَّ أصل الحلاف في آلجواز والاستحالة فاكتنى بالوقوع عن الجواز ختصارا اه قال سم وأقول بمكن أنَّ قول الصنف والهتار وقوع علىحذف،مضاف أي جوازوقوع أه قلت قد

الذي هو محل المنع(قول للصنف والمختار وقوع حكمين بعلة) هذا المختارومقابلهمبني على أن الملة بمنى البَّاعث اما بمنى المرف فجائز قطعا بلانزاع كذا في الصدوغير موان أوهم قول الشارح في القابل بناء الح أن ذلك خاص به (قول الشارح لان الشيء الواحدلا بناسبالتشادين) هذا ان اتحد الهل أما ان احتاف كالبيع والاجارة فلانتاسية التأبيد لملك الدين دون ملك المنفقة (قول السنف وأن لا يكون نبوتها متأخرا عن ثبوت كم الأصل) أي بأن يكون نبوتها دبنيا على نوته لا مها حدثالا لوجد فالغرع الابعد نبوت حكم الأصل له أي حكم عائل له تترتب عليه أنها والشرض الماق الغرج بالأصلاب واستفها في الحكم و الملكة الموجد فالغرع الايكون بالجملة فالمراد بالمرفساليرف حكم الأصل من حيث انه أصل بالدين بعيره و وفدالا يوجد في الملفة أن ترتب على الحكم ومن جوز بناء على أن المراد بالمرف ما يعرف في ذاته فليتأل فان به يندفع شه ( ٢٤٤٧) عرضت المناظر بن هذا أقوله أي بوت

تحصل القصود منها بترتيب الحكم عليها فال ناسبت آخر ترم تحصيل الحاصل . وأجيب بخفر فلك وسنده جواز تعدد القصود كما في السرقة الرتب عليها القطم ذجوا تعدد القصود كما في السرقة الرتب عليها القطم ذجوا عنها والذم جبرا المنافف البيع وبعلان الاجارة لان الشيء الواحد لايناسب التصادين (ومنها) أى من شروط الالحاق بالمنة (أن لا يكون تُمؤيّمُه عنا خراع ن ثيوت حكم الأصلر) سواء فسرت بالباعث أم المرفلان الباعث على الذي أو أو المنافق عنه أو خيلانا لقوم ) في مجوزهم ناخر تبوتها بناء على تفسيرها بالمرف كما يقال عرق الكما مجمودة عنه (خيلانا لقوم ) في مجوزهم ناخر تبوتها بناء على تبويرها بالمرف كما يقال عرق الكما بكما به لانه مستقدر فان استفداره أنح بتب بصد تبوت بحاسته ( بالإبطال) لانه منشؤها على التعين بالتخيير ينها وين قبعتها في معارة والنقير على التخير ينها وين قبعتها

تقدم مايشير الى هذا (قهله عصل القصود) أي الحسكمة وَكَذَا قوله تعدد المقصود الراد مه الحسكمة (قد لهومنها أن لا يكون تُبوتهامتا خراالخ) قال الشهاب \* فان قلت العلة الستنبطة من الحكم كيف تكون معرفة له وهي متأخرة \* قلت من حيث أفادة أن محله أصل يقاس عليه فانهشي، متأخر عن العلة المذكورة آه (قولِه لان الباعث على الشيء أو المعرف له لايتأخر عنه) قال العلامة فيه عث إذ العلل الغائية بواعث على معاولها ذهنا وهي معاولة له خارجا والعاول الحارجي متأخر عن علته بالدات وبالزمان كالجلوس بالنسبة الى السرير والدى يحسم مادة الاشكال من أصله أن يقال المراد بقولهم أن لا يكون ثبوتها متأخرا أي ثبوث اعتبارها علة بعي أن العلة بحب اعتبار كونها علة عند وجود الحكم ولا يجوز تأخر ذلك الاعتبار عن الحكم فتأمله اه وتعقبه سم بان الباعث في العلل الغائية انما هو قصد حصولها وهو متقدم بلا تردد والتأخر انما هو ذواتها لكنها ليست بواعث بل معاولات خارجيـــــة مثلا الباعث على فعل السرير انما هو قصد حصول الجاوس وهو متقدم قطما والمتأخر أما هو الجاوس لكنه ليس بباعث بل معاول خارجي اه قلت قد ينظر في جوابه هـــذا بما تقدم عن السيد في أول بحث العلة فراجعه (قهله فان استقداره الما ثنت بعــد ثبوت مجاسته) قال شيخ الاسلام فيه نظر لان الاستقدار لايستازم النجاسة ولان ثبوته مقارن البوتهاكا نبه عليه شيخنا ابن المام اه (قوله أن لاتعود على الأصل)مراده بالأصل الحكم لا الأصل الذي هو القبس عليه بدليل قول الشارح أي الذي استنبطتمنه (قولِه فانه مجوز لاخراج قيمة الشاة مفض الى عدم وجو بهاعلى التعيين الح) أجيب من طرفهم إن هذا السعود الإبطال بل اعا يكون عودا به لوأدى الى رفع الحرج وليس كذلك بل هو توسيع الوجوب بناءعلى أنه يستنبط من النص معنى بعممه

ماتقدم: ان قدامتناع اغرافية المناع ا

فى دانها بدون اعتبار (قوله

قلتقدينظر فيجوابه الح)

انأراد أن الباعث معناه

ماترتب عليه مصلحة

لا الحامل فهو عبدًا المعنى

المرف وقد عرفت أنه

لايصح تأخره وأيضا

لس المراد بالباعث في

كازمهم ذلك كايدل عليه

قول العضد لو تأخر ت العلة

بمعنى الباعث عن الحكم

النت الحكم معبر

باعثوهو محال وان أراد

شيئا آخر فلم يتقدم على

أن سم نفسه قال معد

لايستافي النباسة) قد يقال لماراد الاستقدار الشرعى على ان القصود التخييل وقولة ولان تبوقه الح قديقال المراد العقل وه لايناني التقارئ في الزبان (قول الشاوع الطالحاله ابطال لها) فالو صحناها لرم اجناع الشقيدين (قوله برا أغابكون عودابه) فيه النهرة وجوب عين الشاة ابطال له وفي الشاوع جوابا ان رفع وجوب عين الشافيس بالتعليل باربدلالة النصرائه مما كانالقصود باعطائهم الزباة دفع حوائجهم وحوائجهم لاتشافي بنفس الشاة وأنما تندفع بمطلق المالية دل ذلك على جواز الاستدلال فالغامام الشاة باذن الإمالة المبارة بالمارة فالطرة (قول الشارح فانه غرج من النداء الحارم) أى المدم وجود الما قد وهو القلنة علار دما تقدم من أنه اذا قطع با تنفاه الحكمة مع وجود الملتنة بشت الحكية والمستخدل المنتفي الحكمة مع وجود الملتنة بشت الحكية والمستخدات المستخدات المستخدا

الأصل لان ماهناك كان

وصفاعلل به المعترض غير

وصف المستدل ككو نهمال

صبية فهومعارض لوصف

المستدل وهوكونه حلما

مباحا لكنه غير مناف

بالنسبة إلى الأصل وهذاهم

ماسيأتي في المعارض الآتي

الذى لايشترط انتفاءه ساء

على جواز التعليل بعلتين والعجب من الناصرحيث

ادعى أنماهناوماسيأتيه

القياس المركبوانه تكرار

ولم يلتفت لتفرقة المصنف

بينهما بالمنافاة وعدمها

واعدأن الصنف حقق في

الحاجب رحممه الله يقوله

( وَفِي عَرْدُها ) على الأسل ( بالتنحسيس ) له ( لا التسمير قولان ) تجيل بجوز فلا يشترط عدمه وقبل لا فيسترط ، مثاله تدليل الحكم في آية أو لامستم النساء بان اللس مظلة الاستمتاع فانه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض المسبن الوضوء كا هو أظهر قولى الشافعي والثاني ينقض عملا بالسوم وتعليل الحكم في حديث أبي حاوله أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان بانه بيع الربوى بأسله فانه يقتضى جواذ البيع بغير الجنس من ما كول وغيره كا هو أحد قولى الشافعي لكن أظهرهما للنع نظرا العموم ولاختلاف الرجيح في الفروع أطلق المسنف القولين وقوله الاالتميم أى فانه يجوز العود به قولا واحدا كتعليل الحكم في حديث السحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان بتشويش الفكر فانه يشمل غير النضب أيضا ( و ) من شروط الالحلاق بالمة ( أن لاتكون المستبطة )

قاله شيخ الاسلام (قولهوفي عودها على الأصل) اظهرف على الاضابر للايضاح والمراد بالأصل الحكم كلمر (قوله تطلب المسلم) أى الالتذاذ اللتبر الشهوة (قوله تلذه الاستمتاع) أى الالتذاذ اللتبر الشهوة (قوله المنظنة الاستمتاع) أى الالتذاذ اللتبر الشهوة (قوله المعرم) أى المعرصول الالتذاذ به (قوله عملا المعرم) أى المعرم الشعر وقوله عمل التشخيط كان المتدار قوله التنخيط كان المتدار قوله التنخيط كان المتدار قوله المنظنة المنظنة عادم عادم عادم عادم المعرف المنظنة المعرفية المنظنة المعرفية عادم مناف معادم المنظنة المنطقة المنظنة عادم المنطقة عادم الأمل المنافذة النبر الشعر عمرك الأصل منافذة المنطقة عادم المنطقة عدد القياس المسمى فيا تقدم بمركب الأصل منافذة النبر المنافذة عدد القياس المسمى فيا تقدم بمركب الأصل منطقة الأنطاء الذات

منها متعادل المتبطة ممارضة في الأصلبان مناصبة المتعدد المتعدد

فيقال هوصوم لايقسل وقته غيره فلأدخسل للاحتماط فسه فهذا المعارض مناف لحكم الاصل وحيئتذلايصح الحاق غير رمضان به فی وجوب التبييت للاحتماط لمعارضته بالعلةالأخرى بللابدمن التعليل بعلةغىرمعارضة فان وجدت فيغده ألحق والا فلا فليتأمل (قول الشارح وهسندا مثال للعارض في الجلة) أي لانه فيالفر علافي الاصل وقوله وليس منافياأي لحبكم الاصل كاهوالرادبل هومساعدله لانه ليس بغرض حميي يحتاطله هذاهومعنىهذا الكلام ولا حاجة لما تكلفوه مماتمحه الاساع فقوله وليسالخ بيان لقوله فى الجلة (قوله ولم يزد مم الخ)هوكذاك وقدعرفت ان جميع ذلك غفلة عن مراد المصنف (قوله ولو قدرالشارح العلة الح) فيه انه يكون هذا الشرط من أول الامر في المستنبطة وكلام المصنف فيشمط الالحاق بالعلة من حيث هى الموافق له صنيع

الشارح وانكان الشمط

منها ( مُعارَضَةً بمعارِض مُناف ) لقتضاها ( موجودٍ فيالأصل ) اذلاعمل لهـامعوجوده الابمرجح قال المصنف مثاله قول الحنفي في نفي التبييت في صوم رمضان صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيمارضه الشافعي فيقول صوم فرض فيحتاط فيه ولايبني علىالسهولة اه وهذا مثال للمارض في الجلة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل ( قيل ولا ) في ( الفرع ) أي ويشترط أن لانكون معارضة بمناف موجود فىالفرع أيضا لان القصودمن ثبوتها ثبوت الحكم فىالفرع ومعوجود المنافى فيه السنند الى قياس آخر لا يثبت، قال المنف مثاله قولنا في مسج الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيمارضه الخصم فيقول مسح فلايسن تثليثه كالمسجعل الخفين اه وهومثال للمارض فالجلة وليسمنافيا وانماضعفواهذا الشرط والميثبت الحكم فالفرع عند انتفائه لانالكلام في شروط العلة وهــذا شرط لثبوت الحـكم فيالغرع كما تقدم أخذه من قوله وتقبل المارضة

كقياس حلى البالغة على حلى الصبية في عدم الزكاة لانه حلى مباح فهذا الوصف علة مستنبطة معارض من الحنفي بمعارض مناف لمقتضاها من نفي الزكاة فيالفرع موجود ذلك المنافي في الامسل فقط وكذا هوأيضا في الحقيقة القياس السمى فهاتقدم بمركب الوصف كقياس ان تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم وقوع الطلاق بعد التزوج لانه تعليق للطلاق قبل ملكه فهذا الوصف علة مستنبطة يعارضها الحنني بمعارض مناف لمقتضاها موجود فيالاصل وهو تنجيز الطلاق فهو تكرار معماتقدمولايدفعه اختلاف العبارة فيالحلين اه ووافقه الشهاب على ذلك ولم يزد سم فيجواب هذا الاعتراض على التمحل والتعسف (قولهمنها) حال من الستنبطة ولو قدر الشارح العلة قبل قول المصنف الستنبطة لاستغنى عن هذا آلجار والمجرور وكان أوضح ﴿قُولُهِ مُوجُودٌ فَى الأصل) الرادبالاصل على الحكم لاالحكم (قوله في نفي التبييت) أي في الاستدلال على نفي التبييت في صوم رمضان (قول صوم عين) أي مطاوب من كل عين أي ذات وهذاهو العلة السننبطة وقوله فيتأدى بالنية قبل الزوال هوالحكم وقوله كالنفل هو الاصل المقيس عليه وقوله الآتي صوم فرض هوالعارض النافي لمقتضى العلة السننبطة (قولهوليس منافيا) قد يمنع كونه غير مناف أن البناء على الاحتياط الذي هومقتضى العلة العارض بها ينافي البناء على السهولة الذي هو مقتضى القياس المذكور وقد يدفع النع المذكور بأن كون الصوم فرضا وان ناسبه مطلق الاحتياط لا يقتضى خصوص هــذا الاحتياط الذي هو تبييت النية ولدا اختلف الائمة فيوجوب التبييت بل يقال ان الوصف الآخر أعنىالكون صوم عين لايقتضي خصوص هذه السهولة الني هيجوازالنية نهارابل هوصالح لها ولقابلها فلانيء من الوصفين منافيا للاّ خر (قه أله ولاموجودا في الاصل) أى لان الفرضية ألا مكون العلة معارضة بمعارض مناف موجود فىالفرع وان وَجد فىالاصل (قَهْلُهُ فيسن تثليثه كغسل الوجمه ) أي بجامع الركنية في كل فقوله ركن في الوضوء هو العلة الستنبطة وقوله فيسن تثليثه هو الحكيم وقوله كمنسل الوجه هو الاصــل المقيس عليه والوصف العارض به هــذه العلة هوقوله الآتيمسخ (قولِه وليس منافيا) أىلانه لاتنافى بينالركن والسح (قولِه وهذا) أى قوله حقيقه في الستنبطة تدير (قوله قديمنع الخ) هذاميني على أن النافاة لحكم الفرع وقد

<sup>(</sup> ٣٢ - جمع الجوامع - ني ) عرف ان مراد الصنف المنافاة لحك الاصل وان هذاغر منافله

(قول الشارح ولا يقدح في صد العالم في نفسها) أي صحة كونها عالم الحيال وهذا كاترى تصريح من الشارح بأن الكلام هنا فيا يقتح في العلية لم الاستراح والمنافسة النافري في العالم معناه المية الأخرى غير الموجودة في الموت المنافسة التأخير عناف كونها المنافسة الأخرى غير الموجودة في الموت المنافسة المنافسة المنافسة والمنافسة وعجيب ان الجم النفيز من الحوات لم يقتبه المنافسة وحيثة الماليس والكلام في صحة العالم في الماليس المنافسة وعبي من المنافسة في منافسة وحيثة المنافسة والمنافسة المنافسة والمنافسة والمن

على حمل المارض في كلامه

على المنافى ورد ماوقع

لثمراحه كالعضد وغبره

والناظرون فيهذاالكتاب

لم يلتفتوا لذلك فوقعوا

فىدعوى مخالفة كلام

الصنف والثارح هنا الما

في شروح المختصر البني على

أن الرادبالمعارض هناغير

المنافي ومن اعترف منهم

بصحة التقييد بالمنافيفهم

ولايقدح في محقالملة في نفسها واتحاقيد المارض بالمنافي لانه قدلاينافي كاسياتي فلا يشترط انتخارة ولايقدح في محقول أن المتحاود أن يكون هو معالم الله في المسلم المتحاود أن يكون هو معالم المتحاف المتحالف ا

زيارة عليه )

الناسقد ع (قواله أن لاتخالف نصا أواجمانا ) محصل كلام الشارح كغيره ان المراد أن لا يخالف حكمها الناسقد في الناسقد في الناسقد في المدنف في مروط مجملها الناسقد في المدنف في مروط مجملها الناسقد في الفرع ولا يقول المساحة المواقعة والمعتملة المحتملة المساحة والمعتملة المحتملة المحت

ان المراد بلنافاة النافاة الله المستمر المستمالين و المستمر ا

عاد أخرى ليست في الذرع الابهالذا كانتالها هي الهموع والأخرى لم يشت المسك في الذرع الدىكان يثبت بالأولى وعلى هذا يكون هذا العارض هوماسياتي انه الإنتاذ كانتالها هي الهموع والأخرى لم يشت المسك في الذرع الدى المسل وقدعوف المسلم ا

في المستنبطة صحة الاستدلال في المنصوصة بلذلك شرط في كل دليل لاخصوصية له بعلة القياس فلمــا رأى المصنف رحمه الله ان ذلك لايصح اشتراطه في الالحاق بالمستنبطة لماذكر قيد الاشتراط لعدم تضمن الزيادة على النص بقوله ان نافت الزيادة الخ ومعلوم ان الدور اللازم على ما شرح به العضد لازم سواء نافت أولا ففهم الحقق الحلى ان هذا التقييد انما يصح اذا كان المرآد بالنص النص على العلة لاعلى حكم الأصل فصار الحاصل انه يشترط فيالحاقه بالعلة ان لانتضمن زيادة على النص الدال عليها بان يكون استنباطها منحكم الأصل معنلك الزيادة صحيحا لكن النصالدال عليها تنافيه تلك الزيادة فانه لو أثبت الحكم فىالفرع على مااقتضته الزيادة المستنبطة من حكم الأصلام نسخ نص العلة بالاستنباط والنص لاينسخ بالاجهاد وبه يعلم فساد اعتراض الناصر على قول الشارح وأعما يتجه بناءالخ بانه متى وحدث ز یادة وان لم تناف بطل (101)

> أى على النص (ان الف الزيادة مقتضاه ) بان يدل النص على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلايممل بالاستنباط لأن النص مقدم عليه (وفاقا للآمدي) في هذا الشرط بقيده وغيره أطلقه عرري هذا القيد قال الصنف كالمندي وانميا يتجه بناء على أن الزيادة على النص نسخ للنص وهو قول الحنفية كما تقدم (و ) من شروط الالحاق بالملة (أن تتميّن خلافا لمن اكتفي بعلِّية مُبْهَم) من أمرين مثلا (مشترك ) بين القيس والقيس عليمه لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هوالدليل ومن شأن الدليل انبكون معينا فكذا منشأ المحقق له والمخالف يقول

المبهم المشترك يحصل المقصود (و) من شروط الالحاق بالعلة (أنلانكونَ وَصْغَامُقدّرًا هذا المثال مثال تقديرى (قهله أى على النص) أى أوالاجماع (قوله ويزيد الاستنباط قيدافيه) أى فالوصف منافيا للنص أى لحكمه واممثل ههنا ولاف العضد وعكر التميل له بان ينص على أن عتق العبد الكتابي لايجزي لكفره فيعلل بانه عتق كافر يتدين بدين فهذا القيد ينافى حكم النص المفهوم منهوهو أجزاء عتق المؤمن المفهوم من المخالفة وعدم اجزاء الحبوسي المفهوم بالوافقة الاولى قاله العلامة وقوله فهذا القيد ينافي حكم النص الح أى النظر اليه على حدته بدون ضميمته الى علة النص (قوله بقيده) أي وهوالمنافاة (قوله وانمايتجه) أي الاطلاق (قوله بناء على أن الزيادة على الاصل نسخ) أى واذا كانت نسخا حصلت المنافاة (قول خلافا لمن اكتفى بعلية مبهمالخ) كان يقال مثلا يحرم الربا في البر الطبير أوالقوت والادخار أوالكيل (قه له لأن العلة الخ) علة لاشتراط التعين في العلة (قه له منشأ التعدية) أي الحل والالحاق وظاهر حينئذ ان التعدية محققة للقياس اذهوكما تقدم حمل معاوم على معاوم فحكمه لمسَّاواته له في علته فالتعدية نفس ماهية القياس ۞ فان قبل اذا كانت التعدية محققة له لكونهاماه أنته والقياس هو الدليل فأبن المدلول \* قلنا المدلول ثبوت الحكم لااثباته وهذا التمحل الخارج عن حدالعقول أحوج اليه تعريف القياس بالحل الذكور أمامن عرفه بمساواة فرع الأصل في علم حكمة فلاحاجة الى هذا التمحل اذ قوله التعدية محققة للقياس غير محيم قاله العلامة. وقال الشهاب

كانت الزيادة نسخا أولا لأنه مبنى علىعدم فهم ماحاوله الامامان المسنف والشارح والدقاع ماتحمر فيه سم منأنه اذابطل الالحاق أيضا بتضمن الزيادة على حكم الأمسل للدوركاشرح بدالعضد فلراختار المصنف والشارح هذا المعيدون ذلك فكان اللائق اشتراط عدمال بادة عـــلى نص العلة وحكم الأصل حميعافليتأمل فول الشارح أي على النص) قصرالكلام عملى النص لعلة لأنه المنقيــول عن المصنف كالهندى أجزاء وعمم شيخ الاســــالام في شرحه لمختصره هذا المن فقال أي على النص أو الاجماع (قول الشارح بناء على ان الزيادة على النص قضية هذا أيَّةُوله المحققة للقياس انهامن أركانه وليست منها كأمر اه قلت لعلوجه ماقاله العلامة من نسخ) أي وان لم تناف كا

الالحاق للزوم الدورسواء

اذا أمر بالصاوات الخسوو وردنص بزيادة سادسة فان الصحيح عندنا ان ذلك ليس نسخااذالم يتعرض الأولُّ لنفي الزيادة وقالت الحنفية انه نسخ بناء علىأن الأمر بالنسخ نفي لما عداها وقدتقدمذلك فيالنسخ فكلام ابن الحاجب لحاوه عن التقييد مبني على طر من الحنفية تأمل (قوله أي بالنظر آليه على حدته) أراد بذلك دفع مأأورده على كلام الناصرمن أنه يفيسد انه يفهم من المستنبطة عـــــــماجزاء المؤمن معانه ليسكذلك لأنءمنجملة العلة قوله لأنه كافر فأخرج المؤمن والمنافي انماهوالمجوسي فقط لكنه غيردافع اذ القيد لايعتبرعلى حدته (قوله واذا كانت نسخا حصلت المنافاة) أى وحينتذ فلاحاجة للتقييد بها بناء على طريق الحنفية (وَوْلَالشارحالهُققةالقياس) أيمتيوجدت وجدت هويته الخارجية لماتقدمأنهو يته الخارجيةهماالالحاقوان كانت ماهيته الدهنية مركبة من الأركان كانقدم فالدفع ماقاله الناصر والشهاب والحشي فتأمل

(قول الشارحةاللايجو ز التعليل به) أي على فرض وجموده بناء على ماقال الشارحمن أنه يرجع كلامه الى أنه لامقدر بعلل به (قوله لكن المسنف ينني الالحاق الخ) فيه نظر بل المصنف كالامام كأيفيده الشارح (قوله ويظهران المراد أنه عنع) يقتضى ان بعض الفقهاء يعلل بالملك ونحوه بناءعلى انهاعتباري معض أي لا تحقق له في نفسه وهو بعدوان كانهذا الاشتراط لا يتحه الا اذا كان كذلك فانه مهذا الاشتراط يخرج الاعتبارى المحض وليس هو الاماز عموه وان كان ليس اعتباريا محضا في الواقع عند دالامام تدبر (قولەفىلز مەن ئىوت المقدر) أي بناء على مازعموه (قوله وهذهعلة الر باالخ)هذاهودليل العلة لكن لايخني أنه لايصح اقامة همذا دليلاعلى علة

الأصل الذى الكازمفيه

وناقا للامام) الرازى قال لايجوز التعليل به خسلافا لبمضالفتها، مثاله قولهم الملك معى مقدد شرعى فىالمجل آثره الهلاق التصرفات اه وكائه ينازع فى كون الملك مقدرا و يجعله محققاشرها ويرجع كلامه الى أملامقدر بطل به كافهمه عنه التيريزى فينتفى الالحاق به كاقصده المسنف (و) من شروط الالحاق بالملة (أن لايتناول دليلها حكم الفرع بمشومه أوخُصوصه على الختار ) للاستثناه حينتذهن الفياس بنداك الديل مثاله في المعوم حديث «مسام الطمام مثلا بتنل مقافه دال على علية الطم فلاحاجة فى الخصوص حديث مي نواة ، أو رعف فلتروناً

أن قوله التعدية محققة للقياس غير صحيح اذالشيء انحيا يتحقق بحياكان تمام ماهيته أوجزءا منها ولايصح مع كون التعدية ناششة عن العلة التي هي أحد أركان القياس أن تكون التعدية المذكورة حيث أنم أم ماهية القياسأوجزء ماهيته فتأمل وحينتذ فما أطالبه سم ههنا لميصادف محلا (قهأهوفاقا للامام) أى في عدم الالحاق بالمقدر لكن الصنف ينفي الالحاق به لأنه مقدر والامام ينفيه لعدم وجوده كايفيده كلام الشارح (قول معنى مقدر) أي مفروض وجوده وقوله شرعي أي قدره الشرع وقوله في الحل متعلق عقدر وقوله أثره اطلاق التصرفات مستدأ وخبر ومعنى اطلاقه أنه لامحتاج في التصرف إلى باللك لوقوعه في كلام أنَّمة الشرع احتاج الى منع كونه مقدرًا ويظهر أن الراد أنه يمنع كون الملك معنى مفروضا لاتحقق له في نفس الأمرويقول ان له تحققا في نفسمه لابتوقف على اعتمار معتسر عنى ان في نفس الأمرمعني هومسمى الملك شرعا لأأنه مع اعترافه بأنه لا يحقق له الا بحسب الاعتمار ععلم محققا شرعا فانه لامعنى لذلك ولافائدة للعدول اليه وظاهر أن الذي يقوله في الملك يقوله في الحدث ونحوه مماوصف بالتقدير فتضعيف شيخ الاسلام ماقاله المصنف كالامام بان جعل المقدر محققا لايخرجه عن كونه مقدرا وبأن كلام الفقهاء طافح بالتعليل بالمقدر كقولهم الحدث وصف مقدر قائم بالأعضاء عنع سحة الصلاة حدث لام خص فيه نظر ظاهر فليتأمل قاله ميم (قرأه و ععلم عققا شرعًا﴾ أى فيقول الملك هو قدرة خاصة على تصرفات خاصــة وتلك القدرة معنى محقق لامقـــدر (قهأه فينتني الالحاق به ) لأن الالحاق يســـتلزم التعليل به ونني اللازم يستلزم نني المازوم وقوله كاقصده المصنف لأنه شرط فىالالحاق بالعلة أنلانكون مقدرة والشرط يازم من عدمه عدم المشر وط فيانه من ثبوت المقدر عدم الالحاق وهوالمطاوب قالهالعلامة (قهرله وان لايتناول دليلها حَجُ الذرع بعمومه أوخصوصه على المختار) أورد عليه أنه مستغنى عنه بموضعين سبقا في كلامه أحدهما قوّله فىشروط الأصلوأن لايكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع والآخرقواه فىشروط الفرع ولا يكون الفرع منصوصا بموافق . و يجاب بأنه ذكر المواضع الثلاثة اشارة الحان هذا الاشتراط يصح اعتباره في جانب كل من الأصل والفرع والعلة وحكمته بيان قوة خلل القياس حينثذ حث عمر أعنى الحلل أركانه الثلاثة فانه أبلغ ممسا تعلق بواحد أو اثنين منها وأيضافيه آشارة الىمناقشة من اقتصر على أحد المواضع الثلاثة بآنه لايتعين ومثل ذلك ممــا يقصد للؤلفين كـثيراً كما لايحني على من تتبع كلامهم على أنه يمكن أن يتناول دليل العلة حكم الفرع ولا يكون ذلك الدليــــلّ ناصا على حكم الفرع كأن يقال الربا في البر وعلته الطعم وهذه علة الربافي كل مطعوم ثبت فيه الربا فليتأمل ميم أ قلت لا يخفي لين هذا الجواب (قوله أورعف) بفتح العين من باب نصر وأماضمها فلغة ضعيفة

(قول الشارح فاندال) أى بترنيب الحسك على الوصف (قول الشارح فاندال على علية الخارج النجس) اى لانه رب الحسكم على الأمور اللذكورة فلا مشترك ينها سوى الحارج النجس قاله السعد وهو يفيد أن المراد اتبات علية الحارج النجس لنقض القء والرعاف لاحكم الأصل وهو صريح السفد وغيره انه يشترط ان والرعاف لاحكم الأصل وهو صريح السفد نأسل (قوله فديقال الحي فيه ان معنى هذا الاشتراط كل في الصند وغيره انه يشترط ان لا يكون الدئيل الذى أقامه المستدل عليقال المشارك على المشترك عاداً لم يكون المستفى أما انتفاء المارض الحياً اعلم أن حاص في الأصل مناف وما تقضم أن يكون (٣٥٣) حكم الأصل غيرها أثبته المستدل

المدوداد هيسرط وإلمانواس على بالدابه علمه المدينة فالايكرن سلمافيانها لحصم بالقياس المافيان المحمد القيام القياس المافيان المحمد القيام القياس المافيان المحمد مضاغنا (قوله يقام المحمد المافيان المحمد المح

به الكن ينافي نبوت الحكوفي الفرع بأن يكون موحود افي الاصل دون الغرج وهووصف صالح المبلية كوصف المستدل بأن شبت المارض به صلاحيته الملية بطر بن من طرق النبات العلية كما ثبت المستدل وصفه بذلك وهذا الابتقرط في صحالة تعليل بالوسف الآخر لحكم الاسل اتتفاؤه بناء على جواز التعليل جلتين اذمدار التعليل على هذا البناء على الصلاحية التعليل فالتعليل بالمتحدد والم كان أحدهما أرجح لجواز أن يكون بعض العلل أرحج من بعض فالمارضة بها تتقر المستدل لان الحكم في الاصل بجوزان يشت بكل من الوصفين كما ان ترجيح كل لوصفه الإضر الآخر والإ يحصل به الوقف فترجيح كل لوصفه الإمفى المارضة بالآخر وان كانت هذه المارضة الاضر أما لو بنينا على امتناع تعددالعل فلابد من انتفائه المعم مين عاتم الاصلاحيثة ويكون الترجيح حيثة كافياق نفيه

رض غبر ما أتبته المستدل في جلية وتتصور تلك المارضة مهالتص على حكمه لاتها من جهة أن هناك وصفا بخل عندا المستدل فيقال المنابة المستدل فيقال المنابة هي المنابة المسترة لكان حكمه تقيض المختبرة لكان جادة المناسبة المختبرة لكان حكمه تقيض المختبرة لكان جادة المناسبة المناسبة

وهسذا لابد مزرانتفائه

ومعارض في الفرع وهو

النافي فيه المستند الى قياس آخر بأن يثبت فيه المترفض وصفا بقياس آخر مثانيا بالأبيته المستد وصدا الإمد من اتفاقه أوضا حتى يثبت الحكم في الشرع وليس اتفاق من شروط السالة اذ من شروط السالة الخس عيسة في فنسها يلحق ضمية في فنسها يلحق فنسها يلحق فضها ي

بمحلها مالابوجد فيه هذا

المنافي ومعارض فيالأصل

لا ينافي الحك الذي أثبته

المستدل فيالأصل عاعلل

لان الراجع مقدم فيتنق الآخر لعدم واز تعدداللل هذا ما يتماق بالمارضة بهذا الوصف في تعليل المستدل لحكم الأصل اماحكم الفرع فان وحدفيه الوصف في تعليل المستدل لحكم الأصل اماحكم الفرع في واحدفيه الوصف في المحارف ان الم يوجد فيه الا أحدها فلا يكن أن يبي على جواز التعليل جلتين اذا لم يوجدفيه الاواحدة فيدور كلام المتناظر بن بالنسبة الدين على جواز التعليل جلتين الا أحدها فلا يعتب في وصف الآخر مبدال بطاق وصف الآخر و نقل على حواز التعليل مبدئين فلا يعتب واحداث الآخر و المتناطق على وصف الآخر مبدال بطاق وصف الآخر بالسبة الفرع لهدم بنائه في حواز التعليل مبدئين فلا يعتب في المحاسلة على المستدن فلا يعتب في التعليل يناف ما مرمن أن مركب الأصل غيرمقبول لان عدم القبول في المحاسلة المنافق و المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافقة ال

حيث وسف بالنافي (وسف تسالح للمدلية كمسلاحية المازضي) بفتح الراء لهادان له يكن مثله من كل وجه (غير 'مناني) بالنسبة المالاسل ( ولكن 'يؤول)الامر (الى الاختلاف) بين المتناظرين في الفرع (كالطُّم مع الكيل في الله") فكل منهما صالح لملية الربافيه (لا 'ينافي) الآخر بالنسبة اليه (و)كن (يؤول) الامر (الى الاختلاف) بين المتناظرين ( في التُّفاح) مثلا منعدنا هو ربوى كالبر بلة العلم وعند الخمسم المارض بأن العلة الكيل ليس بربوى لا نتفاء الكيل فيه وكل منهما بمتاح في تبوت مدعاء من أحدالو صفين الى ترجيحه على الآخر (ولا يلزم' المعرض نفى الوسفي) الذى عارض به أى بيان اتفائه (من الذرع)

(قوله حيث وصع بالنافى) حيث تعليدة (قوله وصف صالح بالعدة الخى قال العلامة رحمه الدّ تعالى على المدتى على كل من وصفى أصل القياس الركب الأصل وفسرائه غير مقبول عندغيرا لجدلين فقوله هنا سبى على التعليل بعلتين بنافيه فتأمل . وقد يجاب بأن قوله أولاغيرمقبول عندغيرا لجدلين فقوله هنا عنا في تعقيق المعارضة اه قال مع وماذ كر مين الجوابواضيح ولا ينافي فول الصنف ولكن رؤول الى الاختلاف المح حيث دل على انالكام بين المتنافين لا تعلا بان قول الكام بين المتنافين لا الاختلاف المح يسم من كون الكام بين بها أن يكون التصود بيان أن إيده المقترض منها وصفا غيرها الهاد المتدلى عند واستقلاله والحاصل ان هنا القصود بيان أن إيده المحترض من المجارف المحتم والمهام المتنافية والمحاصل ان هنا من من المحتم المواضعة بير المنافي في يحتاج المستدل أني ترجيح وصفه فالمرض فيامر بيان الأولوفها هنا بيان الأولوفها هنا بيان الأولوفها هنا بيان الأولوفها هنا بيان الألام المواضعة بير المنافى فيحتاج المستدل المي ترجيح وصفه فالمرض فيامر بيان الأولوفها هنا بيان المحاجب أنها لمنافى عندى المنافى ويتوافعا المعتمل عليه في بيالم ضيح المعتمل والمحافق والمحافقة عن بيان المحافق في المحافق في الوصف عن الذرع ) أي كأن يقول المعلم يكون كل منهما علمة اه (قوله ولا بلزم المقرض في الوصف عن الذرع ) أي كأن يقول المعلم عندى الكيل وليس التفاح بكيلا (قوله ولا بلزم المقرض في الوصف عن الذرع ) أي كأن يقول المعلم عندى الكيل وليس التفاح بكيلا (قوله ولا بلزم المقرض في الوصف عن الذرع ) أي كأن يقول المعلم عندى الكيل وليس التفاح بكيلا (قوله أي بيان انغانة) عبارة ابن الحاصرور ميان في الوصف

الوصفين الى ترجيحه منى على اشتراط انتفاء المعارض وأماعلى عدمه فيحوز

مقبول عند منعالعارض

وجودالعلة فىالفرع وهذا

هو المتقدم هناك والمذكور

هناانه ان جاز التعليل بعلتين

صح تعليل حكم الأصل

ولآ يتوقف عملي انتفاء

العارض غير النافي وان لم يجزلم صح الابعدانتفانه

وعي الأول لايقبل القياس

بالنسبة للفرع الابعدنني

المعارض بالنسبة لهبالترجيح

وان لميناف حكم الأمسل

فالكلام هنا فى شروط

محة نعليل حكم الأصل

وذلك سختلف مسنى على

القول بالعلتين وهناك

فى القبول بالنسبة للفرع فلا

يقبل وان جوزنا العلتين

لمنع وجود العلةفي الفرع

وفساد قوله أيضا ان قول

الشارح وكل منهما يحتاج

في نبوت مدعاه مر أحد

أن يكون كل منهما عالة لما عرفت ان هذا العارض وان لم يناف في الاصل لكنه مناف في الغرع بكفي فد فعه الترجيح أهدم بذا الكلام في الله واحدة و به يعم العلائقة عن ما قدا أيضا و بين ما تقال عن السنف من أن من عال والمدرع المناف المناف والمدرع وال

مطانعا لحصول مقصوده من هدم ماجمله الستدل العاة يمجرد المدارضة وقيل يؤدمه ذلك مطانعاليفيد المتفاء الحكم عن العمل الذي هو القصود (وتالئما) يلزمه ذلك (ان مرسح بالفرق) يين الأصل والغرع في الحكم فقال مثلاً لا يقول النفرة إلى المتفاوض المقالم المتفاوض المتابع المؤدمة والنابالمؤدمة ابتداء بخلاف المقالم المتابع المؤدمة المقالم المتفاوض المقالم المتفاوض المقالم ال

ففي حمل الشارح النفي على الانتفاء كما هوفي عبارة ابن الحاجب محمول على ذلك أيضا واتيانه بلفظة بيان في تفسير عبارة الصنف ايماء إلى أوضعية عبارة ابن الحاجب عن عبارة الصنف ففي استحسان الزركشي عبارة الصنف على عبارة ابن الحاجب بماحاصله أن النغى يطلق لعة على معنيين أحدهمافعل الفاعل تقول نفيت الشيء فاتتفى وهو أظهر المنيين والثاني نفس الانتفاء تقول نو الشيء هكذا سمع من اللغــة فقوله نفي الوصف أحسون من بيان نفيه لان ابن الحاجب أراد بالنفي الانتماء وأظهر معنييه خلافه والصنف أراد أظهر معنيية فلذلك لم يحتج الى لفظ بيان فكان أخصر وأحسن اه نظرا لظهور أن النفي هنا بمعني الانتفاء لافعل العاعل الا بتكلف ولا ينافي ذلك كون المعني الأول أظهر لان المراد بأظهريته كونه أكثر استعالاكما هو الطاهر والا فلا يصح دعوى أظهرية العنى الأول مع اقتضاء القام العني الثاني كما لا يحمى وتبع الزركشي سم على عادته في الحية الصنف رحمه الله على أى وجه كان (قولهمطلقا) أي صرح بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم أم لا بدليك التفصيل في الثالث (قهلة لحصول مقصوده) أي المعترض وقوله من هدم الح بيان المقصود وقوله بمجرد المعارضة متعلق بحصول (قوله وفيل يارمه ذلك مطلقا) معي الاطلاق كما تقدم (قوله عن العرع) أي وهو التفاح مثلاكما من ورد بأن حصول المفصود من الهــدم يصيرهما سعارضين ولا حكم مع التعارض ( قَوْلُه وَالنَّهَا يازمه ذلك ) أي بيان الانتفاء ( قَوْلُه وعارض علية الطعم فيه ) حملة عارض حاليــة وصاحب الحال ضمير قال العائد على المعترض وآليــه يعود ضمير عارض أيضا وانظر لم ذكر همذه الحال مع الاستغناء عنها بأن الوضوع في العاوضة وضمير فيمه يعود للأصل أي عارض عليــة الطعم في الأصل بأن قال العلة الكيل مثلا (قهله لانه الخ) علة لقوله يلزمه ذلك (قه إله ابداء أصل) أي دليل وقوله يشهد أي يدل وقوله بالاعتبار متعلق بيشهد أي لايازم المعترض ذكر دليل يدل على ان ماعارض به من الوصف معتبر في العلية (قوله حن تقبل معارضته) أى لأجل قبول معارضته فحق تعليلية والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة (قوله فالتفاح مشلا) أي والحوخ والمشمش (قوله أوجه) أي أر بعة (قوله في الأصل) منعلق بوجود (قوله في شيء) متعلق بمعارضة وقوله كالجوز مثال للأصل المعارض في علته (قوله بيبان خفائه الح) أي وذلك مناف لما تقــدم في شروط العلة من كونها وصفا ظاهرا منضبطا ومثال ذلك أن يعلل المستدل وجوب الحدف الزنا بايلاج هذه العلة بكونها خفية. ومثال القدح معدم الانضباط أن يعلل المستدل جواز القصر بسفرأربعة برد

(قولەففىحملالشارحالخ) هــذا كلام لايننعي أن يصدر عن أحد فانهقل لموضوع الشارحلانقوله أى بيان الانتفاء نفسسر النفى لازيادة من عنده ومراده بذلك أن النفي مصدر فہو جار علی الاستعال الظاهر فالحق مافي الزركشي وميم (قوله ورد الح ) فيه نوع مخالفة للشارح (قول الشارح لحصول مقصبوده الخ) أى لانه من حيث هو معارض لا مقصود له الا ذاك فان صرح بالفرق فاللزومله ليسمن حيثانه معارض بللانه التزم أمرا وان لم يجب عليه ابتداء فبازمه بالتزامه و يحتعليه الوفاءبه والكلام ليسفي ذلك فظهر وجه ترجيح القول الأول (قول) المعنف ان لم يكن سرا) بغيدانه اذا كان دليل المستدل سبرا لإيطالب المترض بيبان تأثير وصفه وان كان دليله المناسبة أو الشبه وهو بعاقاله الآمدي لحيول معارضته بمجرد احتال المناسبة كل التزيمه هو في دليله بخلاف مااذا كان دليله المناسبة أوالشبه فأنه لايسارض الا بخشه و بعضهم فالدين المناسبة أو الشبه في ما اعتبره الشارع في بعض الاحكام وليس مناسبا بالنظر الى ذاته وان كان مناسبا بالنظر الى خارج كا سياتي (قول المعنف وبيبان استقلال ماعداه) أي بيانان امعامل وصف المارضة استقل أي اعتبره الدين عبد بخلاف وصف المارضة فانه المارضة في ا

(وبالمنالية) الممترض (بالتأثير أو الشبّة) لما عارض به ( ان لم يكن ) دليل المستدل على العلية (سَبّرةً ) بأن كان مناسبا أو شبها لتحصل معارضة الشيء بثله بخلاف السبرفيجرد الاحبّال قادح فيه وأعاد المسنف الباء لدنع إيهام عود الشرط الى ما قبل عد شوطها معه، ومن أمثلته أن بقال لمن عارض القوت بالكيل لم قلت ان الكيل مؤثر ( و بيتيان استقلال ماعدا، ) أى ماعدا الوصف المسرّض به ( في سورة و في ) كان البيان ( بغالهم عامر ً ) كما يكون بالاجاع ( اذا لم يتمرّض ) المستدل (لتمديم ) كان بين استقلال الطعم المعارض بالكيل في سورة يحديث مسلم الطعام بالعلمام شلا بمثل والمستقل مقدم على غيرة على المعارفة المعارفة على المعارفة المعارفة على المعام بالعلمام بالعلم المعارفة على المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة العلم المعارفة الم

(قَوْلُهُ وَبِالطَالِبَةُ) أعاد الباء ليعود الشرط الآتي الى مدخولها فقط كما ذكره الشارح واما قاعدة ان القيد اذا تأخر برجع لجميع ماقبله فمحل ذلك مالم تقم قرينة على خلافه (قوله لماعارض به) اللام مقوية وهو راجع للاننين (قهله سبرا) سيأتي أنه حصر الأوصاف في الأصل. واطال مالا بصلح منها الملية فيتمين الباق لما (قوله أن كان مناسبا أوشبها) اعترضه العلامة رحمه الله بأن دليل العلية المناسبة كما سيأتى في المسالك لا المناسب بل المناسب هو نفس الوصف الذي هو العلة لادليل العلة فكان الصواب أن يقول بأن كان مناسبة ويمكن الجواب وان كان بعيدا بأن ضمركان اجعلوصف المستدل المدلول عليه بالسياق والتقدير ان لم يكن دليل المستدل على علية وصفه سمرا بأن كان وصفه مناسبا أو شبها فانه اذا كان أحسدهما لم يكن دليله سبرا بل مناسبة أو شبها ( قوله لتحصل معارضة الشي وبمثله) كأنه غلة لمحذوف يفهم من الكلام والتقدير وأنما كان الوجه الذُّكور من أوجه الدفع وهو مطالبة العترض بتأثير وصفه أو شبهه مشروطا بكون وصف الستدل مناسبا أو شبها لتحصل الخ ( قهله فمجرد الاحتال قادح فيه ) أي لان الوصف يدخسل في السير بمجرد احتال كونه مناسبا وأن لم تثبت مناسبة فيه قاله شيخ الاسلام (قه الهومن أمثلته ) أي أمثلة مدخه لها وهو الطالبة الخ ( قوله لم قلت أن الكيل مؤثر ) أي فيجيبه ببيان الموثر بالدليل والا اندفت المعارضة (قه أيه و ببيان استقلال الخ ) في ذكر الاستقلال اشارة الى تصوير المعارضة بايداء المعترض ان وصف المُستدل جزء علة والجزِّء الآخر مايبديه المعترض ( قهله بظاهر عام ) أي بدليل ظاهر عام وغيره هو الظاهر الحاص (قهاله اذا لم يتعرض السندل التعميم ) قيد في مدخول لو وقضيته الدفاع المعارضة وسلامة القياس إذا لم يتعرض للتعميم وان كان التعميم متحققا بأن يكون الدليل شاملا للفرع كالأصل أيضا كما في حديث مسلم الذي مثل به وفيه نظر لما تقدم من أنه يشترط أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحسكم الفرع اللهم الا أن بخص بغير ذلك أو يسكون الغرض

غروالمفيد أن استقلاله أي تأثيره مع انفراده مرجح له على ما يؤثر عال انضهامه الغيرثم ان بيان الاستفلال واقع بناء علىمنعالتعليل بعلتين إذ هو ترجيح وسيأتى ان الترجيح آما بدفع المعارضة بنياء على ذلك وانمآ نرك الشارح التنبيه علمه كتفاء عاسده إذها من قبيل واحدُ فتأمل لعلك تجمد ماهو أحسن ( قول المصنف ولو كانُ البيان بظاهر) أي سواء كان بظاهر أونسخاص أوعام وائما أخذه غاية لانه رَجايتوهمانالظاهر لايكفى والعام يخرج بهمن القياس الى النص ( قوله

وفيه نظر لماتقدم) عمارة

حالكو نهموجو دامع غيره

والمستقل أي المؤثر حال

انفراده مقدم على غيره

هــذا هو الظاهر وما في

الحاشمة لا يناسب قول

الشارح والمستقبل مقدمعلي

 (قولاالشارح من القباس الذي هو بصددالدفوعنه) أي لخيل الانبات به الى الانبات بالنص وتبق المفارضة . لما من القباس القدح فلايم القباس من من من القباس المناس والمستدول والسعد من المناس المستدول والسعد السعد الناس وحسود ومضا المستدول فان بغينا على جواز تعدد العلل للمحكم بما وتعادو مناس في المناس والمناس المستحم بأن بدور معاود وحسما أو وجودة حدام الفلا للمستحم من التعادوم المناس وحدام المناس والمناس المستحم بعنوز ذلك الحداد المناس المناس المناس المناس والمناس المناس المناس

فان تدرض التعديم فقال فتتبت وبوية كل مطهوم خرج عما يحن فيهمن القياس الدى هو بعدد الدفع عنه الما النصورة ( سما تضاد وسيف الله المطول الفصل ( ولوقال ) المستدل المعترض ( بحن الحكم ) في هذه الصورة ( سما تضاد وصيف ) الذى فارست به وصين عنها ( لم يكنّس ) في الدني ( انام يكن ) أى يوجد ( مكم ) أى مع انتفاد وصف المعترض عنها او صف المستدل أي المهالية والمناد وصفيها يخلاف ساذة وجد وصف المستدل فيها في كمني في الدفع بناء على استاع تعليل الحسكم بعلتين الذى صحمه المسنف كانتدم ( وقيل ) لم يكنف ( مطلقا ) بناء على جو زائتمليل بعلين

من التمثيل بهذا الحديث مجرد التوضيح والتفهيم لايقال أو يبني ذلك على جواز القياس مع ورود النص بحكم الفرع لان محل ذلك اذالم يكن دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع سم (قوله فان تعرض التعميم الز) ينبغي أن يكون التعرض الدخول الفرع فقط كأن قال فتثبت الربوية في هذا الطعوم كالتعرض التعميم الذكور في الحروج عمائحن فيه قاله مم (قول:عمانحن فيه) الأولى عما هو فيه (قوله ألى النص) أي الى البات الحيكم بالنص (قوله ولوقال المستدل المعترض ثبت الحسكم) أي بدليل آخر فيهــذه الصورة الخ صورة المسئلة أن المعارض أبدى الوصف على سبيل الاستقلال (قوله لم يكف ان لم يكن معه وصف السندل ) صورتها أن يقول السندل يحرم الربا في التمر مثلاً لعلة الغوت والادخار فيقول المعترض بل العلة الوزن فيقول المستدل ثبت الحكم مع انتفاء وصفك في الملح فهذا الدفع غيركاف لاستواء المستدل والمعترض فيانتفاء وصفيهما عنالصورة المنقوض بما وهي الملح وقوله بخلاف مااذاوجد وصف المستدل أي كالوكان بدل الملح في المثال المذكور البرفان وصفالمستدل موجودفيه منتفءنهوصف المعترض (قهأله بناءعلى امتناع التعليل بعلتين) مفهومه أنهلا يكغى فىالدفع بناء علىجواز التعليل بعلتين وقد يستشكل اذالفرض وجود وصف المستدل في الصورة المذكورة ونغي وصف المعترض فكيف لا ينسدفع الاعتراض بذلك مع أنه لابد للحكم المعترض الوصف أورث شكافها أبداه المستدل لجوازأن سكون العسلة شيئا آخر يوجد في الصورة المذكورة فليتأمل قاله سم ( قوله وقيـــللم يكف مطلقا بناء على جواز التعليل بعلتين ) قديستشكل فها اذا وجد وصف المستدل دُون وصف المعترض في تلك الصورة فان جواز التعليل بعلتين مما يناسب علية وصف المستدل لان وصف المعترض بتقدير عليته أيضا لاينافي عليسة

العلة ما أنداء المعترض وظاهر ان هذا لا بدفعه اثبات الحكي في صورة أخرى مع انتفاء وصف المعارض وان بنينا على امتناعه نفع ذلك القول واندفع المعترض لانه لايقدرأن يقول هذا لايضرلان الفرض انهلا يجوز التعليل بعلة غمعر ماعارض بهافتأمل لتندفع شبه الناظر بن ( قوله في الصورة المذكورة )، لعله فهرأن معنى التعليل بعلتين أن تمكو ناموجود تين معا فى محل واحد ولبس كذلك بل من صوره أن يعلل الحكم الواحد بكل علة على انفرادها في صورة قال العضد شرط لسكلام ابن الحاجب شرط قوم فيعلة حكيالأصل الاىعكاس وهو أنه كلما عمدم الوصف عدمالحكروكم يشترط 🧂 آخرون ذلك والحق اله

مبنى طي جواليا الجوام - فى )
مبنى طي جواز المليا الحياد المجوار المليا الحكوالواحد بملتين كتلفتين لا اهاذاجار ذلك صح المنطق المسلم المسلم الملك المسلم الملك المسلم الملك الملكم الالالملك الملكم الالالملك الملكم الالالملك الملكم الالالملك الملكم الله الملكم الملكم

(قولالمنف لاعترافه فيه بالقاموصفه) أى سواء جوزالتعلي بعلتين أو لا لان انقطاعه مين على قوله لاعلى مذهبه وهسندا مير موجود في عدم الانكلس لاحتال أن برى التعليل بعلتين ولم يعترف عن طان قلت على الانكاس لازم العدود وصف المستدل عن قات ولم ياتزم عدم جواز التعليل ملتني تقوله فلك للمترض من عدم الانكاس فلما الهافة فالقاط هوالترامه ذلك بقوله لاعدم الانتكاس وبه يندفع ما في المسلمة والمنافئة من المسلمة عندا المسلمة عندا المسلمة المنافئة المتعادل المسلمة المنافئة المتعادل المسلمة عندا المسلمة المنافئة المتعادل المنافئة المتعادل المسلمة المتعادل المتعا

انمالزم من امتناع التعليل وقالالمصنف في انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الكفاية الذي اقتصرواعليه ( وعندي أنَّهُ ) بعلتين الذى التزمه المستدل أى المستدل ( ينقطعُ ) بماقاله (لاعترافه ) فيه بالغاء وصفه حيثساوىوصف المعترض فهاقدح (قوله وان الاعمتراف هوبه فيه ( وليمدم الانعكاس ) لوصفه حيث لمينتف الحسكم معانتفائه والانعكاس شرط بناءعلى المذكور الاتلازمينه الخ) امتناع التعليل بعلتين على أن عدم الانعكاس لا يترتب عليه الانقطاع وكأنه ذكره تقوية للاول (ولوأبدى الذي يفيده الشارح أنه المترضُ ) فيالصورةالتي ألغي وصفه فيها المستدل (ما ) أيوصفا ( يَخْلُفُ النُّملْنَي سمي )ما أبداه لاتلازم يين الانعكاس (تعدُّدَالوضع) لتعددماوضع أى بني عليه الحكم عنده من وصف بعدآخر ( وزَالَتْ ) بما أبداه (فائدةُ والانقطاع لا انه لاتلازم الالنَّاء) وهي سلامة وصف الستدل عن القدح فيه وهذا أوضح من قول ان الحاجب فسدالالغاء بينه وبين الاعتراف كما يصرح به قوله لايترنب وصف المستدل لجواز تعددالعلة على هـ فــ التقدير الا أن يقال الجواز اللذكور لايستان م الوقوع ولا عليمه الانقطاع (قول يمنع احتال أن العلة هناك وصف المعترض دون وصف المستدل أوشيء آخر أوشي وغيرهما فليتأمل المصنف وصفا يخلف مم (قوله وقال المصنف في انتفاء وصف المستدل ) أي في حالة انتفاء وصف المستدل (قوله لاعترافه الملغي) أي يقوم مقامه في فيه بالغاء وصفه الح) اىلأن المستدل قصد بمعارضة المارض بتخلف وصفه اسقاطه وابطاله فأذا كان كونه مظنة للحكمة فمقصود ذلكالتخلف موجودا عنده فيوصفه أيضا فقــد اعترف بسقوطه و بطلانه أيضا ﴿قُولُهِ فَمَاقَدَحُ هُو المسترض انه وان فات به فيه ) ماعبارة عن انتفاء وضمير هو للمستدل وضمير به لما وضمير فيه لوصف المعترض والتقدير حيث الوصف لكن لم يفت ساوى وصف المستدل وصف المعترض في انتفاء قدح به المستدل فيوصف المعترض (قهله ولعدم ماهومعتبر عنسدى وهو الانعكاس) أى انعكاس العلة وهوكل انتفت العلة آنتني المعاول والاطراد هوكلما وجدت ألعلة وجد ملك الحسكمة لترتبها على المعاول فالاطراد التلازم في الثبوت والانعكاس التلازم في النفي (قولِه على أن عسدم الانعكاس الخ) الخلف ثم ان قساد الالغاء اعتراض على المصنف \* وحاصم ان الانقطاع لا يترتب على عدَّم الانعكاس لاحتمال أن يكون المستدل ممن يجوز التعليل بعلتين فلا يصبح تعليل الانقطاع به وظاهر صنيعه ان الاعتراف المذكور بايداء وصف آخرمبني على جواز تعددالعلل فان المعارض المذكور لا تلزم بينه وبين عمدم الانعكاس وليس كذلك فَسِما بل تعليل الانقطاع بكل من أثبت علية وصف المعارضة الاعتراف وعدم الانعكاس مبنى على امتناع التعليل بعلتين والاعتراف وعدم الانعكاس متلازمان أولافاماألغاه المستدل أثبت كما أشارله الشهاب وفيرد سم عليه نظر (قه إله ولوأبدى المعرض ما يخلف الملفي الج) مثال ذلك علية وصف آخر كذا في مالوعلل المستدل ربوية البر بالطعمية فعارضة المعترض بأن العلة الكيل فقدح المستدل فهابنبوت حاشية العضد (قولهمع ان الحكمدونها فىالتفاح فتكون ملغاة فأبدى المسترض علة أخرى تخلف همذه العلة آلق ألغاها المسمى بذلك الز)هذا أم المستدل بأن قال ان التفاح وان لم يكن مكيلا فهوموزون فقد خلف الكيل فيه الوزن والعلة عندي أحد اصطلاحي لامدخسل الشيئين من الكيل والوزن (قول سمى ما أبداه تعدد الوضع) ظاهره ان المسمى تعدد الوضع الرأى فيه وفي السعد ان هو الوصف للبسدى مع أن المسمى بذلك هو الابداء فيا يظهر و يدل عليه كلام الشارح بعسد المسمى تعدد الوضع هو فتحمل العبارة طيحذف المضاف أي ابداء ماأبداه (قوله وهــذا أوضح من قول ابن الحاجب الخ) فساد الالغاء قال سمى

( ما التسدداصل العلم (قول الشارح وهذا أوضع افح) أى لان النسطة الفعل ذي الوجيين الشرع بل هي بمعنى ترتب الاثر فيكون الفساد الفساد مقابلة المستجدة وهذا يقدم المستجدة ا

العلل وقدبطل والمبنىعلىالباطل باطل كإفيالعمدوسعده تمررأيت المصنف قال فيشرح المختصر وفي قوله فسسد الالغاء تجوز ولطيغة وأما التجوز فلأزالوصف الدىأفسدناه بالالغاء هؤالفاسدوأتي المعترض بخلفه فالالغاء صحيح والملغى هوالفاسد ولكن المعترض لمالم يكن له مقصد في انبات وصف بخصوصه لانه ليس مثبتا ولامدعيا ولاوظيفته ذلك كاعر فناك عهر بفسادالالغاء ليعلم أن المرادفساد غرض المعرض من المعارضة بصحة الفاء ماأبداه فاذا أني بدله فسدهذا الالغاءالدي هو وارد على غرض (YOA) المعترض من هدم قاعدة

(مالم ُ يلغ ) المستدل(الخلفَ بغيردعوى قصوره أودعوى من سلّم وُجودَ الظنة ) العلل بها لوجوده (ضمف المني) فيه الذي اعتبرت المظنة له

المستدل وان لم يتضمن اثباته لخلف الومسف افساد ذلك الوصف الأول أى لأن الالغاء صحيح في نفسه لتخلف وصف المعترض عن تلك الصورة التي أوردها المستدل كالتفاح المتخلف عنه الكيل في المثال المتقدم مع ثبوت الحكم فيه واعا زالت فائدة ذلك الالفاء بابداء المعترض بارتضمن أثباته للخلف وصفا آخر يخلف ذلك الوصف الذي أتماه المستدل وذلك الخلف هوالوزن كانقدم فيالثال المذكور اعترافه نفساده وفي وحاصله أنالالفاء صحيح في نفسه وان لم تترتب عليه نمرته وهي سملامة دليل الستدل بسبب ماأبداه الحقيقة الذي فسدأولا المعترض من الخلفوعبارة ابن الحاجب تفيد فساد الالغاء نفسه بابداء الخلف المذكور وقدعامت أن وصف المعارضة ثم لم ينهض الالغاء في نفسه صحيح واعاقال أوضح لامكان حمل قبول ابن الحاجب فسد الالغاء طي فساده من حيث فائدته جانب المترض بابدائه أوطى حذف المضاف أي فسدت فائدة الالفاء (قوله مالم يلغ الخلف بعسر دعوى قصوره الخ) حاصل الخلف لا تصحبحسه ماأشاراليه أنعل كون الحلف المذكور مزيلا لفائدة الالغاء من سلامة وصف الستدل من القدحفيه ماأفسد فهذا هو السرفي اذا سكت المستدل عن إلغاثه أصلا أوألهاه بكونه قاصرا أو بضعف معنى الظنة فيه ففي هذه الأقسام قولنا فسد الالغاء وهو الثلاثة يبقى مائبت للخلف من ازالة فائدة الالغاء ويستمر الاعتراض منتهضا طىالمستدل ولايفيده الغاء اللطيفة التيأشرنا البهاولو الحلف بدعوى كونه قاصرا أو يدعوى ضعف معنى المظنة فيه وأماادا ألغاه بغيرهذين كأن ألغاه بانتفائه قال زالت فائدة الالغاء عد صورة مع وجودالحكم فيها كأن يقولله ثبت ربو به البيض مع كونه غير موزون فلا تزول حينتذ فائدة الغائه الأول وينتهض الدليل طىالمعترض ومثالالفاء الحلف المذكو ر بدعوى قصوره كان أولى اله فتأمسل مالو جعل المعترض الخف في التفاح بدل الوزن الكون تفاحا مثلافيلغيه المستدل بكونه قاصرا على واعملم أن قوله ولو أبدى التفاح ومثال الالفاء يدعوى ضعف معنى المظنة فيه أى ضعف حكمة المظنة المعلل بهامالوقال المعترض الح كلام مستقل لاتعلق العلة عندى في جواز القصر للسافر مفارقة أهله فيلغي المستدل هذه العلة بوجودالحكم في صسورة مع له بمسا قبسله لابتنائه على انتفائها فان المسافر بأهاه بحوزله القصر كغيره فيقول المعترض خلف هذه العاة مظنة المشقة فيدعى تعدد العلل لان ايداء المستدل ضعف معنى المظنة كضعف المشقة للمسافراذا كان ملسكامثلا هذا أيضاح ماأشاراليه وبمسانقر ر الخلف لابزول الالفاء به يعلم أن قول المصنف ولوأبدي المعترض الخ ليس مقصو را على تصوير المعارضة بأن يدعى المعترض الا اذاصح وسلم للمعترض أنما أبداه المستدل ليستمام العلة وان كان المثال الذيذكره الشارج من ذلك ولأعلى أنه متعلق في وانمما يسلمله بناءعلىجواز المعنى بقول المصنف السابق وببيان استقلاله فيصورة الخكاقال سنم فقوله أودعوىمن سلم وجود المظنة ضعف المعنى عطف على دعوى قصوره وقوله من سلم فاعل لدعوى وهواظهار في محل الاضارلأن التعليل بعلتين وقدصرح المرادبه المستدل وقوله ضعف المعنى مفعول لدعوى ولوقال أودعواء ضعف المعنى وقدسلم وجود المظنة بذلك ابن الحاجب المتضمنة لذلك المعنى كان أوضح كاقال السكال. وقول سم اعاعدل المصنف عن هذا الماقاله لسكونه أخصر والمصئف في شرحه وما يردبأ نهلاداعىللاختصارمع عدموضو حالمعنى (قولِهالوجوده) علةلقولهسلم أىسلم وجودالمظنة لأجل قاله مم هنا مبسنی علی وجودا لخلف لكونه مظنة والضميرفيه وفي فيه للخلف وفيله للعني قاله شييخ الاسلام وقوله لكونه مظنة

تفسعره بيان الاستقلال لكنه لايوافق الشارح كإمرةانظره (قوله خلف هذه العلة مظنةالمشقة) لوقال مفارقة وطنه مثلا لكان أولى اذ الظنة موجودة في كل ولابدمن تعيين سَبْها وعلىكل المقسود التمثيل وان كان غير صحيح اذ الحلف هنا موجود معالوصف المعارض به (قوله ليس مقصو را على صويرالمعارضة الخ) ﴿ هُوكَذَلِكُ قال بعض شروح ابن الحاجب لوأبدى المعترض أمراً آخر بخلف الملغي أي يقوم مقام ماألفاه المستدل بتبوتالحكم دونه فسد الفاؤ. و يسمى فساد الالفاء بالوجه المذكور تعدد الوضع لتعدد أصل العلة فان المعرضي أثبت علية ومف المارضة أولاقما ألذاء المستدل أتبت علية وصف آخر ومشى الضدفى شرحه على ماقاله سم وكل صميح (قوله هذا أنما يظهرانج) الاولى كتابار متعلق قول المصنف و يكلى الح كافى مم (قول الشارح وقول ابن الحاجب لايكنى مبنى الح) أكدا لا الذات الداخر تعد العلمة فلامنع للإداء المعترض (٣٩٠) وصفا آخر بطلب ترجيح وصف المستدل عليه لأن ترجيحه عليه لاينفى عليته

لجوازان يكون بعض العلل

أرجح من بعض وحيناذ

يحب حمل تلك المعارضة على

ان المقصود بها ان وصف

المستدل لابتعين ان يكون

علة مستقلة كما ادعاء مل

يحتمل ان مكون مستقلا

فيكون الآخرعلة أخرى

و يحتمل ان يكون غير

مسمتقل فيكؤين الآخر

جزءعلة وحينئذ فحكمه

بالاستقلال تحكر فلامدفي

الجواب من دفعه وكون

المذهب تعدد العلل لايقتضى

وقوع ذلك في كل حكم مل

جاز في بعض الاحكام ان

لانتعددعلته فيحتملان

مامحن فيهمن ذاك فلسأمل

(قول المصنف وان اتحد

ضابط الأصل والفرع)

أىوانسلمله ذلك فانه تارة

يعترض عليه باختسلاف

الضابطأى الوصف المشتمل

على الحكمة المقصودة كافي

السعدو تارة يسلم له فالأول كالوقال المستدل في شهو د

الزور على القتبل اداقتيل

بشسهادتهم تسبيوا للقتل

فيجب القصاص كالمكره

فيقول المسترض الضابط

بالإبترش المتدل المتدل أصلاؤ تبرض له يدعوي قصو ره أو بدعوي ضعف معيى المفانة فيه (خلافا لمن رحمهماً) أعالدت بين (الذاء) للخاف بنا في الأولى على امتناع القاصرة وفي الثانية على تأثير صف المعيى في المفانة فلا تراث من المعين في المفانة فلاتر ول عندهذا الزاعرفيهما فاتده الالداء الأول أما اذا أنهي المستدل الخلف بغيرالده و بين فتيق فائدة الذائه الأول. مثال تعدد الوضع ما باتى فيا يقال بعد مهما فالمباحث الأعمام المفانتان الاظهار مصلحة الإغاز من بذل الامان فيمترض الحني المعين المباحث المربة بنبوت الأمان بدوم في المبلد المؤون المنافق المبلد المبلد المنافق بعضوه منافق المبلد والمبلد المبلد المبلد والذع والنات حداله المبلد والذع والنات حداله المبلد والذع والنات والاعالم مبلد المبلد والذع والاعالم مبلد المبلد والذع والاعالم مبلد المبلد والذع والاعالم والدع والاعالم والدع والاعالم والاعالم والاعالم والاعالم والدع والاعالم والدع والاعالم والدع والعروالاعالم والدع والاعالم والدع والعروالاعالم والدع والاعا

أي الكون الخفسطنة بريدان الظنة في قوله وجود الظنة تؤخذ كلية أي الظفنة من حيث هي والظنة الشهى الخفسطنة من حيث هي والظنة الشهى الخفسطنية المؤتبة فلا بقال ان النفي على ما قال شيعيا السلام الطائفة من حيثهم بوجود تلك الظنة المؤتبة فلا بقال ان النفي على ما قال شيعيا السلام إسمال المؤتبة المؤتبة المؤتبة فل المؤتبة كانت من عضم منها الطنة أي حكمة الطنة فالمراد بالمن المكمة التي تعدير المؤتبة كانت من عضائفة المؤتبة المؤ

آخر مقصور تثنى اجعله يا ۞ ان كان عن ثلاثة مرتقيا

أى كاهنا وأما الدعوة بالتاء الشناة من فوق فهي طلب الحضور الى الطعام وليس بمساعمن فيه (قوله الماذا التي الستدالخ) مفهوم فول السنف بغير دعوى قصوره الح (قوله ماياتى فهايقال) انماليقل مثال تعدد الوضع مايقال لح لأن تسعد الوضع بعض من القول الآئى كاليخفي فالما قال ماياتى فهايقال أي المائل في المساحدة ناشسة من بذل الامان في المساحدة ناشسة من بذل الامان في ابتدائل وصفة أمالوادعمائه جزء العلمة وانالهاته هي الحجموع عما أبداء المستدل وما أبداء هو فلا لان رجحان وصف المستدل وما أبداء هو فلا لان رجحان وصف المستدل وما أبداء في أخر المترض اذ بعض أجزا العلمة قديترجح مى بحض بكونه مثلاتمد العقداء للحكم ومناسبة له من الباقى مع (قوله فيجوز أن يصون كل من الوسفين على أي وحوان كل من المستدل والمترفق المترفق المتوز أن يكون كل من الوسفين على أي الورون كل من الوسفين على أي أي ووجان احجان المنافئ على المتوافق المترفق المتوز أن يكون المتمن المنافئ كل منها الأم والغرب والوله وان اعتصار المترفق المترفق المنافق كل منها المتلم المترفق ال

عتلف فانه فى الاسل الأكراه وفىالفرع الشهادة فيجاب بان الفناط هوالقدرالمشترك والثانىكاهنا وحينك فالمراد بالضابط ماهوضا بط عنده فكانه يقال ماجلته علة ليس مشتركافان سلماله الاشتراك يقال ماجلته علة وانكان مشتركالكن ليس هوفقط العلة بل مهش . آخر وهذا مراد مم من قوله ليس للمراد بالضابط ماهوضا بط فيالواقع الى آخر عبارته وان حرفها الحشى و بهيظهر ان الاتحاد عندالمستدل والمعرض حجيها في الواقع وإما كما يأن فياغال يحد اللائما كالزانى بجامع الملاجغزجى فرج مشتهى طبعا جرم شرعا فيمترض بأن المحكمة في حرمة البدار في المنطقة الموافقة من ويلتان في حرفة الزنا المرتبطيع الحمد وفع اختلاط الانساب خصوصه مستبرا في علقا الحد (فيجاب ) عن همذا الاعتراض (محذف خصوص الأصول عن خصوصه مستبرا في علقا الحد (فيجاب ) عن همذا الاعتراض (محذف خصوص الأصول عن الاعتبار ) في المملة بطر بن فيسلم أن الملة هم القدرالمنزك فقما كما يقدم في المثال لامحضوص الزنافيد (وأما الله أذا كانت وجود مانع أو إنتفاء كم من كونها كذاك (وجود المقتبقي) للحكم (وقاتالامام) الرازى (وخلافا للبجمهور) في قولهم يلزم وجوده اللا بأن جازاتناؤه كان اعتفاء الحكم عينفذ لانتفائدلا لما فرض من وجودمانع أوانتفاء شرط وأجيب بأنه يجوز أن يكون لما فرض أيضا لجواز دلياين مثلا على مدلول واحد والمسانع المهتدل المقتبل المقتبل المقتبل المعتمول المقتبل المعتمول المقتبل المحكم عينفذ لابتفائد للمقتبل المعتمول واحد والمسانع المحكم المقتبل المقتبل

وحاضله أن المستدل عول في القياس على القدر المشترك بين الاصل والفرع فللمعترض أن يعترض عليه بان التعويل طى القدر المشترك لايفيدمم اختلاف جنس المسلحة أى الحكمة كايشير الى ذلك الشارح فانها تدل على أن العلة ليس هو القدر المشترك برمجموع القدر المشترك مع خصوص المحل فالمراد بالضابط القدر المشترك ولاشك أته متحد وذلك عسل اتفاق بين المستدل والمعترض واتما الحسلاف بينهما هل هو العلة وحده أو هو مع خصوص المحل ولايصح حمل الضابط علىالعلة اذمع فرض اتحاد علة الأمسل والفرع المقتضى انفاق كل من الحصمين على ذلك لا معنى للاعتراض باختسلاف جنس الملحة وبهذا يندفع قول العلامة مانصه قوله ضابط الأصل والفرع أي ضابط الحكمة في الأصل والغرع والمراد بالضّابط العلة المشار اليها أول المبحث بقوله ومن شروطها أن تكون وصفا ضابطا لحكمة الخ لكن سيذكر أن خصوص الاصل عند المعترض معتبر في ضابط حكمته فلا يكون الضابط فيهما متحدًا اله وأشار الشهاب لدفع هذا الاعتراض بوجه آخر وهو حمل الضابط على العلة وحمل اتحادها على اتحادهاظاهرا بدليل قوله فيكون خصوصه معتبرا فيعلة الحد فاله مم قلت أوالمراد الاتحاد في نظر المستدل وان لم يحصل الاتحاد عند المعترض (قوله كما يأتي فها يقال) فيهمام في نظيره آنفا (قوله المؤدى هو) أي الزنا (قوله البه) أي الى الاختلاط (قوله بطريق) أي من طرق العلة الآنية (قول بأن كانت علة لاتتفاء الحكم) مثال ذلك الحيض المانع من الصلاة فانه علة لاتتفاء الحطاب بها ومثال ذلك في انتفاء الشرط الحدث فانهعلة لانتفاء وجوب أداء الصلاة حاله (قوله فلا يلزم وجود المقتضي) أيوهو دخول وقت الصلاة فيالمثالين (قولهوالابأن جاز) أي وانتغُر بالذمل وبهذا يجاب عن اعتراض العلامة قدس سره على قول الشارح كان انتفاء الحكم حيننذ لانتفائه بما نصه المستلزم لهذا اللازم هو انتفاء المقتضى لاجوازه كما فرض فليتأمل اه لان المعنى حينتذ كان اتتغاء الحكم حين انتغى المقتضي لانتفائه أى المقتضى ولاحاجة لمأطالبه سمممالاوجه للمسز التوجيه (قوله لجواز دليلين الح) فال العلامة قدس سره هذا الجواز ان كان مستند القائلين بعدماللزوم فقدهدمه المصنف حيث قال والصحيح القطع بامتناعه عقلا فبناءعدم اللزوم هنا عليه بناءعلى غير أساس اه وهو وجيه خلافا لما تعسفه مم هنا من التمحلات الباردة وقال شيخ الاسلام قــد يقال هذا أي جواب الشارح المذكور انما يناسب القول بعد الدليل وهو خلاف ماصحه المصنف ويحاب مَان الحبيب لايلتزم منَّهبا لانه هادم اه وهوحسن ( قهأله والمانع كأبوة القاتل للقتول الح )

كونه شابطا فعند المستدل الموسينة لاسمني الخميز بن فليتأم السلام بيل المواين الشارية بالمستدل من مسالك من مسالك من مسالك المن مسالك المن مسالك المن السعد وانما أفرد هذا الاعتراض لانه في الاحمسل لايتأتى في الاحمسل لايتأتى في الاحمسل لايتأتى في الأحمسل لايتأتى المواينة به بوجه من المواينة مثل من جواب الرجوة من من جواب الرجوة مثل من جواب الرجوة مثل من جواب الرجوة والذم من جواب الرجوة والذم من جواب الرجوة من جواب الرجوة من جواب الرجوة والذم من حواب الرجوة والذم من حواب الرجوة والرجوة وال

ونحو ذلك( قول الشارح

لجواز دليلين مثلا عملي

مدلول واحد) أي عند

الجمهورفهو دليلالزامى

( مسالله العلة ) (قوله من قبيل اضافة الدال الى المدلول) الراد بالدال الموسل و بالمدلول المتوسل اليه (قوله الياتها تعادل عن كون الدى الدين على الابته كالاسائي والهات الطلب المدى ويتعالم المدين المدين المدال المدين عنه المدين ا

والأحوال وليسكل قدر

منهابوجب الترخص والا

سقطعت العبادات وتعين

القدرمنيا الدى يوجي

النعذر فنبطت بوصف

ظاهر منضبط هو السفر بخلاف التشويش فانه

منضبط عا يمنع استيغاء

الفكر كاقاله الامام دون

الغضب لان تعيين القدر

المشوش الفكر منهمتعذر

لاختلاف مراتبه باختلاف

الأشخاص والأحوال

فان قلت النينب في نفسه

مظنة قلأو كئر والمدار

على المظنة وقلت هذاسوء

فهم فان المطنة من الظن

وهوادراكالطرفالراجح

والنغب القليسل لايظن

## فلا يجب عليه القصاص وانتفاء الشرط كمدم احصان الزافىفلا يبص عليهالرجم ﴿ مسالكُ العلة ﴾

أى هذا مبحث الطرقالدالة طرعلية الشىء ( الأول ُ ) منها ( الاجاعُ ُ ) كالاجاع على انالدالة في حديثاً الصحيحين لاليحكم أحدين اثنين وهوغضبان، تشويش النصل للفكر وقسدم الاجماع على النص كماين الحاجب لتقدمه عليه عند التمارض على الأصحالاً في

أى فيصح أن يقال انها علة لعنم وجوب القساصوانالم يحصل الفتل ملى يختار السنف وأما على رأى الجمهور فلايصح ذلك الا بعد حصول الفتل وقوله وانتفاء الشرط الح أى فيقال ان عدم الاحسان علة لعدم وجوب الرجم وان لم يحصل الزنا على مختار المسنف والاماموأما على رأى الجهور فلابصح ذلك الا اذا وجد الزنا بالفعل

## ﴿ مسالك العلة ﴾

سميت مسالك لانها توصل الىالصنى الطاوب استعار السالك الحسية للعنوية بجامع التوصل الى الطاوبية فقيه استعارة تصريحية (قوله أي هذا مبعث الطرق الدالة الح) أشار بذك الى أن السلك بعني الطريق فهو اسم مكان لا امم زمان ولا مسرل أى موضع المدالك وان اشافة المسالك الحالمة من قبيل اشافة الدال الى المدلول (قوله كلاجهاع على أن العالم فحديث الصحيحين لا يحكم لمن ين التين وموغضهان تضويش الفنسب الاستحامة الله قامل أن المائة وصف العالمية والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

وعكس المنتبع الحق الارى السفر فان قليله ليس مطنة المنتبع المنتبع التوفيق بين ماهناوها إلى والاماسية وعكس المنتبع والسكتير منه الانباها إلى المنتبع المنتبع والمنتبع والمناتبع والمناتبع والمناتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمناتبع والمناتبع والمناتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمنتبع والمناتبع والمنات والمنتبع وال

وعكس البيضاوي لان النص أصل للاجماع ( الثاني ) من مسالك العلة ( النَّمرُّ الصر بحُ ) بأن لايحتمار غير العلية (مثلُ العلةُ كذا فلسب )كذا (فين أجل )كذا (فنحو كلّ واذن) نعو قوله تعالى همن أجل ذلك كتبنا على بني اصرائيل \_كن لا يكون دولة بين الأعنياء منكم \_إذن لأدقناك ضعف الحياة وضعف المات» ان الطابق لمام انماهو كونالعلةالغضب لجوازكونها نفس النشويش ويصدق عليه انهوصف ضابط لحسكمة وهي خوف البيل عن الحق الى خلافه فيطابق.ام. وبما يؤ يد ذلك ماس فيعود العلة على أصلها بالتعميم من تمثيلهم لذلك بهذا الحديث مع جعلهم العلة فيسه التشويش بل صرح الامام في المصول بخطأ القول بأنها الغنب وإن كان الظاهر من الحديث ذلك قال لانا نط أن النف السر الذي لا يمنع من استيفاء الفكر لا يمنع من القضاء وإن الجو م للرح منع فنعل حبائذان علة المنع لبست النضب بل تشويش الفكر لأيقال الغضب هو العبلة لكنّ لكونه مشوشا لانا نقول لمّا دارالحكم معتشويش الفكر وجودا وعدما وانقطع عن الغضب وجودا وعدما ولبس بين النشويش والنضب ملازمة لوجود كل منهما بدون الآخر عامنا ان النضب لايكون علة وانماالملة النشويش الا أنه يجوز اطلاق الغضب مرادا به التشويش اطلاقا لاسم السبب طي المسبب وأما قول الشارح في الايماء فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب الشوش للفكر يدل على أنه علة له حيث جسل العلة الغضب الشوش فأما بناء على أن الراد بالغضالتشو بش اطلاقا لامم السب على السبب كما مر عن الامام واما بناء على القول الآخر القائل بان العلة هي النضب وان رده الامام كما مرخصوصا والقصود مما يأتي التمثيل وهو مما يتسامح فيسه ومثل ذلك كثبر شائع هذا حاصل ماقاله مم قلت كون العسلة هو النضب هو الظاهر من الحديث والالخلا ذكر الوصف فيسه عن الفائدة كما سيذكره الشارح وكون التشويش قد لا يوجد مع الغضب غير مانع من علية الغضب لما من من أن المعتبر في اشتَّال العملة على الحكمة الاشتمال ولو احتمالا فالشرط كون العملة مظنة لوجود الحكمة كما مم على ان اشتمال النشويش على الحكمة المذكورة كذلك أيضا وحينثذ فلا داعي لخالفتة مايفيده الحديث المذكور من كون العملة هو النضب وجعلها التشويش مع استازامذلك عرو ذكر الوصف المذكور فيسه عن الفائدة وقول الامام لانا نعلم ان الغضب اليسير الح غيرمفيد مضمرا بعدها أن وماهنا معكون الشرطكون العلمة مظنة الاشتمال على الحكمة وحينتذ فقوله لايمنع من القضاء قد يمنع من هذاالقبيل وأماماذ كره وآئن سلم دليسله المذكور فهو مشترك الالزام لجريان مثل ذلك في النشويش أيضاً ومن هنا تعسلم المحشى فمذهب كوفي تدبر رد قوله لايقال الحرو بالجـلة فلا وجه لمنع كون العلة هو الغضب بل يجوز كونها الغضب وكونهـا النشويش والذي يفيده الحديث الأول وهذا الذي ذكرناه تصحيح لكون الغضب علة كالنشويش كما عامت وأما ماأفاده كلام العلامة قدس سره من عدم صحة كونالنشو يشعلةفلم يظهر وجهه بعد والظاهر منعه كما تقدم (قه لهوعكس البيضاوي) أي فقدم النص وثني بالايماء وثلث بالاجماع لان النص أصل للإجماع كما قال الشارح والابماء من جملة النص (قه له النص الصريم) أي القطعي كما بدل عليه تفسير الشارح له بقولُه بأن لايحتمل غير العلية (قولُه فنحوكي) قد يقال انكي ليست نسا في التعليل لاتها تكون مصدرية والتعليل مستفاد من اللام القدرة ( قوله من أجل ذلك كتينا الح) أي من أجل قتل قابيل لا حيه (قوله كي لايكون دولة الح) أي وجب تخميس الغيء

كى لا الح (قهله إذن لأذقناك ضعف الحياة) أي إذ ركنت اليهم وضعف الحياة وضعف المات

(قوله فديقال الح) قديقال انماهناجري علىمذهب الأخنش فانها عنده في جميع استعالاتها حرف حر وانتصاب الفعل معدها بان مقدرة أو مذهب البصريين فانها عندهم أن تقدمها اللام ناصبة لاغير وليس فيها معنى التعليل واذا جاء بعسدها أن فهي التعليل جارة لاغير وفى غير هـــذين يحتمل أن تكون ناصية بنفسها بمعني التعليل وان تكون جارة كاللام (قوله عذا يهما) أيعذا ما كذا الشرك فيهما مضاعفا أي مثل عذاته في الدنيا ومثلي عذا به في الآخرة والسبب فيه ان نهرالله على الأنبياء أكثر فكانت ذو بهم أعظم ومثلهم نساؤهم بإنساء الني من بأتسمنكن الآية كذا في التفسيرالكبير (قول الشارح دون ماقباق الرتبة) لعلمعناه في الصريح ان الأدون لاتصر يحفيه بالعلية وان كان بمناها كما يفيده قول الشارح الآبي السببية التي بمعني العلية (قول الشارح بأن يحتمل غيرالعلية) لاحتمال اللام للعاقبة مثل \* لدوا للموت وابنوا للخراب \* والباء للصاحبة والتعدية والفاء أنما العلية بالاستدلال والنظر في الكلام فيفهم منه ان هذا ترتب حكم على (377) وضعت للترتيب ودلالتها عملي

> الباعث المتقدم عليه عقلا أو ترتب باعث على حكمه النبي يتقدمه في الوجود وأدخل بالكاف نحو ان الشرطية فانها تفيد العلية وقد تڪون لجرد الاستصحاب(قولالشارح وتكون فيه في الحكم الح) انماكانتفه كذلك لان الفاءفيه للترتيب كاعرفت والباعث مقدم في العقل والوجود كافي قعدت عن الحرب جبنا وقديكون متأخرا فى الخارج فجوز ملاحظة الأمرين دخول الفاء على كلمنهما (قول المصنف فالراوى الفقيه الز) أعاكان دون ماقبله لاحتمال الغلط في كلامه لكن لاينفي الظهور (قول الشارح وتكون في ذلك في الحكم فقط) انما كان كذلك لان الراوى من حيث انه راو انميا بريد حكاية ماوقع فلابد أن يحكمه على ترنسه ثم السامع

الظامات الى النور» (فقدَّرَةٌ نحو أَن كان كذا ) كقوله تمالى « ولا تطع كل حلاف مهين » الى قوله « أن كان ذا مال وبنين » اى لان ( فالباه ) نحو «فبظيرمن الذين هادوا حرمناعليهم طيبات أحلت لهم ٥ أى منعناهم عنم الظلمهم (فالفاه في كلام الشارع) وتكون فيه في الحكم نحو قوله تمالي ٥ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وفي الوصف نحوحديث الصحيحين في المحرم الذي وقصته باقته «لاتمسو. طيباولاتخمروارأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا، (فالراوي الفقية فغير ُهُ) وتكون في ذلك في الحكم فقط كقول عمران ابن حصين سها رسول الله صاير الله عليه وسلم فسجدرواه أبو داو دوغيره عدابهما (قولهوفهاعطفه) الأولى وفي عطفه لان الاشارة في العطف بالفاء لافي العطوف بها وأحب بأن المراد المُطوفَ من حيث العطف ووجه كون الاشارة في العطف لافي المعطوف أن الاشارة في الفعل والعطف فعمل والمعطوف ذات والاشارة في الفعل دون الذات إذ يقال فعل كذا لكذا (قه له بخلاف ماعطفه بالواو) ان أراد فانه لاإشارة فيه الى ذلك فمسلم وان أرادفا نه ليس دون ما قبله كما هوالمتبادر فقدينتقص بقوله والظاهرفانه معطوف بالواو وهودون ماقبله من الصريح قالهالعلامة . وقد يجاب بان هذه الاشارة بالنسبة الى الأمثلة وأما الظاهر فأنه قسم مستقل (قول كقواله تعالى ولاتطع كل حلاف الخ) نزلت في الوليد بن المفيرة (قوله في الحسكم) أي معه وكذا قوله في الوصف (قوله وقسته ناقته ) أي رمته فاندق عنقه ( قهله لانمسوه ) بضم التاء متعد لمفعولين (قهلهولا تخمروا رأسه) أيولاتغطوا رأسه من التخمير وهو التغطية ومنه سميت الحر خمرا لتغطيتها العقل ( قوله فالراوى الفقيه) أي الجبهد (قولِه و سكون في ذلك) أي في كلام الراوي فقيها أوغيره (قهله في الحكم فقط) قد يوجه ذلك أخذا مما نقله عن بعض المتأخرين بان الراوي يحكي ماكان في الوجود أي طي الوجه الذى وقع عليه والعلة بحسب الوجود تتقدم على المعاول زمانا أورتبة فلذالم يحك المعاول الامتأخ ا فليدخل الفاءالاعلى المعاول الذي هوالحكم وفيه نظر لان هذا الايمنع ادخال الفاءعلي العلة إذ لو قال مثلا سحدفسها أىفقدسها أىلأجل أنهسها لأفادتر تبالحكم علىالعلة وانهامتقدمة زمنا أورتبةوقد عيرقي المنهاج بقوله ونسكون في الوصف أو الحسكم وفي لفظ ألشارع أو الراوى اه وقال الأسنوى في شرحه وتدخل الفاء على الثاني منهما أي الحيم والوصف سواء كان هو الوصف أوالحيم وسواء كان من كلام الشارع أو الراوي فحصل منه أربعة أقسام الى أن قال الثاني أن تدخل عليه أي الوصف في كلام الراوى ولم يظفر له بمثال اه وهو صر يح في امكان دخولها على الوصف في كلام الراوى لـكن لم يظفروا

وفياعطفه المسنف الفاءهنا وفها بعداشارة الى أنه دون ماقبله في الرتبة بخلاف ساعطفه بالواو (والظاهر )

بأن يحتمل غير العلية احمالا مرجوحا (كاللام ظاهرةً ) تحوه كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من

ينتقل منه الى فهم التعليل كالشارع حتى يؤخر ما كان مقدماً في الوجود بناء على فهمالسامع التعليل ﴿ قَان قلت حكاية مافي الحارج تحصل مع التأخير لان تقدم العلة لازم \* قلت وضع الفاء أعما هو ترتب مدخولها وهو الذي ساق له الراوي كلامه لا التعليل اللازم له النقمـدم و به يظهر فساد مافي المحشى وصحة ماقاله الناصر هنا وان تركه المحشى تبعا لسم تأمل ( قوله فحصل مسه أربعـة أفسام ) قد عرف ان الرابـع غسر مكن خلافا له (قوله لعل صواب قولها في) وجه اندفاع التوجيه انفعل الراوى ذلك ممكن في نفسه مع حكاية ما كان في الوجود بناء على ما ذكره فالوجه الصحيح لقول الشَّارح وتسكون فيذلك في الحكم فقط أن ذلك هو الوجود وأنَّ أمكن غيره . أما النظر على ذلك التوجيه فباق لم يندفعوفيه أن اندفاء النظر مبنى على فهم التوجيه بوجه آخر وهوأن الرواة أعاحكوا ماوقع خارحاطي ماهوعليه وان أمكن غيره فى ذاك في الحسكم ولم مذكر في التلويج إنها تدبر (قوله هوالولى سعدالدين) الموجودفىكلامه في حاشية العضد أنها (47a)

في الوصف أوالحكم (قول الصنف ومنه) أي من الظاهرانالخ فاحتاله لغير الثعليل مرجوح لوجود القرينة عليه فالمراد الظهور ولو بالقرينة فاندفع مافى الناصر فانظر. (قــول الشارح لانه لم يذكر. الاصوليون) في العضد أن المدودمن حروف التعليل ان الشرطيه . واعترض السمد مافي الآمدي مان كون الشددة الكسورة موضوعة للتعليل بعمدحدا قال والذي في المنتهي والشروح انها المعتوحة المخففة واعترضه مان التعليل مستفاد من اللام القمدرة اھ وھو يؤ مد الجواب الآتي في المحشي ولعلمأقاله الآمدي سري له من ذكر جمسلة أن للتعليل مع انه مستفاد من الجُلةُ بتمامها بقرينة السياق فيه من دلالة الافتران فيكون ايماء تمرأيت فيالتلويح مانصه وأما كلة ان منسل انها

من الطوافين علىكم

ومن قال من التأخرين انهافى ذلك فى الوصف فقط لان الراوى يمحكى ماكان فى الوجود لمير دبالوصف فيهالوصف الذى يترتب عليه الحسكم كما فىالاول فالفاء فياذ كرالسببية النىهى بمعنى العلية واعسا لمنكن المذكورات من الصريح لمجيئها لنيرالتعليل كالعاقبة فىاللام والتعدية فىالباء ومحرد العطف فالفاء كاتقدم في مبحث الحروف ( ومنه ) أي من الظاهر ( إن ) المكسورة الشددة نحو ٥ رب لاتدرعلى الأرض من الكافرين ديارا انكان تدرهم ، الآية (وإذ ) نحو ضربت العبد اذ أساءأى لاساءته ( ومامضي في الحروف ) أي في مبحثها بمسايرد للتعليل غير الذكورهناوهو بيد وحتى وعلى وفي ومن فلتراجع.وانمــا فصل.هذاعما قبله بقوله ومنه لانه لم يذكره الأصوليون واحبال ان لنبر التعليل كان تكون لمجر دالتا كيد كاتكون اذ ومامضي لغير التعليل كاتقدم في مبحث الحروف له بمثال فقول الشارح وتكون في ذلك في الحكم فقط لعمله باعتبار الوجود فقط بحسب اطلاعهم وحينثذ يندفع النظر المذكور فليتأمل قلت لعل صواب قوله يندفع النظر الذكور يندفع التوجيه الذكور أو آنه أراد بالنظر التوحيه الذكور (قوله ومن قال من المتأخرين) هـــــذا القائل هوالمولى سعد الدين التفتازاني (قهله يحكي ما كان في الوجود) أي حسا والسكائن في الوحود انماهوالحكوم به وهووصف بخلاف الحكيروهوهناندب السجود فانه ليس بكأن في الوحود حسا وكانالراد بالمحكوم به مايتعلق به الحكم وعبارة العلامة على الوصف الذي يتعلق به الحكم اله أي أعم من أن يكون محكوما به أوعليه (قهأه لميرد بالوصف فيه الوصف الذي يترتب عليه الحكم) أي وهو العلمة بل أراديه متعلق الحكم كأم (قهله كا في الاول) أي الوصف الذي تكون فيه الغاه في كلام الشارع (قهله لانه لميذكره الأصوليون) فيه أن يقال من جملة المفصول أن وقد ذكر ها الآمدي وكذا الامآم في المحصول حيث قال وأماالذي لا يكون قاطعا أي دالا على العلمة دلالة قطعية فثلاثة اللام وان والباء ثم مثل ان بقوله عليه الصلاة والسلام «انها من الطوافين» بل قضية عبارة التبريزي كانقلها الاسفهاني فيشرح المحسول أن حميع الأصوليين أوأكثرهمذكرها أعنى إن فانه قال وأما ان المكسورة الشددة فقد عدوها من هذا القسم بقوله صلىالله عليه وسلم إنها مر الطوافين عليكم والحق انهالتحقيق الفعل ولاحظ لهما فيالتعليل والتعليل فيالحديث مستفاد من سياق الكلام اه لكن استبعد القرافي في شرح المحصول كونها لاحظ لهـا في التعليل فانظر قوله عدوها فيهذا القمم فان قضيته ماذكرناه لان ضمير الجمع ظاهرفيه اللهمالاأن يريد الأصوليين متقدمهم وبريدالتبريزي بقوله عدوها أن التأخرين أوجماعة منهم عدوها فيهذا القسم فلمتأمل مم (قوله واحمال أن) مبتدأ خبره قوله كان تكون الخ وحامسله أن النص في التعليل ما لا يحتمل غسير التعليل بأن كان موضوعا له فقط والظاهر مايحتمل غسبر التعليل ولا بدل على فالذكور فيأكثر الكتسانها من فيل الصريح لماذكره ( ٣٤ \_ جمعالجوامع \_ ني ) الشيستوعبدالقاهر أنهافيمشل هذهالموافع تقعموقع الفأء وتغنىغتاها وجعلها بعضهم من قبيلالايماء نظرا الىأنها لمرضع للتعليل وأنمآ

وقعت فيهذه العواقع لتقوية الجلةالتي يطلبها المحاطب ويترددفها ويسألءنها ودلالةالجواب عيءائلية إعباءلاصر بم وبالجلة كلة ان معالفامأو بدونها فدفورد فيأمثلة الصربح وفدنور فيأمثلة الاعماء يعتذرعنه بأنهصريح باعتباران والفاء واعماء باعتبار ترتب الحكم على الوصف اه تدبر (قوله بإنّ كان موضوعاً له فقط) أى لم يوضع لنبره ولا وضَّما مجازيًا بخــلاف الظاهر كاسيذكر ولحصله أن النص ماوضع للتعليل ولم يستعمل في غيره أصلا والظاهر ماوضعله ولغيره أما على سبيل الاشتستراك أوالتجوز فىالناف وهذا مايفيده كلام العسد فانه صرح بأن الصريم مادل بوضعه علىالتعليل تمجعله مراتب مالم يجيء لغيره وماجاء له والظاهر أن المرادوضه الحقيق وأما كلام سم فيحاشيته فيشمل ما اذادل علىالتعليل بوضعه المجازى وهوالموافق لمـامر فيكلة ان.تدبر (قوله أوموضعا للتعليل فقط) انظر كيف يحتاج للقرينة حيثة وليس ذلك في كلام صم بل الذي فيه عكسه (قول المصنف الثالث الايماء) في العضد ان المداول عليه بالايماء لازم لمدلول اللفظ فدلالة الايماء الترامية واللزوم عرفي لانه لولم يكن التعليل لسكان بعيدا (قول المصنف وهو اقتران|الوصف|الج) هسذا معني اصطلاحي فلامانع منه لوجود المناسبة التي ذكرها المحشي ولا حاجة الى جعله تفسيرا (قوله أقسام أربعة) الظاهر أنهاسبعة الأربعة المذكورة ويزاد باللازم ومعناه لفة الاشارةالحفية علما ثلاثة بأن يقال في

المذكورين أشير بهماالي

نطيرهما أولاوفيا اذا ذكر

أحدهمادون الآخر المذكور

أشمير به الى نظيره أولا

يخلاف مااذا كانامستنبطين

تأمل (قوله أيمنصوصا)

نظيره ) الاولى أن يكتب

على قول المصنف وهو

اقتران الوصف الملفوظ

( الثالث ) من مسالك العلة (الايماء وهو اقترانُ الوصف اللغوظُ قيل أو المستنبط بحكم ولو ) كان الحكم (مستنبطا )كا يكون ملفوظا (لولم بكن التعليل هو) أى الوصف (أونظير ُه) لنظير الحكم حيث يشار بالوصف والحكم الى نظيرها أى لولم يكن ذلك من حيث اقترانه بالحكم لتمليل الحكم به ( كان ) ذلك الاقتران (بميدا ) من الشارع لايليق بفصاحته واتيانه بالالفاظ في مواضعيا

التعليل الا بقرينة سواءكان موضوعا للتعليل وغسيره على سبيل الاشمستراك أو موضوعا للتعلما. لان المستنبط انما يستنبط فقط واستعمل في غسيره على طريق التجوز أشار له مم (قهله وهو اقتران الوصف الملفوظ) مرحبثكو نهحكاأوعلة أى الملفوظ به حقيقة أو حكما بأن كان مقدرا كا سيأتي التنبية عليه في عبارة الشارح ثم نفسر لكن صنيع الشارح الاعماء بالاقتران المذكور لا ينحماو من تسامح اذ الايماء وصف المومى وهو الشارع والافستران والحواشي هناوفهاسيأتي وصف للقترن وهو الوصف المذكور لكن لما كان الاقتران الذكور لازما للايمساء صح تفسره يغيد أن النظير لايعلل به مه فيه تفسر للشيء بلاز مسه فتأمل والراد بالوصف هنا مايشمل الشرط والغاية والاستدراك والاستثناء كما سسيأتى في كلامه (قوله قيل أو الستنبط الح) المستفاد من كلام الصنف أقسام الا نظير وان ذلك في أربعة أن يكون الوصف والحكي منصوصين أو مستنبطين أو الوصف مستنبطا والحكي منصوصاً المذكور بنخاصة فتكون أوعكسه وأن المكل ايماء وفاقا أوخلافا وليس كذلك كأسيذ كره الشارح من عدم الأيماء قطعا الأقسأم خمسة فقط وعلى في صورة ما اذا كان كل من الوصف والحكم مستنبطا (قهله كا يكون مُلفوظا) أي منصوصا كل فعذر المحشى انما وله مقدرا (قوله لم يكن للتعليل) أي لتعليل الحكيم أو نظيره بدليل قوله أو نظيره فان نظير ذكره هي الاقسام الأولية الرصف انمايملل به نظير الحبيركما سيأتي ايضاحه فيالشال الآتي فاوقال لولم يكن هو أونظيره لتعليل الحيكي أونظيره كان أوضَّح (قهأله حيث يشار) ظرف للنظير (قهأله لولم يكن ذلك) أي الوصف او المراد به ماعدا المستنبط النظار وقولهمن حيث اقترانه بالحكي أىأو بنظيرالحيكم وقوله لتعليل الحكم بهأى أولتعليل نظيرالحكم (قوله أى لتعليل الحكم أو بنظار الوصف وبهذا التقرير يكون تعبيره موفيا بماقاله المصنف لكن فيه كاقال العلامة اثبات اقتران الوصف النظيرالحكم النظير وقدعلم ان الاقتران انما هوالوصف والحسكم الملفوظين دون النظيرين وجوابه أن الاقتران أعم من الحقيق والحكمي واقتران نظير الوصف بنظير الحكم من الاقتران الحكمي الذي دل عليه الأقتران الحقيق الحاصل بين الوصف والحكم الملفوظين اذفي ذكرهما اشارة

أى أونظاره يحكم أىولو نظيرالحكم اللفوظ ثم علىقولالشارح

أى لو لم يكن ذلك من حيث اقترآنه بالحكم لتعليل العكم به الح ما نصه ظاهره أن الاشارة راجعة الى الوصف اللفوظ ونظيره وفيــه أن النظير مقترن بالنظير لابالحكم اللفوظ الا أن يقال فيــه مسامحة لظهور المعنى من كلام المصنف قبل . وحاصسله اجمال ببيانه لو لم يكن الوصف اللفوظ أو نظيره من حيث اقترانه بالحكم أو نظيره لتعليل الحكم أونظيره والاقتران كما يكون بين الملفوظين حقيقة يكون بين النظير بن حكما اذ في ذكر النظير بن اشارة الى نظير بهما فهما مذكوران حكما مقتر نان كذلك أما عبارة المنن التي كتب علمها فظاهر منها ذلك كما لا يخفى . وسميأتى في كلامه بعد ولذلك لم يكتب الناصر والشهاب الا على عبارة الشارح الآنية تأمل (قول الشارح والالحلالج) قالالناصرهذه اللاماتيع في واب ان الشرطية في كلام المسنفين كشيرا سهوا ونوهما انها في وواب لو اه لكن في الرضي أجاز ابن الانبار دخولها في جواب الشرط مطلقا (قول الشارح فيقدرا لج) الداعي لهذا النقدر تحقق الاقتران بين الوصف والعكم في كلام واحد اذ الافتران بينهما في كلامين (٣٩٧٧) غيريمكن (قول المسنف لولم يكن المستف في

(كحكمه) أى الشارع (بعد مباع وسنميا) كما في حديث الاعرابي هواتعت أهل في مهار رممنان فقال منتردقية قالمغ . رواه ايزماجه وأسله في الصحيحين فأمر وبالاعتاق مندذ كر الوقاع بدل على قالم المتقدونية قالوغ . وراه ايزماجه وأسله في الصحيحين فأمر وبالاعتاق مندذ كر الوقاع بدل على فامتن (وكد كوه في الحياثية ولايميك أحد فامتن (وكد كوه في الحياثية ولايميك أحد اله عائمه واللا خلاذ كره من الفائمة وذلك بعيد (وكنفر يقه بين محكين بسفة مرة كرما أوذكر الماجه مها فنفر يقه بين محكين لماية كرامها الكان بعيدا ومثال الثاق حديث الصحيحين أنه ميناني المسلمين لماية كرامها اكان بعيدا ومثال الثاق حديث التمذى القائل لايرث أي يخلاف غيره العلوم ارئه فائنغ بن بين عام الارث لوم يكن لمايته كرامها لكان بعيدا المذكور وبين الارث المعلم بصحة الارث لوم يكن لمايته لمكان بعيدا المنحور وبين الارث المعلم بصحة الارث لوم يكن لمايته لمكان بعيدا المعيد والم المن المايمة المتعال الترط حديث بعيدا (أو) تفريقه بين حكين ( يشرط أوغاية أواستنما واستعراك ) مثال الشرط حديث بعيدا (أو) تفريقه بين حكين ( يشرط إفاية أواستنما واستعراك التي المتال المترط حديث بعيدا (أو) تفريقه بين حكين ( يشرط الوغايق فيمود المنمة المتعر المناسمة بالنم والمناسمة بالنمة والبر بالبر والشعير بالشعر والتم بالنم والمايم بالمايم مشلا بدي في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عنداختان المبلس

الى نظير يهما فالنظيران مذكوران حكامة ترنان كذلك (قوله كحكمه) أى كالاقتران الواقع في حكمه وكذا يقدر فما يأتى من قوله وكذكره و بقية المعطوفات (قهله فأمره) أى فالاقتران الذي تشمنه أمره الح (قهأله على أنه) أى الوقاع علةله أى للاعتاق فوجوب الاعتاق حَمَ قارنه وصف وهو الوقاع (قهله والالحلاالسؤال) أى وهوقوله وافعت هلى (قهله وكذكره في الحكيم) أى معه (قهله والآلحلا ذكره عن الفائدة) قال العلامة عليه منعظاهر لامكان أن يكون ذكر ولافادة على الحكير والعلة غيره كتشو يش الفكر كامر اه ، قلت كون ذكره لافادة على الحكم بعيد جدا مع الاتيان يه في الحديث بعنو ان الوصفية وأماماأ جاب به مم فلايخفي أنه نعسف وأماجوا به الثاني فساقط فراجعه وتأمل (قول بصفة) أي بجنسها والافالتفريق في الثال الآتي بصفتين وأراد الصفة هنا ماعدا الأربعة الآتية وهي الشرط وماعطف عليه بخلاف الوصف فها تقدمهن قوله وهواقتران الوصف فالمرادبه مايعم الأربعة المذكورة فالمرادبالوصف المتقدملفظ مقيدلآخر وبالصفة هنالفظ مقيد لآخر غيرشرط ولأ استثناء والاغاية والااستدراك (قول فتفريقه) أى فالافتران الذي تضمنه تفريقسه الخ (قوله بهانين الصفتين) هما الفرسيةوالرجوليسة لا الفرس والرجل لأنهما لقبان لامدخل للتسمية بهما في الحكمين (قول يسفة القتل) لم يقل بهاتين الصفتين القتسل وعدمه لأن عدمه ليسعلة للارث بل علة الارث النسب أوالسبب (قول مثال الشرط حديث مسلم النع) موضع التمنيل منه قوله فاذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شتم قاله الكال (قهله متفاضلا) حال من البيع عنى السيع ولوقال متفاضلة الموصفين لكن ماهنا أولى لأن الوصف تابع للحكم (قوله بمني البيع) أي وفي السكلام مضاف وفي بمني من فيكون هكذا فالنعر يف بين

الاستخدام وأمله مراده

منع بيحالبيع من هذه الأشياء ولايخفي ماحته فالاولى أن لا كون منفاضلاحال من البيع و بعودالضمير عليه بمعني البيع على طريق

شرح المختصر الحق أن العلة النشوش والوصف للذكور علة ععنى انه مشتمل علمها فىلحىق به مافى معناها ويخرج عندسواه كالغضب لله اه فقوله هنا لولم يكون علة أى باعتبار مااشتمل عليه وقد مي (قوله بعيد جدا) أي وغلسة الظن بالنعليل كافية فالهالصنف في شرح المختصر (فولهمع الاتيان به في الحديث الح) الظاهر إنه لافرق من قولنا وهوغضبان وقولنا فيحال غضسبه وما أجاب به سم كلەصحيىح فانظر. (قولە هي الفرسية والرجولية) الأول عــلة استحقاق خوص السهمين والثاني علة استحقاق خصموص السهم أماعلة الاستحقاق في الجمَّاةِ فالقتال أو الحضور بنيته وان لم يقاتل لكن الشارح بصدد الاول فلم بتعرضالثاني فاند فع ما في الناصر اہ سم (قَــول الشارح بين عدم الارث الذكورالح) فيهايماء الىأن الضمير في ذكرها المحكمين وجعلة في العضد (قوله فليست علته الاتحاد المج ) انظر من أين جاء التضييق حيثة رهل هو الامن أخذ الأكثر بالأقل من جنس واحد كذافيل وفيه ان هذا الإنناق عدم علية الاتحاد (قوله أى تنسل ) مذهب مالك والشافعي وفسره أبو حنيفة رحمه الله بالانقطاع (وقوله لايخرج عن النابة) بلايكون التفريق جا

> بالشرط بعده (قوله مع الحزم بالمحاوف علمه) أي بنقيض ماحلف علسه أو بان المحاوف علمه وافعرفي نفس الأمرمع تخلفه (قوله فقديقال الوجه المؤاخذة ٨) كيف مع عد م قصد لفظ اليمين الذىهوالمرادوكانه فيهان اللفظ مقمسه دون الحلف وهوصر يح لاحاجة له الىالنية وليس مرادا (قوله بني اشكال) قدء فتان وحه الاستدلال اله لولم كن التعليل لأخل بفصاحةالشارع وهذاغير موجودق الاصدادوظيور ان المدكور هو العلة كاف في انه لاعلة سيواه تدبر وانظرقولهاذ فائدتهوجود علة الحكم الخ فان كلام الناصر السابق له منعسه (قول الصنف وكترتيب الحكم على الوصف) أي مان حعل الوصف عنوانا ففارق مابعدءاذ الترتيب فما بعد على الموصوف أي بيع صفته فى ذاته انه مظنة التفويت وليس التفويت مقدرا في نظم الحلام بل

النفريق بالغاية صحة اعتباره

لولم يكن لعلية الاختلاف الجواز لكان بعيدا ومثال الناية قوله تعالى «ولانقر بوهن حتى يطهرن» أعافاذا طهرن فلات من قر بانهن كاصرح به فى قوله عقبه وفاذا تطهرن فاتو من قر بانهن كاصرح به فى قوله عقبه وفاذا تطهرن الارتفاق الحيف وبين جوازه فى الطهر لو لم يكن لعلية الطهرل الجواز لكان مبيدا ومثال الاستئناء في لوتسان فراتسان وهنال الأران ومنون أن الزوجات عن ذلك الناتفاء لهن قتل بهته بين ثبوت النصف فن وبين انتفاقه عند مفوهن عند لولم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان مبيدا. ومثال الاستدراك قوله تعالى « لا يؤاخذ كم أنه باللغر في أعامكم ولكن يؤاخذ كم بماعندتهم الأبمان وبين المواخذة بهاعند تمقيدها لولم يكن المعالمة فترتيب المديدة العلم يحل الوسان أنحوا العلم، ونسيدا العلم ولم يكن المياء فترتيب باستغدام العلم يكن المياء المعالمة فترتيب بالمياء العلم العلم العلم يكن المياء العلم العلم

فيكون الأشياء كان أوضح وأحسن (قهاله لولم يكن لعلية الاختلاف المجو از لكان بعيدا) أي وأما المنع عندعدم الاختلاف فليست علته الاتحاد كأقد يتوهم بل ماقيل انه التصييق على الناس (قهل حتى بطَّهرن) أي يعتسلن (قهله أي فاذا طهرن فلامنع) بيان للتفريق بالغاية الذي لا يحصل الا بالفهوم وتقدير اللفهوماللذكو ركذاك لايخرج عنالغاية وأنمايخرج عنها لوكانالقصدبه بيان نفسالغاية فالدفعراعتراض العلامة هنا (قوله لولم يكن لعلية الطهر للحو از لكان بعيدا) أي وأمامنع قر مانهن في الحيض فليستعلنه الحيض بلخرو جالوال مجذوما (قوله فنصف مافرضتم) أي بجب لهن (قوله لولم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا) أى وأما ثبوت النصف لهن فعلته العقد لاعدم العفوكاقد يتوهم (قهاله لايؤاخذ كمالله باللغو في أيمانكم) اللغوعندنا معاشرالمالكية هوحلف الشخص على مايظنه بان يحلف معتمدا عيظنه وعندالشافعية اجراء القسم عيىاللسان بدون قصد كقول الشخص بلىوالله ولا والله مثلاولاقصدله وعليه فالتعقيدهوقصدالقسم وعلىمذهبناهوالحلف مع الجزم بالمحاوف عَلَيه ﴾ قلت وعدم المؤاخذة باللغو بتفسيره على مذهبنا ظاهر لعذر الحالف باعتاده على الظن المكتفى مه بالجلة وأماعلىمافسره به الشافعية فقديقال الوجه المؤاخذة به لتلاعبه باجراء لفظ الجلالة على لسانه حيث لاقصد والقول بان القصد به حينتذ التبرك لا يخفي سقوطه وعدم اجرائه (قولِه لولم يكن الح أيوأماعدمالؤاخذة عندعدمالتعقيد فعلته عذرالحالف باعتاده طيظنه على قولنا وعدم كو نه عمنا على قول الشافعية \* قلت بق اشكال وهوأن المذكورات من الشرط ومامعه كاتضمنت اقتران الأوصاف المذكورة بأحكامها المذكورة المفيدعلية تلك الأوصاف لتلك الأحكام فقد تضمنت اقتران أضداد الأوصاف المذكورة باضداد الاحكام المذكورة فالشرط في الحديث المذكور كاتضمن اقتران الاختلاف بالجواز تضمن اقتران الاتحاد بعدم الجواز والغاية كاتضمنت اقتران الطهر بجواز القربان تضمنت اقتران الحيض بمنع القر بان خصوصا قولة تعالى قبله «فاعتراو االنساء في الحيض» فان الاقتران المذكو رظاهر فيه مع أن اقتران تلك الاضداد بتلك الاحكام لايفيد العلية كامر فان مجرد الاقتران لايفيدالعلية لجواز كون العلة شيئا آخر بوجدمع اقتران الوصف بالحسكم كاهوكذلك في اقتران تلك الاضدادولا يازم حينَّقُدُّ

(وكمنعه)

وهذا هوالمراد بالتقدير هناوفرق بين الترتيب على

فهملكون البيع مظنته

اً الوسف و بن النجماهو في نشه موسوف وكوكان ما بعد من صورالترتيب على الوصف الزم ان يكون منه أيضا ماأذًا ذكر في المحسم وصفا لوليكن عالة لم يفدوليس كذلك قدير ليندفع ما في الحمثين وعليه ينزل كلام مهم ولا شيء فيه أصلا (قوله الدالة على التضعيف ) فالراحج فنه انهلس باعاء فاختلف الترجيح (قوله ولفل وجه الترجيح الخ) ما ذكره ان كان لدلالة الوصف على الحكم فهو ما في الشارح وان كان لعدم الوجود للوصف فلا متحقق الاقتران فيقال مثله فها اذاذكر الوصف فقط (قول الشارح لجواز كون الوصف أعم)عمارة المنف في شرح المختصر علاف اثبات <del>ل</del>آزم الشيء اذ لااثبات فيه لملزوم اه أي ملزوم معن اذ اللازمالاعم كأ يلزمهذا يلزم غدره فاذا قسل لاتبيعوا البر بالبر يحتمل الاقتيات أو الادخار أو الطعم ولا تعنن لواحدحتي يقعمعه الاقتران فقوله هنا لجواز كون الوصف أعم أى الذى يلزمه الحنكمأعمما عبنه السنسط وحينا لايكون في الحكم دلالة علىخصوص ماعينه حتى يكون فيهايماءاليه وانمالم يعلل بعموم الحكم لان عدم الاقتران اعا جاء من تخلف الوصف تدبر (قوله بناء على خطأ المستنمط الح ) فيه ان خطأه ليس

(وكمنعه)أى الشارع (ماقديفو "ألطلوب) يحوقوله تعالى «فاسعوا إلى ذكر اللهوذروا البيع» عالمنع مَن البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفو تها لولم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا وهذه أمثلة لما اتفق على أنه آيماء وهوأن يكون الوصف والحكم ملفوظين وانكان في بمضها تقدير وعكس هذا القسم ليس بإيماء قطعا وفى الوصف اللفوظ والحكم المستنبط وعكسه وفيه أكثرالعلل خلاف مختلف الترجيخ كما أفادته عبارةالصنف قيل امهما ايماء تنزيلا للسننبط منزلة الملفوظ فيقدمان عندالتعارض على المسنبط بلا إيماء وقيل ليس إيماء والاصحان الأول إيماء لاستلزامالوسف للحكم بخلاف التأنى لجوازكون الوصف أعم مثال الأول قوله تمالي «وأحل الله البيع» عدم فائدة الاقتران اذ فائدتهوجود علة الحكم مع الاقتران فتأمل ذلك (قولهوكنعه مما قد يفوّت المطاوب) أي من فعل قد يغوت المطاوب قال الشهاب ان كان هذا مندرجاً تحت ضاط الايماءوهو اقتران الحكم بوصف الحكام فقد يقال قوله وكثرتيب الحكي على الوصف يغيي عنه اله × وأجاب مم بقوله وأقول هو مندرج تحتــه كما هوصر يم صنيع المتن لأن المراد بالوصف الملفوظ **. في ذلك** الضابط مقابل الوصف المستنبط فيشمل المقدركما هنا ولايغي عنه قواه وكترتيب الحكم على الوصف اذ ليس فيه ترتيب الحكم الذي هوالمنع من البيع وقت النداء على الوصف الذي هو كون البيع مظنة التفويت أذ لم ير بطه به ولو تقديرا أه قلت الوصف المقدر هنا تقديره أن يقال مثلا «ودروا البيعي ما يفوت السعى إلى الجمعة أي حال كون البيع من جملة مايفوت ماذكر وذلك يعيدوصف البيع بكونه مغوثافهوفي قوة أن يقال وذروا البيع المفوت فقدو جدالر بط تقدير القوله الذي قديفوتها) نعت للبيع وضمير يكن وكان للنع كذا قال سم وفيمه ان الذي هو مظنة التفويت البيع لاالمنع وأما اعتراضه بكون الموصوف بالبعد هو اقتران المنع بالوصف لاالمنع الذي هو الحسك فأمره سهل لجواز أن يكون فيالعبارة حذف دل عليه المقام أي لكان اقتران الوصف ب بعيدا وفُـــد أجاب هو عنه بما يقرب من هذا (قول ملفوظين) أي منصوصين وان لم يكونا ملفوظين كما في آية الجمعة فانه لم يذكر فيها الوصف وكآتين الغاية والاستثناء فان الحسكم فيهما مقدر ( قوله وعكسه ) أى وهو أن يكون الوصف مستنبطا والحيكم ملفوظا (قهله وفيه) أى في العكس اللنَّكُور أكثر العلل أي لان الأكثر في الشرعيات ذكر الاحكام دون علمها فيستنبط المجهدون تلك العلل (قول كا أفادته) أي اختلاف الترجيح عبارة الصنف حيث أتى في جانب الوصف المستنبط بقيل الدالة على التضعيف وفي الحكم المستنبط بلو دون قيل فتأمِله ( قوله والأصح ان الأول ) أي وهو أن يكون الوصف ملفوظا والحكم مستنبطا (قوله بخسلاف الثاني) أي وهو أن يكون الوصف مستنبطا والحكم ملفوظا المعبرعنه بالعكس فما تقدم فالراجح كونه ليس ايماء وأنكان هوالأكثر وجودا في الشرع كامر ولعل وجهالراججز بادةعلى ماسيذ جكره الشارحان الابماء أنما يكون مع تحقق اقتران الوصف بالحكم وذلك أنما يكون عند ذكر الوصف لفظا أو تقديراوأما حيث لمينص عليه الشارع فلا وجه للايماء فتأمل (قوله لجوازكون الوصفأعم) قال العلامة ووافقهالشهاب السواب أن يقول لجوازكون الحكمأعمأي من الوصفلان الحكم لازم للعلة واللازم انما يستازم ملزومه اذا كان اللازم مساويا أوأخص لاأعموذكر مايؤ يدذلك عن كلام العضد . وأجاب مم بماحاصله ان المراد بأعمية الوصف كون الوصف المستنبط أعم ماهو الوصف في الواقع بناء على خطأ المستنبط فلايكون مستلزما له لعدم استلزام العام للخاص وحينتذفيلزمأن يكون الوصف المستنبط المذكور أعممن الحكم

فامرا في هذا باريكون فها اذا ذكر الوسف فالصواب ماذكرناه خصوصا وهو الوافق لتقرير المسنف كلام ابن الحاجب وأية المراد ان يوجد اقتران بين الوصف والعكم في:اتهما لابعد الاستنباط كما يدل عليه قول الشارح لاستلزامالوصف للحكم الح تدب (قوله قد اختلف في مناسبة الوصدالوى اليه في كون علل الايما، صيحة) أى اختلف في التناسبة في السحة (قول المسنف ولا يشترط مناسبة الوصف الموى اليه ) قال المسنف في شرح المنتصر تبعا للعشد والمراد من المناسبة ظهورها وأمانفسها فلابد منها في العلة الباعثة دون الامارة الحمردة اه قال شبيخ الاسلام في شرح مختصره لهذا المنن بعد ذلك ومرادهما إلعالة المستملة على حكمة تبت على الامنتال اه وهو موافق المعرعن والدائمانف ان من عبر بالباعث أراد الباعث المكافف على الامتثال ووجه هذه التغرقة ان من قال انها للمرف يقول

الباعثة للكلف قد تخني فحله مستارم لصحته والثاني كتمليل الربويات الطعم أوغيره. ومثال النظير حديث الصحيحين ان امرأة ولادخل لهافى العلبة ومن قالتبارسولالله إنأسيمانت وعليهاسوم نذر أفأسومعنها فقال أرأيت لوكانعا أمك دبي فقضيته قال انها الباعث للشارع على أكان يؤدي ذلك عنها قالت نمم قال فصومي عن أمك أي فانه يؤدي عنها سألته عن دين الله على اليت شرع الحكيم يقول آيس وجواز قضائه عنه فذكر لهادين الآدمى عليه وقررها على جواز قضائه عنه وهمانظيران فلولم يكن جواز المقصود مجردالتعريف بل القضاء فيهما لعلية الدين له لكان يعيدا (ولا يشكّر مل ) في الايماء (مناسبة ) الوصف (الومي اليه) مع بيان وجه مشروعية للحكم (عند الأكثر ) بناء على أن العلة بمعنى المعرف وقيل يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث الححكم اذ له دخسل في (الرابعُ/)من مسالك العلَّة (السَّبُرُ وَالتقسيمُ وهو حَصرُ الأوصافِ) الموجودة (في الأصل) المتيس العلية فلا ثد من معرفته عليه (وابطال مالايصلُح) منها للعلية (فيتعين الباقي) لهاكأن يحصر أوصاف البر في قياس الذرة حتى يكون الابماء صحيحا مثلا عليه في الطعم وغَيره و يبطل ماعدا الطعم بطريقه فيتعين الطعم للعلية.والسبر لغة الاختبار م ثمان قول المسنف ولا فالتسمية بمحموع الاسمين واضحة وقد يقتصر على السبر يشترط مناسبة المومى السه وغير مستلزم له لعدم استلزامه علة الحكم في الواقع فلا يتحقق الاقتران حيثند ( قول فحاله مستلزم يفدان هذا الخلاف انما لصَّحته) أيُّ وحــله هو الوَّصف الملفوظ به في الآية وصَّته هوَّ الحِكم السَّتنبُط منها قاله الــكمالُ هو في دلالة الاعاء فقط (قولِه كتعليلالر بويات) أى حكمالر بويات وهوالمراد بالحكم المذكور وقوله بالطعم الخهوالوصف المستنبط دون النص وهو الموافق (قَهْلُه ومثال النظير) أي النصوص الذي هو نظير أي المنصوص تقديرا الذي هو نظير النصوص لقول العضدفي كون علل لَفظا فالوصف الملفوظ به في المثال دين الآدمي والحكم جواز أدائه عنــه والوصف النظير دين الله الايماء صحيحة ولعله لضعفه عالى والحنج الذي قارنه جواز أدائه عن الآدمي كدينه (قوله لكان بعيدا) أي لكان افتران عنالنص و بهذا ظهرانه الجواز بالدين في النظير بعيداً ( قهله ولا يشترط مناسبة الوصف ) أي ظهور المناسبة والا فهي لامخالفة بينشيخ الاسلام معتبرة في نفس الأمركذا قال شيخ الاسلام وعبارة العضد قد اختلف في مناسبة الوصف المومي اليه في كون علل الايماء صحيحة على مذآهب الخ ثم قال وهذا انما يصح لو أرَيد بالمناسبة ظَّهورهاوأما والعصدوان الباعثة فيكلام العند غسرها في كلام نفس الناسبة فلا بد منها في العلة الباعثة ولاتجب في الامارة المجردة اه وهي تخالف ماتقـــدم عن شبيخ الاسلام وتوافق كلام الشارح (قوله السبر والنقسيم) مما لقب لشيء واحد كماسيذكره الشارحادالمراديهافي كلام الشارح ويفيده قول المنف وهو الخ (قه له كان يحصر أوصاف البر) أي كان يحصر السندل الح الشارح الباعثة الشارعطي (قهله بطريقه) أي طريق الابطال وسيأتي طرقه قريبا (قهله والسبر لغة الاختبار فالتسمية شرع الحكم (قولالشارح فالتسمية بمجموع الاسمين

(ويكني أتم سابط العلمية في بادئ الرائع الداخلية والتوقيق أوالسكيل المنظم أوالقوت لايصلحان عندالتأمل فتعين السكيل فقد حصر تم سابط علملية في ذكره على وجه النقسيم بلو و بين ببحثه الدى هوالاختيار بطلان ماعدا السكيل وعبار قالصارح تنادى على هذا المهنى في أدرى ماوجه تسكير أمثال هذه الاعتراضات (قوله بستازمان الاختيار) فيه ان الحصر لادخل له فيه أذا الإبطال يصحون في قدر ماهجه

الاختبار وهو السبر والاختبار يستلزم التقسيم فوضوح التسمية بمجموع الاسمين يتفرع عملي

استلزام الحصر والابطال السبر واستازام السبر التقسيم وتفريع الشارح انما يناسب أحد الشقين

فهو غير ظاهر (قوله وقد يقتصر على السبر) وقد يقتصر على التقسيم كما فعل البيضاوي في منهاجه

واضحة ) قال السعد في

حاشة العضد عنسد

التحقيق الحصر راجعالي

(هواه ولم يبده) أي لانه لم يبحث أوتر و بجال كلامه وان لم بحد فلا يدل على عدمه وعلى هذا فالواو في قوله والأصل عدم ماسواها على حالها لانالراد دفع كل منع على الحصر من النوع الثلاثة وكأن الهشي فهم ان المانم منع على الترتيب وهو خلاف،مراد الشارح فتأ. ل (قول الشارح لعدالته) لان القباس الحقيق لابكون الا من مجتهد ومن شروطه العدالة واذا كان كذلك غلب الظن وهو كاف ظنه والالأدي الىعدم وقوفه علىشيء ( قول الشارح ولا يكابر نفسه ) فيجب عليه العمل بما أدى اليه (TVI) ( قول المصنف فان (ويكفي قول السندل") في المناظرة في حصر الأوصاف التي يذكرها (بحثتُ فلم أُجدُ) غــيرها كأن الحصر والابطال والأمنُلُ عدمُ ماسواها ) لعدالته مع أهليــة النظر فيندفع عنــه بذلك منع الحصر (والجَتَهدُ ) أي قطعيا) أماقطعية الإبطال الناظر لنفسه ( يرجعُ ) في حصر الأوصاف (الى ظنه ) فيأخذ به ولا يكابر نفسه (فان كان الحصرُ فظاهر وأماقطعمة الحصر والابطالُ ) أي كل منهما (قطميا فقطمي ) أي فيذا السلك قطمي (والاً ) بأن كان كل منهما فبأن يكون مرددا سنالنفي ظنيا أو أحدهما قطميا والآخر ظنيا ( فظنُّيُّ وهو ) أي الظني ( حجةٌ للناظر ) لنفسه ( والمناظر ) والانبات كأن بقول علة غيره (عندالاً كثر ) لوجوب الممل بالغلن وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباق (وثالثُهـًا) الرياق البرأما الطعم أو حجة لمها ( ان أجمع على تعطيل ذلك الحسكم ) في الأصل ( وعليه إمامُ الحرمين ) حذرا من أداء الكمل أوالقوت أوغيرها بطلان الباقي الى خطأ المجمعين (ورابعها) حجمة (الناظر ) لنفسه (دون الناظر) غيره لأنظنه وجميع الأقسام باطلة ماعدا لايقوم حجة على خصمه (فان أبدى المترضُ) على حَصر المستدل الظني (وَصَعَا زائداً) على الطعم ثم يستدل على أوصافه (لم يكلُّف بيانَ صلاحيَّتَه للتعليل ) لأن بطَّلان الحصر بابدائه كاف في الاعتراض فعلمَ. الانطال بدليل قطعي الستدل دفعه بابطال التعليل به (ولا ينقطُعُ السندلُّ ) بابدائه (حتى يَعجَزَ عن إبطاله) فانغايةً ( قول المصنف والمناظر ابدائه منع لمقدمة من الدليل والمستدل لاينقطع بالمنع غيره) فيكون حجة على (قولهو يكفي قول المستدل الح) أي يكفي في دفع اعتراض المعترض بعدم الحصر بأن يقول يمكن أن الغىرلافادته الظور مالم يدفعه يكون في الأصل وصف آخر ولم يبده فيكفي المستدل حينان بحثت فلم أجد غيرها الخ وقوله في ومايفيدالظن يحسالعمل المناظرة متعلق بقول وقوله في حصر الأوصاف متعلق بالمناظرة أو بدل منه أومتملق بيكفي (قه إدوالأصل به فان كان المناظر مجتهدا عدمماسواها) الأولى جعل الواو بمعنى أوكما عبر به في نسخ من المتن تبعا لهنتصر ابن الحاجب وغيره وحب عليه أومقلدا توجه لان بقاءها على حالها يقتضي أنه لابد من الجمع بين مدخولها وما قبلها وليس كذلكوقوله لعدالته الالزام على من قلده تدبر الخ تعليل لما قبله شيخ الاسلام (قولهمع أهلية النظر) أشار بذلك الى أن العلة مركبة من العدالة (قول الشارح حذرا من مَّعَ الأهلية المذكورة والمراد عدالة الرواية لان هذا اخبار محض (قولُه قطعيا) أي لقطعية دليـــله أداء بطلان الباق الخ) بان قطع العقل أن لاعلة الاكذا (قوله لوجوب العمل بالظن) قد يَقَال وجوب العمل بالظن أنما أىقد يؤدى الى ذلك إذ هو في حق الظان ومقاديه دون غيره كما سيأتي في توجيهه الرابع فكيف يكون حجة على المناظر قد لا يكون فى الواقـــع وهو من حيث المناظرة لايلزمه تقليد ذلك الظان \* و يجاب بأنُّ هذا ليس من باب التقليد بل هومن سوى ماحصره المستدل قبيل اقامة الدليل على الغبر وان لم يفد الا مجرد الظن لوجوب العمل بالدليل الظني فيتوجه عليمه مالم يدفعه بطريقه مم (قوله لجواز بطلان الباق) أي الدي أبقاء بلا بطلان (قوله أجم على من الأوصاف واذا علل تعليل ذلك الحسكم) أي على أنه من الأحكام العالمة لاالتعبدية شيخ الاسلام ( قولُهُ حسَّدرا من أداء الباقي وهو قمد أطل بطلان الباتي الى خطأ المجمعين) قد يمنع كونه مؤديا لذلك إذ لايازم من اجماعهم على تعليل الحكيم ما سواه أدى الى الحكم الاجماع على أنه معلل بشيء مما أبطل شَيخ الاسلام (قولِه فان أبدى الح) نفر يمع على قوله والا فظني على المحمين بالحطأ فاندفع ( قهله وصفا زائدا الخ) مثاله أن يزيد على حصر المستدل أوصاف الخرف الحرة والسيلان والاسكار

مع عدم الاجماع وهو كاف فتأمل ( قول الشارح لان ظنه لايقوم حجة على خسمه) فيه ان طريقه التقدم موجـــالظن في نفسه (قُوله تَفَرُ يع على قوله الح) الأولى أن يكون مقابلًا لقوله ويكفي قول المستدل أي هذا ان لم يبد المترض وصفا والا فلا يكفي ذلك في صحة حصره بل لابد من ابطال ماأبداه المعترض ( قول الشارح منع لمقدمة من الدليل) وهي قوله قد حصرت الصالح فلم أج الأكذا وحبحذا

الاروآء بها منسلا (قُولُه دفعه ) أي دفع بطلان الحصر (قُولُه منع لمقدمة من الدليل)

مافي الحاشية وانميا ضعفه

المصنف لوجود الظن

(قول الشارح في أبهما الملة) أي أستفياسة مستدأ والعلة خبرأي في حواب أجما المسلة والاستفهامية معريةسه اء أضيفتأم لمتضف ويصح أن تكون موسولة مبنية على الضم لحذف صدر صلتها مع الإضافة أو معربة على مذهب الخليل القائل باعرابهامطلقا (قوله متعلق بقوله وهو حصرالأوصاف) لعلد الخ فان ماهنا ابطال بعض مايصلح ( قول الشارح بخلافة في ألايماء) أى بخلاف عدم الظهور بدل على وجود المناسة فهويما يدلءلي ماتقدم نقله عن المسنف والعضد فتذكر ( قول المصنف يحشت فلم أحد الخ ) أي فتعين علم الباق للزنحصارفيه فحاصله ان المستدل استدل بعدم المناسبة في النغي و بالانحصار في الاثبات ولمينظرفيه لكوته مناسبا أولا لأنه متى انتفى غبره انحصرفيه وهوكاف (قول المصنف ولكن يرجح سبره الح ) أى للتعارض بين السيرين

ولكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه ابطال الوصف المبداعن أن يكون علة فان عجزعن ابطاله انقطع ( وقد يتفقان ) أي المتناظران ( على إبطال ماعدا وَصِفين ) من أوصاف الأصل ويختلفان فيأسهما العلة ( فيكفي المستدل الترديد بينهما ) من غير احتياج الىضم ماعداهما اليهما في الترديد لاتفاقهما على الطاله فيقول العلة الماهذا أو ذاك لاجائز أن تكون ذاك لكذا فيتمين أن تكون هذا (ومن طُرَق الابطال ) لعلية الوصف (بيانُ أن الومن طردٌ) أي من جنس ماعلم من الشارع الغاؤم (ولو في ذلك النَّحكُم ) كما يكون في جميع الأحكام (كالذُّ كورَةِ والْأُنونَة في العتني ) فأنهما لم يعتبرا فيه فلا يملل بهماشيء من أحكامه واناعتبرا في الشهادة والقصاء والارث وولاية النكاح والطردفي جيع الأحكام كالطول والقصر فالهوالم يمتيرا فيالقصاص ولاالكفارة ولاالارث ولا المتقى ولاغيرها فلاتعلل بهما حكم أصلا (ويسها) أي من طرق الابطال (أن لانظهر مناسبة ) الوسف (المحذُّوفِ ) عن الاعتبار لأحكم بعدالبحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الايماء (ويكفي) في عدم ظيور مناسنته (قولُ المستُدل بحثتُ فل أُجد) فيه (موهم مناسّبة) أيمايوقع في الوهم أي الذهن مناسبة لمدالته مع أهلية النظر ( فان ادُّعي المعترضُ أَن ) الوصف ( المستبقى كذلك ) أي لم تظهر مناسبته ( فليس المستدل بيان مناسبته لأنه انتقال من طريق السبر الى طريق المناسبة والانتقال يؤدي الىالا بتشار المحذور ( ولكن يرجح سبره ) على سبر المعترض النافي لعلية المستبقى كغيره ( بموافقة التعذية ) حيث يكون المستبقى متعديا فان تعدية الحكم محله أفيد من قصوره عليه (الخامس) من مسألك العلة

أى طلب الدليل عليها (قه أهولكر بازمه دفعه) أي دفع المنع المذكور بدليل يبطل علية الوصف البدا (قُولُه عن أن يكون) متعلق بالابطال على تضمينه معنى الاخراج (قوله وقد يتفقان) هذامتعلق صلتها ( قهله ومن طرق الابطال ) متعلق بقوله وابطال مالايصلح ( قهله بيان ان الوصفطرد) أى ملغى والطرد عندهم هو اقتران الوصف بالحكم من غير مناسبة كمّ سيأتى في المسلك الثامن (قَهُ لِهُ وَلُو فَى ذَلْكَ الْحَـكُمُ) أَى الذي علل بذلك الوصفُ (قَهْ لَهُ كَالذَّكُورَةُ الحَ) مثال للوصف الطرد (قوله شي امن أحكامه) أي كالكتابة والتدبير (قوله والطرد) مبتدا خيره كالطول والقصروفي جميع الأحكام نعت الطرد والجلة استثناف بياني وقوله كالطول والقصر أي في الأشخاص ﴿ قَوْلُهُ لَمْ يُعْتَمِّراً في القصاص) أي فيقتل الطويل بالقصير وعكسه (قوله ولا الكمارة) أي فتعطى الكسوة القسيرة الرجل الطويل وعكسه (قهل والاالعنق) أي ولوفي غير الكفارة كالوصية بعتق عبد ونذره شيخ الاسلام (قه لهأن لانظهر مناسبة المحذوف) أي الذي يحذفه المستدل عند عمدم ظهور الناسبةفيه فان الحذف انما يثبتله بعدظهورعدم مناسبته ففي تسميته محذوفا قبل ظهور عدم مناسبته نجوُّز ظاهر (قُولُه للحكم) متعلق بمناسبة و بعد البحث متعلق بتظهر وقوله لانتفاء مثبت العلية علة لقوله ومنها أن لانظهر الح (قهأله بخــلافه) أى عدم الظهور في الايماء فانه لايقدح فيه كما تقدم (قوله أى الذهن) نبه بعلى أنه ليس المراد بالوهم الطرف المرجوح بل الذهن (قوله لعدالته) علة لقوله يكفي (قوله من طريق السر الخ) الاضافة بيانية أي من طريق هو السير الي طريق هو المناسبة قوله المحذُّور ) أي في الجــدل (قوله بموافقة التعدية ) أي بموافقة سبره للتعدية للحكم وعبارة التفتازاني في الحواشي ولزم المستدل ترجيم الوصف الحاصل من سيره على الحاصل من سيرالمعرض وستحىء وحوه الترجيح في بابه ومما يذكر ثمة ترجيح وصف السندل بكونهموافقا لتعدية الحكم

(المناسبة والاخالة) سميت مناسبة الوصف بالاخالة لأنبها يخال أي يظر أن الوسف علة (ويسبَّر

**( Y V Y )** 

من النوط وهو التعليق فالمناط مفتوح المين شيخ الاسلام بزيادة (قول الشارح وباعتبار المناسبة في هسذا ينفسيل عن الترتيب) أي باعتسار المناسبة فيهذا المثال الذي فيسه الاقتران الخصوص وهو ترتيب الحكم على الوصف ينغصل عن الترتب لأنالترتيب هو الاقتران المخصوص فقطوا واعتدت المناسبة فىالترتسلكان هوالمناسبة مع الاقتران وذلك هوالماسبةالتيهي المسلك و مه مندفع مانقله الحشيعن سممن البحثين أما الاول فاما عامت من الاتحاد وأما الثانى فلان الكلام في نباين الدليلين والدليل في الترتيب اذا لم تعتبر فيمه المناسبة هو الاقتران فقط مخسلاف المناسبة المتحققة في مثال الترتيب فانها المناسبة مع الاقتران يؤأم آخر وهو ان الاقتران المعتبر في المناسبة كايكون بالترتيب بكون بغيره فلعل نخصيص الترتسلكو نهالشاراليه مثال الحال وآحر أيضاوهو أن المناسبة هناهي الدليل والاقتران شرط اعتبارها

وله اعتسرت في الترتيب

كانتهى الشرط لاعتماره

استخراجها) بان يستخرج الومف الناسب (تخريج المناط) لأمه ابدا مانيط به الحكم (وهو )أى تخريج المناط (تَميينُ الملَّة بابداءِ مناسبة) بين المعين والحكم (مع الإفتران) بينهما (والسَّلامة) للمعين ( عن القَوادح) في العلية (كالإسكار ) في حديث مسلم كل مسكر حرام فهولازالته العقل المطاوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بهما وسلم عن القوادح وباعتبار المناسبة في هداينفسل عن الترتيب من الايماء ثم السلامة عن القوادح كانها فيد فى التسمية أوكون وصف المعترض موافقا لعدم التعدية لان التعدية أولى لعموم حكمهاوكثرة فاتدتها وسيحيء في باب الترجيح ترجيح الأكثر تعديا على الأقل اه (قوله والاخالة) عطفها على الناسبة من عطف الاسم على المسمى كايفيده كلام الشارح والناسبة هي ملاءمة الوصف المعين للحكم وتسمى بالاخالة واستنباطها من النص يسمى تخريجا كآذكره الصنف (قوله بأن يستحرج الوصف المناس) أشار بذلك الى أن استخراج الناسبة انما هو باستخراج الوصف المشتمل علها فنسبة الاستخراج الهافي عبارة المصنف على سبيل التوسع الشائع مثله كثيرًا (قه له لأنه) أي الاستخراج ابداء مانيط به الحكم أى ابداء وصف تعلق به الحكم (قوله لانه ابداء مانيط به الحكم) قال العلامة أي لان استخراج الناسبة ابداء مانيط به الحكم وفيه شيء لان ابداء مانيط به الحكم ابداء الناسب المتحقق به استخر إجالناسبة كاأفاده قوله بأن يستخرج الح اه وأجيب بأن ضمير لأنه ليس عائد اعلى الاستخراج كاهومبني علىالاعتراض بلهوعائدعلى تخريج المناط غايته أنه يازم حذف مقدمة منالدليل لظهورها والعنى لان تحريج الناط أىمعناه ابداء مانيط به الحكم وابداء مانيط بهالحكم لازم اللات الاستخراج فسمى ذلك الاستخراج تخريج المناط تسمية له باسم لازمه قاله سم (قوله تعيين العلقالج) التعيين تفسير للنخر بجوالعلة نفسير للناط وقوله بإبداءمناسبة قيدأول وقولهمع الاقتران بينهما قيدثان وقوله والسلامة الزقيد النعلى ماسياتي (قوله كالاسكار) المناسب أن يقول كتعيين الاسكار لأن السكلام في التخريج الذي هوالتعيين لا في العلة فقط والي هذا الذي ذكرناه بشيرالعلا. تقوله في قول الصنف كالاسكار هو مثال للمين لالتخريج المناط وكأن مهم لمينتبه لمرادالعلامة حيث فالعقب ذلك وأقول هذا المثال فيالمتن والمين لبس فيالمتن فالوحه أنهمنال للعاة فيقوله تعيين العاة أولتميين العلة مع حذف المضاف أي كتعيين الاسكار اه علىأن قوله والمعين ليس في المتن عنوع قطعا بل هوموجود فيه بقوله تعيين العلة فالمعين هو العاة المضاف لها التعيين فيكلامه وكأنه توهم أنآلمراد لفظ المعين بمعونة وقوعه فيكلام الشارح دون المصنف وهو توهم من أبعد البعيد بل هو فاسد كالابخفي (قه أبه و باعتبار المناسبة في هـ ذا ينفصل عن الترتيب من الايماء) أى الترتيب الذي هو قسم من الايماء قال سم لباحث أن يبحث فيه من وجهين الاول ان انفصال هذا عماذ كرمتحقق بدون ذلك الاعتبار ضرورة تفايرهما مفهوما وماصدقا كالايخفي بادني تأمل. والثاني أن قضية الانفصال بماذكر أن يكون التربيب أعهوان يكون هذا قسامن ذلك وعلى هذا لانظير الانفصال واختلاف مسلكهما كالايخني الأأن يجاب عن الاول بأن اختلافهما مفهوما وماصدقا لا منه اشتراكهما في ارتباط الحكم بالوصف في كل منهما فاحتيج من هذه الجهة الى التمييز ينهما وعن الثاني بأن المراد التمييز والانفصال في الجملة فليتأمل سم \* قلت جوابه عن البحث الأول يرد البحث الثاني وجوابه فتأمل (قهلهكانهاقيد فىالتسمية ) قالالعلامة رحمه الله تعالى أي تسمية التعيين المذكور بتخريج الناط لاقيد في اهيته المساةبه أه أي لانكونه قيدا في الماهية

كاهوكذك عندمن اعتبرها في الجوام - في ) كاهوكذك عندمن اعتبرها في دلالة الايمامين مس على أن الترنيب هناشرط لا دخل في في المناسبة الهندى و يغيده عبارة الصنف فهلا كفي ذلك في انصال الناسبة في مثال الترنيب عن الترنيب الأأن يقال انه خي (قوله لانه اذا اعتبر فىالنسمية اصطلاحا الح) اللزوم مسلم لسكن الهنرز عنه علىجله فيدا فىالنسمية هو التمبين مع القوادح فانه لابسمى بهذا الاسم وعلى خياه قيدا فى الماهمة الهنرزعتم إفى السائل (قوله اذلامنى لاعتبارالشي، فى الماهمية) أى فىالاسم الموضوع لهما (قول الشارح بحسبالواقع) (٧٧٤)

> عدمهاقال العلامة والأطهر ان الراد بحسب الواقع انه لم يوجد في تعيمن العلة مابداء المناسبة مع عدمها أي السلامة فيكون على الأول الاحترازدون الثانى نأمل (قول الشار حأفعد) لان المناسبة المخصوصة هناتكون علمه فردامن أفر ادمطلق المناسبة الذي هوالمعنى اللغوى ويكون الدليل هو تلك المناسبة الثانسة في نفسها كا هو شأن الأدلة لا التخريج المذكور الذي هو فعــل الجتهد بخسلاف ماصنعه ابن الحاجب (قوله لاالي نخر بجالمناط) فيهانهلو رجع آليه لكان كذلك لاندامه للناسية فتكون هي نعين العلة (قول المسنف ويتحقق الاستقلال الخ) بيان الاعبتراض الوارد على المناسبة وهوابداءالمعترض ما يكونجزءعلة أوعـــلة أخرى بناءعلى تعمددها وليس في همذا التحقيق انتقال من طريق الي

آخر لانالانتقال الهذور

الانتقال في الانسات

القيد لاخراج التعيين مع

بحسب الواقع والا فكل مسلك لايتم بدونها وهى والاقتران مزيدان على ابن الحاجب في الحمد للكنه حد به الناسبة ومباها تنخرج الناط وما صنعه المصنف أقعد (ويتحقق الاستقلال أي أي المستقلال أي المستقلال الوسف الناسب في المله ( يعدم ماسيوا أو بالسّر ) لا بقول المستدل بمحت فل أجد غيره والاصل عدمه كما تقدم في السبر لان المقصود هنا الاثبات وهناك النفي ( والمناسب أ) المأخوذ من المناسبة المتقدمة ( الملائم الافقال المناسبة لمذه اللؤلؤة بمنى الناسبة لمذه اللؤلؤة بمنى الناسبة المنده اللؤلؤة بمنى المناسبة لمنده اللؤلؤة بمنى أن جمها ممها في سلك موافق لعادة المقلاد في فصل مثله فناسبة الوسف للحكم الترت عليه موافق لمادة المقلاد في فصل مثله فناسبة الوسف للحكم الترت عليه موافقة لمادة المقلاد في ضميم الذيء الى ما يلائمه ( وقيل ) هو ( مايتجاب ) للانسان ( نفعا أوبدَقَتَح ) عنه ( مايتجاب ) للإنسان ( نفعا

لايختص مهذا المسلكاذ كلمسلك يعتبر في ماهيته ذلك فلاخصوصة لهذا بذلك عرزغيره وهذا معنى كلام الشارح فتعقب سم كلامالعلامة المتقدم بقوله وأقول فىقوله لاقيد فىماهيته السهاة به نظر ظاهر لانه اذا اعتبر في التسمية اصطلاحا كان معتسرا في السمى اصطلاحا اذ لامعني لاعتبار الشيء في الماهية الاصطلاحية الا اعتباره فهاوضع له ذلك اللفظ اصطلاحا والوجهة أن يقول ندله أي لا للاعتداد فانه الاوفق بقول الشارح والافكل مسلكالخ أىفلا معنى لتخصيص هذا المسلك بذلك التقييد اه كلام لميصدر عن روية مع وضوح المقام جدا وجل من لايسهو ولايغفل (قوله لـكنه حدبه المناسبة ) قال العلامة عبارته المناسبة والاخالة ويسمى تخريج المناط وهوتعيين العلَّة بمجرد ابداء الناسبة من ذاته لا بنص ولا غرره اه فقوله هنا حديه الناسبة مبنى على أن قول ابن الحاجب هو راجع للناسبة لاالى تحريج المناط اه أى فماقاله الشارح المبي على رجوع صعير هو في كلام ابن الحاجب للناسسية هو الأظهر وان صح رجوعه الى تخريج الناط فيكون الحد لتخريج الناط لا للناسبة (قوله وماصنعه الصنف أقمد) أى لان المناسبة والآخالة معنيان قائمان بالوصف المناسب وهو الملاممة والموافقة فلا يناسهما التسمية بتخريج المناط ولا التعريف بتعيين العسلة اذالتخريج والتعيين فعلان للستدل (قول، بعدم ماسواه) متعلق بمحذوف صفة للاستقلال أي الاستقلال الثابت بعدم ماسواه ويصح تعلقه بتحقق وقوله بالسبر متعلق بالعدم وقد يقال في اثبات المستدل استقلال الوصف بعدم غيره المثبت له بالسبر انتقال من طريق المناسبة الحاطريق السبر وهو ممنوع للانتشار المحذور كاقدم الشارح في نظيره قبل هذا المسلك . و يجاب بأن المنوع الانتقال من مسلك الى آخر وهنا لم ينتقل منه بل تمم دليله بمسلك آخر قاله شيخ الاسلام (قوله لان القصود هنا الاثبات ) أى اثبات الوصف الصالح للعلية وقوله وهناك النغ أى نفي مالا يصح (قه إله الملائم لافعال المقلاء وقيل ما يجلب الح) نظر فهما الأسنوي بأنهم نصوا على أنالقتل العمد ألعدوان مناسب لمشروعية القصاص مع أنهذا الفعل الصادر من الجاني لايصدق عليه أنهفعل ملائم لافعال العقلاء عادة ولا أنه وصف جآلب للنفع أودافع للضرو بل الجالب أوالدافع انما هو المشروعية اه و يجاب بإن المراد أنه ملائم لافعال العسقلاء من حيث ترتب الحسكم عليه وجالب أودافع من تلك الحيثمة فليتأمل مم (قولُه كما يقال هذه اللؤلؤة آلخ) قال العلامة يني يصح أثبات المناسبة بين شيئين

وهذا الدىهو بمددطر يقلافي إن الاستقلال ولدامنع الستدل من بيان المناسبة فها تقمحيث كان القمود بها الاتبات تدبر (قول الشارح لايقول المستدل الخ) لان قوله ذلك لا يثبت الاستقلال لأنه ليس مبنيا على الوجهان بل صدم مناسبة غيره (قوله نظر فيهما الأسنوى الح) دفعه الشارح في الأول بقوله فمناسبة الوصف الح ويقاس عليه الثاني (قوله هذا وانموافقة الضم للضم الح) أحاب عنه مم أيضابانه تفسر باللازم فيكون رمها لاحدا أوهو اصطلاح وحفيقة للناسبة ان أحدهاعلى الآخر كافي الزكري تدير (قوله بكون من الشيئين تناسب امامالعلية أو بالعاولية كاهنا أوعدمز بادة (TVa)

> وهذاقول من يملل أحكام الله بالمسالح والأول قول من يأباه والنعم اللذة والضرر الألم (وقال أبو زَيدٍ) الدبوسي من الحنفية هو (مالوءُر مَ على العقول لتلَقَّتُهُ بالقَبولَ) من حيث التعليل له وهذا مع الأول متقار بان وقول الخصم فياهوكُذلك لايتلقاه عقلي بالقبول غسيرقادح (وقيل) هو (وصفُ طاهر منسبط بحصل عقلامن رتيب الحكم عليه

لأن جمعهما وضمهما مناسبأى موافق لععل العقلاء فيضم الأشياء المتشابهة \* والحاصل يصح ان يقال الشيئان متناسبان لانجعهما مناسب لفعل العقلاء وعليه فالصواب فى تعريف المناسب ان يقال المناسب الملائم ضمه للحكم لأفعال العقلاء لأن فعل العقلاء أتمايلاتمه الضم لاالضموم الدي هو الوصف وكذلك قول الشارح فمناسبة الوصف الخ صوابه ان يقول فمناسبة الوصف للحكم تعنى أنجمعه معهموافق لعادة العقلاء الخ هذا وانموافقة الضم الصم ليس هومعي مناسبة الضمومين بل ناشئة عنها كايشهدبه التأمل الصادق والدوق السلم اه و يمكن أن بجاب عن قوله فالصواب الخ بان قول المصنف كغيره والناسب الملائم النع فيه تسامح والراد الملائم من حيث ضمه مع الحكم أومن حيث ترتب الحسكم عليسه بقرينة المقام والتسامح فيالتعاريف فيمثل هذه الفنون شائع دائع سيامع وحود القرائن وأماقوله وكدلك قول الشار حفحواله منع التصويب المذكو رفي عبارته اذلا حلل فيها ولانقض فيها بلهي مفيدة للقصود من أن المناسبة موافقة الضم للضم لأن قوله المترتب عليه اشارة الى الضم اذ لامعى لضم الحكم الى الوصف الاترتبه عليه وقوله موافق أيمن حيث هذا الضم و باعتباره فتقدير عبارته هكذا فمناسبة الوصف الحكم المضموم اليه موافق أى في هذا الضم لعادة العقلاء الح سم (قوله وهـ ذا قول سيعلل أحكام الله بالصالح) أي وهم المعزلة وقديقال لاداعي لبناء القول المذكور عي ذلك مل راد بالمصالح العكم الدبوسي) نسبة الى دبوس بتخفيف الباء قرية من قرى سمر قند (قوله وهذامع الأول منقار بان) يمكن أن يوجه التقارب بانهما متحدان ذاتا مختلفتان مفهوما لانه اعتبر في كل مهما مالريت بر في الآخر واقتصاره طي تقارب هذين لعله لظهو رءوالافقديدأ العضدىالرا بـعونني بقول أفىزيد ثمقال عقبه وهو قريدمن الأول قال السعدلأن للق العقول بالقبول في فوة مايسلح مقصودا للعقلاء من ترتب الحكم عليه الأأنه لم يصرح بالظهور والانضباط اه وقضية ذلك ثبوت التقارب بين الأول والرابع أيضا فيثبت ذلك التقارب بين ماعدا الثاني ولايخني امكان ردالساني البها أيضا لأن مابجلب نفعا أو يدفع ضررا أي بالجعل عادة ملاثم لأفعال العقلاء وتتلقاه العقول بالقبول ويحصل من ترتب الحكم عليه مايسلم أن بكون مقصودا مم وقول الشارح وهذا مع الأولال ليس الاتبان بكلمة مع في موضعها اذ الموضع للواو العاطفة لمالايغني متبوعه فاللاثق أن يقول وهذا والأول متقار بان قالهالككال وقوله فاللاثق الخ أي ليطابق المبتدأ الحبر (قهله وفيله وصف الخ) هـذا القول الرابع والأقوال كلها متحدة في الماصدق كامروانماغرض الصنف من تعدادها نقل الأقوال عن أصحابها لاتضعيفها وقوله وصف ظاهر الزقال الأسنوى المناسب أن يقول قديكون ظاهر امنضبطا وقد لايكون بدليل صحة انقسامه الهماحيث قالوا ان كانظاهر امنضبطااعترفي نفسه وانكان خفياأ وغيرمنضبط اعتبرت مظنته اه و يحاب أن التقبيد

اذ المدار على الظن فانكار الحصم حينئذ عناد (قوله والأقوال كلها متحدة في الماصدق) قال به شيخ الاسلام في شرح مختصره (قوله

لاتضعفها) لان القول الأخبرقول الهققين ومنهم الآمدى

وقد يقال لاداعي الح) هذا ان لم يكن منقولا عنهم (قوله من قرى سمر قند) في اللب بسين بخاري وسمرقند (قوله بدأالعضد بالرابع) لكنه أبدل مقصود الشارع عقصود العقلاء كاسسأتى في كلام السعد (قوله وقضيةذلك النح) انماكان قضيته لانه اذا قارب قبول أبي رد الرابع على كلام العضد وقدقارب أيضا الاولءبي كلام الشارح فقد قارب الراسع الاول لمقساريته ماقار به الاولتدبر (قوله ولايخني امكان ردالثاني اليها) ظاهره انه يردمع ىقائە على كونە قول من يعلل بالمصالح ولامانع منه خلافا لسم فانظرهوتأمل (قوله ليس الاتيان بكلمة معالخ) أجاب الجوهري بان مع تقـــوممقام واو العطف (قمول الشارح وقول الحصم الح) ردلاقال أبوزيد بناءعلى تعريفه من انه يمتنع التمسك بالمناسبة في مقام المناظرة اذيقمولالخصم لايتلقاه عقلي بالقبول وتلقىعقلك له بالقبول لايصيره حجة نعم لايمتنع التمسك به فيمقام النظر لأن العاقل لايكابر نفسه \* وحاصل الرد ان المراد تلقى العقول من حيث هي لاعقل المناظر ومتى كان ظاهر المناسبة كني في تلقى القبول (قوله باعتبار مابسلح بندسه) لانه ان إيصكن كذلك له تركن الملة هوالوصف الناسبالذي الكلام فيه بل لازمه هداوعندى ان ماقال الاسترى غلط لا زنالقسم الثاني ظاهر منضبط أيضا اذ الوصف الناسبية بالمشاشة والمناسبة باعتبار مانظن فيه كاشتة تلا نفس المشاه من لا نفس الشعب المناسبة المناسبة في المستحد المناسبة من المناسبة عن المناسبة عند المناسبة عند

الحكم بوجوده نص عليه

المعدأيضا (قولالشارح

كالسفر مظنة للمشقة

المترنب علها الترخص)

يفيد انانشقة ليستمى

العكمة المترتبة بل هي مرتب علمها الترخيص

الدي هو مقصودالشار ع

ألا ترى انها هي الوصف

المناسف الا انها لم تجعسل

علة لعدم الانضباط وهو

يريد ماقلناه فهاسيق عند

قُولُ المسنفُ ان يكون

وصيفا ضابطا لحكمة

حيثقال الشارحلا نفس

الحكمة كالمشقة فالمراد

بالحكمة هناك ماكان

واسطمة في ترتب الحكم

على الوصف وان ترتب

عليه حكمة أخرى هي

المقصمود للشارع تدبر

(قسوله المراد بالحڪم

المحكوم به) هــوالبيــع

والحكم حله وسيأتى انه

يقدر أفظ مقصمود فهو

ما يسلح كونه معسودا الشارع) في شرعية ذال الحكم (من حصول مصلحة أودَ فع مَنسدة فان كان) الوسف (خفياً أوفير منطبط احتر ملازمة) الدى هو ظاهر منطبط (وهوالعظية كالديكون الموالمة كالسفر منطنة المرتبط المستخلف المحتمد المنطبط المختلف المرخص بمثلنها (وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظفًا كالميع ) يحسل المقصود من شرعه وهو الازجاري التقافر المتنافرة أكثر من القدمين عليه (وقد يكون) حصول المقصود من شرعه وهو الازجاري التقافرات المتنافرة الكرمن القدمين عليه (وقد يكون) حصول المقصود من شرع الحكم (محتولة كان المتنافرة المنافرة الم

بالفهو رو الانشباط باعتبار ما يصاح بنفسه التعليل مم (قوله ما يسلح النم) أى حكمة تسلح النم وقوله من حصول بالنبائ (قوله وتلا النم وقوله من حصول النبائ (قوله وتلا النم وقوله من حصول النبائ (قوله وتلا النم المناقب الم

تلفيق بين كلامىالناصر و سم فالصواب

اما تشدير المنافدو بينها للحكم على حاله أولايقدر و يكون التحكى مع وقوله كالبيع أى من حيث انه محكوم به أى بعله جواعلم ان الرصف المناسبة على المنافذ و المنافذ والما النافذ هذا لا ينافى ان الرصف المناسبة على المنافذ المنافذ

قول المسنف والاسح جواز التعليل بالثاث والرابع ) مهاهما علة وانكات الدان هي الناسب نظرا لان المقصود المتعلق هو **ذلك** المقصود فالدالناصر \* فقت ولم يتوله الشارح بماشتمل عليهما لظهور الرادحيث قال يتمر يضا لناسب التغرج عليه هذا ان المقصود ليس علة بل يترتب عليها ولاجل قول الصنف بعدفان كان التناقشات

عليه المقصودوبه يندفع تطويل الحواشي عنا (قوله فإن الحكمة قيد تكون الخ) كالانزجار فانه حكمة يصح تعليل القصاص بها بناء طيانضباطها ويترتب علما حفظ النفوس وبهذا التصوير يندفع قسوله وقد يستبعد آلح لان. المترتب على ثبوت العكم غرمارت عليه الحكم (قوله الاأن يراد الح) كيف هذا معكون المراد انها القصود من دلك الحكم بعينه (قوله مبنى على القول الآخر) يفيدتقلم قول بأن العلة الحكمة المترنبة وظنيانهلم يتقسدم ذلك بلالذي تقدم القول سلية حكمة المظنة لا المترتبة تدبر (قوله يقدرفي العبارة مضاف) يلزمه حزازة مع قوله بعد فان كان المقسود الجلان المراد به عينه لان قوله لان الحكمة هنا منتفعة ل كال كالناصرلان ماقبله المنتنى فبه على السواء أو الرجيعان هوالقصودمن شرعاكم وهذا المنتفى فيهقطما هو

بالبناء للفاعل أي انتفى (أرجَعَ) من حصوله (كنكام الآيسة للتوالد) الذي هو القصود من النكام فان انتفاءه في نكاحهاأرجيمن حصوله (والاسَعُ جَوازُ التعليل بالثالثِ والرابعِ ) أي بالقصود المتساوى الحصول والانتفاء والقصود الرجوح الحصول نظراالي حصولما في الجلة (كجواز القَصْر المترفّة ) في سفره المنتفى فيه الشقة التي هي حكمة الترخص نظرا الى حصولها في الجلة وقيل لايجوز التعليل بهما لان الثالث مشكوك الحصول والرابع مرجوحه أما الأول والثانى فيجوز التعليل بهما قطعا (فانكان) المقصود من شرع الحكم (فاثناً قطعًا) في بعض الصور (قه له كحد الخر) أي كالحكمة القصودة من ترنب وجوب الحد على الشرب (قوله فها يظهر) أى لنا لافي نفس الأمر لعدم الاطلاع عليه فهو نقرين لاتحقيق شيخ الاسلام ( قوله أرجح من حسوله) أي وهو الوهم فكأن الصنف يقول وقد يحصل المقسود من شرع الحكم يقيناأوظنا أو شكاأو وهما والتعليل بالأولين يجوز قطعا وبالأخبر علىالأصح كاسيذكر الصنف (قوله كنكاح الآيسة ) أي كمقصود نكاح الآيسة على مامر والحكم هذا هو جواز النكاح والعلة الاحتياج اليه والحكمة التوالد (قهل التوالد) أى بالنسبة للتوالد الذي هو الحكمة المقصودة للشارع من شرع النكاح فاللام في قسوله للتوالد ليست للتعليل ( قهله فإن انتفاءه في نكاحها أرجع من حسوله ) لايقال بل انتفاؤه مقطوع به لأن اليأس ينافي التوالد لانا لانسسلم ذلك اذ اليأس أنما يبعده كما يستفاد من كلام الفقهاء سم (قوله والاصح جواز التعليل بالنالث والرابع) لايخني أنالكلام في القصود الذي هو الحكمة وحينتُذُ فما صححه هنا ينافي ماصححه فما سمبق من أن شرط العملة أن تكون ضابطا لحكمة لانفس الحكمة . و يمكن الجواب اما بأن ماهنا مبنى على القول بجواز كون العلة نفس الحكمة حث وجدت فيها شروط العبلة من كونها وصفا ضابطا لحكمة الخ فان الحكمة فيد تكون وصفا ظاهرا منضبطا وبحصل من ترتب الحكم عليهاحكمة وقد يستبعد ذلك لان الحكمة هي ماترت على ثبوت الحكم فكيف يترتب الحكم عليها كا هو قضية جعلهاعلة له الاأن براد انهاحكمة لحكم وعلة لآخر فليتأمل واما بأن ماهنا مبنى على القول الآخر من صحة كون العلة نفس الحكمة لانها أل كانت هي المقصود من ترنب العكم على العلة صعر جعلها

علة كما مر واما بأن يقدر في العبارة مضاف أي جواز التعليل بوصف الثالث الخ أشار له سم

( قُولُهُ كَجُوارُ القَصَرُ لِلتَرْفُهُ الحِ ) هو تنظير لاتمثيل لان الحكمة هنا منتفية بخلافُها فما قبسله

من الثالث والرابع فانها اما مستوية الحصول والانتفاء أو راجعة الانتفاء هذا وقضية كلم

الشارح ان المقسود من شرع الترخص المشقة وليس كذلك بل هو التخفيف بسبب المشقة الالشقة

فليتأمَّل (قوله أما الأول والشاني ) مقابل قسوله والاصح جسواز التعليل بالشاك والرابع

كحد الخمر) فان حصول القصود من شرعه وهوالا نرجار عن شربهاوانتفاؤه متساويان بتساوى

المتنمين عن شربها والمقدمين عليه فهايظه (أو )يكون (نفيه) أي انتفاء القصودمن نفي الشيء

حكمة للظنة لا المقصود من شرح الحميم اذهو التخفيف وهوحاصل كبن أفيد ومؤكل فهونظير له في الاعتبار لأجل الحمول في الجلة (قول المسنف فان كان القصود من شرع الحسكم الى قوله كلحوق الحج) الوصف الناسب هو الحلجة الىالشكاح والمشروع النسكام أوحله والمقصود حصول الشطة

(قوله وقد يجاب الح) حاصله ان للنتني في مثال السفر هو حكمة الظنة أعنى الحكمة التي ترب عليه القصود الشارع وهو التخفيف لمكن الشارع لم مشروحود تلك الحكمة مل لماكان البغر من شأنه تلك الحكمة اذقد تحصل للشقة حتى للترفهر بط المقصود بهسوا وجدت أولا تخلاف النسكام فانه ليس من شأنه حصول النطعة مطلقا على مع التمكن فمع عدمه لا يمكن حصول القصود فلذالم يجعل العقد مظنة مطلقا فقوله بانتفاه المقصود المراديه الحكمة المترتبة وقوله بانتفاء الحكمة المراديها الأمر الذي يترتب عليه المقصود بسبب اعتبار مظنته وهوالسفر (٢٧٨) فحاصلة قطعافهذا هو الفرق بين الحكمة والمقصود (قوله أشار ثم الى تمثيل الحكمة) اما الحكمة المترتبة أعنى التخفيف الممثل له هناك الحكمة (فقالت الحنفية ُ بعتَبرُ ) المقصودفيه حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه كماسيظهر (والاصحُ لا يُعتَبرُ ) المترب علمها القصود كما قال الشارح كالسفر مظنة

المشقة المرتب علىها

الترخص ( قوله وهنا الى

تمثيل المقصود الخ)عبارة

الناصر على قول المصنف

كحوازالقصر للترفه هذا

نظير لما قُبله في الاعتبار

لأجل الحصول في الجلة

والافما قبله المنتنى فيهعن

السواء أو الرجحان هو

القصود من شرع الحكم

وهذا المنتنى فمهقطعا هو

حكمة المظنة لا القصود

من شرع الحكم اذ هو

التخفيف وهو حاصل اه

فكيف مع ذلك يحكم

بالاتحاد من حكمة الظنة

والقصود فلعسل سم لم

يطلع على عبارة الناصر هذه

(قولەوانلم نىكىن دائمة)

الأولى حذف الواوكا في

عبارة سم وقوله ولو في

الجلة مبالغة في دائمـة

(قوله وفرق أيضا الخ)

للقطع بانتفائه

(قوله فقالت الحنفية بعتبر ) أي يقدر وجود الحكمة في ذلك البعض فيثبت فيه الحكم فحي ف قول الشارح حتى ثبت فيه الحكم تفريعية ( قوله وما يترنب عليه ) عطف على الحكم أوعلى القصود (قَهْلُهُ والاصحلابِعتبر الح) تقدم في شروط العلة أن الحكمة اذاقطع بابتفائها في صورة فعند الغزالي ومحمد ابن يحى يثبت الحكم فهاللظنة وعندالجدليين لايثبت اذلاعبرة للظنة مع تحقق المئنة فانظره مع تصحيح عدم الاعتبارهنا. وقد بجاب بأن هذا في القطع بانتفاء المقصود من ترتب الحكم على المناسب وذاك في القطع بانتفاء الحكمة عن مظنتها قاله العلامة وتعقب مم الجواب المذكور بأنه محتاج الى السند والفرق بين الحكمة والمقصود من شرع الحكم بحيث يتميز كل منهما على الآخر و يشكل عليه أن الشارح أشار ثم الى تمثيل الحكمة بالنسبة للترخص بالمشقة وهنا الى تمثيل المقصود بالنسبة لذلك أيضا بهاحيث قال في قول المصنف كجواز القصر المترفه في سفره المنتفي فيه المشقة التي هي حكمة الترخص وذلك يقتضي اتحادهما ثم أجاب بالفرق بين الصورة المقطوع فيهاباتنفاء المظنةالممثل لهافها تقدم بالسفر و بين هذه الصورة المذكورة هنا بأن السفر الذي هو سبب الترخص صالح قطعاعادة لحصول المشقةفيه بل هي الغالب فيه ان لم تكن دائمة ولو في الجلة فصلح ان يجعل مظنة لهاولم يقدم ا تتفاؤها في بعض الصور بخلاف النزوج على هذاالوجه المخصوص فانه ليس صالحا عادة لحصول النطفة في الرحم بل حصولها فيه فيذلك يمتنع عادة قطعا فلم يصلح أن يجعل علة لحصولها وفرق أيضا بأن ماتقدم فما اذا كان الحال الذي انتفت فيه الحكمة لاينافيها قطعــا كما في الترخص للترفه فان الترفه لاينافي قطعا وجود الشقة بل قد توجد معه كما هو مشاهد من بعض المسافرين برا في نحو عفة و بحرا في نحو سفينة مظللة كالايخني وما هنا فها اذاكان الحال الذي انتفرفيه المقصد منافي قطعا وجوده كما فى تزوج المشرق بالمغربية فان بعد أُحدهما عن الآخر على هذا الوجــه مناف قطعا لحمول النطفة في الرحم اذ يستحيل مع كونهما على هذه المسافة حصول نطفته في رحمها اهكلامه قلت مفاد فرقه الأول هو مفاد جواب العلامة بعينه اذ محصل جوابه أن مامر في القطع بانتفاء الحكمة عما هومظنة لهاوماهنا فيالقطع بانتفاء الحكمة عماليس هومظنة لها والتعيير بالمقصودثم بالحكمة عِرد نَفَىٰن فَقُولَ مِم انه محتاج للفرق بين الحكمة والقصود الح لاأثر له وحينتذ فلم يزدالجواب على ماأجاب به العلامة وانما أوهم مغايرة جوابه لجسواب العلامــة بتغيير الأســـاوب في التعبير

حاصاءهوالأول فالتغاير فى العبارة ويشيراليهقول سم وبطريق آخرأى عبارة أخرى (قوله (me la) قلت مفادفرقه الأول الح) أنت خبير بأن سم لم يفرق بين انتفاء المقسودواتنفاءالحكمة كاهومقتضي اشكالهالمتقلم بخلاف العلامة الناصر كاهو مقتضى عبارته المتقدمة فماقاله الحشي ليس بشيء \* وحاصل جواب العلامة ان حكمة المظنة كالمشقة لمالم تكن منضبطة ظاهرة اعتبر الشارع مظنتها فهمي العلةوجدت الحكمة أولا بخلاف الحكمة المترتبة فأنه لاحاجة الى اعتبار مظنتها اذ لانختلف باختلاف الاحوال والاشخاص بل هو أمر مضبوط ان حصل ترتب حكمة والافلاوالحنفية قاسوا الحكمة اللترتبة على حكفة المظنة وقدعامت الفرق فأحسر التأمل ثمان هذا لاينافي انه لابدمن اشتال العلة على حكمة لانها تشتمل عليها مع حصول شرطها فليتأمل عند الحنفية فانهم قالوا من تزوج بالشرق امرأة بالمغرب فأتت بولد يلحقه فالقصود من النَّذوج وهوحصول النطغة فيالرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعا فيهذه الصورة للقطع عادة بعدم وأبدى تلك المناقشة التي لا أثر لها في جواب العلامة وأما فرقه الثاني فمن معنى الأول فتأمل (قولهسواء فى الاعتبار وعدمه ماأى الحكم الذي لاتعبد فيه الخ) أراد بالحكم الحكم الذي فات المقصود منه قطعا كالنزوج في المثال الأول والاستبراء في المثال الثاني كما هو ظاهر كلامالشارح وحيننذ فبشكل عليه قولهاالسابق حقى يثبت فيهالحكم وما يترتب عليه الانه يدل على أنهما الايثبتان على الأصحوهذاوان كان ظاهرا في الثال الثاني ماعتبار مُقتضى القياس وإن كان القرر فيه ثبوت الحكم أيضامشكل في الثال الأول فان الحكم فيه وهوالزواج ثابت قطعا وان قلنابعهم اعتبار القصود منه الذكور ويمكن أن بجاب بأن قوله حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه اعا يفهم منه أنه على الأصح لا ينبت الأمران جميعاوهذا أعم من أن يثبت الحكم دون ما يترنب عليه كافي الثال الأول أولا يثبت واحد منهما كافي الثال الثاني باعتبار مقتضى القياس فاله سم مد وحاصل القول في المقام أنه اذا كان القصود من شرع الحكم فاتنافي بمض الصور فالحنفية يمتبرون ذلك القصود ويقدرون حسوله فيذلك البعض فيثب فيه الحكموما يترتبعليه والأصح يقول/لايتعبر القسودالذكور لانتفائه في ذلك البعض فلا يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه أى لاينبت مجموعهما من حيث الاستناد الى ثبوت القصود للذكور وهذا لاينافي ثبوت الحكم دون ما يترتب عليه كما في المثال الأول أو ثبوتهمامعا لمقتض آخر كما في المثال الثاني على ماسيأتي والمثال الأول الذى ذكره الصنف والشار جرجل بالمشرق تزوج امرأة بالمغرب نم واست المرأة فلاشك أن الحكمة المقصودة من ترتب حل النزوج على علته وهي الآحساج اليه التي هي حصول نطفة الزوج في الزوجة ليحصل ألعلوق فبحصل النسب منتفية هنا فالحنفية قالوآ يقدر وجود الحكمةالمذكورةفي المثال المذكور فيثبت فيه الحكم المذكور وما يترتب على ذلك من لحوق نسب واستلك المرأة بذلك الرجل والأصح يقول لااعتبار للحكمة المذكورة هنا للقطع بانتفائها في المثال المذكور وان ثبت النزوج وحينة فلا يثبت مايترتب على ذلك من لحوق الوامالمذكور بالرجلالمذكور والمثال الناني في جاريه باعهاصاحبها تماشتراها ممن باعهاله فيالحبلس أيبجلس البيع فلاشك أن المقسود منترتب وجوب الاستبراءعلى علتهمن انتقال الملك الذي هو أى المقصودالمذكور معرفة براءةالرحمالمسوقة بالجهل منتف في المثال المذكور قطعالعدم جهل صاحبها المذكور بشأن رحمها فالحنفية قالوا تعتبرالحكمة المذكن ة فيالثال فيقدر وحودها فيه فيثبت الحكم المذكور وما يترنب عليه من حل وطنها وتزويجها مثلا والأصح يقول لااعتبار للجكمة المذكورةللقطع بانتفائها والحكم المذكورالمترتب عليهماذكر تميدي لامعلل كما يقول الحنفية هذا إيضاح ماأشار له الشارح وسم (قوله كل دوق نسب) في العبارة مضاف عمدوف أي كحكم لحوق النسب أي الحكم المرتب عليه لحوق النسب وظاهر التمثيل أن اللحوق المذكور مثال للحكم الني فاتمنه المقصود وليس كذلك إذهوالنزوج كافررنا فلذا حملناه على تقدير المضاف وقوله كلحوق نسب المشرق بالغربية أى بواد المفر بية فهوعلى حذف المضاف أبضا أى و بعد حذف المضاف فالعبارة مقاو بة والأصل أن يقول كلحوق نسب وله المغربية بالمشرق وماأطال به سم هنامن صحيح تعبيرالمصنف وأن القلب ههنا تضمن معنى حسنا فهو نما لم يتضمن معنى حسنا (قولُهُ

يلحقه) خبر البتدا وهوقوله من تزوج (قوأبه فالمقصود من النزوج) أى الحكمة منه وقوله فالت خبر

(سواله) في الاعتبار وعدمه (ما) أي الحسكم الذي (الاَمَبُّدَ فيه كاحوق نَسَب المشرق بالمنريَّةِ)

(قوله وان كان المقررفيه ثبوت الحكم أيضا) أي لكن لالاعتبار القسود وهوالمرفة بلالتعبدس ان بثبت الحكم أي الحاجة الىالنكاح دون مايترتب علىه لانه لسر مظنة مطلقا بلمع الامكان كامر (قوله من حيث الاستناد الح) الأولى حذفه لافادته ان ثبوت الحكم من حيث الاستناد وليس كذلك بل للحاجة كما مر ( قولة تضمن معنی حسنا ) ہو المالغة في لحوق النسب حتى كأن الأصل ينسب الى الفرع وفيه ان المقام لا يقتضيها

وقسد بحصل القصود الح تلاقي الزوجين وقد اعتبره الحنفية فيها لوجود مظنته وهي النزج حيث يثبت اللحوق وغيرهم لميمتبره و باعتبار النفس المقسود وقال لاعبرة بمظنته مع القطع بانتفائه فلا لحوق (وما) أي والحكم الذي (فيسه تعبُّدُ كاستبراء وهو هذا وباعتبار اعتبار جارية اشتراها باتمها ) لرجل منه (في المجلس) أي مجلس البيع فالقصود من استداء الجارية الشارع وسيأتي في قوله ثم المشتراة من رحل وهو معرفة براءة رحمها منه السبوقة بالجيل مها فاثت قطعا في هذه الصورة لانتفاء المناسبان اعتبر بنس الخ الجهل فيها قطما وقد اعتده الحنفية فيها تقديرا حتى يثبت فيها الاستبراء وغيرهم لم يمتده وقال اذاعرفت هذا عرفت ان بالاستبراء فيها تمبداكما في المشتراة من امرأة لان الاستبراء فيه نوع تعبدكما علم في محله بخلاف هذاالتقسيم تقسيم للناسب لحوق النسب ( والمناسبُ ) من حيث شرع الحكمله أقسام ( ضروريٌ غاجيٌ فتحسينيٌ ) عطفهما ماعتبار المقصود لانه بالغاء ليفيد أن كلا مُنهما دون ماقبله في الرتبة (والضروريُّ ) هو ماتصل الحاجة اليه الى حد المشروع له وقسدًا هو الضرورة (كحفظ الدين) المشروع له قتل الكفار وعقوبة الداءين الى البدع ( فالنَّهُ مُ ) أي ماصنعه العضد فيحل كلام حفظها المشروع له القصاص ( فالمقلُ ) أي حفظه المشرو علمحد السكر ( فالنسَّ ) أي حفظه ابن الحاجب و به يحصل المشروع له حد الزنا (فالمالُ) أي حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق (والعرضُ) ارتباط الكلام وقدأشار أى حفظه المشروع له حد القذف وهذا زاده المصنف كالطوفي وعطفه بالواو اشارة الى أنه في الشارح الى ذلك بالحيثية رتبة المال وعطف كلا من الأربعة قبله بالفاء لافادة أنه دون ماقبله في الرتبسة ( وُيلْحَقُ به) التي ذكرها فقوله هنا من حيث شرع الحكم له أى بالضروري فيكون في رتبته (مَكُمُّلُهُ اشارة الى أن التقسيم للناسب المقصود (قه إله وقداعتبره الحنفية) أي فرضوا حصوله وقدروه كما مر (قه إله حتى يثبت اللحوق) أي باعتبار المقصود منه لانه فيثبت اللحوق في التفريع (قوله وغيرهم) أي وهم الشافعية (قوله كاستبراء جارية) أيوجو به (قهاله رجل) متعلق ببائع ومنه متعلق باشتراها (قهاله وهومعرفة الح) بيان المقصود وهو الحكمة المشروع له الحكم فی (قوله وقداعتبره الحنفية) أي اعتبروا العرفة المسبوقة بالجهل أىقدروها (قوله يخلاف لحوق النسب) الحقيقة وعليك باعتبار أى تخلاف مسئلة لحوق النسب فان الحسيم فيها وهو النزوج لانعبد فيه (قولة والمناسب ضروري الحر) ذلك في الباقي وأما ماقاله أراد بالمناسب هنا الحكمة لاالوصف المناسب النبي هو علة الحكم بدليل الأمثلة الآتيــة بخلاف المحشى تبعاللناصر ففيه كا الناسب الآتي في قوله ثم المناسب الح فان المراد به العلة على ماسيجي، ومعنى كلام المصنف أن المصلحة قال سم اضطراب لان من حيث شرع الحكم الأجلها تنقسم الىضرور يةوحاجية الخ (قوله ليفيد أن كلامنهمادون ماقبله) السابق واللاحق في الوصف قال الشهاب هذا يفيدك أن ما تقرر في العربية من أن الراجع كون المتعاطفات وان كثرت معطوفة وهذا الوسط في المقصود على الأول خاص بالواو وهو ظاهر اه (قولِه المشروع له قتل الكفار) أي فالحكم قتل الكفار (قول المصنف كحفظ والعلة الكفر والحكمة حفظ الدين وقولة وعقو بة الداعين الى البدع هو الحكم والعلة البدعة الدين) لعلدأدخل بالسكاف والحكمة المشروع لها ذلك حفظ الدين (قوله المشروع لهالقصاص) فالقصاص أي وجوبه الحكم ماعرض له الضرورة وعلته القتل العمد العدوان والحكمة المشروع لها ذلك الحسكم حفظ النفوس (قوله المشرو علمحد

السكر) فالحداثى وجوبه الحسكم وعلته شرب المسكر والحسكمة المشروع لهاوجوب الحدعلي ذلك حفظ

العقل (قهله المشروع له حدالزنا) الحكم وجوب الحد والعلة الزنا والحكمة حفظ النسب (قهله

المشرو عُلَه حد السرقة وحد قطع الطريق) الحكم فيهما وجوب الحدد والعلة في الأول السرقة وفي

الثاني قطع الطريق والحسكمة المشروع لهاالحكم المذكور فيهما حفظ المال (قه له المشروع الحسد

القذف) الحكم وجوب الحدوالعلة القذف والحكمة حفظ العرض (قهله وعطفه بالواو اشارة الى أنه

في رئبة المال) قال شيخ الاسلام قال الزركشي والظاهر أن الأعراض تتفاوت فمنها ماهو من

الكليات وهو الانساب وهُو أرفع من الأموال فان حفظها بتحر بمالزنا تارةوتحريم القذف المفضى

الاسلام في شرح مختصر المستحديث وهو الانساب وهو الرفع من الاموان . المن في مكمل الضروري لان الدعوي الى البدع تدعو الى المكفر المفوت لحفظ الدين

كالاستثجار لرضاع الطفل

ولا ينسافي انحسار

الضروريات في الخمس

لان الضرورة هنا عارضة

بسبب حقظ النفس (قول

الشارح وعقو بة الداعين

الى البدع ) جعمله شيخ

عليه كالكثير (والحاجئ) وهو مايحتاج اليه ولايمسل الى حد الضرورة (كالبيع فالاعارة) المشروعين للملك المحتاج اليه ولايفوت بفواته لولم يشرعا شيءمن الضروريات السابقة وعطف الاحارة الغاء لأن الحاحة العادون الحاجة الىالبيم ( وقديكونُ ) الحاجي في الاصل ( ضروريًّا ) في بعض الصور (كالاحارة التربية الطفل )فان ملك النفعة فيها وهي تربيته يفوت بغواته لولم تشرع الاحادة حفظ نفس الطفل (ومُسكّملُهُ) أى الحاجي (كخيار البيم) المشروع للروي كل به البيم ليسلم،ن الفين(والتحسينيُّ)وهومااستحسن،ادةمن غبر احتياجاليه قسمان (غيرُممارض القواعد الىالشك في الانساب أخرى وتحريم الانساب مقسدم على الأموال ومنها ماهو دونها وهو ماعدا الانساب اه فقوله . ومنها ما دونها أي ومن الاعراض ماهو دون الـ كلمات فيه دون الأمهال لافي رتبتها كازعمه المصنف اه كلام شيخ الاسسلام ولايخن أن للمصنفأن لاسلم أنه فيالشق الاول أرفع من المال وأنه فالشق الثاني دون المال فلابرد عليه ذلك لكن قدعلم أن حفظ العرض يحد القذف كاعلم ومعلوم أن القذف الرمي بالزنا وحينئذ يشكل تصوير الحالة التي يكون فها دون المال أوفى رتبة ألمال ويمكن تصوير تلك الحالة باللواط فان الراد بالزنا مايشمله وليس فية تطرق الشك في الأنساب لانه ليس علا الريلاد وعلى هذا فقد يشكل كون العرض في هذه الحالة في تمة المال أو دونه لان الانسان المعتمر يتأثر بالقدح فيسه باللواط مالا يتأثر بفوات ماله خصوصا مقدار ر بعدينار ونحوه . وقد يحمل الزركشي القذفُّ على مطلق الشتمو بر بدبالحالة التي لانطرق فيها لماذكر الشتم الذي ليسرميا بالزنا لكنه بعيدمعقول الشارح المشروعله حد القذف قاله مم (قهل كحد قليل المسكر) أي كحكمة حدالج فهو على حذف المضاف لان القصد التمثيل للكمل وهو الحكمة لاالحكي الذي هو الحد وحاصل ما أشاراليه أن الحكي في المثال المذَّكور وجوب الحد وعلته كون القليل يدعو الى الكثير كاأشار لذلك الشارح بقوله فان قليله الخ والحكمة المشروع لها الحك المذكور حفظ العقل بالامتناع ممايجر الى مايفوته وهذا الحفظ مكمللحفظ العقل ومؤكداهومبالغرفيه بسبيه وقدأشار الشارح الى ذلك بقوله فبولغ فى حفظه الخوتأمله (قهله كالبيع فالاجارة) أى كحكمة السع فحكمة الاحارة لأن التمثيل للحاجي الذي هومن أقسام الحكمة والحكمة في البيع ملك الذات والحكم الجواز والعملة الحاجة الى المعاوضة كام وفي الاجارة ملك المنفعة والعلة الاحتياج كا تقدم والحكم الجواز ويدل على تقدير المضاف المذكور قول الشار حالمشروعين/للكالمحتاج الخ(قهأله حفظ نفس الطفل) فاعل يفوت والجلة خبران من قوله فان الخ (قه له كخيار البيع) أي كحكمة خيار البيع لما تقدم في فوله كحد قليسل المسكر والحكمة المذكورة هي التروي كما أشار له الشارح وهي مكملة للحكمة المقصودة من البيع وهيملك الدات لان ماملك بعدالتروى والنظر في أحواله ملكه أتم وأقوى مما ملك بدون ذلك لسلامة المالك في الأول من النبن فيهدون الثاني فقد لايسلم فيه من ذلك (قوله كل مه) أي بالتروى لا بالحيار وإن أوهمته العيارة والصواب أن يقول كمل به الملك بدل السعر أذ هو الحاجر فيطان قوله ومكمله أي الحاجي قاله العلامة (قهله والتحسني غيرمعارض الح) التحسيني متدأخيره غيرمعارض وماعطف عليه وهوقوله والمعارض وكان الأولى أن يقول ومعارض بالتنكير وقوله كسل الخ خبر مبتدا محذرف وكذا قوله كالكتابة وفي قول الشارح قسمان اشارة الىماذكر ناه من جعل الخدر قول المصنف غيرمعارض وما عطف عليه وهذا الاعراب أولى منجعل

كحَدٌّ قليل السكر ﴾فانقليله بدعوالي كثيره ألفوت لحفظ العقل فبولغ في حفظه بالنع من القليل والحد

( فوله وحینانه یشتکل تصور الحالهٔ التی یکون فیها دون الحاله ) عبارة مم التی الاسان حتی کون فی التحال و خینالهٔ ( قوله و حینه کون القلیل الح ) ای فهی الجنایهٔ المقل ( قوله والسواب آمی یقاله الحل التصویب من مقسود الحیم (قوله موخية في الشاف) آى مقسود بسلب العبد وهو النفس (قول الصنف ثم الناسب ان اعتبر بنص أو اجماع عين الوصف في معن المبحث في المبحث المبح

كسلب العبد أهليَّة الشهادة ) فانه غير محتاج اليه اذلو أثبت له الاهلية ماضر لكنه مستحسن في المادة الشارع عين ذلك الوصف لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف المازم بخلاف الرواية ( والمارضُ كالكتابة ) فانهاغ وعتاج فىعــين ذلك الحكم هو الها اذلومنعت ماضر لكنها مستحسنة فالمادة للتوسل بها الى فك الرقبة من الرق وهر خارمة لقاعدة ترتيب الحكيج على وفقه بان امتناع بيم الشخص بمض ماله ببمض آخر اذما يحصله المكاتب في قوة ملك السيدله مان بمحن نفسه ثبت الحكي معه في الحل ( ثم الناسي ) من حيث اعتباره أقسام لأنه (ان اعتبر بنص أواجاع عين الوصف في عين الحكم لكن لانقول انهاعتبره فَالْوُرُ ﴾ لظهورتأُثيره بما اعتبر بعمثال الاعتبار بالنص تعليل نقض الوضوء بمس الذكر فانعمستفاد بالترتب ودل عليه به الا من حديث الترمذي وغيره «من مس ذكره فليتوضأ» ومثال الاعتبار بالاجاع تعليل ولاية المال على اذا كان ذلك الاعتبار الصغير بالصغر فانه مجمع عليه ( وان لم يعتبر )عين الوصف في عين الحكم ( بهما ) أي بالنص والاجاع معاوما بسبب اعتباره بنص (بل) اعتبر (بترتيب الحكم على وفقه) أى الوصف حيث ثبت الحكم معه أواجماع فىالجلةوانما كان

(بل) اعتبر( بترتيب الحكم هل وقف ) أى الوصف حيث بن الحكم ممه عبد المسلم منه المسترف المسلم النسود بالدات هو التقبير والقديم القديم والمسلم المسلم الم

عين الحكيم شلاعين السخير متبر في اعتباره في ولاية المال اجماع هي اعتباره في جنس الولاية فياعتباره في عين ولاية السكام جنس الولاية بالإجماع أن الاجماع هي اعتباره في ولاية المال اجماع هي اعتباره في جنس الولاية فياعتباره في عين ولاية السكام اعتبت بنا ويقته كافي السند وغيره و بهذا الحرام أن الترتيب هوتبوت الحكي مع الوصف بأن أورده الشرع في على ثابت فيسه ذلك الوصف بلائص عابه ولاياء كافيره به ذلك من المناصب المناصب

فالجلة لأنائن اغادل

طىاعتبار حنسه فيجنسه

أوعينه فيجنسه أوعكسه

فقدوجبله أصسل معين

يشهد له بالاعتبار وقولنا

في الجمله هو معني قوله ولو

باعتمار جنسه فان الثابت

بذلك ليس عين الوصف في

الوسف فى الجلة فاحتمل الفرق بين الموضعين والداكان الوسف، لاتمسالاتمسالاتم فابيناً مل المتندفع شكوك الناظرين ﴿ واعمان في كلام السعد حاشية العشد ما لظاهره مخالفة الصنف لكن عندالتّمام لاعتمالة البنائه (٣٨٣) علىاعتبارا لجنس القريب في الملائم المعد حاشية العشد ما لظاهره مخالفة الصنف لكن عندالتّمام لاعتمالية للبنائية (٣٨٣)

في الرسلحينئذ وفي القام تفاريع كثيرة جداذكر بعضهافي حاشية التوضيح (قولالشارح ولو ڪان الاعتبار بالترتيب النع) مبالغةفي الاعتبار بترتب الحكم بذكر أبعدأفراده فى الدلالة على العلية (قوله متسبياعن اعتبار الحنس) أى انماثبت بسبب اعتمار الجنس في الجنس (قول الشارح حيث تثبت معه) تقييد لتحقق الترتيب فانها ان لم تثبت معه كالولاية في الكبيرة لاترتيب حي يستدلبه ومثمله قوله على القول به فان من قال به ثابت في المحلمع الوصفعنده ذلك شرعاوكذاقسوله فها يأتى حيث ثبت معه فانهان لميثبت كقتل الوالد ولده لاترتيب \* والحاصل ان ثبوتالحكم فىالمحل مفرع عنه اما اجماعا أوعلى قول العللوبه يظهرانه ليس المراد بالثبوت معه الذكر معه كاقال المحشى تأمل (قول الشارح وقداعتبر فيجنس الولاية) قالالفنري عـــلي التاويم لأن الاجماع على اعتباره في ولاية المال اجماع على اعتباره في جنس الولاية اه أي ولاية المال

(ولو ) كان الاعتبار بالترتيب (باعتبار يجنسه في جنسه ) أي جنس الوسف في جنس الحكم بنص أواجاع كما يكون باعتبارعينه فيجنس أوالمكسكذلك الاولىمن المذكوركاأشاراليه بلو (فالملائم) لملاءمته للحكم فأقسامه ثلاثه مثال الأول أي اعتبار المين في المين بالترتيب وقداعتبر المين فالجنس تعليل ولاية النكاح بالصغرحيث تثبت معه وان اختلف في أنها له أوللبكارة أولمها وقداعتبر ف جنسالولاية حيثاعتبر فيولاية المال بالاجاع كاتقدمومثال الثاني أي اعتبار المين في المين وقد اعتبر الجنسف المين تعليسل جوازالجم في الحضر حالة المطرعي القول به بالحرج وقداعتبر جنسمة في الجواذف السغر بالاجاع ومثال الثالث أى اعتبارالمين ف المين وقداعتبر الجنس في الجنس تعلل القصاص فىالفتل بمثغل بالقتل العمد العدوان حيث ثبت معه وقداعتبر جنسه فىجنس\انقصاصحيث اعتبر فىالقتل بمحددالاجاع. الحكم طىوفقه أىالوصف والمراد بترتبالحكم طىالوصف ثبوته معه فىالمحل كاأشارله الشارح بقوله حيث بتمعه فهو بيان لمعنى ترتب الحكم على وفي الوصف الذي هوسبب الاعتبار المذكو رلابيان لمعنى الاعتبارالذكو ركادعاه العلامة عفا الله عنه (قوله ولوكان الاعتبار بالترتيب باعتبار حنسه في حنسه) أى ولوكان الاعتبار بسبب الترتيب الذكور بسبب اعتبار جنس الوصف المذكور في جنس الحياأي ولو كان الاعتبار التسبب عن الترتيب متسببا عن اعتبار الجنس فى الحنس الح فالمالغة متعلقة عجموع المقيدوقيده (قه له كذلك) أى نصواجاع (قوله الاولى من المذكور) أى الأولى من كل من المسئلتين المذكورتين بقوله كا يكون باعتبارعينه آلح وقوله من المذكو رأى فى كلام الصنف بقوله ولو باعتبار جنسه في جنسه وكران كلا من المسئلتين اللتين ذكرهما الشارح أولى من الدي ذكر مالمنف في ترتب الحكم على الوصف فالاولى منهما أولى من الثانية أيضافي ذلك لأن الابهام في العابة كثر محذور امنه فى المعاول قاله شيخ الاسلام (قه أله وقداعتبر العين الز) أي من الشار عوهذه الجان حالية (قه إله وقداعتبر) أى الصغر في جنس الولاية أي لشمولها ولاية النكاح وولاية المال . وقال الشهاب كأنهم نظروا الى مجرد تعليل الولاية بالصغر وقطعوا النظرعن المال اذلوكان خصوص المال ملحوظا في المعاول لم ينهض هذاحجة على اعتبار الصغر في ولاية النكاح اه (قوله وقداعتبر الجنس في العين) الجلة حالية كانقدم في نظيرها وكذا قوله وقداعتبر جنسه في الجواز (قوله بالأجماع) صوابه بالنص لأنه على خلاف (قوله حيث بتمعه) ان قلت إذ كر هذا أعنى قوله حيث ثبت معه في هــذا والأول وتركه في الثاني \* قلنا يمكن أن بوجه بالاهتاميه فهما اذلوسكت عنه فيالاول ربما ظن عدم صحة التثنيل بناء على أن العلة ليست الصغر بل المكارة أوجع ع الصغر والبكارة كاقيل بكل كاقدمه الشار وفنبه على أنهذا الاحتسلاف لايضر لان المقصود ذكرة معه وقد وجد ولايضرالاختلاف في أنه العلَّة أولا وفي الثالث يتوهم عدم صحة التمثيل لانتفاء هذا الحكم عنسدا فيحنيفة فاهتم ببيان الثبوت معه لدلالة الدليل عليمه ولااعتداد بالمخالفة فيه وأماالثاني فاكتني فيه بقوله على القول به فليتأمل سم (قوله وقد اعتبر جنسه) أي جنس القتل العمدالعمدوان لانهجامع للقتل بمثقل والقتمل بمحدد فهوجنس لهما وقوله فيجنس القصاصأي لانه جنس جامع للقصاص فىالقتل بمحدد والقصاص فىالقتل بمثقل وقوله حيث اعتبر فىالقتال بمحدد هوعلى حذف مضاف أى فى قصاص القتل عصد بقر ينة قوله قبله وقداعت بحنسه فى جنس القصاص فان (وان لم يُشتَرَّ ) أى الناسب (فان دل الدليل على النائه فلا يُسَلُو م ) كافى مواقعة الملك فان حاله يناسب السكنية ابتداء بالمسوم المردع به دون الاعتاق اذ يسهل عليه بذل المال ف شهوة الفرج وقد أفتى يحمى بن يحمى المند ويمملكا جامع فى نهار رمضان بصوم شهرين متتابين فلرا الى ذلك لكن الشارع ألداء بإيجابه الاعتاق ابتداء من ضير تفرقة بين ملك وفيره و يسمى هذا القمم بالنرب ليبده عن الاعتبار (والا ) أى وان المهدل الدليل على النائه كما لهم بالسوقة ليقر. وهور فى المرسلة أى الهلانه ما يدا عنها المعالمة على المتبارة أوالما أنه ويمرعنه بالمساقة ليقر. وهور فى المنافقة على المنافقة ولم يواققه ورد والا أمام المرسلة بينا المورد عن من من برى. وكاد أمام الموردين يُواققهم منافاته عليه بالمنافقة المن يراققه ورد والمنافقة ولم يواققه (ورد الا كثر ) من العالم أمامين كما المنافقة ولم يواققه ورد والمن المنافقة بينافه على من المعاملة بينافه المنافقة ولم يواققه ورد والمن المعاملة بينافه المنافقة على والمنافقة المنافقة بالمنافقة بالمنافة بالمنافقة بالمنافق

هذا بيان له ودليل عليه ولوصرح بذلك المضاف كان أوضح كاأشار له العلامة (قوله وان الميعتبر ) أي المناسب أي لم يعتبر بنص ولااجماع ولا يترتيب كاتقدم أي لم يوجد دليل على اعتباره أعيرمن أن يوجد مايدل على الغاثه أم لا بدليل التفصيل المذكو ربعده بقوله فان دل الخ أشار له الشهاب (قهله فأن حاله النح) هذا هوالوصف المناسب الذي دل الدليل على الغاثه كايفيده كلام الشار - بعد (قوله يحي بن يحيى المغر في) أى الاندلسي صاحب الامام مالك رضي الله عنهما كان امام أهل الاندلس والملك الذي أفتاه هوصاحبها وهو عبدالرحمن الامموى الملقب المرتضى ولماأفتاه بذلك قيسل له لماخرج من عنده لم لم تفته بمذهب مالك وهوالتخير بين الاعتاق والصوم والاطعام فقال لوفتحنا هذا البابسهل عليمه ان يطأ كل يومو يعتق رقبة لكن حملته على أصعب الامور لثلا يعود قاله شيخ الاسلام (قولُه نظرا الىذلك) أى الى ان حاله يناسبالتكفير بالصوم ابتداء (قوله حتى جو زضرب المهم بالسرقة ليقر) فالحكم الجواز والوصف المناسبالهمة والحكمة الاقرار وهذا أىجوازضرب المهم ليقرقول ضعيف عندنا كاهومقر و (قوله وكاد امام الحرمين يوافقه النع) موافقة امام الحرمين للامامرضي الدعنسه من حيث ان كلااعتبر المُصاَّحُ المرسلة وهي مالميعلم من الشارع اعتباره ولا الغاؤه وانكاره على الامام هوعدم تقييد المصالح المذكورة بكونهامشبهة لماعلماعتباره شرعاالذىقيدبه امامالحرمين (قوله ولمهوافقه) الظاهرأنالشارح انماقصد بهذا بيانمافىالوافعمن عدمالموافقة وليس فيه الاشارة الىانكادتدل على نفي خسيرها اذاكانت مثبتة كاهوقول مشهور عندالنحاة وان كان الصواب خلافه وأنها لاندل على نفيه ولاعلى اثباته فقول العلامة وتبعه الشهابان في قول الشارج ولم يوافقه اشارة لماذكر في كاديمنوع لجوازكونه قصدبه ماتقدم انه الظاهرذكره سم (قول وليسمنه) أى من الرسل (قوله لانهاما دل الدليل على اعتبارها) أى دل الدليل العام على اعتبار هاوالدليل كاهاله شيخ الاسلام هوأن حفظ الكل في نظر الشرع أهم من حفظ البعض (قوله واشترطها الغزالي) أي اشترط تلك الامور الثلاثة في المصلحة المرسلة (قوله القطع بالقول به المغ)

النظــر والراد بالمسلحــة (فوله واشترطه العزالي) 15 المحافظةعلى مقصودالشرع من المحافظة على الحسة الضرورية

عنسه في حنس الحكم

البعيدأو جنسه البعيد أو

القريب في جنس الحكم

البعيد فلاخلاف فيرده

نبه عليه السعد فىالتاو يح وغيرهوعليك بالتاو يحففيه

الأمشالة (قول المسنف

وكاد إمام الحرمين يوافقه)

لانهقال بهبشرط ان يكون

مصلحة شبيهة بالمصالح

المعتسدة وفاقا وبالمصالح

المستندة الىأحكام تابشة

الأصبول ارة في الشريعة

وسارة انه قال به بشرط

أن يكون له نظيرعلل به

(قول المصنف معمناداته

علىه مالنكس فأنه قال انه

مخالف للأولين (قــول

الشارح لعدم مايدل على

اعتماره)لاختلاف الجنس

القريب فحاز اختسلاف

الحكم (قمول الصنف

واشترطها الغزالي الخ)قال

السعدفي التاويح قال الامام

الغزالى من المصالح ماشهد

الشرع باعتباره وهيأصل

في القياس وحجة ومن

ماشمهد ببطلانه كنني

الصومفىكفارة الملك

ومنها مالميشهداه الاعتبار

ولابالبطلان وهذا فيمحل

اردنا به هذا الجنس والمصالح الحاجية والتحدينية لاجوز العكم بمجردها مالم تصد بشهادةالاصول لاتدبيرى جرى وضع الشرح بالرأى واذا اعتضد بأصل فهو قياس وأما المصاحة الضرورية فلا بعد في أن يؤدى البهارأى جمهد وان لايشهد له أصل معن كافي مسئلة التنزيس فانا نعم قطعادات خطرجة عن العصر أن تعلي القتل مقصود الشارع كمه بالكابم المعرف الرائد في الميشهد المأصل معناؤت اعا تجوزه عندالتقام أوظن فر يسهد القطعة في جيداً الاعتبار تخصص هذا التكهم العموم الموادق المنائد عن معناؤت من المنافقة المنافقة بالمؤدن المنافقة المنافقة المؤدن المنافقة المن

> مثالها ومى الكفار التنوسين باسرى المسلمين في الحرب المؤدى الىقتل الترس مسهم اذا فعل فطن طنة ويعا من القط ما يح طنا قريعاً من القطع بالهم إن الهم يوم المناطق المسلمين بالقتل الترسر وغيره و بالهم النده واسم غير الترس فيجوز وميم للحيفظ بالس ضرووا الترس فيجوز وميم المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين فان نجاتهم ليس كايا أو متعاقماً بكل أمة وومي معنى المشلم ين المعرب إذا المهقعلم أولم يطن طانا قريباً من القطع استنصافهم السلمين فلايجوذ العرب هذه المصور التائمة والتأتم في المنافعة والتراكف في التائمة والتأتمة والأقوار في التائية الأن القرعة العالم المفاولات وفائل وفائلة عن التعالم المسلمين المنافعة والتأتمة والتأتمة والتأتمة المنافعة المنافعة المنافعة التعالم المنافعة والتنافعة التنافعة المنافعة المنافعة والتنافعة التنافعة التنافعة والتنافعة التنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والتنافعة التنافعة والتنافعة المنافعة التنافعة التنا

أى اشترط هذه الأمور الثلاثة في المرسل للقطع بالعمل بهلا لأصــل القول بهوقوله فجعلها منه أي جعل المصلحة المذكورة من المرسل مع القطع بقبولها وهذا مقابل لقوله وليسمنه الخقالالشهاب لكن انظر مامذهب الغزالي في المرسل اذا لم تكن المصلحة بهذه الصفات هـل يقول به كالك أم لا أه قال سم الذي يفهم من قول المصنف لا لأصل القول به أنه يقول به وهو ظاهر تقرير الكالكن اقتصار الشارح على قوله فعملها منه مع القطع بقبولها قد يفهم عدم قوله به اه قلت الذي يفيده صنيع المستنف بل تسكاد أن تصرح عبارته به أن الغزالي قائل بالمرسل اذا لم تكن المصلحة بالصفات المذكورة اذ لوكان مذهب الغزالي أنه لايقول بالمرسل الا اذا كانت المسلحة بتلك الصفات لكان سياق الحكاية عنه أن يقول وقبله الغزالي ان كانت المسلحة ضرورية الح وأما قول الشارح فجعلها منه مع القطع بقبولها فمعناه أن كون الصلحة بتلكالصفات لايخرجها عَن الارسال وهذا لايفهم منه عدّم قولة بالمرسل اذا لم تكن المصلحة بتلك الصفات قطّعا وليس معناه انه جعل المرسل ماكانت فيه الصلحة بتلك الصفات حتى يفهم منه عدم القول به اذا لم تكن كذلك كما هو واضح و يدل لما قلناه قول شيخ الاسلام بعدقول الشارح فجعلها منه أي و عنع قُول غيره انهامًا دل الدليل على اعتباره و ير يدبالدليل الدليل الخاص اه فتأمل (قوله مثالها ) أي المصلحة المقطوعة أوالمظنونة ظنا قريبا من القطع كايفيده كلام الشارح بعد (قوله أستأصلوا السلمين) أى الحاضري الواقعة لاكل المسلمين (قه له لحفظ باق الأمة ) المراد به ماعدا النرس من الحاضرين و بحث في ذلك العلامة بأنَّ باقى الأمة قُبل حسول الرمى ليسواكل الأمة حتى يكون حفظهم كليا أي

أوتفاريق الامار اتسميناها مصلحة مرسلة لاقياسا اذ القياس أصل معين اه فعلم من قوله و عدر أنما نجوزه الح انه هو لايقول به عند فقد الشروط اماغيره فمحوز أن يقول، عند العقدكما يؤخذ من قولەقىل دلك فلا مسد في أن يؤدي اليها رأى مجتهد ومن قوله ولان كون هذه المعاني الخ انه انما جعل هذه من المصالح المرسلة لعدم تعين الدليل وان رجعت الى الاصول الأربعة لا لعدم الدليل كما في غيرها من المصالح المرسلة فاطلاق المرسل عليها بطريق المشابهة في عدم تعيين الدليلوانكان في غيرها لعدمه و به بعبلم مافي

العاشية من أن النزالى يقول بها عند قدد الشروط وأن معنى قول الشارح فحطهامنه أى عابطاني عليه المرسل لامن الرسل يحفى الا دليل أصلا عمل اعتباره فليناً مل (قوله بحث فيذك العسادية الح) عد حاصل أن العملة فرمى الترس حفظ باق الأمة وحفظ الماق قبل الومى ليس متعلقا بالصحال حى تكون المساحة كلية تم قال العسادية فاشطور ليس حفظ الباق بها هو امدفاع المستصال المساحية الامتحالي التعاقب الاستحسال المساحية وقتل كل الامة تم تقل عن الصدة الشليل بادفاع الاستحسال و يجاب أنه اذا حفظ المساحية المنافق المستحسل في المساحية على المواجعة المساحية على المواجعة المساحية المساحية كتب القروع اعتبار فيقا الجيش وهو أن قضية العبارة أعتبار استحسال جميع من عدا الترس من الموحود بن فذلك الوقت وقسية كتب القروع اعتبار فيقا الجيش فقط تم قال وقد يوجه فضية العبارة بأنه لما كان حفظ الامة المح الماق المواجعة وهسنذا السؤال كما يرد على المعارج دعلى العلامة ﴿ قُولِ المستف مسئلة الناسبة تنخرم مفسدة تلزم﴾ أى فعدم إزرم الفسدة شرط في تونها مصلحة فالدفوم اليشرح الصفوى المباجم م أمليل عدم الانخرام بأن الصلحة الانتقل مفسدة الانذال أو كانت مصلحة مطالقاوليس كذلك فقدبر ( قوله وفيه نظر ) الملوحهه انه يترب عليه انقطاع المستدلوعدمه فأنا أذاقا الانتخرم وتخلف الحريج عن العاقق مورة فن قال ان التخلف المانع الإيشروذلك التخلف لبقاء العلية معه ومن قال تنخرم يضره ذلك لنبين أن ماعلل به ليس تمام العقوسية في للك في الوصف المناسبة فان مناسبة علم من ذاته بحق أنها عقلية وأن لم

﴿ مسئلة : المناسَّبَةُ تَنْخُرِم ﴾ أى تبطل (بمُفْسَدَة تَلْزُمُ) الحكم (راجحة ) على مصلحته (أومُساوِيةً ) لها (خلافاً للامام) الرازى في قوله ببقائهامعموافقته على انتفاء الحكم فهوعندهلوجودالمانع وعلى الأول لانتفاء المقتضي (السادس) من مسالك العلة ما يسمى بالشبه كالوصف فيه المرف بقوله (الشَّبَّهُ منزلة بن المناسب والطرد )أي دومنزلة بن منزلتيهما فانه يشبه الطردمن حيث انه غير مناسب بالذات ويشمه المناسب بالدات من حيث التفات الشرع اليمه في الجلة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة قالالمننف وقد تسكائرالتشاجر فيتعريفهذهالمنزلة ولرأجدلأحد تعريفاصحيحافيها متعلقا بكل الأمة واذا لم يكن حفظ الباقى كليا قبل الرمى لمبجز الرمى اذالهوز أنما هو المسلحة العكلية وأجيب بأنه قد اشتهر أعطاء الأكثر حكم السكل في مسائل كثيرة اذا اقتضى المعنى ذلك كاهذا فانه لماكان حفظ الأمة بحفظ الجيش لانه الدافع عنها والقائم بحفظها كاجرت به العادة كان استثماله بمزلة استئصال الجيع فجعل في حكمه وهذاظاهر اذاكان استئصال الجيش بحيث يخشى معه عى الأمة بخلاف مااذا لم يكن كذلك كما لولم يحضر الوقعة الا بعض جيش الاسلام وكان من لم يحضر بحيث يحصل به الحفظ النام للائمة. وعبارة شيخ الاسلام وقوله استأصاوا المسلمين أي الحاضرين ومن بذلك الاقليم وعلمه بحمل كلامه معمد كقوله لحفظ باق الأمة وبجوز الأخمذ بظاهر ذلك لان استصال البعض قد يستدعى استصال الكل اه فقوله أي الحاضرين ومن بذلك الأقلم وعليه يحمل الخ يؤخذ منه جواب آخر عن البحث المذكور بأن المراد بالباق المذكورجيع أهل الاقليم الحاضر ونمنهم وغرهم وانماعر عنه بالباق باعتبار قتل الترس فكأنه قال خينثذ لحفظ جميع الأمة باعتبار ذلك الاقليم فيكون حينذالحفظ المذكوركليا لتعلقه بكل الأمة المذكورة فليتأمل قاله سم معزيادة الايضاح ( قهله لا أصل لها فيالشرع فيذلك ) أي في رمى بعض وترك معض ( قهله المناسبة تنحرم بمفسدة الخ) مثال دلك مسافر سلك الطريق البعيد لا لغرض غير القصر فانه الايقصرلان المناسب وهو السفرالبعيدعورض بمفسدة وهي العدول عن القريب الذى لاقصر فيه لالغرض غيرالقصر حتى كأنه حصرقصده في ترك ركمتين من الرباعية قاله شيخ الاسلام (قهأله مع موافقته على انتفاء الحكم الح) أي فالحلاف لفظي لموافقة الامام غيره على انتفاء الحكم في ذلك وأعما الحلاف في عملة الانتفاء ماهي فالامام يقول هي وجود المانع وغير. يقول هي انتفاء المقتضي أشار لهشيمة الاسلام وفيه نظر فتأمل (قوله كالوصف فيه المرف بقوله الح) يعني ان الشبه كما يسمى به نفس المسلك

يرد الشرع كالاسكار للتحريمفان كونه مزيلا للعقل الضرورى للإنسان وكونه مناساللنع منه مما لا يحتاج في العــلم به الى ورود الشرع بخلاف الشبه فانهاذا أربد اثبات مناسبته لابدله من دليل بدل على أن الشارع اعتره كنص أواجماع أوسرفيعلم منه ان فيه مناسبةعلى الاجمال وإن لبريعلم وجهها بناءعلىأن ترتيب الشارع الأحكام على عالمها لا يكون الا بالصلحة همذا مافي العضد وبهذا يظهر أن مقابل قوله غمير مناسب بالدات ليس المناسب بالتبع كاهوفي كلامالقاضي الآتي بلالدى لا تعلمناسبته مر ذاته وحينئذ فلكأن تقول فى تعريفه هو مالايعقل مناسبته بالنظر اليهفي ذاته وتظنفيه المناسبة ظنا ما لالتفات الشارع اليه في بعض المواضع فأن اعتبار

(وقال الشارع الوفى من المواضع بطن به سلكم الأصل في القابل المستخدم بالمهارة المعدن في القيارة العدن فإن المناسبة بين كونها في القياس وان لم يصلم وجهها مثارة تالد المستخدم بالمهارة المواضعة المعارة من الما تميز المارة في المسارة فان الشارع من المارة من المارة على المسارة فان الشارع من المستخدمة المسارة فان المشارع من المستخدمة المسارة فان المسارة فان المسارة فان المسارة فان المسارة المسارة فان المسارة فان المسارة المسارة المسارة المسارة المسارة المسارة فان المسارة فان المسارة فان المسارة فان المسارة في المسارة في المسارة المسارة

كثير مما أورد سم وغيره هنا (فوافيويد ظنايالعلية) الذى فى كلام السعد ظنا ماأى ظنا ضعيفا والدا عبر عنه الصعد بالتوهم (قوله بمجرد الناسبة ) نأمل فائدة لفظ مجرد (فوله الايستانم تعديها ) فيسه أنه لادخل لقياس الشبه فى تعديها من حيث انه قياس شبه فلا وجه لجمله بذلك براس شبه تأمل (فوله الذى هوعل الحلاف) لاينافى أنه قياس شبه بمنى ماالوصف فيه غيرسناسب الدانه مطنون مناسبته لاعتبار الشارع إياه وليس الكلام فى خصوص مايصار السه والالما صح قوله ولا يصار البيه الح فالحق انه من قياس الشبه فاية الأمر افلا يقبل الاستدلال به مع وجود غيره تدرثهم أيت السعد فى عنالطرد صرح بان البات الشبه بمسك من مسالك العلة لا يخرجه عن كونه شبها وانما احتيج لاتباته لان القان فيد ضعيف (٧٨٧) عنالان المناتبة كا نقدمهن ان قوله

> (وقال القامى) أبو بكر الباقلاني (هُو الناسِ ُ النَّيمِ ) كالطبارة لاشتراها النية فانها انما تناسبه بواسطة أنها عبادة بمخاف الناسب بالدات كالاستكار لحرمة الخر ( ولا يُسارُ البِ ) بان يصار الى قياســـه (مع استكان قياس البلَّة ) المشتمل على الناسب بالنات ( ابحساعا فان تشكّرتُ ) أي الدلة بتعذر المناسب بالنات بان لم يوجد غير قياس الشبه ( فقال الشافى ) رضى الله عنه هو ( حُجَّةٌ ) نظرا المنبه بالمناسب (وقال ) أبو بكر ( السَّيرَ في و ) أبو اسحق ( الشيردازى مردددٌ ) نظرا لشبه بالعارد ( وأعلاه ) على القرل بمجيته ( قيامُ تَحَلَية الاشتبارةي الحَمَّم والسفة ) وهو الحالق فرح مردد بين أصلين باحدهما الغالب شبهه به في الحَمَّم والسفة على شبهه بالآخر فيهها

> يسمى به الوصف الشتمل عليه ذلك السلك والمعرف في كلام الصنف الشبه بمعني الوصف وهو بمعنى السلك كون الوصف شبهيا كما يدل على ذلك كلام السعد حيث قال وتحقيق كونه أى الشبه من السالك أن الوصف كما أنه يكون مناسبا فيظن بذلك كونه علة كذلك يكون شبهافيفيدظنا بالعلية وقد ينازع في افادته الظن فيحتاج الى اثبانه بشيء من مسالك العلة الا انه لايثبت بمجرد المناسبة اه وقوله الا انه الح أي لأنه لو ثبت بمجرد المناسبة كان من المناسب بالدات لامن الشبه وقضية قوله فيحتاج الى اثبانه بشيء من مسالك العلة أن اثبانه لنحو النص لايخرجه عن كونه شبهاولا يخرج قياسه عن كونه قياس شبه وأدل منه على ذلك قول العضد وعلية الشبه ثلبت بجميع السالك من الاجماع والنص الخ وقضية ذلك ان القياس باعتبار الوصف الغير المناسب بالذات قياس شبه وان نص الشارع على علية ذلك الوصف أو أجمعوا عليها وأن في حجيته الخلاف الذي ذكره الصنف وقد يستشكل جريان القول بردممع ورود النص أوالاجماع على العلية اللهم الاأن يقال النص على العلية لايستازم تعديها حتى يتأتى القياس ويحتمل وهوالا قرب أنه حيث ورد النص أو الاجماع على العلية خرج القياس عن كونه قياس الشبه الذي هو على الخلاف فلبراجع قاله سم (قوأ، ولايصار اليه الح) يفهم منه أنه أذا اجتمعت جهات للقياس بصار إلى أقواها (قهلة وقال الصير في الخ) يازم على قول الصيرفي والشيرازي تعطل الحكم لان الفرض عدم وجود غير قياس الشبه فالأحسن ماقاله الامام رضي الله عنمه (قول وأعلام الح) أي أعلى الشبه بمعنى الوسف أي أعلى قباسانه وهي الأفيسة البنية عليسه أي التي جمع به فيها (قول فياس غلبة الاشباه) أورد عليمه ان أعلى

رد فيسه ببيت سبيت كان التي بحب بعد بها ( فويله بياس سبد المسيد ) وزر سبيد الناس إلى يذكره مع من ردقياس الشبه ا الشبه هنا تدبر ( قول السنف فغال الشائمي حجة) من ذلك قوله في ايجابالنية في الإعبال الواجبة بل وغيرها الاعتداد الشبة كونها طابات الإعباد الواجبة بل وغيرها الاعتداد بها وأنفي كونها بالتراب إذ لم يستره في عن من ذلك فيظن منه المناسبة على قياس ماتفتم ولسم كلام المويل في همذا المائمة على عدم التأمل في تصوير قياس الشبه ( قول المسنف أيضا فقال الشافعي حجة ) أي ماعدا الصورى فلبس بحجة عند كا فالد المسنف في شرح المنتصد فكان اللائق التنبيه عليه ( قوله يلام على قول السيرفي الح) استحمال لايفيد في المنافق في شرح المنتصد في على النزاع ( قول المسنف قياس غلبة الانتباء ) أي القياس الذي فيه اشتباء أي أقول المسنف قياس غلبة الانتباء ) أي القياس الذي فيه اشتباء أي أوصاف شبهية على غيرها فجموعها هو المسافق القياس الذي فيسافق المسافق ا

النافع المنامين ال قوله النافع الناف

بهنا والاراماسيكي وحينان الاسح قول وحينان الاسح قول كان حجةفان كان القباس يلازمةهومن قباس الله يلازمةهومن قباس الله مم وقوله فهو من قباس المهاأى قدم منه يقال له عن احدالمالانهوماعرفيه عن احدالمالانها من و قباس عن احدالمالانها من و قباس عن احدالمالانها من و قباس الله بحييم قضامه كافي قباس الشبه عجميم قضامه كافي قباس الشبه عنده لساكان المنه عنده لماكان (هول الشارح لان شبهه بالمال في الحسكم والصفة أكثر) أما الحسكم فحكونه بيناع ويؤجر ويعلر ويورع وتنتبت عليه اليد وأما الصفة فكتفارت أومانة جودة ورداءة وتعلق الزكاة بقيمته اذا أنجر فيه فاعتبار الشارع هسذه الأحكام والأوصاف يغنن منه الحقة بالمسال وان كانت هي طردية لامتاسة فيها للعكم أعنى وجوب القيمة وجهذا التقرير للوافق لما مرعن الصند يندفع مالى التصر هنا من أن هذا لبس من فياس الشبه ( قوله لمسلكة أضافي كند يقال من غلب الانتجاء اندفع التعارض وكان الجامع أقوى التصدد فتأمل وتأنه أصل واحد هو مانتمر في طهارة الحبث ( قوله هو الوافق لما مشي عليه الفقهاء ) وأنما مشي عليه الفقهاء المناس في الانلاف ( ١٨٨) المانسرخصوص باب الانلاف ( ١٩٨٨)

فى باب العبادات مثلا مثاله الحاق العبد بالمال في ايجاب القيمة بقتله بالنــة مابلغت لان شبهه بالمال في الحـكم والصفة لايدل على اعتبار دله في باب أكثر من شبيه بالحرفيهما (ثم) القياس (الصوريُّ ) كقياس الخيل على البغال والحير في عدم وجوب الاتلاف أو مشاسة العبد الركاة للشبه الصوري بينهما ( وقال الامامُ ) الرَّازي ( المُعَيِّرُ ) في قياس الشبه ليكون صحيحا المعرفى بابالاتلاف أقل (حصولُ المشابهة) بين الشيئين (لعلة الحكم أومستلزمها) وعبارته فعا يظن كونه علةالحكم من مشاميته الال فتأمل أو مستازما لهــا سواءكان ذلك في الصورة أم في الحكم ( السابعُ) من مسالك العلة ( الدورانُ (قول الشارح للشبه وهو أن يُوجِدَ الحكمُ عنه وجود وصف وينعدمُ عند عدمه قبل لايُّميدُ ) العلمة أَصَالا لحواز الصورى بينهما) أي وقد أن بكون الوصف ملازما للعلة لانفسها كرائحة المسكر المخصوصة فانها دائرة معه وجودا وعدما اعتبرالشارع الصوري في قياس الشبه مطلقا ماله أصل واحد لسلامة أصله من معارضة أصل آخر وقد يجاب بأن ذلك مفهوم خبرالصدوالفرض فيظن بالأولى مما ذكر قاله شيخ الاسلام (قولهمثاله الحاق العبدالخ) الفرع العبد والاصلان المترددهو بينهما منهمناسيةللحكموانكان لمشابهته كلا منهما المال والحر فالعبد يشبه المال في وصفه من تفاوت القيمة بحسستفاوت أوصافه فى نفسه طرديا تدبر (قول جودة وضدها وفي حكمه من جواز البيع والهبة مثلاو يشبه الحر في وصفه من كونه انسانا مثلا المستف وقال الامام وفي حكمه من وجوب نحو الصلاة عليه وغير ذلك (قهالهأ كثرمن شبهه الحرفيهما) الدى في العضد الرازى الخ)عبارته بعد نقل أن شبهه بالحر فيهما أكثر بعني لانه يشابهه في السُّغات البدنية والنفسانية وفي أكثر الأحكام الخلاففي أن العتبر الشبه التكليفية قاله العلامة لكن مامشي عليه الشارح هوالموافق لما مشي عليهالفقهاء من الحاقالعبد في الحكم أو الصورة في الضَّان بالأموال سم (قول لعلة الحكم الح) أي في علة الحكم كما يدل عليم قول الشارح بعدفها يظن الح (قوله سواء كان ذلك) أي حصول الشابهة في الصورة أم في الحكم أي فتكون الصورة أو والحق أنه متى حصلت الحكم هو العلة والمشابهة فيها ومؤدى قول الشارح فها مر لان شبهه بالمال أكثرمن شبهه بالحر الشامهة فيا يظن أنه علة أن العلة نفس الشامة لامافيه الشابهة قاله العلامة وقد يقال أولا ماذ كرهنا كلام الامام وهومقابل الحكم أومستازم لماهو لما تقدم فيحوز أن يخالفه فها ذكرونانيا يمكن حمل ماتقدم على ماهنا فيقال في قوله لأن شبهه بالمال علة صح القياس سواء كان فيالحكم والصفة أي اللذين يظن أنهماعلة الحكم وفيقوله للشبه الصورى بينهماأي للشبه في الصورة الني دلك في الصورة أوالأحكام يظن أنهاعلة الحكم م وحاصل ذلك اعتبار المشاجة في العلة وهوعين ماقاله الامام قاله سم والحكم الأول اه فزادالامام على ماتقدم فيعبارة الامام هو الحكم المترتب على العلة والحكم الثاني هو الحكم الذي يظن كونه العلة أولازمها اعتبار ظن العلية بسبب الواقع فيه تشابه الأصل والفرع كاعلم مما تقرر (قه لهوهوأن بوجدا لحكم عندوجو دوصف و بنعدم اعتبار الشارع الاحكام عندعدمه) أي فيكون كلياطردا وعكسا بخلاف الطردالآتي فانه كلي طردا لاعكسا (قهله قيل لايفيد أوالصور ةواعتمار الشامهة العلية أصلاً) أي لاقطعا ولا ظنا (قولِه لجواز أن يكون الوصف ملاز ماللعلة) أي فيوجد الحكم عند فها يظن انهمستازم العلة

بأن والسورى إذ المدار على اللهن فهذا وجه مقابلة صدا لما تقدم نأسل جو السابح الدوران ( قول المصنف أن يوجد الحكم عند وجود ورضما لج) أى كان أولا مددوما ثم وجد عند وجود الوصف ثم بعد وجوده انعدم عند عدمه وذلك كرائحة الحرفانه حين كان خلالم تمكن موجودة وعند كونه خرا وجدت وعند انقلابه خلا انعدمت (قول الشارح لجوازأن يكون الوصف الملازماللها أ أى في عمل واحد كالحر اللهى مو عمل النص لان السكلام في اثبات الله في عمل النص بالدوران أما غير عمل النص لان السكلام في المائح على النص بالدوران أما غير عمل النص كان المكون في الممكن فاتما يكون في على واحد كانتهاس وهو بعد البات العلمة وإذا كان ملازما في ذلك الحل وكانت العلمة في الواقع هي الاسكار لزم بمقتضى هذا القياس أن لايمرمسكر غيرمافيه رائحة الخر والواقع خلافه وهومتنصى العلة في الواقع أغيىالاسكار فياتر التوضيوالا كان حكمًا بالرأى وهو بالهل هذاماعندى في معني هذا التوجيه وهو مأخوذ من قول الشارح كرائحة السكر المخصوصة بعني رائحة الحر وفراد بأن يسير خلاو به يندفع ماقاله مم اتفاذا كان ملاز ماللملة كني لوجو والعلة في الواقع وحيثة لامني الرده ثم أحلب بماثر ساست في الشارك ملاز ماللمة فليتأمل (قوله يقتضي وجو والعلة) فيه انهوان اقضاها (٢٨٩) فيانيه الرائح الذبورة كان المناسر في سرد له اسر

بأن يصبر خسلا وليس علة (وقيل) هو ( قَطَمْتُ ) في افادة العلية وكا نوائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالاسكار لحرمة الخمر (والهنتارُ وإفاقاً للاكثرِ ) أنه ( طَلَى ۖ ) لاتفلى

وجوده وينعدم عند عدمه وليس هوالعلة وأورد أن ملازمة الوصف للعلة القنضي عــدم انفكاك أحدهما عن الآخر يقتضي وجود العلة وان لم تعلم عينها وهــذا ينبغي أن يكون كافيا في القصود اذ حيث علم وجود ذلك الرصف في الأصل والفرع علم وجود علة الاسل في الفرع فينبغي أن يصح القياس موغير احنياج خيبينالعلة فجواز ماذكر يقتضي خلاف مطاوب فذا القول فكيف يستدل به عليه و بالجلة فان أراد الاستدلال على انتفاء العلة لم يسح أوعلى عدم تعينها لم يفد وقد يجاب بأن العلة مالم تتعين لايسح القياس باعتبارها اذ لابد من سلامتها من القادح وما لم تتمين لايعلم سلامتها منه ألا ترى انها مالم تتعين لايعلم وجود شرطه وانتفاء مانعه مثلا اذ قسد يكون الشيء شرطا أومانما لعلية بعض الأوصاف دون بعض فيتوقف العسا (بوجود الشرط أو انتفاء المانع على تعين الوصفولا يكني فيه العلم بوجود ذلك الملازم لكونه ملازما لذات الوصف لالعليته خالباعن الموانع فليتأمل مم (قهله بأن يسمير خلا) متعلق بقوله وعمدما والباء بعني كاف التمثيل لتحقق العدم حال كونه عصبرا أيضا لعسدق عدم السكر حينند لان عدم الشيء صادق قبل وجوده مم (قوله مركأن قائلذلك قاله عند مناسبة الوصف الخ) فيه أن يقال ان مناسبة الوصف لأنمنم الاحتال ولاستنزم العلية لجواز أن يكون وصف مناسب ولبس هو العلة بأن لا يعتبره الشارع في تعلق الحكم ومع الاحتال كيف يثبت القصم هــذا وقضية كلام الشارح انه لافرق بين كون الوصف مناسبا أولا وان الحسلاف جار مطلقا وقضية كلام العضد كالمنتصر خلافه قال العضد شرحا لكلام الهتصر الطردوالعكس هوأن يكون الوصف بحيث بوجدالحكي بوجوده ويعدم بعدمه وهوالمسمى بالدوران، وقد اختلف في افادته العلمة أي دلالته علمها على مذاهب الى أن قال اللها وهو المختار لايفيد قطعا ولاظناءلنا الوصف التصف بالطردوالعكس أنما يكون بجردا اذاخلاعن السبروهو أخذغيره معه وابطاله عن غيردلك من مناسبة أوشبه ولاشك أنهاداخلا عن هذه الاشياء فكمايجوز كو نهملة يجوزكونه ملازماللعلة كالرائحةالمخصوصة الملازمة للمسكر فأنها تعدم فىالعصير قبل الاسكار وتوجدمعه وتزول بزواله ومعذلك فليست بعلة قطعا ومعقيام هــذا الاحتمال لايحصل القطع بالعلية ولاظنها ويكون الحكم بعليته تحكما محضا اللهم الا بالالتفآت ألى نفي وصف غسيره بالأصل أوالسبر فيخرج عن المبحث اه وقال السعد فيحواشيه قوله وهو السمى بالدوران قد اعتبروا فيالدوران صلوحالعلة ومعناه ظهور مناسبةما وقدجعل مجردالطرد هنا خالياعن المناسبة فصارهذامنشأ الخلاف في افادته العلية اذلاخفاء في ان الوصف اذا كان صالحا للعلية وقد ترنب الحكم عليه وجودا وعدما حصل

وحبده فسه كالحشيشة فيكون تياسا باطلالما بادم عنيهمو الحديج لل معنى ماهويحرم بثاء علىقصور مافها المعاة ولك أن تقول المراد بالرانحة الخسوصة هي رائعة خسوص الحر وهى لأتوجدني غيره وهو ظاهرالشارح (قول، قد بجاب الم ) ظاهر قول الشارح ملازما العلية بل صر عده النفة في الراقع والعلة كالماك لابد أن تخماوعن القادح تأمل (قوله والباء بمعنى كاف التمثيل) أخذهمن كلام العضد الآتي حيث أدخل حال ڪو نه عصر افي الدوران ولس كدلك لأربحال العصرالحل فيه ليسمن دوران الحسكم بل هو أصلى والمراددوران حكم الأصل المقيس عليه وهو الخرتدر (قولدفيه أن يقال الخ)قدية ال ان المراد القطم العادى فان اجتماع الماسبه مع الدوران يفيد القطع

عادة والله بقدة كل سبطان عند الجوابع - في ) عادة والله بقدة كل سنها على المنطقة القاتل الفطاه الدولا بمروح حكما عند كل المروح حكما عند القاتل الفطاه في المروح وحرائد بكون خلف هذا القاتل الفطاه في العام أن مراد الفاتل والعالم أن عشرا الناورة قائلة ذلك الأنام عند الشهر المنطقة والرحم المناسبة وهذا الأخير يكد يصرح به كلام المسنف في شرح المنتصر \* واعلم الناسبة منها المنطقة الدوران وشام البرطه ورائدا منه في المنطقة المنطقة

أقولهم قطع النطر عن الناسبة) يفيدا نها النظر لها يكون قطعها وهوميني على اقلنا اولا تدبر (قوله لأن المفيديناته الح) أى لأن الذي يها نه بقيد (قوله وان غير ممن بقية المسالك دونه) أى سن المسالك الممكنة أسالاً قوي منه فهومن في ولابد من ذلك ليلائم الصنف (قول المسنف ترجح جانب المستدل الم يقل عند ( ٩٠٠) مانم علنين لديم محته اذبحوز علتين لحكورا حد أنما يقول به عند

لقيام الاحتمال السابق(ولايازمُ المستدلُّ ) به ( بيانُ نَفْي ِ ) أي انتفاء ( ماهو أولى منه ) باعادة العلية بإريصح الاستدلال به معرامكان الاستدلال بماهو أولى نه بخلاف ماتقدم في الشبه ( فان أبدى المُعْرَ ضُ وَصِفًا آخر ) أي غير المدار ( ترجُّه جانب المستدلُّ بالتعدية ) لوصفه على جانب المعرض حيث يكونُ ومنفة قاصرا ( وانكانَ ) وصف المترض ( متمدُّيا الى الفرع ) المتنازع فيه ( ضرَّ ) ابداؤه ( عندمانم الملَّدَين ) دون مجورزهما ( أوالي فَرع آخَر طلبَ الدَّجيعَ )من خارج لتمادل الوصفين حينند ظن العلية بخلاف مااذا لمتظهرله مناسبة كالرائحة للتحريم اله وقديوجه مااقتضاه كلامالشارح بان وجودالمناسبة فىالوصف لايمنع جريان الحسلاف فىالدوران فىنفسه مع قطع النظر عن المناسبة ومن غيرالتفات الها وقد يحمل على ذلك ماذكر عن العضدوغيره قاله ميم (قه له لقيام الاحتمال السابق) علة لقوله لاقطعي دون ماقبله اذ قيام الاحتمال لأحـــد الطرفين انما ينتج عدم القطع لا ظن الطرف الآخر قاله مم (قوله أى انتفاء) أي فهو من نفي الشيء مبنيا للفاعل كاقدمه الشارح واعما حمله على ذلك لان المفيد بيآنه انما هو كونه منتفيا في نفس الأمر لاكونه منفيا أي نفاه أحد اذفد ينفيه أحد ولاينتني في نفس الآمر بليكون موجودا سم (قوله ماهو أولى منه) أىمسلك أولى منــه أى لايازم السندل بالدوران بيان أن هـــذا السلك وهو الدوران هو الأولى وأن غيره من بقية المسالك دونه (قهله بخلاف مانقدم في الشبه) أي،ن أنه الايصح الاستدلال به مع امكان قياس العلة كما أفاده تعبيّر المصنف بالتعذر في قوله فان تعسذرت أى العلة فقال الشافعي هو حجة الخ مم . قلت الأولى أن يقول كافاده قول الصنف ولا يصار اليــه مع امكان قياس العلة ﴿ قَوْلُهُ ترجع جانب المستدل بالتعدية) مثاله أن يقول المستدل أن علة حرمة الربا في الدهب النقدية فيقول المترض بلالعلة الذهبية فكل منالعلة التي أبداها المستدل والتي أبداها المعترض يدور معها الحكم وجودا وعدمالكن التي أبداها المعترض قاصرة على محل الحكم وهو الأصل فلا تعدى لهما وعلة المستدل متعدية فتترجح بالتعدية للفرع على علة المعترض (قهله وانكان متعديا الى الفرع المتنازع فيهضر) مثاله أن يقول الستدل يحرم الربا في التفاح لعلة الطعم ويقاس عليه الجوز في ذلك فيقول المعترض بلالعلة في التفاح الوزن ويقاس عليه الجوز فيذلك فسكل من علتي المستدل والمعترض متعدية الى الفرع المتنازع قيه وهو الجوز مثلا فيطلب حيثثذ الترجيح لعلته علىملة المعترض فانعجزا نقطع فقول الصنفضر ابداؤه ليس المرادبه أنه ينقطع المستدل بمجرد ابداء المعترض وصفا متعديا الى الفر عالمتنازع فيه بل المراد أنه يحتاج المستدل حينثا الى ترجيح وصفه حينثذ وانما ينقطع بالعجز عن الترجيح (قه إله أوالى فرع آخر طلب الترجيح) مثاله أن يقول السندل يحرم الربافي البراعلة الاقتيات والادخار و يقاس عليه الشعير مثلا فيقول العترض بل العلة في البر الطعم فيقاس عليه في ذلك التفاح فكلمن علتى المستدل والعترض متعدية لفرع غير الفرع المتعدية اليه علة الآخر فيؤول الاختلاف بينهما الى الاختلاف في حكم الفرع كالشعير والتفاح في المثال المذكور فيطلب حينتذمن المستدل ترجيح وصفه على وصف المعترض وقول الصنف طلب الترجيح أى عند مانع التعليل بعلتين لاعند المحيز فلايطلب

نساو بهما والا فالعلة الراجحة (قول المصنف متعديا الىالغر عالمتنازع فيه) أي مع اتحادمقتضي وصفيهما كما يدل عليه قوله عند مانع علتين لان مانع العلتين أعامنع ان يعلل بهما حكم واحسد كما تقمدم فان اختلف مقتضاهما طلب الترجيح وذلك اذا قال المعترض عندى وصف ينتج نقيض مقتضى وصفك (قول المسنف ضر ابداؤه) لم يقل طلب الترجيح ا كتفاء عامده (قول المصنف أوالي فرع آخر طلب الترجميح) لم يقسل ضرعندمانع علتين لعدم صحته لان مآنع علتمن اعا سنع في حكم واحسد لشخص کا ہو صر ہے العضد وغيره وماهنالس كذلك وتدبرما كتبناه هنا يندفع مافي الحاشية نعم يقال أنه يضر بالنسبة للرصال عندمانع علتين لانه من المعارض الغمر المنافى كما تقدم فتأمل (قوله بل العلة في البر الطعم)

رو و ق ق الله تدخل الشعر فينا في قوله في كل من علق المستدل الح الله ن (الناء ن )

وأيضاهذاهوالمارض غيرالمناقى وقدتقهم التنبيه عليه بقوله والمدارض هناوصف صالح غيرمناف ولسكن يؤول الىالاختلاف فيالفر ع والظاهران المراد ان وصف المعترض بخسرج فرع المستدل ﴿ يَنْ مِنْ وَ آخَرُ الْحَسَاصِةُ السَّكَلَامِ بالدوران مع آنيانه في المناسبة وقد

لأنه خلاف العيود له من الشارع فهدذا هو الفرق سنه و مين الدو ران فان الدوران كانقدم تحقيقه هو ان يو جد العكم اذا وجدت العلة في محسل وينتغى بانتفائها في ذلك الحل بعينه كالحرمة عنسد الاسكارفي الخروعدمهاعند عدمهفيه بعينه وهذا هو المعهدود له مسن الشارع فليتأملء وبه يندفع جميم ماسطر في الحاشيقة تبعا اسم (قوله فيعتسبرعدمه فيه)لان الانعكاس فيه انحا يكون بانعكاس شأنه وحاله الثابت اوحال الدهن مثلا انهاذا بنى عليه القنطرة لابطهر بخلاف رائحة الخر فانها اذا وجدت حرم ثم أذافقدت حلوكل ذلك لمأ عبل من الشارع كامر ويدل عليه قولهكالشارح ويكره الحكيمعه حاصلا في جميع صوره (قوله فان كان بحيث يوجدالخ) هذاهومافيقوله بخلاف الماء فقد نكفل الشارح بذكر القسمين وقوله أو

بالعكس هومافي الدهن الا

أن الصنف خالف في تسمية

القسمين بالطرد ولاضرر

فيه (قوله وقد يشكل على

(الثامنُ ) من مسالك العلة ( الطَّردُ وهو مُعارَنَةُ الحكم للوصف ) من غير مناسبة كقول بمضهم في الخل مائع الترجيح وكلام الصنف مشكل حيثجعل حكم الأول وهو ابداء المعترضوصفا متعديا الى الفرع المتنازع فبه أنه بضرو بناه علىمنع العلتين ولحكم الثانى طلبالترجيح وسكتعن بناثهعلىماذكر معأنه مبنى عليه وفضيته أيضا حيث ذكر طلب الترجيم فيهذا الثاني دون الأول أن الاول لايطلب فية الترجيح وأنجرد الابداء للوصف المذكورفيه مضرأى ينقطع به المستدل مع انه ليسكذلك بل يطلب من المستدل الترجيح كاتقدم ذلك آنفا و بالجلة فما حكم به في أحدا اوضعين بجرى في الآخر وكلامه قديفيد خلاف ذلك . اللهم الأأن يكون أرادالتفنن وحذف من كل من الموضعين ما أثبته في الآخر فاله مم (قوله النامن من مسالك العلة) أي في الحلة فلاينا في مسأتي من أن الأكثر على رده (قولِه الطرد وهومقارنة الحكم للوصف من غيرمناسبة) أى لابالذات ولابالتبع فخرج بقية المسالك وقضية كادمه أن في الدوران مناسبة وقد مرمايفيد أنه قديكون فيه ذلك كايشبرله قوله السابق وكأن قائل ذلك قاله عندمناسبة الوصف فانه يفيدأن الوصف في الدوران قديناسب وقد لايناسب . لايقال اداكان الوصف مناسبا فالاثبات بالمناسبة لابالدوران لانانقول السكلام فيالاثبات بالدوران منحيث انه دوران من غير نظر فيه للناسبة والدا اختلف فيه هل يفيد علية الوصف المدار أملا ولونظر للناسبة لتعين الوصف للعلية و يتحصل حينئذ أن الوصف في الدوران يكونصالحا للعلية أعممن أن تظهر فيه أملا وأما الطرد فيعتبرفيه انتفاء المناسبة فيكون الفرق ين الطرد والدوران انتفاء المناسبة في الطرد وصاوح الوصف لها فحالدوران وظاهركلام الصفىالهنسدى أنالفرق يبنهسما اعتبار الاطراد والانعكاس فيالدوران دونالطرد فانالمعرفيه الاطرادفقط وأما الانعكاس فيعتر عدمه فيه حيث قال الفصل الرابع في الدوران و يسمى بالطرد والعكس ومعناه أن بوجدالحكم عند وجودالوصف و ينعدم عندعدمه وهوالمسمى بالدوران الوجودي والعدمي فان كان يحيث بوجلعندوجود الوصف ولاينعدم عندعدمه فهوالمسمى بالدوران الوجودي والطرد أو بالعكس ويسمى بالدوران العدي والعكس والكلام فيهمدذا الفصل انمماهو فيالدوران الوجودي والعدمي وقديسمي بالدوران المطلق اه ثم عبر في الطرد بقوله الفصل السادس في الطرد والمعنى منه الوصف الذي لايكون مناسبا ولامستازما للناسبو يكون الحكم حاصلامعه في جميع صوره غيرصورة النزاع همذا هو المراد من الجريان والإطراد على قول الأكثر ومنهم من قال لا يشترط ذلك بل يكفى في علية الوصف الطردي أن يكون الحكم مقارناله ولوفي صورة واحدة واختلف العاماء فيحجية الوصف الطردى فمن قال المطرد المنعكس ليس محجة قال بعدم حجبة المطر دمالطر يق الاولى وامامن قالوا محجيته فقداختلفوا في المطرد اه وهو ظاهر في الفرق عاتقدم وقد تقدمت الاشارة الى ذلك عند تعريف المصنف الدور ان وهو المناسب التفصيل الآتي فيكلام المصنف وقديشكل على كون الطرد انما يعتبرفيه الاطراد عثيل الشارح بعدم بناء القنطرة فانه مطرد منعكس اذكلا انتفى بناء القنطرة انتفى ازلة النجاسة وكلاوجدت وجدت الأأن يقال ان المثال يتسامح فيه قاله مم مع تصرف و بعض زيادة (قوله في الحل) أى في الاستدلال على انه غيرمطهر كون الطر دالغر)قدعرفت ان المعتبر في الدوران الاطراد والانعكاس في الشيء الواحدكا لخراذاصار خلا فكذلك المعتبر في الطرد وهو

الأطراد في الشيء الذي لاتني عليه القنطرة كالدهن وعدم الانعكاس فيه بان يكون اذابني عليه القنطرة لايطهر اساعام من نص الشارع فيه وليس المراد بالانعكاس هوان الشيء الذي يني عليه القنطرة وهو المساء يهلهر و به يظهران كل ذلك منشؤه عدم التأس

قمول الصغوي في شرح المنهاج وقيل يكتنى بمقارنة الحكم في صورة فانه نقل عن بعض الفقهاء انه قال مهمارأ يتالحكم حاصلافي صورة واحدةمعالوصف حصل ظن العلية لعمدم الشعور بغسيره معاحتياج الحكم للعلة لأن هذاالقول ضعيف لأنه يؤدى الىفتح ماب المذبان كايقال مس الذكر لاينقض الوضوء لأنه طويل مشقوق الرأس كالبوق ولانه حكم بالتشهى وعليه ماقلنا بدخل القول الآخرفي قوله وقبل تبكني المقارنة في صمورة فانه صادق بالصورة المقيس عليها وبصورةغيرهاوأما قوله و به تعلم الح ففيه ان الدوران أنما هموني الصورة المنصوصعليها كالحروهي واحدة وانما الغارق هسو ماقدمناه فليتأمل \* التاسع تنقيح المناط (قسول المسنف وهوان يدل نصالخ) أما القسم الاول فظاهر تميسزه عن البر لان ماهنا نظر فما دل النص على علت ظاهرا بخسلاف البروأما الثاني فيسومشته به اذ

لاتبنى القنطرة على جنسه فلاتراليه النجاسة كالدهن أى بحلاف الماء تنبنى القنطرة على جنسه فرال به النجاسة فبناء القنطرة وعدمه لامناسبة فبه التحكم أسلاوان كان مطردا لا تفض عليه فرال به النجاسة فبناء القنطرة وعدمه لامناسبة فبه التحكم أسلاوان كان مطردا لا تفض عليه (والأكثرة) من العلماء (على تربه و) قباس (الطرة تحكم في فلا فيها وقبل أن فارتبال المحرة المنافق فيهاد أو المنافق المنافق المنافق فيهاد أوقيل النافق أن فارتبال المحرة المنافق فيهاد المنافق المنافق والتانى في والتانى في والتانى في منافق المنافق والتانى في منافق المنافق والتانى في منافق المنافق في المنافق المنافق المنافق والتانى في منافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق على المنافق عنيا ومضاف أن المنافق عنوا منافق المنافق عنوا الواحدة في قباد منفقا المنافق عنوا منافق المنافق عنوا منافق المنافق عنوا المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق عنوا المنافق عن المنافق عن المنافق المناق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق

(قوله لاتيني القنطرة على جنسه) أي لم يعهدذلك (قوله فينا والقنطرة وعدمه النع) تشم على غيرتر تساللف كاهوظاهر وقوله لامناسبة فيهأى المذكو رمن بناء القنطرة وعدمه وكذاقوله وإن كان أى المذكر من البناء وعدمه وقوله للحكم أىوهو إزالة النجاسة وقوله لانقضعليه نفسيرللطرد (قَـهْ لِهُ والأَكْثَرُ من العاماء) أى الأصوليين وغيرهم (قوله قياس العني) أى الذي ينظر فيه المعنى وهو المستمل على الوصف المناسب الذات (قوله تقريب) أي لأنه قرب الفرع من الأصل (قوله فلايفيد) أي ثبوت الحكم في الفرع لعدم الاعتداديه (قول وقيل أن قارنه آلج) قال الشهاب يفيد أن الأول يكتفي بالمقارنة فيصورة النزاع وبه تعلم انفصال هذا عن الدوران أه (قهله فياعدا صورة النزاع) أي في جميع ماعدا صورة الزاع (قوله في صورة واحدة) أي غيرصورة النزاع وقوله لافادة العلبة متعلق بتكفي (قهله الناظر) أي الدّافع عن مــذهب أمامه (قوله تنقيح المناظ) أي تهذيب عــلة الحكم (قُولِه نصظاهر) خرَّج الصريح وينبغي التأمل فيوجهه فانه ان كان عسمه المكان حذف الخصوص معدلالة النص الصريح بخلاف الظاهر لمكان الاحتمال فيه دون الصريح توجه عليه انهم عدوا من النص الصريح على العلية تحوقول الشارع لعلة كذا كاتقدم ومتسل همذا غير قطعي في اعتبارالخصوص في العلَّية بلهومحتمل لكون المعتبر العموم فماللانعمن جوازحذف الخصوص بالاجتهاد الا انبمنع صراحة نحوقوله لعلة كذا في اعتبار خصوص كذا في العلية بل صراحته انماهي في علية كذا في الجلة سم (قوله عن الاعتبار) ضمن يحذف معنى زال فعداه بعن (قوله وحاصله) أي حاصل تنقيم المناط بقسمية (قهله انهالاجتهادف الحذف والتعيين) أي لاالد لافالذكو و قفي المآن بقوله وهوأن يدل الح بل هوالاجتهاد في الحذف والتعيين المفاد بقوله فيحذف ويناط الح (قهاله في المواقعة)

فانسات

لانصفيه ولعله هوالذى قالفيه امامالحرمين

هو في ألحقيقة استعراج العلة بالبرلسكن أشار الشارح الى تميزه عنه أيضا بان في تنقيح المثاط اجتهادا هي التعبير أيضا كالحلف بخلاف السبرةانه بالحذف يتعمل الياقي فالبات الله في آحاد سُورِها كنحقيق أن النهائم ) وهومن بينس القبور و باخسة الأكفان (سارق ) بانه وجدمنه أخذالل خفية وهرالسرة فه يقطع خلافا المحتفية (و تَشريعه ) أي تحر بجالناط (رسرق ) بانه وجدمنه أخذالل خفية وهرالية المخالف المنظم المنافق النافق المنافق ا

المسامة) القصودتين شرع الحكم لانها لاتدرك واحدمها بخلاف الناسية (خاتية \* فونفي تسككين صَيفين ليس تَأتَّى النياسُ بِطلَّةُ وصف ولاالدجزُ من افساده دليلَ عليَّتَه على الاصح تيجما) وقيل لهم فيهما أما الأول فلان القياس مأمور به يقوله تعالى فاعتبرواوعلى تقدير علية الوصف ينجرج عناسات عم عهدة الأمر فيكون الوصف علة وأجيب بأنه انعا تتعين عليته أن لولم يخرج عن عهدة الأمر

أى الوارد في أن الموافقة (قوله في آحاد مورها) الأولى في احدى مورهالان فوله في احدى أنه الإسمالية في آحاد من مورها وليس كذلك بل يسمى بذلك البائا الهافي مورة واحدة والمراد البان الحملة في آحاد من مورها وليس كذلك بل يسمى بذلك البائا الهافي مورة خفيت فيها العلاولوجير بذلك لوق بالمراد (قولها أى تخريج المناط ) هو كانقد م المناطقة الوصف المناسب من النص (قوله وقرن بين الثلاثة الح) جوائيسوال تقديره اذا كان قدمر لها قائدة ذكره ثانيا (قوله كدادة الجدليين ) أى فى قرنهم بين الثلاثة فى الدكر (قوله كدافة الجدليين ) أى فى قرنهم بين الثلاثة فى الدكر (قوله كدافة الجدلية فى المنال (قوله كدافة الجدلية فى المنال (قوله كدافة الجدلية فى المنال (قوله كدافة الحدلية فى المنال (قوله كدافة المؤلفة المؤلفة

أي كالألاماء الكائن في الحاقى الأمة بالعبد وقال شيخ الاسلام هو مثال للظني لاه قد يتخبل فيسه احتال اعتبار الشارع في عنه احتال اعتبار الشارع في عنه المستقلال في جهاد وجمة وغير ذلك ما لاحتل الائن في به ومثال التطمى فياس مساليول في الماء الراكم على البول في الماء الراكم على المتال التناف في الفائد التي المتعاد المائن في الجنال التناف التناف المتال في المتال التناف المتال المتال التناف المتال المتال المتال المتال المتال المتال المتال المتالم بالمتال المتالم المتالم بالمتال في المتالم بالمتال المتالم المتالم المتالم بالمتال المتالم بالمتال المتالم بالمتال المتالم بالمتال في المتالم بالأول المتال المتالم بالمتال المتالم بالمتال المتالم بالمتال في المتالم بالمتال المتالم بالمتال المتالم بالمتالم المتالم بالمتال المتالم بالمتالم ب

(قول المستف قائبات الله قى آحاد صورها) بعد معرفتها بنمى أواجها أو استنباط ولها عبد بالأحاد صورها النهائية واغم لا تاجها والمائية على المائية على المائية على المائية على المائية على المائية المائية على المائية المائية على النوائية المائية على والتخريج في النوائية المائية على والتخريج في النوائية المائية على والتخريج والمائية على والتخريج في والتخريج والمائية على والتخريج والمائية على والتخريج والمائية على والتخريج والمائية المائية على والتخريج والمائية على والتخريج والمائية على والتخريج والمائية المائية على والتخريج والمائية المائية على والمائية على والمائية المائية على والمائية المائية على والمائية المائية المائي

(خاتمة) (قول المسنف ليس تآتى القياس الخ) المسلك الأول يعلم من تضعيف القول الثاني في الطرد اه فتأمل ﴿ القوادح﴾ (قول الصنف منهانخلف الحكيم عن العانم) \* اعلم أن بعضهم جمل انتفاء المانع ووجود الشرط جزءامن العانة أوشر طالهالان به تنخرم الناسبة ولايمكن التخلف الالدلك والا لتخلف المؤثر عن الأثر بلامانع وهو باطل وحيننذ فجميع صور التخلف لابدفيهامن ذلك فيتبين بان ماادعي علته غيرعاة وهوالقدح فصاحب هذا القول هوالشافعي والمسنف كإيصر موقول المسنف فها تقدم مسئلة تنخر مالناسة بمفسدة خلافا للامام معقول الشارج فهوعنده لوجودالمانعوعلىالأول لانتفاء المقتضي ومع قولالصنف هناوانحرام المناسبة عفسدة وعلى هذاالقول صاحب التوضيح وأنكان فينزاءذكره العضد وأعقد عليه لكنه عندي منقوض وحاصله ان انتفاء المانع ووجود الشرط لامعني لمانع العلية الاما يمنع عليتها بأن يفسدمناسبتها وانتفآء الشرط كالمانع لادخل لهفىالعلية وعلمك محيط بأنه (49)

الابقياسه وليس كذلك وأما الثابي فكمافي المجزة فانها انمادلت على صدق الرسول المجزعن معارضتها وأجيب بالفرقفان العجز هناكمن الخلق وهنامن الخصم

(القوَادحُ) أى هذا مبحثها وهي ما يقدح في الدليل من حيث العلة أوعيرها (مِنها تخلُّفُ الحكم من المِلَّة ) بأن وجدت

ولامعنى لكونهجزء العلة

عندقائله الاتوقف عليتها

عليه . هذا \* واعلم ان النقض

لايجري بين فاطعين بأن

يكون دليل عليته علة

الأصل قاطعا في علسها

وعمومها في الأصلوغاره

بلامانع وشرط ودليسل

صورة النقض قاطعا اذ

لاتمارض بين قاطعين الا

مين باب ان المحال أن

يستلزم المحال وأيضا عند

عموم دليل علة الامسل

يبطل القياس لما تقدم ان

شرطه أن لابتناول دليل

علة الاصل الفرع وليس

الكلام الافيقوادح علل

القياس كا هو صريح

التلويح وغيره ولافها آذا

كانت منصوصة بنص قاطع

فىخصوصية محلالنقض

والاثبت الحكي ضرورة

بقوته عند ثبوت علته قطعا

ولافهااذاكانت منصوصة

بقاطع في غبره خاصة لانه

أي بالقياس المبني على عليته ( قه له الابقياسه أي القياس المستنداليه (قه له وأما الثاني الح) هو نظير لامثال ( قول فان العجز هناك من الحلق وهنا من الحصم ) أي فلا جامع بين المنظر والمنظر به اذ لايلزم من اعتبار ماعجر عنه الحلق اعتبار ماعجر عنه الحصم لكلية العجز هناك وخسوصه هنا فقد ينتني العجز عن خصم آخر (قول القوادح) أي الاصطلاحية وهي أشياء مخصوصة. وقوله وهي مايقدح أى لغة أى يؤثر فلا دور ( قولِه منها تخلف الحكم عن العــلة ) أى منصوصة كانت أو مستنبطة وسواء كان التخلف لمانع أو فقد شرط أوغيرها بدليل التفصيل الآتى في الأقوال بعد قال العلامة ومثله الشهاب وهو مشكل في المنصوصة اذالقدح فيهابذلكردللنص الاأن يقال التخلف في صورة ناسخ للملية وفيه اشكال من وجه آخر وهو انالقدم أعم من أن يرد على جميع الأقوال التي في العلة وفي ذلك تخطئة الاجماع على أن ذلك أحدها الا على القول بجواز احداث قول ناك اذا أجمع على قولين مشــلا اه وتعقبه سم بقوله وأقول أما الاشكــال الأول فجوابه انا لانسلا أن القدح فيها بذلك رد للنص كما قاله الاسنوى في شرح المنهاج نقلاً عن الغزالي ممانصه: وتوجيه كون النقض قادحا في العلة المنصوصة ماقاله الغزالى وهو انا تنبين بعـــد ورود ماذكر ائتقاض الوضوء بالخارج أخذا من قوله عليه الصللة والسلام الوضوء مما خرج ثم انه لم يتوضأ من الحجامة فيعلم أن العلة هو الحروب من الخرج المعتاد لامطلق الحروج اه ولا يحنى أن هذا جار في العلة المنصوصة وانكان نصهاقطعي المنن والدلالة فانالنص المذكور وانأفاد القطع بأن العلة كذا لكنه لايستلزم القطع بأن كذا بمجرده أومطلقا هو العلة لاحتمال أن يعتبر معهشيء آخر كانتفاء مانع فان فرضان النص أفاد القطع بأن العلة مجردكذا وانه لايعتبر معه شيء آخرلم يتصور تخلف حينتذ حتى يتصور اختلاف فىالقلح به كاهوظاهر ثمرأيت في شرح النهاج الصنف ما يفيد ذلك وأما الاسكال الثاني فحوابه انالانسلم أن في ذلك تخطئة الاجماء فانه بالتخلف في بعض الصور يتبين انه اعتبر على كل مع ماذكر فيه أمر آخر شرطا أو شطر الان أهل الاجماع اذا كانوا قد انفقوا على انالعلة أحدها وسلموا تخلف الحكم في المسادة المخصوصة كما هو حاصل الأمر فقسد يلزمهم أن يعتبروا مع كون العلة أحدها

أنما دل علىعليتهافي غبر على النقض ولاتعارض عند تغابر المحلين فلانقض ولافها اذا كان دليل العلية في غير على النقض خاصة ظني وانمايكون التعارض فها اذا ثبتت العلية فيهما جميعاً بظاهرعام فيدل بعمومه على العلية في محل النقض وغيره و يعارضه عدم الحيكم في عل النقض قالهالسمد في حاشية العصدولعل المراد بالظاهر العام مايشمل مساواة الفرع الأصل في علة الحسكم حتى يرد النقض في مثل يحرم الربافي البراذا استنبط الجتهدأن العلة الطعم أو يحرم لكونه مطعوم الذليس في اللفظ عموم لفير البر (قوله مأقاله الغزالي وهو الج) عبارة مم وهو أنا نتبين مدوروده أى ورودصورة النقض ان ماذكر لم يكن عام العلة بل جرء امنها كقولنا خارج فينقض الطهر أخذامن قواه عليه الصلاة والسلام الوضوء بماخرج ثمانه لم يتوضأمن الحجامة فيعلم ان العلة هوالخروج من الخرج المعتاد لامطلق الخروج

(قولالصنفوفاقالشافعيرضياللمعنه) أي واءكان لمانع أوفقد شرط أولايلانه اماأن يكون التخلف في صورة النقص تحصيصا كما هو قول الحنفية سواءكان لمانع أولاكما هو مقتضى سباق للسنف وان خصه فيالتلويج بوجودالمانع فمعناءاناته حكم بعدم تأثيرهاوان كانت هي في ذانها مقتضية لوجود مناسبتها واما أن يكون تخصيصا لسكنها كان للانم أوفقد الشيرط الذي هوفي الحقيقة مانم لم يكن قادحا فى العلية إذاوقدح فيهالم يكن/التخلف/المع بل/لانتفاءالمقتضىوهوالعلة وقدفرضناه مانعا وهذا قول الفقهاء الآتى فعلم الأول لامعنى لهذا التخصيص من مرادهم . كما قاله المصنف هنا ونص عليه السعد في الناويم تخصيص العلة أي تخصيص تأثيرها بغيرعل النقص ولا معنى للة الحكم الا ماتر ب عليه الحكم فلا معنى لكونها في عل ( ٢٩٥) النقض علة الحكم الاعلى القول بعدم

انخرام المناسبة بمفسدة مساوية أوراجعة انكان مانعوتقدم بطلانه أو على القول بأنه يقع التخصيص بلامانعانلم يكن بناءعلى ان الأحكام قد تقع بلا حكمة لكنه مذهب المتكلمين لاالفقهاء ولذا شرطوا في العلة الحكمة وليس المراد تخصيص النص الدال عليها بغير محل النقض كايتو همفان ذلك غيرماهو منقولعنهم ولا تخصيص مذهبهم بما فيه نص عام وعلى الثانى نقول وجود المانع أوانتفاء الشرط انما منع عليتها بسبب نفيسه ماتر تسعليهامن الحكمة إذالناسبة تنخرم بمفسدة راجعة أومساوية كما مر وليس المنع الالدلك وحينثذ لامعنى لكونها علة \* فانقلت يظهر في بعضالأقوال انمرادقائله تخصيص النص الدالءلى

في مورة مثلا بدون الحسكم (وِفاقًا للشَّافعِيُّ ) رضى الله عنه في انه قادح في العلة (وسَمَّاءُ النَّفْس شيئا آخر لاتصدق العلة معه على المادة المخصوصة فتكونالعلةعلىكل قول هو ذلك المجموع أوذلك الوصف بشرط ذلك الأمر الآخر ويكون الراد بما ذكر على كل قول انهمتر لاانه بمجرده هوالمتبر فيحكون الموجود من الاجماع هو الاجماع على ان العلة لانحرج عن نلك الأمورالمذكورة في تلك الأقوال بالكاية بأن لايكون شيء منها معنبرا ويكون معنىالقدح بالتخلف هوأنالوصفاللذكور فى كل قول ليس هو تمام العلة وحينئذ لايانرم تخطئة الاجماع وهـــذا الجواب على طريق الجواب عن الاشكال الأول اه قلت لايخفي أن الاشكال للذكور وارد على امكان التخلف في النصوصة سواءكانذلك لوجود مانع أو انتفاء شرط أو لنيرهما ومحصل جوابه الأول امكان التخلف اذاكان لمانع أو انتفاء شرط كما تفيده قوة كلامه وقد صرح فما يأتى بأن التخلف فىالنصوصة اذا لم يكن لوجودمانم أوفقد شرط عبرمتصور وحينتذفحواه المذكورلايم علىان الحقان التخلف النمأو فوات شرط غير قادح في العلية لعدم اخلاله كما هو اختيار البيضاوي لمسا ذكره عنه في شرح النهاج قال ثم إستشكل أي البيضاوي تصور نفس التخلف في المنصوصة لا لوجود مانع ولا لغوات شرط ثم أجاب عنه حيث قال : فان قلت كيف يتصور تخلف الحسكم لالوجود مانَّم ولا لانتفاء شرط في عل فيه وصف نص الشارع قطما أو ظاهرا على عليته أو استُنبط ذلك استنباطا صيحا ؟ قلت هذا لعمر الله بعيد الوجود والمجوز لذلك انما مستنده تخصيص العلمة منصوصة كانت أو مستنبطة والتخصيص لايكون بغبر مخصص وذلك الهصص انكان حيث يوجد مانع أو يفوت شرط لم يكن صورة السئلة، وان كان بدونها أمكن وهو محتمل على بعدبأن محصل نص على عدم الحكرفي محل الوصف فيه موجود وليس فيهمعني يدعى أنهمانع أوعدمه شرط وهبهات أن يوجددلك اه قال سم وهذا الاشكال وارد على ماذهب اليه الصنف هنا من أن التخلف قادح مطلقا فانه شامل للقدح للتخلف في النصوصة ولا يكون لوجود مانع ولا فوات شرط \*.وأقول الظاهر أنه لايتصور التخلف في المنصوصة ولا يكون لوجود مانع ولا لاتنفاء شرط ولا يقتصر على مجرد الاستبعاد اللهم الا أن يقال في صمة الاطلاق الذي ذهب آليه فرض التبخلف فيما ذكر وان كان محالاً أو يكون هـــــذا مستشي من كلامه اه فانظر هسدا الذي ذكره هنا مع كلامه التقدم مع العلامة وأما جوابه الثاني عن الاشكال الثاني فمن مادة الأول كما قال وقد علم مافيه (قوله في صورة مثلا) أي العلية كافيقولهوقيل عكسه \* قلت نعم لسكنه مبنى على ان انتفاء المانع ووجو دالشرط ليس بجزءالعلة والالم توجدفي صورة النقض حتى

يأتىالتخلفوقىدعامت بطلان|القول بعدم|لجزئية بناءعلى|نحرام|لمناسبة (قولەقلت\ايخفى|لح)كلامساقط إذ ماأجاب به سمكاف فى دفع سؤال الملامة وأمااته لايتصور فيها اذالم يكن لمانع أوفقد شرط فسكلام آخرقاله سم وأجاب عنه بأن التخلف قادح فيه لو فرض (قوله على أن الحق الح) من أبن له ان ذلك حق وهل هو بالتشهي (قوله لعدم اخلاله) قدعامت أنه عمل لا تحرام المناسبة به (قوله قال ثم استشكل) أىالبيضاوي هذا تخليط بلالمستشكل المصنف كايعلمهن سم (قوله فانظرهذا الدي: كردهناالخ) ماذكر دهنالاتعلق له بكلام العلامة

وقوله فمن مادة الأول قدعر فت صعة الأول

(قول الصنف الأأن يكون التخلف لمانع الخ) أي فالعلة حقيقة موجودة لسكن تخلف التأثيرلمانعأو فقد شرط وهو لابضر في عليتها إذ العلة هي الباعث وليس واحد منهما من الباعث في شيءو به يفترق هذا القول من الأول خلافا لسم تأمل وفيسمه انها لاتكون باعثة الامع بقاء مناسبتهاومعالمانع أوفقد الشرط تنخرم مناسبتها فلا تسكون علة قطعا انه لاتعدية مع المانع فمور قال ان العلة هومجردالوصف قدح علةالتخلف لانه شرط أو شطر فلاعاة بدونه وحبنئذ لاحاجة لجواب مم (قول المصنف وقيل يقدح الا أن يرد الخ) فيه أن عدم تأثبر العلة حينئذ لمانع وهو لزوم حرمان الفقرآء وهومفسدة فتنخرم المناسبة وحينئذ لابدفي عليتها من انتفاء المانع ووجود الشرط وقائله يقول انهاعلة في نفسها كما سيأتي في توجیهه و در علیسه ان الاجماع انما ذل على العلية عند عدم المانع لانهمعلوم (قوله فالعذر المذكور بمنزلة المانع الح) أى لاخلاله بمناسبتها والالما منع

وقائب الحنفية لايقتر ) فيها (وسدة ، تخصيص المة وقيل لا) يقدح (في) العلة (المستنبكة) لان دليلم افتران الحكم بها ولا وجود له ضورة التخلف لا يدل على العلية غيها بخيلان المنصوسة فان دليلم النصائل المصورة التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقف عن العمل به والحنفية تقول يخصصه . ويجاب عن دليل المشتبطة الحائل ان افتران الحكم بالرسف بدل على عليه في جبي صورة كدليل النصوصة (وقبل عكمتُه) أنى لا يقمح في النصوصة ويقدح في المستبطة لان الشارع له أن يطلق العام ويريد بصفه مؤخرا بيانه الى وقت الحاجة بخلاف غيره اذا علل بشىء و نقض عليه ليس له أن يقول أدوت غير ذلك السعده باب اجال العالمة (وقبيل أ يَقَدَّ ) فيهما (الاأن يكونَ ) التخلف (المامي أو فقد شَره لي العكم فلايقدح (وعلمية أكثرُ تَقْهَانَا وقبلَ بِقَمْنُ عُمْهَا في جيم المفاهي كالمرابل) للحكم فلايقدح (وعلمية أكثرُ

أوفى صورتين أوأكثر (قه أه وسموه) أي التخلف الذكور تخصيص العلة أي تخصيصها عا وجدت فيه من الصور مثلا لو قال المعترض السندل على حرمة الربا بعلة الطعم قد وجدت العلة الذكورة في الرمان وليس بربوي لم يكن قوله المذكور قادحا عند الحنفية ووجود العلة المذكورة في الرمان عصصة لها عا وجدت فيه غير الرمان فكأنه قيل العلة الطعم الا في الرمان (قول الاندليلها) أي دليل عليتها وهو مسلكها (قه لهاقتران الحسيم) أي افترانه بالوصف (قه له والوجودة) أي للافتران المذكور في صورة المتخلف (قوله فلابدل على ألعلية) أي لابدل الاقتران المذكور على علية الوصف في صورة التخلف لعدم وجود الاقتران المذكور فيها (قهله بأن بوقفه عن العمل) أي جتى يوجد مرجح وليس الراد بإبطاله الغاءه رأسا (قه أهوالحنفية تقول بخصصه) أي يخصص النص بغيرما تخلف فيه وهذا مقابل لقوله يبطله (قولهو بجاب الخ) أي من طرف الأول وقوله عن دليل الستنبطة أي دليل عدم القدح فيها (قوله في جميع صوره) أي صور الوصف (قوله مؤخرا بيانه) أي العام ببيان ماخرجمنه الى وقت الحاجة الى السيان (قوله الاأن يكون التخلف لمانع) أي كتخلف وجوب القصاص عن علته من القتل العمد العدوان في صورة قتل الأب ابنه الوجُّود المانع وهو أبورة القاتلللقتيل وقوله أوفقد شرط أي كتخلف وجوب الزكاة عن علته من ملك النصاب في صورة ما اذا لم يتمحول النصاب للذكور لفقد الشرط وهو تمسام الحول (قهله الأأن يردعلي جميع المذاهب) أي آلا أن يرد. الاعتراض بالتخلف المذكور على جميع المذاهب التي في العلة أي الأقوال التي فيها (قوله كالعرايا الخ) قالالعلامةومثلهالشهاب فيه اشكاللانالعرايا رخصة بالاجماع والرخصة ماشرع لعذر مع قيام المانع لولا العذر والمانع ليس الا علة فهو اجماع على ان قيامالعلة بدون الحسكم في محلّ العـــذر لايمنع عليتها في غيره إه أي فكيف يصح القول بالقدح بالتخلف في ذلك كااقتضته حكاية هذا الحلاف مع غالفته الاجماع قال سم وأقول يمكن أن يجاب بأن القائلبالقدحلايسلم انالاجماع على أن مايذكر علة بمعنى أنه تمام العلة بل بمعنى أنه معتبر في العلةفلاينافي أنه يعتبر معه شيء آخر شرطا أو شطرا لم بوجد في هذه فلذا تخلف الحك فيها والالريتصور تخلف الحكوفيها بل كون الأمر كذلك عا لابد منه عَندُكُلُ أَحد إذلا يتصور شمول العلة حقيقة ماليس محلاللحكم \* فان قلت ينافى هذا أنه لابد في الرخمة من قيام السبب للحكم الأصلى وإذالم يكن ماذكر عمام العلة لم يتحقق قيام السبب للحكم الأصل م قلت لانسارالنافاة لجواز أن يكون السبب الحكوم ببقائه هوالسبب في الجلة لاالتام بلكون الأمركذلك عا لابدمنه عند التأمل الصائب إلى آخر ماأطال به وأنت خبير بأن علة الحكم في الرخصة هو العذر الذي لولاه لثبت الحكم ألأصلي لوجود علته فالعــذر المفكور بمنزلة المانع أوهو مانع للعــلة (قول المشغف وفيل يقدم في الحاظرة الح في اهوالدار في تخلف التأثير وهو موجود سواه الحاظرة والمبيحة (قول السنف وقيسل في المنصومة الابطاهرة المبينة والمنطقة المنافقة ال

وهوبيم الرملب والمنب قبل القنطع شرآو زيب فان جوازه وادره كي كل قول في عاقد مره الرياس الطلم والمنب قبل القنطع شرآو زيب فان الرمة الريام و الحيام الرام في المنافر أن المنافر أن حرمة الريا للمناس المنافر أن المنافر أن المنافر أن عدد الأمور الاربعة و وقيل يقدّح في أن المنافر أن المنافر في المنافر و المنافر و المنافر و المنافر و المنافر في المنافر أن المنافر أن المنافر أن المنافر أن أن يكون التخلف ( لمنافر أن المنافر أو فقد شرط أن التحكم فلا يقدح في الروال الآمدي أن كان التخلف المنافر أو فقد شرط أو

الله اتفاقا فلا وجه لان يقال أعام بعبد المهالة العالمة كورة وهذا غير مخل بعلم المستناؤها من صور تلك المستناؤها من صور تلك المستناؤها فلا وجه لان يقال أعام بعبد عا الحالية في على الرفسة وصفا واضح اكتماحد سلك عاجة وتخلق الانصاف و به تم سقوط جميع ما الحالية من من التوجمات التى زعم أنها تحقيقات (قوله من الله والمنحب الم (قوله من الله عالم المناهم) أي كان عالم عام المناهم وقوله المناهم المناهم وقوله المناهم المناهم المناهم وقوله المناهم المناهم المناهم وقوله المناهم المناهم المناهم وقوله المناهم المناهم وقوله المناهم المناهم المناهم المناهم وقوله المناهم المناهم المناهم وقوله المناهم المناهم وقوله المناهم المناهم وأداله المناهم المناهم المناهم وقوله المناهم المناهم

( ٣٨ - جمع الجوامع - تى ) في مناهجين أن الدليكون وارداعلى في في المناهب النمان تخالاً فرقتم وفيخاف من المناهبية المناهبية المناهبية وأنه من المناهبية المناهبة المناهبة المناهبية المناهبية المناهبة المناه

ريس للمها والمخصوصات الناهد للمادر دعل جيع الناهد لأنها ورد على كل مدتبكان مجامطالهم علم المدتبكان مجامطالهم المدتبكان مجامطات المدتبكان من دلالة الناهد المدتبكان على النقض وقسد على النقض وقسد على النقض وقسة المدتبة الم

(قوله المساوم استثناؤها) ليس الكلام في علم. استثنائهابل فيانهلم لمتؤثر وتخلف الصنفءن علته لايتصور (قوله فلا وجه لان يقال الح) لم يتبين عسا قالهوجه صحيح واذالم يكن لنفض العلة فلم تخلف وهل يحوز العقل تخلف الصنف عن علته التامة بانتفاء الموانع ووحود الشروط والعجب أنه ادعى أولا وضوحه وثانيا أندايضاح معانه اسبن به معنى يعقل (قوله ينبغي أن يزادالخ) أى لان صورة العرايا الخاص بمحل النفض سواة كان قطعيا أوظاهرا الأنهم والانالخاص على علية الوصف في حمل النفض الإتصور تخانسا الحمي عنه ولعدم التمارض في الخاص بشرع من التفض الذي المدلل على التمارض في الحاص بشرع من التمارض في الخاص المدل على المدل المدل على المدل ا

في هيوض الاستثناء ) منصوصة كانت أوستنبطة ( أوكانت منصوصة بجالا يقبل التاويل لم يقدح ) والاندح الافيانسوصة بالقبل التاويل فيؤول للجميع بين الدليان وقول الصنف عنه في النصوصة بحالا يقبل المتحافظ التحافظ المتحدد في النصوصة فتمارض تطلبين عالى المستف الأان يكون أحدهما ناسخا واظلان ) في القدح ( مستوى لانفنل خلافا لابن الحاجب ) في قوله انه لفظى مبنى على تفسير العلة ان فسرت بجالستازم وجوده وجود الحكم وهو معنى الثور فالتخلف قادح أو بالباعث وكذا بالمرف فلا ( ومن فروعه ) أي فروع أن الخلاف معنوى ( التعليل بملتين كيمنتين انقد التخلف والافلا وهذا التفريع نشا عن ميور فانه أنما بتأنى في تخلف الدائم وما التكلام والكلام في مكس ذلك

عادلة وانبره من الهال الا أن يشبت نسخه بدليل . ومنال القطع الخاص كالوقيل بحرم الرا في البدالة المهرد القدره من الهال الا أن يشبت المناس القاهر قانه لا يقدح فيه خلافا لما يقده كلام الشارح ووجهان الطهرد القاهر على المناس المناسر قانه لا يقدح فيه خلافا لما يقده كلام الشارح ووجهان بغيره لان الديل أنحاد على علية الوصف في غبر محل النقض الذي لم يعد المناس المناسرة فيه لا يعارضه أشار له شبخ الاساره ومنال القاهر الحقوق ما مناسبة فيه لا يعارضه أشار له شبخ الاساره ومنال القاهر الحقوق المناسبة فيه لا يعارضه أشار له شبخ المعارف معلوم ( وقوله والا قسم ) الفراس معلوم ( وقوله والا قسم ) كالمرابا والمصراة ومعرض بوزن منسبر ( وقوله والا أن المناسبة على النقط المناسبة وليس معها واحد من الائة بنص يقبل الثاويل قنصت الا مورتان أي والا قسم ) يعارف المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة كلام الأمدي ( وقوله المناسبة المناسبة عالم المناسبة المناسبة كلام ال

العلة ففلهر بطلان التعميم في القاطع الذي فيموه (قوله الحاص الظاهر) أى المختص بغير محسل النقضأو به لكن قد عرفت ال كازم الشارح لس فدال علة النقض بل في دليل علة الأصل ولقد خلط المحشى كازمالشارح بكلام الناس في دان حاصل هذا القول (قول المنفأوكانت منصوصة عالا يقبل التأويل لم يقدح) أى في الدور السبعة ( قوله بنص يقبل التأويل) لعله أومنصوصة فهيي داخلة تحت الالاخراجها بعسمه (قول الشارح فالتخلف قادح) لفوات التأثير وقوله فلا أىلأن الباعث مازال موجودا وكذلك المعرفوالتخلف أأ

كثرفهاالنخصص يخلاف

لات وليس انتفاؤه حزءامن الباعث والالمرفحي لاتكه ن مرجودة في مورة النقض كذا في الصند شرحال كلام إين الحاجب فحراد هما الحلاف بين من يقول النقض موجود لكنه لا يقدح لان صورة النقض تضديص عموم دليل اللية بغير ما مواجد في المان المنظل المي ومن يقول لم وجداللة كايلمة الوافق على كادمها وكلام الشدنسا عمره من الثالي المان التا المنافع المنافع في وجدا تقضى وهوا بوالحسين لم يجرعه في المواجد في ماعلها كثر النقاباء الاذلك مروجود العلة وتخلف المحكم عنها فعلى المراد أن ماقلة المن الحاجب يجرى مثله هذا والحق خلافة فليتألم المنافع المنافع عن هامية منافعات المنافع وهذا المنافعة والمنافعات والمقتلان في سحيح وكذاء الأجل به الجوهرى في هامش بعض الشروح فعليك المنافعات التألم النافع تشريف المنافعات المن ( والانقطاع) للمستدل فيجمل إن تدخ التخلف والافلار يسمع وله أودتالداية في غيرما حصل فيه التخلف (وانخوام) للناسبة بمنسدة) فيحصل ان قدم التخلف والافلا والمنطقة والمناسبة بمنسدة) فيحصل ان قدم التخلف والافلا في جود المانع (وجوابه) أي التخلف على القول بأنه قادج (منع ُ وجودالملة) فيا اعترص به (أومنعُ التخاه التحكم) عن ذلك (انام يكن انتفاؤه مذهب الستدل) والافلاية أي الجورب بعنمه (وعنسد من يرى الوانع) أي يستعرها الذل وقدم التخلف حتى اذاو جدت أو واحد منها لا يقدم عنده (بيانها) فيحمسل المهواب على أيه بينانها أو بيان واحد منها (وليس المبترض) بالتخلف (الاستدلال على وجود الملة) فيا المناف والو بعد منع المستدل وجودها (الانتقال) من الاعتراض به (عند الأوى الى الانتشار)

(قهله والانقطاع) صورة المسئلة اذا لم بجبعن التخلف فان قلنا بالقدح انقطع لبطلان دليله والافلا لبقاء دليله أمااذاأجاب قلاا نقطاع والافلاوجه لقوله وجوابه الخ حيث حصل إلا نقطاع فتأمله مم (قوله ويسمعقوله) مفرع على جواب الشرط أعنى قوله فلافهوعطف على لامعمدخولها والتقدير والالميقدح فلا يحصل الانقطاع ويسمع قوله الخ (قوله فيحصل) أى الانخرام ال قدح التخلف أى ان قلنا ان النقض قائح فتبطل به مناسبة الوصف اللحكم فلايصلح مقتضيا لترتب الحكم عليه وان فلنا انه غسيرفادح فلا تبطل الناسبة ويكون نغى الحكم لوجود المانع أذ لاعمل المقنضي مع وجود المانع وصورة المسئلة أن يوجد الوصف المناسب في صورة من الصور ويكون بحيث لوتر سبعليه الحبكم لرمت مفسدة مثاله كاتقدممسافر سلك الطريق البعيد لغرض القصر لاغيرفانه لايقصر فالوصف المناسب السفر الطويل والحكم المترتب عليه القصرأي مدبه والفسدة اللازمة طي ذلك القصدالذ كورفينتن القصر حينتذ يوفان قلنا ان التخلف قادح كان انتفاء الحكم لانتفاء مناسبة الوصف وان قلنا انه غير قادح كان انتفاء الحكم لوجودالمانع وهواز وم نلك المفسدةمع بقاء المناسبة هذا إيضاح ماأشاراليه (قوآله منع وجودالعلة) أي في الفر ع الذي ادعى المعترض وجو دالعلة فيه بدون الحكم كأن يقول المعترض للمستدل جعلك علة الربا فالبرالكيلمنقوض بالجبسفانه مكيل وليس بربوي فيحيبه المستدل قوله لانساران الجس مكيل بل هوموزون (قوله أومنع انتفاء الحكم عن ذلك) أي عما اعترض به مثاله ان يقول المعترض المستدل جعلك العلة في حرمة الربافي التمرالو زن منقوض بالتفاح فانه موزون غير ربوى فيجيبه المستدل بقوله بل هو ربوی وقولك انه غیر ربوی ممنوع اذا كان ثبوت الحكم المذكور وهوالربو به فی التفاح مذهب المستدل وأمااذا كان مذهبه انتفاء الحكم المذكور عن التفاح فلاينا في الجواب المذكور والبه الاشارة بقوله ان لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل (قوله وعندمن برى الموانع) أي يراها مانعة من القسدح بان يرى ان التخلف اذا كان لمانع لايكون قادحاً وانه ايكون قادحا اذاله يكن لمانم كانقدم في الآول الثاني وهذامعني قول الشارح أي يعتبرها بالنفي في قدح التخلف أي يعتبر انتفاءها في كون التخلف قادحاو كالموانم اتنفاء الشروط فيحسل الجواب ببيان انتفاء الشرط وقوله بيانها قالالكال وشيخ الاسسلام خر مبتدا محذوف لدلالةماقبله عليهوالتقدير وجوابه عندسنيرى الموانع بيانها أىالموانع والجملةعطف على الجلة قبلها اه ولايتعمين ذلك لجوازكونه معطوفا بالواو الداخلة علىعنمد من يرى علىمنع وجودالعلة فيكون خبرا عن المبتدأ المذكور باعتبار هذا القيدأعنى عندمن يرى وانما قدمه دفعالتوهم رجوعه للحميع لوأخره بأن قالو بيان الموانع عند من يراها أى المذكورات قاله سم وقد تقدم مثيل

الناسعة عفسدة) انماكان هذامن فروعه لأن مرقال بالقمدح قال لايتخلف الحكم الالمانع أو انتفاء شرط والالتخلف المقصود عنعلته التامة وهوممتنع والممانع ومامعه أنحما منع تأثيرها بمنعمنا سبتهافازمت المفسدة فاما انتكون العلة مجموع الوصف مع انتفاءالمانع وجودالشرط أوالوصف بشرط ذلك فمتى وجد المانع أوانتني الشرط انخرمت المناسبة ومن لم يقلبه لايقول ان لذلك دخلافي العلمة فمعه تسكون العلة موجبودة وينتني الحكم بوجوده تأمل (قول الشارح فيمتنع انقدح) لأنه أعاقدح بناء على أن انتفاء المانع جزء العلة والتخصيص للعلة معناه تخصيص تأثيرها بغيرصورة. وجودالمانعمع بقاء عليتها وهومبنىعسلىأن انتفاءه ليسجزها منهاتد بر (قول المسنف منعروجو دالعلةأو انتفاء الح) يفيدأن المراد بالجوابمايعم منع يحقة. كافى هذين بخلاف الثالث فانه تحقق بوجود العلة دون الحكم فالجو ابعنه مديحققه (قول الشارح حتى اذاوجدتُ الح) أى فالقدح انما توجمه عليه بذء على انتفاء الموانع فلاينافي قوله 

(قول المسنف وانخرام

فلاجرمدل الانفكاك على عدم العلبة بخلاف مايحن فيه من العلل فاته علل بالوضع اھ ومن المعــاوم انه متى كان الحكم عقلبا كانت العلة عقلية اذ لامعى لكو نهعقايا الاان ترتبه عقلي وذلك أنمأيكونفي العلةالعقلية ويصرح بذلك بقية عبارة المسنف في شرحالمختصرفانه قال بعد ماهنا وفصارى المعترض اثبان الوصف ثم لا يجديه لأن التخلف لايقدح في العلل الشرعية عندالجمهور اه أي يخلاف العلل العقلية و بهسذا يظهسر ان ماقاله المصنف فيحل عبارة ابن الحاجبهو المتعين لتصريح ابن الحاجب به وان القول بانالأمور العقلية نخص اذا كان الخصص عقلما لايتاً في في العلل لأن العلة العقلية ماكانت تامة مانتفاء الموانع ووجمدانالشرط لانهاعلل مالذات لامتخلف عنهاالمعاول. ثم اعلم ان ماقاله العصد لا يخاوعن شي ولأن بيان الحكم الشرعي أي اثبات وجوده بالنسمية للمعترض انماهومن حيث

انه علة لامن حث ذانه

وقباله ذلك ليم مطلو به من ابطالهالملة (وقال الأمدى) لهذلك (مالم يكن دليل أولم) من التخاف (بالة مح )فان كان فلاولو صرح المسنف بلفظاته لسلم من ايهام نفيها أى ابقاعه فى الوهم أى الدهن وماحكاه ابن الحاجب من أنه يمكن مالم يكن حكما شرعيا أى بأن كان عقليا قال المسنف لم يوجد لغيره قال ووجهه أن التخلف فى القعلمى قادح

المانع والشرط عندذكرالقولالثاني (قوله وقيللهذلك) أى للعترض بالتخلف الاستدلال (قوله من ابطاله العلة) بيان المطاوب (قهله مالم يكن دليل أولى بالقدح الح) أي للمعترض أن يستدل على وجود العلة فهانقض به مالم يكن عنده دليل آخر بردبه على المستدل أولى في القدم من التخلف كأن يعترض المعترض على جعل السندل علة الربافي البرالكيل بالتخلف في الجيس فانه مكيل غسر ربوى فاذا أو اد للعترص المذكور الاستدلال على وجودالعلة المذكورة فهااعترض به فليسله ذلك لأن معه دليلاهو أولىبالقدح فيعلة المستدل مماقدح به من التخلف وذلك الدليل هونص الحديث على أن علة الربا الطعم فيترك حينتذ الاستدلال المؤدىالىالانتشار لعدمالضرورة اليه (قهله لسلم من إيهام نفها) أىلأنه يتوهم من اسقاطها أن قوله مالم يكن الخ قيدف النفي اذ لم يتقدم في اللفظ ما يحال عليه غيره ودلك خلاف المقصود اذ القصدانه قيدفى الاثبات (قوله أى ايقاعه فى الوهم الخ) أشار بذلك الى ان المراد بالإيهام المذكو رفهم ماذكر وحصوله فىالدهن وليس المرادكون ذلك موهوما بعيدا لماممهن أن المفهوم الذي يسبق للذهن عند حذف له هوما تقدم قبل التأمل (قوله مالم يحن) أي الحكم المتنازع في حكما شرعيا وفوله و وجهه أىوجه التفصيل بين الحكمالشرعي وغيره وقوله لجواز الخ \* حاصل القول أنهم اختلفوا في اسم يكن في عبارة ابن الحاجب فجعله العضد ضمير الوصف المعلل به المدعى انتقاضه وجعله جمهو ر الشارحين ضميرالحكم المتنازع فيمه وعبارة العضد وقيلان كان أي الوصف الذي نقض حكما شرعيا فلاأى فلبس للمعترض أن يستدل على وجوده في صور النقض لأن الاشتغال ما ثبات حكمشرعى هوالانتقال بالحقيقة والافنعمالظهو رأمرتتميمهأىالمعترض لدليله اه قالالسسعدقوله والا وان لم يكن وجودالوصف في صورة النقض حكما شرعيا فنعم أى المعترض أن يقم الدليل على وجوده لأن كون هذا تتمما لمطلوبه لاانتقالالطلوب آخرظاهر بخلف مااذا كان حكما شرعما فان جانب الانتقال فيه أظهر فضمير تتميمه ودليله للمعترض واللام متعلق بتتميمه والمراد دليله على نفي العلية و بطلان قياس المستدل وجمهور الشارحين على ان المراد أن المذهب الثالث هو التفصيل بان الحكم الختلف فيه ان كانحكاعقليا فللمعترض أن يستدل على وجودالوصف في صورة النقض لأنه يقدح فيه فيحصل فأئدة وان كان حكماشرعيا فلا لعدم الفائدة ادللمستدل أن يقول يجو زأن يكون تخلف الحكم لوجودمانع أوانتفاء شرط فيجب الحل عليه جمعا للدليلين دليل الاستنباط ودليل التخلف فلاتبطل العلية بخلاف العكم العقلى فان هذا لا يتمشى فيه ولا يخفي ضعف هذا الكلام اه والمصنف جرى على ماعليه جمهور الشارحين بدليل قوله لمأره لغيره فانه بناءعلى رجوع ضمير يكن للحكم المعلل لاالى مايعلل به اذالو بناه على ذلك لم يصح قوله لم أره لغيره لأ نه قدو جدانيره كصاحب المقترح أ في منصور البر وي عوجدة وراءمفتوحتين قاله شيخ الاسلام قاله مم (قوله ان التخلف في القطعي قادح) أراد بالقطعي العقلي كاعبر مه

وظهوران الانبائه لذاته بمدعام مراددالايفرفتأمرا (قوله وانابايكن وجود الومف الغم) زادانظا وجود لأن الكلام في انه يمكن من الاستدلال على وجوده ومعنى كون الوجود حكما شرعيا العصفة مكم شرعى (قوله ولا يخق شف هذا الكلام) قال العلوى لجريان انتذا الشروط ووجود المائع فيهمامها اذاكان التخصيص عقليا وقدعات الدفاعه بخلاف الشرعى لجواز أن يكون فيه لوجودماني أوفوات شرط (ولودا) المستدل (على وُجودِها) فيها عليها (غيل وُجودِها) فيها عليها (غيل وُجودُها) في عليها (غيلها (غلله المنترض (ينتشن كوليك) على الملة حيث وجد في عمل النقض و نفاعل مقتضى نصائح بودها في (غالسواب أنه لا يُستخ من (لا تتقاليم من قضم الساق نفر أولها إلى اولا تتقال عنه وأشاد والسواب الى دفع قول المنتخ من المسجدونيا أى في عمد المنتخ المنتخب وأشاد المنتخب والمنتخب المنتخب المنتخب

عنه الصنف فرس المنتصر وهو الاوقع بالقابلة بالسرع وحينان فلمل ذات المشهر في كلامهم من أن المقابلة المنابلة المنابلة المقابلة المق

مسموعا بالانفاق فان عدم اتقال فيه ظاهر اه وقوله كيف كان قال السعد أي سوا، كان الازم اتفاق المنافق فان عدم القالم إله وقوله كيف كان قال السعد أي سوا، كان الازم التفاق المنافق في المنافق المن

مصرمة بذلك وضها وقسارى المترض انبات الوسف بم لايمديه لان التخلف الدلك لا يقدم فاالملل ( فوله نظاهر البطلان ) السرعة عند الجمهور اله قاله مم (قوله ولو دل على وجودها الح) أى ولو استدل المستدل على وجود الحرازان بكون مناك دليل المله علمه بها بدليل موجوده الموقاط بمناك المله المناف المله المنافر المناف المله المناف المله المناف المله المناف المن

(وأنها) لدنك (الراجيكن دليل أولى) من التخلف بالقدح فانكان فلا (ويجب الاحترار منه) أى من التخلف بالقدح فالكرار منه) أى من التخلف بأنه فلا (ويجب الاحترار منه) أى من التخلف بأنه في ذكر المنظر أم المتألق أو في الناظر أم المتألق أو في المناطق أو في مناطق أو في من المناطق أو في مناطق أو في مناطق أو في المناطق أو في المناطق أو أم يتمكن المائلة أو في المناطق أنها أنها في المناطق أو أنه يتمكن المناطق المن

أى له الاستدلال ليتم مطاوبه وهو ابطال العلة (قه أبه وثالثها ان لميكن دليل أولى) أي للعترض أن يستدل علىماذكر مالم يكن تمدليل يدطل ماقاله المستدل من علية الكيل فكون أولى بالقدح فهامن التخلف البسرلة الاستدلال حين فد مل يمطل علته بالدليل كأن يبطل كون عاة الرباالكيل بقوله علي التخلف «الطعام بالطعام ربا» الدال على ان العلة الطعم ( قول بأن يذكر فىالدليل ما يخرج محله) أى يذكر في الدليل الدال على العلمة ما يخرج محل النقض كنأن يقول مثلاق الاستدلال على حرمة الربا في البرالير مطعوم وكل مطعوم عيرفاكهة بحرم الربافيه (قهله على المناظر مطلقا) أي حق فها اشتهر من المستثنيات والمناظرمقلد يستدل لامامه ويذبعن مذهبه ويسمى جدلياكا تقدم وخلافيا والمناظر لنفسه هو الجتهد (قولهوقيل يجب مطلقا) قال السكالأي، زغير تفصيل بن المناظر والناظر ولا بين الستثنيات وغيرها اه لايقال يلزمعى هذا التكرار بالنسبة للناظر لان الاطلاق فيه قداستفيد مماقبله لانا نقول هذا فاسد. اما أولا فلا أن الاطلاق فيه المستفاد مما قبله اتماهو مع التفصيل في قرينه وهو الناظر والاطلاق فيه على هذا التقدير مصاحب الاطلاق في قرينه . وامانا نيا فلا أن هذا القائل غير ذلك القائل ومجموع ماقاله هذامباين لمجموع ماقاله ذاك فكيف يتصور معذلك تسكرار ولا بخفي عليك ان الاطلاق هنا وفيا قبله يشمل المستثنيات نقسمها أي الشهورة وغيرها مم (قوله ودعوى صورة الح) قال الشهاب لما وقع الكلام في النقض استدعى ذكر هذه القاعدة وحاصلها ماتقرر في علم المران من أن نقيض الموحبة الحزثية السالبة السكلية ونقيض السالبة الجزئية الموجبة السكلية كاأوضحه الشارح بالمثال الآني (قوله بالاثبات) الباء للملابسة أي دعوى صورة معينة أومبهمة ملابسة للاثبات وقوله أى اثباتها بالرفع تفسير لدعوى وقوله أونفها عطف على دعوى (قهله بدأ بالاثبات الراجع الى النفي) أىعلى طريق اللف والنشرغير المرتب (قوله لتقدمه عليه طبعا) قال العلامة ظاهره لتقدم الاثبات على النغى وفيه نظر اذ الانبات ايجاب النسبة وآلنفي انتزاعها فكلمنهما واردعلي النسبة وليس أحدهما متقدما بالطبع علىالآخر نعم الانتفاء متقدم بالطبع علىالاثبات في المكنات الى آخر كلامه وقال سم جوابه ماقاله الكال حيث وجه ماذكره الشارح من تقدم الاثبات على النفي طبعا بقوله فان معني فو الشيء الحكم بأنه لبس بثابت وذلك يتوقف على تعقل النبوت ليحكم بانتفائه اه فاشاراليمانالمرادالتقدم باعتمار مقل المتقدم دون تحققه والىانالمتقدم بهذا للعني هو الثبوت لا الاثبات فكلامالشارح اما مبنى على إن المراد بالاثباث الثبوت أوعلى إن المراد الاثبات من حيث ما تضمنه من الثبوت الى آخر ماقال وأطال . قلت لاريب أن الكلام هنافي الاثبات الذي هو ادراك أن النسبة واقعة أو إيفاعها والسلب الذي هو ادراك انها لبست بواقعة أو انتزاعها وهما ان وارد علىالنسبة لا تقدم لأحدهما على الآخر واما الثموت الذي هو تصور الشيء فهو متقدم على الاثبات والنفي معا لان الحكم فرع التصور

(قول الصنع وبحب الاعترار معه الخ) تركة قول ابن الحاحب والمختار لامازمه مطلقالانه سئل عن دليل العاة فالترمسه والنقض معارضة وهي لبست من الدلدل كأنه لعدم رة يته لعده (قـول الشارح مالانبات ) أي ملتسة به وهدا اصطلاح للتن كائن المقض للاثبات ولذا بعد ان أصلحه بدنه بقوله أي انباتها فهو بيان الدعدي الملتبسة بالاثمات والاثمات من المستدل والنفي من المعترض فنقض الدعوى مسن المعترض ونقض النغىمن المستدل (قوله فأأطاله مم غيرمفيد) الحق ان ماقاله هوغيرمديد فأنه لم زدنينا على ماقاله الناسر وهومندفع يماقال سم فان حاصله أغا فدم الانتيات التقدمه ان كان يمن البيوت أولت مم انتيان الموتور الانتيان اللانتيان والموقع المنتيان المنتيان المنتيان المنتيان المنتيان المنتيان والما قوله وأما التيون التي موتور الشيء الح فلا أدرى من أين جاء به فأنه ليس في كلام أحدان البيوت يحيى التصور على المنتيان والمنتيان المنتيان والمنتيان المنتيان المنت

ملاحظة وجود الحكمة مدون ذلك البعض ولسي المتبرالحكمة بل مظنتها لىكن وجه الصحيح امه تبين حينئذ ان المظنة ماعدا ذلك البعض الساقط وهي موجودة مع التخلف. توضيحه ان وجوب قضاء الصلاة حعله المستدل مظنة وجوب الاداء إذ طلبها في غير وفتها يظن فيه طلبها في وقتها ولمماكانت حكمة ناك المطنة وهي المحافظة علىالعبادة موجودة فيغير الصلاة فلتكن المظنة هي العبادة فيو بالحقيقة تغليط في المظنة بسبد وجودالحكمة فبإهوأعم منهامع عدم صلاحية الأعم للعلية ( قوله وقسد أطال الكمال الخ) أنت خبير مان المصنف قال ان الكسر

(وبالمكس) أى الاثبات العام أو النغي ا مام فينتقض بصورة معينة أو مبهمة نحو زيد كاتب أو انسان ما كاتب يناقضه لاشيء من الانسان بكاتب ونحو زيد ليس بكاتب أو انسان ماايس بكانب يناقضه كل انسان كاتب (ومنها) أي من القوادح (الكَسُرُ) هو (قادحُ على الصَّحيح ِ لانه نقضُ المُّني ) أي المعلل به بالغاء بعضه كما قال (وهو إسْقاطُ وصنَّف من العلَّةِ ) أي فما أطال به مم غير مفيد شيئا فتأمل (قه أبه و بالعكس الخ) أي فالصور ثمان أربع فعاقبل العكس وهى صورة معينة مثبتة ، صورة معينة منفية ، صورة مبهمة مثبتة ، صورة مبهمة منفية ، وهذه فبالذا كانت الصور المذكورةمدَّعاة ويجرى مثلها اذاكان المدعى الاثبات العام أو النفي العامفان الأولينقض صورة معينة منفية أو صورة مبهمة منفية ، والناني ينفض صورة معينة مثبتة أو صورة سهمة مثبتة وهذه صور العكس التي أشار لها الشارح (قهله أيحوزيد كانب أوانسان ما كانب) لا يخفى أن الأولى شخصية والثانية مهملة وكل منهما في قوة الجزئية فلذاكان النقيض السالبة الكلية وكذا القول في قوله زيد ليس بكاتب وانسان ماليس بكاتب لما كانا فيقوة السالبة الجزئية كان النقيض لها الموجبة الكلية ولم يمثل الشارج بالعكس لوضوحه والاستغناء عنه بما ذكر (قوله لانه نقضاللعني) أى يؤل الى داك والا فهو في الابتداء ليس نقضا وفيه كا قال شيخ الاسلام مع مايأتي اشارة الى أن الكسر قسم من أقسام القادح السابق وهو تخلف الحكم عن العلة (قولِه أي العلل به) أنما فسر المعنى بالعلة لان الضمير في قولة لانه للكسر وسيأتى تفسيره بقوله وهو اسقاط وصف من العلة فتعين أن يراد بالمعنى العلة ولا يصح تفسير المعنى بالحسكمة وان كان المتبادر من العنى في هـــــذا الباب هو الحكمة لما مر ولان نقض الحكمة دون العلة غير قادح على الأصح كما يأتى للشارح (قهألهوهو اسقاط وصف من العلة) أي ونقض الباقي بدليل قوله بعد ثم ينقض الخ وفيه اشارة الى أنه يعترض به على العلة المركبة كما قاله شيخ الاسلام \* واعلم أن تعريف الصنف الكسر لا يخاو عن خفاء لانه ما يؤخذ من قوله وهو اسقاط وصف من العلة مع ماذكره بعد من التمثيل وهو غبر جار على طريقة التعارف من ذكر التعريف ثم التمثيل لأيضاحه والتعريف الصحيح ماقاله البيضاوي كالامام الرازى وهوعدم تأثير أحد جزأى العلة ونفض الآخر كماسياتي وقد أطال السكمال في اعتراض

هوتفن الدى أى الماتوالنقض كاتفدموهو تخلف الحكم عن العاقبكون النقض هنا هو تخلف الحكم عن العاقوسيد المناه وسيدالك هو الغاء والمحتمل تقالم المناه المنا

بخكاية العريف الامام والبيضادي ولعدري ان ذلك لايسمر الا ممن لم يمرف مقدار هذبن الامامان ( توله بالرفم) صغة لتوله أولا أي لان أولا بالنظر لكلام المأن المقدرة هي فيه معطوفة على قوله مع ابداله وهو مرفوع وقول سم ان مع أرداله متعلق بقوله هو كذاك الاان لفظ فولهمن كلام الشارح والتقدير بالنظر لككلاء المتن لاالشارح (قول الشارح ويبين بان الحج الح) قد يقال حج التعاوع اذا فعد وجب قفناؤه مع عمدم وجوب أداك الآأن يراد الصورة ألتى وجب فيها الاداء

بأن يبن أنه ملنى بوجود الحكم عند انتفائه ومقابل الصحيح بقول ان ذلك غير قادح وسرت بندره الجلاو والمجرور وقوله (إما مع إبداله ) أي الانيان بدل الوصف بغيره أو لاالملوم من ذكر مقابله بيان لصورى الكسر (كما يقال في ) البات سلاة (الحوف) هى (سلاة بجب أن أوافها كالأمن) في البات العالم عن عبد أداؤها ( في تمترض بأن خُسوس السلاة أمكنى) وبيين بان الحج واجب الاداء كالنشاء في بحب أداؤها ( في تمترض بالعادة ) ليندفع الاعتراض وكانه قيل عبادة الح ( المرابئة ) كانتفائه الله المتالم و الموجب الاداء كانتفائه في المعترف المائين من انه عبادة بجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم (أولابيكراك) خواص السادة ( فلا بيقى) عاد للمستدل ( الا ) قوله ( يجب أ قضاؤها ) فيقال عبد و وليس خصوص الهادة ( فلا بيقى) عاد للمستدل ( الا ) قوله ( يجب أ قضاؤها ) فيقال عبد رواس عرف البينائية كالمتافقة على المدافقة و الموجودون أدائه كما تقدم وقد البينائية كالانتفارة وهومنطيق على مائتده بصورتها

تعبير الصنف هنا فراجعه ولا عبرة بما أطال به سم في تصحيح كلام الصنف وتصويبه بما لاحاجة بنا الى ايراده (قوله بأن يبين أنه ملغي) أي غير مؤثر في الحكم (قوله وصرح بقاد - ليتعلق به الجار والمجرور) قال التَّجَال يوهم انهاو لم يذكره لم يكن للجار والمجرور متَّعلق وليس كذلك بل لوقال ومنها الكسرعلى الصحيح لكان العنيمن القواد حالكسر وتعلق قوله على الصحيح عتعلق قوله منها المقدرأي الكسرمعدود من القوادح على الصحيح نعملولم يذكره لتوهم أن قوله على الصعيح متعلق بالكسر بمنىأن في تفسيره الكسر خلافاوان عده من القوادح مبنى على الصحيح في تفسيره اه (قوله الماوم من ذكر مقابله)أى وهو قوله إما مع ابداله وأشار بذلك الى جواب سؤال تقديره ان اماللتقسيم المستان مُ لتعدد الأقسام ولم يذكر الصنف الاقسما واحدا \* وحاصل الجواب أنه أسقط القسم الثاني لعامه من ذكر مقابله وهو القسم الأول وقوله المساوم من ذكر مقابله قال شيخ الاسلام الرفع صفة لقوله أولا مع ابداله اھ قال سم يتأمل وجه الرفع لان المتبادر تعلق قوله آما مع ابداله الَّح بقوله وقوله وذلك لايوافق الرفع اه (قهله في البيات صلاة الحوف) أي في البيات وجوب أدام ا (قهله كالأمن) أى كسلاة الأمن كما يسر اليه قول الشارح فإن الصلاة فيه الخ (قول فيعترض) أي هذا القول (قولهوبين بأن الحبرالخ) أي يبين الفاؤه بأن الح (قهله أولايبدل) عطف على قوله فليبدل (قوله فلا يبق الخ) أي فبسبب اسقاط خصوص الصلاة وعدم الانيان بغيرها لايبتي الا يجب قضاؤها (قه أله فيقال عليسه) أي على الباقي وهو يجب قضاؤها أي يقال عليه في الاعتراض ليس الخ وهو بيان للنقض (قَهْلُه وهو منطبق على ماتقدم الخ) أي من قول المصنف اسقاط وصف من العلة اما مع ابداله الخ لَـكُن قد يفرق بينهما بإن ما تقدُّم اعتبر فيه الاسقاط وحده دون النقض وهذا اعتبر فيه الاسقاط والنقض معا قاله العلامة ع قلت قد يقال انه منطبق عليه باعتبار ما يؤخذ من مجموع كلام الصنف فان التعريف هو مجموع قوله وهو اسقاط وصف من المغي الح معالمثال كما تقدمت الاشارة اليه عافيه ثمراً يتشيخ الاسلام قال مانسه: قديقال فيه تاويح بان تعريف المسنف غير منطبق عليه لاقتصاره على أسقاط الوصف \* و بجاب إنه منطبق عليه أيضاً بما يؤخذ من كلامه كما يينه قبل اه قلت وكلام شيخ الاسلام مبنى على أن المراد بما تقدم صورتا الابدال وعدمه وان التعريف هو قول المصنف اسقاط وصف من العلة اما مع الابدال أو بدونه كما أشار الى تقديره الشارح وحينئذ فقد يبحث في جوابه الذكور بأنه ليس في كلامه ما يؤخذ منه اعتبار النقض مع الاسقاط فليتأمل

(قول/الشارح والراجح الح) لماتقدم ان/المتبر المظنة لاحكمتها (قوله بل الدىمنهاتخلفه) فلماناب هوعنه كانهذكر بمعن آخر ولم يكن استخداما لانه في الحقيقة مستعمل في معناه تدبر و به يندفع مافي الحاشية (قول الصنف انتفاء الحكيم لانتفاء العلمة) \* اعلمان الطرد هونبوت الحسكم لثبوت العلة فعكمه هو انتفاء الحكم لاتتفاء العلة فان كان الحكم لا يتخلف عن العلة بل من نبتت ثبت ومستى انتفت انتنى كأن عكس ذلك الطرد هو انتفاؤه عندانتفائها دائما وهذاهو العكس الابلغ وحينئذيفال ان العزدناب فان لمرينب نبوت الحك النبوت الملة أبدآ بأن تبت لالنبوتها في بعض الصور فالعكس حينتلغيرأ بلغ لانه انتفاء الحك (F + A)

لاتتفاء العلة في يعض وعبرعنه ابن الحاجب كالآمدي بالنقض المكسور وعرفا الكسر بوجود حكمة العلة بدون العلة الصوروهوماانتغ بانتغاثها والحسكم ويعبرعنه بنقض المني أي الحسكمة والراجح أنه لايقدح لانه لمبرد على العسلة وقبل بقدح فيه دون مالم ينتف بهفيه لاعتراضه القصود. مثالةأن يقول الحنفي في العاصي بسفره مسافر فيترخص كغيرالعاصي لحكمة بأنكان لهعلة أخرى وفيه المشقة فيعترض عليه بذى الحرفة الشاقة في الحضركمن يمتمل الاثقال ويضرب بالماول فاله لايترخص فان قلت الطردكما ينتني له (ومنها) أىمن القوادج ( المكسُّ ) أى تخلفُه كما سياني ( وهو ) أى المكس ( انتفاء الحكم شوت الحكم مع انتفاء لانتفامِ العلةفان ثبَتَ مُقابَّلُهُ ﴾ وهو ثبوت الحكم لثبوتالعلة أبدا السمى بالطرد ﴿ فَابْلُـمُ ﴾ في العلة في البعض ينتني المكسية مما لم يثبت مقابله بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور لأنه في الاول عكس بوجود العلة مع انتفاء لجميع الصور وفي التاني لبعضها ( وشاهدُ. ) أي المكس في محة الاستدلال به أي انتفاء الملة على الحكم فانه يصدق حينئذ انهلميوجد بوجودها أبدا قلتاذاوجدتالعلة وانتنى الحكم في البعض ووجد بوجودها وانتنى بانتفائها فى غيره فذلك البعض لا يقال فيه لم ينتف الحكم بانتفائها لعدم انتفائها ولعكس غيرالابلغ هوان بنتني باتنفائها في البعض

ولا ينتفي به في البعض

بأن بوجد انتفاء العلة ولا

يننني الحكم اذ لايقال لم

ينتفالحكم لانتغاء العلة

الابعد تحقق انتفائها لان

الغرض نفي التلازم بين

الانتفاءين لانني وجود

الانتفاءين وهوالثابت في

صورةوجودالعلةمعانتفاء

افتفاء الحكم (قوله صلى الله عليه وسلم) لبعض أصحابه (قولهوعبرعنه ابن الحاجب) أي عبرعن الكسر العرف بما نقدم النقض المكسور وقوله وعرفا الكسر الح فالذي عبر عنه البيضاوي والرازي وتبعهما الصنف بالكسريس عبر عنه ابن الحاجب والآمدي بالنقض المكسور وتعريفه مامر وأما العبر عنه بالكسر عندهما فهو ماعرفاه بوحود حكمة العلة بدون العلة والحسكم (قُولِه و يعبر عنه) أي عن الكسر بهذا المعني الثاني (قُولُه والراجع أنه) أى الكسر بهذا العني الذاني الذي عرفه به ابن الحاجب والآمدي (قهله لاعتراضه القصود) أىمن العلة وهي الحكمة (قوله لحكمة الشقة) الاضافة بيانية أي حكمة هي الشقة (قوله فيعترض عليه بذي الحرفة الشَافَة الح ) أي فقد وجدت الحكمة وهي للشقة بدون إلعلهُ وهو السفر ( قوله بالمعاول ) جمع معول بوزن منب الغاس العظيمة يقطع بها الصخر (قوله وهو أى العكس) قالشيخ الاسلام فيه معماقبله شبه استخدام اه وكان وجه تعبيره بشبه الاستخدام أنالضميرللعكس وهو ليس المحكوم عليمه بكونه منالقوادح بلالدى منها تخلفه لاهوفيكون على حـــذف مضاف أي ومنها تخلف العكس وفيه أن يقال أذا حمل على حــــذف الضاف فالعكس مستعمل في حقيقته فلا استخدام أصـــلا ولا شهه وان كان وجهه ان العكس ليس على حـــذف المضاف بل مستعمل في تخلف العكس مجازا للتعلق بينهما فيكون في السكلام استخدام لاشهه فالتعبير بشسبه الاستخدام لاوجها خلافا لماقرره بعض المحشين (قوله فان بب مقابلها في حاصل ما أشارله المصنف ان العكس قسمان الغروغيرا بلغ فالالمغما بستمقا بله السمى بالطرد وهو بوت الحكي لثبوت العلة وغيرالأبلغ مالميثبت مقابله المذكور وعدم تبوت ذلك المقابل هوعدم ثبوت الحكرائبوت العلة بأن توجد العلة بدون الحكم كاهوالمفهوم من قولنا عدم تبوت الحكم لتبوت العلة وايضاحه أن

الحكم ثم انه في هذه او ثبت الانتفاء الانتفاء لا بقال انه عكس أبلغ لاته ( 49 - جمع الجوامع - ني ) أعا يكون اذا كان الانتفاء النابي انتفاءعلة وهذه لبست كذلك النبوب نقضها بتخلف الحبرعنها ثمان تخلف الانتفاء الانتفاء فيجميع الصور وهوتخلفالابلغ وغيره قادح عندمانع علتين وبجوزهما اذلاعكس أصلاواعا الندى يخصمانع علتين هو تخلف الابلغ فضمير تخلفه فهايأتىراجع للابلغ فلوقالاالشارح بأن يوجد الحكم بدون العلة فى بعض الصور لكان أولى وبهذاظهرفساد مافى الحواشي بمايخالفه (قول الشار حأبداً) هومتعلق بقول المسنف ثبت بيان لراده به ولا يصح تعلقه قول الشارح ثبوت الحكم لا نه حيننذ يكون من معنى المقابل وأذاكان المقابل هوالنبوت الشبوت أبدافيكون هوا تتفاءالحسكم لاتتفاء العلة أندا وحينك لايتأى التفصيل بقوله فان ثبت الخ فليتأمل (قولهفتيسه ليسركما ثبتت الح) أنتخير بأن نفيض ثبت نبوت العكم انبوت العلة أبدا هو انتفاء ذلك الثبوت في بعض الصور وانتفاؤه كما يكون بنبوت العلة مع عدم السحكم يكون بعكسه اذا نحكم بثبوت العلة وهذاهو الدى في الشارح حيث قال بعد فول المتن فأن ثبت مقا بليرهو نبوت الحكم الح (٣٠٩٣) قالسكلام في ثبوت الشبوت البداو انتفاؤه وهو صادق بالصور نين بخلاف ما قاله من قوله كما نبت الح قاله المستحدد المستحد السيد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستح

قو لنائبوت الحبك لثبو تالعلة معناه كلائنت العلة ثبت الحكي فنقيضه ليس كلائبتت العلة ثبت الحكيم أي مل توجد العلة ولا توجد الحكيكا يقال كليا كان انسأنا كان حيوانا ونقيضه ليس كليا كان انسانا كان حيوانا فان معنى هذا ألنقيض انالانسانية توجد بدون الحيوانية لاان الحيوانية توجد بدون الانسانية والالم يكن نقيضا لانه صادق كنقيضه وحينثذ فعدم ثبوت الحكم لثبوت العلة هوثبوت العلة بدونه لانبوته بدونها فتمثيل الشارح لعسدم نبوت المقابل بقوله بأن ثبت الحكم مع انتفاء العلة غرصواب فانه أنمايصلح مثالا لتخلف العكس الآني فيكلام الصنف لالتخلف الطرد الدى الكلام فيه وهو تخلف الحكي عَن العلة المسمى بالنقض هذا ايضاح ما أشار له العلامة بعــ قول الصنف فابلغ بما نصمه أي فذلك الانتفاء للانتفاء الثابت مقابله الذي هو الثبوت للثبوت أبلغ أي من الانتفاء للانتفاء الدى لميثبت مقابله المذكور أى الثبوت للثبوت وانتفاء ثبوتالحكم لثبوتعلته باتنفاءالحكم عند ثبوتها فما صنعه الشارح منقوله بأن يثبت الحكم معانتفاء العلة عكس الصواب عى أن ما قاله هو تخلف العكس كايفسره به آ نفا لاعكس غيراً بلغ فليتأمل \* فان قلت مازعمته الصواب هوالنقض أى تخلف الحبك عن العلة وقدم انه قادم \* قلت هو قادح في العلية الاف حقيقة العكس الذي كلامنا فيــه اه اذا علمت ذلك وفهمته فقول سم وغيره ان آعتراض العلامة مبني على أن قولالشارح بأن ثبت الحكم الح مثال للعكس الغير الابلغ وليس كذلك بلهو مثال لعسدم ثبوت القابل ومعلوم أن ثبوتُ الحكم لثبوت العلة كما يتحقّق انتفاؤه بانتفاء الحكم مع ثبوتها يتحقق قطعا بعكس ذلك وهو ثبوت الحكم مع انتفائهما بلوبانتفاء الحكم والعسلة جميعًا و بثبوت العلة والحكم اذا لم يكن ثبوت الحكم لأجــل ثبوت العلة ان تصور ذلك فدعوى انحصار انتفاء ثبوت الحكم لنبوت العلة في اتتفاء الحكم حند ثبوتها باطل قطعا الىآخر ما أطال بعمنتهو يلاته وزخارف خرعبلانه ولايخني سقوطه . ودعوا. ان الاعـــتراض مبني على ماقاله باطلة اذ قول العلامة وانتفاء نبوت الحكم النبوت علته بانتفاء الحكم عند نبوتها صريح في أن قول الشارح بان ثبت الحكم الخ مثال لعــدم ثبوت المقابل وكيف يتوهــم متوهم انه مثــال العـكس العــــــر آلا بلغ مع أنه هو اليه من قول العلامة قدس سره على أن ماقاله أى الشارح هو تخلف العكس لاعكس غيراً بلغ اه فتوهم أن مماده ان السواب ان لوقال بان ثبتت العلة مع انتفاء الحكم ليكون مثالا للعكس الفر الابلغ وهو مندفع بمـا تقدم، نعم هو مستلزم للعكس غــير الابلغ اذ يلزم من ثبوت العلة بدون الحكم كونالانتفاء للانتفاء فيالجلة فقولالعلامة هوتخلف عكس لاعكس غيرأ بلغ يمكن أن يكون فيه حذف دل عليه المقام دلالة بينة والتقدير هو مخلف عكس لامثبت المكس غيراً بلغ ولامرية في ان المثال أعنىقولنا بأن بنت العلة بدون الحكممتبت للمكس غيرالابلغ ضرورة ان وجود العلة بدون الحكم يستازم قولنا فيتعريف المكس هوا تتفاء الحكم لاتنفاء العلة بالنظر للجملة وليس ذلك الانتفاء كليا فتأمل ولاتفتر بما هول، عمم . وأعجب غاية العجب من خاتمة ذلك بقوله مشنعا على العلامة شيخه المذكور مانصه ولاتهولنك مبالغات الشيخ فأنهافي غيرمحلها بل غالها مجرد أوهام ومالم يتبين الكفساده

ليس الكلام فيه في أبوت الثبوت الثبوت أبدا وانتفائه بل في التلازم بين التبوتين الأخيرين ورفعه بعد الحكم بثبوت العلة اذقه لك لسر كماثنت العلة ثبت الحكم النني فيه متوجه للتلازم لا لثبوت العلة كما هو معاوم في محله وهذه هي القدمة التيأوقعته فيالغلط (قوله لالتخلف الطرد الذى السكلام فيه) انظر أي كلة من كلام المصنف أو الشارح في تخلف الطرد وهل هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة الذي المكلام فيه لكن مفاسد عبدم التأمل أكثر من ان تحصى (قوله فيو انتفاء الحكم لانتفاء العلة في الجلة) لانه ليس عكسا الالسا الوصف فيه علة للحكمدون ماعلته وصف آخر (قوله بما تقدم) من صراحة قول العلامة فها قاله المحشى (قوله اذ يلزم من ثبوت العلة بدون الحكم كون الانتفاء الخ) انظركون

الانتفاءللا تتفاءني الجلة طىمافهمه عكس

لاي شيء ها هولوجود الله معانتناه الدكم ولعمراقه ليس ما كتبواعليه هوالكتاب بل مؤلف آخراخترعو. (قوله دل عليه القام) المقاملا بدل هي هذا اذهو باطل

(أرأيتم

(قوله ليتشعرى الح) لاتلتف للزلهذه الكلمات وعليك بحزم رأيك في هذا الكتاب فانك لوجمت كتب الاصول لتفهمه لبقيت عليك بقية (قول الشارح انتفاؤه في الوطء الحلال) أي ليبني عليه ثيوت الاجر المدول عنه وعدم التأثير (قول الصنف لا مناسبة فيه الحكم) أي عدم عمة السعف ذائه لايناسله هنا أما لذاته كالاول أولوجود غيره المانعمين مناسنته كالثاني فان عدم الرؤية وان ناسبت السبت

(أرأيتُم لو وضَمَها في حرام أكانَ عليهِ وِزْرْ ) فكأنهم قالوا نعم فقــال (فكذَ لك اذا وَسَمَهَاق

الحلال كانله أجر في جواب فولهم (أَيَأْتَي أحد السَّمو تَه وله فيها أُجر ) أي الدامي البه قوله في

تعديد وجوه البر « وفي بضع أحدكم مدقة »الحديث رواه مسلم استنتج من سبوت الحكم أي

الوزر في الوطء الحرام انتفاؤه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأحر حيث عدل بوضع الشهوة عن

الحرام الى الحلال وهـ ذا الاستنتاج يسمى قياس المكس الآبي في الكتاب الخامس وبادر المسنف

بافادته هنا مع العكس وان كان المبحث في القدح بتخلفه كماقال (وتَعَلَّفُهُ) أى العكس بأن يوجـــــ

الحكم بدون العلة (قادح) فيها (عندمانم علَّين ) بخلاف مجو زها لجواز أن يكون وجود الحكم للملة الأخرى (ونَمني انتفائه) أي انتفاء الحكم في قولنا التقدم انتفاء الحكم لانتفاء العلة (انتفاء

العلم أوالظَّنَّ) به لاانتفاء في نفسه (اذلا بَلزَّمُ من عدم الدليل )الذي من جلته العلة (عدم الدلول)

ا أي فهاوحدفيه مانع آخر وهوعدم القدرة اذلو ناسبه وترنب علينه المنعاصح البيع عند الرؤية معكونه في المواء وليس كذلك وقله در الشارححيث قال بعد وعدمها موجود معالرؤية فكانه بيان لراده بعدم المناسبة وعبارة المصنف فيشرح الختصرصريحة فهاقلناحيثقال وهوأربعة أقسام: مالاتأثيرله مطلقا، ومالاتأ شراه في ذلك الاصل، ومااشتمل على فيدلا تأثيراه، ومالايظهر فيمه شيءمن ذلكولكن لإيطردفي محل النزاع فيعلمنه عدم أثيره اه فانظر فوله ومالاتأثيراه في ذلك الاصل حسث قصر عدمالتأثيرعلىهذا الاصل فتأمل ليندفع مافى الحاشية عن سم وغير موليس في كلام العضد الامناسبة نفي الصحة في ذاتها ألاتري قوله لاتأثيراً في مسئلة الطير وعبارة الصفوىفي شرح المنهاج عدم التأثير أن يبقى العكم مع عمدم الوصف الذي جعله علة له ومثل بماهنا ثمقال فعدم

للقطع بانالله تعالى لولم ينخلق العالم الدال على وجوده لمّ ينتف وجوده واعما ينتني العلم به (ومهما) أىمن القوادم (عدمُ التأثير أي أن الوسفَ لامناسبَة فيه )الحكم (ومن ثَمَّ) أي من هناوهو نفي المناسبة فيه أيمن أجل ذلك منها فعليك بالحاقه بمسانبين فساده فهمافى الحقيقة فى نظام اه وقل ليت شعرى أىداع لهذا التبجح بهذه الأقاويل وأي مقتض لهذا التجري بتلك الأباطيل وحسبنا الله ونعم الوكيل (قوله أرأيتم الح) أى أخبروني (قهلهلو وضعها) أى الشهوة الذكورة في صدر الحديث وهو أيأتي أحد ناشهونه الخراقه أن فَكَذَلِكَ اذَا وَضَعَهَا الحَى أَىمَثُلُ تَبُوتَ الوَرْرِ للوَضْعَ فِي الحرَّامُ تَبُوتَ الْأَجْرِ الوضع في الحلال (قُهُ الدَّف جوابقولهم) متعلق بقوله مرتائي (قوله الداعىالية) أىالى فولهم المذكور (قوله وفي بضع أحدُّكم) أى وطء أحدكم (قول استنتج الح) بيان للاستدلال بالعكس وهو الاستدلال بانتفاء العارعي انتفاء الحكم وفاعل استنتج ضميره عليية (قهله في الوطء الحرام) أى وهوالعلة (قوله الصادق بحسول الأجرحيث عدل افح) أشار بذلك الى جواب الاشكال على الاستشهاد بالحديث بأن اللازم صادقا بحصول الأجر حيث صاحب الوضع فالحلال قصد العدول عن الوضع فىالحرام صح الاستدلال به منهذه الجهة وفيه اشارة الى أن مجرد الوطء الحلال لايترتب عليه الثواب الا اذا قارنته تلك النية الصالحة وهي قصد العدول المذكور وفي معناه قصده به اعفاف نفسه أو موطوءته عن الحرام لاانقسدمجرد التلذذ (قولِه يسمىقياسالعكسالاً نى) أىوهوانباتعكسُحَكِشَّى،المالتعاكسُمُ في العلة وهومنطبق طيماتقدم (قولٍه و بادر المصنف افادته هنامع العكس الح) أي أعادًا كرنا العكس وقياسه هناعي سبيل المناسبة والاستطراد لمسالمها من التعلق بالمقسود وهوالقد بتخلف العكس (قوله وتخلفه) أى ولوفي صورة قادح كايقدح تخلف الاطراد كذلك السمى بالنقض (قوله أى ان الوصف لامناسبة فيه الحكي يدخل تحته الأربع صورالآنية لأنه اذا كان لامناسبة فيه لحكم الأصل فقط فهوالقسم الرؤية لاتأثير له فيمدم صحة البيم لانءدمالصحة باقءند انتفائه لانه لور ؤي أيضا لميصح بيعه لانتفاء الفسسدرة على التسليم اه وهو صريح أيضًا في أن عدم المناسبة أنساهو لوجود السانع مطلقًا (قوله لانه اذا كان لامناسسة فيسه الح) \* حامسل مأ أفاده

المسنف في شرح الختصر انه ان كان لامناسبة فيه الذاك الاسل ولاغيره فعدم التأثير في الوصف وان كان لامناسبة فيه لحصوص ذلك الاصدا, فعدم التأثير في الاصل وان كان لامناسبة فيسه لافي الاصل ولافي الفرع ولا يفيد للعلل ذكره نفعا فعسم التأثير في

الحكم وانكان ناسبالحكم لكنه لااطرادله في كل صورالزاع فعدمالتا ثير في الفرع انتهى .وقوله ولا يفيـــد المعلل ذكره نفعا يغيد انهناك مايصلح علة سوى مالايفيدنفعا وحينان فالأقسام متباينة لانهايس في الاول مايصلح علة لان المذكور بتمامه عديم التأثير والداخص بعدمالتأثير في الوصف والثاني صلح علة الحكم في ذاته لكن الإصلح علة في هذا الاصل لوجود المانع فلذاخص بعدم التأثير في الاصل والثالث موجودفيه مايصلح علة في الاصل والفرع وهوكونهم مشركين أتلفوا مالا فيحصل الحكم لكن فيه زيادة لافائدة لهما فيحصول الحكم وهي فيدار الحرب فلذا خص بعدم التأثير في الحكم والرابع موجود فيسه مايصلح علة خص بعدم التأثير في الفرع وبهـذا يظهر فساد قول المحشى هنا فى الاصل دون الفر ع فلذا أوأعممن ذلك فهوالثالث

(اختص بقياس المني) لاهتماله علىالمناسب بخلاف غسيره كالشبه فلايتأتى فيسه (و بالمستَنْبُطَةَ المُختلف ِفيها) فَلايتَأْنَى فَالنصوصة والمستنبطة المجمع عليها (وهو أربعة ۖ ) القسم الأول عدم التأثير (فالوصف بكونه طَرْديًا) كقول الحنفية في الصبح صلاة لاتقصر فلا يقدم أذابها كالمغرب فمدمالقصر فىعدمتقديم الأذان طردى لامناسبة فيه ولاشبهة وعدم التقديم موجود فما يقصر وحاصل هذا القسيرطل الدليل على علية الوصف (و) الثاني عدم التأثير (في الأصل) بابداء علة لحكمه (مثلُ ) أن يقال في بيم الغائب (مبيع عير مرثي فلايسة كالعاير في الهوام فيقولُ ) المترض (لاأْتُراكُونَهُ غَيْرَ مَرثَّى) فِيالْأَصْلَ (فانالعجزعن التسليم) فيه (كاف) في عدم الصحة وعدمها موجودمع الرؤية ( وحاصلُهُ

النانىأو لحيجالفرع فقط فهوالرابع أولامناسبة فيهلها والوصف طردى فهوالأول أوأعم منذلك فهو الثالث . واستشكل القدح بعدم المناسبة في القسم الثاني فانهام وجودة فيه بل القدح فيه بالاستغناء عنه بنيره ولهذا عبرالعندفية تقوله: القسم الثاني وهوأن يكون الوصف غيرمؤثر في ذلك الأصل الاستغناء عنه يوصف آخر و يسمى عدم التأثير في الأصل مثالة أن يقول في بيع الغاثب مبيع غير من في فلا يصح بيعه كالطبر فيالهواء فيقول المترض كونه غبرمرثي وان ناسب نؤ الصحة فلاتأثير له فيمسئلة الطبرلأن العجز القسم طلب الدليل) قال العضد عن التسلم كاف في نفي الصحة ضرورة استواء المرثى وغيرالمرثى فيه 🖪 كلام|العضدوقد أورد الكمال الاعتراض الذكور وأطال فيه فراجعه مم (قهله اختص بقياس المعنى)أى اختص عدم التأثير أى القدح به بقياس المني أى قصر عليه فالباء داخلة على المقصور عليه . وقياس المعنى ما ثبتت فيه علية الوصف المشترك بين الأصل والفرع بالمناسبة كما أشار له الشارح (قوله و بالمستنبطة الخ) أى في قياس المني أيضا (قوله فلا يتأتى فى النصوصة والستنبطة المجمع عليها) أى لانه لابد فيهما من الناسبة (قول عدم التأثير في الوصف) أى عدم تأثيرالوصف فحكم كل من الأصل والفرع (قوله بكونه طرديا) أى لغوا خاليا عن الفائدة (قوله وعدمالتقديم موجودفها يقصر) بيان لعدم التأثير بذكر قادح آخر أيضا وهو تخلف المكس حيث وجدا لحكم وهوعدم التقديم معانتفاء العلة وهي عدم القصر (قه له في الأصل) أى في حكمه فقط المستدل ولا يجوز بدير (قول (قوله بابداءعلة) أىمن العترض (قوله في بيع الغائب) أى في الاستدلال على عدم صحته (قوله في الأُصْل) متعلق بأثر (قولِه وعدمهامو جودمعالرؤية) هُوكام بيان لعدمالتأثير بابدأ وقادح آخر وهو معارضة

المنتصر بابداء علة أخرى وهي العجز عن التسليم

وقوله فعا سيأتى وأنماذكر

لضرورة التقسم فهمامنه

ان معنى رحوعه الى الاول

انه منه ولس كذلك مل

معناه ان الاعتراضين

مطالبة بالتأثير ولاياز ممنه

ان ماعليه الاعتراض شيء واحد والافلاضرورةالي

التقسم فليتأمل (قوله لابد

فيهمامن المناسبة)أى وان

لمتعملم بناء علىانالاحكام

لابد فيهامن المسالح تفضلا

(قولالشارح وحاصل هذا

قد يقال ان حاصله اثبات عدم علية الوصف مطلقاكا

أنه في الثاني اثبات ان العلة

هي ذلك الغير والصنف لم

برض ذلك لانه لوكان

كذلك لسكان غصبا لمنصب

الشارح بابداء) غيرماعلل

بهعبارة الصنف فيشرح

والدلك بناه بابون عي النعليل بعلتين اه ﴿ وحاصَّلُهُ أَن المعترض لم يمنع علية علة المستدل مطلقًا بل في اوجد فيه وصف مقتض الحكم ولو انتفت علة المستدل وجعل هذا سبب النعرفهومقر بصحة علة المستدل في ذاتها وانتاجها للحكم لكن في غيرهذه الصورة وهذاهوالقول بالعلتين وأما ماقيل من أنحقه ان يقول بناء على منع التعليل بعلتين اذ لو بني على جوازه لم تتوجه للعارضة فوهم منشؤه عدم التأملان كيف لانتوجه معابطالعلة الستدلبانها لاتأثير تما معالعجز لانه مانعولو وجدت الرؤية وكانهم فهموا انءمن جوتز التعليل بعلتين علل جمعافىمسئلة واحدة كانقدم لهماناك نظائر وليس كذلك بلمعناه ان الحكم الواحديجو زأن يثبت فيمسئلة بعلة وفي أخرى بغيرها فأذا اجتمعا ولامانع كاللسوالبول في نقضالطهارة فخلاف قيلكل علة وقيل العلة المجموع وقدتقدم كل ذلك فليتأمل

الحكم وهوأَ خُرُبُ ) ثلاثة (لأنه إما أن لا يكونَ لذ كُوه ) أى الوصف الذي اشتمات عليه الماة (فائدة كقولهم) أي الحصوم الحنفية (في المرتَدّين) التلفين مالنا في دار الحرب حيث استدلوا (قوله أي جزئه) الاولى على نغي الضمان عنهم في ذلك (مُشركون أَتلَغُوا مالا في دار الحرب فلاسمان) عليهم (كالحربيّ) المتلف مالنا (ودارُ الحرب عندهم) أي الحصوم (طردي فلافائدة لذ كر واذمَنْ أوجب الضَّمانَ ) من العلاوق اللاف المرتد مال المسلم كالشافعية (أوجبهوان لم يكن) أي الانلاف (ف دار الحرب وكذا من نَفَاه )منهم فيذلك كالحنفيةُ نفاه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب أي سواء أكان في دار الحرب أمنى دار الاسلام في الشقين والمناسب لقوله عندهم شق النفي كما اقتصر عليه غير ، وزادهو شق الاثبات تقوية للاعتراض وبدأ به لتقدمه على النفى (ويرجعُ) الاعتراض ف ذلك (الى) القسم (الأول لأنه) أي المترض (بطالبُ) المستدل (بتأثير كونه ) أي الاتلاف (في دار الحرب أو يكون له) أي لذكر الوصف المشتمل عليه العلة (فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجار بالاحجار عبادة متملقة بالأحجار لم يتقدمها ممصية فاعتبر فيها المدد كالحمار فقوله لم يتقدّمها مصيةعديم التأثير في الأصل والفرع تخلف المكس (قه لهمعارضة في الاصل) أي في علة الأصل بدليل قوله بابداء الح (قه له بناءهي جواز التعليل بعلتين) أي قبول المعارضة مبني علىجواز التعليل بعلتين وهذا قدا نقلب على الشارحسموافان المبنى على ذلك انماهوعدم قبولها كما صرحبه الآمدي وغيره فكان ينبغي أن يقول بناءعلى منع التعليل بعلتين شيخ الاسلام ولسم هنا كلام لاحاجة الى ايراده لعدم فألدته فراجعه ان شئت ( قوله والثالث عدمالتأثير في الحسيم ) أي حكم الأصل والفرع كما يدل عليه ماياتي (قوله أي الوصف الم) أي حزته والا فبعض الوصف فيه فائدة وهو الاشراك والانلافوفي قول الشارح الذي اشتملت علسه العلة اشارة الداك (قوله على نفي الضبان عنهم في ذلك) أى في الانلاف بدارا لحرب (قه أوودار الحرب) الأولى فدار الحرب بفاء التغريم كنظيره فها بعده (قولها ذمن أوجسالضان أوجبه وان لم يكن في دار الحرب) قد تستشكل المبالغة فيه بقولهوان لم يكن بدار الحرب لان ماقبل هذه البالغة وهو كونه في دار الحرب ليس أولى بالحكيره هوالضمان منها بل الأمر بالعكس الاأن يجاب بأنه تسامح في ذلك لتكون البالغة في محلها بالنسبة القسم الثاني القصود بالدات وهوقوله وكذا من نفاه سم (قوله شق النفي) أي فكان يقتصر على قوله اذ من نفاه نفاه وأن لم يكن بدار الحرب (قوله نقوية الاعتراض) أي لانه يظهر بعدام اعتبار القيد المذكور وهو دار الحرب حيث لم يعتبره نافي الضان ولا مثبته ( قوله لتقدمه على الاعتراض)أى بأنهز يادة النغي) تقسدم مافيه قريبا في نظير. فراجعه (قولهو يرجع الاعتراض في ذلك) أي في هــذا علىكونه طرديا عنسدهم الضرب وهوأن لا كون لذكر الجزء الذي اشتملت عليه العلة فائدة وقوله الى القسم الأول أي مور لافائدته أقسام عدم التأثير أى وانماذكر لضرورة التقسم الى الأضرب الثلاثة وقد بفرق بين همذا والأول بأن القدحهنا فيجزء العلة وفي القسم الأول في العلة بنامها وكان الصنف لم يعتبرهذا الفرق لاستوائهما فيان حاصل كل طلب الدليل عليه الوصف والفرق غير مؤثر زيادة على ذلك (قوله أو يكون له

الح) عطف على لا يكون من قوله اماأن لا يكون لذكره فأندة وهــذا هوالضرب الناني (قهاله أى لذكر الوصف المشتمل عليه العانم) أي مع كونه طرديا كالذي قبله (قوله كالجار) أي كرمي الجار

مُعارَضَة ۖ فىالأصل )بابداء غيرماعلل به بناء على جواز التعليل بعلتين (و)الثالث عدم التأثير (في

ابقاؤه علىحاله لأنه هـــو الذي اشتملت عليه العلة (قوله الاولى فدار ألحرب الح) ان تأملت وجمدت ماصنعه الصنف في الموضعين هو العبواب الأأنه لو قال ولا فائدة فيذكره بالواو مدل الفاء كما صنعه في شرح المختصركان أولى لصراحته فىأن المرادبه غسرماأر مد بقسوله ودار الحسرب الخ \*وحاصل المرادية أنهز يادة على كونه عنسدهم طرديا لم بجعبله الحصم مؤضوع المسئلة حتى يقرب بذكره المشابهة بالحربى فانءمن أوجب الضمان أوجب مطلقاو به تعلم ردماقاله سم من استشكال المبالغة عما ذكر وفان المبالغة انماتكون بما يظهر بمعدمفائدة ذلك القيدولست متعلقة بالحك فتأمل(قولالشارح تقوية

لكنه مضطرالى: كروائلا ينتقش) ما عالى به لولم إذ كوفيه (الرجم) للمحصن فانه عبادة متعلقة الإحجار ولم ينتبوفيها العدد (أوغير صوروية فانالم تشتقر الضرورية ) بان مسجالاعتراض عحلها (لم يُشتقر ) هذه الشروية فقيل ينتفر غيرها أيضاً وقيلا (مثانه الجمعة صادة مغروصة فل تغتفر ) في اقاسها (الها ذن الاماع) الأعظم كالفلهر مان مغروضة حسو اذ لوحدة ) ماعالى به (لمهنقش ) أي الباقي منه (بشي ولكنه ذكر لتقريب الغرج من الأصل بتقوية الشبه ينتهما اذ الغرض بالغرض أشبه ) بعمن غيره (الرابع ) عدم التأثير بالبناء للمغمول أي ذوجها الولى بغير كف، (وهو ) أكبالرابع (كالفافياذ لا أترى في مثاله (التقييد بغير الكف، ) فان الدى قي الارهنا المائية عن هناك (التقييد بغير الكف، في فان الدى قي الارهنا التأثير مو وان كان نفي الارهنا المائية بعن المنافقة عن هناك والتقييد في الله المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن يتمنع مشور الذّاع الوجعاج ) كافعل في المثال النافقة في الذمن وهو ) أي الغرض ( تفصيص منفي مسكر الذّاع الوجعاج ) كافعل في المثال الذكور الذال المنافقة الدى في منفق موكور الذّاع الوجعاج ) كافعل في المثال الذي كور

(قولالسنف الثلاينتف ماعلليه) أعافذ كردادفع النقض الصريح والا أن النقض المحسور الا أن ابراده أصمبعلا المترض من ابراد النقض الصريح لانه بين أولا الناه بض الماؤونانيا نقض الباق، تدبر

(قهله لكنه مضطر الخ) بيان لكون الفائدة ضرورية (قوله ماعلل به ) أى الحكم الذي علل به وهو اعتبار العدد فأنه علل بالعبادة المتعلقة بالأحجار وزيد في العلة المذكورة لم يتقدمها معصيّة لئلا ينتقض الحكم المذكور لو لم يزد في علته ماذكر بالرجم فانها عبادة متعلقــة بالأحجار ولو لم يعتبر فيها العدد بخلافه مع زيادة ما ذكر في العلة فلا نقض بالرجم لتقسدم المصية في الرجم دون الاستجار والرمى (قوله أو غير ضرورية) عطف على قوله ضرورية (قوله فان لم نعتفر الضرورية) بأن صح الاعتراض بمحلها لم يتعرض الراجح من الاغتفار وعدمه و مكن أن يستفاد ترجيح عدم كما أفاده بقوله والأصح جوازه والراد بمحلها من قوله بأن صح الاعتراض محلها هوالعلة المشتملة علها كقولنا في المثال السابق عبادة متعلقة بالأحجار ليرتقدمهآمعصية يعنيان عدم الاغتفار يتحقق بصحة الاعتراض بالحل وذلك ان العترض اذا اعترض على المستدل بهذه العلة بأنها غيرمؤثر مممأن عدم تأثيرها باعتبار هذا الوصف المشتملة عليه الضروري الذكركان ذلك متضمنا لعدم اعتفار ذلكُ الوَّصَفُ الضَّروري اذَّلواغتفر لم يُصح الاعتراضُ لان الاعتراضِ انمـا نشأ من عدم أثير هذا الوصف فاواغتفر لم يبق موضع للاعتراض فالباء في قوله بمحلها اما للسببية أي الاعتراض بسب الحل لكونه غيرمؤثر أوللتعدية أي اعترض بالمحل أي أورده اعتراضا بأن أورد أنه عبر مؤثر فلا يصح التعليل به ثمراً يتشيخنا الشهاب قال قوله بمحلهاهو عبادة متعلقة بالأحجار اذهو محل التقييد بذلكَ الوصف الضروري اه قاله مم (قوله لكنه ذكر لتقريب الفرع الخ) بيسان لفائدة هذه الزيادة وتقوية الشابهة لاينافي نفي التأثير عنها فإن قياس الشبه لامناسبة فيسه أي بالدات مل ولا مطلقا علىقول مع حصول الشابهة مم (قهله به من غيره) قال الشهاب هــذا بناء منه على أن بالفرض لسرمتعلقا بآشبه وأنالعهاذ الفرض النسبة الىالفرض أومعالفرض الح ويجوزأن يكون متعلقا باشبه بلهوالظاهر والتقدير اذ الفرض أشبه بالفرض وحينئذ يقالمنه بفيره يدل بمرغيره قاله سم (قهله وهوكالثاني الخ) قديفرق بأن المدعى عدم مناسبته هنا جزء الوصف وفي النافي المتقدم الدعى كل الوصف فلذا جعل هذا نوعا آخر (قوله في الفرض) أى فيافرض محلاللذاع (قوله تخصيص بعض صور الدَّاع الح) أي بأن يكون الزاع في كلَّى يندرج فيه جزئيات فيفرض الراع في جزئي

(قول المصنف بشرط البناء الح) أي ليتمم الاستدلال على كل مادعاه (قوله بل لا يصح القياس الح) لعل من قال بالقياس عن جوز القياس على المقيس أوأنه فاسه عليه بجامع غيرجامع الأصل وفرعه بناء طى تعددالملل تدبر

عن دعوي ان ما ذكر . المستدل € مبحث القلب كوقال المنف في شرح الختصر قلب الدليل عبارة (211)

عليه لاله في ثلك المسئلة على ذلك الوحه انتهى، وهو صريح في اختياره مذهب الهندى (قول المنفق المستلة المتنازع فيها) أي سواء كان ذلك في القياس أو غده وخمه البيضاوي بالقياس ولعله اصطلاح ( قوله والنوع الأول الح) صوابه الثاني ( قول المنف ان صح ) قال المسنف في شرح المنهاج واعلم انه يخرج من كلام أعتنا خلاف في أن القلب هل بفسدالعلة و سين انه لايمنح التعلق بها لواحد منهما أو هو تسليم لان الجامع دلىل واختلاف في انة دليل الستدل أوعليه والأول،هوظاهر قول من فالمن أصحابنا القلب شاهد زور كما يشهد لك يشهد عليك ، وقول ابن السمعاني توجيه سؤال القلب ان يقال اذاعلق على العلة ضد ماعلقه المستدل من الحكم فلا مكون أحد الحكمين أولى من الآخر ويبطل تعليقهما بهما والثانى هو ظاهر تسمسته معارضة فان

والاستدلال على منعه بغير كف. (والأصحُّ جوازُهُ) أي الفرض مطلَّقا وقيل لا (وثالثُها) يجوز (بِشَرْطِ البناء أي بناء غير مَحَلِّ الفرض عليه ) كان يقاس عليه بحامع أو بقال ثبت الحكر في بعض الصور فليثبت في باقيها إذ لاقائل بالغرق وقد قال به الحنفية في المثال الذكور حيث جوزوا تزويجها نفسيامن كف (ومنها) أي من القوادح (القلُّ وهو دَّعْوى) المترض (أن مااستدلُّ به) المستدل (في السئلة ) المتنازع فيها (على ذلك الوجيه ) في كيفية الاستدلال (عليه ) أي على المستدل (لالَّه ان صَعَمٌّ ) ذلك المستدل به ﴿ ومن ثُمٌّ ﴾ أي من هناوهوقولنا ان صح أي من أجل ذلك خاص من تلك الجزئيات ويقع الحجاج فيه من الجانبين (قهأ) والاستدلال طيمنعه الح) الواو فيه المحال (قولِه والأصحِجوازه) أي لانه يستفاد بذلك غرض صحيح وهو دفع الاعتراض في بعض السور حيث لايساعده الدليل في كل السور (قوله وقبل لا) أي مطلقا لانه لايستدل بخاص على عام (قوله كان يقاس عليه بجامع) فيه اشكال لان ذلك الجامع ان لم يكن هو الجامع بين على الفرض والأصُّل لم ينعقد القياس لعدم وجود علة حكم الأصل في الفرع وان كان هو الجامع بينهما لم يحتج على القياس على محل الفرض لامكان القياس على نفس الأصلُّ بل لايصح القياس لان شرط الأصلُّ ثبوت حكمه بغير القياس كما نقدم. لايقال يجوز القياس على محسل الفرض الشبه لانا نقول شرط قياس الشبه تعذر قياس المعنى كما من قاله سم (قهأله في السئاة المتنازع فيها) احترز بذلك عن دعوى المعرض ان مااستدل به الستدل عليه لاله في مسئلة أخرى لافي السئلة المتناز عفيها (قهأله على ذلك الوجه) حال من ضمر به العائد على ما ومعناه أن يكون الوجه الذي استدل به الستدل هو الوجه الذي اعترض به المترض واما اذا كان الدليل ذا وجهين فنظرالسندل لجهة والمعترض لأخرى فلا يسمى قلبا ومن ذلك أن يكون استدلال المستدل بطريق للعني الحقيقي للفظ واستدلال المعترض عليــــــه بطريق المجازكان يستدل الحنفي على توريث الحال بخبرالحال وارث من لاوارثاه فيقول المعرض هذا يدل على أنه غيروارث لان ذلك أريدبه المبالغة في عدم كونه وارثا كمايقال الجوع زاد من لازاد له والصير حيلة من لاحيلة له مع أن الجوع والصبرليس زادا ولا حيلة هذا مقتضى كلام الصفى المندى ومقتضى كلام الآمدي ان هذا من القلب فإنه جعل القلب نوعين حيث عرفه بقوله أن يبين أن ماذكر . المستدل يدل عليه لاله أو يدل عليه وله باعتبار من ثم قال والنوع الأول قل أن يتفق له مثال في الأقيسة ومثاله من النصوص استدلال الحنفي في توريث الحال بخبرا لحال الجوعليه فسكون قول الممنف على ذلك الوجه مستدركا بخلافه على ماقبله فهو قيد لابدمنه عليه والظاهر ان المسنف اعامشيعلى ماذكره المندىسما وقدنقل الاتفاق على انمثل هذا لايسمى قلباحيث قال قيل هو أي القلب عبارة عن بيان ان ماذكره المستدل بدل عليه وينبغي أن يزادعليه في الكالمسئلة مينهاوعلى ذلك الوجهحتي يستقيم والالم يكن مانعا إذبدخل تحته مايدل عليه في غير المسئلة التي استدل هو به عليها أوفى تلك المسئلة بعينها لكن على غير ذلك الوجه مثل ان يستدل المستدل بنص بطريق الحقيقة والمستدل عليه به في تلك المسئلة بطريق المجاز فان ذلك لايسمى قلبا وفاقا اه (قوله ان صح ذلك المستدل به)

المارضة لانفسدالعلة بلتمنعمن التعلق بها الى أن يثبت رجحانها من خارج انتهى فأراد الصنف بقوله هنا انصح ان الحيرة في ابراده على وجه المعارضة أوالقد ح للعترض فان كان مراده اني سلمت محة الدليل لكته بدل على ضدماتر بدكان معارضة وان كان مراده ان الدليل فاسد لانه يتعلق به كل من الصَّدين ولاأولو بة لاحدهماعلى الآخر فببطل تعليقهما به كان فدحا وعلى كل حال هو قلب فقوله ان صح معناه ان سلت ان الجامع دليل ولهأ نظر لتعلق الضدين به وحينتذيكون مراد المعترض العارضة بعلة الستدل نفسها ولى أن لأأسلم انه دليل لتعلق الضدين به

وحينتذيكون مرادهالقدح فىالدليل بانهلايصلح لفساده،عاذكر وعلى كل يخرج منه ابطال مذهب الحصم بالمعارضة أوالقدح وتصحيح مذهبالمعترض بدفعمايدل علىخلافه ثمرأيت كلامالتفتازاني في التلويح صريحا فباقلته ونصهالمعارضة فيالحكم اماأن تكون بدليل الملل ولو بزيادة شيء عليه وهو معارضة فيها معني المناقضة أما المعارضة فمن حيث أنبات نقيض الحكي وأماالمنافضة فمن حيث اطال دليل الملل إذ الدليل الصحيح لا يقوم عي النقيضين ﴿ فان قلت في المارضة تسلَّم دليل الحصم وفي المناقضة المكار و فكيف هذا ﴿ قلت يمصفى في المعارضة التسليم من حيث الطلاهر بان لا يتعرض الذنكار قصدا و فان قلت ففي كل معارضة معنى المناقضة لان نفي الحكوا عطاله يستلزم نفى دليسله المستلزمة ضرورة انتفاءالملزوم بانتفاء اللازم \* فلتعندتفايرالدليلين لايازمذلك لاحتمال أن يكون الباطل دليل للعارض بخلافمااذا أتحدالدليل اه وهي عبارة جمةالغوائد ترشدك زيادةعلىماس الىوجه تخصيص القلب من بين للعارضات بكوته نارة يكون معارضة ونارة يكون قدحاً فليتأمل (قولالصنف أيضاان صح) يعني اني لاأقول انه عليك لالك الا بناءعلي تسليم صمته ظاهرا إذلا يكون دليلاعليك الاحينتك فلن أسر لتعلق الضدين به فهو لا يصلح دليلا عليك ولالك وعلى كل بطل ماتدعيه و على ماأنا عليه إدلادليل علىخلافه أودليلك يدل عليه فقوله ان صح لازم لقوله عليه لا له لاانه ينطق به المسترض وانماكان تسليم الصحة ظاهرا لانه لايمكنه تسليمها في الواقع مع اعترافه بتعلق الضدين به فتامل (قول/الشارحسواء كان محيحاًأملا) فهم.هذا القائل/ان المراديكونه غير صحيح أن الدليل فاسد لَشيء آخر غير تعلق الضدين به وحيث جعله عليه فهو مسلم لصحته وليس كذلك بل المراد بفساده أنه تعلق به الضدان وجعله دليلا عليه هو المحقق لتعلق الضدين فان كان النسليم موجودا من حيثالظاهر فمراده المعارضة والافالمناقضة كا مر ( قول المنف وقيل افساد مطلقاً ﴾ سيأتى في الشارح تعليله بإنه من حيث لم يجعله له مفسد له (414) وان كان صحيحا وفيه ان

(أيكن مه أ) أي مع القلب (تسليم ميشية) أي صقما استداربه (وقيل هو) أي القلب (تسليم المسلحة مُمثلقاً) أي صقم ما استدار به سواء كان صحيحاً أم لا (وقيل) هو (أفساد ) له (مُمثلقاً) هو كلم موس كلام المغرض كاقاله الكيال عبد قلت موس كلام المغرض عالم المعرف غير لام ويوافق دلك الأمثلة الذكروة في كلام المسنف عيد لا تعالى النقاسان بعيد اه يرد ان الأمثلة الذكروة من المرف لامن التعرض عن وواضع حيث المحتملة الحد المعرف كا مو واضع وقال شيخ الاسلام هو من تنمة الحد إذلو لم يسمح بكن مصححا لمند المعرف المعرف المستدار وليس كذلك كاسياتي اه . قلت قضية كونهمن تنمة الحد الشرط كن الديل صحيحا عند المعرض وهو مناف لقوله ومن ثم الح المنيد المعرف وتارة لا لقوله إلى المنافق المنا

لان

معارضه وهي لا تفسد العلة كما تقدم

عدم جعلدله ان كان معناه

أنه لايسم تعلقه مه لانه

يازم تعلق الضدين مه

فهو مفسد لانه أطل

كونه دليلاوان كان معناه

انه دليل صحيح بناء على

تسلم صحته ظاهرا لكنه

أعايدل علىضد ماتدعه

فهو غسير منسد بل

لان القالب من حيث جعله على المستدل مسلم لضحته وان لم يكن صحيحا ومن حيث لم يجعله له مفسدله وانكان صحيحا وعلى كلاالقولين لايدكر في الحدقوله ان سع ( وعلى المختار ) من امكان التسليم مع القاب ( فهو مقبول معارضة عندالتسليم قادح عندعدمه ) وقيل هو ( شاهد زور ) يشهد (لك وعليْكَ ) أيها القالب

من كونه غارجًا عن الحد أن لايصم حتى يلزم أن لا يكون مصححًا لمذهب المعترض ولامبطلا لمذهب السندل فتأمل والراد بالصحة أن يكون الدليل صيحا فينفسه لامايتوهم من صحته من حيث دلالته على مذهب المستدل لان ذلك ينافي دعوى المعترض انه بدل عليه لاله ( قول لان القالب الخ ) تعليل القولين على اللف والنشر المرتب قاله شيخ الاسلام أي فقوله لان القالب من حيث جعله على المستدل مسسلم لصحتهءاية للقول الثانى وهو القول بأنالقلب تسليم للصحة مطلقا وقوله ومن حيث لم يجعله له مفسدله علة القول الثالث وهو القول بأن القلب افساد الدليل مطلقا (قول من حيث جعله ) أىما استدل، السندل وكذاضمير يجعله فيقوله ومنحيث لمربجعله (قول وعلىكلا الغولين) أي الأخيرين وهما القول بأنه تسليم للصحة مطلقا والقول بأنه افساد مطلقا (قهله لايذكر في الحد قوله ان صح) أي واما على القول الأول فلا بد من ذكره للإشارة الي احتمال تسلم الصحة وعدمها مع القلب (قوله وعلى المختار فهو مقبول) أي وكذا على القولين الأخير من لكنه على الثاني معارضة فقط وعلىالنالث قادح فقط على ماسيأتي فالهنتص بالقول الاول المجتار الانقسام الى المعارضية والقدح وأما القبول فتترك فيه الأقوال الثلاثة في العلب كايفيده اطلاق عدالقلب من القوادح بمذكر الأقوال للذكورة فيهوانما اقتصرالصنف على نغر يع القبول على الاول لكونه الختار عنده ولاختصاصه بالانقسام الىالمعارضة والقدح وأماقوله وقبيل هو شآهد زورالخ فالظاهر انه مقابل للقبول فهو مقابل للاقوال الثلاثة \* والحاص انهم اختلفوا في قبول القلب وعده قبوله وعلى القبول قيل هوتسليم مطلقاو قيل افساد مطلقا وفيل فىبمصالاً حوالدون بعضقاله مم (قولِهمعارضة عندالنسليم قادح عند عدمه) ظاهر هذا الصنيع أن كلا من القسمين من القلب ولا يخفى اشكاله فى الثانى اذ مع عدم تسليم صحة الدليل كيف يتأتى الاحتجاج به على المستدل حق يتصور القلب اللهم الأأن يحمل هذا الصنيع على التسامح وانالمرادانه عندالتصريم بالمنعلا يكون من قبيل القلب وأوجه من هذا أن يقال ان الاحتجاج به على المستدل باعتبار زعم المستدل فأنه يعتقد صحته قاله سم وهذه المارضة تسمى قلباومعارضة على سمل القلبأيضا والمارضة أقسام ثلاثة لاندليل المارض انكانعين دليل المستدل كاهناسمي قلباومعارضة علىسبيل القلب أوغير مفانكانت صورته كصورته سمى معارضة بالنال والافعارضة بالنيرج يه أن يقال جعله القلب اذا كان معارضة لا يكون قاد حامناف لاطلاق أنه من القوادح \* و يجاب بأن الراد في الاول بالقادحمايعمالفسد للدليل والموقفله عن العملبه وفىالثانى بنفي القادحفيه نغي كونهمفسدا لاموقفا اه شيخ الاسلام (قهرله شاهدزور يشهدلك وعليك) استفيد من كونه شاهدزور أنه غيرمقبول وقوله يشهداك وعليك كالدليل على كو نهشاهد زور . ووجه ذلك أنه شهد بالاثبات والنز بشيء واحد وهو دليل المستدل وذلك باطل لاستحالته ولا معنى لكونه شاهد زور الاكونه شاهمدا بباطل ( + ) - جمع الجوامع - ني )

هذا وهوأ كبر دليل على الهدين الحدمعرقه لتأولاانه من كلا العترض (قوله فالظاهر أنه مقابل للقبول) كأنه عفل عن قول الشارح بعد هذا القول فلا يقبل فانه يفيد مقابلتهله قطعا (قول المعنف معارضة عند التسليم) قال المصنف في شرح المختصر المعارضة المنطلح علمها معارضة فى الاصلى عنى آخر اما مستقل أوغير مستقل وهدهمعارضة بنفس داك المعنى فهيى ضرب من مطلق الاعتراضات(قوله ولا يخني اشكاله في الثناني الح ) لا يخفى انه ليس الفرض الاستدلال اذلا يصح حتىمع النسليم اذ هوأي المعترض معسترف بأنه معارض بماقاله المستدل بل المراد اماوقف دليل الستدل ان كان معارضة أوابطاله انكان قدحاوعلى كل سلم مذهب المعترض لعدم مأيدل على خــلافه من دليل السندل امالأنه معارض واما لانه فاسد وليس المستدل حينتذأن يعارض المعــترض لان المعترض ليس فىمنصب الاستدلال ولانه ليس وظيفة المستدل فتأمل (قوله باعتبار زعم المستدل) هذا اغمايكو نعند التسلم حيث سلمت فيه الدليل واستدالت به على خلاف دعوى المستدل فلايقبل (وهو قدمان الاول التستدل مدهب المسترف منه المستلة إمام إهلام ذهب الستدل " أنها (صربحاكا ) يقال من جانب الستدل كالشافعي ( في بيع التنفولي في عد كالشراء ) أى كشراء الفنولي فلا يصح لمارم، ( فيقال ) من جانب المعرض كالحدنفي ( عقد فيصح كالشراء ) أى كشراء الفنولي فيصح له وتلفو تسميته لمنيره وهو أحد وجهين عندنا ( أولاً ) مع الإبعال صربحا ( مشل ) أن يقول الحنفي الشسرط المسوم في الاعتكاف ( أبيث فلا يكون بنفسه قرية كوقوف هرفة ) فانه قربة بضميمة الاحرام فكذلك الاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة اليموهي الصوم

سم (قهله حيث سلمت فيه الدليل) راجع لقوله عليك وقوله واستدللت به الخراجع لقوله لك فهو نشر على غَـير ترتيب اللف وقوله فلا يقبل تفريع على قوله شاهد زور (قهأه وهوقسمان الح) لا يخفى ظهورهذا السنيع فيان هذه أقسام للقلب طى كلا تقديرى كونهمعارضة وكونه قدحاوهومشكل على الثاني اذمع عسم تسليم صحة إلدليل كيف يتأتى به القالب تصحيح مذهب أو ابطال مذهب الستدل ويقوى الاشكال مام عن شيخ الاسلام من انه عند عدم التسليم مفسد للدليل اللهم الاأن لايراد هــذا الظاهر بل انها أقسام باعتبار التقدير الاول فقط وقــد صرحوا برجوع تلك الأقسام الى العارضة فليتأمل مم (قوله صريحا) قالشيخ الاسلام كالكال حال من مذهب السندل أى حال كون مذهب السندل مصرحا مه في الاستدلال وهذا يؤخذ من كالرم الشارح بعد ; ادالكال وهذا بخلاف قول المنففها سيأتي لابطال مذهب السندل بالصراحة فأن قوله بالصراحة متعلق بابطال لابمذهب السندل أه \* فانقيل ماذكراه صحيح لكنه غير متعين بل يجوزكونه حالامن ابطال فيوافق ظاهر ماياتي في قوله لابطال مذهب المستدل و مراد بالابطال الصر عرابطال ماهو مصرح به في كلام الستدل و بغير ابطال مالم يصرح به فيه ولاينافي ذلك قول الشارح فما بعد ابطال لمذهب الحصم الذي لم يصرح به في الدليل لجواز أن يكون القصود به انه لما لم يصرح به كان ابطاله غيرمصرح به \* قلنالامانع من ذلك وانازم منه اختلاف معنى الابطال الصريح في كلام الصنف لانه على هذا التقدير يكون المرادبه في القسم الاول ابطال ماصرح به المستدل وفي الثاني ابطال نفس مذهبه وان لم يصرح به لاابطال مايستانيم أبطال مذهبه أذ مجرد هذا الاختلاف لايمنع ماذكر مل الاختلاف لازم على التقدير الاول أيضا فإن الصراحة عليه جعلت في القسم الاول وصفا الذهب وفي الثاني وصفاللابطال (قوله كافي يع الفضولي الز) يستفاد من هذا الثال ونحوه أنه لاعب في القلب أن يريد المعترض بالأصل عين ما أورده المستدلُّ به من كل وجه بل قديقع تفاوت بينهما ولا يكون مانعا من القلب ولا من كونه قلب ما استدل به المستدل على ذلك الوجه حتى لا يخالف تقبيد المسنف كغيره بقوله على ذلك الوجه وذلك لان المستدل أراد بالأصل في هدنا المثال شراء الفضولي لمن سهاه والْمُتَرَضَّ أَرَادَ بِهُفِيهُ شَرَاءُ هُلِنَفُسِهُ وَلِمِيقَدَحَ ذَلِكُ فِي كُونِهُ مِنْ القلبِ ومن ذلك ما يأتي في مثال قلب المساواة من اختلاف وجه استدلال القالب ووجمه استدلال المستدل وقول الشارح وهوأحد وجهبن عندنا كأنَّه يشير بهالي وجود شرط القياس فبين أن الاصل متفق عليه هنا على أحد الوجهين سم (قوله فحقالغبر) أي غــير العاقد وهوالمراد بمن فيقوله لمنهماه (قوله فيصح له) أي للفضولي (قَوْلُهِ فَلا يَكُونَ بَنْفُسَهُ قَرْبَةً) ليس هو الفرع الطاوب اثبات حكمه بلُّ هو مطَّوى أي فلابد من صُميَّمة وهو السوم لانه المتنازع فيه كاسسيأتي قاله الشهاب وهو ايضاح المستن والشارح قاله مم

(قولة وهومشكل) عرفت جوانه (قوله بل بجوز كونه حالامن ابطال الخ) هــذا هو الدى تصرح حينئذ به عبارة المسنف في شرح المختصر حيث قال في القسم الثاني ان لابدل بالصر احةعلى بطلان مذهب المستدل وقال في الأول أن بدل على الأمرين معا (قول الشارح فيصح له و تلغو تسميته لغير ه الخ) أىاذالميشتر بعين مال من عقدله ولم يضف العقد الى ذمته شيخ الاسلام في شرحالختصر (قولهشراء الفضولي) أي عدم صحته وقوله شراءلنفسه أي محته

(قول الشارح اذ هو المتنازع فيه) لكن لم يشكن المستدل من النصريم باشتراطه اذ لوسرح به لم بحدثه أصلا يقاس عليسه (فوله أي من غير تعرض للمس المتحرف) وذلك لأن ماقلب، وهوعدم تقديرالسح بالربيع بل كان الواجب السكل ليس مذهب وكذلك خبارالرؤية لايقول، ولابعدمه لأنه مين فل صمة البيح بلارؤية وهو بالمل عنده وأماقول الهذبي الذي يسيع في الوصف ففيه نظر فان كلامم، يخالفه ولايان كذلك لسكان القلب ( ٣١٥)

> اذ هو النتازع فيه (فيقال) من جانب المعترض كالنافي الاعتكان لبث ( فلا يَشْتَرَاطُ فيه السوم كمرفة) لا بشترط السوم في وقو فها فقي هذا ابطال المذهب الخصم الذي الم يصرح بهى الليل وهو استراط السوم (النافي) من ضعى القلب القلب (لابطال مذهب المشتملة والمسركالوجي) كان يقول الحافق في مسح الرأس ( غسو و كشور فوالا يكفى في مسحح الراق الميتملين عليه الاميتملو بالايكنى في مسحح الراق الميتملو و فلا ويقد لا يقتص محافظ المنافق مفاوضو و المؤتف الميتملون الميتملون عليه الميتملون في دد. وجب الميتملون الميتملون الميتملون في دد. وجب الميتملون الميتملون الميتمل الميتملون الميتمل الميتملون في دد. وجب الميتمل المستدلال الميتمل الميتمل الميتمل الميتملون الميتمل الميتمل الميتمل الميتمل في دوجه استدلال الميتمل المستدلال الميتملون الميتمل ال

> رقولهاذ هو التناوع فيها تعليل التحصر في قوله وهي السوم لان النباد أعمونه ( قولهلابطال مذهب المستدل ) أي من غير تعرض للذهب المستدل المستدل أي فاند فع ما يقال المدهات المستدل أي من فاند فع ما يقال المدهات المتدفق المستدل المستواحة لتحسيل مع ما تقدم فيه الطالمية منها المنطقة كل يشير (قوله المالسواحة المستوالة الملائة كل يشير المتقابلة بالالازام (قوله فلا يتقدر غيله بالربع) هذا ابطال للمعبالستدل مربعا لان بالمحتفظة المستدل مربعا لان بالمحتفظة المستواحة المستدل كون الجلمة والمهادي المستواحة المستدل لل المستدل لون المستدل لل المستدل لون المستدل المستدل المستدل المالسة المستدل المستدل المستدل لون المستدل لل المستدل لون المستدل لل المستدل لون قوله المستدل المستدل لون قوله المستدل المستدل لون قومة مستدلال المستدل لون قومة مستدلال المستدل لون قومة مستدلال المستدل لون قومة مستدلال المستدل لون قومة ومستدلال المستدل لون قومة مستدلال المستدل لون قومة مستدلال المستدل كون والجلمة والمهارة والمستدل المستدل كون والجلمة والمستدل المستدل للالمستدل كون والجلمة والمستدل المستدل كون والجلمة والمستدل المستدل المستدل كون والجلمة والمستدل المستدل المستدل كون والجلمة والمستدل المستدل المستدل كون والجلم والمستدل المستدل المستدل والمستدل المستدل والمستدل المستدل المستدل والمستدل المستدل المستدل المستدل والمستدل المستدل الم

(قول الصنف ومنه قلب الساواة) أي من القلب الذي لانطال مسذهب المستدل بالالتزام كانبه عليه الصنف في شرح المختصر وانما قال الشارح أىمن القلب ولم يقسل من القسيم الثانى لئلايتوهمانخلاف القاضى فى كون قلب المساواة من قسم ابطال مذهب الستدل ولا يازم منه نني كونه من مطلق القلب (قولالشارح وجه استدلال القالب فيله الخ) عبارة المسنف في شرح المختصر في توجيه رده لأنه لاعكن التصريح فيه عكم العلة فان الحاصل في الأصل نفي وفي الغرع اثبات ألا ترى السندل يعتبر الوصفين في الأصلوالمعترض لايعتبرها بمقتضى القلب والمحتار القبول فان القياس على الأصل انما هومن حيث عدمالاختلاف وهوثابت فيسه فسلا بضركونه في الأصل الصحة وفىالفرع عدمها اذ هذا الاختلاف

غيرمناف لأصل الاستواء الدى جلسجامها اه وقوله قانه لايمكن إلغ لا نه لايمكن القالب أن يقول يستوى التيم والماء فيان بجب النيخ فيهما كارجيت في ازالة النجاسة فان الحاصل في الازالة عسم الوجوب وفي الغرو وهو الطهارة الوجوب بمتضى القلب وقوله الاترض الح أى بدليل ان المستدل معمد في أن الذين وى بينهما المعترض في الأصل مسوى بينهما في عدم وجوب النية والمسترض الما يشترهما في الذي لم الاأصل فناما معمد في الحاصية

(النولُ بالموجّب وشاهدُ م) توله تعالى ( «ولله العزُّ أولرسوله » في جواب «كَيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلُّ ٥ ) الحكي عن المنافقين أي محيح ذلك الكن هم الأذل والله ورسوله الأعزُّ وقد أخرجاهم (قَوْلُهُ القُولُ بِالمُوجِبِ).أي القُولُ بمُوجِبِ الدَّلِيلُ أي مقتضاه (قَوْلُهُ وشاهده ) لميقلُودليله لان المبحوث عنه هو القول بالموجب في الاحكام الشرعية والآية ليست فيها كذا قيل \* قلت وقضيته أنه لوكانت الآية في الأحكام الشرعية لقال ودليله مع أنه قمد عبر بالشاهد في مثل همذا حيث قال فما تقدمومنه العكسوهو انتفاء الحكم لانتفاءالعلة الج وشاهده قوله وللله ومعلوم أنالسنة كالكتاب في الاستشهاد والاستدلال بها ولم يذكر المصنف والمؤمن ين مع ذكره في الآية ولعله الدشارة الىأن كلا من نبوت العزة لهم واخراجهم المنافقين واخراجالمنافقين إياهم فهزعمهم بالتبعية له عليه فله المقصود بالدات بالعرة منه تعالى وبالاخراج من المنافقين فيزعمهم وهو المخرج بالحقيقة للنافقينولا ينافي ذلك اعادة الملام فيقوله وللؤمنين الدالة على تأكيد اثبات العزة لهملأنه للمبالغية في الردعلي المنافقين وأماقولاالشهاب فيقول الشارح والله و رسوله الأعز لميتعرض للمؤمنسين وانذكروا في الآية موافقة للمتن اه فنيرشاف لو رود السؤال على المن هذا ولقائل أن يقول مافى الآية من قبيل القلب لصدق معنى القلب عليه فليتأمل الجواب : قاله ابن قاسم . قلت قد يقال القلب يتبت فيه للمحكوم عليه نقيض الحكم الذي أثبته له المستدل وفي القول بالموجب بثبت الحكم الواقع في كلام الستدل لهحكوم علمه غير الذي أنبته له المستدل فالمعارضة في القلب في الحسكم وفي القول بالموجب في الحسكوم عليه وأيضا فالقول بالموجب اتما يكون مع تسلم مقتضى الدليل وفي القلب ليس كذلك اذ مقتضى الدليل فيه غيرمسلم كاهو واضح فاتضح الفرق بينهما فتأملذلك (قهاله ولله العزة ولرسوله) انمىأعبدت اللام في قوله ولرسوله اسارة الى أن عزة الله لاتشارك عزة رسوله وللل ذلك أعاد اللام في قوله والمؤمنين أي للإشارة الى أن عزة نبيه علي التشارك عزة المؤمنين وهذا لاينافي مام عن سم من أن اعادة اللام في والمؤمنين الدالة على تأكيد اثبات العزة لهم المبالغة في الرد على المنافقين (قوله لكن هم الأذل) \* حاصله نقول بموجب هذا السكلام ولانسلم ماذكر لأنه لايان مماذكر الااذاكانت العزة لكم ولم نكن لكم فلايانه ذلك (قوله وقد أخرجاهم) قال الكال عبارة شرح المختصر والله ورسوله غرجانههوهي أولى الطابقتها المضارع في قوله تعالى « ليخرجن » وأولى منها أن يزادهي المتن والمؤمنين فيقال والله يخرجهم و رسوله وآلمؤمنون لأنه أتم طباقا للآية اذ يطابق في التعبير بالمضارع وأفراد الاسمالكريم بالذكر وكذلك الرسول والمؤمنون دون جع الرسول مع الاسم الكريم في سمير اه وتعقبه سم بقوله أماقوله وهيأولى لطابقتها المضارع الىآخره فيجابعنه بازالشارح لميقصدتتمم تسو يرمعني القول بالموجب بلقصدالاخبار بتحققه في الواقع مبالغة في بطلان دليلهم وأماعد مزيادة المؤمنين فقدتقدم جوابه وأماعدم افرادالاسم الكريم بالذكرفجوابه أنه أشار بجمعه علي مع الاسم الكريم فيضمير واحد الى أن الموجود اخراج واحد وان الذي باشره انماهو رسول الله عليه وانما ذكر الله معه التبرك ولكونه المقررله \* قلت قوله ان الشارح لم يقصد الخ أحسن منه أن يقال انما عبر بالمضارع في الآية لكون الاخراج لم يتحقق اذ ذاك وتعبير الشارح بالمضي لتحقق الاخراج ووقوعه فيامضي وفيه إشارة معنىالقول بالموجب وقوله أشار بجمعه معآلاسم الكريم الخ يقال عليه ماذكرته ينتيجالافراد لاالجمع المسنداليه الحكم لكلمنهما وأحسومنه وأولىأن يقاللأن الواقعمنه علي لايكون الاموافقا كما الدتعالى فالمنسوب اليهمنسوب له تعالى فناسب الجيع الذلك

فلايكون فيالآية تسلم دليل مع بقاء النراع وإنما قال . في العكس أيضا وشاهده لان الحديث لا يدل على محة الاستدلال به مطلقا أى أبلغأولاولا على ذلك التفصيل بينمانع علتين ومجوزها و به تعـلم مافي الحاشية تدبر (فوله فليتأمل الجواب) القول بالموجب تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع وذلك دعوى نصبالدليل في غير محل النزاع وهـذا يخلاف القلب فانه دعوى أن الدليل عليه أي مازم له هذا انسلمفان قدح فيه بتعلقه بالضدين فالفرق أبن اذماهناقدح بدعوى نصب الدليل في غير محل النزاء فتأمل (قوله شت الحصيم الواقع الخ) لم شت شيئا في مثال المثقل ولا فيغيرهانما فيه دعوى اقامة الدليل في غير محل النزاءكما قالهالعضدوغيره (قولة اذمقتضى الدليل فيه غير مسلم) فيه انه مسلم في القسم الاولمنه (قوله وتعبير الشارح بالضيالح) ان کان مراده فتم نصو پر القول بالموجب فلا لانه يراعى فيمه حال وقوعه والاشارة التي ذكرها لا ينافيهاماقاله سم تل يحققها

(وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع) بان يظهر قدم الدليل فحسل الذراع (كما يقال في) القصاص بقتل (التقلّم) من جانب المستدل كالمشافي ( قتل بحما يقتلُ غالبا فلا ينافي القصاص كالمحراق) بالناد لا ينافي القصاص (فيقال ) من جانب الممترض كالحفق (سلمننا عدم المنافاة) من القتل بالنقل و يين القصاص (ولكن لم بقلت) أن القتل بالنقل ( يقتضيه ) أى القصاص وذلك محل الدزاع ولم يستازمه الدليل (وكم يقال ) في القصاص بالقتل بالنقل أيضا (الناوت في المساحل كالمتوسلة) من آلان القتل المتعرفيره الا يمنم المراحلة المتعرفيرة الا يمنم المناس المتعرف ( فيقال ) من جانب المعترض

الدليل من حيث الدلالة) فيه ان التسليم لس موز حث كونه مدلولا للدليل بل من حبث ذاته تدبر (قوله أو ملازمه) أي ملزومه ولايلزم هنا من عدم منافأته للوجوب ان يجب (قوله أي فيثبت القصاص وهمو الفرع الخ) أنت تعلم ان الغرع القتل بما يقتل غالبا والاصل ألقتل بالاحراق والحكم هـو. ثبوت القصاص لكن فرض الكالم أن السندل استنتجمن الدليلمايتوهم انه ملزوم للمطالب فسلا يصح أن يقول حيثذ فشبت القصاص لانه محل النزاع حقيقة وقوله من تتمة الدليل ان كان مراده انهجز ومنهفليس كذلك أونتيجته فهو المطاوب على رأى المستدل

( قوله لما كان تسملم

(قهله وهوتسليم الدليل) للطابق لقوله القول بالموجب أن يقول تسليم المدلول اذ الموجب هو المدلول والقول به هو تسليمه وقد تبع الصنف في هذا التعبير المختصر وقد شرحه العضد بماذكرناه وهو معنى قول المنهاج تسليم مقتضي الدليل أي تسليم مدلوله مع ذكر مايظهر به عدم استلزام الدليل لحل النراع وهو المشار اليه بقول الشارح بأن يظهر عدم استلزم الدليل لهل النزاع وقسد يقال لماكان تسليم الدلول من حيث الدلالة تسلما للدليل حسن التعمير كل منهما وقد يستغي عن هذا كله بأن قوله تسليم الدليل على حذف المضاف أي مقتضى الدليل وفرينته قوله قبل القول بالموجب ( قول لمحل النزاع ) أي وهو الفرع المنازع فيه كالقصاص بقتل المثقل في المثال ( قوله كما يَقَالَ الحَىٰ بِينَ بَهِذَا مِعِ مَابِعِدِهِ أَنْ الْقُولِ بِالْمُوجِبِ يَقْعَ عَلَى أُوجِهِ ثَلاَلَةَ الْأُولَ انْ يُستَنتُجُ السَّندُلُ من الدلَّيل مايتوهم أنه عمل النزاع أو ملازمه ولا يكون كذلك كما أشار الى ذلك بقوله كما يقال في المثقل الى آخره الثاني أن يستنتج منه ابطال أمر يتوهم منه أنه مأخذ الحصم ومبني مذهبه التفاوت في الوسيلة الخ قال السكمال وأكثر القول بالموجب من هذا القبيل فحفاء مأخــذ الأحكام وقلمًا يقع الأول لشهرة محل الحلاف وتقدم تحريره غالبًا نبه على ذلك العضد وغيره اه الثالثأن بسكت عن مقدمة صغرى غسير مشهورة والى ذلك الاشارة بقوله وربما سكت المستدل الخ أشار لمشيخ الاسلام والكال (قوله فلا ينافي القصاص) أي غيثبت القصاص وهو الفر عالمقيس لاعدم النافاة كا يوهمه ظاهر العبارة بلذلك من تتمة الدليل كايعلم عماياتي وقدسبق للشارح مثل هذه العبارة ولوأسقطت الفاء كان أجلي لانهانفهم أن مدخولها هو الفرع قاله الشهاب (قوله المسلمناعدم المنافاة) قال العلامة موهمأنه دليل السندل وليس كذلك بل هو نتيجته فليتأمل اه وكان وجه الايهام المذكور اضافة التسليم الىالدليل في التعريف حيث قال وهو تسليمالدليل ولك أنتمنع هذاالايهام بإن اضافة التسليم الى الدليل في التعريف لايقتضى ابهام المثال ماذكر اذ لايفهم من قولنا قتل بمـا يقتل غالبا فلاينافي القصاص كالاحراق الاأن قولنا فتل بمايقتل غالبا هوالفرع وقولنا كالاحراق هو الاصل وأن عجوع القولين قياس نتيجته عدم المنافاة المذكور وهــذا أدلدُليل عيأن متعلق التسليم في قوله سلمناً عدم المنافاة هو نتيجة الدليل لانفسه بل.هذا التمثيل قرينة ظاهرة علىأن اضافة التسليم في التعريف للدليل على حذف الضاف أي تسليم مقتضى الدليل ليطابق التسمية بالقول بالموجب أى بالمقتضى بالفتح ولوسام الابهامالمذكور فهوكالعدم عند التأمل قاله سم (قوأهواكنام قلت ان القتل بالثقل يقتضيه الخ) أى لان عدم منافاته لوجوب القصاص لايقتضى ثبوت القصاص فقولك انه يقتضيه لادليل عليه (قولهوكايقال التفاوت فالوسيلة الح) أى فيثبت القصاص فالقتل مالمتقل كالقتل ما لهدد لانه اذا كان التفاوت في الوسائل غير مانع ثبت كون المثقل كالمحدد فالفرع هو

(قوله الشارح من منافاة القتل بالمثقل الح) الظاهر انه انما أرجع هذا للأول لان قول المستدل فلاينافي الخ حث كان تعريضا بالمعترض فأنما أراد ذكر مااستند اليه والافلا وجه لاستنتاجه وحينئذ فلا فرق بين المثالين فهذامن الشارح اشارة الى أن المصنف لم يرض التفرقة التي ذكروها ولذا لم مجعله أقساما ثلاثة كما صنعه ابن الحاجب بل جعله قسما واحدا وهوأن يظهر عدم استلزلم الدليل لمحلالنزاع كا اقتصرعى ذلك الشارح في التصوير ويدل عليه أيضا قول المصنف فمقال مسلم ولكن لايلزم الخاذ لوكان استنتاجا لما يتوهم انهمأحذالخصموهو بمنعه لم يقل مسلمولكن الحبل هو ناف لاستلزام الدليل لهل النزاع كما هوصر يح الصنف فيكون من القسم الأول فتأمل لعلك نقف علىأحسن منه \* واعـــلم ان حواب القسم الأول هو بیان ان مالزم من الدليل هو محل النزاع وجواب الثاني ان الحذف مع العلم بالمحذوف جائز والمحذوف مراد ومعاوم فلا يضرحذفه والمجموع هو

الدليل

(سنّم) أن التعاوت الوسيلة لا يتم القصاص نفيس عانه منه (و) الكن (لا يلزم من إبطال ما يم التم التفاق التعاون الموسيلة لا يتم القصاص من المنه و الشخص قدة في جميع ذلك (والمحتاد تُعمل المنه المنه المنه المنه في المنه المناه المنه ال

القتل بالمثقل والأصل القتل بالمحدد والحكر ببوت القصاص والعاة ماأشارله بقوله التفاوت في الوسيلة الخ وهودليل يتضمن قياس الوسيلة على التوسل اليه وعليه يتوجه القول بالموجب كاأشار له الشارح والمصنف (قهله مسلم أن التفاوت الخ) أي وهو مقتضى الدليل المذكور (قهله لا يلزم من ابطال مانع) أي وهو هنا التفاوت في الوسيلة الذي أبطل كونه مانعا (قهأله انتفاء الموانع) أي باقى الموانع كلها ( قهأله ووجود الشرائط والمقتضي) عطف على انتفاء ( قوله متوقف على جميع ذلك ) أي المذكور من انتفاء جميع الوانع ووجود الشرائط ووجودالقَنضي (قولِه تعريضا في) عله لقوله نفيته أو لاستدلالك وقوله باستدلالك أي بقولك قتل بما يقتل غالبا كما يدل عليه قوله من منافاة القتل بالمثقل للقصاص وهو بيان للذى نفيته فهو نفسير لاسم الاشارة في كلامالصنف قال شيخ الاسلام فجعاه راجعا للثال الاول ولو فسره بقولهمن منع التفاوت في الوسيلة ليرجع الى المثال الثاني لَـكان أقرب وموافقا لـكملام غيره اه وكان وجه كونه أقرَّب مابينه شبيخ الاسلام قبل ذلك من أن المثال الأول مثال للنوع الأول من القول بالموجب الذي ليس المقصود فيه استنتاج ابطال ما يتوهم أنهما خذا لحصم ليناسب أن يقول المعترض ليس هذا مأخذي بل القصود منه استنتاج مايتوهم أنه محلالنزاع أولازمهوان سح أيضا كونه مثالا للنوع الثاني كما قاله ذكره مم وقد أطال في المقام فراجعه (قه لهلان عدالته الح) علة تصديقه ولا تنافى بين تعليل المختار بأن عدالته تمنعه من الكذب وتعليل مقابله بأنه قد يعامدممأن العناد يوقعرفي الكذب لان المراد أنه ظاهر العدالةومن شأنهاا نتفاء الكذبوهذا لاينافي أنه قديقع لان الكذَّب لاينافيها قاله سم ( قوله ور بماسكت المستدل ) أي بقياس منطق اقتراني ونظمه كما يؤخذ مما يأتى الفسل والوضوء قربة وكلرماهو قربة يشترط فيه النية فينتجالوضوءوالغسل يشترط فيهما النية (قهله عن مقدمة) أي من مقدمتي دليله وهي الصعرى في المثال (قهله فيردالقول بالموجب) أى موجب المقاّمة المذكورة وهي الكبرى في المثال (قولُه كما يقال) أي من طرف مالك والشافعي ( قولِه ورد عليه منع ذلك ) أي منع أنهاقر بة كأن يقولَ المعترض انهما للنظافة ولا قربة فيهما ( قولَه وخرج عن القول بالموجب) أى خرج الايراد المذكور عن القول بالموجب لان القول بالموجب تسليم للدليل وهذامنع له (قولهالقدح فيالمناسبة) أي بابداء مفسدة راجحة أومساوية بناءهي مامر من انخرام المناسبة بذلك خلافاللامام ( قوله وفي صلاحية افضاء الحسكم ) الاوضح أن لوقال وفي صلاحية

( قول الشارح فان النفس ماثلة الى الممنوع)عبارة ابن الحاجب \* والنفس ماثلة الى الممنوع \* وهو شطر بيت والصحف قال في شرحه فبـــله \* والفلب يطلب من يجور ويعندي \* ثم قال بعده \* وبكل شيء تشتهيه ملَّاوة \* مدفوعـــة الاعن الملغو م ﴿ مبحث المرق ﴾ اعل أنه وقع نزاع كبر بين ابن السمعاني وامام الحرمين في أن المقصود بالفرق ماهوفقال ابن السمعاني معارضة في الأصل بابداءعلة أخرى للحكهي مجموع ماعلل به المستدل والحصوصية أوفى الفرع بابدا معنى يؤثر فيه خلاف الحكم الذي أفاد المعنى الذي أبداه المستدل وذلك بأن يُقيسه المعترض على أصل آخر لمعنى فيه موجود في ذلك الأصل وهذا المعنى هو المانع من عجيء الحكم بالقياس على الأصل الذي للسندل وحيننذ فيأتى في القسم الأول مافي المعارضة في الأصل وهوانها لانؤثر بناءعلى جواز التعليل بعلتين وتؤثر بناه على عدمه أوتؤثر مطلقا اماعلى عدمه فظاهر لان ماأيداه كل منهماصالح للعلية واماعليه فلان حاسلها انهل بعلل المستدل بهذه العلة ولملايجوزأن يكون العلة فيالأصل هوالعلة الأخرى لابدمن مرجح ويأتى (٣١٩) فى القسم الثانى ما تقدم من أن النقض وهو

تخلف الحسكرعن العلةهل الى المقصود ) من شرعه ( وفي الانضباط ) للوصف الملل به ( والظهور ) له بان ينغي كلا من يؤثراذا كان التخلف لمانع الأربعة (وجوابها) أي جواب القدح فيها (بالبيان) لها مثال الصلاحية المحتاجة الى البيان أن تقدم عن المسنف والشافعي يقال تحريم المحرم بالصاهرة مؤبدا صالح لان يفضي إلى عدم الفجور مها المقصود من شرع التحريم التأثير وعن غىرهماعدمه فيعترض بانه ليس صالحا لذلك بل للافضاء إلى الفجور فإن النفس ماثلة إلى المنوع فيجاب بان وقالالامام هو وان رجع تحريم المؤبد يسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم (ومنها) أي من القوادح الى المعارضة فيهما لكن ليس المقصود به الاتيان بمعارضتين على الطرد والعكس بل فقد ينتظم

من معارضتين بشعر عفارقة الفرع الأصل \* وحاصله انالمعترض يعترف بالجمع الذى أبداه الجامعلكنه يقول اذا افترقافي وجمه خاصكان الحكم بافتراقهما أوفع منالحكم باجتاعهما في الوصف لانه اذا جعل العلة في الأصل اوالفر ع مجوع المشترك والمختص كانأشد اخالةللحكم مماله

الى المارضتين في الأصل والعرع (معا) لأنه على الأول ابداء خصوصية في الأصل تجعل شرطا للحكم بأن تجمل من علته أو ابداء خصوصية في الفر ع الحكولا فصائه كإبدل عليه كلام الشارح الآتي لان السلاحية وصف للحكو وقد يقال لماكات الصلاحية سببافى افضائه صم اضافتها اليه من اضافة السبب الى السبب والعنى الصلاحية التي هي سبب الفضاء الحكم أشار له سم (قهأه الى المقسود) أى الحكمة (قهأه وفى الانضباط) أى كالقدم في المشقة اذا علل بها جواز القصر بأنها غير منضبطة (قهاله والظهور) أي كالقدح في الراضاة العلل بها انعقاد البيع بإنهاأمرخفي لايطلع عليه (قوله وجوابها) أي الأربعة أي جواب القدح فيها (قوله بالبيان) أي بيان سلامة الوصف عما قلح به فيه أما القدح في الناسبة فجوابه بيان رجَّحان الصلحة على الفسدة وأما القدح بعدمالانضباط كافيالشقة فيالغرضالذكور فجوابه ببيان الانضباط بحسب سببهاوهو السفر وانام تكن هي في نفسهامنضبطة وأماالقدح بعدم الظهور كمافي تعليل انعقادالبيع بالراضاة فجوابه أن ظهور الراضاة بسبب ظهور مايدل عليها وهو الصيغة وأما القدح فيالصلاحية فأشاراليجوا بهالشارح (قولهمؤ بدا) مفعول مطلق مبين للنوع ويصح جعله حالامن محريم على رأىسببويه (قوله المقصود) نُعَتَ لَعْدُمُ (قَوْلُهُ لَدَلُكُ) للرفضاء اللَّهُ كُورُ (قَوْلُهُ غَيْرِمُشْتُهَاةً) أَى عادة (قَوْلُهُ أُوالفرع) أو مانعة خاو جعل هو المشترك فكانه يقول لم أيجعل العلة في حكم كل مااختص به مع انه أشد اخالة عالوجعلت العلة في كل هو الأمر المشترك ولا شك ان هذا معنى يزيد على سؤالالمارضة لانها مجرد ابداء علة أخرى لانعرض فيها لسكونها أشد مناسبةللحكم مماأبداهالمعلل ولمالم يفهم ابن السمعاني مراد الامام عرض به تعريضا فاحشا حتى قال من قال تلك المقالة فقد أعامنا بأن الفقه ليسمن با فولامن شأنه فرحمة الشطي

الجيم \* واعلران الدارضة معنيين أحدهما ابداءعلة تؤثر نقيض حكم المعلل وليس مراداهنا . ثانيهما ابداءعلة أخرى تؤثر الحكم بعينه و بكون إلم ادالسؤال عن الترجيح وهوالمراد عارج واليه سؤال الفرق وقدعرف إن المراد بالرجو عاليسه انهم ضرورته لاأن المراد هو المعارضة كانبه عليه الامامر حمية الله فها نقاد عنه المستف في شرح المختصر فليتأمل (قول المسنف وقيل اليهما) هو ظاهر كلام الامام ع وحاصله أن الفرق لا يكون الاجموع المعارضتين وهوقر يسان كان معي المعارضة في الفرع انتفاء خصوصية الأصل وفي الأصل انتفاء خصوصية الفرعوان لميتعرض لانتفأنهاعن الفرع في الأول وعن الأصل في الناني لان ذلك ملاحظ لضرورة التفرقة أما إن كانت المعارضة في الغرع معناها ابداء مانع أي وصف يقتضي نقيض الحكم وفي الأمسل معناها ابداء شرط فيسمه فلا لانه لا يازم من إبداء شرط في

( الفرقُ ) بين الأصل والفرع ( وهو راجعُ الى المارَضَةَ في الأصل أو الفرع وقيل اليهما ) أي

فىالأصلايس شرطاواليه عيل كلام الشارح فليتأمل ( قول الشارح وقد ذكر الامدى الخ) قديقال تقدم المصنف في سان شروط العلةأن الاتكون معارضة بمعارض موجودفىالأصل ولافى الفرع وان قيده فها تقدم بالمنافي فيحمل على أن المراديه ماينافي الحاق الفرع بأن كان شرطا في الأصل أو مانعا فيالفرع (قول الشارح بناءعلى القول الثاني) خصه بالثانيوان كان لايمنع الرجوع اليهما الأول لجزم المستف بأنه سؤالانأما الأول فيجوز ذلك فقط تدبر (قول الشاوح لانه يؤثر في جمع المستدل) لم يقل لانه يؤثر فى ترجيح المستدل إحذى العلتان أشارة الىانهشيء وراء المعارضة وان رجع اليهاوقد تقدم فتأمل (قول الشارح وقيل لايؤثر فيه) لان القصود الحاق بجامع ولومع وجود ماهو أشد اخالة منه بناء على جواز التعليل بعلتين (قوله والقياس باعتباركا منهما) من أين هذابل المعنى ان من جوز العلتين يلتزم القياس على أصل واحد

باحمداهما (قول الشارح

تجمل ما نما امن الحكم وعلى التافى ابداء الخصوصيتين مما مثاله على الأول بشقيه أن يقول الشافعى الذي المستخدم النيخة في الوضوء واجبة كالتهم بجامع الطهارة عن حدث فيمترض الحنفي بأن الملة في الأصل الطهارة بالدوات في تعرض الطهارة بالدوات في تعرض الطهارة بالدوات في تعرض الطهارة بالداسات في المن المقود وقد ذكر الأحدى الله كراجوع الفرق المامتقدم أن اسمى المارضة في الأصدال إبداء قيد في الملة ومن مسمى الممارضة في الذي المدامنة من أعال مسمى الفرق على المية ومن مسمى الممارضة في الذي المعدى (والصحيح أنه) أن الفرق في المنه يؤثر في جميع المستدلوقيل لا يؤثر فيه وقيل لا يؤثر على القول الثانى فيه لا نه يؤثر في جميع المستدلوقيل لا يؤثر فيه وقيل لا يؤثر على القول الثانى فيه لا نه يؤثر في جميع المستدلوقيل جواب الفرق وعما يجب منع كون البدى في الأصل جزءا من الماق وفي الفرق عما نما من الممكن المستفى عن المستفى المنافق واحد بأن يقاس على كل منها (للانتشار) أى انشار البحث في ذلك (وان جُوثُّ علتان) المؤلو واحدوقيل يجوز الشدد مطافنا وقد لا يحسل انشار (قال المجرث أن ) التعدو (ثم) على تقدير وجوده (لومُوثُ ين الذع وأسل منها كفر) في القند فيها لانه يملل جمها المتصود وقيل لا يكفى

فتجوزا لجع وأماقوله وفيل اليهما فتضعيفه بالنظر اليحصر الفرق فيه (قهلة تجعل مانعامن الحكم) أي فيسكون ذلك معارضة في الفرع لان المانع من الشيء وصف مقتض لنقيضه (قوله مثاله على الأول بشقيه) أى لـكل شق مثال (قوله العلهارة بالتراب) فالتراب قيد في الأصل وخصوصه فيه يجعل شرطا للحكم وهو وجوب النية لضعف الترآب (قه أه وقذذكر الآمدي) حاصله اعتراض على الصنف ما ته أحال مقوله وهو راجع الى المعارضة الح على مالم يذكّره لاسابقا ولالاعقا بخلاف الآمدي فانه قبل ذكره رجوع الفرق الى العارضة فياذكر بين أن مسمى المارضة في الأصل ابداء قيد في العسلة وفي الفرع ابداء مانع من الحكم فأحالهذا الجل على التفصيل السابق (قوله وان قيل انه سؤالان) أي اعتراضان بناء على رجوع الفرق الى المعارضتين في الأصل والفرع إذل كل معارضة سؤال (قول لانه يؤثر الح) أى لان الفرق مؤثر في جمع المستدل بين الأصل والفرع فى العلة الذي هومقصود القياس (قُولُه المتلفة) أي لان الاعتراض في الأصل ابداء قيد في العلة وفي القرع ابداء مانع من الحسكم (قولُه ومهداستاة تتعلق بالفرق) أي وهي قوله ثم لو فرق بين فرع وأصل منها كغي (قوله وان جوز علتان) قد يستشكل الفرق فان تجويز العلتين والقياس باعتباركل منهما ولا سمآ المراد بهما مافوق الواحد فيشمل الأكثر من علتين ولا حصر له لايخلو عن انتشار الا أن يجاب بانه أقل وظاهر أن التقدير وان جوز علتان مع اتحاد الأصل أو الجلة والا فتُجويز العلتين صادق مع تعدد الأصول سم (قوله وقد لا يحصل انتشار ) قوة السكلام تفيدأن الغرض من هسذا السكلام دفع استدلال الصحيح بالانتشار وفيه نظر لان الظاهر أنه ليس مماد الصحيح أن الانتشار لازم لظهور أنه قد لايوجيد فلا يسع أحيدا دعوىلزومه بل مراده أنه قد يحصل الآنتشار وحيتنا لايظهر كون ماذكر دافعا لذلك الاستدلال فليتأمل (قوله لانه يبطل جمها القصود ) أي جمع تلك الأصول أعم من أن يكون الالحاق بكل منها أو بمجموعها بقرينسة المقابل المفصل وحينتذ فوجه بطلان هذا الجمع بالفرق المذكور ظاهر فعا أذاكان الالحاق بمحموعها وأما اذاكان بكل منها فمحل خفاء . ووجهه أنه بعــد الفرق المذكور لم يبق جـــع بين لاستقلال كل سها ( وثالثها ) يكنى ( انتقدالالحاق بمجدوعها ) لانه يطله بجلاف مااذا قصد بحل منها ( ثم في اقتصار المستدل على جواب أصل واحد بمسهاسيت فرق المسترض بين جميهما ( تولان ) تيوريكنى لحصول القصود بالدفع عن واحد الموقيل لا يكنى لانه النزم الجميع ظزمه الدفع عنه ( ومنها ) أيمين القوادح ( فساد ألو شع بان لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاحتباد ف ترقيب الحكم ) عليه كان يكون صالحا لعند ذلك الحكم أو تفيضه ( كتاتى الخفيض التنفيض التنفيض و التعلق المتابعة و التعلق المتابعة عليه من التنفيض و الاتباريس التنفي أو مكسه : الأول ( مثل ) قول الحفيفة ( التتل ) عمدا (جناية عظيمة فلا يكفر ) أي لاتجب له كفارة ( كالركة ) فعظم الجناية يناسب تنفيظ الحسكم لا تتخفيفه بعدم وجوب السكفارة والثانى مثل قولم الزكاة وجبت

والفرع وبين كلمنها بل بين الفرع وبين بعضهالكن بطلان الجمينه وبين كلمنها لايظهرفيه القدح بمنى بطلان التمسك في حكم الغرح لان التمسك ببعضها كاف في البات حكمه فكيف حكم بالقدح على وجه الاطلاق اللهم الا أن يكون الراد ابطال التمسك بالجيم من حيث الجيم فالمستدل أن يعود و بتمسك بالبعض الاأن ذاك خلاف ظاهر كلامه بل ظاهره أنه عجرد ذلك ببطل التمسك و ينقطع المستدل ما لم يجب و يوجه بأن مستنده تلك الأصول لابعضهاوقد سقط ذلكالستند بالفرق المتعلق بمضهاء مُر أيت شيخنا الشهاب قال قضيته أنه بعد ذلك لايصح أن يتمسك بشيء منها في ذلك الحسكم وكأنه بالنظر لمناظره اه فلمتأمل مم (قوله لاستقلال كل منها) أي في نفسه وان قصد الالحاق بالحموع والثالث يقول في هذا لم يعتبر استقلال كل واحد فليتأمل مم (قوله ان قصدالالحاق بمجموعها) ليس هذامن تعددالأصول الذي هوموضو عالسثلة ألاترى كيف فسره الشارح بقوله بأن يقاس على كل منها قاله العلامة وجوابه أنالمراد بتعدد الأصول تعدد أمور يصلح كل منها بانفراده للقياس عليه أعم من أن يقع القياس على كل منها بانفراده أو يقع على محوعها فظهر أن الالحاق بمجموعها من تعددالأصول لانه الحاق بمجموع أمور يصلح كل منهاللقياس عليه بانفراده فقدوجد فيه تعددالأصول بذلك المعني ولاينافي قول الشارح بأن يقاس على كل منها اما لانه على وجه التمثل فأنه يستعمل بان في موضع كان كاعلم من عادته وامالآن المراد بكل منها أعهمن السكل الجميعي والسكل المجموعي وامالأن الراد بكل منها أعهمن أن يكون على انفراده أوفى جملتها قاله سم ولا يخفي مافيه (قوأبه فيل يكفي لحصول القصود) هذا يوافق قوله في جانب الفرق وقيل لا يكفي لاستقلال كل منها لأنه على ذلك القول لا يكفي فيالقدح الاالفرق بين الفرع وجميع الأصول وحينئذ لايكني فيجواب الاعتراض بالفرق بين الجيع الجوآب عن واحد لأنه حيثند لم يحصل الفرق بين الجميع الذي هو شرط القدح على ذلك القول فلعل فائلهما واحد مم (قول الضدذاك الحكم) أى الذي رتبه عليه السندل (قوله كتاتي التخفيف من التغليظ) أي كاستنباط التخفيف من دليل التغليظ وكذا القول في الباق \* واعد أن التخفيف والتغليظ مسدان وكذا التوسيع والتضييق وأما الاثبات والنغى فنقيضان ولمسذا أشار الشارح بقوله لضــد الحـكم أونقيضه (قولًه وعكسه) أي تلقى النغي من الاثبات وهو الرابع الآني في كلام الشارح ولم بمثل للثالث وسيأتي مثاله عند قوله والرامع (قوله فعظم الجناية يناسب تغليظ الحسكم) قال الشياب رحمه الله تعالى قديقال هذا منه لأن المراد لآنكفره الكفارة اه \* وحاصله أن لقائل أن يقول هذا من تغليظ الحكم لأن الراد أن عظم هذه الجناية اقتضى ان لا تكفره الكفارة ولانجبره لضعفها عنذلك فلانجب ويمكن أن يجاب عن هذا بأن كون الكفارة لابجبر هذه الجناية لايدَ ضي عدم الوجوب لأن التغليظ لم ينحصر في الجبر بل قد يقصدبه الزجر فينبغي التغليظ بوجوب

(قوله لايظهر فيمه القدح بمعنى بطلان التمسك) لم بدع هذا أحد بل قال الشارح لانه يبطل جمعها القصود أي لافادة قوة الظن اذهذاهوعلةنجو عز من جوزه كما في المنتهى وهذا موجود وان تمسك بكل فالقسدح في الجعم لاالتمسك (قُولُه وَكَأْنَهُ بالنظرلمناظره) مناظرهام يقدح في التمسك بل في الجمع اذإبطالدليل لايلزم منه ابطالكل الادلة ومنه تعسلم ضف القولين الاخيرين (قولەوجوابە الح) الاولى ان ماقاله الملامة هووجه ضعف هذا لا يكفي الخ)كذافي نسخ مم والصواباسمقاط لا (قوله ان لاتكفه الكفارة) أي التكفر الاقدام عليه ومثله يقال في الباقي

(فوله قد يقال الحُجُ فيه ان السكلام في سقوط أثم الاقدام لاالقتل والافسكفارة افساد السوم واجبة مع وجوب القضاء ولوقال ان المهود في الكمارات اسقاط الاثم نناء على انهاجوابه لكان صواباتأمل \* واعلم ان فساد الوضع بشبه القدح في المناسبة من حيث ان المعترض به ينغى ماسية الوصف الحكم لماسبته للقيضه الاأنه لايقصدهنابيان عدم الناسبة بل مناسبته للمقيض أو بناء المقيض عليه كذا فى العضد مفسدة راححة فليتأمل (قول الشارح والرامع كان يقال الخ) مثل به بعضهم وفيه ان القدح في المناسبة خصو مبايداء

(277) على وجه الارتفاق فدفع الحاجة فكانت على التراخي كالدية على العاقلة فالتراخي/الموسع لايناسب دفع الحاجة المضيق والرابع كان يقال في المعاطاة في المحقر لم يوجد فيها سوى الرضا فلا ينعقد بهابيع كماني غسير المحقر فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانمقاد لاعدمه ( ومنهُ ) أي من فسادالوضم (كونُ الجامع ) في قياس المستدل ( ثَبَتَ اعتبارهُ بنص الواجماع في نقيض الحكم) في ذلك القياس مثال الجامع ذي النص قول الحنفية الهرة سبع ذوناب فيكون سؤره نحسا كالسكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع هلة للطهارة حيث دعى الى دار فيها كلب فامتنع والى أخرى فمها سنور فاجاب فقيل له فقال السنور سبع رواه الامام أحمد وغيره ومثال ذي الاجاع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء الكفارة نيحراءهي أن عظم الحنابة لوسيرأنه ينافي الجبرانماينافي الجبر رأسا يحيث برفع أثرا لجنابة مطلقا أما الجسير بمعنى التخفيف للجناية فسلا مانع منه بل يمكن أن يقال ان ايجاب الكَّفارة مع انتفاء الجبر أللغ في التغليظ و يفارق الردة بانهمم تحتمقتله وعدم قبوله العفو الى ثبيء آخر فليتأمل قاله سم قلت قد يقال الكفارة انما شرعت حيث يسقط معها الطلب أما مع عدم السقوط فلا ومانحن فيه من هذا الثاني لوجوب القصاص على القاتل عمدا فليتأمل (قوله على وجه الارتفاق) الراد به الرفق بالمالك والساهلة في شأنه (قهله لايناسب دفع الحاجة المضيق) أىفان المناسب له الفور (قهله والرابع الخ) لم عشل للثالث قال الكال ويمكن التمثيل له بقول من يرى صحة انعقاد البيع في المحقر وغيره بالمعاطأة لمن يرىالانعقاد بهافى المحقر خاصة بيمع لم توجد فييه الصيغة فينعقد كالمحقر فآن انتفاء الصيغة يناسب عسدم الانعقاد لا الانعقاد اه (قهأه يناسب الانعقاد لاعدمه) أي فقد استنبط النغى من الأتبات (قولِه ثبت اعتباره الح) فيه الفصل بين المصدر ومعموله بمعمول غيره والمصدر قوله اعتباره ومعموله قوله في نقيض الحكم ومعمول غيره الذي فصل به قوله بنص أواجماع فانهمتعلق بثبت والفصل بين المصدر ومعموله ممتنع قال في النسهيل ومعموله أي المصدر كالصلة في منع تقديمه وفعله ويضمر عامل فما أوهم خلاف ذلك اه . و يَكن أن يجاب بجعل قوله بنص آلخ متعلقا

الثالث فنبه الشارح على خطئه والثابت هو الرضا والمنفى الانعقاد (قسوله نوزع من جهة المحالف) عبارة مم قال شيخنا الشهاب قد يقال علة امتناعه كون الملائكة لاتدخمل بيتا الح فهو اعتراض على فيه ان الشارع اعتبر السعية علة الطهارة بانه لميتبرها علة لها المقتضى نجاسية سؤر الكلب بل اعتبرالسبعية لان اللائكة لاتمتنع من دخول بيت فيسه سبع يخسلاف مافيه كلب فلآ بكونفيه دليل طي نجاسة سؤرالمكلب حسق يقال ان الشارع اعتبر السبعية لنقيضه والمقصود بذلك رد اعتباره في طهارة السنور بهذا الطريق ا بالمصدر أيضا أى ان اعتباره بالنص أو الاجماع فىنقبض الحكم قد ثبت فليتأمل وقول المُصنف فى وانكان الكلب نجساعند نقيض الحكم كان عليه أن بزيد أوضده وقديقال أراد بنقيض الحكم مايشمل ضده أشارله سم (قهله المخالف للنص عليه تأمل اعتبرها الشارع على الطهارة) نورع من حيمة المخالف بانه يحتمل أن يكون امتناعه صلى الله علمه (قوله وفيهانه يازم مثله) وسلاجلماروي وانالملائكة لاتدخل يتافيه كلبالأجل يحاسته وردبانه خلاف ظاهر تعليله سلى هوكذلك لكن لايضر الله عليه وسلم عدم الدخول بعدم سبعية الكلب كاأشارله بقوله السنور سبع وعدم السبعية أعممن عدم في التمثيل غايتهان يلزم دخول الملائسكة لتحققها في غسير السكاب من الحيوانات كالطيور مع دخول الملائكة فلا يناسب الشافعي اثبات ان عدم تعليل عدم الدخول به وفيه أنه يلزم مثله فى التعليل المذكور فان عــدم السبعية أعم من النجاسة الدخول كان النجاسة أشارله مم (قوله فقال السنور سبع) هذا بدل على انتفاء السبعية عن السكاب فلايصح كونه جامعا | (قولەھدا يدل\لح) ھدا

الاعتراض غبرمو جهلان فسادالوضع معوان لا يكون الدليل طى الهيتة الصالحة فشمل مااذا كان الجامع معتبرا فى نقيض الحيكم وذلك سادق بان يعتبره الشارع فى نقيض الحيك لقيس كمسئلةالسنور فيلزمفسادالقياس منجهة جعلهجامعالعدم وجوده فالمقبسءليه ومنجهة جعلهعلةلنقيض ماجعلهالشارعله والمنظورلههو الثانى وانازمه الاول أولنيره كمسئلة للسحومما يدل على داك ماسياتي لسم في فساد الاعتبار حيث أجاب عن اعتراض الناصر بمثل ذلك تدبر

يستحب تسكراره كالاستنجاء بالمجر حيث بستحب الايتار فيه فيقال المسح في الحف لايستحب تسكراره اجماعا فيها فيل ال المستحب المسلم الم

فى ذلك الحكم و يكون تخلفه عنه فالقياس المذكور اللهم الاأن يقال فسادالوضع فهاذ كرطى سبيل التنزل فاعتباره جامعا والافالقياس المذكور غبرصحيب لعدم الجامع فيه قال سم ثم ينبغي التأمل في معنى السبع ماهوحتى كان السنورمنه دون الكلب كااقتضاه الفرق المذكو ر وقدفسر في القاموس السبع بالمفترس من الحيوان أه (قوله يستحب تكراره) أى مسح يستحب تكراره (قوله كالاستنجاء بالحجر) أى الاستجار به عامم ان كلا مسح (قول فيقال السعر في الحف لا يستحب تكر ارد اجماعاً) أي فجعل المسعر حامعا فاسد لأنه ثبت اعتباره اجماعافي نفي الاستحباب وهو نقيض الاستحباب (قه له أي قسمي فساد الوضع) القسم الأول هو المشاراليه بقوله بان لايكون الدليل في الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحسكم عليسه الخ والقسم النابي هوالمشاراليه بقوله ومنه كون الجامع ثبت اعتباره الخ وحاصلهما تلق الشيء موضده أونقيضه وكون الجامع ثبت اعتباره بنص أواجماع في نقيض الحكم أوضده وأماماقيل من أنه كان الاولى أن يقول وجوابها ليعود الضمير علىأقسام فسأد الوضع الأربعة المذكورة فىالمتن والقسم الخامسالذي زاده الشارح وان ترجيعها الى القسمين المذكورين تكلف فممنوع وقدأوضه ذلك مم فراجعه (قولِه بتقريركونه) أى دليل المستدل كذلك أي على الهيئة الصالحة لاعتباره كاأشارله الشارح بقوله فيقر رالخ (قولِه كالارتفاق ودفع الحاجة في مسئلة الزكاة) أي فالمستدل نظر لجهة الرفق بالمالك والتسهيل علبه المناسب لهالتراخى والتوسع والمعترض نظرلجهــة دفع حاجة الفقراء المناسبــله الفو ر والتضيية (قولٍ و يجاب) بالنصب عطفا على بكون أن قوله كا أن يكون (قول بانه غلظ فيه بالقصاص الج) أى فلم يتلق التغليظ الامن التغليظ لان المتلقي من القتل العمد العدوان هو وجوب القصاص لانفي وجوب الكفار فالمتلقىمن التغليظ تغليظ مثله (قوأيه وعن المعاطاة بانعدم الانعقاد بهامرتب علىعدمالصيفة) أى فالمتلق نفي عن نفى مثله لاعن اثبات كانو هم المعترض و بني الجواب عن الاعتراض على القسم الثالث الذي ذكر ناه عن الكال المعرض فيه بان المناسب تر سعدم الانعقاد على عدم الصيغة لا الانعقاد كما فعل المستدل وحاصل الجواب أن يقال الانعقاد المذكو رص تب على المعاطاة لاعلى عدم الصيغة فالتبوت المذكور وهوالانتقاد متلتى من ثبوت مثله وهوالمعاطاة لامن نغى ﴿قُولُهُو يَقْرُ رُ) عطفعلى قوله فيقر رالخ (قوله كون الجامع الخ) أي الجامع الذي قال المعترض انه معتسبر في نقيض الحسكم (قوله ويكون تخلفه عنه) بان وجد مع نقيضه لمانع قال العلامة وتبعه الشهاب فيه دفع فسادالوضع لكنه ياؤمه النقض وقدتقدم أنه قادح ولوكمانع اه وقديجاب بانه قدتقدمهن جملة الأقوال انهقادح الااذاكان التخلف لمانع أوفقد شرط وآنهمنقول عن أكثر الفقها وفيكون ماذكره هنا مبلياعلى هذا القول على ان ماذكر والشارح ليسمن مخترعانه بل من منقول عن غير وفيحتمل أن يكون والله هو القائل بذلك التفصيل في

(قولاالشارح بان وجدمع قبضه لمانم) آئ فليس هوعلة للنفيض بل علته المانع فاند فواعتبار وفي النفيض وان يتي النفض فانه يكمى فه تخلف الحكم ولواقع الحاصل الناسترض به هنا المعرفيوت عليته للنفيض وقدائدفع بالجواب أماالنفض فسؤال آخر لم يورده المعرض قال العنافذ فساد ( ٣٣٤) الوضع يشها النفض منحيث بين فيه تبوت نقيض الحكمهم الوصف الأن فيهز يادة وهو

انالوصف هوالذي يثبت

فساد وضع وتارة لا (قوله

فسلم) ولايفيد فسهانه

لايستلزم ولافي النغللسا

تقدم عين سم الاأن

بكون تسلما حسدليا

بإن وجدمع نقيضه لما نع كافي مسح الخف فان تسكر اره يفسده كفسله (ومنهاً) أي من القواديج (فسادُ النقيض وفي النقيص الاعتبار بأن أيخالف ) الدليل (نصاً ) من كتاب أوسنة (أو إجاءا) كان يقال في التبييت في الأداء لايتعرض لذلك بل يقنع صوم مفروض فلا يصح بنية من الماركالقضاء فيعترض بأنه مخالف لقوله تصالى ﴿ والصائمين فيه شبوت نقيض الحكم والصائمات، النح فانه رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تمرض للتبييت فيه وذلك مستلزم مع الوصف فاوقصد به لصحته دونه ، وكأن يقال لا يصح القرض في الحيوان لعدم انصباطه كالمختلطات فيعترض بانه ذلك لكان هو النقض مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع أنه مينياتية استسلف بكرا ورد رباعيا وقال «ان خيار الناس أحسم اه و به تعلم انه لامعــنی قضاء والبكر بغتم الباء الصغير من الابل والرباعي بفتح الراء مادخل في السنة السابعة ، وكما أن يقال الاعتراض ببقاء النقض لايجوز للرجل أنينسل زوجته الميتة لحرمةالنظراليها كالأجنبية فيمترض بانه مخالف للاجماع لأن فرض السكلام ان السُكوني في تفسيل على فاطمة رضي الله عنهما (وهوأ عَمُّ من فساد الوسُّع ) لصدقه حيث يكون الاعتراض بفساد الوضع الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه مدبر جواعلمان فسادالوضع معناه فساد وضمالعياس النقض قاله سم (قهله فالتبيت فالأداء) أى في وجوب تبيت النية في الصوم الأداء (قهله فيعترض لكونه مناسبا لنقيض بانه عالف لقوله تعالى الخ اليست في الآية المذكورة معارضة أصلااذ لا يؤخذ منها ما يقتضي التبييت ولا الحكم أوضده كافي القسم عدمه اذ ليستمسوقة لبيان الصوم بل لبيان أجر فاعله كغيره مماذ كرمعه (قوله من غير تعرض الأول أولكون علته ثمت للتبييت) بردعليه أنالوصح استلزام عدمالتعر ضللشيء الصحة بدونه استنادم عدمالتعرض النية اعتبارها في النقيض أو أيضا الصحة بدونها فان قالوا عدم التعرض يستازم بشرط عدمالثبوت مايخالف وقد ثبت المخالف في النية . قلنا لوسلم ذلك فقد ثبت المحالف أيضا في التبييت وهو خبر «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلاصيام الغد بنص أواجماء كما له» سم (قولِه وذَلك،مستلزم لصحته دونه) يقال في دفعه انأر يد انَّه مستلزم لصحَّه دونه في الجلة كافي فى القسم الثانى والشيء النفل فمسلم ولايقيد وانأرادانه مستلزم لصحته دونه دائما فمنوع لخالفته خبرمن لميبيت الصيام الواحد لايشاس قبل الفجر فلاصيام له شيخ الاسلام (قهله كالفتلطات) أي الأشياء الخاوطة بفيرها كالعجين مثلالعدم النقيضان أو الضدين الانضباط بسعب الجهل بمقدار الشيئين المختلطين أوالأشياء المختلطات (قه 4 مخالف الدجماع السكوتي) أما فساد الاعتبار فليس قالالعلامة هذا الاجماع ينغي حرمة النظراليها وذلك هومعنى وجودالعلة فيالفرع اه 🛊 وحاصل ماأشار براجع الى وضع القياس اليه انالكلام فبااذا تحقق القياس بإن وجدما يعتبرفيه لكنه خالف نصا أو اجماعا وهذا المثال لسور بالمنيين بلمعناهأنمادل كذلك لأن العلة هي حرمة النظر وهذا الاجاء دل على انتفائها فلرتوجيد في الفرع فلر يتحقق القياس عليه القياس من الحكم وجوابه انا لانسلمان الكلام فعااذا تحقق القياس لكنه خالف مأذكراذلم يعتسروا في فساد الاعتبار عنالف لمادل عليه نص سوى الخالفة المذكورة أعممن ان يصح القياس أم لا وعماي صرح بذلك ماقرروه في توجيب كون أواجماع وتارة يكون معه

(فوله لانسنرأن الكلام الح) الاولى ان القباس استجمع شرائطه الاأن التص شلادلُ على الناماء عبده القائس وهذا موجود في كل مثال لهذا النوع (قوله ملار و والح) أي من إن القياس في فساد الاعتبار قدلايكون صحيحا وقوله وماسيد كر مالصنف والشار حصوابه حذف ما أو زيادة هوقبل ملان مافرروء هو ماذكر اه

فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع وماسيذكره المسنف والشارح وحينا فالسكلام في القدم عجر دعالفة

النص أوالاجماع أعممن أن يتحقق معذلك قادح آخركا نتفاء وجودالعاة في الفرع أملا فعلى الاول يتحقق

القدحمن جهتين الاان القصودهنا القدحمن احدى الجهتين قاله ممر قوله وهو أعممن فساد الوضع) ظاهره

انه أعمنه مطلقا وقضية تعريفهما انه أعممنه من وجه لصدقه فقط بما ذكر الشارح وصدق فساد الوضع

فقط بأن لايكون الدليل على الهيئة السالحة لاعتبار وفي ترتيب الحكم ولايعارضه نص ولااجاع وصدقهم المعا

(وله) أى الممترض بمسادالاعتبار (تقد يم على النئومات) في المقدسات (وتاخير م) عنها لجامعته لها من غيره ( أو من غيره ( أو من غيره ( أو من غيره الله في المنتقب الناسلة في المنتقب المسال أو غيره ( أو المساقب المارسة ) له بنص آخر فيتسانطان و يسلم الأول ( أوسنع الظهور ) له في مقصد الممترض ( أو التأويل ) له بدليل (ومنها) أى من القوادح (منتم علية الوسنعي ) أى منع كونه الملة ( ويسمعي الملالية بتصحيح الملة والاصنع قبوله) والانتشار بعنع كل ما يدعى عليته ( وجوابه بالبائد ) أى باتبات كان من الله مطلقا (منتم وصف الله ) أى مناسع مليته ( وجوابه بالبائد ) أى باتبات كونه الله بسلله من مسالكم المتقدمة ( ومنه ) أى من الله مطلقا (منتم وصف الله ) أى منترفيها وهم مقبول مؤما

بأن لا يكون الدليسل على الهيئة المذكورة مع معارضة نص أواجماع فحاقيل من أن فساد الوضع أعم ومن أنهما متباينان ومن أنهما متحدان سهو قاله شيخ الأسلام ( قوله وله تقديمه على المنوعات وتأخيره ) أي للعترض بفساد الاعتبار تقديمــه على المنوعات وتأخيره عنها ولا مانع في ذلك أما في صورة تقديم النوعات عنهفظاهر لانهترق من الأضعف وهو المنعلعدم تمام كفايته آلى الأقوى وهو دليل النص أوالاجماء واما فيصورة تأخرها عنه فلان فيه تأييد الدليل النقلي بالعقلي ومثال ذلك مالو قيل لايحرم الربا في البر لانه مكيل كالجبس فيقول له المعترض لانسلم ان الكيل عاة لمدم حرمة الربالوجود، في الأرز مع أنه ربوي ثم مااقتضاه دليلك من علم حرمة الربا في البر مخالف لقوله يرالي الربالدربا الحديث أو يقول له مااقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر مخالف لقوله عَلَيْتُهِ البر بالبر ربا ولا نسلم ان الكيل علة عدم حرمة الربا (قوله أى منع كونه العلة) انما عر بذلك لبتعين للتامة ولو عبر بقوله أي منم كونه علة صدق بالناقسة مع انها ستأتى في قولهومنه منع وصف العلة مع قبول منعها قاله سم أي فقول المصنف منع علية الوصف أي منع الوسف تهامه أي منع علية الوصف الذي جعله المستدل عله (قهله والاصح قبوله) أي كونه قادحا (قهله لأدائه الى الانتشار) قيد بجاب أنه انتشار لتتميم الطَّاوب فسلا يضر (قهله وجوابه باثباته الخ ) مثاله أن يقول المستدل يحرم الربا في الأر زكالبر لعلة الطعم فيقول المعترض لا أسلم ان العلة الطعم بل هي الكيل فيجيبه المستدل بقوله ثبتت عليسة الطعم بقوله ﷺ الطعام بالطعام ربا (قهله أي من المنع مطلقًا) قال السكال تنبيه على ان الضمير في منه غير عائد الى منع العلية كما زعمه الشيخ أبو زرعة بل الى المنع مطلقاً بدليسل أنه جعل منهمنع حكم الامسل و بدليل أن منع وصف العلة مقبول جزياوقبول منع العلية فيه الحلاف أه وحاصله ان الضمير راجع الىالمقيد السابق بدون قيده ومثله يقع كثيراوقال شيخ الاسلام ولوقال بدل قوله مطلقا الطلق كان أولى اه وكأن مراده أنقوله مطلقاً يفهم منه أن المعنى كل منع وهو خلاف المرادادلبس منعماذ كرمن كل منع بخلاف المطلق اذ يفهم معنى المنع من غيرتقييد ومنع ماذكرفردمن أفراد النعمن غيرتقييد قاله سم \* قلت ايضاح ذلك أن المنع مطلقا معناه المنع سواء كان منع علية الوصف أولاو حينت فينحل قوله أىمن المنع مطلقا الى ان منع وصف العانفر دمن أفراد المنعسواء كان منع علية الوصف أم الوهو غير صحيح اذ ليس منع وصف العلمة من أفرادمنع وصف العلية كمّا هو بين بخلاف قولناالمنع الطلق فان معناه المنم الغير المقيد ولاشبهة في ان منع وصف العلة فردمن أفر ادالمنع غير المقيد فتأمل \* فأن قيل هذا ينتجان ماقاله الشارح خلاف الصواب لاخلاف الأولى \* قلت لا الحام على أن معنى قوله أى من المنع مطلقا

(قول الشارج بمنع كل ما يدعى عليته ) يعني ان السندل مد منع علية ماذكر بحتاج الى الانتقال لتعليل عليته فيمنع تعليل العلية فيحتاج للانتقال لتعليل علة العلية فيمنع فيحتاج لتعليل علة علة العلية وهكذا اذ مسالك العلة لاتخساوعن التعلمل وحينثذ ربما أحوج الى الانتقال من السندل من مسلك الى آخر لكثرة مسالكالعلة (قول الشارح وهو مقبول جزما) لعله لعدم الانتشار لقلة الترك في العلل

(كقوانا في افساد الصوم بغيرا لجام) كالا كل من غير كفارة (الكفارة) شرمت (الزجرعن الجاع الهذور فالسوم فنجب بندلك الهذور فالسوم فنجب المنافز على من الجاع بخسوسه و بل عن الافطار الحد فور (فيقال) لا نسلم أن الدكارة شرح الزجر من الجاع بخسوسه و بل عن الافطار الحد فور فيه أي أي السومية ) أي خصوصية الوصف في الما كان يبين اعتبار الحاص في المتعارة بأن الشاح كان يبين اعتبار الحاص في المتعارة بأن الشاح المنافز عيبا عن سائعين جاعه كي تقدم (وكان المترف في الكفارة بأن الشاح المنافز عيبا المعارف في الكفارة المنافز المعارف في المتعارف المنافز عن المنافز على المنافز عن المنافز عن المنافز عن المنافز على المنافز عن المنافز ع

انهمنه حال كونه مطلقاأيغير مقيد فيرجع الى ماقاله شيخ الاسلام فتأمل (قهله كقولنا في افساد الصوم بغير الجاع) المراد كقولنا في الاستدلال على عدم الكفارة في غير الجاع من مفسدات الصوم وعبارته غير موفية بهذا اذظاهرهاان السكلام مسوق للاستدلال عىافساد الصوم بغير الجماع ومحاولة الشارح بزيادة قوله من غير كفارة غيرمفيدة شيئاوكان الأوضح ان لوقال كقولنافي تخصيص الكفارة بالجاع دون غيره من مفسدات الصوم ( قهله بأن الشارع رتباعليه ) قد يقال ترتيبها على الجاع لايستلزم اختصاصها به فالمفهوم من الحديث أن الجاع موجب للكفارة لاأن لاموجب لها الاالجاع كا هو واضح (قوله كما نقدم) أى في بحث الايماء من السالك (قوله وكأن المترض ينقح المناط الخ) تعبيره بعَصَّأَن يدل على أن ذلك لبس تنقيحا للناط ولا تحقيقا له حقيقة وكأن وجيه أن تنقيُّح المناطكا تقدم حاصله الاجتهاد في حذف بعضِالأوصاف وتعيين الباقي للعلية وليس همهنا اجتهاد ولا تعمين مل منع وصف العلية فقط ووجه شهه بتنقيح المناط أن المانع غير قائل أنهذا الوصف معتبر في العلبة عقتضي منعه فقد حذفه عن الاعتبار وإذا حذفه عن الاعتبار تعين الباقي فأشبه حذف البعض بالاجتهاد وتعيين الباق العلية وأن تحقيق المناطكا تقدم أيضا اثمات العلة في آحاد صورها وهذا المعنى غير موجود هنا لأن حاصله أن العلة المعاومة المسامة قُد يخفي وجودها في بعض الصور فيبين المستدل وجودها فيذلك البعض كبيانه أنالسرقة التي هي أخذالمال خفيةمن حرز مثله بلا شبهة وهي علة القطع موجودة في النباش وما نحن فيه ليس كذلك ووجه الشبه أن المعترض لمامنع الوصف الذي هوعلة في الجُلة لانه معتبر في العلة ثم أثبت المستدل اعتباره فيهاأشبه اثبات العلة في آحاد صورها سم (قوله بل ينتهي ) أي كانتهي الصلاة مثلا بالفراغ منها وليس ذلك ابطالا لها (قوله أخذا من التفريع الآني) أي وهو قوله فأن دل الستدل الخ فأنه مفسرع ملى عدم القطع وُوجه الأخذ الذُّكور أن التفريع على أحد أقوال محكية دون غيره منها يؤذن برجحانه قاله شيمخ الاسلام وقوله يؤذن برجحانه أىغالبا فاندفعقول معموفيه نظر لجواز التفريع على غير الراجع لغرض ماكغرابة التفريع عليه أواشكاله أوتوهم عدم صحته أه (قول) لتوقف القياس الخ علة لعدم الانقطاع الذي أفاده قوله لا أي واذا كان القياس متوقفا على ثبوت حكم الأصل لتحققه م فيحتاج المستدل آلي اثباته وحينتذ فلا ينقطع (قهله الي غيره) أي وهو اثبات حكم الأصل

(قوله قديقال وتيبا الخ) فيمانه يلزم التعليل صلتين والمسنف لابراء (قوله فاندفع قول سم فيسه تظراخ) لم يوجد ذلك في مم واتما الوجود فيسه توجيسه الأضغ ونني المنزمة الخفة ونني (ان كان ظاهرا) يعرفه أكر النقياء بجنرف مالا يعرفه الاخواسهم (وقال النزال أيمتبر عونُ السكن المدين في النيمة مونُ السكن أرأ بواسحق الشيراق لايسم في النهائية (أبواسحق الشيراق لايسم في النهائية (أبواسحق الشيراق لايسم في النهائية من المنتفرة المشيئة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة النيمة على المنتفرة المنتفرقة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنت

انه تميدي (سلمنا) ذلك (ولا نسلم أن هذا الوصف علته ) لم لا يقال ائملة غيره ( سلمنا ) ذلك (ولا نسلم وجوده فيه ) أي وجود الوصف في الأصل (سلمنا ذلك ولانسلمانه ) أي الوصف (متمد) لم لايقال انه قاصر (سلمنا) ذلك (ولا نسلمروجودَ، في الفرع) فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة ألأولى منها بحكم الأصل والأربعة الباقية (قهلهان كانظاهرا) أي ان كان منع حكم الأصل ظاهرا وقوله يعرفه أكثرالفقهاء نفسر لقوله ظَاهر ا (قه له بعتبر عرف المكان الدي فيسه البحث) أي لان الجدل عرفاو مراسم في كل مكان فان عد أهل المسكان الذي فيه البحث ذلك قطما للستدل فهو كذلك والا فلا ولا يخفى بعد هذا القول ( قهله لانه لم يعترض القصود) أي لان المترض لم يعترض القصود وهو الفرع (قوأ)، في اللخص واللهونة) هما كتابان الشيخ ابي اسحق الشارازي المذكور (قوله بله أن يعودو يسرض الدليل) أي ولاينقطم الا بالعجز كالمستدّل قاله شيخ الاسلام (قول لحروب باعتراضه عن المقسود) أي وهو الاعتراض على حسك الأصل الى غيره وهو الاعتراض على الدليل. وأجيب من طرف الختار عنم كو نه خارجا عن المقصود إذ المقصود لايتم الا به (قوله بنوع مرتبة) أي كل منها مرتب على تسليم اقبله (قوله لانسلم حسكم الأصل الخ) مثاله أن يقول الستدل النبق ربوى لعلة الكيل كالتمر فيقول له المعترض لانسدان التم ريوى، سلمنا ربويته لكن لانسلم ان هدا الحكم من الأحكام التي يجرى فيها القياس، سلمنا أنه من الأحكام التي يجرى فيها القياس لسكن لانسلهانه معلل لم لا يقال انه تعبدي، سلمنا انه معلل لكن لانسل أن علته الكيل لولايقال العلة غيره ، سلمنا ان العلة الكيل لكن لانسل وجودها فيالتم اسامناوجو دالعلة المذكورة في الأصل وهو التمر لكن لانسارأ نهاممتدة لفعره كالنسق في المثال لم لايقال أن الوصف المذكور قاصر ، سامنا التعدية العلة المذكورة وهي الكيل لكن لانسلم وجودها في الفرع وهو النبق في المثال أي لانسار انه مكيل لكن قول الشارح سامنا ذلك أي أنه عما يقاس عليه ولانسل أنهمعلل مشكل بانهمع تسليم أنه يقاس عليه لا يكن منع تعليه لان تعليه لازم لكونه عا مقاس عليه إذ مالم يعلل لاعكن تعدية حكمه إلى غيره لأجل وجود علة حكمه في ذلك النسر و تلك التعدية هر معنى القياس فتسلم أنه عايقاس فيه ومنع كونه معللا متنافيان لا يجتمعان، وكذاقو لهسامنا ذلك يعني أن هذا الوصف علته ولا نسلووجوده فيه قديستشكل أيضا لانه بازمهن كون الوصف علة حكم الأصل وجودالوصف فيالأصل والأفلا يكون علة حكمه فتسليم كون الوصف علة حكم الأصل ومنع كون الوصف موجودا في الأصل متنافيان لا يجتمعان . و يجاب عن الأول بانه ليس المراد بكونه عا يَقَاس فيه أنه بنفسه يقاس عليه حتى ينافيه منع كونه معللا بل المراد انه من النوع الدي يقبل لقياس عليسه لسكون نوعه غير نوع الكفارات والأسباب والشروط والموانع وغير ذلك عسل

(قولة قدلا يظهر معه مني الترتيب) فيه نظر بل هو ظاهر للتأمل (قول الشارح مترتبة كانت أولا) قال الصنف والعضد في شرحيهما له تعسر إبن الحاجب الرتبة مافيها ترتيب طبيعي بأن لا يثبت الثاني الابعد ثبوت الآول مثل منع حكم الأصل ومنع العلية إذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعا و يفيد ذلك قولالصنف هنا أي يستدعي تاليها تسليم متاوه وهذا لايظهر فيالنتوض إذلاترتب بينها أما المعارضات في الأصل أو الفرع فمكن لان المارضة في الأصل عنى إبداء علة نفيد خلاف مايؤيده السندل مقدمة على المارضة عمني ابداء وصف السندل وكذا المعارضة في الفرع بمعنى ابداء وصف غيرما أبداه الستدل ينتج  $(\Upsilon \Upsilon \Lambda)$ آخرصالحالعلية فحالحكمالدىأراده

خلاف الحكم الذي أراده

مستندا الى القياس على

أصل آخر مقدمة على

الأسثلة المتعلقة بالعلية

كالمطالبة وعدم التأثير

والقمدح فى المناسبة

والتقسيم وكون الومف

غبرظاهرولامنضبط وكونه

غير مغض الى المقسود

ثم النقض والكسر ثم

المارضة في الأصل ثم

مايتعلق بالفرع كمنع

وجود العلة فيه ومخالفة

حكمه لحكم الأصل

واختسلاف الضابط

والحكمة والمعارضة في

الفرع والقلب ثم القول

بالموجب اہ ثمانك، فت

بالعلة مع الأصل والفرع في بعضها ( فيُجَابُ ) عنها ( بالدَّفع ) لها ( بما عُرف من الطرق ) في دفعها ان أريَّد ذلك والا فيكُّفي الاقتصار على دفع الأخير منها ( ومن ثُمٌّ ) أي من هنا وهو جوازها المعلوم من الحواب عنها أي من أجل ذلك ( عُرف جوازُ ايراد المارَ سَات من نوح ) كالنقوض أو المارضات في الأصل أو الفرح لانها كسؤال واحد مترتبة كانت أو لا

المعارضة فبه نمضى الداء المانع وهوالفرق 🛊 واعلم أن الآمدي قال بناء على ماتقدم فيها ولا يلزم من كونه من ذلك النو عالذي يقبل القياس عليه كونه نفسه معللاحق بتأتى القياس عليه وعن الثاني بأنه لامنافاة بين كون ذلكالوصفعلة حكم الأصل وعدم وجوده فيالأصل وجوب ترتيب الاعسثلةان أول مابجب الابتسداء به لأنه بجوز أن يكون للحكم علتان احداهما موجودة في حميع أفراد الأصل والأخرى غيرموجودة في بعض أفراده فغاية الأمر أنهاقاصرة عن بعض الافراد وذلك لأبمنع صحة التعليل على ملتقدم بيانه فاذا الاستفسار أم فساد الاعتبار ثم فساد الوضع ثم أر يد القياس على ذلك البعض الذي لم توجد فيه تلك الأخرى صدق على الحكم أن ذلك الوصف علته منع الحكم في الأصل ثم لانه احدى علتيه وان لم يكن ثبوته في ذلك البعض بواسطة ذلك الوصف وصدق بضاانه لربوجد فيه أى ذلك الوصف فحيث تصور كون الوصف علة حكيمالأصل أى في الجُلةُ وان لم يكن ثبوته فيه منع وجود العلة فيسه ثم بالنظر لمكل فرد مع عدم وجوده في بعض أفراد الأصل أمكن تسليم أن الوصف علة حكم الأصل معمنع وجوده في ذلك الأصل الذي أر يدالقياس عليه غير أن هذا الجواب لا يأتي على ماصححه المصنف من امتناع التعليل بعلتين فليتأمل، على أن التسليم لا يازم أن يكون معناه فبول ذلك المسلو اعتقاده حقيقة بل قديكون معناه عدم الاعتراض بذلك الشيء حتى يكون معين سامنا كذالا أتعرض لذلك ولااعترض مه بل أقتصر على الاعتراض بشيء آخر وهذاصادق مع كون ذلك السلم مردودا عنده ذكر ذلك شيخنا ألشر يفسالصفوى وحينتذفالامنافاة بين تسليم قون الشيء ممايقاس عليه ومنع انهمعلل ولابين تسليم أن هذا الوصفعلته ومنعوجوده فيه لجوازأن يكون التسليم بهذا العنى فليتأميل قاله مم قلت استعمال تسليم الشي وفي معنى عدم التعرض مع كونه خلاف المهودف كلامهم قد لايظهر معه معنى الترتيب المذكور فليتأمل (قهله العلة مع الأصل) هوالر أبع مع الخامس وأماالسادس فيتعلق بالعلة فقط والسابع بها مع الفرع (قه آلهان أر يدذلك) أي الدفع عن كلها (قوله وهوجوازها) أي المنوعات المعاوم أي التزامان الجواب عنها إذ لآيجاب الا عن أيراد جائز وأما عبر الجائز فلا يعتبر حتى يجاب عنه (قول جواز اير ادالمارضات) أراد بالمارضات الاعتراضات الشاملة للنقوض وغيرها فلا اشكال حينثذ في تقسيمها الى معارضات وغيرها (قهله أو المعارضات في الأصل اوالفرع) المعارضة في الأصل كما من ابداء خصوصية في الأصل تحمل من علته بأن نسكون شرطا للحكم والعارضة في الفرع كا مر أيضا ابداء خصوصية في الغرع تجعل مانعا من الحكم (قوله لانها كسؤال واحسد) أي كاعتراض واحسد

ان الترتيب هوان تورد بصورة بحيث يستدعى اليها تسليم متاوه الذي (وكذا) هو متقدم عليه طبعاك أن يقول لاأسلم ثبوت الحكم في الأصل وائن سلم فلا أسلم ان العلة فيه ماذكرت فان تعليل الحكم بعد ثبوته طبعاومنه معلوجه تقديم النقض في كالأم الشارح على عدم التأثير وهوعلى المعارضة فأنه لاحظ فيه قول الصنف وان كانت مرتبة الخزلانة في المغىعطف علىغيرس تبة فمثلالشارح بغيرالمرتب هذا والترتيب للا مشاة مع لفظ انسلم قال ابن الحاجب لازم بأن يقدم ماهومتقدمطمعا كان يقول لأأسلم ثبوسالحسكمالخ والالكان مانعالماسله فلابسم منه فانه اذاقال لأسلم أن الحكم معلل بكذافقد سلمضمنا ثبوت الحكم اداقال ولوسلم فلاأسلم نبوت الحكيم كان مانعالماسامه هذاهوالحق وان قال المصنف في شرح المختصر الأظهر عندنا الجواز لانه حيث كان التسليم تقديريا فلا يضر ولم لا يترقى المستدل فيقول الأسلم ان الاصل معلل بكذا بل الأسلم نبوت الحيك فيسه كما يقول الانسلم الحكم وان سلمته فالأأسلم العلالأن الغرض اللايريد الترقى بل بدين اعتراضا على ثهرو يتو فف على ثبوت آخر فلا يمكنه ذلك الابعد البناء على النبير ت تعملولم يقل ولوسلم أمكن فابتأمل (فواله وفيه نظر لان ماذكر ه المصنف الخ) ماذكر ه المصنف منوع صريبة ومراد شيبخ الاسلام تقوض من تبة أو (قول الصنف لعدم الثَّقة فيه بالجامع) علة لكونه معارضات من تمة تأمل ﴿مبحث اختلاف الضابط كه (449)

قادحا (قول الشبارح (وكذا) يجوزايرادالمارضات ( من أنواع ) كالنقض وعدم التأثير والمارضة ( وانكات مُترتبةً ) وحودا ومساواة) يعسني أى يستدعى تالمها تسليمَ مَتْلُوٍّ. لان تسلّيمُه تقديريٌّ ) وقيل لا يجوز من أنواع للانتشار (و الثها أن العترض يقول الضابط التفصيلُ ) فيجوز في غير المترتبة دون المترتبة لان ماقبل الأخير في المرتبة مسلم فذكره ضائم ودفع بأن تسليمه تقديري كاقال المصنف لاتحقيق مثال النوع أن يقال ماذكرأ نه عاة منقوض بكذا ومنقوض بكذا أومعارض بكذا ومعارض بكذا ومثال الأنواع غيرالترتبة أن يقال هذا الوصف منقوض بكذا وغير مؤثر لكذا ومثال الأنواع المترتبة أن يقال ماذكرمن الوصف غيرموجود فىالأصل والنسلم فهومعارض بكذا (ومنها) أيمن القوادح (اختلافُ الضابط فيالاصل والفر علمدمالثقة ) فيه (بالجامع) وجودا ومساواة كايعارمن الجوابكان يقال في شهودالزور بالقتل تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص كالمكره غيره على القتل فيعترض بان الضابط فى الأصل الاكراه وفى الفوع الشهادة (قه له وكذا يجوز ايراد المارضات من أنواع الخ) قدر متعلق كذا يجوز دون عرف الذي هوظاهر عبارة المصنف اثنارة الى أنه غسرمماد لأن ابراد المعارضات من أنواع لم تعرف مماذكر والصنف اذ لم يذكر الا الاعتراضات من نوع وجواز ذلك لايدل على جواز الايراد من أنواع سم (قهله وانكانت مترتبة ) قضية هذه المبالغة أن غسير المترتبة أولى بالجواز من المترتبة ووجه ذلك يعلم من التوجيه الآتي للثالث الفصل مم (قهأبه لان تُسليمه تقديري) تعليل لجواز المرتبة الذي تضمنته همذه الميالغة دفعا لتوجيه التفصيل الآتي وقوله تقديري أيسواء عدر بنحوسلمنا أو بنحو وائن سامنا سم (قولهودفع بأن تسليمه تقديري) أى فالمنع باق حقيقة فلايكون ذكر ما فبالأخير ضائمًا مهم (قهلهمثال النوع أن يقال الح) قالشيخ الاسلام مثال للنوع في المارضات غيرالمرنبة ومثاله في المترتبة مأذكر أنه علة منقوض بكذا ولتنسلم فهومنقوض بكذا اه وهومشعر بأن مثال الرتبة متروك فيالمتن والشارح وفيه نظر لان ماذكره المصنف بقوله وقد يقال الخ مثال النوع فىالرتمة وهذا نكتة عدم تمثيل الشارحه واقتصاره طيأمثلة النوع فيغير المرتبة والأتواع مترتبة كأنت أوغير مترتبة فليتأمل مم وحاصلة أن الاعتراض المامن نوع واحد أومن أنواع وفي كل اما أن يكون مع الترتب أومع عدمالترنب فالأقسام أربعة ذكرالمصنف وآحدا وهو الاعتراض بأمور مترنبة من نوع واحد وذات قوله وقد يقال الخ وأمشاة النلائة الباقية كملها الشارح بقوله مثال النوع الخ أىمثال الاعتراض بماهو من نوع واحد غير مرتب وذلك واضح من الثال وكذاما بعده من مثال الأنواع غبرالمترتبة والأنواع المترتبة (قهاله ومنها اختلاف الضابط) أى دعوى اختلاف الضابط والمراد بالضابط الوصف المشتمل على الحكمة القصودة كافسره بذلك السيد (قهأله وجودا ومساواة) منصوبان على التمييز المحول عن المضاف أي لعدم الوثوق بوجود الجامع أومساواته أيلان اختلاف ضابط الاصل المترض عرف ان هناك أمرامشتركا وهو الافضاء لكنه قال انالساواة

مختلف فأنه في الاصل الاكراهوفي الفرع الشهادة فأبن الجامع بينهما وانما قال لعدم الثنة لانه لا يازم من اختسلاف الوصف الضابط عدم الجامع لأنه يمكن أن يكون بين الوصفين أم مشترك منضبط هو الجامع كابين الأكراه والشيادة وهو مطلق التسب و عكر أن لايكونمع ترتب الحكمة على كل كالوقيس الجسع بالمطر على الجمع بالسفر فيقال الضابط في الاصل السفر وفيالفرع المستة فالحكمة أعنىالتخفيف موجود مع کل لکن ليس بينهما أمهمسترك يصلح جامعا اذ الشقة مايتملق بقولهوجودا وأما قوله ومساواة فمعناه ان

( ۲۲ ــ جمع الجوامع ــ نی ) يين الافضاءين مفقودة ثم انكان الاعتراض بالوجه الأول فالجواب هوالأول لأن المقصود به بيان وجود الجامع 🚜 فان قلت مق يين أنه القدر المشترك كان الافضاء فيهما الذي هوالجامع مستوياف يصلح جوابا عن الاعتراض بالوجه الثاني 🔒 قلت لامانهم نه أما الجواب بأن الافضادسواء فلابصلح حيثكان الاعتراض بالوجه الأول لان|آسؤال ليس عنالساواة بل عزوجود الجامع وبهتملم مافى كلامشيخ الاسلام سم فانظره فان الجامع يهمها وان اشتركا في الافضاء الى القصودة ان مساواة صابط الفرط لصابط الاصل ف ذلك (وجوا به بانه) أي الناسان المناسبان كالنسب في القتل في اتقدم وهو منضبط عرفاً أو بأن الافضاء السابط في الاسل عرفاً أو بأن الافضاء السابط في الاسل المناسبة في الاسل الى المقصود كحفظ النفس فياتقدم (لا الناه التفاوت) بين الصابطين بان يقال التفاوت ينهما ملتى في المناسبة المناسبة بالمنابقة المناسبة بالمنابقة المناسبة بالمناسبة با

والفرع يظن بهاماعدم وجود الجامعو يلزمه نفي المساواة أوعدمالساواة وانكان الجامعموجودا ولسم هنا تُحْليط تركناه لعدم فالدته (قوله فأين الجامع بينهما) أي بين الضابطين حتى يتحقق الجامع يين الاصل والفرع وذلك لان سببية الاكراه معايرة لسببية شهادة الزوو واذا لم يوجد الجامع بين هذبن السبين وهما الاكراه والشهادة لميوجد الجامع بينالأضل والفرع وهماشاهدا الزوروالمكره (قه أهوان اشتركا في الافضاء الى المقصود الح) هذا بيان للاعتراض بعدُّم الساواة مع وجود الجامع فكأنه يقول سلمنا انالجامع السببية فان كلاسبب مفض الىالمقصود من ترتب الحكم على العاةوهو حفظ النفس هنا لكنهما غير متساويين في الافضاء الذكور اذهو في الاكراه أشد منه في شيادة الزور وشرط القياس مساواة الغر عالأصل فيعلق حكمه واذا لم يتساو الضابطان لزم عدم مساواة الفرع الاصل في علة حكمه وهذا أعنى قوله وان اشتركا الخزاجع لعدم الوثوق بالمساواة كما ان قوله فيعترض بإن الضابط الخراجع لعدم الوثوق بوجود الجامع (قه أهوجوابه بإنه القدر المشترك الح) هذاجواب عن عدم وجود الجامع وقوله وهو منضبط عرفا أى فيصح ان يناط به الحكم (قوله أو بان الافضاء) جوًّاب عن عدم المساواة ويفهمنه أن كون الفرع أرحم في الافضاء من الأصل يحصل به الجواب من باب أولى كما أشاله العضد بشرح المختصر (قولُه أى افضاء الضابط) أى كالشهادة في الفرع وقوله مساو لافضاء الضابط في الاصل أي كالاكراه يعني ان افضاء ضابط الفرع وهو الشهادة الى المقصود مزترت الحكيج وهو وجو دالقصاص عليه وهوحفظ النفس مثل افضاء ضابط الاصل وهو الاكراه في ذلك بلهو في الفرع أرحم كما أشار له العضد (قول لاالفاء التفاوت) بالجرعطفا على مدخول الباء من قوله وجوابه بأنه الح أي جواب القدح المذكُّور بما تقدم لا بالغاء التفاوت بين الضابطين فان التفاوت قديلفي اءتبار موقد لايلفي فلايسح أن يكون ضابطاكم أشار الى ذلك الشارح (قوله كافي العالم يقتل بالجاهل) برفع العالم مبتدأ خبره الجلة بعده وكذا المثال الذي بعده أي كما فيقولنا العالم الخ (قهله والاعتراضات) أي السابقة واللاحقة كايفيده قوله كلها والاعتراضات هي المعرعنها فهام بالقوادح الشاملة لما يأتي من التقسيم ولذا زاد الشارح كلها كما تقدم لشلا يتوهم اختصاصها عانقدم ولو أخر الصنف ذلك عن التقسيم كافعل البرماوى كان أولى قاله تسمخ الاسلام ومثل التقسيم فيرجوعه الحالمنع الاستفسار علىالقول بوروده.ووجه رجو عالتقسيم الحالمنع انديرجع اليه باعتبار أحد محليه المردد بينهما عى السواء وكان اصل الاعتراض به ان هذا الدليل عنو ع لان أحد محليه على السواء منوع ولامرجم لارادة الآخر. ووجه رجوع الاستفسار الى المنع أن حاصله منع دلالة الدليل على الطاوب لانه لايدل على معنى واضح فلا يفيد المطاوب . لا يقال الاستفسار ليس من الاعتراضات . لانا نقول هــذا لايسح لتصريحهم بأنه منها ولهذا قال فيالاحكام الاعتراض الاول استفسار اه وقال المصد وأنت تعلم أنهأى الاستفسار بردعلي تقدير المدعى وعلى جميع المقدمات وعلى جميع الادلة فلا

(قوله ولسم هنا تخليط المي السرك الشابط ماصله التوجيه (قوله أي ين السابط الناهم الناسب الميان الماسب الناهم الميان الميان

(راجعة المالف) قال بانا له جب كاكر الجدليين أوالمارضة لأن غرض الستدلس البات مدعاء بدليله يكون لمسعة مقدماته التصليط المهادية عن المارض لتنفذ شهاده وغرض المعرض من هدم ذلك يكون بالقدح في صحة الدليل عني مقدمة معه أو سارضته بما بقاده من الجريان (ومقد منها الجدليين الهما وجهو وفقحها كانتفدم أوائل الكتاب أى المتقدم أوالمقدم عليها (الاستفسار) فهو طليعة لهما كطالبعة الجيون (وهو طلب وكرميني القُنظ حيث غرابة "أواجال") فيه (والأصبح أن بها بهساطي المستوسن ) لأن الأصل همهما وقيل على الستدل بيان عدمهما ليظهر وليه ولا يكلف") المسترض بالإجارال بيان تداوى الحاليل )الحقق الاجارال السرفاك عليه (و يكنيه) في بيان ذلك حيث تبرع به (أن الأسل عدم تفاوتها) وان عورض بأن الأصل عدم الاجال

يقتضى الخ) لايشسط المارضة بمنى الداموصف آخر بحتمل ان يكون هو السلة الأن يكون هلا المرجع لملته أمال (قول المسح الاحيناند والا أى الاسمع الاحيناند والا فهرمنت اذرانى في كل أن لان من به آخر (قول المرح لان الاصل عديمها) اي لان وضع الالفاد البيان والاجال والثرابة

قلىل

(قوله هي اقامة دليـــل

سؤال أعيرمنه اه (قوله راجعة الى المنع) وهوطلب الدليل على بقدمة الدليــــــــــــ و يسمى نقضا تفسيليا طىماسَياتى قريبا (قولهأوالمارضة) هي اقامة دليل يقتضي نقيض أوضدماا قتضاه دليل السندل كانقدم و بأتى (قهأله لتصلح الشهادة الز) مثال ماأشار له من النظر اعتبار الباوغ والذكورة والعقار والعسدالة وغبرذلك من الشروط فيالشاهد لتصح شبهادته واعتبار عدم شاهد آخر مثله في الأوصاف اللديورة يشهد بنقيض ماشهدبه الأول لننفذ شهادة الأول الذكور وتقبل (قوله ولسلامته) عطف على قوله لصحة مقدماته وضميره للدليل (قهاله من هـدمالة) بيان لفرض المعرض والاشارة في ذلك للدعى وقوله بمنع مقدمة منه متعلق بالقدح وقوله أومعارضة عطف عي القدح وضميره للدليل وقوله بما يقاومه أى بدليل يقاومه (قه أيدوقال الصنف) عطف على قوله قال ابن الحاجب (قه أيدلان المعارضة الح) أي فعراد حينيذ بالمنعمايشمل المعارضة وتفسيرالمعارضة بمنع العلة عن الجريان تفسير كحا بلازم معناها فان معناها كانقرر وتقدمآ نفا اقامة دليل يقتضي نقيض أوضدمااقتضاه دليل المستدل وظاهر أنهذا يستلز يمعدم جريان العلة (قهل ومقدمها) أي مقدم الاعتراضات عمنى القوادح فيكون الاستفسار من عملة القوادح كانقدم مايفيدذلك (قوله أى التقدم) راجع للكسر وقوله أوالقدم راجع للفتح وقوله عليهاأى على بقيتها اذهومنها وكذا قوله فهوطليعة لهاأى لباقها (قهله غرابة أواجمال) ممكر حرهما لانحث قد تضاف الى المفرد ورفعهما على الابتداء عد فان قبل ماالمسوغ حينك الابتداء بالنكرة ع؛ قلنا تقدير الوصف أي فيه أي في لفظ الستدل والحبر محذوف أي موجودة ولاينافيه كلام الشارح لان تقدير ، فيه لا يتعين الخبرية بل يحتمل الوصفية وتقدير الخبرمقدما قاله مج ومثال الغرابة قولك لا يحل الشيد بكسر السين أي الدثب ومثال الاجمال قولك يلزم المطلقة أن تعتد بالاقراء فيطلب منك تفسير السيد والاقراء (قه أبه ان سانهما) أىالغرابة والاجمال أىاثبات الغرابة والاجمالبانيقول انهغيرمشهو رالاستعاللغة ولاشرعا في الأول وله معان متعددة في الناني وان لم ببين تساوى ذلك المتعددة في اطلاق اللفظ عليها وعــدم ظهو ره في شيء منها كإيصرحيه قول المصنفولا يكلف الخولا بخني أنجرد اطلاق اللفظ على معان متعددة موغير بيان التساوى المذكو رليس بيانا للاجمال لان مجردذلك البيان لايسمتلزم الاجمال نعرهومظنته كإيفهم ذلكمن قوله و يكفيه أنالاصل عدم تفاوتها فكان المراد ببيان الاجمال بيان مظنته لابيان نمسه حقيقة قاله مم (قوله وقبل على المستدل بيان عدمهما) أي لابيانهما فانه يضره (قوله والاجمال) متعلق بالمعترض (قوله و يكفيه أن الاصلال) أي يكفيه أن يقول ان الاصل أى الغالب عدم تفاوتها

(فَيَبَيِّنُ السندل عدمهما) أي عدم الغرابة والاجهال حيث تم الاعتراض عليه بهما بالسنين عليه المنظرة وفي النظافة وغي الأنفال المخصوصة فيقول حقيقة الشرعية النظافة وغي الأنفال المخصوصة فيقول حقيقة الشرعية النافي (أو يُعتبرُ اللفظية بحدور منه بعقت المير عائلة إلى المنظرة ولا محدور منه بعقت المير النافية وقيل أو بضير عصل منه ادغاية الأمرأة اطوبلة جديدة ولا محدور في ذلك بنا على أن اللغة اصطلاحية ورد بان فيه قتم باب لا يفسد (وفي قبول دعواه الظهور في مقصده فقيل بقبل دفعا للاجهال في معمدا، يكسر المصاد (دفعا للاجهال لمعمد المنظم وردي الآخر خلات أي أي لو وافق المستدل المعترض بالإجهال عدم طهور اللفظ في ضير مقصده وادعى ظهوره بعد بيان المعترض الاجهال لا أثر لها وان كانت على وفق الأصل

(قدل فيبين المستدل الخ) تفريع على محمذوف والتقدير واذا كان الاصحان بيانهما على المعترض وبين ذلك فيين المستدل الخأشار لذلك الشهاب وقوله يبين عدمهما أي بنقل عن اللغة أوالشرع (قهله أو منسم اللفظ عجتما النز) عطف على قوله فسين المستدل عدمهما فهوجوات آخر عن الاعتراض بالاجمال والغرابة وعبارة العضد والجواب عن الاستفسار ببيان ظهو ره في مقصوده فلا اجمال ولاغرامة وذلك اما بالنقل عن أهمل اللغة واما بالعرف العام أوالحاص أو بالقرائن المضمومة معه وان عجز عن ذلك كله فبالتفسير اه وظاهرها أن الجواب بالتفسير مشروط بالعجزعن الجواب بماقبله خلاف ظاهرعبارة المصنف ويحتمل أن تقييده بالعجزلم يقصد بهالاشمستراط بلالجرى على العادة اذ لايعدل عادة الى التغسر المذكو والاعتدالعجز . ثم قال العند : واعلم أنه أذا فسره فيجب أن يفسره عايصلح له لغة والاكان من اللعب فيخرج عمما وضعت له المناظرة من اظهار الحق اه قال السمعد قوله بمما يصلح له لغة أي بجوز استماله فيه حقيقة أومجازا أونقلا و بالجلة يكون مما برخص أهل اللغة في استماله فيه وليس المراد انه يجب أن يكون معناه اللغوى ولو قال لغة أوعر فالسكان أظهر اه فيحمل الهتمل في كلام المصنف على معنى يكون اللفظ باعتبار استعماله فيه حقيقة أومجازا أومنقولا وغسر الحتمل على ماعداه ثم ان هذا ظاهر اذا كان القدح في عبارة السندل أمالوأراد المستدل حمل عبارة النص على خلاف الظاهر منها وان كان محتملا فينبغي أن لايفيده شيئا لان النصوص بحب حملها على الظاهر والعملبه الا بدليل سم وقوله أوتفسير اللفظ بمحتمل هو وان لم يدفع الغرابة والاجمال يتبين به مقصود المستدل الذى هو المرآد المقصود من دفعهما لان المقصودمن دفعهما بيان معني اللفظ الذي أراده المستدل وذلك حاصل بماذكر (قوله أو بغير محتمل) كأن يقول رأيت أسدا فيطلب منه تفسير الاسد فيفسره بالحار فيقال هذا المعنى غير محتمل للاسدفيقول هذاا صطلاحلى (قهله اصطلاحية) أي يوضع البشر (قه أووردالخ) هذاهوالحق (قه أو بكسر الصاد) هو فالاصل اسم مكان وأما بالفتح فمصدر (قه إو دفعا للاجال) علة القبول كايدل عليه قول الشارح الآتي وقوله لعدم الظهو رفي الآخر علة لدفع الاجال ووحاصل ماأشارله أن المستدل اذا قال للمترض بالاجال اللفظ غيرظاهر في غير مقصدي اتفاقا مني ومنك فلكن ظاهرا فيمقصدي لثلا يلزمالاجال لولم يكن ظاهرا في مقصدي أيضا وهوخلاف الاصل فاختلف هل يقبل منه ذلك دفعا للاجال الذيهوخلاف الاصلأولايقبل لاندعوىالظهور بعد بيان المعترض الاجال لاأثرلها (قه أبهأى لو وافق المستدل المعترض) فاعل وافق المستدل وضمير ادعى يرجع اليه فيكون الكلام على ونبرة وآحدة خلافا لجعل بعضهم فاعل وافق المعترض والمستدل مفعوله (قولة وقيل لايقبل النع)

(قوله خداف ظاهر عبارة المستف) لكن عبارته في سرح الختصر كالمشدفانه قال أو بتفسيره عقصوده واعم المن يتبسر له ماذكرناه واعم انه يؤخذ من كفاية التفسيد بالمقسود الذي يسلح المنظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ المنافظ همذا وهوأن يسلح اللغافظ المنافظ المنافظ همذا وهوأن يسلح اللغافظ المنافظ ا

(قوله في زمن خيار الشرط) لعله البائع حتى يصحالبكلام (قولهممنوعان) أي لايصلحان للتعليل والثالث صالح لكنه منقوض (قوله لان حاصل الاعتراض الح) هذا أشبه شيء بالهذيان اذ بعد الاعتراف بمراده وصحته وصمة استعال اللفظ فيه مامعني الاعتراض المصنف والشارح وهو منع غير مراد وأنما حمله على ذلك متابعة العلامة فها يأتى والحق أنالتقسيم هو مايينه (٣٣٣)

المستدل والسكوت عن (ومنها) أى من القوادح (التَّقْسمُ وهوكونُ اللَّفظِ ) المورد في الدليل (متردَّدًا بين أمرين) مثلا مراده مع عمدم معرفة على السواء (أحَدُهم) منوعٌ ) تخلاف الآخر المراد (والمختارُ ورودُه) لسدم نمام الدليل مسه وقبل لا يرد قال تشييخ الاسلام هو الحق كإقاله شبخنا الكمال بن الهام وغسره (قولهومنهاالتقسيم) هو راجع

المعترض مراده فمنعه لاحتمال أن يكون المرادهو المنوع فبناء على هــذا الاحتمال للاستفسار مع منع وجود العلة في أحد احتالي اللفظ مثاله أن يقال فيمثال الاستفسار للاجمال فها مر لايتم الدليل وانما خالف الوضوء النظافة أو الأفعال الهصوصة والأول ممنوع انه قربة وقال جماعة مثاله فىالتردد بينأمرين المنفابن الحاجب فيان أن يستدل على ثبوت الملك للمسترى في زمن خيار الشرط بوجود سببه وهو البيم الصادر من التقسيم منع لأحدا لهتملين أهله في عله فيقول المعترض السبب مطلق البيم أوالبيع الذي لاشرط فيسه والأول تمنوع والثاني وتسليم الآخر لكنه مسلم لكنه لايفيد لانه مفقود في محل النزاع لانه ليس بيعا بلا شرط بل بشرط الحيار ومثاله في لا يفيدكا اذا قيسل في أكثر من أمرين لو قيسمل في المرأة المكلَّفة عاقلة يصح منها النسكاح كالرحل فيفول المعترض الحاضر الفاقد للماء وجد العاقلة اما بمعنى ان لهما تجربة أولهما حسن رأى وتدبير أولهما عقسلَ غريزى والأولان ممنوعان والثالث مسلم ولا يحكني اذ الصغيرة لهما عقل غريزى ولا يصح منها النسكاح وتمثيلهم بذلك اتما سبب جواز التيمم وهو يناسب جعلهم المنوع في كلام المنف هو المراد وسيأتي رده قاله شيمخ الاسلام \* قات الرد تعذر الماء فيجوز التيمم الذي أشار اليسمة هو قوله عند قول الشارح بخلاف الآخر المراد مانسة في وصف الشارح|لآخر كالمسافر والمريض، فيقول المعترض ماالمراد بتعذرالماء جواب المصنف انما يغيد غرض المستدل على قواه لاعلى قولهم لبناء قولهم على ان العلة عند المستدل مامنع سبب أن تعسذ والماء مطلقا والجواب لايفيدها وأنما يفيد الجواب باثباتها بمسلك من مسالك العلسة فقوله المراد أي للسندل سبءأوأن مدره في السفر لالمعترض اه وحاصله أن جواب المسنف المذكور انما يأتى على أن يكون المراد بالممنوع في كلام المعترض أو المرض سبب، الاول هو المعني الذي لم يرده المستدل لان حاصل الاعتراض ان يقول المعترض لمستدلُّ ان اللَّفظ الذي ممنوع فلانسلم ان مطلق أوردته فيدليلك فتردد بين مرادك وغيره وانكان حمله علىغيرمرادك تمنوعاهمنالكن لماكان اللفظ التعذر يبيح التيمم والثاني في حد ذاته مترددا بين المعنين على السواء لامعني لحمله على مرادك فحمله عليه حمل اللفظ على أحد مسلم ولاينتج المقصو دلان معنييه المستويين فياطلاق اللفظ عليهما بلا دليلوهونحكم \* وحاصلالجواب بيان اللفظ موضوع حــــذًا راجع اما الى منع للمغي الذيأراده فقط أوانهظاهرفيه دون المعني الآخر وأمااذا كانالممنوع فيكلامالمترضهو المعنى العلة في الاصل بناء على الذىأراده المستدل فلا يفيد الجوابالمذكورلان اعتراضه حينتذأن يقول اللفظ المذكوروان الاحتمال الاول أو منغ كان مترددا بين ممادك وغيره لكنه لايصح حمله على مرادك فتعين حمله على النير وليست العلة موجودة في وجمودها فى الفرع على ذلك الفرر فالناسب حينثذ الجواب بهيان وجود العلة فيههذا ايضاحها أشار اليه وفيسه أن يقال اذا الاحتمال الثانى فليس كان المعترض مسلما أن حمل اللفظ على غير مراد المستدل ممنوع لم يبقاللاعتراض معنىولاحاجمة سؤالا مستقلا ولقد قال الى الجواب المذكور ولا يصح قول المعترض ان حمل اللفظ على مراد المستدل حمل لادليل عليسه المسنف فيشرح الختصر لوجود الدليل وهو عدم صحة أرادةالمغيالآخر كإهوقضية تسليمهالمذكور ولدافالاللامةقدس سره حسنعدد الاعتراضات

ماحاصله انظاهر كلام الشارح أن الأحد المذكور ممنوع عند المعترض والمستدل جميعا وان معني واما التركيب فليس سؤالا برأسه فانهاما مركب الأصل وذلك راجعالىمنع حكم الاصل أومنع العلية أوممكبالوصف وهوراجع آلى منع الحسكم أومنع وجود العلة في الغرع وكيف ولوكان كذلك لما صعرلبعشهمأن يقول ان هذاالسؤال يستغنى عنه بالاستفسار وفد نقل ذلك الصنف في شرح المختصر فتدير (قوله وفيه أن يقال اذاكان المترض مسلما) قدعرف ان المعرض لايعرف مراد المستدل ولمسرى ان التأمل أولى من هذا كله (قوله أذ خاصله رد دعوى المترض الح) أن خير بأن ذلك اللراد أذا كان عنو عاصد المترض في نفسه أا العائدة في كو نعمرادا وهل يزيد ذلك على ما وصرح المستدل في الأرائر، بأن ذلك مهاد تهمتمه المترض (قول الصنف باريعترض الدليل) أى دليل الحكم أودليل مقدمة دليل الحكم أذا استدل عليه المعلل فأن ماسياتي جمعه يحرى في دليل الحكم ودليل المقدمة بأن يمترص عليه المام منه ورامام تسليمه الح كذا في العضد المستدل المتعرف عليه المام منه ورامام تسليمه الح كذا في العضد

> أن بكون المرآد بالاقوال فيقول الشارح أىحكاية المستدل الدقوال الخ الاقوال في المقدمات أو الحكموالمراد بالمنعفىقول المسنفثم المنع الاعتراض فالمعنى أن الاعتراض لايتوجهعلى الحكاية انما يتوجه على الدليل فالمعترض هو الدليل والاعتراض علمه اما مصاحبالمنعه بان اعترض عليمه بتخلف الحبكم عنسه فان تخلف الحكم عنه ببطل شهادته أو غــٰـــر مصاحب له بان اعترض عليه بانهمعارض فان المارضة لاتبطله بل توقفه عن العمل به الى الترجيح وفي كلام المسنف اشارة الى رد كلام السعد فى الناويح حيث قسم الاعتراض إلى الاعتراض على الدليل والى الاعتراض على المدلول من غير تعرض للدليل ثم قال والثاني وهو القدح في المدلول من غير تعرض للدليل اماان يكون بمنع المدلول وهو المكابرة

وسمد التاويح فالمناسب

قوله الآخر المراد أي للسندل عندها قال وهذا عندي تهافت بل سهو لان قوله حينئذ لعسدم تمام الدليل معة لايخني مافيه اذحيث سلم المعترض ارادة أحسسهما للستدل وتعلق المنع بغيره عنده فكنف لايكون تاماوالذي يظهر لى ان معنى المتن ان أحدها أى المراد الستدل عنو عاى عند المعترض والآخر النبر المراد له غير ممنوع عند المعترض وهذا معني صحيح حسن ويؤيده تعبير العضد وتمثيله وفي الكيال مايوافق ماقاله العلامة ولا يخفي انه الظاهر وان جواب المصنف مناسب له اذحاصله رد دعوى المعترض ان ما أراده المستدل غير مماد من اللفظ بأنه المراد منه بسبب ان اللفظ موضوع اله فقط أوظاهر بقرينة وانكان موضوعاله ولغيره خلافالما أطالبه سم هناتبعا لشيخ الاسلام ( قهله لانه لم يعترض المراد) أي بل اعترض غير المراد بمنعه (قه لهو يبين الوضع والظهور) أي لان الدعوى بدون بيان غيركافية ( قَهْ أَهُمُ المنع لا يعترض الحكاية الخ) المراد بالمنع مطلق الاعتراض سواءكان منعابالمعنى المعروف أملا بدليل الآفسام التي ذكرها والمعنى ثمالآعتراض لايعترض الحكاية أى لايتوجه عليهابل يعترض الدليل أي يتوجه عليه وقوله أي حكاية المستدل الا قوال أي ولوم أدلتها فلا يتوجه المنع على الأقوال ولاعلى أدلتهاالمكيةمالم ينصب نفسه لاختيار هافقول المصنف بل الدليل أى الذي أقامه واختاره لامطالقا إ واعلمأن المنع الدى لايعترض الحكاية هوالمنع بمعنى الاعتراض المنقسم الى الاقسام التي تؤخذ من كلام المسنف اماالمنع بمعنى طلب تصحيح الحكاية فيعترض الحكاية والدا قال العضد في آدابه ولايمنع النقل والمدعى الا مجازا اذ المنم طلب الدليل على مقدمته اه أي مقدمة الدليل وذلك المعنى المجازي للنع هو بالنسبة للنقل طلب تصحيحه وبالنسبة للمدعى طلب الدليل عليه سم (قوله أما قبل تمامه) أى قبل استنتاجه فمدخل منع المقدمة الاخبرة وقوله لقدمة المراد بها ما يتوقف عليه الدليل فيتناول مقدمات الدليل وشرائطها كايجاب الصغرى وكلية الكبرى مشلا في الشكل الاول والمراد أيضا ما يشمل الواحدة والاكثر منالواحدة كالمنع المتوجه الىكل من مقدمات الدليل فانهمن افراد المنع فالمراد مايصدق عليه مقدمة الدليل أعممن أن يكون بعض مقدمات الدليل أوكل واحدة منها كانبهوا على ذلك وعبارة السمرقندي والمناقضة هي منع مقدمة الدليل قال المسعودي كغيره أي بعض المقدمات أو كلها على سبيل التفصيل والتعيين آه وقول المصنف لمقدمة متعلق بيعترض واللام تعليلية وفيه مضاف محذوف أى لنع مقدمة أومتعلق بالمنع المقدر في قوله بل مترض فان ضميره يعود المنع لكن

أو ) وآما بإقامة الدليل على خلافه وهم المعارضة فاشارالصنف المأن للعارضة أنما هي اعتراض على الدليل لأن أثرها أنما هروقف الدليل من انتجاللدلول ولاسلق لهابلدلول في ذاته فليتأمل (قوله طلب تصحيمه) بأن يدل علىموضعه ولا ياديمه احضاره (قوله تعلق بيعترض)ومفعوله الدليل أى يعترض الدليل لأجل منع مقدمته أو بسبب منع مقدمته وقوله تعلق بالنع واللام اقتصية أى بل يعترض المنع قدمة الدليل الدليل (قول الصغف أومم المستند) لم يقل السند السيوعه في الدليل والمراومة التقوية لاحقيقة الدليل ثلا يكون غد بالإقواد الاما أن يكون نصبا وقوله لا تعام أن يكون نصبا وقوله لا تعام يكون نصبا وقول القيام الما تعقق ذاك و بالقيام الما تقلق الما المنوعة بعنى كا تحقق هذا تحقق هذا تحقق هذا تحقق فالا تحقق فالا تحقق هذا تحقق فالا و بالعكس في الأخص وليس كل خفاه المقدمة المنوعة على ما ينتمون مثال السند المساوى اذا قال المستدل الا يعقق هذا تحقق ذاك و بالعكس في الأعم وقد تعتبر بالقيام الى خفاه المقدمة المنوعة على ما ينتمون مثال السند المساوى اذا قال المستدل الا ربع توجه لا يعتقب من المتعقب من الا يحوز أن يكون فرد افيذا السند في والفرية من الما تحقق عدم الانتسام وبالعكس وهوالفردية والفردية السند المساكن والمسكس المتعقبة والمستعقبة والمستعقبة

أو) بنع (مع السنند) والنع مع السنند (كلا نسلم كذا ولم لايكون) الأمر (كذا أو) لانسلم كذا ولا يكون) الأمر (كذا أو) لانسلم كذا و (أغا يؤم كذا لوكان) الأمر (كذا وهو) أى الأول بقسيه من النم المجرد والنع مع السنند (المناقصة ) أى يسمى بذلك ( فان احتج ) المانع ( لانتفاء المتدّمة ) اللى منمها ( نفسب) أى فاحتجاجه الله يسمى فيستحقه ( والثاني ) وهو المنع بسد تمام الدليل ( اما مع منع الدليل بناء على تملف حكمه فالتقض الاجالة )

يانه على هسذا عمل ضمير المعدر مم (قول أومع الستند) المستند مايذكره المانع لزعمه أنه يستانه نقيض المنوع وله صور خسة بالاحتال العقلي لأنه اما أن يكون مساويا لنقيض المنوع أوأخص منه مطلقاً أو أُمَّم كَذِلك أو أمَّم من وجه وأخص من وجه أو مباينا . منهاصور نان لا يجوز الاستناد بهما ولا ينفع العلل ابطالها وهما الأعم من وجه والمان وأما الأعم مطلقا فلا بجوز الاستناد به ولكن ينفع الملل ابطاله والأخص مطلقا بالعكس وأما المساوى فيجوز الاستناد ىه وينفع الملل ابطاله (قهلة كلانسلم كذا) مثال للنم وقوله لم لايكون الأمركذا مثال للسند (قهله أي يسمى بذلك) ويسمى أيضا بالنقض التفصيلي (قه أنه لايسمعه المعقون) أي لاستارامه الحيط في البحث ومحل ذلك مالم يقم الستدل دليلا على تلك القدمة التي منعها المعترض فان أقامه فللمعترض حينثذ الاستدلال على انتفاء القدمة المذكورة ويكون ذلك معارضة فيالقدمة وهي جائزة وعبارة بعض مقدمات البحث واما باقامة الدليل على نفي مقدمة من مقدمات الدليل وذلك اما أن يكون بعد اقامة المعلل دليسلا على اثباتها وهو المعارضة في المقدمة فيدخل في أقسام المعارضة واما بأن يكون قبلها وهو الغصب الغير المسموع لاستلزامه الحبط في البحث اه ( قولِه والثاني اما مع منع الدليل الخ) قال السكمال واعلم ان اتبانه بكلمة مع في قوله اما مع منع الدليل لايلائم حسله المقسم منع الدليل إذ لامعني لسكون الشيء مع نفسه واللائق أن يجعل المقسم منع الدعوي كـأن يقال ثم المنع أي منع الدعوي لايعترض الحمكاية بل الاستدلال اما عنع مقدمة معينة الخ اه قال سم وأفول أما قوله إذ لامعني لمكون الشيء مع نفسه فقد أجاب عنه شيخ الاسلام حيث قال مانسه فوله ثم المع أى الاعتراض عنع أوغير ففاعل يعترض المنع بهذا المني لابالمني المصطلح عليه فقط لثلا يؤول المعي في قوله الآتي والثاني اما مع منع الدليل أو مع نسليمه الى أن يكون الشيء مع نفسه أو مع ضده

ومثال السند الأخص كا اذا قال المستدل هسيدا الشي ولاعالم لانه لاحيوان ومنع السائل هذه الصغرى بان يقول لانسلم هسذه المقدمة لملايجوزأن يكون انسانا فهذا السند وهو الانسان أخص من نقيض القدمة المنوعة وهوحيوان ومثال السند الأعهمااذاقال هذا الشيء غيركاتب لائه لا انسان ومنع السائل هذهالصغري فقال لانسلم هذه المقدمة لملابجوزأن بكون حيوانا فهذا السندوهم الحموان أعم من نقيض المقدمة الممنوعة وهو الانسان ومثال السند الأعم من وجه الأخص من وجمه مااذا قال هذا الشيء انسان لانه لا ححمم ومنعالسائل هذهالصغري بان يقول لانسلم هسذه

المتدة له لاجوز أن يكونسا كنا قان بين الاانسان وساكن عموما وخصوصا وجها والمباريظاهر أذا عرفت هذا عرفت رجماقاله بدند بر (قوادوعل فلك ماله يقم المستدل ليلاالغ) هذا مبنى على قصر القدمة فياسبق على مقدمة دليل الدعوى ولا وجاه بل يتصل مقدمة دليل المقدمة وهيم، فيده هذا المتنفي على الاعتراض بالتخفيف على الاعتراض بالتخفيف المتنفين على الاعتراض بالتخفيف المتناف أوضاء المتناف المتناف المتنافض المتنافض المتناف المتنافض المتنافض المتناف المتنافض المتنافض المتنافض المتنافض المتنافض المتنافضة المتنافظة المتنافضة المتنافضة المتنافضة المتنافضة المتنافضة المتنافضة المتنافظة المتنافظة المتنافضة المتنافظة المتنافضة المتنافضة المتنافضة المتنافضة المتنافضة المتنافضة المتنافظة المتنافضة المتنافظة المتنافضة المتناف (قوله وام يظهر لى لفظة مع) فد عرفت وجهيها وهو ان الاعتراض اما بالتخف ولا يكون الا مع منع الدليس أو بالمعارضة ولا يكون الا مع تسليمه ولا يتخف (٣٣٣) مغابرة مافررناه سابقا لما قاله شيخ الاسلام فان اطاقه منيض أن المنتج هو

> ماسیأتی (قوله فسکان الأقعد الخ) الأقعد اسقاط منل هذا الكلام (قوله لهصورة أخرى الخ) هذه لامائرم أن يكون الفساد فسها لتخلف الحكي وهو موضوع المصنف ألاأن يبنى على أن التخلف ليس بقيد ( قوله وقد يمنم ان ظاهرهالخ) تقدم ان المراد يقبل تمام الدليسل قبل الاستنتاج فيكون الراد هنابعدالاستنثاج وهمذا غبرالمناقضة وفيكلام ملا حنفى شارح الآداب سأيفيد أنمنع مقدمة معينة عد عام الدليل مع الاستدلال عليه لا يعدغصباقياسا على النقضو يقالله أيضامنع تفصيلي وهمذا هو ظاهر الشارح فتأمل (قوله لايقال كيف جعل هذا قسما الخ) قد عرفت انه اعتراض علىالدليل بانهموقوفءن الجريان وهو لاينافي تسليمه الاترى كيف جعل القلب من القوادح مطلقا ولومع التسليم لوجود المعارضةو به يندفع ماقاله شيخ الاسملام والحشي فتسدير (قول المسنف

وينقلب المسترض سا

الاعتراض وقس علىهذا

وصورته أن يقال ماذكرته من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه فى كذا ووصف بالاجمالى لان جهة المنع فيسه غير معينة بخلال التفصيلي اللدى هو منع بعد تمام الدليل لمقدمة معينة منه (أومع تسليمه ) أى الدليل (والاستدلالي بما يُتافى ثبوت المدلول فالمارضة ُ فيقولُ ) في سورتها المقرض المستدل (ماذكرتَ ) من الدليل (وان دلةً ) على ماقلت ( فعندى ماينفيه ) أى ينفى ماقلت ويذكره (ويقلب) المعرض بها (مستولاً ) والمسكس

ولا معنى له وبذلك يسقط قول العراق كان ينبغي الاقتصار على قوله منع الدليل ولم يظهر لى لفظة مع اه ولا يخفي أن حاصل ما أجاب به حمل قوله والثاني على المنع النير المصطلح عليه فقوله والثاني المامع منع الدليل من قبيل كون الشيءمم فرده وهو صحيح لان الشيء يصاحب فرده لانه في ضمنه وقوله أو مع تسليمه لايازم منه كون الشيء مع ضده لان تسليم الدليل لايضاد المنع بمعنى مطلق الاعتراض لانه يحتمم معه كما في المعارضة فانها تجامع تسليم الدليل مع انها منع بمني مطلق الاعتراض وأنما يضاد فرد،وهواًلمنعالخاص الذىهومنعالدليل هذا ولكن قد يمنع سقوط قول العراق المذكور بماذكره لان ماذكره تسحيح لمع والعراق لم بمنع صحتها بل منع الاحتياج اليها فلانكتة في ذكرها . نعم قد يجاب بان نكتتها القابلة لقوله أومع تسليمه وأماقوله والآليق أن يجعل المقسم منع المدعى ففيه بحث لان المنع بمدتقييده بكونه للدعى كيف يصح تقييده بكونه للدليل كاهولازم علىهذا التقدير إذالمعي عليه بلمنع المدعى يعترض الدليل فيحوج حينتُذ في تصحيحه الى التكلف فليتأمل سم \* قلت بعد هــذاكله لم يظهر للفظة مع فأندة والقول بأن فأندته اللقابلة لقوله أومع تسليمه يقال عليه الفائدة أيضا لذكرها في قوله أو مع تسليمه حتى بحتاج للمكر مايقابلها فكان الأقعد والأوضح حذفها في الموضعين (قوله وصورته أن يقال الح) له صورة أخرى أيضا وهي أن يقال دليلك احدى مقدمتيه أو مقدماته فأسدة فالنقض الاجمالي له صورتان كما ذكره علماء البحث (قوله الديهومنع بعدتمام الدليل لقدمة معينة منسه) قال الكال وتبعه شيخ الاسلام ظاهره أنه يعتبر في مسمى النقض التفصيلي كون المنع بعد تمام الدليل وفى محمى المناقصة كونه قبل تمام الدليل وليس كذلك بل المناقضة والنقض التفصيلي اسمان لمنع المقدمة المعينة قبل تمام الدليل أو بعسده اه وعبارة بعض مقدمات الآداب فالمناقضة وتسمى نقضاً تفسيلياومنعا أيضاوهوأ كثراستعالا هيمنع مقدمةمعينة والمرادمايتوقف عليه صحةالدليل مادة أو صورةأعني طلبالدليل على صحنها ولايحتاج في ذلك الى شاهد اه وقد يمنع أن ظاهره ماذكر لان الدى هوالخ وقع صفة للنقض التفصيلي والأصل في الصفة هوالتخصيص دون الكشف والتفسيرفهو الظاهر فيكون فيه اشعار بعدم انحصار النقض التفصيلي في هذا القسم ولعلوجه اقتصار عليه مشاركته للنقض الاجمالي في كونه بعد تمام الدليسل فناسب تخصيصه بالفرق قاله سم (قوله أو مع تسليمه) لايقال كيف جعل هذا قسامن الاعتراض على الدليل مع أنه مسلم . لانا نقول لم يجعله قسامن ذلك بل من مطلق الاعتراض فهوهنا واردعلي المدلول لاعلى الدليل قاله شيخ الاسلام \* قلت لاريب ان المقسم هو الاعتراض على الدليسل فيازم وجوده في كل قسم من الأقسام فجعل هسمذا قسما من مطلق الاعتراض وان كان هو الصواب خلاف صنيع المصنف وقد يقال هو متعلق بالدليل في الجلة لتعلقه بمتعلقه وهو المدلول (قهله أي ينفي ماقلت) الاقعد في حـــل المتن أن يقول أي ينفي

(وعلى المعنوع) وهوالستدل ( الدفع ) المااعترض به عليه (بدليل) ليسم دليه الأصلى ولا يكنيه المنع (فانستم تانياف كماتر") من المنع قبل عام الدليل وبعد تمامه النج (ومكذا) أعالمنع ثانيا ورابعام الدفوهلم (الحافظ المعلل) وهوالمستدل (ان انقطع الأنوع أوالزام الماني )وهوالمنوض (ان انتهى المصوودي أو يقيي مشهور) من جانب الستدل فلا يكنه الاحتراض الذلك ( فائمة ) ( خائمة )

(القياسُ من الدين )لانه مأمور به لقوله تمالي «فاعتبر واياأولي الأبصار» وقبل لدر منه لان اسم الدين مدلول ماذكرت اه كال وكان ملحظه أنه في المتن جمل المنفي اللملول حيث قال بماينا في ثبوت الملول وقديعارض ذلك بإنماقاله الشارح أدل على الطلوب وأمكن في بيانه لان التبادر من مدلول مأذكر والذي هوالدليل هومدلوله الطابق وهولايلازم أن يكون هوالمدعى بل قديكون ماز وماله قاله سم (قوله وطي المنوع الدفع بدليل) ينبغي أن يكون الراد بالمنع هنا المنع الحاص لامطلق الاعتراض بدليل قول الشارحولا يكفيه المنع اذمن مطلق الاعتراض للعارضة ويكفيه النع فها أخسذا من قول الصنف والشارجو ينقلب المعترضها مستدلاوالعكس ومنه النقض وقدقال العضد في آدابه أو نقض بالتخلف أوعورض بدليل الخلاف ففي الصورتين صرت أيها المستدل مانعا اله فليتأمل سم (قول بدليل) متعلق الدفع (قوله الى افحام المعلل) أي عجز المستدل فهو مصدر مضاف لفعوله وفاعله المعرض (قوله أوالزام المانم الخ) عطف على افحام والممدر مضاف للمفعول وفاعله المستدل أي الى أن يازم المستدل المانع فالالزام من جهة المستدل كالشارله الشارح بقوله من جانب المستدل (قوراء ان انتهى الى ضرورى الخ) مثال ما ينتهي الي ضروري أن يقول المستدل العالم حادث وكل حادث له صانع فيقول المعترض لاأسلم الصغرى فبدفع المستدل ذلك المنع بالدليل علىحدوث العالم فيقول العالم متغير وكإرمتفير حادث فيقول المعترض لاأسكم الصغرى فيقولله المستدل ثبت بالضرورة تغيرالعالم وذلك لانالعالم قسمان أعراض وأجرام أما الاعراض فتغيرها مشاهد كالتغير بالسكون والحركة وغيرهمافان كونها حادثة وأما الاجرام فانهاملازمة لها وملازم الحادث حادث فنست حدوث العالم . ومثال ما ينتهي الى المشهورة وهي قضية يحكي العقل بهابو اسطة اعتراف جميع الناس الصلحة عامة أوغيرذلك كأن يقال هذاضعف والضعيف ينبغي الاعطاء اليه، فيقول له المعرض لاأسلم الكرى فيقول له المستدل مهاة الضعيف تحصل بالاعطاء اليه والاعطاء اليه محمو دعند جميع الناس فمراعاة الضعيف محودة عندج يبع الناس فينبغي حينتذ الاعطاء اليه وقولالصنف أو يقيني مشهور ظاهره انالقياسالمركب من يقيني وغسير يقيني يسمى يقينياوليس كذلك بلاليقيني ماكانت جميع مقدماته يقينية وأما ماكان بعض مقدماته يقينيا فليس من اليقيني لان المركب من اليقيني وغير البقيني غير يقيني كاهومقرر (قوله خاتمة القياس من الدين وثالثها الخ) حاصل كلام الزركشي ان هذه المذاهب للمعتزلة وتبعه السبوطي فقال اختلف في القياس هل هومن دين الله على مذاهب للمعترلة نقلها أبو الحسين في المعتمد أصحبًا في جمع الجوامع نعم الخرشم قال الزركشي والحق انعنوا أي بالدين الاحكام المقصودة لانفسها بالوجوب والندب فليس القياس كذلك فليس بدينوانعنواماتعبدنابه فهو دين اه ولما كانكونه من الدين ظاهرا موافقا لقواعد أهل الحق محمحه المسنف ولم يبال بكون ذلك منفولا عن المعتزلة على أنه يحتمل أنه رآه لأهل الحق أيضا مم (قوله لانهمأمور به)فيه اشارة الى قياس من الشكل الاول تقرير والقياس مأمور به وكل مأمور بعمن الدين دليل السكيري ان الدين مايدان الله به أي يطاع وكل مأمور به يدان الله به أي يطاع لانه بامتثال أمره يكون مطيعاله ولظهور الكبرى ودليلها ترائد فركرهما ودليل السغرى ما ذكره من الآية لكن بحث

(قوله أخفا من قول المنفساغ)هومصرحه في العسد ومأخوذ مما ذكر مهد (هوله وقد يجاب بان الاتماظ الح) أحسن منه جواب المسنف في شرح الهتصرحيث قال ان الآية ظاهرة في الاتعاظ وفي القياس جيما نعم دخول الاتعاظ أظهر لانه يشبه خصوص السب الذي دخوله تحت اللفظ أظهر واذا كان ظاهرا فهماحسن الاستدلال به لمن يكتو بالظهور فيالمسئاه لمريضه اليه ظواهر أخر يصل مجوعها الى القطع عمن لا يكتني بالظهور وفي شرح المنهاج بحوه ( فوله الى اعتباره (١٣٨٨) لامتحددا والاستمرار يصدق مع التجدد (قولة ان أريد بالمستمرال) لعل المراد فىمفهوم الدين) فلابدأن بكون ثابتا بهمالايننىءنه غبره فيبيض

الاحيان معامناء العمل

به وانظر التمليل بقول

أصول النقه عند امام

الحرمين لا تطلق الا على

مايثيت الفقه بالاستقلال

المايق على ماهو ثابت مستمر والقياس ليس كذلك لا نه قدلا بحتاج اليه (وثالثها) منه (حيثُ يتمَيُّنُ ) بان لم يكن للمسئلة دليل غيره بخلاف ما اذالم يتمين لعدم الحاجة اليه (و) القياس (من أصول الفقه) كاء ف، رتم بغه (خلافا لامام الحرمين)في قوله ليسمنه

الشارح لانه قد لابحتاج اليه فه بان الاعتمار بحوز أن بكون المرادبه في الآية الاتعاظ فلاتدل على القياس سم وقد يجاب بان فانه يقتضي ان القياس الاتعاظ مشتمل على القياس أيضا فإن من رأى شحصا حل به عقاب بسبب ماوقع منه من المخالفة على الأول من الدين وان لم يقول لوفعلت مثل فعله لحل في مثل ماحل به فالاعتبار لا يخرج عن قياس الشيء بالشيء فليتأمل (قوله محتجاليه بإن وحدالنص وبمكن أن يقال ان الاول ثابت مستمر) أي متحقق في الواقع غير منقطع وقديقال انذكر الاول مستدرك للزومه للثاني الأأن يقول القياس الذي من يقال ذكره مع ذلك اشارة الى اعتباره في مفهوم الدين ولدفع توهم أن الراد بالمستمر مالووجدكان الدين ماوجدت شروطه مستمرا فيصدق بالمنعدم \* وهوها بحث وهوانه أن أو بدبالستمر ما يكون فعله مستمر ا في كل وقت ومنها عدم النص والثاني فمن الدين قطعا مالا يكون كذلك وان أريد به مايتكرر فعله فالقياس كذلك لانه يتكرر بتكرو يقول حيثكان لايحتاج الحاجة فهو كركعتي الاستخارة مثلا تكرر بتكررها وان أريد به ما يكون مشروعا في حق كل اليمه في بعض الاحيانَ أحد أو فيحق الاكثرأوما لووقع دام فمن الدين قطعا ماليس كذلك وان أريد به غيرذلك فليبهن عند وجود النص فليس فليتأمل قاله سم (قوله والقياس ليس كذلك) أي ليس ابنا مستمرا أي لم يجتمع فيه الامران شيءمنه منالدين (قول لتخلف الثاني أعنى الاستمرارعنه هــذا هوالظاهر لتحقق وقوعه وتحقق الاستغناء عنه في الجلة الشارح بان لم يكن المسئلة كا يفيده قو الانه قد يحتاج اليه أي فلا يكون مستمرا وانكان ثابتا واحتمال أن معنى ليس كذلك دليل غـره) أفاديه ان أنه ليس ثابتا مستمرا بمعنى انتفاء كل من الأمرين عنه لانه قد لايقع مطلقا بالنسبة لبعض الاوقات معنى التعيين عدم وجود أو بالنسبة لبعض الناس أولبعض المسائل بعيدا جدا سم (قول حيث يتعين) ينبغي ان المراد تعينه غبره للسئلة وليس معناه للاستدلالكا يفهم من قول الشارح بأن لم يكن للسئلة دليل غير موالافجرد أن لا يكون للسئلة دليل غيره انه فرض عهن فيشمل لايقتضى كونه فرض عين سم (قوله كاعرف من تعريفه ) قال العلامة يعنى بانه من أداة الفقه الاجمالية حالتي كونه فرض كفاية وهذا يقتضي ان الأدلة هي نفس الكتاب والسنة والاجماع والقياس والصواب ان دلة الفقه الإجمالية وفرض عـــىن بل وحالة هى القواعد الباحثة عن أحوال هذه الأدلة أوالعلم بتلك القواعد الى آخر كلامه وتعقبه مم بان ماهنا كونهسنة ان تصور كايأتي محال على تعريف الاصول السابق ومبنى عليه وقدفسر الأصوليون الأدلة فيه بتلك المفردات وفي ذلك مم وهومعني مافي الحاشية التعريف مساعة كأشار لهالشارح هناك وقدقررناه هناك يحيث خلص منه أن الرادان أصول الفقه هر **قدير (قول الشارحخلافا** القواعد المذكورة فماهنافيه للكآلسامحة أيضا امابحذف المضاف منقوله والقياس والتقدير ومباحث لامام الحرسين في قوله القاس أىالسائل التيبحث فها عن أحواله وامامن قوله من أصول الفقه والتقدير من موضوع ليس منه) الظاهر ان أسول الفقه أو من أجزاء أصول الفقه لما تقرر من أن الوضوعات من أجزاء العاوم . فان قيل قضية

هذا أنالقياس عندالامامليسمن موضوع الأصول وعلىهذا لا يكون اثبات حجيته من الأصول

وهومناف القول الشارح فى تقرير منهبه وأتمايين فى كتبه لتوقف غرض الأصولي من اثبات حجيته

والاعتاج في الدلالة على الحيرالي غيره وكل واحدمن الكتاب والسنة والاجماء كذلك غلاف القياس فانه محتاج في الدلالة على الحبكم لاحد هــذه الثلاثة ضرورة توقفه على العلة النصوصة باحــدها أو المستنبطة ، L نص عليه به فثبت ان كُونه حجة لاينافي أنه ليس من أصول الفقه \* فان قلت الاجماع أيضا يفتقر الىالسند فينبغي أن لايكون من الاصول على هذا \* فلت أجاب السعد في الناو بم بان الاجماع الما يحتاج الى السند في تعققه لافي نفس الدلالة على الحسك فان المستدل به لابحتاج الىملاحظة السند والالتفات اليه تخلاف القياس فان الاستدلال به لابمكن بدون اعتبار أحسد الأسول الثلاثة فتألمل

قالوا ان القداس مظهر)أي لانتنائه على علة مأخوذة مرزالكتاب أو السنة أو الاجماع وفائدته انما هو تسين العلة في الأصل فيتبين به عمدوم الحكم للفرع وعدم الاختصاص بالاصل لكن هدا تقدم أنهمذهب الحنفية وعندنا انه مثبت اذلاحكم فبسل وجودالدليل(قوله النسبة لحكم المقيس عليه أيصا) أى لأن الحكم ليس، قولا أولانه قديكونمستنبطا وفيه انهقالمادلعليهولو بطريق الظن بخلاف حكم المقيس (قسوله اذا تعاق واجب) انظرمن أسان متعلقه بواجب وهل يجب الابعدالقياس ومثله يقال فىقولەبعىدحىت يجسو ز والظاهر أن الاجتهاد على القادر واحب حيث تردد هو أومن طلب منسه في وحوبالفعلأولاوحرمته أولا عندازوم مباشرتهأو قربها كايؤخيذ من قول الغزالي في الاحياء ان تعلم ما تقيم ب مناشم ته مان ركون صدده كأحكام البيع والشراء لمن همو سيدد ذلك واجب وقد مقال المرادان القياس وقع فيأمرتعلق بأمر آخرعلم وحه مه كااذاو قعرفي الطهارة المتعلقة لماعلروجو به وهوالصلاه صأمل

وانحما يبين فى كتبه لتوقفغرض الاصولى من اثبات حجيته المتوقف عليها الفقهعلى بيانه(وحكمُ المَقِيسِ قالالسمعاني يقالُ الهدينُ اللَّهُ ) وشرعه (ولا يجوزُ أن يقال قاله اللهُ ) ولارســوله لأنه مستنبط لامنصوص (شمالقياس ورض كفاية)على الجمهدين (يتعَيّن على مجمداحتاج اليه) بان الم يجد غيره في الواقعة أي يصدير فرض عين عليه (وهو جلي وخفي فالحل ماقطع فيه بنني الفارق) أي بالنائه المته قف علىها الفقه على مانه فانه كإقال شيخنا الشياب بضدأن اثمات حجمته من أصول الفقه وفاقا ومن لازمذلك كون القياس موضوعالأنه انما يبحث في الفن عن أحوال موضوعه \* قلنا قديمنع أنه يفيد ذلك ويلتزمان غرض الأصولي أعممن أصول الفقه وانه لبسكل ما يتوقف عليه الفقه يكون من أصول الفقه ألاترى الى ان طرق الاستفادة وطرق المستفيد عما يتوقف عليها العقه وليستامن الأصول عندالصنف كاتقدم بيانه أولالكتاب أو يقال مراد الامامان بيان نفس القياس وبيان أركانه وشروطه وأقسامه وتحوذلك ليسمن أصول الفقه وانكان بيان حجيته منه فلاينافي انهمن موضوع الأصول لكن قول الزركشي مانصه: شهته أى الامام ان أصول الفقه أدلته وأدلته اعاتطلق عى القطوع بهاوالقياس لايفيد الا الظن وهذا ممنوع لأن القياس قديكون قطعياء سلمنا لكن لانسلمان أصول الفقه عبارة عن أدلته فقط، سلمنا لكن لانسد أن الدلمل لا يقع الاعلى القطوع ه اه مدل على أن بيان حجية القياس ليس من الأصول سم (قهله وانحا يبين في كتبه) أي مفهوما وأركانا وشر وطاوأ حكاما (قهله من البات النم) بيان لغرض الاصولي وقوله المتوقف نعتسبي لقوله حجيته وقوله الفقه فاعل بالمتوقف وقوله على سأنه متعلق بتوقف من قوله لتوقف والضمير في بيانه للقياس (قوله يقال انه دين الله) أي يجوز أن يقال ذلك (قول وشرعه) تفسيرللدين هنا (قوله ولا يجو زأن يقال قاله الله) أي يحرم ذلك كاهو التبادر من نفي الجواز وقد يتجهأن يقال انقصدقائل ذلك أن الدتعالى قال ذلك صريحابان دل عليه بقول يخصه فالنحريم واضحلأنه كذب على الله ، وان قصدانه دل عليه وأرشد اليه بحكيم المقبس عليمه ودليله فينبغي عدم التحريم ويبق الكلام حال الاطلاق وهومحل نظر وقد بالتزمفيه عدم التحريم لقيام الاحمال الآبي وعدم تعمدال كذب على أنه قديتوقف في التحريم في القسم الأول اذاقال ذلك بناء على ظنه لأن كل شيء الله لا يكون باأظير والقماس هو حج الله في الواقع فاذا ظن أحدان حج المقيس في الواقع هو ماأفاد القياس فقــد ظور ان الله قال:الك فيدنغي أن\ايحرم لان القول بالظن\لايحرم،لايقال الحرمة منوجه آحر وهونسبة القول اللفظى كاهوالمتبادرمن القول إلى الله . لانا تقول اواقتضى هذا المقدار التحريم لحرم هذا القول بالنسبة لحكم القيس عليه أيضا فليتأمل قاله سم . قلت كون محرد القول بالظن لا يحرم عجوز النسبة قول ذلك الطُّنون لله تعالى محل تو قف فتأمل (قه له على الحتهدين) عمل كونه فرض كفاية على الحتمد بن بالنسبة المقلد بن اذا تعلق بواجب وأما بالنسبة لهم فينسى أن يكون فرض عين على كل منهم لامتناع تقليد بعضهم بعضا (قهله بان لم يجد غيره في وأفعة) أي وأرادالعمل هوأوالقلدالذي يطلب منه البيان أمالوأرا دالاعراض عنه حيث يجو زذلك لربجب مطلقا فضلاعن تعينه قاله سم (قوله أي صيرفرض عين عليه) أشار بذلك الى أن التعن على خلاف الأصل وانما حصل بطريق الصرورة سم أي فصيغة نفعل في كلام المصنف الصير ورة أي تعرض له التعين كتحجر الطين أي صار حجرا أي عرضت له الحجرية (قوله أي بالغانه) فسر به لأن تبوت الفارق في الجلة من ضرورة التعدد اذلوا تنفي رأسا انتبي التعدد فليس المراد ينفيه انتفاء ثبوته بل انتفاء تأثيره وهومعني الغائه فسكان المتن على حذف مضاف سم

(قوله وقد يقال مثل ذلك الله) تقدم ان الجمع فيه باللازم فارج ماليه (قول الصنف والحق الأدون) تقدم أن الداد مما استعمل أن يكون الرسمة الدون المن في وجود الدانة فيه أوكات فيه الرسمة الدون ما الله في المورد الدانة فيه أوكات فيه أنوى عملي الأصل والا لم يتصمل الموالية فقد المنطق المنطقة الم

عموما مطلقالانفرادالجلي

فهااحتمل فيه ؤجو دالفارق

أحتالا ضعيفا اذعلى هدا

الاحتمال لمتوجــدالعلة في

الغسرع أذعسه الفارق

جزؤها فى الأصل وحينئذ مكونمااحتما فمهاحتالا

ضعيفامن الأدون وهو

ماظن فيسه علية الشيءفي

الاصل وان قطع بوجوده

في الفــرع اذ مع احتمال

الغارق بمكن أن عدمه من

جملة علة الاعسل فيكون

ماجعل فبهعلة ظنساو كذلك

يكون بينالخني علىالقول

الأول والادون عمـوم مطلقلانفراد الادون.

بهذا القسم لعدمدخولهفي

الخفير وأماالحل على القول

الثالث فبينهو بين القطعي

العسموم المطلق لانفراد

القطعي بالمساوى وكذلك

الواضح عليمه لانفسراد

القطعي بالاولى أما الحفي

عليه فهو الادون فبشمل

ماكان احتال الفارق فيه

(أوكان) ممبوت الغارق أي تأثير هذيه (احبّالاً ضبيغاً) الأول كفياس الامة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المتق الوسر وعتقها عليه كإنقدم في حديث الصحيحيين في الغامان الفاقف كفياس المعياء على العوراء في المنع من التضحية الثابت بحديث السنح الأوبع الأتجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها النح (والمحقى خلافه في المحتقل القنل بتقل على التقل بمحدد في وجوب القماص وقدقال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المنقل (وقيل الجلي هذا) أي الذي ذكر (والمنقى الشبّة والواسخ يستماوقيل الجني المنال (الأولَى)

كقياس الفرب هل التأنيف في التحريم (والزاضح المسآوى) كنياس احراق مال اليتيم على أكله في التحريم (والحفيُّ الأدُونُ) كنياس التناج هم البر في باب لو باكنتدم (ق) له أوكان نبوت الفارق الح) تحويل للمبارة عن ظاهرها الموهر للمسادلاقتشائه عود مشعركان لل نبو

(قوله أوكان ثبوت الفارق الح) تحويل للعبارة عن ظاهرها الموهم للفساد لاقتضائه عود ضمير كان الى نفي الفارق وهوفاسدلان ماكان نؤ الفارق فيه احتالا ضيفا هوالخؤ لاالجلى وكأن المسنف اسكل على ظهور المعنى وصمة عودالضمر على المضاف اليه وان كان الأكثر عوده على المضاف (قوله في الغاء الغارق) أي المذكور في المسلك العاشر (قهله كقياس العمياء على العوراء النم) وجه الفارق فيه أن يقال العُمياء ترشد للرعى الحسن مخلاف العوراء فانها توكل على بصرها وهو ناقص فلاتسمن فسكون العور مظنة الهزال . وجوابه أن المنظو والبه في عدم الاجزاء نقص الحال بسب نقص تمام الحلقة لا نقص السمور (قهله وهوماكان احتمال تأثيرالفارق فيه قويا) قال شيخ الاسلام أى وكان احتمال نفي الفارق أقوى فيهُ ليصح القياس اه وكان وجه ذلك ان القياس فرع ترجيح عدم الفارق اذلو تساوى احتمال تأثير النارق وعدم تأثيره لميمكن الغاؤه لأنه ترجيح بلامرجح ثمقال شيخ الاسلام وقديؤخذمن هذاشمول الحفى للشبه لأن احمال تأثيرالفارق فيه قوى ولذا ذهب جم الى رده واحمال نفي الفارق أقوى والألم يصح القياس عندنا ومعاوم عدم الشمول الجلىله اذلا يعسدق عليه ضابطه المذكور كاهوظاهر وقديقال مثل ذلك فهاجم بمجرد الاسم أوالوصف اللغوى على القول باعتبارهما فليتأمل اه وبق مما شمله الخلاف ماقطع عليت بالفارق ووجه ترك الشارح اياه عدم محة ارادبه لفساد القياس حينتذ والكلام معصحة القياس كاغلم مما تقرر سم (قوله وقد قال أبوحنيفة بعدموجو به فىالمثقل) جعله كشب العمد وفرق بينهو بأن المعدد بأن المعدد وهوالمفرق للاجزاءا لة موضوعة للقتل والمثقل كالعساآلة موضوعة للتأديب بالاصالة لعسده تغريق الاجزاء وردبأن المراد بالمثقل الملحق بالمحدد مايقت لفالبا كالحجر والدبوس الكبير ونحوهدم الجدار .شيخ الاسلام (قوله أى الدى ذكر) يعنى ماقطع فيه بنني الفارق أوكان ثبوته احمالاضعيفا (قوله والواضح بينهما) المفهوم منه أن المراد عابينهم اماعداهما فيندرج

قويا أوضيفا وبه منع اخراج السارى بخالف الاول وحينك ظهر أصفوا الشارحم الجلى على الاول يسدق بالاولى كالمساري أى كايسدق علىما كان احبال الفارق فيه ضيفا وأما الفرق يين الثاني والاول لهن جهة الحقيق قط فاصحل الاول يتناول الشبه معماييته ويين الجلى انتأثير الفارق في السكل قوى أما في الواضح لائه مقابل الجلى الله يصنعها أميرا الفرق فيه ضعيف وأما في الشبه فلائه تما أميرا الفارق في تعريف المثالث في الشبه **لاقتمام الثارة لان الجل على ا**لثاني مع الساوى وما كان تأثير الفارق فيه ضعفا غلافه على الثانى عيم غير تمالجل على الأول يصدق بالأولى كالمساوى فليتأمل ( وقياس ُ العلَّة ماصر من مبيا) كأن يقال يحرم النديذ كالخر للاسكار (وقياس الدلالة ما جُمع فيه بلازمها فاثر ما فحكمها) الضائر للعلة وكل من الثلاثة يدل عليها وكل من الأخير بن منهادون ماقبله كادلت عليه الفاء ، مثال الأول أن يقال النبيذ حرام كالحمر يحامع الرائحة المتندة وهم لازمة للاسكار، ومثال الثاني أن يقال القتل بينقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الاثم وهوأثر العلة التيهى القتل العمد العدوان، ومثال الثالث أن يقال تقطع الجاعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم فيذلك حيثكان غيرعمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم قي الصورة الأولى والقتل منهم في الثانيـة. وحاصـــلذلك اســـتدلال بأحد موجبي الحناية من القصاص والدية الفارق يسماالممدعلي الآخر (والقياس في معنى الأصل) هو (الجم بنفي الفارق) فيه ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قو بإماعدا الشبه ان شمار على ما تقدم وما كان الجم فيه بمجرد الاسم اللف والوصف اللغوى . وقد يستشكل عد ذلك من الواضع مع عد الشبه من الحفي الا أن يكون السكادم فهاعدا ماكان الجمع فيه بمجرد ماذكر فليتأمل سم (قهله ثم الجلي علىالاول الح) فضيته ان الجلى على الثاني والثالث لا يصدقها قاله وهو كذاك في الثالث لأن الجلي على الاول أعم منه على الثالث لانه يتناوله ويتناول الواضح فيه وأمافي الثاني فممنوع لاتحاد خريف الجلي فيه وفي الاول وعليه فالمراد بالخني فيهما والواضح في الناني قياس الأدون لكنه في الحني في الثاني أدون منه في الواضح اه شيخ الاسلام (قرأه فليتأمل) أشار بالتأمل الى أن في صدقه بالاولى خفاء لان القطع بنني الفارق أو ثبوته مرجوحا يتبادر منهالساواة اذ قولك لافارق بنهما غايته انهماسواء وذلكظاهر فيغير الاولىفوجه صدقه الاولى ان معنى كونهما سواء المساواة في الحكم أي ثبوته لافي علته فقد تكون هي في الفرع أقوى منها في الاصل وان كاناسواء في أصل ثبوت الحكمة اله العلامة وهوأولى مماقاله الحكال فراجعة (قهله وقياس العلةماصرخ فيه بها) قال شيخ الاسلام قياس العلة هناشامل لما اذا كانت الناسبة في علته ذا تية وغير ذاتية فهو أعم من قياس العلة في قولهم ولايصار الى قياس الشبهم امكان قياس العلة اتسى وقضيته شمول قياس العلةهنا الشبه بناء طيأن فيه مناسبة بالتبع كا أفاده قوله في مسلك الطرد مانصه من غير مناسبة أي لا بالذات ولا بالتبع فرج بقية السالك، نعم في كون المناسبة بالتبع موجودة في جميع أفواد الشبه يوقف فانه لا يظهر في نحو الشبه الصورى فليتأمل سم (قهله ماجمع فيسه بلازمها) المراد باللازم اللازم العقلي أوالمادي فإن الرائحة المشتدة لازمة عقلا أو عادة للاسكار المخصوص أي المائعي اصالة فلابرد الاثر كالاثم في المثال الآتي فانه أيضا لازم أي شرعي واعا قيدنا الاسكار بالخصوص لئلا ببطل الذوم بنحو الحشيش فانه مسكر معانتفاء الرائحة المشندة فليتأمل سم (قهله الضائر للعلة) أي لاللدلالة كافديتوهم (قوله بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك) أي في القطع والقتل (قول وهو حكم العلة) الضمير لوجوب الديَّة (قولَه التيهي القطع منهم) أي خطأ وكذا فُولَه والقتل منهم (قوله من القصاص والدية) بيان لموجي الجناية وقوله الفارق بينهما أي الموحبين وقوله على الآخر أي الموجب الآخر متعلق باستدلال \* واعلم ان كلا من قتل الجماعة بالواحد في العمد ووجوب الدَّية بالقطع عليهم فيالحطأ أمر ثابت معاوم من الشرع وأماقطع الجماعة بالواحد فمجهول حكمه من النصوص الشرعية فاثبت بمعلوم وهو وجوب الديةعليهم بالقطع فلايقال الاستدلال أحد الموجبين على الآخر تحكم (قولهوالقياس في معنى الاصل) أنما سمى بذلك لكون الفرع فيه بمنزلة الاسل لنذ.

المساوى مخلاف الثالث والخني على الثانى خاص بالشبه وعلى الثالث يعمه وغيره اذ الشبه من جميلة مانظن أنه العلة ومهذا يظهر ماأم الشارح العلامة لهبالتأمل وانقول شيخ الاسلام فالمرادبالخف فيهما قياس الادون ليس على ماينبغى فليتأمل غاية التأمل ( قوله لايظهر في القياس الصوري) تقدم تحقيقه فارجع اليه (قوله وأنما قيدنا الاسكار بالخصوص الح) تقدمان هذ االتقبيد هوسرالدوران فقدأذعنوا للحق هنة (قول المصنف بنفي الفارق) أي المؤثر بأن لا يكون فارق أصلا أوكان تأثير وضعيفا فالبدفع مافي الناصم (قول الشارح بجامع ان الأوقى ينهما في مقصود النم) يؤخذمنه أن معنى قولم قياس في معنى الاصل قياس بسبب وحود مقصود الاصل المسلم المقاتفة ويقل الناس المقاتفة ويقل القصود بدل على وجود العالم الله المستعلق ال

و يسمى بالجل كانتدم كعياس البول في اناءوصه في الماء الراكدع البول فيه في المنه بجامع أن لافارق ينهما في مقمود المنع الثابت يجسد يتسسم عن جابراً نه سسلى الله عليه وسسلم نهى أن يبال في الماءالواكد

## ♦ الكتاب الخامس في الاستدلال ﴾

(وهودليل لبسبتص ) من كتاب أوسسنة (ولا إنجاع ولاقياس )وقده وفكل منها فها تقدم فسلا يقال التعربية المشتمل هليها تعرف بالمجهول فيدخل فيه القياس (الاقتراق و) القياس (الاستثناف ) وها نو هاران القياس العنطية وهوقول مؤلف من قضا إ

الغارق منهما فقوله والقياس فيمعنى الأصلأي والقياس السكائن في معنى الأصل أي عنزلته (قوله ويسمى بالجلي كما تقدم ) قال العلامة الذي يسمى به فها تقدم هو ماقطع فيه بنغي الفارق أوكان تأثيره ضعفا وهذا الذي هنا أعم من ذلك اه وقد يقالمع تسليمان هذا أعممن ذالتم يقدح ذلك في قوله كما تقدم بناء على أن الراد أنه تقدم في الجاة لتقدم بعض أنواعه سم (قول) كقياس البول في انا وصبه الحر) البول هنابالعني الصدري والضمر في صبه راجع اليه عمني المين فهو من قبيل الاستخدام سم (قُولُه في مقسود للنم) هوافسادالماءأوتقذير ، وقوله الثابت نعت للنع (قُولُه وهودليل الح) ظاهر ، ان الاستدلال عبارة عن نفس الدليل المذكور واندليس طيحذف المضاف أيذكردليل وهوكذلك كما صرحوا بدقال ابن الحاجب يطلق أي الاستدلال على ذكر الدليل و يطلق على نوع خاص منه أي من الدليل وهو المقصود أيهمهنا اه ولااشكال فيذلك لأنهأص اصطلاحي وغاية مايتخيل انه منقول اصطلاحي فيحتاج الى المناسبة بين المغي الاصطلاحي والمعنى الأمسلي كما هو حق سائر المنقولات والمناسبة هنا في عَاية الوضوح كالايخني مم (قهأله وقدعرفكلمنها) كذا في العضدولكأن تقول المذكور في تعريف المصنف لفظ النص أنه يطلق أيضا بمغي ما لايحتمل الامعنى واحداولاقر ينةهنا على أنه أرادبه الكتاب والسنة فقوله فلايقال الزعل بحث اللهم الأأن بجاب بأن المتبادر من لفظ النص هو الكتاب والسنة وبأنقرنه بلفظالا جماع والقياس قرينة على ارادة ذلك بناءعلى ان المتبادر من المقرون بهما هوذلك فليتأمل سم (قوله فيدخل فيه القياس الاقتراني الح) هذا بناء على أن الدليل المأخوذ في التعريف هناأعهمن الدليل اصطلاحاالمتقدم تعريفه بقول المصنف والدليل مايمكن التوصل بصحيح النظرفيه الخ فالدليل عندالأصوليين بسيط بخلافه عندالمناطقة كما تقدم ولمل ماهنا اصطلاح آخر الاصوليين (قوله وهما نوعان من القياس المنطقي) قال الحكال يوهمان القياس المنطق غير منحصر فيهماوليس كذلك مل هو منحصرفيهما وأماقياس الخلف فهوعندالنطقيين من لواحق القياس وتوابعه وليس داخلافي مسهاه اه

قاله كل امام بمقتضى أداء اجتهاده فكأنه أتخذه دليلاكا يقال الشافعي يستدل بالاستصحاب ومالك بالمالح المرسلة وأبو حنيفة بالاستحسانأي اتخذكل منهم ذلك دليلا هذا والصنف ذكراههنا تسعةأنو اعستة قبل المساثل وثلاثة عنون عنيا بالمسائل (قوله انه يطلق أيضا) صوابه وقد تقدمانه يطلق أيضا الح (قول المستف فيدخل فيه القياس الخ ) عبارةابن الحاجبوالمختار انهأى الاستدلال ثلاثة تلازم بين حكمين من غير تعمن علة قال المسنف في شرحه والا لكان قياسا واستصحاب شرع من قبلنا اه فقوله تلازم يغيد أن الدليل في الاستثنائي والاقترانى هوالتلازم فعده من الأدلة هنا باعتبار التلازمولا حاجة لدعوى

عن صنيعهم واجتهادهماما

ماعقدواله هذاالياب فشيء

قمياس اقترانى واستثناثي فلذاكان من لواحق القياس وسمى خلفالان المتمسك به يثبث مطلو با بإنظال تقيضه كمايقال كل انسان حيوان فيصدق في عكسه بعض الحيوان انسان ثم يستدل على صدق العكس بقياس الحلف هكذا لولم يصدق هذا العكس لصدق نقيضه مع الأصل وصورته مذكورة في موضعه 🛊 وحاصله لولم يتحقق الطالوب لتحقق نقيضه (٣٤٣) ولوتحقق نقيصه تحقق محال لكن آلها ل غير

متحقق فالمطاوب متحقق وقد وقع فيه نزاع عظيم لكن استقر رأى الشيخ على انهمر كسمن القياسين ( قول الشارح من سلمت اُلِخ) زاده كغيره لان لزوم القول الآخر لايكون في غيرالبرهان الاعندالتسلم أما مدونه فلا إذ لاعلاقة يين الطن و بين شيء ما بحيث يمتنع تخلفه عنه والظن أقرب الىالازوم فما بالك بالقدمات الشعر بة والسفسطية أعنى المشبهات بالقدمات واجبة القول تأمل ( قوله أي صورتها لا شخصها ) لان النتيجة لاعكور أن تكون مذكورة بعينها في القياس لاعلى أن نكون احدى المقدمتين ولاجزء إحداهما والا لكان العلم بالنتيجة مقدما

متىسلمت لزمءنه لذاته قول آخرفان كان اللازم وهوالنتيجة أو نقيضه مذكور افيه بالفعل فهو الاستثنائى والافالاقرراني،مثال الاستثنائي ان كان النبيذ مسكر افهو حرام لكنه مسكر ينتج فهو حرام، أوان كان النبيذمباحا فهوليس بمسكر الكنهمسكر ينتجفهوليس بمباحومثال الاقتراني كل نبيذمسكروكل مسكر حرام ينتج كل نبيذ حرام وهومذكور فيه بالقوة ألامالفعل ويسمى القياس بالاستثناثي لاشماله على حرف الاستثنا أعنى لكن وبالاقتراني لاقتران أجزائه (و) بدخل فيه (قياسُ العُكْس ) وهو اثبات عكس حكم شيء لذله لتما كسهما في العلة كما تقدم في حديث مسلم «أياتي أحدنا شهوته وله فيهاأجر قال أرأيتم لو وضمها في حرام أكان عليه وزره (و) يدخل فيه (قولنا) معاشر العلماء (قوله متى سامت) لم يقل فمتى سسلم مع ان المنع كما يرد على مقدمة الدليسل يرد على الدليل نفسه ولعلم أنمـــا لم يقل ذلك لان منع مقدمة الدليل مانع من انتاجه وأما المنع للدليل فان الانتاج فيـــه حاصل غاية الأمر انه لم يعمل به (قه له لزم عنسه) أي عن القول وفيه آشارة الى أن النتج القول المؤلف من القضيتين على الهيئة الحاصة لاالقضيتان مثلا باعتبار ذاتهما بدون ضمهما على الوجم المخسوص ولذا قال لذاته أي القول دون أن يقول لذاتها أي القضايا ( قوله وهو النقيجة ) أي صورتها لاشخصها (قوالهمذ كورافيه) أي على أنه جزء قضية بخلافه في النتيجة فهو فيها قضية تامة فالمراد ذكر صورتها لآشخصها كما تقدم وقوله بالفعل أى بأن يذكر فيه على الوجهالذي ذكرعليه في النتيجة من الترتيب واتصال طرفيه ببعضهما وقوله والا أي وان لم يكن مذكورا فيه بالفعل بل بالقوة بأن لم يتصل فيه طرفاه (قوله وهومذ كورفيه بالقوة) أىفالنتيجة موجودة فيه بمادتها فقط دون الصورة لانها أنما لم تحصل بعد الانتاج (قولهالاشاله على حرف الاستثناء أعنى لكن) في شرح التهذيب لحفيد مؤلفه في وجه التسمية لاشتاله على حرف الاستثناء وأنت خبير بأن لكن ليس حرف استثناء وكأنهم بنوا الأص على التشبيه فان معنى لكن يشابه معنى الا فان كليهما لرفح توهم يتولد من الـكلام السابق \* بق أن هذا غير ظاهر في الفسم الأول من القياس الاستثنائيُّ أعنى ماذكر فيه عين النتيجة الاأن يقال بتوهم من الشرط والتعليق وجود النتيجة على سبيل التردد والشك فقوله الكن الخ أزال ذلك التوهم تأمل اه قاله سنم (قه أله لا قطان أجزائه) أي حدود ممن الأصغر على العلم بالقياس عر تبة أو والأكبر والوسط (قولهو يدخل فيمه) أي في حد الاستدلال (قوله وهوالبات عكس حكم الح) عرتسن وكذلك نقسها الحكم في الحديث المذكور هوثبوت الوزر وعكسه ثبوت الأجر والشيّ الوضع في الحرام،ومثل ذلك لاعكن أن يكون بعينه الشيءهوالوضع فيالحلال الثابتله العكس الذكور وجعل الوضع فيالحرام والوضع في الحلال من حيث مذكورا في القياس والا ان كلا منهما وضع والا فهما ضدان في الحقيقة وقوله لتعاكسهما أي الحكمين وقوله في العسلة لكان التصديق بنقيض وهي الوضع في الحرآم الذي هو علة ثبوت الوزر والوشع في الحسلال الذي هو علة ثبوت الأجر فسكل النتيحة مقدماعلي القياس من ثبوت الأجر وثبوت الوزر عكس للآخر لان كلا من الوضع في الحراموالوضع في الحلال عكس ومع التصديق بنقيشها للآخرفتماكس العلتين للذكورتين مقتض لكون الحكماللترنب على احداهماعكس الحكماللترتب لأتمكن التصديق بهاوسب على الأخرى (قولهمعاشرالعلماء) لم يقلمعاشر الأصوليين اشارة الى أن هــذا الحــكم لايختص بهم ذلك إن النسبة في قولنا إن

كان النيذمسكرا فهوحرام ليست مقصودة لذاتها بل الربط وادالم يعدوا جملة الجواب كلاماوان خالف السعد للناطقة بناء على أن النسبة في الجواب والشرط ظرف (قول المنف ويدخل فيه قياس العكس) قال به الأصوليون وليس قياسا عند الناطقة بل من لواحق القياس والمراد بالمكس النقيض لاالمكس الصطلح عليه عندالمناطقة (قوله الذي هوعلة ثبوت الوزر) أي في الوطء الحرام فهو عل الحكم والعلة هي الوضع في الحرام ومثله يقال في الحلال تدبر ؛ وحاصل قياس العكس استدلال بنقيض العلة على نقيض الحكم (قول الصنف و يدخل فيه قولنا الدليل التي أى بدخل ذلك في الاستدلال فيكون هذا دليلا ليس بنص ولا اجماع ولا فياس وقطع ابن الهام بانه ليس استدلال بل هو اعراب عن كيفية دلاله السكتاب أو السنة وخالفه المعنف فقطع بانه دليل آخر تركيبه أن يقال الدليل يقتضى كذاوكل مااقتضاه الدليل عجب الدمل به فبالنظر لهذا القدر يكون استدلالا و بالنظر لسكون مستنده السكتاب أو السنة فهو كيفية لسكن السكارم هذا ليس في الاستدلال ( و ٢٣) ما اسكتاب والسنة بل في أن ماانت جماعيا العمل، ه البرخالف الدليل ج واعل

(الدليل بتتمى أن لابكون) الأمر (كذا خُولفت) الدليل (ف كذا) أى فسورة مثلا (لمنى منقورة مثلا (لمنى منقورة بسورة مثلا (لمنى منقورة بسورة الذي تألفا الدليل مثالمان بثال الدليل متالمان بنالم الدليل متالمان بنالم الدليل منقورة ديها فيقى تزويجها نفسها الذى هو على التوقعاء الدليل من الامتناع (وكذا) يدخل فيه (اتفاه الحكم لاتفاه منم دو على النالم بالدليل من الامتناع (وكذا) يدخل فيه و (اتفاه الحكم لاتفاه المنكم لاتفاه المنالم بنالم بحداد المجدد بدا المتديد فيه الدليل من عدم وجدان الدليل اتفاق وصورة ذلك (كولفا) للنحم في ابطال الحكم الذي ذكرة في مسئلة (الحكم لاتفاق وصورة ذلك (كولفا) للنحم في ابطال الحكم بدون الدليل المنالم المنالم النالم في المنافرة الحكم بدون الدليل المنافرة المن

(قهله يقتضي أن لايكون الأمر) أي الحكر وهو امتناع نزو يج المرأة مطلقا في الثال الآتي (قوله في صورة ) أي وهي تزويج الولي لهما في الثال وقوله لمني مفقود أي وهو كال عقل الولى فيالثال وهو مفقود في صورة النزاع وهو تزو بجها نفسها وقوله فتبتى هي أي صورة النزاع على الأصلى الذي اقتضاه الدليسن وذلك الأصل هو الحسكم المعبر عنسه فعا تقسدم بالأمن وهو امتناء التزويج (قهأله مطلقاً) أي سواء زوجت نفسها أو زوجها الولى (قولِه وهومافيه الح) الضمير للدَّليل أي الدُّليـل على منع تزويج المرأة مطلقا أن في التزويج إذلالا لها بالوطء وغيره والاذلال تأباه نفس الانسان لشرفها الثابث بقوله تعالى « ولقد كرمنا بني آدم » ( قوله في تزويج الولى لها ) أى الثابت بالنصجوار. المسلة للذكورة ( قوله وكذا انتفاء الحي لانتفاء مدركه) في العبارة قلب والأصل وكذا انتفاء مدرك الحسكم لانه الدليل الداخسل فها ذكركا أشار له الشارح بقوله فعدم وجدانه الخ (قدل فعدم وجدانه) أي وجدان المجتهد الدليل فهو مصدر مضاف الفعول (قهاله المظن به انتفاؤه) جرى على مُذَهِبُ الْأَخْفُسُ فِي قُولِهِ أَنهُ يِقَالَ أَغْلَنْتَ زَيِدا والشهور فيه الظُّنُونَ لان فعله ثلاثي وكان الأولى الجرى على الشهور (قوله كاسيأتي) أي في كلام المصنف وهو اشارة الى أن قوله خلافا للا كرر متعلق بالمسئلتين قاله شيخ الاسلام (قولهقالوا لاياترممن عدم وجدان الدليل انتفاؤه) قال العلامة وقول الأكثرهوالجاري على ماقدمه المصنف في القدح بتخلف العكس من أن اللازم من انتفاء الدليل هوانتفاءالعمأوالظن بالمدلول لانتفاءالمدلول كانقدمشرحه اه وهو واضح وان أطال سم في رد. بما تعسفه ظاهر فراجعه ان شئت (قه لهوصورة دلك) أي انتفاء الدليل (قه له في ابطال الحكم الذي ذكره في مسئلة) أي كفوله مثلا الوتر واجب (قولة الحكم يستدعى دليسلاو الازم تدكايف الفافل) قال العلامة تكليف الغافل لازم لعدم الدليل لالعدم استدعاته لجواز وجوده وان لم يستدع فلوقال الا لأمكن تكليف الغافل كان صواباً اه وقد يجاب بأن المعنى في قوله يستدعى دليلا أنه يتوقف ثبو نه على الدُّليل أي لايثبت الابالدليل فقوله والا معناه وان لم يتوقف ثبوته على الدليل بأن ثبت من غير

الموافق لمايأتي وقس عليه الآنی (قوله سواء زوجت نفسها الخ) أي ان قطع النظر عن دليل المخالفة (قول الشارح قالوا لايازم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه) ان أريد انه لايازممنه القطع بالانتفاء فلا ندعيه وان أرمد انه لايلزم منسه ظن الانتفاء فهو بأطللانه بمدالفحص الشداد يظرر الانتفاء كأفى الشارح وهمذا هو الطاوب ثمانه يلزم منظن انتفاء الدليل ظن انتفاء الدلول فتمما ندعيه وهذا لايخالف مامرمن أنه لايازممن

ان الفرق من هذا القول

و مان الاستصحاب هو

التفصيل هنا ببيان سب

المخالفة فبإ فبسه المخالفة

دون الاستصحاب فليتأمل

(قول الشارح وهو مافيه

من ادلالما) أىوقد ورد

الشرع بعدم الاذلال (قول

الدليل) أي الصلحة المعاش

وكثرة التناسل (قوله أي

الحكم) الأولى تزويج

المرأة أى الدليل يقتضى أن

لايكون جائزا همذاهو

و لا اتتفاراأديل والتفارالدلول لانتظاف فياترهم الالتفارة وتنفأ وما تحن فيسه لزوم نئن الانتفاء الانتفاء وهذا حاصلها لسم مستندا فيسه لقول المستف في شرح للنباج و تقرير دان فقادان الدليل بعد بذل الوسع في التفحص بفلب نظن عدم الدليل وظن عدمه يوجب نظن عسم للمكياغ فلوم جدانا العالم و تابعه الحدي تدبر

(قولهموهما ماذكره العلامة) لان الظاهر من الاستدعاء مجرد الاستانيام لاالتوقف ولولم يستازم ووجد الدليل لم يوجد كليف الفافل (قُولَ الشارح فهودليل في وجودالحكم الح) أيلان قولنا وجدالفتضي فوجدالحكم ونحوه بحيث يلزم من العلم بالمدلول غاية مافىالباب ان أحدمقدمتيه وهي انهوجد المقتضي مثلا يفتقر الىبيان فالهالسعد فيحاشية الصد وظاهره وان ين وجود بحوالقتضي بدليل منالكتابوالسنة والاجماع لأنهليسالغرض الاستدلال بواحدمنها بل بيانالدليل ألاترى انالقدح حيئذيتوجه للقدمتين جميعالالخصوص النص أوالاجماع وبه يندفع ماقيل ان انضام مقدمة أخرى لا يخرج الحكي عن كونه مثبتا بالنص ( قول الشار حاذا عين القتضى والماسع الخ) ظاهره أنه يكون استدلالا ولو يين وجودكل بنص أواجماع وقيل أن بن بنيرهما والافالدليل النص أوالاجماع العالم انه ان كان العاوم ثبوت حال السكلي أو انتفاء ه عنه من حيث انه كلي مع قطع النظر عن تحققه في جزئي ﴿ وسئلة الاستقراء الح ﴾ مخصوص ثماستدل منهمل ثبوت ذلك الحال لأممآخر أوا نتفائه عن ذلك الأمم لكونه جزئيالذلك السكلي ومندر بجانحته فهوالفياس المنطق وانكان العالم ثبوت حال الجزئي من حيث خصوصه ثم استدامته على ثبوته السكلي (٥٤٧) بان نتبع جميع جزئياته أوأكثرها

وفق الاصل

فعلم ثبوت ذلك الحال لما ( ولادليلَ ) على حَكَمَكُ (بالسَّبْرِ ) فانا سبرنا الأدلة فلم نجدمايدل عليه (أوالأصل ِ ) فان الأصل ثم انتقل منه الى نمو ته أنه لك المستصحب عدم الدليل عليه فينتغي هوأيضا (وكذا ) يدخل فيه (قولهم) أي النَّفها، (وُحِدَ الأمرالكلي فهو الاستقراء المُقتضي أوالمــانعُ أوفقُد الشرطُ ) فهو دليــل على وجودالحــكم بالنسبة الىالاول وعلى انتفائه وانكان المعاوم ثبوتحال بالنسبة الى مابعدًه ( خلافا للاكثر ) في قولهم ليس بدليل بل دعوى دليل وانمــا يكون دليلا اذا اجزئى معين تماشتدلمنه على ثبونه لجزئى آخر عــين المقتضى والمــانع والشرط ويين وجود الاولين ولا حاجة الى بيان فقــد التالث لانه على مندرج معه تحت ثالث بانعلمعلية الامرالمشترك ( مسئلة : الاستقراء بالجزئي على السكلي ) بان تتبع جزئيات كلى ليثبت حكم اله ( انكان تامًّا النبوت دلك الحال في أى بالكل ) أي كل الجزئيات (الاصورة النزاع نقطى ) أي فهو دليل قطمي في اثبات الحكم في الحز ئى المستدل منه في حد صورة النزاع (عندالاكثر) من العلماء وقيل ليس بقطمي لاحبّال مخالفة تلك الصورة لغيرهاعلى بمد ذلك الأمر في الجزئي دليل وحينئذ فكوناللازم نفس تمكليف الغافل واضح وهذاهوالرادمن قوله يستدعى دليلامن المستدل عليه فحك ان معناه انه يتوقف ثبوته على الدليل وان كان التعبير بيستدعى موهما ماذكره العلامة ولا عبرة شبوت ذلك الحالله فهو بالايهام مع وضوح المراد قاله سم باختصار (قوله ولادليل الخ) من تمام المقول (قوله بالسبر) أي القباس الأصولى ويقال اللغوى وهوالاختبار والتفتيش (قوله فينتني هو) أي الحكم (قوله وجد للقتضي) أي وماوجد لهعند المناطقة تمثيل ثمانه فيه المقتضى وجدفيه الحكم وقوله أوالمانع أى وكلاوجدالمانع انتنى ألحكم كالأبوة القصاص كانقدم عنسد المناطقة لا بد في وقوله أوفقد الشرط أى وُكِمًا فقد الشرَّط فقد الشروط ﴿ قَوْلِهِ بِالنَّسَبُّةِ الْيُ الْأُولِ﴾ وهو وجود الاستقراء من حصر المقتضى وقوله بالنسبة لما بعده أى الأخيرين وهماوجود المانعوفَقد الشرط (قول) خلافا الاكثر في الـكلى فى جزئياته ثم

اجراءحكم واحد على لك

الحيز ثبات ليتعدى ذلك

الحكالى ذلك الكلى فانكان ذلك الحصر قطعيا بان يتحقق ( 3.3 - جع الجوامع - ني ) أنه ليس لهجز في آخركان الاستقراء الماوقيا سامقسها فانكان ثبوت ذلك الحيج لتلك الجزئيات قطعيا أيضا أفاد الجزم بالقضية الكلية وان كان ظنها أفاد الظن ما وان كان ذلك الحصراد عاتيا بان يكون هناك جزئى آخر لم يدكر ولم يستقرأ حاله لكنه ادعى عسب الظاهر ان ح: ماتهماذ كر فقط أفادظنا بالقضية الكلية لان الفرد الواحد بلعق بالأعمالأغلب في غالب الظن ولم يفد يقينا لجو از الهالفة كذا فإله الناضل عبدالحكيم فيحاشيتي المواقف والقطب نافلا بعضه عن السيد في حواشي شرح التجر يدومنه يعلمان الاستقراء عند الأصوليين دائماناقص عندالناطقة لان النام مرجعه الى قياس مقسم كايقال العد إماز وج وإمافرد وكل زوج بعده الواحد وكل فرد بعده الواحد فكل عدد بعده الداجدوهذا القياس داخل فهامرمن القياس الافتراني بخلاف الناقص لعدم السكلية فيه حقيقة لجواز غالفة الباق ويعلم أبسا أن القصود بالذات بالاستقراءعندالمناطقة الحسيعلى السكلي بخلافه عندالأصوليين فانه الحسكم على الجزثي لتعلق غرضهم بأحكام الجزئيات ومن هنا يعلم أنهلاحاجةبهم الىالاستقراءالتام عندالمناطقة لأنهمبني علىعلم بمبوت الحسبم فرجميع الجزئيات والأسوليون انمسابحتاجون للدليل لعلم

قولهم الخ) قالشيخ الاسلام قول الاكثرهوالمعتمد وهوالموافق لماقدمته أول الكتاب من أن الحق

انكلا من المقتضى ومانعــه لانفيـد حكما حتى يعين اله (قول: الاستقراء بالحزقى على الـــكلى الح)

كيا الجرق والفرض انه مدفوم هلا كان وجه الدلاة عند الناطقة لابد وأن يكون لزوماعقليا كان الاستقراء سواء كان الاجميع ماعدا واحدة أوالد كزماعدا مالا ميد عندهم الاالفان الجواز المثالة عندهم المالفان والدادي كافي واحدة أوالدي كافي المالة عندهم الاالفان حالية المناطقة على المالة عندا المناطقة عندا الناطقة عندا الناطقة عندا المناطقة والدامة الموجود المناطقة عندا الناطقة والدامة والمناطقة المناطقة والدامة المناطقة والدامة والمناطقة والدامة المناطقة والدامة المناطقة عندا المناطقة والدامة المناطقة عندا المناطقة والدامة المناطقة عندا المناطقة عندا المناطقة والدامة المناطقة عندا المناطقة والدامة المناطقة عندا المناطقة والدامة عندا المناطقة عندالمناطقة عن

شوته فهاعداصورة النزاع

لان وجه اثباته فيصورة

النزاع اشتراكهامعماثبت

فيهالحك فيأمركلي بناء

على اتحاد حكم الجنس

أوالنو عالواحد والحاصل

ان هنا حكمين حكم على

الكلى وسديه ثبوته في

جميع جزئياته ماعداصورة

أوغالبهالقضاءالعادة بالقطع

بذلك في الاول وظنه في

الثانى وحكاطي الجزئى وعد

صورةالنزاع وسببه نبوت

الحكم للكلى بطريقه

المتقدم تأمل (قوله لجميع

الجزئيات الخ)هذا الكلام

ذكره المناطقة في بيان

الاستقراء التام عنسدهم

وقدعرفت أن التام عند

الأصوليين غسره عنسد

المناطقة فيحمل هناعلى أنه

تسفح جزئيات الجسم

ماعدا صورة (قوله لان

## وأجيبانهمنزلمنزلةالمدم ( أو)كان(ناقصا أى باكثر الجزئيات)الخالى عن صورةالنزاع (فظفيٌّ ) فيهالانعلم لاحيال نحالغها قداك المستقرأ

الاستقراء عبارة عن تصفح جزئيات ليحكم بحكمها على أمريشمل تلك الجزئيات كذافسر به حجة الاسلام فهواستدلال بثبوت الحكوالجز ثيات على ثبوته السكلي عكس القياس عندالمناطقة فانه أستدلال بثبوت الححكالسكلي طي ثبوته للجزئي ثم انكان التصفح المذكور بليسم الجزئيات كتصفح جزئيات الجسم ليثبت حكمها وهوالتحيزله فهو الاستقراء التام وانكان الاكثركتصفح جزئيات الحيوان ليثبت حكمها وهوتحريك فكها الاسفل عندالمضغ لهفالاستقراء الناقص لتخلف الحكم المذكور في بعض الجزئيات وهوالتمساح \* وحاصل ماأشار له المصنف أنه يستدل باثبات الحكي المجزئيات الحاصل بتتبع حالها هى ثبوت الحكم لكان تلك الجزئيات و بواسطة ثبوته للحكمي يثبت الصورة المخصوصة المتنازع فها ثم ان كان ثبوت الحكم في ذلك السكلي بواسطة اثباته بالتنبيع لجييع المعزثيات ماعداصورة النزاع كان دليلا قطعيا في اثبات الحكم في صورة النزاع وان كان ثبوت الحكم فيسه بواسطة اثباته بالتتبع فيأكثرالجزئيات الحالى عن صورةالنزاع كآن دليلاظنيا فياثبات الحكي في صورةالنزاع ومعنىذلك انا اذا رأيناجزئيا لمندرهل حكم كليه ثابت لهقطعا أملا فانا ننظر لحسك ذلك الكاى المذكور انكان ناشئا عن الاستقراء التام وهوتنبع حميع الجزئيات فذلك الجزئي يقطع بثبوتالحكم النابت لكليه لهكااذا رأينا حيوانا ولمندر هُلُحَكَم كُلِّيه من الاغتذاء بالصحة والسقَّم ناسله قطعا أملا فنقول انه ثابت لهقطعا لان الحكم المذكور ثبت لماهية الحيوان بواسطة ثبوته لجيع جزئياتها وانكان الحكم الناب المكلى نشأ عن استقراء غيرنام بأن نشأ عن تتبع أكثر الجزئيات فذاك الجزئي لايقطع بثبوت الحيج الثابت لكليهاه لجوازأن يخالف حكمه حكم الاكثر كااذا وأينا حيوانا ولم ندر هــل حكم كليه من تحريك فكه الأسفل عند المضغ ثابت له قطعا أولا فنقول أنه لاَشُتِ لهُ ذلك قطعاً بل ظنا لان الحكم الثابت للسكلي لبس ثابتا لجَمِيع جزئياته لحروج التمساح عنها في ذلك فجاز أن يكون الجزئي المذكور مثاه هذا ايضاح ماتضمنته هذه المسئلة وضمن المسنف الاستقراء معنى الاستدلال والداعداه بالباء للمستدل به و بعلى المستدل عليه (قوله منزل منزلة العدم)

(ويسمى) المسكال لمن ابنا الح ) الزلمان يقال لان بنوت المسكال المستقرى فروج التمسلم لم يكن الاستقراء المستقراء المستقراء المستقراء المستقراء المستقراء المستقراء المستقراء المستقراء وين الاستقراء والمستقراء المستقراء المستقراء

أى فيأمه لايقدح في ادادة الفطع لان الاحبالات البعيدة لاتنافي القطع العادى كاقالوه في افادة التواتر العلم من أن احبال التواطئ على الكفب لاينافي اذارته العرائضر وري

(مسئلة في الاستصحاب في قال المسنف في شرح المتتصر من استصحاب الحال أن الحكم الفلاقي قد كان ولم يقن عدمه وكل ما كان كذلك فهو مظفون البغان ولم يقن عدمه وكل ما كان كذلك فهو مظفون البغان المنظمة وعمان السمافي أن الصحاف في من منفجها اشكار الاستصحاب في استصحاب لا تنافل المنتصحاب في المنافل والنامة قال نهم ولمن المنافل والنامة والمنافل والنامة والمنافل والنامة في المنافل والنامة والمنافل والنامة والمنافل والنامة والمنافل والمنافل والمنافل والمنافل والنامة والمنافل والنامة والمنافل والنامة والمنافل والنامة والمنافل المنافل المنافل المنافل المنافل والمنافل المنافل والمنافل المنافل والمنافل والمنافل والمنافل المنافل المنافل المنافل المنافل المنافل المنافل المنافل المنافل المنافل والمنافل المنافل والمنافل المنافل المنافل

(وُيستَّمَى) هذا عند الفقهاء (الحانَ الفردِ الأغلبِ ) (مسئلةُ ) فيالاستصحابوقد اشهراً له حجة عندنا دون الحنفية

أى لان الاخالات المقلية لانقدح في الامور العادية وبه يجاب عمل يقال ان وجود الاحتال وان بسد مانع من القطع وأن نز بل الشيء مزلة العدم الإمسير، معدوما والقطع اعما بحمسل بعدم الاحتاللابتريل الوجود مزلة العدم (قوله ويسمى، هما عند القفها،) قال السامة ظاهره انه اشارة الى الناقص ولايخيفان الناقص ليس إلحاقا قتصين انه اشارة الى اثبات العكم بالناقص اه

ان الباق سال البناء لا يحتاج الى مؤثر والدق خلافه كناف كتب الكلام واعلم ان مائة المستفحن ان المستفدى من ان الأحكام مستندة الى أدلتها دون السسمان هو مثن

قول الحنفية انالاستصحاب ليسبدليلكما وضحهالسعدفىالتاويح ونقل ابنالحاجب انهمةالوا ليس بحجة مطلقا قال الصنف في شرحه وقيل انماله يحتجوا به في الأمرالوجودي لامطلقا ثم اختلفوا فنهم من حو والترجيح به ومنهم من لميجو و موالدي صرحت الحنفية به في كتبهم انه لايكون حجة طىالغير ولسكن يصلح لابداء العذر والدفع ولذلك قالوا حياةالفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبقاء ملسكه لافيائيات الملك له في مال مورثه وهذا قول منهم بالتفصيل انتهى كلام الصنف وعبارة السعد في التاويم بعد نحو ما تقدم عن إبن السمعاني فيقا وهذه الأحكام مستندة الى يحقن أسبابهامع عدمظهو والمناقض لاالى كون الأصل فيها هوالبقاء مالريظهر المزيل والمنافي طي ماهو قضية الاستصحاب وهذا ما بقال إن الاستصحاب حجة لا بقاء ما كان على ما كان لالاثبات ما لم يكن ولاللالزام على الفعر اهم فقوله وهذاما يقال النبخ يفيدا أنه انمالا يكون حجة فىالاثبات لمالميكن والالزم على الفيراما في غيرذلك سواءكان اثباتالما كان نابتا أونفيا لماكان منفيا فهوحجة أي صالح للعسذر والدفع فهومقيدالعموم كالذي قال المصنف انه صرحت به الحنفية في كتبهم فيوافق مانقله ابن الحاجب أيضا خلافا لمساحكاه المسنف في شرحه بقبل والحاصل انهم نفوا حصيته مطلقا أي سواء في النبوت الأصلى والنفي الأصلى ونبوت مالم يكن والالزام على الغير أما النبوت الأصلى والنفي الأصلى فلاستنادهما الىدليلهما واما اثبات مالم يكن والزام الفيرفلا نءمالم يكن الأصل عدمه فلايقوى الاستصحاب على اثباته وأما الزام الغير فلان الحكم كإعتاج للدليل امتداء يحتاجه دواما مناءعلى أن الباق يحتاج في بقائه الى المؤثر وهو الحق وأما الصلاحية للدفع عما كان فأنستوها لأن ثبوت الذي وفي الزمان الاول من غيرظهور مزيل يرجح ظن بقائه في الزمان الثاني لان ظن البقاء راجع على حـــدوث الفناء لأن الباقي يستغنى عن سبب جديد بدوام علته بخلاف الحادث بحتاج لملة جديدة فيكون مرجو حاوحيند آن لنا ان نقول كاقال السعدف التاويم ان سبق الوجودمع عدمظن المنافى والمدافع بفيدظن البقاءكما اعترفتم والظن واجب الاتباع فلامانع من جعل الاستمحاب حجة لاثبات مالميكور والازام فتحصل من جميع هذا ان الحنفية خالفوا فيرحجية الاستصحاب في ابقاء ما كان على ما كان اثبانا أو فعياسوا وكان ذلك عدما أصلماأو عموما أونسا أومادل الشرع على بوتعلو جودسبه لكن قالوا انه اصلح فذاك الدفع وفي حجينه لالزام الحصم لصحن خلافهم فالاول يشبه العنف الغطى إذ الحكم ناست منده رعندناوان كان عندهم بدليل من عام أونس أوعقل أوتحق السبب وعندنا بالاستعمال الاعتمد المالم عربين وابن السمالي وعندنا بالاستعمال بالملابدين المالم عربين وابن السمالي وعندنا بالاستعمال بالملابدين القامة الدليل الاصلى عد فارتفات في ضمرابع زعم صاحب التوضيح من المنفية أنا تخالفه في موماليس عدما أصليا ولا حلى الارتفاق الدرج على الارتفاق المنافق من المنافق من المنافق ولا دل الشرع على ثبونه لوحود مبيه كمياذا المقاودة عامة فال فيرت عندالله المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافقة المناف

حياته ليس من الاستصحاف الذي نقول به مخالفين المخفية و يظهر أيضا ان القولين الأولين لاخلاق فيهما للشافعية فلذا قال الشافعية فلذا قال المطاقع الإلسخفية بهيذا الخالف المرجود في الثالث المسافع المدليل بل الدليل بل الدليل الماليا الذهب شكولة المنافع الذهب شكولة الناظرين في هيذا المقالم بن في هيذا المقالم علم قائد الشغاء خصوصا مع قائد الشغاء الامرغانة الامتناء الامرغانة الامتناء المنافع المنا

فنقول لتحرير محمل الفزاع (قال عاملة أنا استصحابُ العدم الأسمليّ) وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرح كوجوب مدوم رجيح جزما (و) استصحاب (العدوم أوالنَّس الى ورود المفرِّم ) من غسص أو ناسخ حجة جزما فيمعل بهما الى وروده وقد تقدم ان ابزسريج خالف فى العمل العام قبل البحث عن المخصص (و) استصحاب (مادلَّ الشرعُ على ثبوتَه أو جود صببه)

(قولله فنقول لتحرير على النزاع) أى وهوالقسم الثالث فانه لم يذكر الحداف الا فيه وأماالقسان الالان فلم يذكر الحداف الا فيه وأماالقسان الالان فلم يذكر الصنف فيهما خلافا هنا وان كان فيهما الحلاف أيسا كاذكر وفيس المختصر ونفي الخلاف فيهما الله الشائل الحلاف فيهما الله يقدم المنافعة أيضا كايا في كان الفلاف فيه المنافعة أيضا كايا في كان المنافعة أيضا كايا في كان المنافعة أيضا كايا في المنافعة أيضا المنافعة أيضا كايا في المنافعة ا

عليه ادم لله ارتسبه. فنحر ولميأت برهان (قوله أى وهوالقسم النالث) قدعرفت ان الافسام الثلاثة كثمه ر

هى عرا الحادق بيننا و رسالحنفية الدى تسدى لينانه السنف والشارح الاترى قول المستنف فها يأتى قعرف ان الاستحساب مع قول الشارح الذي قبل المنافزية المنافزية الدى تسدى لمن قبل الشارع الدى قبل المنافزية المنافزية

فى الدفع والرفع أما الدفع ففعا لو ادعى شيئاوشندت بيسة مأنه كانملكاللدعي بشرائه له فانه يعمل باستصحاب ملكه ويعطاه وأما الرفع ففها لوأتلف انسان شئثا وشهدت سنة بأنه كان مليكا از بدفانه بعمل باستصحاب ملكه ويثبت لهالبدل في مال المتلف فان ذلك رفع لماثبت لهميز عسم استحقاقه فىمال غير مشداوا لحكان جميعا تقول سما الطائفتان الاأن الممول به عندا لحنفية دليل الملك وهو الشراء وعندالشافعية الاستصحاب فليتأمل (قوله وحينئذ فتوقف حمة المفقود) كلام لاوجهله لان فرض الكلام انه بعد الحكيم بموته لايرث وان حكم به سدموثمورته الشك في حياته والا فما معنى ان الاستصحاب ليس برافع لمدم ارثه وفائدة الوقف قبل الحكم احتال تبين حيانه وحين الوقف لا يقال ان الاستصحاب لا يرفع عدم ارثه بل لاعمل الاستصحاب حينسل فليتأمل (قوله بق أن يقال الخ) تقلمأن هذا ونحوه مبنى على الاشتباء فتأمل ماتقلم تعرف (قولهغالبا) أي خسمه (قول المعنف

كشبوت الملك بالشراء (حتَّه مطلقا وقيل)حجة (فيالةٌ فعر ) به عما ثبت له (دون الرفعر) به لما ثبت كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته فانه دافع للارث منه وليس برافع لمدم أرثه من غيره للشك في حياته فلا يثبت استصحابهاله ملكا جديدا اذ الأصل عدمه ( وقيل ) حجة (بشرطأن لايمارضَه ظاهر مطلقاو قيل ظاهر غالباً قيل مطلقا وقيل ذوسب ) فان عارضه ظاهر مطلقا أو بشرط على الخلافُ قدم الظاهر عليه وهو المرجوح من قولى الشافعي في تمارض الاصل والظاهر والتقييد بذي السبب (ليخرج بول وقع في ماء كثير فو مجدمتنيرا واحتمل كون التفيُّر به) وكونه بنيره مما لايضر كطول المكث فان استصحاب طهارته الاصل عارضه نجاسته الظاهرة الغالبة ذات السبب فقدمت على الطهارة على قول اعتبار الظاهر كانقدم الطهارة على قول اعتبار الأصل (والحقُّ التفصيل المسئلة بمما بعد البحث لاتفاق ابن سريج مع غيره حينتذعلي العمل فيتأتى الجزم بالحجية ويحتمل أنه اشارة الى تقييد السئلة بحياة النسى مَرْالِيُّ للانفاق حيننذ على العمل فأن عانفسة ابن سريج انمـا هـي فما بعد حياته ﴿ لِلنَّاتِينِ فعلى الأولين يكون الراد بالورودالورودعا. المجتهد، يما الطلاعه على المغر وعلى الثالث يكون على ظاهره من الورود عن الشارع اه سم (قوله مطلقاً) أي عن التغصيد الآتي في الحلاف بعده (قول، عما ثبت 4) أي عما ثبت للفقود من است. إر ملكه أو من حجة دافعة لارثه عنمه وفوله دون الرفع ﴿ لما ثبت المراد بما ثبت وهو مالا يرفعه الاستصحاب المذكور هو عدم ارث المفقود من مورَّته الميت فاســــتصحاب حياة للفقود لاترفع ماثبت له من حياة الوارث بعد موت مورثه وحينئذ فتوقف حسسة المفقود حتى يثبين حياته أو موته واللام في قوله لما ثبت وفي قوله للأرث وفي قوله لعدم ارثه للتقوية على حد قوله تعالى ﴿ فَعَالَ لَمَا يُرَيُّكُ بني أن يقال حوام المفقود خارجة عن المستصحب بأقسامه الثلاثة السابقة اذ ليس عدما أصليا ولا عموماولا نصا ولاشيئا دل الشرع على تبوته لوجود سببه و يمكن أن يجاب اما بأن في هذا التمثيل مساعة لان التمثيل كثيرا مايتسامح فيه لان المقصود به الايضاح وهو حاصل مع ذلك واما بأنه اشارة إلى أن الستصحب غير منحصر فها ذكر خلافالما ينوهم من الاقتصار على الأقسام المذكورة قاله سم ( قوله بشرط أن لايعارضه ظاهر مطلقاً ) أي سواء كان الظاهر غالبا أو غير غالب وقوله قيل مطلقًا وقيل ذو سبب تفصيل في الظاهر الغالب ومعنى الاطلاق فيه كان الظاهر الغالب ذا سبب أملا (قولهأو الشرط) أيمن كون الظاهر غالبا المامطلقا أومقيدا بكونه ذاسب وهذا معي قوله على الحلاف (قوله ليخرج بول وقع في ماء كثير ) قال العلامة أحسن منه أن يقول ليدخل غير ذي السببلان خروجذي السب حاصل بالاطلاق كالتقييد فالتقييد أفاد دخول غير ذى السبب لاخروجذى السبب اه ثم أن الظاهر أن يقول ليخرج ماء كشيروقع فيه بول أي ليخرج استصحاب طهارته عن الاعتبار لما عارضه من الطاهر ذي السبب كالتنجس في المثال وعلى ماقاله فالمعي ليخرج تنجيس البول الذي هو ظاهر مثال ذوسبب عن عدم المعارضة للاستصحاب فيكون معارضا له ولا يُحفى أنه تكلف (قول فان استصحاب الح) عاة لقوله ليخرج وقوله الأصل بالجر نمت لطهارة ( قوله عارضه تجاسته الظاهرة الغالبة) قد يتوقف في غلبة تجاسة الماء الكثير بوقوع البول فيه فان تجاسته بسبب تغيره به وقد تمنع غلبة تغيره بهفليتأمل قاله سم (قولهوالحقالتفصيل آلح) هذ التفصيل مقابل لقولي اعتبار والحق النفصيل الح) أي فقرب العهد بعدم مغيره هوالصالح للتغيير فنخرج المسئلة عن ضابط مايقال فيه بالاستصحاب فان ضابطه فقدان مايصلح التغيير أمآ بغير هذا التفصيل فتكون داخلة فيه والداحكم بضضما فيل هذا التفصيل لعم صلاحية مااعتبر فيه التغيير فأمل

(قول المصنف انقرب العهد بعدم تغيره) لعلالشارح|طلع على بيان|لصنف بهذا والافالذي فيالفقه|عتبار قرب|امهدو بعده بعدالوقو ع كذافيل وهووهم فان المستصحب هوحاله قبل الوقو علامده فلابدأن يكون (40.) مع امكان حمل كلام الصنف هنا عليه

قرب العهدو بعده بالسبة أي (سقوطُ الاصل ان قرُبُ المهد) بعدم تغيره (واعبادُه ان مَكُدَ ) العهد بعدم تغيره (ولا يحتَجُ الستصحب وهو ماقسل باستصحاب حال الاجماع في محل الحلاف) أي اذا أجمع على حكم في حال واختلف فيه في حال أخرى الوقوع تأمل (قسول فلايمتج باستصحاب تلك الحال في هذه (خلافاللمز في والصَّيْرَ في وابن سُرَيج والآمدي) في قولهم المسنف ولا يحتج يحتج بدلك مثاله الخارج النجس من غير السبياين لاينقض الوضوء عندنا استصحابا لماقبل الخروجمن باستصحاب حال الاجماع بقائه المجمع عليه (فمُرف) مماذكر أن الاستصحاب) الذي قانابه دون الحنفية وينصرف الاسم اليه الخ) قال المسنف في (ثبوت أمر في ) الزمن (الثاني البوته في الأوّل لفَّد انما يصلح للتنبير ) وزالا ول الى الثاني فلا شرح المختصر لانه طسرأ زكاة عندنا فيما حال عليه الحَول من عشر بن دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب شيء يصلح أن يكون (أما ثبوتهُ ) أي لأمر (في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب) أيّ فاستصحاب مقـــاوبكـأن يقال في مغيرا (قَــوله لاحتمال المكيال الوجود الآن كان على عهد مسلى الله عليه وسلم استصحاب الحال في الماضي (وقد بقال فيه) أن يُكُون النغير موحودا أى في الاستصحاب المقاوب ليظهر الاستدلال به (لولم يكن الثابت اليوم أبنا أمس لكان غير ألت) قبل الوقوع الخ) في ظني أن الماء المتغير بطول أمس اذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه (فيقضي استصحاب أمس) الخالي عن الثبوت فيه ( بأمه المكث مشالا ولوكثيرا الآن غير ثابت ولس كذلك) لانه مفروض الثبوت الآن ينحس بالملاقاة فلمحرر

في المكيال الخ) عبارة

كااداوقها انبغان في المكمال

هل كان على عهد رسول

الله علي فيقال نعم اذ

ثمقال وطريقك فى المقاوب

أن تقول لولم يكون الثات

الآن ثابتا أمس لكان غير

ثابت اذلاواسطة واذاكان

بأنه الآن غيرثا بتالكنه

فافهم ذلك اه وحاصلهأن

ثبوته الآن علامة على ثبه ته

فىالماضى ادلولم يكن ثابتا

فيه لاختلف الحالان

والاصل توافقهماو مذا

الأصل والظاهر كا أشار الشارح الى الأول بقوله كانقدم الخوالى الثانى بقوله فقدمت على الطهارة فكأن ( قول الشارح كان يقل المصنف يقوله الحق في مسئلة البول أن لا يحتج بالاستصحاب مطلقا ولا بالظاهر كذلك بل يكل منهما بقيد أو في حال سم (قوله أي سقوط الأصل) أي وهو الطهارة ان قرب العهدأي العلم بعدم تغير الصنف فيشرح المختصر الماء من الوقو ع لان الظن حينثذ يعلب نأن التغيرمن الواقعوأماان بعدمنه فلاظن لاحتمال أن يكون التغير موجوداً قبل الوقوع لطول المكث (قهله ان قرب العهد) أي عهد عدم التغير قبل وقوع البول فيه (قهلهواعاده) أي الأصل وهوالطهارة ( قهله اذاأجمع على حكم ) أي كعدم نقض الحارج النجس من غير السدلين قبل خروجه واختلف فيه أي في ذلك الحكم في حالة أخرى كبعد خروجه فلا يحتج بأستصحاب حكم تلك الحال في هذه (قول استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه) الأصل مو افقة الماضي الحال المطابق لما تقدم أن يقول من عدم النقض المجمع فيه على البقاء قاله العلامة (قوله نبوت أمر) الأمرقال شيخ الاسلام يشمل جميع الأنواع التى قدمها فكل منهاعل خلاف بينناو بين الحنفية وانكان أكثرها متفقاعليه عندنا اه قلت واماعند نامعاشر المالكية فالاستصحاب قديعمل به في بعض الأحكام وقد لا يعمل به كاهومقرر فى الفروع (قهله ثبوت أمر) أي وهوعدم الوجود في المثال الآني وقوله في الزمن الثاني وهوما بعد عام الحول في الثال (قهل لفقدان) بضم الفاء وكسرها وهو من باب ضرب يقال فقد يفقد فقدا غبرثا متقضى الاستصحاب وفقدانا (قهله من الأول الخ) متعلق بفقدان أى فقدانا مستمر امن الزمن الأول الحالثاني (قهله فلا زكاة الح) مخالف لذهبنا معاشر المالكية من وجوب الزكاة فها ذكر (قولِه بالاستصحاب) متعلَّق بقوله ثابت مدل انه كان ثابتا أيضا فلاز كاة أي انتفت الزكاة عملا باستصحاب ماقبل تمام الحول لمابعده (قوالهاولم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس) اعترض بأن فيه اتحاد المقدم والتالي. وأجيب بأن اتحاد المفهوم مبني هي أن حرف السلب لنفي ثابتا أمس عن الثابت اليوموليس بمراد بلهولنفي صدق الحكم به عليه يعني لولم يصدق قولنا الثابت اليوم المتأمس لكان الثابت اليوم في الواقع غير ثابت بالأمس وهـذان مفهومان متفايران متلازمان ا فليتأمل أشارله العلامة (قوله فيقضى استصحاب أمس الح) قال العلامة فيه نظر لا يخفى على التأمل كيف

يندفع ما تحرفيه الناظرون فليتأمل \* واعلم أن هذا المبحث من المداحض التي (فدل) زلت فيهاأ قدام الناظرين بسبب مافى المسنف والشارح من الاشار أت الحفية التي لاتهتدى اليها الافهام واعماطريقها الالمام من الملك العلام

﴿ مسئلة \*\* قول العنف الإمطالب النافيا ع به أى لانه لم يدع دليلا لكن عدم مطالبته بالدليل لاتنافي توجه النع عليه حتى عقق كونه ضرور يا لان فرض المسئلة انه ضرورى عدده دون غيره والنرض انباته في حقه وحق غيره إذ لوكان النرض انباته في حقه فقط النظر عن كون الكمام في دعوى الفتيل على به الآمدى المسئلة بقطع النظر عن كون الكمام في دعوى القتل على المسئلة بقطع النظر عن كون الالمجتهد فالمنا عدل والشارح رحمه الله على المسئلة مع النظر المئك لكون الكمام في دعوى نفى حكم من أحكام الشولا يكون الالمجتهد فالمنا عدل من منطي الأمدى الى قوله لانه لعدالته الح وقوله والضرورى لا يطنبه الحجوب عمل يقال ان عدالته لاتنافي الاعتباء عليه إذ الاستباء كليه إلى المنافق المنافق على عدم الاشتباء (قوله من أن الاستباء لايتوجه عليه أيضا بناء على عدم الاشتباء (قوله من أن الله الإستباء في تعلم الاشتباء (قوله من أن عدم على الدليل وحكم بها حازما ولو اشتبه يقوف الحكم هنا فيمن أدركها بلا دليل وحكم بها حازما ولو اشتبه ( ٣٥٠) 

- خنظ لكان مناء أنه حكم على على على مناء أن البديه الاستباء يتوقف الحكم به على الدليل فهو حينك لم عناء أنه حكم على (الكانها في من أدركها بلا دليل وحكم بها حازما ولو اشتبه ( ٣٥٠))

بعن العون المون المستمحات فقدان ما المسلم التغيير وهوهنا مؤجود وهو وجود الكيال المشاهد في الحال اله (قوله والفروى لاشتبحال التغيير وهوهنا مؤجود وهو وجود الكيال الموقف من أن البديمي قد يتطرق اليه الاشتباء لحال في تحديد طرفيته ونعالها على الوجه الدى الموقف من أن البديمي الأخص من الفروري كالبديمي الأخص من الفروري كالبعثية فالمسروري المستبعة الما الوجه المن يطلب الدائل عليته قال الشهاب فيه اشعار بإن المواوري له دليل وفيه نظر قائه الحاصل من غير النفي وكانه قبل الابحصل في المشروري للمستبعة المنافق المحاصل من غير النفي وكانه قبل الإمحمل فيه اشتباء فعلم الله المدلل أي الإعجمل فيه اشتباء فعلم المدخوب المستبعة المنافق المحاصل من غير النفي وكانه قبل الامحمل فيه اشتباء فيا بدخية الافتباء وهمذا البس كذلك ثم ان تعليل الشارح الله كور يقتضى عدم الفرق بين المنافق من المنافق عندوا الثاني بل كام بعضهم صريح في الفرق بينهما وأن اللبت مطالب المنافق من المنافق من الدن المنافق من المنافق من الدن النافي على قبول اذا ادعى علما ضاروريا مان النافي موافق لأصل السدم مع تقوى جانبه بدعوى المنافق المن الموال المنافق ول الذا ادعى علما ضاروريا من النافي موافق لأصل السدم مع تقوى جانبه بدعوى المنافق المنول الخول المنافق مع ولي الذي المنافق المن وليه بعنها وبيعها الاستمام المنافق المقول الخول المنافق من موقيه تمان المنافي موافق لأصل السدم مع تقوى جانبه بدعوى المنطقة المن المنافي على قبل المنافق المن وليه و بجب الاخذ بأمل القول الخول الخول المنافقة من موقيه تأمل (قوله و بجب الاخذ بأمل القول الخول المنافقة المن موضيه تأمل (قوله و بجب الاخذ بأمل القول المنافقة المنافق

الاشتباء وأى نظرى بكون في مرتبة الضروري حتى يشتبه به والحاصل ان نغ الاشتباءهنا انما هو عمن أدراله الضروري واثباته في شرح الموافق أنما هو لمن لم يدرك فالحكم على ما هنا عخالفة ما هناك اشتباه منشؤه عدم التأمل (قوله فانه الحاصل من غر نظر واستبدلال) صرح السيد في شرح المواقف شرحا لكلام العضد بإن الضروري قد يتوقفءلىحجة ولايازم كونه نظريا لجواز كون الحجة ملحوظة بلاتجثم كسحديد وتعمل فكر كما يقال الجسم الواحــد لا بكون في آن واحد في

نظرى بانه ضرورى بسبب

مكا ين والالم يتميز عن جسمين كاتين في آن واحد في كناين قال عبد الحكيم ولا يترمها من القضايا النظر ية القياس لان ناك الحجج للركية ليست لاتياتها بل لاظهار جلائها و فوسه فالفضايا النظرية داخلة في الديمية الم وحيثة لاحاجة الاشكال والجواب به واعدم انه انحاجه و تعالى لا يتعبد خلقه بفرض الا وبجعل الى معرفته طريقا من جهة الدليل والا ابن تكليف الفافل وهو عالو به يتدفع الاشكال الآخرات الرقولية وفيت تأمل ) لان الاستناد الى موافقة العدم الأصلى استدلال وليس الكلام فيه (قول المستف و بجب الأخذ . بأقل القول الح وحوب الأخذ بالا قل الاجاع عليه ونفى الزيادة لانه الأصل والذي تقدم أغا هوالخساك بالا قوالشامل اللا خضة . أولى الصنف وهل يجيا الأخذ الأخذ ال صورة المثلة أنه قام الدليل على وجوب شيء يتحقق بوجوين أخذ وأتقل ولم يتم المباطئ خسوص أحده او تعارضت فيهما الاختالات الناشة من الأدارات المتعارضة أو تعارضت فيه مداهم العلماء ولما كان الا خف غير داخل في الا تقل المرجع هذا بناء على الاختال الثاني الله تعقد المناسخة على المناسخة على كانت شرائهم بجيع على المحلف السائنة بالمتعارضة على المتعارضة على المتعارضة على المتعارضة المتعارضة على الأولم المتعارضة على المتعارضة المتع

يقال تحنث اذا فعل فعلا

خرج به من الحنث أي

الاثم وهو أى ذلك الفعل

العبادة كا يقال مأثم

وتبحرج فعلما بخرج بهمن

الاثموالحرج ومنهحديث

حكيم بن حزام هأرأيت

أمهراكنت أنحنث بهافي

الجاهلية »أي أنقر سياالي

الله تعالى قاله الصنف في

شرح المختضر (قول الشارح

فى تعيين ذلك الشرع بتعيين

من نسب اليه) لايلائم

القول الأخبر الا اذاكان

المعنى اختلف في التعمن

مذلك وعدمه تدبر (قول

للصنف فتيل هو نوح الخ)

بلز مماعداالقول بانه شرع

وقدم ) في الاجماع حيث قبل فيه وإن التمسك بأقل ما قبل حق (و هل يَتِحِبُ ) الأخذ (بالأخفّ ) في منه ما قبل جمال وأحوط (أولاتبك ثمي به ) منه المواد الما وأحوط (أولاتبك ثمي به ) منه المواد أول بي الما المواد أول الأن الأسما عدم الوجوب هذر أقول أن أقربها الثالث المنافق الما أول الما الما المعافق معلى أله عليه وسلم متميدًا ) بنتي الباء كاسبطه المسلمة أي مكافا (قبل الديرة بشرع) فنهم من نقى ذلك ومنهم من أثبت (واختمات المنبث أن منين ذلك السرع ويتمين من نسب البسه (قفيل) مو (نوحُ و) قبل (ابراهمُ و) قبل (ابراهمُ و) قبل (ما بمنه النمو أن من فير تسين لنبي مفده (أقوال) مرجمها الناريخ (والمختار) كما قاله كذير (الوقف أناسيلا) عن النفي والاينات (و تغريها) على الانبات عن تعين قول من أقواله (و) المختر الوقف أناسيلا) عن النفي والاينات وتغريها على الانبات عن تعين قول من أقواله (و) المختار (بعد النبوة النمُ ) من تعين قول من أقواله (و) المختار (بعد النبوة النمُ ) من تعين قول من أقواله (و) المختار (بعد النبوة النمُ ) من تعين قول من أقواله (و) المختار (بعد النبوة النمُ ) من تعين قول من أقواله (و) المختار (بعد النبوة النمُ ) من تعيده بشرع من قبله لان له شرعا

يضعه وقبل تبدد بما لم ينسخ من شرع من قبله استصحابا لتعبده به قبل النبوة بناستمالقبله ان الاختبالا قوامبي على نفى مازادعليه الدليل وهوالبراء قالاً سلية قندشاركه في مطلق النفى وأما وجه مناسبة هذه المسئلة أعنى قوله لا يطالب النافي الح لمسئلة الاستصحاب فلانها متعلقه بالنفى الذى يطح استصحابه كما قاله بمر (قول وقد من) أى واعما أعاده نوطئة لما بعده (قوله وقبل ماتبانا من من بسب اليه) الباء صبية فان معين المنسوب اليه مبدى قد عين المنسوب (قوله وقبل ماتبانا مشرع عبارة بعضهم بكل ماتبت أه شرع لنبي اه ثم هل المراد انه تعيد يشرع معين عنده لماتبانا أوان أى شرع ثبت كان متعبدا بوعلى هذا فالوثبت عنده مشرعان مثلا واختلفا كهافها يتغيرام قبلت الحال فيه نظر مم رقوله مرجها التاريخ إلى كمجم الطبراني (قوله أنسيلار نفر يما) متسو بان على ترع الحافض ويجوز نصبهما على القيز وقوله عن سين قول متمان بالوض (قوله المتنان بالوف (قوله المتنان بالوف (قوله المتنان بالوف (قوله المتنار بالاستره ما المتنار بالاستره عاله المتنار بالاستره عاله المتنار بالاستره المتنار والمتنار بسائن والمتنار بالمناز عالى أصل الشافعية وهو ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا

عيسى ان شريعة الرسول واعتار بعدالتيوهالتيم من سيده الحج) هو جار على اصل الشافعية وهو ان شرع من هبلنا ليس شرعا لنا المشاخر لانتسخ الشريعة المتقدمة عليها الأان يدعى صاحب كل قول منها ان من نأخر عن زمن من قال المتعدد شرعه لي مام شرعه حي يكون ناسخا، واعلمان ما قبل في الني عليه السلام والسلام

صاحب في مولمتها النمون تمريخ عن المتعبد بشرعه لم يعلم ترعه عن بلا المساف اواعلها إن العابى المساق ا

(مسثلة: حكمالمَنافِع والمَضارَّقبلَ الشرع ) أىالبعثة (مرٌّ )فأوائل الكتاب حيث قيل ولاحكم قبل الشرع بل الأمرموقوف الى وروده (وبعده الصَّحييم أن أصلَ المضارَّ للتحريم والنافع الحلُّ ) قالُ تعالى «خلق لسكرماف الأرض جيما» ذكره ف معرض الامتنان ولا يمن الابالجائز وقال ماليان فارواه اس ماجه وغيره الأضررولا ضرار ٥ أي في ديننا أي لا يحوز ذلك ( قال الشيخُ الامامُ ) والدالمعنف (الا أموالنا)فانهامن المنافع والظاهر أن الأصل فيها التحريم (لقوله صلى الله عليه وسلم انَّدِماء كم وأمو السكم) وأمراضكم (عليكم حرام ) رواه الشيخان فيخص به حموم الآية السابقة وهيره ساكت عن هـذا الاستثناء ومقابل الصحيح اطلاق بمضهم ان الأصل في الاشياء التحريم وبمضهم ان الاصل فها الحل (مسئلة : الاستحسانُ قالبه أبو حنيفة وأنكره الباقونَ ) من المداء مهم الحنابلة خلاف قول ان الحاجب قالبه الحنفية والحنابلة (وفُسِّرٌ بدليل ينقد حق نُفس المجتمد تقصر عنه عبارته ورُدَّانه) أي الدليل المذكور (ان تحقق) عندالج تبد (فمتمر م)و لا يضر قصور صار ته عنه قطما و إن لم يتحقق عنده فردود قطما (و)فسر أيضا ( بمدول عن قياس الى ) قياس ( أقوى )منه ( ولاخلاف فيه ) بهذا المعن فان أقوىالقياسين مقدم على الآخر قطما (أو) بمدول ( عن الدليل الى العادة) للمصلحة كدخول الحمام من غير تعيين زين الكثوقد والماء والاجوة فانه معتاد على خُلاف الدليل للصلحة وكذاشرب الماء من السقاءمن غرتميين قدره ( وردّيانه ان ثنت أنّها ) أي المادة (حق) لحريام اف زمنه عليه الصلاة والسلام أوبعده من غيرانكارمنه ولامن غييره (فقدقام دليلها) من السنة والاجاع فيعمل بهاقطما (والاً )أىوان/تثبت حقيقتها(ردَّتُ) قطعافا يتحقق معنى للاستحسان بماذكر يصلح محلاللنزاع(فان بانُ مُختلَف فيه فيه فيه في قال به فقد شَرٌّ عُن بتشديد الراء كاقال الشافعي رضي الله عنه من استُحسن فقدشرع أىوضعشرعأمن قبل نفسه وليس لهذلك

شرحالمتصروهو امحاء الله تماليله مذلك على معنى انهموافق لامتابع ثمقال فافهمه وانميا أمر بفهمه لانه ربمسا يتوهم ان نني المتابعة ينافي الاستدلال على القول بالاستصحاب كاوقع لبعضهم والحقءدم المنافاة لان الاستصحاب وليل لنا على بقاء التعبد وهذايكني فيه عدم نسخ ماكان متعبدا به قبل الست فلإبنافي أنه بعد المث وحي الله أن شت على ماهو علمه فمكون ذلك موافقة لامتابعة فليتأمل

بطريق صحيح تقبله ولم

نؤمريه فيشر يعتناومعني

تعبده بما لمينسنع طىهذا

القول هوماقاله السنف في

وانورد فيشرعناما يقرره وقوله وقيل تعبدبمالم ينسخ الخ جارهي أصلنا وهوان شرع من قبلنا شرع لنا مالم برد في شرعنا ما يخالفه (قوله و بعده الح) أي و بعد عيء الدليل العام أيضا والافقيله كاقبل الشرع (قُولُه خلق لَكُم ما في الارضُ جَمِيعًا) قدمه على دليل ان الأصل في المضار التحريم مع ان الأنسب بما قبله تأخيره لشرف كلامالله على غيره قاله شيخ الاسسلام (قوله لاضرر ولاضرار) أي لاتضروا أنفسكم ولاتضروا غيركم (قوله أي لا بجوز ذلك) اشارة الى انه لابدمن تقدير الحواز والافالضرر نفسه موجود فلايسح نفيه (قولِه أن دماءكم الح) أي أن دماء بعضكم حرام على البعض الآخر الابحق وكذا القول فها بعده. (قهله وغيره ساكت عن هذا الاستثناء) وجه عدم الاستثناء ان التحريم عارض فلا يخرجها عن أصلها والكلام في المنافع والمضار بالنظر للناتها لالماعرض لها فالأموال بالنظر الناتها من المنافع النيالأصلفيها الحلفلاوجه لاستثنائهاعلمان ماذكره فىالأموال يجرى شاهفالدماء والاعراض فينغى استثناؤهام الضار اذقديعرض لهما مايجوزها أشار لهشيخ الاسلام (قوله ينقدح) أي يظهر و يتضح (قهله ورد) أي نفسير الاستحسان بمـاذكر (قهلهان يحقق) بالبّناء الفّاعل أيّنبت ووجد وبالبناء للفعول أي تيقن وعلم (قوله فمعتد) أي فيجب عليه العمل به حيننذ (قهله أو بعدول عن الدليل الى العادة)أى عن مقتضى الدليل الى مقتضى العادة (قول المسلحة) أي العاسة وقوله على خلاف الدليل أىالعام (قوله من غير انكارمنه) أى صلىالله عليه وسلم في الحادثة فيزمنه . وقوله ولامن غيره في الحادثة بعده صلى الله عليه وسلم (قوله من السنة والاجماع) أي السنة التقريرية والاجماع التقريري (قولِه بتشديد الراء) غسير متعين كما توهمه العبارة بل يجوز التخفيف قال

(أما استحسان الشافع التحليف على المعصف والخطّ في السكتابة ) لبعض من عوضوا (ونحوهما)

فسلأ يجوز لاجتهاده والا فوظ فنفته التقليد لانه جار فيغبر الصحابي فلاوجه الوفاق في الصحابي دون غسره فليتأمل (قوله فها يقوله الصحابي باحتهاده) من أن هذا بل الكلام في مذهبه سواءكان محلا الاحتياد أولا كا هو صريح مانقله سم عن الأصوليين ومانقله صاحب التوضيح حيث قال وعنــد الكرخي يجب فما لا يدرك بالقياس لانه لأوجهله الاالسماع والذى فى مغى المرفوع هوقوله من السنة كذامثلاوماهنا ليس كذاك تدبر (قول الشارح بناء على عدم حجية قوله ) قيدبه لانه عــلى الحجية لايكون تقليسدا بل احتجاجا المجتهد (قول الشارح فيرجح أحدهما الخ) قال الصنف فيشرح المختصر فيمه نظر فان التعارض بين الدليلين انمسايقع في ظن المحتبد لا في نفس الأمروهنا إذا كان قول الصعابى حعمة ونحن نشاهدهم مختلفين يازم وقوع التطرض فينفس

الامر ولا قائل به اه

كاستحسانه في المتمة ثلاثين درهما (فليس منه ) أي ليس من الاستحسان المختلف فيه ان تحقق وانما قال ذلكلا خذفقهة سينة فيمحالها (مسئلة : قول الصحابي ) المجتهد (على صحابي غير حُكِّية وفاقاو كذاعلى غيره) كالتابعي لان قول الجتهد ليس حجة في نفسه (قال الشيخُ الامام) والد المصنف كالامام الرازي في باب الاخبار من المحصول (الاق) الحكم (التعبُّديُّ ) فقوله فيه حجة لظهور انمستند، فيه التوقيف من النبي مسلى الله عليه وسلم كاقال الشافعي رضي الله عنه روى عن على رضي الله عنه انه سلى في ليلة ست ركمات في كل ركعة أست سجدات ولوثبت ذلك عن على لقلت به لانه لا يجال للقياس فيسه فالظاهر أنه فمسله توقيفا (وفي تقليده) أي الصحابي أي تقليدغيره له بناءعلى عدم حجية قوله (قولان) المحققون كماقال امام الحرمين على المنع ( لارتفاع الثقة بمذهبه اذ لم يدوَّن ) بخلاف مذهب كل من الائمة الأربعة لا لنقص اجتهاده عن اجتهادهم(وقبل)قوله ( حجة فوق القياس ) حتى يقدم عليه عند التمارض وعلى هذا (فان اختلَفَ صحابيّان ) في مسئلة (فكدليلين) قولاها فيرجع أحدهابمرجع (وقيل) قوله ججة (دونه) أي دون القياس فبقدم القياس عليه عند التمار ض (وفي تخصيصه المموم)على هذا (قولان )الجواز كغيره من الحجج والمنع لان الصحابة كانوا يتركون أقوالهم أذا سمعوا المموم ( وقيل ) قوله حجة ( ان النشر ) من غير ظهور محالف له (وقيل) قوله حجة (ان خالف القياس ) تعلى وشرعك من الدين، الآية أشارله شيخ الاسلام (قوله فالكتابة) أى في يحومها (قوله فليس من الاستحسان المختلف فيه ) أي بل هومن الاستحسان بالمعنى اللغوي أيعد الشيء حسنًا (قولة قول المحاني) أي مذهبه علمن قوله أومن فعله (قوله ليس حجة في هسه) أي ليس من الادلة الشرعية الستقلة (قوله قال الشيخ الامام الاف التعبدي) في هذا الاستثناء نظر لان السكارم فهاية وله الصحاني باجتهاده وأما التعبدي الذكور فلامجال للرأى فيه وهو فيمعنىالمرفوع كانقدم مايقيادناك فالاحتجاج به من هسذه الجهة لامن جهة أنه قول سحافي حسق يستشي من عامم الاستجاج بفول الصحابي ولاالتفات الى ما أطال به مم هذا (قوله ستركمات الخ) بنتم كاف ركمات وجيم سجدات قال في ألحلاصة:

والسالمالعين الثلاثي اسمأ أنل # اتباع عين قاء مجما شكل

(قوله لارتفاع الثقة بمذهبه) علة لهدفوف كاأشارله الشارح وقوله اداريدون تعليل لارتفاع الثقة بُذهب السحاني بعني ان عدم تقليده اعماهو لعدم الوثوق بمذهبه بسبب عدم تدوينه الوجب لمسدم الوقوف على حقيقته مخلاف مذاهب الأعة الأربعة فان تدوينها أفاداله لم محقيقتها فلذاساغ تقليدها دون مذهب الصحابي لالنقص اجتهاده عنهم ومثل الصحابي فهاذ كرسائر من لميدون مذهبه من المجتهدين كسفيان الثورى وابن عيبنة والزهرى وغيرهم (قوله حنى يقدم) بالرفع لان حنى تفريعية بمني الفاء أى فيقدم عليه كما قاله الشارح فعا مأتى قريبا (قوله وعلى هذا) أى القول بالطحية من حيث هي (قهله وف تخصيصه ألمموم) أي تحصيص قول الصحابي العموم فهومصدر مضاف للفاعل وقد تقدم ان مذهب الراوى يخصص العموم والمقصودهنا تخصيص مذهب الصحابي المجتهد للعموم سواءكان راويا أملافلا تكرار

قوله حجة ( ان انضم البه قياس تقريب ) كقول عبّان رضي الله عنه في البيع بشرط البراءة من كل عيب انالبائم يبرأ به ممالم يعلمه في الحيوان دون غير. قال الشافعي لأنه ينتذي بالصحة والسقم أى في حالتيهما وتحول طباعه وقلما يخلوعن عيب ظاهر أو خني بخلاف غسيره فيبرأ (قوله وانماغك هسدا البائع فيه من خفي لايملمه بشرط البراءة المتاج هواليه ليثق باستقرار العقد فهذا قياس تقريب قربُّ قول عُمَان المخالف لقياس التحقيق والمُّنني من أنه لايبرأ من شيء للجهل بالمبرأ منه (وقيلَ قولُ الشيخين) أبي بكر وعمر (فقطُ ) أي قول كل منهما حجة يخلاف غير مالحدث ﴿ اقتدوا وعُمان وعلى أى قول كل مهم حجة بخلاف غيرهم لحديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» الخ صححه الترمدي وهم الأربعة كاتقــدم في الاجــاع بيانه (وعن الشافعيُّ الاعليُّا) قال القفال وغيره الالنقص اجتهاده عن اجتهادالثلاثة بل ألانه الماك الأمرالية خرج الى الكو فةومات كثير من الصحابة الذين كانو ايستشيرهم الثلاثة كافعل أبو بكرني مسئلة الجدة وعمر في مسئلة الطاعون فكان قول كلمهم قول كثيرمن الصحابة بخلاف قول على وقضية الجدة أسهاجاءت الى أبي بكر تسأله ميرا نهافقال لها (قَهْلُه بشرط البراءة) أي براءة البائع من عيوب الحيوان المبيع (قول يبرأبه) أي بالشرط المذكور بمسالم يعامه أىمن عيبخني لم يعلمه البائع في الحيوان دون غيره أي فيبرأ بمسالم يعلم عليبرأ مساعمه وهو الأصل القيس عليه (قهل أي في حالتهما) أي حالة الصحة وحالة السقير وأشار بذلك الى ان الماء عنى في وان فى الكلام مضافا محذُّوفا والسقم بفتح السين المشددة والقاف الفتوحة أيضا و بضم السين مع اسكان القاف بو زن الحزنوالحزن بمعنى الرض (قهله وتحول طباعه) يصح قراءته مصدرا عطفاعي السحة أي يغتذي في حال الصحة والسقم وفي حال تحوّل طباعه أي تغيرها ويصح قراءته فعلا مضارعا مبنيا للحهول مفتوح الحاء والواوالشددة ومبنيا الفاعل مضموم الحاء ساكن الواوف كون معطوفاعي فنتذى (قوله المحتاج) لمنتسبي للشرط وضميرهوالمرفوع به يعودالبائع وصميراليه الشرط وقوله ليثق الخ عَلَةَ للاحتياجِ الشرط (قه أله فهذا قياس نقريب) الاشارة الى قول الشافعي المذكور وقواه قرب قول عُهان رضي الله عنه الخ أشار به الى ان وجه تسميته قياس تقريب كونه قرب ماخالف قياس التحقيق والمعنى والذي يفيده كلام الماوردي يقتضى إن وجه تسميته بذلك كونه يقرب الفرع من أصاه فوق قربه من أصل آخر وكلام الشافعي مشتمل على ذلك . و بيانه ان العيب الحق متردد بين أن يلحق بالحق فغير الحيوان وبالمعاوم فىالحيوان فيفيدالبراءة طىالثانى دونالأول فقيسعلى المعاوم فىالحيوان عنه لأنه لمالريخل الحيوان عنه صار عثابة الماوم والمعاوم تفيدالبراءة فيه فكذاهذا وانماغلب هذا الجانب مع أن الحاقه بالجهول في غير الحيوان أنسب كالأيخفي نظرا لاحتياج البائع الى ذلك ليتوثق باستقرار للقياس فيه مدخل البيع وعلى هذا فالقياس المذكو رمن قياس الشبه (قوله والمغي) أى العاة وهوعطف على التحقيق عطف لازم علىماز وم (قوله أىقول كل منهما) أشار به الىمغايرة هذا لمــانقدم فىالاجمــاءلأنه فى اتفاقهما معا وماهنافي أن قول كل حجة على حدته وكذا يقال فهابعده (قوله لما آل الأمرالية) أراد بالأمرا لخلافة (قول فكان قول كلمنهم قول كثيرمن الصحابة) فَيلَ عليه ان هذا عالفُ لظاهر حديث عليكم بسنى الح فأن ظاهره يقتضي ان قول كل منهم حجة من غير انضام قول غيره اليه « قلت

يمكن أن يقال ان وجه حضه مرائج على اتباع سنة الخلفاء من بعده اختصاصهم بشدة التثبت في سنته مرائج

لأنه لايخالفه الا لدليل غير مبخلاف مااذا وافقه لاحمال أن يكون عنه فهوا لحجة لاالقول (وقيلً)

الحانب الخ) من أن الحاحة الىشرط البراءة هي الجامع يين العاوم والحبهول ثمان مانقسارعن الشافعي الذي هوالقر بأغاهو قوله لانهلا لم يخل الخ فالمراد مالقماس العلة ولا يخفى انه راجع الى مانقلهمن الوجه الاول فتأمل (قول الشارح لحديث اقتدوا باللذين من بعدي فيه أن الراد التقليد والتأمي فيالسيرة الجميدة وأما الحواب بأن المراد التقليسد في الاحكام لا الاحتجاج فنظر فيه الصنف بانه يقتضى أن لايجوز لعامر الصحابة تقليدمحتهد غىرالشخن ولس كذلك ( قسول المسنف وعن الشافعي الاعلما) لعسادفي القديم والا فالمنقول عنه فى الحديد ان قول الصحابي لس عحمة الافعا ليس

مالك فى صحتاب النشق و وماعلت الدق سنة وسول الله و المسائلة المسمئة المسمئة وسول الله والمسمئة والمسمئة والمسمئة والله والمسمئة الله النبي والمسمئة في الله والمدس فا نفذه الو به والم أى طاعونا أو داود وغيره و وضعة والمسمئة المسمئة الله الله والما أى طاعونا المسمئة والمسمئة المسمئة والمسمئة والمسمئة

(خامة". قال القاضي الحسين مُبتَني الفقه على أربغة أمور (أناليقين لايرُفَتُم) أيممن حيث استصحابه (بالشّك) ومن مسائله من يقن الطهارة وشسك في الحسدثيا \*فنالطهارة (و) ان (الضرر تزال ) ومن مسائله وجوب ردالنصوب وضانه بالتذرو )ان(الشّقة كَعِلْبُ التيسير) ومن مسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه (و)ان (المادة عَكَمَة")

ومراجتهم الصحابة لأجل ذلك فيظهر وجه هذا القول حيننذ فتأمله (قوله مالك في كتاب الله الح) قد نبتأنه رضي الله عنه جعــل الجدكالأب أخذا من قوله تعالى ﴿ وَلا بُو يَهُ لَــكَلُ وَاحْدَمُهُمَا السَّدَسُ ﴾ وحجببه الاخوة فهلاكانت الجدة عنده كالأثم ولعله رضي الله عنه انسا عرف حكم الجديعدمعرفة أن للجدة السدس (قوله من مشيخة قريش) مشيخة بو زن متر بة جمع شيخ و يجو زكسرالم (قوله حتى تردد حيث الز) بيان لكمال موافقة الامام الشافعي رضي الله عنه إز بدفي الفرائض (قوله مأن وافق اجتهاده اجتهاده) بيان الكون الموافقة لا جل الدليل لاتقليدا له فهوم تبط بقوله فلدليل وليس بيانا التقليد فيكون مرتبطا به كاتوهم وهوظاهر الفساد (قه أه وقد قال مَرَاقِيَّة الح) الغرض من هذه الجلة اظهار فضل الامام الشافعي رضي الله عنه (قوله بضم اللام وحكى فتحها) مضمومها مانسيه ثلج بفتحها ومفتوحها ماضيه تلج بكسرهاو باب الاول ذخل وباب الثاني فرح فمصدر الاول الثاوج كالدخول والثاني الثلج كالفرح (قوله لا نه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها) قديقال انه يأمن ذلك بعرضه على قو انين الشرع فان وافق كان مقبولًا والافهوم دودكذا قيل إلى قلت وفيه نظر فتأمله (قهله فيحقه) أى الملهم فقط (قوله كالوحي) أي كما أن الوحي حجة (قوله خاتمة) أي في قو اعد تشبه الادلة فناسب كونها خاتمة لبحث الأدَّة والقاعدة لا عنص بباب علاف الفابط قاله شيخ الاسلام (قوله أي من حيث استصحابه) أي لامن حيث ذاته اذ اليقين لايجامعالشك حتى يتصور رفعه به ﴿ وَوَلَّهُ يَأْخُذُ بِالطَّهَارَةُ ﴾ هوخلاف مذهبنا معاشرالمالكية من نقض الطهارة بالشك في الحدث وهي من المسائل التي لم يعمل فيها بالاستصاب عندناوالاستصحابليس معمولا به دائماعندنا كاقدمناذلك قريبا (قه له تجلب) بكسر اللاموضمهامي باب ﴿ الكتابالسادس ﴾ (قولهوجمالثاني لأنه أنوام)أى يمكن إنيان كل شافي نوع واحد كنمادل نقلين ظنيين أوقطمي وظفي فالمدفع مايقال انالتعادل أنواع تعادل فطعيين عقليين أونقليين أوظنيين أوقطعي ونقلى ولعلمه أشارله المحشى بالتأمل ( قول المصنف يمتنع تعادل القاطعين) \* اعلمان افادة الدليل النقلىالقطع لابد فيها من قرائن مشاهدة بالنسبة لين هو مشاهدو متواترة بالنسبة لهيره مدل على أن العني مراد بالنسبة الى نفس الففظ بأن تدل على نفي الاشتراك والحياز والاضار والتخصيص والتقديم والتأخر وغير ذلك عا يسبيه يخرج اللفظ عن ذلك المعنى واذاوجدت هذه القرائن تعين كو نه مرادا المتكلم لدلالتهاطي انتفاء الاحتمالات مع كونه شرعيا أي مستفادا من خطابالشارع اذلولميكنن مرادا لهمع انتفاء قرينة دالة على عدمالارادة (٣٥٧) كان ذلك اضلالا لا ارشادا \* فالحاصل

> بفتح الكاف المشددة ومن مسائله أقل الحيض وأكثره (قيل) زيادة على الأربعة (و) ان (الأمور ؟ عقاصدها) ومن مسائله وجوب النية في الطهارة ورجعه المصنف الى الأول فان الشيء اذا لم يقصد اليقين عدم حصوله (الكتابُ السادسُ في التعادُل والتراجيح ﴾

> يين الأدلة عندتمارضها (يمتنعُ تمادُلُ القاطمين ) أي تقابلهما بأن يدل كل منهما على منافي مايدل عليه الآخر اذلو جاؤذلك لثيت مدلولاهما فيحتمع المتنافيان فلاوجو دلقاطمين متنافيين كدال على حدوث العالم ودال على قدمه وعدل عن قول ابن الحاجب تقابل الدليلين العقليين محال الى ماقاله ليناسب قوله تمادل الترجة وليشمل قوله القاطمين المقليين والنقليين كاصرح بهمافي شرح المهاجو المقلى والنقلي أيضا والكلام في النقليين حيث لانسخ بينهما ولياحث أن يقول لابعد في أن يجرى فيهما الخلاف الآتي في الامارتين لمجيء توجيهه الآني فيهما

ضرب ونصر (قوله بفتح الكاف) أى حكمهاالشرع (قوله وان الأمور عقاصدها) أى لا يحصل الأمور الا يقصدها فمقاصدها جمع مقصد بمعنى قصدكما يشيرله قول الشارح ومن مساثله وجوب النية الخ اذ النية هي القصد ( قوله ورجعه الصنف الى الأول ) أي وهو أن اليقين لايرفع بالشك ( قوله فان الشيء اذا لم يقصد اليقين عدم حصوله) قال الشهاب رحمه الله لكأن تقول كيف يكون اليقين عدم حصوله معفرض حصوله ووجوده حسا قال مع واذاكان للراد عدم حصوله شرعا فسلا اشكال اه مثاله أن يصلى الظهر مثلا ثم يشك هل نوى الصلاة أملا فخال الله العبادة عن النية هو الأصل الذي لايرفع استصحابه الشك في وجوب النية فيها فقوله لأن الشيء اذا لم يقصد أي على وجه اليقين أي لان الشيء اذا لم يتحق وجود القصد فيه وقوله اليقين عسم حسوله أي حسوله شرعا لاصورة اذ هو موجود صورة كما تقدم ورجع غيرالصنف هذا القسم الخامس الى محكم العادة فأنها تقتضي ان غير النوى كفسل وصلاة لايسمى غسلا ولاقربة هذا وقد بحث بعضهم برجوع جميع الأقسام الى جلب الصالح قاله شيخ الاسلام (قوله فى التعادل والتراجيح) افرد الأول لأنه توع وآحد وجم الثاني لأنه أتواع فتأمل مُم ( قوله اللو جاز ذلك لثبت معلولاهما) أي لجاز ثبوت معلوليهما لانّ اللازم على جواز التعادل جواز النبوت لانفس الثبوت كاهو بين فالمراد لجاز ثبوت مدلولبهماو ثبوت مدل لبماعال ومستلزم الهال عال أو الراد لوجاز داك جوازا وقوعيا أي لو أمكن ووقع، وعلى هذا فقسوله يمتنع تعادل فالحمين معناه يمتنع وقوع ذلك فليتأمل سم ( قولِه ولباحث أن يقول الح ) يعني ان الحالف الآتي جوز التعارض في النقليين الظنيين معللا بأنه لاعنور فيهوهذا التعليل بحرى في القطعيين فيقال لووجد قاطعان

أنه لابدمن قرينة دالة على انتفاء الموانع عن اللفظ وأخرى دالة على أن المعنى م ادللتكلموهذافيدليل شرعى واردفى حكم شرعى تخلاف مااذاورد في حكم عقلي بأن يكون للعقل طريق في اثباته ونفيه فانه يجوز أن يكون من الممتنعات فالقرائن المتواترة أو المشاهدة الدالةعلى نفي تلك الاحتالات وان دلت على انتفاء الاحتمالات بالنظر الى نفس الألفاظ بأندلت على أنه ليس في اللفظ مايدلعلىواحدمن تلك الأمور لاتفيدالجزم بكون معناه مرادا للتكلم لاحتمال أن يعتمد المتكلم فىعدمارادته علىقرينة كو نهمز المتنعات العقلية فانه أقوى القرائن كذافي

عبد الحكيم على المواقف

فتأمل (قول الشارح

ولباحث أن يقول الح

لا يوجد عال في نفس المدلول لاتانوقفهما عن الدلالة أو يحكم بالنساقط أوالتخيير ﴿ والحاصل أنه لافرق بين تجويز التعارض في نفس الأمر في الظنيين والقطع به في القطعيين لاستلزام كل صمة الوفوع وهذاماقاله سم أولاوهو صحيح بورحاصابا فه لاوجه التفرقة مع بقاء الاشكال على القول الضعيف وهوأنه يلزم أن الشيء الواحدمط لوب منهى عنه في نفس الأمر في وقت واحدوه و تكليف المحال وحاصل ماقاله كذا أنه لالشكال على الفعيف أيضا لجواز النكليف بالحال ويكون فائدته الاختبار أو يحملاطي التخيراما العقليان فيمتنع التعارض يينهما لوجوب التلازمين الأدلة العقلية ومدلولاتهافيلزم الهال قطعا (قول الشارح أيضاولباحث أن يقول الح)مراده بالخلاف مقابل الصحيح الآثي

في الشارج بقوله والمجوز الخ وأنت حبر بآن القاطع لابدمن وقو عمدلوله فيلزم اجتماع المتنافيين \* فان قيل لابلزم حصول المدلول هنا مثلا ع قلنا حنشة لانكون قاطعا لأنه لابد في كونه قاطعا من انتفاء الاحتال (TOA) لوجود المعارض فيحمل علىالتخيير

والتعارض قرينة دالةعلى

عدم ارادة المدلول وهذا

يخلاف الامارة فان تعارض

الامارتين في نفس الأمر

لايلزم عليه التنافي بلعدم

ارادة الدالول وهو مما

يثبت الظنية أو يجامعها

ولكأن تقول ان التعارض

القطعيسين وارادته في

الظنيين اذ يصدق حيننذ

انهماتعارضافيه والاكان

التعارض في ظن المجتهد

دون نفس الأمر فهماعلي

جد سواء و به يتم ماقاله

مىم فليتأمل. وحيئشــذ

يكون التعليل في امتناع

التعادلمطلقاعند الشارح

هو اجتماع المتنافيين أما.

المصنف فيعلل امتناع

تعادل القاطعين بذلك

وامتناع تعادل الامارتين

بالحذرمن التعارض في كلام

الشارع كاعلل به الشارح

مسابرة للصنف اذاعامت

ذلك عامت أن قول الصنف

فها سيأتي ولا ترجيح في

القطعيات معقولالشارح

اذ لو تعارضت لاجتمع

قد يستشكل جريان الخلاف فيهمامع مافرره آنفامن لزوم اجتاع المتنافيين حيث درجهما والقاطعين وعلل امتناع التعارض فيهما باجتاع المتنافيين والفرق ينهماو بين الامارتين ماأشار وااليهمن أن مدلول الدليل القطعى بجب أن يكون حاصاً بخلاف مدلول الامارة فيازم اجتاع المتنافيين في تعارض القاطعين ولا يازمني تعارض الامارتين ويمكن ن يقال بازمني تعارض الامارتين نجويز اجتاء المتنافيين لان الكلام في تعارضهما في نفس الأمر وتعارضهما فيه يستلزم اجتماع المتنافيين غاية الأمر إن مداول الامار تبن الايجب أن يكون حاصلاواجهاعهما متنع فتجويزه كذلك لانتجو يزالمتنع ممتنع وحينت فرزأجار في الامارتين يلزمه القول بالجواز في النقليين القطعيين وعند همذا يتضحقول الشارح ولباحث أن يقول الخ. ثم رأيت السكال وشيخ الاسلام أشار اللي دفع هذا الاشكال حيث قال الأوَّل في قول الشارج لمجيء باعتبار نفس الأمرلايكون توجيهه الآتي فيهما أماتوجيه المانع فظاهر وأما توجيه المجوز فهو لانه لامحذور في تعادل القاطعين الاباعتباروقو عالمدلولفي النقليين في نفس الأمرعند المصوبة اذ لايلزممنه اجتماع المتنافيين لأن المصوبة يرون إن الحق في المسائل الفرعية متعدد فلامانع عندهم مزأن يتعبد بعضالأمةفيها بحكم ويتعبدبعض آخر بحكم آخر بحسب مايتلقاه مجتهدان عزدليلين مثلا وكل منهما قطعي عند القائل مقتضاه وأماالحطئة فاجتاع المتنافيين عندهم ليس الافي ذهن المجتهد لافي نفس الأمر اه وقال الثاني فيه أما توجيه المانع فظاهر وأماتو حمه المجوز فانه لاعذور في تعادلها أي بتوهما لمجتهد اذلا يضراجباع متنافيين بتوهمه اه قلت وفي محة ماذكراه نظرأما ماذكره الكمال في توجيه الجواز على مذهب المصوبة فلا نالغرض تعادل القاطعين النقليين في نفس الأمر ومن لازم ذلك تواردهما على محلواحداذ لو تعلق أحدهما ببعض الأمة والآخر ببعض آخرلاتعادل كا لايخفى ومع تعادلهما كذلك لايتأتى لأحد من المجتهدين الأخذ بهما وهوظاهر ولا بأحدهما لأنه بالتشهى ممتنع وبالترجيح لايتصور لعدم تصور الترجيح فيالقطعيات فكيف يصحقوله عسب مايتلقاه مجتهدان عن دليلين مثلا وكل منهما قطعي عندالقائل بمقتضاه \* فان قيل بليتأتي الأخذ بأحدهماوذلك فيحقمن لم يطلع على الآخر أوفيحق منظن أنهلاتعادل بينهما قلناهوخلاف المفروض اذ يحث الشارح فما منعوا التعادل فيه والمفهوم من كلامهم تصويره بما حصل التعادل فيه عند المجتهد أيضا قال في الأحكام كغيره وذلك أي التعارض غير متصور في القطعي لأنه اماأن بعارضه قطعي أو ظنى الأول محال لأنه يلزم منه اما العمل بهما وهو حجع بين النقيضين فىالاثبات.أوامتناء العمل بهما وهو جمع بين النقيضين في النفيأو العمل بأحدهمادون الآخر ولاأولو ية مع التساوي اهـ وهو ظاهر في النصوُّ بر بما ذكر وأما ماذكره في توجيهه على مذهب المخطئة أي وهو الصحيح كا هو معاوم من أنه باعتبار دهن الحبد فهذا ليس عل خلاف كما صرح به الشارح في الامارتين ولافرق بينهما وبين القاطعين في ذلك فكيف يوجه به جريان الحسلاف على أنه مع علم المجتهد بأنهما قاطعان لايتصور تعادلها في دهنه الا بمعنى خفاء معناهما عليهم مع جزمه بانتفاء التعادل العقليين والمتنافيين الوضعين واستحالة اجتاع العقليين دون الوضـــعيين بأن الاجتاءفي العقليين اجناع لحالتين الشيء بحسب ذانه متنافيتين كشبوته وعسدم ثبوته وذلك محال والاجتماء في الوضعيين اجتاع لحالتين بحسب الجعل كطلب فعسله وطلب تركه وان كانشا متنافيتين

المتنافيان انما خص به القطعيات لان السراد القطعيات في الداقع وعند الجبهد وهي ماانتفي عنها الاحتمالات السابقة (وحكذا) ولا مفر حينئذمن آجهاع المتنافيين لتلازممافىالواقعوظن الهتهدحينئذ بخلافالظنيات فانهيمكن تفاركتنه كأفيظن الهمتهد لتعا قرالا ينهلات لما وان لم يمكن في الواقع فليتأمل فانه تحقيق عامض

إ قول الشارح بناء على حوازه) اما اناءعلى عدمه فلا بكون التعارض الافي ذا اللحدوساتي حكمه، (قول الشارح فيرجع الى غرهما) أي وهو الراءة الأصلية لان الغرض عدم دليــل آخر والا كان مرجعالما وافقهمنهمافلا تعارض هــذا ان وافق أحدهما فان خالفهما فهو معارض لهمافلاوجه لنقدعه عليهما ولا عكر أن يوافقهما لثملا بجتمع النقيضان ( قول الشارح حال مشاهدته خارجها) متعلق بقوله لادلالة وانظر معالتقسد بذلك هل بكون وقوفالدابة والحدم بباب الدار بحالة بازممن العلمها العلم بكون زيد في الدار والشارح أنمأ نفي الدلالة حال المشاهدة لامطلقا (قوله التتابع لابقيد الفورية) في كلام السعد ان المعتبر في الانحادوالتعدد العرف إذ لايتصور قولان في وقت واحداللهم الاأن يصرح بان فيه قولين وعلى هذا فاللاثق أن يقول هنا يقيد عمدم الفورية تدبر # واعلمان ماقاله المسنف فما نقل عن مجتهد يجرى فعااذا كان المنقول في مسئلتين متناظرتين لم يظهر بينهما فرق نبه عليه العضد .

(وكذا) يمتنع تعادل (الأَمارَتَـينِ ) أي تقابلهما من غير مرجح لاحداهما ( في نفسِ الأمرعلي وينبغي عَليه ماسيأتي أماتمادلهما في ذهن المجتهد فُواقع قطعاً وُهو منشأتردد، كترددالشافعيالآتي ( فان تُوهِم التعادلُ ) أيوقم في هم المجتمد أي ذهنه تعادل الامار تين في نفس الأمر بناء على جواز. حيث عجز عن مرجح لاحداهما ( فالتخيير ) بينهما في العمل ( أو التساقط ) لم إ فيرجع الى غيرهما (أو الوقُّفُ) عن العمل بواحد منهما (أو التخييرُ) يبنهما (في الواجبات) لانه قد يخير فيها كاق خصال كفارة البيين ( والتساقطُ في غيرها أقوال ) أقربها التساقط مطلقا كما في تعارض البينتين وسكت المصنف هناعن تقابل القطعي والظني لظهور أنلامساواة بينهمالتقدم القطمي كما قاله في شرح المنهاج وهذا في النقليين وأما قول ابن الحاجب لاتمارض بين قطعي وظني لانتفاء الظن أيعند القطع بالنقيض كما تمه المصنف وغيره فهو في غير النقليين كما اذا ظن ان زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببامها ثمشو هدخارجها فلا دلالة للملامة الذكورة على كونه في الدارحال مشاهدته خارجها فلا تمارض بينهما بخلاف النقليين فان الظني منهما باقر على دلالته حال دلالةالقطمي وأنماقدم عليه لقوته (وان نقِلَ عن مُجتَهِد قولانِ متعاقبان فالمتأخِّرُ ) منهما (قولُه) أى الستمر والمتقــدم مرجوع عنه ( والاً ) أي وان لم يتعاقبا بان قالها معا ( فما ) أىفقولهمنهما المستمرما ( ذكر فيه الهُشمِرُ بترجيحه ) على الآخر كقوله هذا أشبه وكتفريعه عليه (والاً ) أى وان لم يذكر ذلكُ (فهومتردُّدُ) بينهما (ووقعَ) هــذا التردد (للشافعيُّ) رضى الله عنه (في بضَّةَ عشرَ مكاناً) ستةعشر أوسبمةعشر كماترددفيه القاضيأ بوحامدالروزي (وهو دليل معلى عُلُوٌ شأنه علما ودينا ) أماعلما فلأ نالتردد من غير ترجيح ينشأعن إممان النظر الدقيق حتى لايقف على حالة وأما دينا فانه لهيبال بذكره مايتردد فيه وانكانقد يماب في ذلك عادة بقصور نظره كماعًا به به بمضهم لانصدورذلك لحكمة كالابتلاءوالتخيير علىالقول به وحينتذفلاإشكال مطلقا فليتأمل سم (قُولُه وكذا عننغ تعادل الاماريين) أي الدليلين الظنيين (قول حذر امن التعارض في كلام الشارع) هذه العَّلة تقتضى قصر الامارتين على ماورد من الشارعمع ان كلام الصنف مطلق ولعل الشارح اطلم على التقييد بذلك في كلام غيره (قولِه ماسياً تي) أي وهو قوله فان نوه التعادل الح (قوله أما تعادله افي ذهن الهمة م فواقعرقطما الربيين حكمة ولعايما يأتى فى قول المصنف فان تعذرالح (قوأية أى وقع في وهم المجتهد) أى ذهنه أيءتي وجه الرجحان أوالجزم بناءعلى جواز التعادل في نفس الأمر فليس المرادبالوهم الطرف المرجوح كا توهم (قوله في الواجبات)أي كان يدل أحدهما على وجوب شيء ويدل الآخرعلي وجوب غيره (قولُّه لظهور ان لامساواة بينهما) أى في د لالتيهما وان كانتاباقيتين قاله شيخ الاسلام (قه أهوهسذا) أي حَمَّ تقابل القطعي والظني الدي ذكره الصنف في شرح المنهاج وهوقوله لظهور أن لامساوا ةالح وهذا هو كلام ان الحاجب الآتي بعده غاية الأمران أحدهما تخلفت فيه الدلالة دون الآخر (قوله فالنقليين) أي الخالين عن النسخ (قول كاعمه الصنف) أي تم هذا التعليل الذكور بقوله أي عند القطع بالنقيض (قوله فهو في غير النَّقليين ) أي فلا تخالف بين كلام المسنف وكلام ابن الحاجب ( قوَّلِهِ فلا دلالة الج) الحق ان دلالة الظَّني باقيــة غاية الأمم أن المدلول تخلف عن الدليل وهــذا لَا يُحرِّجه عن دلالتُّه إذ حاصل الدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وهو موجود هنا ( قوله متعاقبان )

المراد بالتعاقب النتابع لابقيــد الغورية ﴿ قَوْلِهِ أَيْ المستمرِ ﴾ أي المعمول به وأشار بذلك الى

(بُم قال الشيخُ أبو حامد) الاسفرايين ( مُخالِفُ أبي حنيفة منهما أرجحُ من مُوافقه ) فان الشافعي انمياً خالفه ( لدليل وعكس القفالُ ) فقال موافقه أرجح وصححه النووي لقوته شدد قائله واهترض بان القوة انما تنشأ من الدليل فلذلك قال المصنف (والأصحُّ الترجيح بالنظر ) فا اقتضى ترجيحه منها كان هو الراجع ( فان وقف ) عن الترجيح (فالرقف) عن الحكم برجعان واحد منهما ( وان لم يُمْرُفُ للمُصِنتهد قولُ في مسئلة لسكن ) يعرف لهقول في نظيرهَا فهو ) أي قوله في نظيرها (قولُه الخرَّجُ فيها على الأصم )أي خرجه الأصاب فيها إلحاقا لها بنظيرها وقيل ليس قولاله فيهالاحبالأن يذكر فرقا بين المسئلتين لو روجع في ذلك ( والأسعةُ ) على الأول ( لا ينْسَبُ ) القولفيما ( اليه مطلقا بل) ينسب اليه (مقيدًا ) بأنه غرج حتى لا يلتبس بالمنصوص وقيل لاحاجة الىتقىيد، لانه قد جمل قوله ( ومن مُعارَضَة في آخر النَّظير ) بازينص فها يشبه على خسلاف مانص عليه فيه أي من النصين التخالفين في مسئلتين متشاسة بن ( تنشأ العارُقُ ) وهي اختلاف الأصحاب في نقل المذهب في المسئلتين فمنهم مين يقرر النصين فيهما ويفرق بينهما ومنهم من يخرج نص كلمنيما في الأخرى فيحكي في كل قولين منصوصا وغرجا وعلى هذا فتارة يرجح في كل نصها ويفرق بينهماو تارة يرجح في احداهما نصهاو في الأخرى المخرج ويذكر ما يرجحه على نصما (والدر ْجيحُ توجيه الحصر والا فالأول أيضا قوله (قهله ثم قال الشيخ أبو حامد مخالف أبي حنيفة منهما أرجح من موافقَهُ الح ﴾ الظاهر ان غير أنى حنيفة كالك مثله ثم انظر فيا اذا وافق بعضاكاً بي حنيفةً وخالف بعضا كالك فأن المسنف والشارح لم يتمرضا لداك ولا إشكال فيسه على طريق الصنف من ان الترجيم بالنظركا هو ظاهر بخسلافه على طريق أبي حامد والقفال لوجود كل من المخالفة المقتضية انه أعاخالفه لدليل والوافقة المقتضية للقوة بتعدد القائل في كل من القولين فلايتأتي رجيح أحدهما بواحدةمنهما لوجودهمافي الآخر فلايتجه على هذبن الطريقين حيننذ الا الترجيح بالنظر نعمان زادعد دقائل أحدالقو اين على عددقائل الآخر اتجه على طريق القفال ترجيح ماز ادعد دقائله وأما على طريق أبي حامد فيحتمل ذلام ويحتمل عكسه لانه يعتبرا لمخالفة وهي في العكس أكثر وانترجيح بالنظراوجود المخالفة في الجانيين وان تفاو نافيها فلاترجيح بها فليتأمل سم (قوله فما اقتضى الح) أي فالقول الذي اقتضى النظر ترجيحه هو الراجح سواء كان مو افق قول أبي حنيفة أو يخالفه (قه أيه فان وقف فالوقف) أى فان وقف النظر عن الترجيح فالوقف قال الشهاب هلاقيل بالتخيير بينهما كنظيره الآتي فيالا دلافياله ورد نصان متقاربان بان عقب أحدهما الآخر ولممكن النسخ اه وحوامه أن الحتيد لابذك الأقوال على وجه التخير بينها في شيء من الصور بل لا يذكر هاأ بدا الاعلى وجه يعين أحدها بعينه في الواقع فلايسوغ التخيير للعسلم بعدم ذهابه اليسه اه سم ( قهله لانه قد جمل قوله ) يقال عليه فرق بين القول الجعلى والقول الحقيق ( قهله ومن معارضة نصّ الخ ) مثاله ان يقول مثلا بالحل في النبيذ والحرمة في الخرفقد نص في كل من هاتين المسئلتين المنسابهتين عملي حكم يخالف الحكم الذي نص عليه في الأخرى (قوله وهي اختلاف الا صحاب الح) فيه تساهل إذا لطرق هي الا قوال المذكورة لا الاختلافوان كانلازما لَها(قهأله فمنهم من يقروالنصين الخ) أي كأن يقرر في المثال الحرمة في الخز والحل في النبيذ وقوله ومنهم من يخرج نص كل منهما في الأخرى أي فيصير في كل من الخروالنبيذ قولان منصوص وغرج من الآخر البُّمه فالحر فيمه نص بالحرمة وقول عرج بالحسل منقول السه من النص الذي في النبيذوالنبيذ فيه نص بألحل وقول مخرَج بالحرمة منقول اليه من الخر

(قوله والترجيح بالنظر) أى بين ماذكره من الاحتالين الأخيرين (قوله هلا قيل بالتخيير بينهما الخ) بدفسه أن التخير لم يعسل انه مذهب ذاكم الجنهد وكيف معالحكم عليه بالتردد كافى المتن ( قوله لا مذكر الأقوال على وجه التخيد) صرح العضد وغيره بان ذلك ادا كان في مسئلة واحسدة بالنسبة لشخص واحدأني لوجوب فصل الحصومة إذ له خبر الحسين لم تنفصل ومانعن فيه ليس فيذلك مل في ذكر القولين فى غيرخصومة بلالجواب مامر تدير

(قوله صواب العبارة فلا يُحوزالج) هدذا الصواب خطأ لآن الشارح أنما صنع ذلك للاستثناء في كلام الصنف مع افادة قوله اذ لاترحيح بظن عنده لعدم الجواز فلذافرع عليه المحقق قوله فلايعمل الح فيكون الاستئناء متصلامع افادة الباقى بعد عد والحاصل انه لايتفرع عسلى استثناء الرجح ظنا من الوجوب الاعمدم الوجوب بخلاف عدمالعمل فانهاعا يتفرع علىعدم القول بالترجيح (قول الصنف ولاترجيح في القطعيات) قال العضد لان الترجيح فـــرع التفاوت في احستمال النقيض ولا يتصورفي القطعي وبه تعلم مافي سم هنا عن السن الهندي فتأمله (قوله هو صريح ماذكره المحشيان) هذا الصريح هو الحق والا لتكرر معماسيأتى فى قوله فان تعسذر وعلم المتأخر فناسخ مع انه ترك هنا العمل ولومن وجهوماذاك الا لعدم امكان الحسل لانهماقطعيان تدبر (قول الشارح بموافق له) الباء بمعنى مع أوضمن كثرمعني قوی ندبر (قسوله ول**و** واحدا) ينافيه قولهسانقا كثرمو افقات أحداله ليلين

تَهُويةُ أحدالطَّ يَقَيْن) بوجه مماسياتي فيكونَ واجحا (والمَمَلُ بالراجع واجب ) بالنسبة الى الرجوح فالعمل به ممتنع سواء كان الرجحان قطعيا أم ظينا (وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني (الا مار بيَّح ظَنَّا) فلايعب الممل به (اذ لا ترجيع بفان عنسده) فلا يممل بواحدمنهما لفقد الرجم (وقال) أبوعبدالله (البصري أن رُجَّمَ أحدُهما بالطن فالتخير ) بينهما في الممل وانما بحب الممل عنده وعند القاضي بمارجيح قطما (ولاترجيح فيالقطميات لمدمالتمارض )بينها اذلو تمارضت لا اجتمع للتنافيان كانقدم (والمتأخَّرُ ) منالنصين المتعارضين (نَاسخ ) للمِتقدم،منهما آيتين كانا أوخبرين أوآية وخبرابشرط النسخ ( وان نُقِلَ المُناتَّر بالآحاد عمل به لان دوامه ) بان لايمارض ( مظنونُ )ولبعضهم احمال بالمنع لان الحواز يؤدي الى اسقاط المتواتر بالآحاد فيبمض الصور ( والامسَّةُ النرجيحُ بكثرةِ الأدلَّةِ والرواة ) فاذا كثر أحدالمتمارضين بموافق لهأو كثرت روانه رجح على الآخر لان الكثرة تفيدالقوة وقيل لا كالبينتين (و)الاصم (أنَّ العملَ بالمتعارِ منين ولو من وجه أولى من الغاء أحدهما) (قوله نفوية أحد الطريقين ) أى الدليلين الظنيين (قوله بوجه مماسياتي) أى نفسيلا واجمالا بدليل قوله آخر الباب والرجحات لاننحصر ومثارها غلبة الظن فاندفع قول الكمال ان قول الشارح به عد عداساتي قدمضر والاولى حذفه أذيقتضي أن لاترجيح الابدا سيأتي من وجوه الترجيح وليس كذلك فان الرجحات ليست منحصرة كاصرح به المعنف قبيل الكتاب السابع وكان مبنى اعتراض الكال الذكور حمله قول الشارح مما سيأتي طي الآتي تفضيلا فقطمم أنه لاداعي اليه طالراد أعيمن ذلك كاعلت (قوله فيكون راجعا) فأندة ذكره التوطئة لماسده ليظهر ارتباطه عاقبله (قوله فلايعب العمل به) صواب العبارة فلاعجوز العمل به ليوافق قوله فلايعمل بداحد منها وحينتذ فيكون الاستثناء منقطعا اذالترجيح بالظن لابعد ترجيحا عند القاضي (قهله لعدم التعارض بينهما ﴾ بالتثنية نظرا لسكل.دليلين.متعارضين وفي نسخة بينها أي القطعيات وهي أحسنُ (قهله والمتأخر ناسخ) قال الشهاب هو راجع الى بيان شأن القطعيات ورجوعـــه الى ماذكر هو صريح ما ذكره الحشيان لكنه كا لا يخفي خلاف الفهوم من صنيع الشارح حيث اقتصر على الهلاق المصنف نفي التعارض بين القطعيات وصور قوله والتأخر بقولة من النصين التعارضين فان السابق الى الفهم من ذلك صرف السكلام عن خصوص القطعيات وفرض السكلام في غيرها أو في الأعم فليتأمل ممم (قوله وان نقل التأخر) هكذا في بعض النسخ بصيغة الصدر وهي واضحة وفي بعضها بصميغة اسم الفاعسل فتحتاج الى تقسدير مضاف أي تأخّر التأخر ويسحون اظهارا في محسل الاضار (قَهْلُه لان دوامه ) أي دوام المتقدم والعسني أن الذي يرفع بالمتأخر أتما هو دوام المتقدم واستمراره ودوامه مظنون لا مقطوع به فلم يازم اسقاط المتواتر بالآحاد لان الدوام غمير متواتر (قوله في بعض الصور) أي وهو صورة ما اذا كانا متواتر بن ونقسل تأخر أحدهما بالآحاد ( قهله فاذا كثر الخ) أي كثر موافقات أحسد الدليلين والا فالدليسل الواحمد لا يُسكنرُ بكثرة الأدلة وظاهر كارم الشارح أن الترجيح للدليسل مع أنه للمدلول فيا اذا تعارض قولان للمجمَّد وكان ما يدل على أحــد القولين أكثر مما يدل على الآخر ﴿ قَمْلُهُ بموافق) أي بدليل موافق ولو واحــدا فيكون المراد بكثرة الأدلة في المتن ما زاد على الواحـــد (قول كالبينتين ) أي فان كثرة عدد احدى البينتين لايفيدها قوة على الاخرى الاقل عددامها (قَوْلُهُ وَانَ العَمْلُ بَالْمُعَارِضَينَ وَلَوْمِنْ وَجَهُ أُمِلًى) المرادبالأولوية الوجوب وقديقال لوقدمهذا البحث

(477)

الى دليل آخر سم عذا بترجيح الآخر عليه وقيل لا فيصارالي الترجيح مثاله حديث الترمذي وغيره أيما اهاب دبغ فقد طهر مع حديث ان لم يمكن الترجيح والا أى داود والترمذي وغيرهما « لاتنتموا من الميتة باهاب ولاعسب » الشامل للاهاب المدبوغ وغيره عمل بالراجح والارجع فحملناه على غيره جمايين الدلياي وروى مسلم الاول بلفظ ( اذا دبنم الاهاب فقط طهر ، (ولو ) كان أحد الى غسيرهما فان لم يكن الثمار فين (سُنةً تَابِلَها كتابٌ )فان الممل بهمامن وجه أولى (ولا يقد مُ )فذلك (الكتابُ على السنة ولا فالتخير (قول المنف السنة عليه خلافالزاعميهما)فزاعم تقديم الكتاب استندالي حديث مماذ الشتمل على انه يقفه بكتاب فان تعمذر وعلم المتأخر الله فان الي يحد فبسنة رسول الله عيرالله ورضى رسول الله بذلك رواه أبوداود وغيره وزاهم تقديم السنة فناسخ) ظاهره يقتضي استند الى قوله تعالى « لتبين للناس مانزل اليهم »مثاله قوله صل الله عليه وسل في البحر « هو الطيور ماؤه انه متى تعمل العمل الحل ميتنه » رواه أبو داودو غير ممع قوله تعالى « قل لاأحد فها أو حي الى عرما\_ الى قولهـ أو لحم خنزير » بهما معا وعسلم المتأخر فكل منهما يتناولخنزير البحر وحملنا الآبة علىخنزير البر المتبادر الى الأذهان جما بين الدليلين (فان لايقب ل الترحيح بل نَمَذَّرَ ) العمل بالتعارضين أصلا (وعُلم المتاخرُ ) منهما في الواقع ( فناسخٌ ) المتقدم منهما (والأٌ ) لا يكونالاالنسخ لايقال أىوان لم يعلم المتاخر مهما في الواقع (رُجم الي غيرهما ) لتعذّر العمل بواحدمنهما ( وان تقارناً ) لابتعذر العمل الامع تعذر أى التعارضان في الورود من الشارع ( فالتخيير ُ ) بينهما في العمل بواحدمنهما ( أن تَمَذَّرَ الجمعُ ) الترحيح . لانا نقول ينهما (و)تمذر ( النرجيحُ )بان تساويا من كل وجه فان أمكن الجم والترجيح فالجم أوليمنه على الترحيح لاعمل فمه مهما ما بأحدهما ألاترى أن الاصح كاتقدم (وان جبلَ التاريخُ ) بين المتعارضين أي لميملم ينفهما تأخر ولا تقارن (وأمكن النسخُ) بينهمابان يقبلاه (رُجع الى غيرهما )لتعذر المعل بواحدمنهما (والاً ) أي وان لم يمكن النسخ المنف قابل العمل ينهما ( تَخَير ) الناظرُ بينهما في العمل ( ان تَمَدُّر الجمعُ ) يينهما (والترجيح ) كاتقدم في التقارنين بالترجيم حيث قال علىالنبي قىلەكانأولى لانالترحيح بالأدلة وكثرة الرواة انميا يكون اذاتعذرالجم وقوله ولو من وجه وان العمل بالمتعارضين ولومن وجه أولى من الغاء الواو فيه حالية ولو زائدة (قولَ بنرجيح الآخرعليه ) متعلق بالغاء والباء سببية أى فانترجيح أحدها أى ترحيح أحدهما سبب في الغاء الآخر (قوله فقد طهر) بضم الهاء وفتحها (قوله فان العمل بهما من وجه أولى ) هذه الصارة في غاية الاستقامة دون الاتيان بالغاية لان العمل بالمتعارضيين من كل الآخر عليه كما فسربه وجه الصادق به الغاية لاترجيح فيه أصلا (قهاله على انه) أيمعاذا رضي الله عنه واليه يعود ضمير الشارح ومن ثمجازنسخ يقضى (قولِهورضا رسولالله) صلى الله عليه وسلم عطف على قوله انه يقضى وفي نسخة ورضى المتواتر بالآحاد ( قـــه ل بلفظ الساضي وكل صحيح ( قوله مثاله) أى مثال التعارض أو مثال الجمع بين المتعارضين (قوله الصنف والا رجع الى فناسخ للمتقدم)أى حيث كان مدلول المتقدم قابلا للنسخ (قوله رجم ألى غسيرهما) أي الى غيرهما) أي لاحتمال كل دليسًا ثالث غُــُدِها مناف لهما قام به مرجح ( قولِه ان تُسـفر الجع) لايخني أنقوله فان تعذر منهما التأخر فيكون العمل فيمعني تعذر الجمع لان معني تعذر العمل بهما أن لايمكن الجمع بينهما مطلقا وقد جعل مقسها ناسسخا ولذا لايقبل لما بعده من قوله وعلم المتاخر وماعطف عليه فصار النقدير فان تعذر العمل وتقارنا فالتخيير ان تعذر الترجيح لاحتال أن يكون الجمم \* وحاصل هذا فان تعذر الجمع فالتخبير ان تعذر الجمع لان تعذر العمل بمعنى تعذر الجمع كانقرر وحينتذ فلاوجه لذكر قوله ان تعدّر الجع ويمكن الجواب بأن مبني هددا الاعتراض علىجعمل معالسابق النسوخ ومثله يَقَالَ فِي قُولِهِ الْآتِي رجع قوله وان تقارنا في حيز قوله فان تعذر فيكون معطوفا على قوله وعلم المتأخر مع ان ذلك ليس بلازم الجواز أن يكون معطوفا على جمـــاة قوله فان تعـــذر الح وحيننذ لا يكون في حيز التعذر ولا يكون الىغيرهما (قول المصنف تقديره مانقدم 🛊 فان قيسل فهلا جعمله فيحيز التعذر حتى يستغنى عن التصريح باشستراط تعذر وأمكن النسخ) تقدم في الجم فانه أخصر \* قلنا لعله ارتك ذلك توطئة للاهتمام بالنصريح بالشروط لئلا يغفسل عنها مبحثه انه لايصار المه الا سم ﴿ قَلْتُ لَا يَحْنَى مَافَى جُوابِهِ مِنَ التَّعْسَفُ بَارْسَكَابِ خَلَافُ الظَّاهَرَ مِنَ العبارة ﴿ قَوْلُهُ وَانْ عندتعذرالجع فهو لايمكن الاحينة. فلا حاجــة المجمل التاريخ) مقابل لقوله وعــا المناخر (قوله بأن يقبــلاه) أي بأن لم يكونا من المقائد هذا كله في اذا تساويا في المدوم والخصوص (قان كان أحد كما أعم ً ) من الآخر مطلقا أو من و بعد ( فكاستين ) في سئلة آخر مبحث التخصيص فايرا بعد ( مسئلة : يربخ ، بعلو ً الاسناد ) أى قاة الوسائط بين الراوى المنجد دين الني صلى الله عليه وصل ( وققة الراوى ولنيتو وعو م) لقاتا حبال الخطام واحد من الأوبعة بالنسبة الى مقابلاتها ( وورع وضيطو وطنتي ) الخبر الراجوح ، الانفذا والراجع بواحد عماذ كر المنوا و وقفاتية وهو م يوانا بالمنافر ( وشعيرة عاداته ) لندة الرقوق به مع واحد من الستة المنافق المنافز الأن الماينة الرقوق به مع واحد من الاحتفار ( وشعيرة عاداته) لندة الرقوق به مع واحد من الستة الوقوق به من المنافز الم

والاشتباء في المخافظ كالدم (قوله هذا كله) الاشارة المحاذ كرمن قوله فان تعذر وعلم المدهنا (قوله فان كان أحدها عم) هلاقال أوسلقا اذ سبق أيضا ان المطلق بحد في المقيد اللهم الاأدبر بديالأعم ما يشعل الأعم عموما بدايا في شعف المطلق قاله مم (قوله المنجنه) قيده لأنه الذي يحتج الإمرار التالهي هي طال التجبيع وقوله لقفة احتال المطلق المنطق المنطق والميزية المنطق المنطقة المنطق المنطقة ال

واحذف برائد على واحذف بالنقوص في جع هلى بهد حد الذي ما به تكلا (قوله وصريح التركية) بالرفع علف مجل الجار والجرور الوافع نائا عن الفاصل الدين ويصح جره عطفا طهد خول الجار وكذا يقال فإنها علف عليه (قوله الازاعة كم والعمل الدين على الطاهر ) قال المهاسر حمالة هذا يقيدان مني قوله في الجازة أن يصور الله خصص بح بشهادة أو عمل روابته من يتم وقوف منا طي نصيل الامهام كل كان الله بدين المنافق الم الاوادة كان من مرح بور كبته مقدما في من هذا شأنه فليقد مهام على من عالم لحكم بشهادته والعمل بروابته من غير بر كبه بالرف بل بنبنى أن يكون من عجم بشهادته وعمل بروابته في الجزيدة ما والعمل بروابته من غير بركم بالرف بالبب) يكون من عجم بشهادته وعمل بروابته في الجزيدة المعالى هذا أينا الما وواله والتو بارعلى الحفظ دون الكتابي هذا غير مكر رمة قوله المار وشفها المروك القرق بينها بان سار هذا على ماهوالشان والعادة من غير

الطلق) مبنى على ان الطلق النكرة وهوقول الآمدي ﴿ مسئلة : يرجح بعماو الأسناد الخ ﴾ \* أعلم أنه قديقع التعارض بين هذه المرجعات كااذا كان في أحد الحبرسعاواسنادوفي الآحرفقه الرواة والمأخوذ من كلام الهنسدى أن الترجيح حينئذ تابع لغلبة ظن المجتهد (قول الدنف وفقه الراوى) أىبالباب الذى وى فيسه وان كان غىرەأفقەمنەفىغىرە(قول الشارح لشدة الوثوق به الح) قد يقال ان في الضبط والفطنة واليقظة بقل الخطا أيضا فلمغاير فىالتعليل بين ماهناوماتقدم (قول الصنف ومشهوره ) أي لشاءة اهتامه حنث نبالتصون والتحرز

(قولەعموما بدليافيشمل

وقبولهاذ كثعرمون النساء الح أي كثرة تنافى الغلسة وقررالمحشم بعمدخملاف ذلك وكلصحيح (قسول الشارح وابن المحاجب جزم بهذا الح ) \* حاصل ذلك كإيؤخذمن العضدو بعض حواشيه انه انعلماتحاد زمان روايتهماقدم الاقدم لثبات قدمه في الاسلام فيهتم بالتصون والتحرز وحينثذ يكون التقديم بحسب الراوى لأنه لصفة فيه وان لم يعلم قدم متاخر الاسلام لظهور تأخرخ مره كاقاله الشارح وحينثذيكون التقديم بحسب الخارج لأن النظر حيناذ في تأخر الخر وتقدمه ولادخل لثبات القدم في الاسلام فيه لنسخ للتأخر للتقدم ولومع العملم بأقدمية المتقدم وحينشذ فتقدم الاسلام وتأخره بالنسسة لهدأ خارجان فىعمل بالمتأخر لظهو ره في المطاوب (قسول الشارح بحسب الراوى) أى بحسب الصمفات القائمة به لأن ، الترجيح الراجع الى الراوى اماأن يَكُون بصفاته كهذه واماأن يكون بنفسه ككثرة الرواةوالراجعالىالرواية كالتواتر والاسناد والارسال والراجع الى المروىكا لجزم

(وظهور طريق روايته) كالسماع بالنسبة الى الاجازة فيقدم السموع على المجاز وقد تقدم ذكر طرق الرواية ومرأتها أخر الكتاب الشاني (وساعه من غير حجاب) فيقدم السموع من غير حجاب على المسموع منوراءحجاب لأمن الأول من تطرق الخلل في الثاني (وكونَهُ منأ كار الممحاية) فيقدم خبر أحدهم على خبرغيره لشدة ديانهم وقدكان على رضي الله عنه يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق من غير تحليف (و )كونه (ذَ كَرًّا) فيقدم خبرالذكر على خبرالا أي لأنه أضبط مهافي الجلة (خلافا للاستاذ ) أبي اسحق الاسفرايني قال وأضبطية جنس الذكر اعما تراعي حيث ظهرت في الآحاد وليس كذلك فان كثيرا من النساء أضبط من كثير من الرجال (وثالثُها) يرجح الذكر (في غير أحكام النساء) بخلاف أحكامهن لأنهن أضبط فها (و) كونه(حرًّا)فيقدمخبر. على خبر المبدلاً نه لشرف منصبه يحترز عمالا يحترز عنه الرقيق (و) كونه (متأخّر الاسلام) فخبره مقدم ع خبر متقدم الاسلام لظهو رتاخر خبر .(وقيل مُتقدِّمه)عكسماقبه لأنمتقدم الاسلام لاصالته فيه أشد تحرزا من متاخره وابن الحاجب جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي و بماقبله في الترجيح بحسب الخارج ملاحظا للحبت للأنه تناقض في كلامه كماقدا (و) كو نه (متحمّاً بعدالتّ كليف) لأنه اطلاع على الحال في هذا المر وي المعين بخصوصه بخلاف الاول فانه مغر وض في مروى معين مخصوص وان أحدهما رواه عن حفظ والآخر عن كتابة مم (قوله وظهو رطريق روايته) أى وضوح الطريق المذكورة (قوله فيقدم السموع) أى الخبر المسموع على الخبر المجاز (قوله في الثاني) نعت الخلاأي الخلل الكائن في الثاني (قوله لانه أضبط منهافي الجلة) أي لا بالنظر الي كل فرد فردقال سم: واعلم أنقول المصنف هناوذكرا وقوله الآتي وصاحب الواقعة متعارضان في تقديم الذكر على الانثى صاحبة الواقعة اذبيتهما عموم وخصوص من وجه فالاول هاص بتقديم الذكر على الانثى عام في كون الانثى صاحبة الواقعة أولا والثاني خاص بكون المقدم صاحب الواقعة عام في كونه ذكرا أوأ نفى فان خص عموم كل منهما بخصوص الآخر تعارضا فبالانئ صاحبة الواقعة اذقضية تخصيص عموم الاول بخصوص الناني تقديمها على الذكر وقضية تخصيص عموم الثاني بخصوص الاون تقديم الذكر عليها وقضية تمثيلهم الآتي بخبر ميمونة وعمل الفقهاء بمقتضاه دون خبر ابن عباس أن المتمد عندهم خبر الانفي اذا كانت صاحبة الواقعة على الذكر فليتأمل (قول، وأضبطية جنس الذكرالخ) حاصله أن الجنس لاوجودله الافي ضمن افراده فلا تراعىالاضبطية الا اذاً وجدت في الافراد والظهور فيها لاانضباط له اذكثير من النساء أضبَط من كثير من الرجال فلاتقديم حينئذ بالذكورة وقد يجاب بانهم اعتبر وا فيذلك الاعم الاغلب كنظائره وقد أشار لذلك الشارح بقوله في الجملة (قوله حيث ظهرت في الآحاد) أي حيث وجدت في جميع الآحاد لافي بعضها وقولة وليس كذلك أى ليست موجودة في الجميع لوجود الاضبطية في مض النساء دون بعض الرجال (قهله وابن الحاجب جزم بهذا)أى جزم تقديم خبر متقدم الاسلام في الترجيم بحسب الراوي لمامرفي التعليل من كون متقدم الاسلام أشدتحر زا لكونه متأصلا في الاسلام فيطلعمن أمور الاسلام علىمالم يطلع عليه متأخر الاسلام وقوله وبماقبله أى وجزم بماقبله وهوتقديم خبرمتأخرالاسلام في الترجيح بحسب المروى لمامرفي النعليل من أن تأخر اسلامه قرينة ظاهرة في تأخرم ويه في الخارج عن مروى متقدم الاسلام \* والحاصل ان متقدم الاسلام وان كان أعلى من متأخره شرفاو رتبة الاأن ذلك لا يستازم تقدم مرويه على مرويه للذكر من القرينة الخارجية المسعرة بنسيخ مرويه عروى متأخر الاسلام (قوله كافيل)أى كاقاله الصنف في شرح مختصر ابن الحاجب

أضبط من المتحمل قبسل التكليف (وغسر مُدلَّم. ) لأن الوثوق به أقوى من الوثوق بالدلس المقبول وقد تقدم بيانه فيالسكتاب الثساني(وغَيْرَ ذَي اسمَيْن ) لأن صاحبهما يتطرقاليه الخلل بأن يشاركه ضميف في أحدهما (ومباشر") لمرويه (وصاحب الواقعة) المروية فان كلامهماأعرف والحال من فعره مثال الأول حديث الترمذي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم نزوج ميمونة علالا وبني بها حلالا قال وكنت الرسول بينهما مع حديث الصحيحين عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو عمرم وفي رواية البخارى عنه تزوج ميمونة وهو بحرم وبيى بهاوهو حلال ومانت بسرف ومثال الثاني حديث أبي داو دعن ميمونة نزوجني رسول الله على الله عليه وسلم ونحمت حلالان بسرف ورواه مسلم عن يزيد بن آلأصم عنها أنه سلى الله عليه وسسلم نزوجهأ وهُو حلال معجِّد ابن عباس المذكور وروى أبو داود م، سميدين السن قال وهم ابن عباس في تُرُو يَجِمْيُمُونَةُ وَهُوْ عُرِمُ (وَرَاوِيًّا بِاللَّفَظُ ) لسلامة الروي بِاللَّفَظُ مِنْ تَطَرُقُ الخَلل في الروي بالمني (و)كون النعبر ( لم يُنكره داوى الاصل )كذا في المنهاج كالحصول وهو من اضافة الأعم الى الأخص كمسجد الجامع وهي نادرة فلايتبا درالذهن اليها ولوزادأل فيراوي أوحذفه كان أصوب كاقاله فى شرح المنهاج والمعنى أن الخير الذي لم ينكر والراوى الأصل لراو به وهو شيخه مقدم على ماأنكره شيخ راويه بأن قال مارويته لان الغلن الحاصل من الأول أقوى (وكونه في الصّحيحين) لانه أقوى من الصحيح في غيرهما وان كان على شرطهما لنلق الامة لهما بالقبول (والقولُ فالغمُّارُ فالتقريرُ ) فيقدم خبر (قوأه القيول) أي وهو مدلس السند واحترز مذلك عن مدلس المتون فانولا بقيا أصلا كام (قوأهلان صاحبهما يتطرق المه الخلل) عبارة الاسنوى وسب مرحوجيته أن صاحب الاسمين بكتراشتياهه نعيره عن ليس بعدل بأن بكون هناك غيرعدل يسمى بأحداسميه فاذا كان اسمه واحداقا احتال اللس اه وفيها اشعار بأن الكلام اذالم يتحقق أن الروى عنه هو صاحب الاسمين العدل أمااذا تحقق أنه هو بحيث زال الاشتباء والاحتال وأسا فلابكون خبرهم حوحاذلامعنى لدلك حبنثذ للقطعران تفاءالمحذوروا نقطاع الاحتمال وهو وجيه وقول الشارح بأن يشاركهضعيف أىباحتال أن يشاركه ضعيف فلا يشترط تحقق المشارك بل احتمال وجوده كافقان تيقن انتفاؤه فالوجه حيننذأ نهلايقدم خبرغيرذي الاسمين سم ( قولُه وصاحب الواقعة ) الواو بمعنى أولان الشرط أحدهما أي المباشر وصاحب الداقعة لاعتمد عمما (قولة بسرف) بوزن كتف موضع بقرب مكة (قوله وراو بابالفظ) قديتوهم اشكاله مع قوله السابق ولو روىالمرجو حاللفظ ولااشكاللان هذامغروض فيعجرد تعارض رواية اللفظ ورواية المعنى دون أمرآخر فتقدمرواية اللفظ وذاك مفروض فها اذا تعارض فقه الراوى أوغيره بماذكر معهمع مقابله فيقدم فقه الراوي أو غيره مما ذكر معه وانكانت الرواية مع ذلك بالمغي على مقابله وانكانت الرواية معه باللفظ وطريق ذلك أن هذا مخصوص بذال لانهمامن قبيل العام الخاص سم (قهله وكون الحبر لم ينسكره الح) \* فان قيل لم قدر لفظ السكون هنادون ماقبله \* قلنا له فع موهم أن قوله ولم يسكر مقيد في قوله وراويا الخ وقوله راوىالاصل أى شيخال اوى فالاضافة بيانية كاسيذكره الشارج وهذا مرجو ولاسافط لما مر من أن انكار الاصل للروى لا يسقطه (قه لهمن اضافة الاعم الى الأخس) أى المدق الراوى بالأصل والفرع ونظير ذلك مسجد الجامع فان الجامع محسوص عا تقام فيسه الجمة والسحد أعم من ذلك (قول وهي نادرة) أى فى الاستمال فلايتبادر الدهن اليها لندرتها بالنسبة للاضافة الحقيقية (قوله راديه) صلة الاصل أوالراوي (قهلهوكونه في الصحيحين ) أي في كل منهما أو في أحدهما أخدامن التعليل

ان قول الهشى فى الثانى انه ترجيح بحسب المروى غبرمستقيم بل هو بحسب الحارج عن الراوى والمروى كافى العند

الناقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم على الناقل لفعله والناقل لفعله على الناقل لتقريره لان القول أقوى في الدلالة على التشريع من العمل وهُو أُقوى من التقرير ( والفصيحُ ) على غيره لتطرق الخلل الى غيره باحمال أن يكون مرويا بالمني (لازائد الفصاحة) فلا يقدم على الفصيح (على الاصح) وقيل يقدم عليه لانه صلى الله عايه وسلم أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمني فيتطرق اليه الخلل ورد بأنه لابعد في نطقه بغير الافصيم لاسها اذا خاطب به من لا يعرف غيره وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم (والمشتمل على زيادة) فيقدم على غيره لمافيه من زيادة العلم كخبر التكبير في العيسد سبعامع خبر التكبير فيه أربعار واهما أبو داود وأخذ بالثاني الحنفية تقديما للاقل والأولى منه للافتتاء (والواردُ بلُغة قريش) لان الوارد بغيرلنتهم يحتمل أن بكون مرويا بالمني فيتطرق اليه الخلل (والله نُّ)على اَلمَـكم التأخر، عنيه والمزي ماورد معيد المحرة والمكر قبلها (والمشمر بعلو شان النبي صل الله عليه وسلم) لتأخره عمال يشعر بذلك (والذكورُ فيه الحكمُ مع العلة) على ما فيه الحسكم فقط لان الأول أقوى في الاهمام بالحكم مر الثاني مثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه مع حديث الصحيحين أنه عَيْنَا إِنَّهُ نهى عن قتل النساء والصبيان نبط الحكم في الأول بوصف الردة المناس ولا ومسف في الثاني فحملنا النساء فمه على الحربيات (والمتقد مفيه ذكرُ العلة على الحكم) فيقدم على عكسه لانه أدل على ارتباط الحكم بالملة من عكسه قاله الامام في المحصول (وعكس النقشواني) ذلك معترضاعلي الامام (قوله لان القول أقوى في الدلالة على التشر يعمن الفعل) أي لاحتمال الفعل اختصاصه به عليه والفعل أقوى من التقرير لان التقرير يطرقه من الاحتمال مالايطرقالفعل.ومن هنااختلف في دلالةالتقرير على النشريع دون الفعل (قهرله والمستمل عي زيادة الخ) تقدم فيهاب الاجماع أن الأخذ بأقل ماقيل حق وماهنا تخالفه فتأمل (قه الهوالمدني ماور دبعد الهجرة) أي ولو صدر عن الشارع بغير المدينة وهذا أحسن من قول بعضهم إن المكرمانزل بمكة والمدنى مانزل بالمدينة لانه يحوج الى الاعتذار بالحاق القليل بالكثير بخلاف الأول (قوله والمشعر بعلو شأن الذي والله على أىلان شأنه مرات لله ليزل في ازدياد وتجدد على الدوام فماأشعر بعاو شأنه فهو متأخر (قه إهمثاله حديث البخاري من بدل دينه فاقتوه الز) فالحديث الأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة مقرون بعلة القتل وهي تبديل الدين فرجع على الثاني الخاص بالنساء العام في الحربيات والمربدات لقرن الأول بعلة الحكم دون الثاني وقد يستشكل هذا أعني قوله والمذكور فيه الحكيمعالعلة مع قوله الآتي والنهمي على الأمر لان بينهما عموما وخصوصا من وحسه فان خص عموم كل نحصوص الآخر تعارضا في الأمر والنهي اذا كان الأمر مع العلة كما في المثال أعنى قول الشارح مثاله حديث البخاري من بدل دينه الح. وقد يجاب بأن كلام المسنف في كا. واحد من المذكورات بالنظر لمجرد مقابله من حيث انه مقابله وما ذكر من باب تعارض أثنين من الذُّكورات وليس كلامه فيه قاله سم (قوله فحملنا النساء فيه على الحربيات) . لايقال هذا جمع منهما محمل كل منهما على غير ماحمل عليه الآخر ففيه العمل بهما والسكلام فيالترجيح الدي هو اعمال احدهما والغاء الآخر . لانا نقول هذا ممنوع وذلك لان بين الحدين عموما من وجه ولو خصصنا عموم كل منهما بخصوص الآخر تعارضا في المرتدة فرجحنا الأول حيث حكمنا بقتـــل المرتدة التي دل الثاني على منع قتلها ولزم من هذا الترحيح قصر الثاني على الحر بيات فقدأشار بحمل الثاني على الحريبات الى تقديم الاول عليه في المرتدات التي تعارضافها 🛊 والحاصل ان التعارض بينهماليس الا فيالمربدات وقسمد ألفينا الثاني بالنسبةاليها فقد أعملناأحدهما وألفيناالآخر بالنسبة لما تعارضا فيه

(قوله تقدم في باب الاجاع الخ) هــــــــا اشتباء لان ماتقدم وقع الاجاع فيه بالاقسل وفتي الزيادة بالاقسل الديل وما منظف دليارداع الزيادة من باب تعارض التين من باب تعارض التين الترجيح في ذلك بغلبة طن المبتهد (هولاالسننسوماكان همومامطلقاالخ) أى فيقدم على ذى السبب في غيرسورة السبب فيقدم فيها ذوالسبب وانحسا فدم العلنق في غير صورة السبب الخلاف في ان ماورد على سبب هل يتناول غيره كذا في (٣٣٧) العند (قول الشارح الاان ملاتسليل)

أى ان صلح له إذ قسد فاثلاان الحيكم اذاتقدم تطلب نفس السامع العاة فاذا محمتهار كنت اليها ولم تطلب غيرها والوصف اذا لايصلح نحو من فعسل تقدم أطلب النفس الحكم فاذاسمته قدتكتفي فاعلته بالوصف المتقدم اذاكان شديد الناسبة كاف كذا لاإثم عليه سم وقد والسارق آلاً بةوقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره كافي اذا قسم الى الصلاة فاغسلوا الآية فيقال تعظما يقال ان الشرطية مبنية للمبود ( وما كان فيه تهديد أو تأكيد ) علم الحالي عن ذلك مثال الثاني حديث أبي داود وسححه على ادعاء انه لم يبق بعد ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين أيما إمرأة نكحت نفسها بنير اذن وليها فنكاحها باطل ارتفاع الموانعمن الأسباب فنكاحها اطل فنكاحها إطل مع حديث مسلم ﴿ الأيم أحق بنفسها من ولها ٥ ( وما كان عُموما مطلَّقاً الا الشرطكا قاله مض على) المموم (ذي السبب الأ في السَّب ) لان الثاني باحبال لرادة قصيره على السبب كاقبل بذلك المحققين لكنه بعيد دون المالق في القوة الافي صورة السبب فهو فها أقوى لانها قطعية الدخول عند الأكثركا تقدم في المدارك الفقهية (قول ( والمامُّ الشرطيُّ ) كن وما الشرطيتين ( على النكرة المنفيَّة على الأصحُّ ) لافادته للتعليل دومهـــا الصنف على الباقي من وقيل المكس لبعد التخصيص فيها بقوة عمومها دونه (وهي) تقــدم (على الباق) من صيغ صيغ العموم) أىممايدل المموم كالمعرف اللام أو الاضافة لانها أقوى منه في العموم إذ تدل عليــه بالوضع في الأصح كمّا بالقرينة للاتفاق على ان تقدم وهو أنمسا يدل عليه بالقرينة اتفاقا ( والجمُ المرفُ ) باللام أو الاضافة (على ماوَمَنْ ) غير لفظ كل يقدم عليها نقله الشرطيتين كالاستفهاميتين لامه أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص الى الواحد دومهما متم عن الكوراني وأقره على الراجع في كل كما تقدم ( والسكل ) إلى الجم المدف وماومن (على الجنس المر ف) باللام أو الاضافة ( قول الشارح وهو أنما (لاحتمال العهد) فيه بخلاف ماومن فلا يحتملانه والجم المرف فيبعدا حماله (قالواوما لم يَخُصُّ ) على بدل بالقر بنة اتفاقا) أي ماخص لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول قال الصنف كالهندي (وعندي عُكُسُه ) لان اتفاقا من المنف القائل ماخص من العام الغالب والغالب أولى من غيره ( والأقلُّ تخصيصاً ) على الأكثر تخصيصا لان الصمف بان ذلك حقيقة في العموم فىالأقل دونه فى الأكثر (والاقتضاء على الاشارة والايماء) لان المدلول عليه بالأول مقصو ديتوقف ومن غيره القائل بانه مجاز عليهالممدق أوالصحة وبالثالث مقصودلا يتوقف عليه ذلك وبالثانى غير مقصودكما علم ذلك في محله فسه أو مشترك أما غير وذاك، هو حقية الترجيح مم (قوله قائلان الحكم اذا تقدم الح) لقائل أن يقول اذا كان الوصف ظاهر المصنف فظاهر عسدم المناسبة رَكنتالنفس تَقسدُم أو تَأخر والالم تركن تقدم أو تأخر إذ لافرق بين اذا قمتم فاغسلوا دلالته عنده الا مالقر سة واغساوا اذا قمتم سم (قهله وماكان فيه تهديد) مثاله حديث البخاري عن عمار من صام بوم الشك وأماهو فقد تقدم انه فقد عصى أبا التاسم فهو لتضمنه التهديد مقدم على أحاديث الترغيب في صوم النفل شيخ الاسلام بشترط في دلالسه أي (قه له الايمأ حق بنفسها من وليها) أي له لالته بحسب الظاهر على تزويجها نفسها وان احتمل تأويله المعرف عدم العهد حيث بأنه لايزوجها الولى الا باذنها بالقول بخلاف البكر فان سكوتها كاف فعلى تقدير دلالته على انهما قال والجمع المعرف باللام نزوج نفسها يقدم عليه الحديث الأول لما فيه من التكرير الدال على نقوية الحكم وتأكيده والاضافة للعموم مالم ( قهله إذ تدل عليه بالوضع الخ ) \* فان قيل هذا يدل على انه لا يدل عليه بالوضع وذلك ينافي يتحقق عهد والمفرد المحلى كونه للمموم حقيقة كما مشيّ عليه المصنف فها مر \* قلنا مراده انها تدل بمجرد الوضّع وهو انما مثلهوحمنثذ فانتفاء العهد يدل بالقرينة مع الوضع و يحتمل بناؤه على أنه أي السابق مجاز في العموم فلا إشكال سم (قهله قرينة ولا يازم أن يكور غير الشرطيتين ) أي واما الشرطيتان فقد مر حكمهما ( قول فسلا يحتملانه ) أي إحمالًا قريبًا مجازا لانها ليست قرينة ( قهله والجم المرف ) أي و بخلاف الجمع المعرف ( قهله فيبعد احتاله له ) فيسه اشارة الى أن على استعاله في العموم ,قُولَ الصنفُ لاحتاله المهـد معناه احتمالاً قو يا لا مجرَد الاحتمال والا فهو موجودٌ في الجمـع المعرف لان العموم يتبادر منـــه عندا تتفائهالابها ولميحتج الىذلك فيالنكر ةالمنفية لانها لاتحتمل العهدأصلا هذاغايةما أمكن فيدفع التنافي ولعادان شاءالله حسن ولسم

هناكلامطو يلوعلى ماقلنا يحمل جواب المحشى الأول وأماالثانى فوهم تدبر

فيكون الأولأقوى ( ويُرجَّحان ) أى الاشارة والايماء ( على المفهو مَيْن ِ )أى الموافقة والمخالفة لان دلالة الأولين في ممل النطق بخــ لاف الفهومين ( والموافقةُ على المخالفةِ ) لصعف الثاني بالحلاف في حصيته بخلاف الأول ( وقيل عكسه ) لأن المخالفة تفيد تأسيسا بخلاف الموافقة (والناقل عن الأصل ) أى البراءة الأصلية على القررلة (عندالجمهور) لان الأول فيه زيادة على الأصل بخلاف الثافي وقيل عكسه بان يقدر تأخير القرر للأصل ليفيد تأسيساكا أفاده الناقل فيكون ناسخا له مثال ذلك حديث «من مس ذكر وفليتوضأ ٩ محمحه النرمدي وغير ومع حديث النرمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره أعليه وضوء قال وانما هو بضمة منك ( والثبت على النافي ) لاشتماله على زيادة علم وقيل عَكَسَهُ لاعتَمَادُ النافي بالأمسل (وثالثُها سواءً) لتساوى مرجحيهما (ورابعُها) يرجح المثبت ( الا في الطلاقي والبتاق) فيرجح النافي لهما على المثبت لهما لان الأصل عدمهما وحكمي ابن الحاجب مع هــذا عكسه أي يرجح الثبت لهما على النافي لهما ( والنهي على الأمر ) لأن الأول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة والاعتناء بدفع المفسدة أشــد (والأمرُ على الاباحــة) للاحتياط بالطلب (والحبرُ ) المتضمن للتكليف (على الأمر والهبي) لان الطلب به لتحقق وقوعه أقوى مسما (قوله فيكون الأول أقوى) أي لمع دلالته بين الوضع وقصد التكلم فيكون أقوى من الثانى والثالث ويستفاد من هذا ان الثالث أقوى من الثاني لوجود القصد فيه دون الثاني (قهله بخلاف الموافقة) أى لان الحكم في النطوق والمفهوم واحد نوعا إذ حرمة التأفيفوالضرب في آية الوالدين نوعهما واحدوهوالايدا. بخلاف المخالفة فانحكم المنطوق فيهاغير حكم المفهوم نوعا فهما حكمان كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الذنم السائمة زكاة (قه له والناقل عن الأصل) شروع في الترجيح بحسب المدلول وهو النوع الثالث من المرجحات وقد تقدّم الأول وهو الترجيح بحسب حال الرآوى والثانى وهو الترجيح بحسب حال المروى (قولهمثال ذلك حديث الح) أي فالحديث الأول نافل عن الأصل والثاني مقرر له فبقدم الأول عند الجهور على الثاني لما في الأول من الزيادة على الأصل ويقدم الثاني على قول مخالف الجهور (قوله ضعة) بفتح الباء بوزن تمرة (قوله والمثبت على النافي) لا يقال هسذا يغني عماقيله وبالمكس لانا نقول المثبت قد يكون مقررا للاصل كالمثبت الطلاق والعتاق فانه مثبت الاصل (قولهلانالا صل عدمهما) هذا التعليل لا يحصهما إذ الأصل في كل شيء عدمه قاله العلامة (قوله وحكى ابن الحاجب معهدا) أي القول الرابع وقوله عكسه أي باعتبار المستثنى كما أشار له الشارح بقوله أي يرجح النَّبت لها على النافي لهما ( قُولِه والنهي على الأمر ) المراد بالنهي الحظر و بالأمُّر الايجاب كايفيد. كلام الشارح ويؤخذمنه ترجيح الحظر على السكراهة قاله شيخ الاسلام (قهله والأمر على الاباحة ) قد يقال بغني عن هذا وعن قوله الآني والحظر على الاباحة وقوله والنسدب على الماح قوله السابق والناقل عن الأصل إذ في كل من الوجوب والحظر والندب نقل عن الأصل بخُــلافُ الاباحة المقابلة لهــذه الثلاثة فانها على وفق الأصــــل ويمكن أن يجاب بان افراد هــذه الصورة مع اندراجها فما ذكر لامتيازها بخصوصات كالخلاف فيها من القائلين بتقديم الناقل عن الأصل لمدارك خاصة سم (قه له الاحتياط بالطلب) أي لان ذلك الفعل ان كان واجبا ففي تركه أ ضرر وان كان مباحاً فلا ضُرَر فَى تركه سم ( قولُه لان الطلب به ) أى بلفظ الحبر وقوله لتخقق

لكان ايضاحا للواضح وهوالجوارالاً صلى (قول الشارح لاشتاله على الدة عملم) فيكون تأسيساوهو خد من التأكيد وبهذا ترجم عما بعده تدبر (قول الشارح الأن الأمسل عدمهما) إذ الأصل عدم الزوجية والرقيسة ( قول الشارح وحكى ابن الحاجب الخ) هذاماقال الكرخي انماحكمه وقه عالطلاق والعتق أولىلانه على وفق الدليل النافي لملك البضع وملك البمين وهو الأصل إذ لاصل عدم الزوجية والرقيسة والنافى لهما على خلافهقال الآمدىو يمكن أن يقال بل النافي لهما أولى لانه على وفق الدليل المقتضى لصحه الذكاح واثبات ملك اليمين المترجم على النافى لهما قاله السعد في حاشمة العضد وأنت خبير بانه لاخموصية للطلاق والعتاق بكل واحــد من التعليلين وانظر على العكس مايقول في الثبت لغيرهما (قوله قد يقال يغني الخ) فيه أن ماتقدم الأصل فيسه البراءة الأصلية ولبست بحكم شرعى بخلاف ماهنا فان المراد بالاباحة فيمه الحكم الشرعىولا

يقال كان يمكن إن يراد بالأصل فيامر ماييم الاباحة لانا نقول يتمدا لحلاف فيا نقدم قانه غير الحلاف هذا ألازى التمليل هذا بالاعتضاد بالأصل فقد جل هذا **مرجحا وفيا تقدم الحلاف في تقديم هـ ذا الأصل والترجيح بفيره**  (و) خير (الحلفلو على ) خير ( الاباحة ) للاحتياط وقيل مكسه لاعتضاد الاباحة بالامسل من فق الحرج ( وثالثها سواه ) لتساوى مرجعهما ( والوجوبُ والكراحة على الدّنب ) للاحتياط في الاولول ولدفعاللوم في النافي ( والندب على المباحث على المباحث الالاحتياط بالطلب وقيل عكسه لوانقة المباح الاسلام من عدم الطلب وليس في هـ أمام قوله قبل والامرع لى الاباحة تشرار لان المراد الأمر فيها الإيجاب لاالطلب وعاخلات في حقيقته تقدم في مسئلة جائزالترك ( ونافي الحد ) على الموجبلة لما الاياحة المباحث ) على الموجبلة لما الاياحة المباحث ) على الموجبلة حياة الاياحة والمباحث المباحث على الموقالة والمتقول على الموقالة والمتقولة المباحث المباحث المباحث المباحث المباحث المباحث على الموقالة المباحث ا

وقوعه أقوى منهما أي من الطلب سهما أي بالأمر والنهي يعني أن الحرك كان مضمونه متحققا بدونه بخلاف الانشاء كان الطلب اذا تضمنه الحبر أقوى من الطلب في الأمر والنهي (قوله والحظر على الاباحة) أي وكذاعلى الكر اهة كاصر حده الاسنوى فانه قاله الثاني الحير الدال على التحريم راجع على الحبر الدال على الاباحة ثمقال والمراد بالاباحة هناجواز الفعل والترك ليدخل فيه المكروه والمندوب والمباح المصطلح عليه لان التحريم مرجع على السكل كاذكره ابن الحاجب اه (قه أووالتهاسواء) قال شيخ الاسلام لم يذكروا نظيره في تعارض الأمرفها من والندب فها يأتى مع الاباحة والقياس مجيئه فهما و يحتمل خلافه أه (قوله ولدفع اللوم في الثاني) قال الشهاب هذاصر عم في أن اللوم شبت في المكروه وفيه نظر اه قال سم ولاموقع النظر فانه يلام قطعا على المكروه غاية الأص على أن اللوم عليه لايصل الح، الماقبة واللوم لاينحصرفي الماقبة بل هو أعممتها (قه أبه وليس فيهذا معقوله قبل والأص على الاباحة الح) فالشيخ الاسلاملكن لايحنى أن تقديم الابحاب على الاباحة معاوم من قوله والوجوب الى قوله على المباح فَقَى ذلك تسكر ار من هذا الوجه أه وقال مم . يمكن أن يجاب بأن علمه من ذلك بطريق النزوم بان تقديمه على الندب القدم على الاباحة يوجب تقديمه على الاباحة ولانسلم ان التصريح باللازم من التبكر ارالقسيح بالفه تنبيه اذقد يغفل عن أن القسدم على القدم على شيءمقدم على ذلك الشيء اه ولايخني ضعف آلحواب (قولِه ونافي الحد) هذا كالمستثنى من تقدم الثنبث . ووجه بأمورمنها أن الحد يدرأ بالشهة كاصرح بذلك فىالمنهاج والتعارض شهة ومنهاماذكرهالشار حبقوله لمبافىالاول منالبسر واعترضه الشهاب بأنهذا موجود في الحظر والاباحة . وقد يجاب بانه لوحظ مع هذا التوجيُّه نظر الشارع الى در والحد وفيه نظر وبأن من لازم الحد المسرلانه عقوبة ولابد بخلاف الحظر لانه ليس من لازمه المسر ادقديسهل الترك بلامشقة خصوصا انوافق النرك غرض النفس كايتفق في بعض المنهيات مم (قول لافادته التأسيس الح) أي لان الوجوب فسير مستفاد من البراءة الأصلية بخلاف النبي فأنه مستفاد منها و يجاب بأن النبي الشرعي غسير مستفاد منها مم ( قولِه والمعلول معناه الخ) قديستشكل تصويرذاك اذلايتصورالتعارض الاعنداتحاد التعلق ادمم اختلافه لاتعارض كه هو ظاهر فاذا عقل العسني من أحدا لحبرين صار معقولا مطلقا فلا يتصور أن يكون معقولا في أحدهما غــــنز معقول فيالآخر . وقد يجاب بأنه يتصور ذلك منحو أن يقال لايانهم زيدا في حالة كذا الاكذا ويذكر أمهامعقول المعنى ولا يلزم زيدا فيحالة كذا يسي الحالة المذكورة الاكذاويذكر شيئا آخر غــير معقول المني فليتأمل سم (قولِه والوضعي على التكليني) قد يستشكل تصوير ذلك فان التمارض فرع اتحاد المتعلق فكيف مع اتحاده يكون أحمد الحكمين وضعيا والآخر

( قوله و بحاب بان النة. الشرعي الخ) هذا الجواب يننع فيتقدم النافل عن الاصل التقدم فارجع اليه (قوله فاذاعقل المني مينَ أحدالحرين) فسهائه يعقل المني أذا قبل بجور القصر السافروهو التخفيف دونمااذاقيل عتنم القصر عليه فيقام الاول لكون يكون هيفا مستثني من نقديم الحظرعلى الاباحة ويمكن آن يتصور بنحو تقطم يد السارق ويقتل السارق فان الاول معقول المني دون الثاني (قول المستف والوضعي على الشكلمين) مثالهمالهورد بجب تبييت النية ليلاوورد يسم التبيت ليلافان حمل على الاول أتمين ترك ليلا أوعلى الثاني لميآء وعبارة العند: التامن يقدم الحسك السكلين كالاقتضاء على الوطيعي كالمبعة الانع عصل الصواب وغيل بن الوضعى لائه لايتوقف على فهم وتمكن فتأمل وماصور به سم بعید من عسذا فان صريح العشه أن الحسكم دار بين كونه تسكليفيا أو وضعيا مه الثبوت فىكل

بخلاف الثاني وقيل عكسه لترتب الثواب على التكليفي دون الوضعي (والمُوافق دليلاً آخر) على مالم بوافقه لانالظن فىالموافقأقوى وهذاداخل في قوله فهاتقدم والأصح الترجيم بكثرة الادلة وذكر توطئة لما بعده ( وَكذا ) الموافق ( مرسَّلا أوصَّحا منَّا أو أهل المدينة أوالا كثر ) من العلماء على مالديوافق واحدا مماذكر ( فىالاصح ) لقوةالظن في الموافق وقيل لا يُرجع واحد مماذكر لأنه ليس بحجة (وثالثها في موافق المحابي ان كان) أي الصحابي (حيثُ مَنَّزَهُ النصُّ )أي فهاميز هفيه من أبواب الفقمه ( كريد في الفرائض ) ميز فهابجديث «أفرضكم زيد» وقد تقدم ( ورابعها ان كانَ ) أىالصحابي (أحَّد الشيخين ) أبي بكر وعمر (مطلقاً وقيلَ الأأن يخالفهمامعاذ في الحلال والحراج أوزيد فىالفرائض ونحوهما) أى نحومعاذ وزيدكملي فىالقضاء فلايرجح الموافق لاحدالشيخين لان المخالف لهماميز هالنص فياذ كروهو حديث (أفرضكم زيد، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضا كمعلى » تسكليفيا وقد يصور بنحو أن يدل أحد الحبرين مثلا على كون شيء شرطا لسكذا مثلا والحبرالآخر على النهى عن فعله في كل حالة قاله سمر ( قوله يخلاف الثاني ) أي فانه يتوقف مع ذلك على التكليف (قوله والوافق دليلا آخر) هذاشروع فى الترجيح بحسب أمور خارجية وهوالنوع الرابع من أنواع التراجيح (قوله وكذا الوافق مرسلًا أوصابيا أوأهل للدينة أوالاكثر ) لوتعارضت هذه الأمور فيتحه أن يقدم عندالشافعي موافق الرسل طيموافق الصحابي لأن الرسل عنده أقوى بدليل أنها حتج بهاذاعضدهمسند أوغيره مماتقدم ولرمحتج بقولالصحابي مطلقا وأن يقدم طيمالاكثر علىعمل أهل الدينة وأما غير الشافعي ممن يحتج بالمرسل مطلقا ويقول الصحابي فيتجه أن يقدم عنده الرسل ثم قولالصحابي لأنالرسل حجة عنده مطلقا وهو أقوىمن قولالصحابي كالايخفي منم . قلت الجاري على مذهبنا تقديم الموافق عمل أهل المدينة (قهأ إدوقيل الاأن يخالفهما معاذ في الحلال والحرام الج) قال مم أقول فيه أممان : الاول انه يوجب صعوبة القول الاول الذي صححه الصنف مع فرض المسئلة لانفرض السئلة فيان أحدالخبرين وافقه صحابي والآخر لم يوافقه سحابي بدليل قول الشارح علىمالم يوافق واحدا مماذكر ومقتضي هذا القيل المذكور هنا أن الاولالصحيح تقديم موافقة الصحابي وانكان أحدالشيخين وقدخالفه معاذ الخمع أنه اداخالفه معاذكان أعني معاذا موافقا للقول الآخر فيكون كلخبر وافقه سماني وذلك خلاف فرض المسئلة . وثانهما انه لاافصاح فيه انه إذا خالف أحد الشيخين معادا الح هل يتعارضان أو يقدم موافق معاذ الخ والظاهر أن المرادالثاني وهوالمفهوم من قوله لان المخالف لهماميزه النص لظهور أن الميزارجج آه . قلت لاشك أن حاصل التول الاول الاصح أن الحبرين المتعارضين اذاكان أحدهم موافقا لقول صحابي فانه يرجح بتلك الموافقة على الآخر الذي لم يوافق صحابياأصلا والمفهوم منه أنهلوكان كل منه مامو افقاقول صابى لم يمكن الترجيسج المذكور فيصار الى مرجيج آخر ان وجد والابقياء تعارضين فموضعهذا القول كون أحد الحبرين موافقا للصحابي والآخر غير موافق صابي أصلا كاقدمنا \* وحاصل القول الثالث أن الحد بن المتعارضين في بال من أبو إب الفقه مزالنص أحدالسحابة بمرفته فانماوافق ذاكالصحابي يرجم علىماله يوافقه سوا وافق صحابيا آخر أولم يوافق صابيا أصلا ووحاصل الرابع أن الجبرين المتعارضين يرجعهمهما ماوافق قول أحد الشيخين على مالم يوافقه سواء وافق قول صحاتي آخر أيضا أولا وسواء أيضاكان الصحابي الذي وافقه ذلك الحبر المرجوح مثل معاذ ممن ميز بمعرفة ماتعارض فيهذا نك الحبران أوغيره فموضع هــذين القولين فهاأذا كانأحدالحبرين المتعارضين موافقا لقول صحابى مخصوص والآخر أعم من أن يوافق صحابيا

(قوله ومقتضى هذا القيل الخ)لانه حيث صحح الاول وضعف همذه الاقوال والموضوع موافق الصحابي علم أن الصحح مطلق عن هــٰـذه القيود أي سواء وجدت أولا والا لم نكبن موضوع الحلاف واحدا فلا معمني لقوله وثالثها ورابعها الخ . ويجاب بأن مقابلة الثالث والرابع الاول انمسا هي منجهة التقييد بتمييزالنصله أو كو نه أحد الشيخين فقط وأماقه لهمطلقاوقو لهوقسل الح فسلم بذكر للقابلة بل لتتميم ماوقعت المقايلة ببعضه وأما ما أجاب به المحشى رحمــه الله فمن العجائب لانه في الحقيقة بيأن لوجه الاشكال وقوله من أن موضوع القول الاول الح هو قاعدة الاقوال ألحكية وطريقة الصنفمن أولاالكتاب الح وليت شعرى لمترك الجواب عثل هذا في مبحث القوادح حمين اعترض العلامة بمثل هذاالاعتراض (قال الشافعي ) رضى الله عنه (و) يرجم (مُوافِقُ زيد في الفرائيض فعاذٌ ) فيها (فعلي ) فيها (ومعادٌ في أحكامغبر الفرارْنض فعلى ۚ ) فَاتَلْمُالَاحَكَامُ يعني أَنَالَحْبِرِينَ التَّمَارِضِينَ فِيمَسِئلَة فيالفرائض يرجح منهما الموافق لزيد فانلم يكن له فيهاقول فالموافق لماذ فان له يكزله فيهاقول فالموافق لعلى والمتعارضين فمسئلة في غير الفرائض يرجح منهما الموافق لماذ فان لم يكر له فيهاقو ل فالموافق لمل وذكر الموافق للثلاثة على هذا الترتيب لترتيبهم كذلك المأخوذ من الحديث السابق فقول الصادق عَيْدُ أَنَّهُ فيه أفرضكم زيد على عمومه وقوله وأعلمكم الحلال والحرام معاذيعني فيغير الفرائص وكدا قوله وأقضاكم على يعنى في غير الفرائض واللفظ ف مماذ أصرح منه في على فقد م عليه في الفرائض وغيرها آخرأولم يوافق صحابيا أصلا ولايخفرأته علىالقول الثالث يرجح ماوافق بحومعاذ وان كان الآخر موافقا لأحد الشبيخين ولايخفي أيضا أن الموضوع هو تمارض الحبرين مطلقا اذ هو عمل البحث في الباب ويسور الخبران في كل محل بما يناسبه وقضية القول بترجيث موافق أحد الشميخين بشرط عدم مخالفة مثل معاذ أن ماوافق معاذا ومثله مقدم طيمه افق الشيخين اذاعامت ذلك عامت سقوط ماقاله مم جلة وقوله لأن فرض المسئلة الخيقال عليه ان أردت فرض المسئلة على قول الأول فسلم والايضر ناذلك وانأردت موضوع البحث وهوالظاهر من كلامه فممنوع منعا واضحا وقوله بدليل قول الشارح الخ قلنا انمايدل على أن موضوع السثلة على القول الأول ماذكر وهوم الم وقوله ومقتضى هذا القيل المذكور هنا انالأولالأصحالخ قلنا تمنوع قطعا أن مقتضاه ذلك ادموضوع الأول أن الموافق لقول سحابي أحد الخبرين والآخر لم يوافق قول صحابي أصلا وهوميني على ماتوهمه من أن موضوع القول الأول هوموضوع بقية الأقوال وهوتوهم فاسدبني عليه مثاه وقوله وثانهما انه لاافصاح فيه الخ فيه ان كلام الشارح كالصريح فى تقديم مو أفق معاذ فلاحاجة لاستظهار ، فليتأمل (قهله قال الشافعي الخ) قال سم أقول فيه أمران الأول أن قضية هذا المنقول عن الشافعي واطلاقه تقديم كل من زيد فعاد فعلى في الفرائص عي غيره وان تعددأوكان الشيخين بلأوكان بقية الصحابة وتقديممعاذ فعلى فيغير الفرائص طيغيرها وانتعددأوكان الشيخان ويقية السحابة وفيه وففة اذاكان الغرفي الشقين بقية الصحابة أونحوهما والثاني أن شيخ الاسلام صورذلك بمااذاوافق كلمن الدليلين صحابيا وقدميزالنص أحدالصحابيين بمافيه الموافقة من أبواب الفقه قال فهذه غير السئلة السابقة اه \* قلت الظاهر أنه على هذا القول أن موافق من ذكر مقدم على موافق غيره وإن كان ذلك الغير بقية السحابة ولا محمدور في ذلك لوجود النص المميزلن ذكر المفيد تقديمه علىالغيرمطلقا فلاعل لوقفته وأماماقاله شييخ الاسلام من فرضالغير المذكور صحابيا واحدا فالظاهر أنهفرض مثال قصدبه بيانأن موضوع هذه المسئلة غيرموضوع المسئلة السابقة تمهو يرد على سم اعتراضه المتقدم باختلاف الموضوع في غير القول الأول (قوله يعني الح) ايضاح ماأشارله انعلم الحسسلال والحرام وعلم القضاء النسوب أولهما لمعاد وثانهما لعلىكل منهما عام فى الفرائض وغيرها ومعرفة الفرائض النسوبة لزيد خاص فيتخصبه العام جمعا بين الدليلين فيكون زيد أعملم بالفرائض منجميع الصحابة ويكون معاذ وعلى أعلم بغير الفرائض منزيد وبالفرائض وغيرهامن بقية السحابة واللفظ في علم الحلال والحرام في معاذ أصرح منه في على اذقوله علي أعلم بالحلال والحرام معاذم صرح وصفه بالأعامية بذلك بخلاف فوله أقضآ كم على فانه مستازم وصفه بذلك اذبازم من كونه أقضى أن يكون أعلم بالحلال والحرام فيكون حين للمعاذم قدما على على لماذكر (قوله لتربيهم)

(قوله قلت الظاهر الح) كلام صبح الى قوله نم هو يرد الح وأما هو فنير صبح لان كلام شيخ الاسلام هذا يفيدان المسئاة الاولى مفروضة فنها لهرافق صابيا و يخالف تشرخ الاسلام لم يجمل السنف قول اللسمة في عالم المعالمة الحرالام لم عالم الحال الأسمة في

المسئلة الاولى تدبر

(قول المنتف واجاع الصحابة على اجاع غيرهم) أى اذا تق تعترض اجماعين فدم التنفسية على من بعده وظن تعارض اجاعين مكن سواء كانا فنطيين أو افاله بعض الشروح انه اذا نقل بعجر سواء كانا فنطيين أو افاله بعض الشروح انه اذا نقل بعجر الواحد فقد لا يطلع عليه أهل السمر النافي فيجمعوا الواحد فقد لا يطلع عليه أهل السمر النافي فيجمعوا على خلافه لا يسوحيح عائم وأن المجلع المحافظة في المساود علموا باقه تقدمهم اجاع أم لاوقد قال النافي على باطاس احواد علموا المحافظة المح

فرضينا تعارضهمافيها اذ (والاجماعُ على النصُّ )لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص (واجاعُ الصحابةِ على) اجاع (غيرِ هم) لابتعارضان عنبد انتفاء كالتابعين لأنهم أشرف من فيرهم (واجاع الكل الشامل للموام (على ما خالف فيه العوام الضمف المدلو لمنأوأ حدهمافي نفس الثاني بالخلاف في حجيته على ماحكاه الآمدي وان لم يسلمه المسنفكا تقدم (و ) الاجاع (المنقرضُ الأمو ﴿ فَانْ فَلَدْ ظُنْ تَعَارِضُ عصر موما) أي والاجاع الذي (لَم يُستَق بخلاف على غير هم) أي مقابلهما لضعفه بالحسلاف في الاجاعين كيف حصل مع العلم بعسدم امكانه ؟ قلت قال المصنف رحمه الله في منع خبرلفوله وذكر أوعلة له ان كان على صيغة الفعل الماضي (قوله والاجمياع على النص) همذا خامس الموانع على قوله فماسبق فان أنواع الترجيح وهو الترجيح بالاجماعات وذكرمنه خساً (قوله واجماع الصحابة على اجماع توهم التعادل الخماحاصل غيرهم) يعني آذا نقل اجماعان متعارضان بخبر الآحاد قدماجهاع الصحابة على احجاع غيرهمروأمانحة ق انهاعماعدل عن لفظ الظن اجاعن متعارض فالاعكن اذخرق الأول حرام ففرض التقارن بينهما لاعكن سمعا الامهذا التأويل الى لفظ التوهم لان الجتهد كانبه على ذلك بعض المحققين تقريرا (قهله لضعف الثاني بالخسلاف في حجيته) جواب عايقال ان الترجيح بموافقة العواميناقضه ماقدمه أول الاجاع من أنه لاعبرة بموافقة العوام في حجية الاجاع وانام اذا اشتبه عنسده أمر يسلم المسنف الخلاف فأن نفيه اياه لايمنع التفريع عليه على رأى من أثبته وأجاب بعضهم بانه يكفي في حمديثين فهمو بحسهما الترجيح بالشيء القول به في الجلة ثمان قوله واجاع الكل على ماخالف فيه العوام قال سم هوظاهر عند متعارضيين ويعبارانه استوائهما فىالرتبة بان يكونا سكونيين أوغير سكونيين لكنهما ظنيان أمالواختلفا رتبة بان يكون لاتعارضفي نفس الأمر احاءالكل سكوتها وماخالف فيه العوام غيرسكوتي لكنه ظنى فالظاهر تقديم الأول نظر إلاحتمال السكوتي وانحسبانه ناشيء اماعن بحلاف الصريم ومجردموافقة العوام خصوصا وقدنو زعف ثبوت القول باعتبار موافقتهم لايقاوم مزية اختلال فهمه أواختلال التصريح فلايبعد حيند تقديم الثاني أه (قوله والاجاع المنقرض عصره الخ) هذاظاهر اذااستويارتية السندأ وغير ذاك ولايهتدى كأنكانا سكوتيين أوصر يحين ظنيين فاوكأن النقرض عصره سكوتيا والآخر صر يحافق تقسد يمالأول الى تعسن تلك الجهسة التي عليه وقفة بللاببعد العكس للاحتال فالسكوتي دون الصريح سم (قوله ومالم يسبق بخلاف) أي أتى منهاولو اهتدى لم يتوهم على ماسيق به وقديقال ماذكره يشكل تصوره لأن فرض السكلام في مستقلة اختلف فيها على قو لين ثم التمارض اه فيقال هنا أجمع على أحدهما فاذا أجمع الناعلى القول الثاني كان الثاني مسبوقا بالخلاف كالأول وأمالو حسل بمثله وأنظن التعارضميني

اجاع فيمسئلة أخرىكا أن أجمعوا على أن الترتيب في الوضوء واجب من أول وهلة واختلفوا في النية في

الوضوءأهى واجبة أملائم أجمعواعلي أنهاواجبة فلايقدم الاجاع في المسئلة الاولى على اجاع الترتيب لاختلاف

الموضوع وحيننا فلايتصور ماقاله الضنف وفي كلام سم تطويل لم ينفصل عن يحرير فراجعه أن شتت

وما أجبدذك بانه توج لان أغلباً كنام الوهم كاذبة وهذا منها البنائه على الفان وون التحقيق والمراد الفلميات في كلام الصنف السابق غير السكوتيين شائوهذا لا ينافي اختلال الفهم أو السند فليتأمل (قوله فلار تتصور مالله المسنف تقلم الهذاؤ فلم المنطق في الإنتام استقرقيسل انه اجاع على جواز كل مهما تم المناف أحدها من غير سبق خلاف من الجمعين التأخيرين الأصحاب انه اجاع منعقد وليس فرقالا ترجاع الان الجواز المهاتما أجمعوا على القول بكل عند عدم ظهور القالم فيلذار جع الاجمع التأن على الارفقارات الخلافة الشاخف من المجمون لحرب غيرهم و به المنافع أن بتصور بي الكلام في تقوض العمر والهاسور باجاعين سكونيين فان السكون يتوفان السكون يتواخانت المكونة على فعاقبا فاذا انقرض العمل الإجازائان

على ظاهر حال النقول المنا

من صحة سنده وظاهر حال

فهمالحتهدمن عدماختلاله

(وقيل المسبوق) بخلاف (أقوى) من مقابله (وقيل) أما ( سوالا والاصح تساوى المتواثر بين من كتاب وسنَّة) وقيل بقدم الكتاب عليم الانهأشر ف منها (وثالثها تقدُّ مالسَّنة) لقوله تعالى (لتُبَيَّنَ للنَّاسِ مانُزَّلَ البيهِ) أما المتواتر إن من السنة فمتساويان قطعا كالآسِّ يتين (ويرجَّعُ القياسُ بقوة دليلَ حكم الاصل ) كأن بدل في أحد القياسين المنطوق وفي الآخر بالمفهوم لقوة الظن بقوة الدليل (وكونه) أى القياس (علم ستن القياس أي فرعهم ني جنس أصله) فهو مقدم على قياس ليس كذلك لان الجنس بالجنس أشه فقياسنا مادون أرش الموضحة على أرشهاحتى تتحمله الماقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله (والقطع الملة أوالفان الأغلب) بهاأي وجودها (وكون مسلكما أفوى) (قول والاصح تساوى المتواتر بن الح) ان قبل هذا داخل في قوله قبل هذه المسئلة ولا يقدم الكتاب على السنة قلنا ذاك فهااذا أمكن العمل بهمامن وجهكا اقتضاه كلامه ثم وماهنا فها اذا لم يكن العمل بهماقاله شيبغ الاسلام وقول المسنف المتواترين أىوهاظنيان دلالقوالا فاوكانا قطميين دلالقلهات يسما تعارضٌ كما علم بما مر واحترز بالمتواترين عن المتواتر والآحاد فإن المتواتر مقدم لتيقنه على الآحاد لكونه ظنيا كاصرح به ابن الحاجب وغيره (قوله أماللتواتران من السنة) لم يقل من السنة أوالكتاب دفعا لايهام أن في الكَّتاب غيرمتواتر كالسنة قاله شَّيخ الاسلام (قه له فمنساو يان قطعا) أي لان على الأثر فيه والتبيين متساويتان فيهما (قولهو برجح القياس الح) شروع فىالترجيح بالأقيسة وهو النوع السادس (قهله أي فرعه من جنس أصله) أشار بهذا التفسير الى أن معنى سنن القياس هنا غير معناً م السابق في شروط حكم الاصل كا تقدم بيانه (قدله فقياسنا الخ) الماقدم القياس المذ كورعلى فياس (قولهو القطع بالعلة أوالظن الأغلب بها) يعنى ان القطع بوجود العلة يقدم على الظن بوجودها والظن الاغلب بذلك يقدم على الظن غير الاغلب بذلك وقال شيخ الاسلام قوله والقطع بالعلة والظن الاغلب بايغى عنه مابعده لان الترجيح انما هو بأقوو يتهوهي انما تسكون بأقووية مسلك العاديا يعني عنهماقه له بعد وماثبتت علته بالاجماع الخ اه وما ذكره ممنوع أماقوله ينني عنه مابعده لان الترجيح الخفلان هذا من على أن متعلق هذا ومابعده واحدوليس كذلك بل متعلق هذا نفس وجود العلة كاصر حدوقول الشارحأي بوجودها وقول العضدالترجيح بحسب العلةوجوه الاولكون وجود العلة قطعيافية أيءنى أحد القياسين ظنبافي الآخر أي فيالقياس الآخر الثاني كونظن وجو دالعلةفيه أيفي أحدالقياسين أغلب على ظن وجودها في الآخر اه ومتعلق مابعده علية العلة لاوجودها كإيصر جبه نفسير العضد بقوله الثالث أن يكون مسلكها الدال هي عليتها قطعياومسلك الأخرى ظنيا الرابع أن يكون مسلك علية احداها يفيد ظنا أغلب مما يفيد مسلك الأخرى اه وممن سبقه الى هذا التسير في الموضعين الآمدي على أنشيخ الاسلام نفسه صرح بكون متعلق ما بعده علية العلة فهمامسئلتان متعلق احداهما نفس وجود العلة ومتعلق احداهماعلية العلة وظاهر أن احداهما لانفيىعن الأخرى اذ ليست عينها ولا مستلزمة لها بل لوسلم الاستلزام لم يرد على الصنف الاعتراض المذكور كغيره لان التصريح باللاز يرلانكرارفيه ولامحذور خصوصا اذاكان مظنةغفلة عنه أوخفاه أوخيف من تركه ذلكوأما قوله بل يغني عنهما قوله بعد وما تبتت علته بالاجماع الخ فلان متعلق هذاالعلية فلا يغني عن الأوللان

متعلقه الوجود كما تقرر ولا عن الثاني لانه أعنى الثاني يفيد الترتيب بين مراتب الظر مطلقا وان

مع بقاء أهـــل الأولأو بعضهم قدم الثاني و يكون مستشى من تقديم الأول فالأولأواذاا نقرض أهل الأول قدم و يكون فيه مرجحان تأمل (قوله غير معنّاء السابق) لأن الدى ليس على سأن القياس بالمعنى السابق معدول بهعن سننة ومن شرط حكم الأصلى أن لايكون معدولا مه عن سان القياس كأن كان من الرخص مثلا وحيننذ فلا قباس حتى يتعارضا الأأن يقال معناه انأحدهم مجزوم بأن الاصل فيهعلى سنن القياس والآخر مختلف فيه فيقدر الأول لكنه تأويل سد فلذا تركمالشارح

لعلة الشافعي يد النصب ويد الستعير من الغاصب ولا بشهد لعلة أبي حنيفة الايد السوم، أه فيسدل علىأن الرادبذات أصلين العالة السنتنبطة من أصلين وبذات الاصل العلة السننيطة مرزأصل واحد بأن يرك من الشارع أمران تستنبط أحدى العلتين منكل منهما وأمرآخر تستنبط الأخرى منه. فانه في الثالورد من الشارع تضمين الغاصب وتضمين المستعير منه وكل منهما يستنبط منه ان العلة في ضان مال الغير وضعاليد عليه ولولنبرعاك فيرجم ذلك على كون العلة وضع اليد التملك وان صح استنباط ذاك من صمين المستام سم ولعمل مافي الحَاشَيْة أنحريف (قول الشارح لان الكثيرة أشبه) أىالغرع في قياسها أكثر شبها بأصله من الفرع في قياس قليلة الأوصافلان الفرعفي الأولشابه أصله في الأوصاف الكثيرة المركبة منها العلة يخلافه في الثاني فانه انما شامهه في الاوصاف القلملة المكة

كما في مراتب النص لان الظن في القياس المشتمل على واحد مما ذكر أقوى من الظن في مقابله (و) ترجح علة (ذات أصلين على ذات أصل وقيسل لا ) كالخلاف في الترجيخ بكثرة الادلة (وذاتية ملى حكمية) لان الذاتية ألزم (وعكس السمماني لان الحكم بالحكم أشبه) والذاتية عكسة )لان الكثيرة أشبه أي أكثر شبها ( والمقتضية احتياطا في الفرض ) لانها أنسب به مما لا تقتضيه وذكر الفرض لانه محسل الاحتياط اذلا احتياط في النسدب وان احتبط به كل رتبة مقدمة على مادومها سواء حسلامعا من نوع واحد كالنص فان لهمر اتسكالصر يح والظاهر كا أشار الشارح إلى ذلك أولا علاف هذا فانه اعما أفاد الترتيب بين ظنيين مستفادين من نوعين كالاجماع والنص وكالاعاء والمناسسة ولم يتعرض الظنيين المستفادين من بوع واحد كالنص فان له مراتب مختلفة كا ذكر وكالابماء فانه يمكن اختلاف مراتبه فيكون أحد الابماءين أظهر دلالة من الآخر ويشمله قول الصنف وكون مسلسكها أقوى من مسلك الأخرى سواء اختلف توعهما أم اتحد (قوله كا في مراتب النص) أي المتقدمة في السلك الثاني من مسالك العلة حث قال المسنف ثم الثاني النص الصريم مثل لعلة كذا فلسب كذا فين أجل كذا الخ (قوله لان الظن الخ) علة للثلاثة وهي القطع بوجود العلة والظن الغالب بها وكون مسلكها أقوى (قوله وذات أُسلين على ذات أصل) عبر الزركتين من هذه السئلة بقوله ثالثها أن تكون احدى العلتين مردود إلى أصل واحد والأخرى مردودة الى أصول أو أصاين فذات الاصلين أولى ومن أصحابنا من قال هما سهاء قال ابن السمعاني والاول أصح ومثاله قياس العارية على باب السموم والغصب في الضان بجامع الأخذ لغرض النفس والحنفي يقول العلة في السوم الأخذ للتملك وهي لاتوجب الضان فيقيس العارية في عدم الضان فيشهد الشافعي أصلان السوم والغصب والحنفي أصل واحد وهو السوم بناء على أن العلة فيه الأخذ للتملك (قوله كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة) أي الخلاف هنا نظير الحلاف المذكور فالكاف للتنظيرأي فيمطلق الحلاف والا فقد قدم المصنف أن الأصحالترجيح بكثرة الأدلة (قوله وذاتية على حكمية) الداتية هي الوصف القائم بالدات كالاسكار للخمر والحسكمية الوصف المقادر تفلقه بالحل شرعا كالنحاسة والحل والحرمة وقدمت الذأنية على الحكمية لانهاأل ممنيا كما ذكره الشارح مثاله قياس النبيذ على الحر بجامع الاسكار وقياسه علية بجامع النجاسة فيقدم الأول (قوله وكونها أقل أوصافا لان القليلة أسلم) أي لقلة الاعتراض عليها فأقلها أوصافا أقلها اعتراضا مثال الأمكثر أوضأفأ تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ عير ولككامر وتعلياه بالقتل العمد العدوان فقط (قهله والمقتضية احتياطا في الفرض) مثاله تعليل نقض الوضوء باللس مطلقافانه أحوط من تعليله باللُّسُ أَشْهُوهُ لعدمالاحتياط فيه للفرض ( قولُه اذ لااحتياطُ فيالندب ) لعلمرادماذ لا احتياط لازم في الندب والا فالاحتياط يجرى في الندب أيضا اذكا يحتاط في الفرض لتحقق الحلاص من الاثموالعقاب ينبغي أن يحتاط في فعل المندوب ليتحقق الخلاص من اللوم وان لم يكن هناك عقاب وعبارة شيخ الإسلام هذامعان الاحتياط بحرى في غير الفرض كا اذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض

منها علته تدبر (قولالشارح وان احتيط به) ألى بفعله أوالأخذ به

كما تقدم (وعامةُ الأصل ) بان توجد فى جميع جزئياته لانها أ كترقائدة عالانم كالمام الملة عند الحنفية قلابو جد فى جميع جزئياته لانها أا كترقائدة عالانم كالعلم الملة فى قليله فجوزوا بيم الحفظة منها لمجان المسلم أن المله في قليله فجوزوا بيم الحفظة الأصول على موافقة أصل واحد في لان الأولى أقوى لكترة ما باشهد لها بالحلاف فيه أخرى ان مجوز علتان ) لنمى واحد وقبل لا كالحلاف في الترجيع بكرة الأدلة (وما) أى والقباس الذى ( بمبت عائمة بالإجماع فالنمي القلمين فالطبيين ) أى بالإجماع القطمى فالإجماع النفليين أى الملاجماع النفليون النفليون القبل المتعلمين فالنمية فالشبة في المدورة وقبل الدين التعلم في المدورة وقبل الدين في المنافرة وقبل المتحافظة والمدينة المدورة وقبل الدين في المحافزة الدينة في المدورة على المنافرة المدورة على المنافرة الاجماع ومن عكس قال النمس أمسل للاجماع المنطوفات دون ماقيله فالنمس بقبل السياح بالمدورة النمس أمسل للاجماع لان حجينه اعا ثبت به ورجمان الايماء على المدير والمناسبة على الشبه واضع المدين المتحديد اعا ثبت به ورجمان الايماء على المدير والمناسبة على الشبه واضع

البيوع أو الأنكحة فانه يسن أن يتنزه عنه كما ذكره النووي في أذكاره اه (قه له كما تقدم) أي في قولَه والندب على المباح في آلاً صح (قوله بخلاف القوت الح) لعله بخلاف الكُيلُ لانه العلم: عند الحنفية ولان القوت موحود في الحفنة والحفنة نفتح الحاء مل الكفين (قولهوالنفق على تعليل أصلها) أي حكم أصلها فالمراد بالأصل الدليل ( قولة بالخلاف فيه ) قال العلامة كأنمراد ان العلة التي لم يتفق على تعليل أصلها في صحة التعليل بها خلاف اه وفي شيخ الاسلام أن سبب الحلاف في صحية التعليل مها الاختلاف في تعليل أصامها (قوله والموافقة الأصول) أي القواعد المهدة في الشريعة على موافقة أصل واحد مثاله تثليث الرأس في الوضوء فانه ان قيس بالتيمم والحف فلا تثليث وان قيس على أصل واحد وهو بقية أفعال الوضوء ثلث فيقدم الأول لكن القائس النابي أن يفرق بأن التثليث في الحف يعيبه كمامر وفي التيم يشوّ والوجه ولا كذلك مسح الرأس (قوله لكثرة مايشهد لها) أي بالاعتبار (قهله كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة) التنظير في مطلق الخلاف والا فالأصح الترجيح بكثرة الأدلة كمَّا قدمه المسنف وقد تقدم نظير هذا قريبا (قوله والقياس الذي ثبتت علته بالأحماع) قد يقال هِو تـكرار مع قوله السابق وكون مسلكها أقوى إذ هو بعمومه شامل لما ذكر ويمكن أن يجاب بوجهين . أحدهما ان ماهناك في الترجيح بين مراتب كل مسلك كراتب النص وما هنا في الترجيح بين نفس السالك والثاني أنماهناك في بيان الأقوى على الاجمال وما هنا في تعيين الأقوى معماقيه من الحلاف فلا تكرار نعم قديقال كان ينبغي جمعهما في محل واحد قاله مم قلت جوابه الأول عالف لما قدمه من أن قوله وكون مسلكها أقوى عام في الترجيح بين مراتب كل مسلك وفي الترجيج بين نفس السالكفالجوابالثاني هو الأظهر و به يجاب عن اعتراض شيخ الاسلام المتقدم ذكره لابما أجاب به مم نفسه هناك فانه غبر دافع للاعتراض (قولهأي بالاجماع القطعي الح) وذلك لان الاجماع مقدم على النص والقطعي مقدم على الظي فيقدم الاجماع القطعي على النص القطمي لما ذكر ويقدم النص القطعي على الاجماع الظني لماذكر أيضاً ( قَهِلُهُ آلَى آخر ماتقدم ) أي من المسالك المذكورة دون الثلاثة التي هي بقية العشرة وهي الطرد وتحقيق المناط والغاء الفارق فلا دخل لهما في التربيب ( قهل وقيل النص فالاجماع الى آخر ماتقدم) أي بتقديم النص على الاجماع وابقاء مابعدهما من المراتب على حاله (قول وماقبلها وماسدها كاتقدم) أى فيقدم الاعاء فالسبر فالدور أن فالمناسبة فالشبه (قوله فالنص الح) توجيه الترتيب المذكور قهله واضح) أي لان الايماء مأخوذ من كلام الشارع تخلاف غيره فانه باجتهادالجتهد وتعريف

( قوله مخالف لما قدمه ) قديقاللامانعمن أنهجوز تسبمه وقصرموعلى كل يندفع اعتراض شيخ الاسلام اما على تعميمه كما مرفلانشيخ الاسلام أنما اعترض هناك باغناء ماهنا ولا شك أنه لاينني لعدم تعرضه الترجيح بين مراتب كل مسلك وأما على الثاني فبالأولى تأمل (قول الشارح أى بالاجماع القطعي فالنص القطعي) تقدم ان تعارض قاطعين محال فلمل همذه فها اذا تردد فرع بین قیاسین فيلحق بما أجمع على علته إجماعا قطعيا دونمانص على علته بنص قطعي

من تعاريفها السابقة ورجعان السبر عافيه من إبطال الالإسلح العلية والشبه على الدوران بقربه من المناسبة الدوران فليها قال لأنه يفيد اطراد السلة وانتكاسها بخلاف المناسبة ورجعان الدوران أو الشبه على من المسالك واضح من تعاريفها (و) يرجح (قياس المدى على) قياس الدوران أو الشبه على المناسب والتانى (الدّلاتي المعافر فيها في ميت المالمار و في خاتمة القياس من اشتهال الأوراع المدى المناسب والتانى على لأرمه شار وغير الركب عليه ان قيل ) أى المركب لضمفه بالخلاف في قبوله المذكر و في مبعث الأسل (وعكس الأسل فيه (والوصف المفيق في المدون فالشرعي في المناسبة على غيره لقوته بانقاق الخميمين على حكم الأسل فيه (والوصف المفيق فالشرعي فالشرعي فالشرعي في الانامة يقل لا يتوقف على على مناكب المسلم الشرعي على على مناكب المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة بعدم الأطراد المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة بعدم الأطراد المناسبة المناسبة على المناسبة بعدم الأطراد المناسبة المناسبة على المناسبة بعدم الأطراد

الشبه بأنه منزلة بين المناسب والطرد كما قدمه الصنف مؤذن بتقديم المناسبة عليه (قه 4 من تعاريفها السابقة) أي تعريف الدوران والشبه و بقية المسالك (قوله ورجحان السبرالخ) أي ووجه رجحان السبر على المناسبة وكذا يقدر فعاقباه وما بعده (قوله ومن رجع الدوران) أي كما يؤخذ من قول المصنف وقيل الخ (قول ورجحان الدوران أوالشبه) قال سم قال شيخنا الشهاب هــذا لايستفاد من المن لاحمال أن الباتي وهو غير المذكور في رتبة الدوران أوالشبه . وأقول ان أراد الاعتراض فهومدفوع إذ ليس في كلام الشارح ان هذا مستفاد من المتن بل فيه مجرد بيان حكمة اه (قه له وقياس المعنى) قال الزركشي هذاراجم الى تقديم المناسبة على الشبه اه وفيه نظر لان قياس الدلالة ماجم فيه بلازم المناسب أو أثره أو حكمه ولا نسلم أن العلة في الحقيقة ذلك الذي حجع به بلهوالمناسب لكنهأقيهماذ كرمقامه لدلالته عليه فليتأمل سم ( قوله من اشتال الأول الخ) هذا علم من مبحث الطرد وقوله والثاني الخ عسلم من الحاتمة (قوله على لازمه مثلاً) أي أو الحَـكم أو الأثر (قولهانقبل) أي على القول بفبولهوهو قول الحلافيين وتقدم ترجيح مقابله في شروط حكم الأصل شيخ الاسلام ( قهله وقد قال به ) جهلة اعتراضية بين رجم وما تعلق به وهو قوله على غيره (قهلة بانفاق الحصمين على حكم الأصل) فيه تأمل إذ ليس من لازم غير الركب المعارض له ان يختلفُ الحصان في حكمه بل قد يتفقان عليمه سم ( قول لان الحقيق لايتوقف على شيء ) أي لما مر من أن الحقيق ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره ( قوله بخلاف العرفي ) أي فانه متوقف على الاطلاء على العرف وقوله والمرف متفق عليه أي على صحة التعليل به (قوله وان عبر هناك) أيعن الوصف (قوله لانه وصف الخ ) علة لهـ ذوف دل عليـ الـ كلام ولا منافاة بين العبارتين لانه الح ( قه له القائم هو ) أي ذلك ألحكي به أي بالفعل ومعني قيامه به تعلقه به ﴿ قَوْلُهِ مُمَا ذَكُر ﴾ أي من الوصف الحقيق والعرفي والشرعي فكل من الثلاثة وجودي أو عدمي بسيط أومرك وكل مقدم على مامده بأقسامه الأربعة (قوله لانه من العدم المضاف) أي والعدم المضاف يصدق عليه المعنى المراد بالحقيق هنا (قولِه اظهور مناسبة الباعثة) أشار بذلك الى أن المراد بالباعشة هنا ذات المناسبة الظاهرة و بالامارة مالم تظهر مناسبتها وليس المراد بالباعثة المقابلة للعرف والمؤثر في تعريف العلة

(قوله لاحتلف أن الباقي المنافق وما وجه تخصيص الشبه أو المدوان تدبر (قول الشارح بانفاق أي مع المنافق من المنافق المنافقة المنافقة

(قوله لانه اذاجاز تعدد العلل فلاتعارضالخ) فيكلام الـكوراني مايفيد ان جمهور من يجوز تعدد العلل انمـايجوز. عند التساوي أما اذا اختلفتا بالتعدي وعدمه فالعلة المتعدية فقط تدبر (قول الشارح لانتفاءعلته) وهي تساوي ما انفردابه اذ هو فهاص الحاق وعدمه بحلاف ماهنا فانه الحاق كثيروالحاق قليل (قول الصنف ويرجح الاعرف من الحدود السمعية الخ) قال الآمدي ان متعلق غرضنا هاهنا انماهوالسمعية ومن السمعية ماكان ظنيا قال السعدار ادالظن في انه حده فيرجع الى التصديق اه وتحقيقه على ماخطر لى الآن ان الأصولى اذارأي تعريفين للحكم الشرعي فسكل منهماصالح للتعريف به لسكن اذا اقترن بأحدهما أمارة تقوى انه هوالحد رجحه على غيره فيرجح الاعرف على الاخفي والذاتي على العرضي أي ما كان تعريفا الذاتيات على ماهو (٣٧٧) بالعرضيات والذاتي والعرضي طريق قال ابن الحاحب في مختصره: أشد من ضعف الاولى بعدم الانعكاس (وفي المتعدِّبة والقاصرة أقوال") أحدها ترجيح المتمدية الداني ما لم ينصور فهم لانها أفيد بالالحاق بها والثاني القاصرة لان الحطأ فيها أقل ( ثالثها ) هم ( سواله ) لتساويهما فيها الدات قبل فهمه كاللونية ينفردان به من الالحلق في المتمدية وعدمــه فيالقاصرة (وفي الاكثر فرُوعاً ) من المتنديتين للسواد والجسمة (قولان )كمُّولى المتعدية والقاصرةولا بأتى التساوي هنا لانتفاء هلته (وَ )يرجم ( الاعرفُ من ثلانسان والعرضي يخلأفه الحدود السميَّة ) أي الشرعية ومثاله فما نحن فيه انْ تعرف الصّحة في العبادة (قوله أشد من ضعف الاولى بعدم الانعكاس) أي لان الوجود أظهر من العدم فالتخلف فيه بانها موافقتها الشرع أُشَــد ضُعفًا ﴿ قَهْلُهِ أَقُوالَ ﴾ لم يرجح الصنف منها شيئًا لابتنائها على الرجوح عنده وهوتعدد العلة لانالتعارض بن المتعدية والقاصرة اعما يكون في اجماع علتين لحكم والراجم عنده امتناعه وان تعرف بانها استقاط القضاء فانه لايتصور فهم قاله الكمال قال سم . وحاصله أن هذه الأقوال انما تأتى آذا جوزنا تعددالعلة وهو مهجو سهمند الصحة قبل فهم الموافقة الصنفولا تأتىاذا منعنا التعدد وهو الراجح عند الصنف وفيسه نظر وعندى ان العكس أصوب لانه اذا جاز تعدد العلل فلا تعارض لجواز التعليل بكل منهما فلا يتجه الاختلاف في أيهما يقسدم ويتصور قبل فهم اسقاط بل أى محل وجدت فيهالمتعدية تبت الحركم فيه لاستقلالها بالتعليل وتتخلف القاصرة عن ذلك المحلُّ القضاء لانه أثر الصحة لا أثر له لعدم قصر التعليل علما بخسلاف ما اذا امتنع التعدد فانه حين ذلا جائز أن يكون كل والدا رجح الصنف ف منهما علة اذ الفرض امتناع اجتماع علتين لحسم واحد فَّلا بد من انحصار التعليل في أحداهما فيقع تقدُّم تعريف الصحة في التعارض في أيهماالعلة و يحتاج الىالترجيم فلذًا جرى هذا الخلاف اه (قهل لان الخطأفيهاأقل) العبادة وغيرها بإنهامو افقة أى لكون المعلل بها مكانا وآحدا (قهله وفي الاكثر فروعاً) فية استعمال افعل التفضيل معرفًا الفعل ذى الوجهان الشرع من غير مطابقة لموضوفه اذ هو هنا مؤنث ولولا قول الشارح من المتعديتين لامكن الجواب على تعريفها بإنها في عن المان أن الموصوف هنا مذكر وهو الوصف (قول ويرجح الاعرف من الحدود الخ) المبادة استقاط القضاء شروع فىالترجيح بالحدود وهو المرجح السابع من أنواع الترجيح (قولة السمعية) نسبة الى السمع لأن وفى غــيرها بإنها ترتب محدودها مسموع من الشارع قاله الشهاب ولامانع من أن يقال انها نفسها مسموعة من الشارع ولوفي الاثر ويرجح أيضا الجلةفان الظاهر أن الكلام في حدود دل السمع علم أولو بورودما يتضمنها ومانستنبط هي منه وعايدل الصريح على غيره والاعم على أن الحدود نفسها مسموعة على ماذكر قول الزركشي كغيره في قول الصنف ورجحان طريق اكتسابه علىالاخص والاول ظاهر لان الحدالسمعي لماكان متلقى من النقل وطريق النقل قا بالة لاقوة والضعف جرى الترجيح فيه بحسب والثاني كاني تعريني صمة ، ترجيح الطرق بعضها طي بعض اهم فتأمل ومن هنا يتضح ان ليس الراد فما يأتى من تقديم الأعم العبادة بمام فان تعر يفها بموافقة الفعل ذى الوجهين الشرع يتناول ( A) - جمع الجوامع - ني ) صلاة من ظن الطهر ثم تبين حدثه بخــ لاف تعريفها باسقاط القضاء ودخول هذا الفرد وخروجه لا يترتب عليه سوى تسميته محيحا وعدمها فمزرجه الاعم نظرلكونه أفيدلكثرة السمى فيهومن رجح الأخص أخذ بالمحقق التفق عليه بين التخالفين وبرجع أينسا موافق نقل السمع واللغة أي ماوافق العني الشرعي واللغوي على ماخالفهما وذلك فها اذادار الأمريين حمل التعريف السموع على أحدهما والجلء غروفا تمحدث يكون هناك تعريفان محتملان أحدهما باعتبار المعى الموافق لأحدهما والآخر باعتبار المعي المخالف ومرجح أيضاما كان

طريق آكنسا به راجعا لان الحدالسمعي لما كان متاق من النقل وطريق النقل قابلة القو والضعف جرى الترجيح فيه بحسب **ترجيح العارق** وذلك كايقال الرياطيم ماعلوفيه التفاضل ويقال ماليعا فيه الخالفانه وحرجج أحدهم الرجعان طريق النقل فتأمل ومه يندفع ما**وق هنامن التردد**  كعدود الاحكام ( على الاخفَى) منها لان الاول أفضى الىمقصود التعريف من الثاني أما الحدود المقلمة كحدود المحالميات وأنكانت كذلك

على الاخص ماقديته هم قبل التأمل من أن من أراد تعريف شيء من الشرعيات وتحكن من معنيين أحدهما أعم فالاولى له أن يقسم الاعم فان هذافاسد اذبحب عندالتأخرين مساواة التمريف للعرف و عتنع كو نه أعمر أو أخص منه و يجوز كلا الامرين عند جمع متقدمين والساواة أولى ولايتصور حيناً. أن يقال في الاعم انه أفيد أذ عمومه غير مطابق للحدود ولا أفيدية مع ذلك ولا في الاخص انه أخذ بالمحقق . اذ لا يقال ذلك مع تحقق زيادة المحدودكم هوالفرض بل المراد انهادا دل السمع على تمريق شيء أحدهما أعم كان الاولى الاخذ بالاعم على الاصح لانه أفيد أي افراده أكثر و بالأخص على مقابل الاصح لتحقق أن افراده من المحسدود مع الشك في الافراد الزائدة على أفراده وهي التي أفادها الاعم فيقتصر على المحقق لكن قد يشكل على كون المراد ما ذكرنا ما يأتي من قولهم والداتي على العرضي لانهما لوكانا مسموعين فاما أن يعملم الذاتي من العرضي، أولا فان كان الثاني لم يتصور تقديم الداني/لانه فرع العلم به وان كان الاول فهو مشكل في نفسه اذكار منهما يحتمل الدانير والعرضي فمن أبن يتميز أحسيدهما من الآخر بمجرد ساعهما و بعسد تسليم امكان تميز أحـــدهما عن الآخر لاتعارض بينهما حتى يقـــدم الناتي لان مدلولهما مختلف اذ مدلول الاول الذات والثاني عارضها وقد استفدنا بكل منهما ما لم نستفده بالآخر ويميز بهما عندنا الدات والعارض فأى تعارض أو محذور حينثذ وأى معنى لتقديم الداتي ومن قولهم والصريح من اللفظ على غيره لانهما لوكانا مسموعين فان علم الراد منهما واتفاق معناهما لم يتصور تعارض وهو ظاهر ولاترجيح لان معناه العمل أحدهما وترك الآخر وذلك غير متصورمع اتفاق المعني وان علم اختلاف من غير نناف بأن كان أحدهما بالناتي والآخر بالعرضي وقسد تميز أحدهما عن الآخر فلا تعارض حتى يقدم أحدهما على الآخر أو مع التنافي بان اختلف مفهومهما فان علمان الراد بكلسهما بيان الدات حصل التعارض لكن لاوجمه للترجيع بمجرد صراحة اللفظ بل لا بد من مرجع معنوي لأحدهما . وقد يجاب عن الاول بأن المراد أنه ورد تعريف واحد واحتمل أن يكون بالذاتي وأن يكون بالعرضي فالحسل على الاول أولى وفيه نظر لاحماله كلا منهما فلا يمكن تعيين أحدهما بميج د الورود اللهسم الا أن يقال الذاتي هو الأصـــل وعن الأمرين باختيار ان المراد انه سمع تعريفان : أحــدهما بالداني والآخر بالعرضيأي بان تمــيز أحدهما عن الآخر بقرينة أو أحدهما بلفظ صريح والآخر بخلافه وان انحد المغي فيمه وعلمنا اتحاده لكن المراد أنه يقدم الداني وذُو اللفظ الصريح في التعليم وبيان الاحكام وتعليقها بذلك المعرف اذالاولى تعليم حقيقة الذات وتعليق الاحكام مهاكما أن الاولى في ذلك هواستعمال اللفظ الصريح دون غيره وأنما يرد الاشكال لوأريد التقديم بمجرد عامنا بدلك من كلام الشارع والأخذ من فانه بعد العلم بمقسوده من التعريفين لامعني للتقديم من غير اعتبار أمر آخر كالا يخفي وبان المراد بالتعارض في هذا المقام أعم من أن رادتمر يفان متعارضان أو يراد اختراع تعريف يمكن كونه بوجهمين مما ذكر بالداتي والعرضي أو باللفظ الصريح وغيره فغي نحوقولهم يقدمالاعم المناسب تصوير مبمااذاوردتسر يفان وفي نحوقولهم يقدم الداتي والصريع بصح تصويره بذلك وبارادة اختراع التعريف المذكور وهذا أنسب بقول الشارح أما الحدود العقلية كحدود الماهيات الخ فتأمله ولاينافي ذلك ماتقدم عن الزركشي وغيره لانه باعتبار الأغلب أوماهو الأنسب بهذا المبحث أوماهو الأصلفية أو يحوذلك قاله سم (قولة كحدودالاحكام)

في هذا بان تكون العلة في أحد القياسين أفضى الى المقصود من الاخرى فتكون أولى لقررمها الى تحصيل مقصود الشارع كاقاله الآمدى أما ماقاله المحشى فلم يظهر وقوع التعارضفيه ﴿ الكتاب السابع في الاجتهاد 🧩 (قول الشارح بان يبذل تمامطاقته فى النظر فى الادلة قال المسنف في شرح المختصر تبعاللآ مدى يحيث تحس النفس بالعجزعن المزيدعليه اله ولاينافي ذلك الالعدالنظ في الكل أىكل الادلة اذهى حاضرة عنده مع علمه بطريق الاستنباط من الكل كإيعلم من قوله وهوالخ والافسلا وجه لاشتراطه كا سيأتي اذلو نظر في بعضهافقط لم يصدق ان نفسه أحست بالمحزعن المزيد لتمكنه ان كانحيا من النظرفي الباقى فانمات قبل النظر فبه لا بقال ان نفسه أحست بالعجزاذ المرادالعجز من جهة الاستنباط لابالموت وقو لالمنف لتحسيل ظن اللام بمعنى في كافي كلام الآمدى والسضاوي فمعناه انه حصل تحصيلامبذولا فيهالوسعو بازممن وجود التحسيل الحسول اذ هو مطاوعة فينحل التعريف

فلايتعلق بها الغرض هنا (والذاتي على العرضيّ) لأن التمريف بالأول بفيد كنه الحقيقة مخلاف الثاني (والصريح) من اللفظ على غير. بتجوز أو السيراك لتطرق الخلل الى التعريف بالثاني (والأعمُّ) على الاخصمنه لانالتمر يصالاعم أفيدلكثرة السميفيه وقيل يرجح الاخص أخذا بالحقق في الحدود (وموافقةُ نقل السَّمع واللُّمة) لأن التمريف بما يخالفهما اسم آيكون لنقل عهماوالاصل عدمه (ورجحانُ طريق الكُتسابِهِ) أي الحدعلي الأُخر لأن الفان بصحته أقوى من الآخر (والمرجحاتُ لاتنحصر )لكترتها جدا (ومثار ُهاغلبةُ الظن ) أي قونه (وسبق كثير من مها (فلم نَمده ) حذرا من التكرار . منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض وبعض ما يخل الفهسم على بعض كالمجازعلي الاشراك وتقديم المعنى الشرعى على العرق والعرف على اللغوى فخطاب الشارع وتقديم بعض صور النصمن مسالك العلة على بمض وتقديم بمض صور المناسب على بمض وغير ذلك (الكتابُ السابعُ فالاجتماد)

(الاجتمادُ) المراد عندالاطلاق وهو الاجتماد في الفروع (استفراغُ الفقيه الوسُمَ) بان ببذل تمام طاقته في النظر في الأدلة (لتحصيل ظن بحكم)

عبر بذلك لأن الحدود السمعية لاتنحصر في حدود الأحكام اذحدود الصلاة ونحوها من الحدود السمعية وليست من حدودالأحكام سم (قهله فلايتعلق بها الفرضهنا) أىلأنالفرض هنامتعلق بالمرجحات الشرعية (قهل والداتي) أي بان كانت أجراؤه كلها ذاتية وأماالعرضي فهوما كانت أجراؤه كلهاأو بعضها عرضيا (قوله َكنه الحقيقة) الكنه يطلق طىالغاية كاهناو طى الحقيقة (قوله بتجوز) متعلق بغير بمعنى مغاير (قهراً؛ وموافقة نقل السمع الخ) أي وترجح حدودموافقة لنقل السمع واللغة أي منقوله اللي لم توافقهما لأن التعريف بما يخالفهما الخ (قولهو رجعان طريق اكتسابه) قال الشهاب رحمه الله تعالى عطف على موافقة أي وبرجح رجحان طريق اكتساب الآخر على الحد الآخر فقول الشارح على الآخر يتعلق برجحان لايرجح القدر بلمتعلق ذلك مقدروهو قولناهلي الحدالآخرو بجوزأن يجعل قواله على الآخر وصفا للحد الرجو وفيتعلق حينثذ بيرجه لابرجحان غيرأن الاول هوالوافق لعبارة العضد حيث قالفي تعدادم بجحات الحدود السابعان بكون طريق اكنسابه أرجعهمن طريق أكتساب الآخر اه و بالجلة فني عبارة المتن هنامن الضيّق مالا يخفى (قوله وتقديم المغي الشّرعي على العرفي) هذالا يخالف ماص قر يبامن تقديم العلة الحقيقية فالعرفية فالشرعية فالهالشهاب أىلان معنى هذااذا احتمل لفظ الشارع المني الشرعي وغيره حمل على الشرعي أوالمعنى اللغوى والعرفي حمل على العرفي ومعنى ذاك أنه اذا دارالتعليل بين الحقيق وغيره قدم الحقيق الج وظاهراً نه لاتعارض بين ه القامين سم (قه أبه و تقديم بعض صور النص على بغض) قديقال هذا مر فريبا في قوله وكون مسلكها أقوى قاله الشهاب (قول وتقديم بعض صور المناسب) أي كتقديم الضروري على الحاجي وحفظ الدين على حفظ النفس والتسبحانة ولى التوفيق (قهل، فيالاجتهاد) أيالاً عمرمن كونه اجتهادامطلقاأواجتهادمذهبأواجتهادفتيالمجيء الافسامالثلاثة في كلامه . وأماقوله الاجتهاد استفراغ الخفخاص الاجتهادالمطلق (قولهوهوالاجتهاد في الفروع) أيمن حيث استنباطها من الادلة ليخرج تجتهد المذهب فانهوان كان مجتهدا في الفروع أيضا أيحن لامن حيث الاستنباط المذكور بلمن حيث تخريج الوجوه على نصوص امامه ويخرج بدلك أيضامجتهد الفتيا فان اجتهاده في الترجيع كاسياتي وللب فقوله استفراغ الم تعريف للاجتهاد الطلق كاقدمنا لا لطلق الاجتهاد (قهله بان يبذل) أشار بذلك الى الى السين والتاء في قوله آستفراغ ليستا الطلب (قوله عام طاقته) للراد بمام الطاقة حيننذ الى قولنا استفراغ المتهيء للظن وسعه في تحصيل ذلك الظن بحيث أحست نفسه بالعجز عن المزيعة بان عي زمو. 🤝 نيسة النظر مع احساس نفسه بالمجزعنه وذلك أنمايكون بعد حصول ظنون كثيرة بعدالنظر في جميع الأدلة فأن المتقسدمين دونوها بحيث لايشذمنها فرد كافيالعضد اذ العجز انمايكون للتعارض مع عدم العلم بالمرجح وهو قليل بالنسبة لما لاتعارض فيه أو وفيه الرجح. ثم ان هذه الظنون الحاصلة بالاجتهاد هيالتي اصطلحوا على تسميتها فقها كانص عليمه العضد في أول شرحه للمختصرفعلم ان النقه الهازي هو التبيؤ للسكل والفقه الحقية الاصطلاحي هي الظنون الحاصلة لهممن الاجتهاد فالفقيه المجازي هوالمتهي والحقيق هو الهصل للظنون المستفرغ فيها الوسع الىالاحساس بالعجز بعد النظر في جميع الأدلة قال السعد فخرج اجتهاد المقصر وقيد الاحساس بالمجزمأخوذ من بذل الوسع في كلام من تركه خلافا لمن قال إن من تركه عمم الاجتهاد حتى يشمسمل اجتهاد المقصر انتهى وان المجتهدهو المستفرغ الوسع فيالتحصيل بحيث أحس بالمجزعنه فيازم أن تكون الظنون حاصلته ومتى حصلت كان فقيها حقيقة اذا عرفتهذا فاعلم انقولاالشارح والظن الهمسل أىالذي هومعني قوله لتحصيل ظن وقوله هوالفقه المعسرف بالعملم أي هو معناه الحقيق كانقــدموالمراد بالاحكام هناك جميعها فيكون مراد المنهى من الاستفراغ لاوسع تحصيل جميعها اذ هو متهي لجميعها جَيعمافي وسعه اذ المسائل التي تقدمان حكمها الوقف ليست في وسعه لسكن لا يخفى أن المراد محمعها (TA+)

من حيثانه فقيه فلاحاجة الىقول|بنالحاجبشرعي . فخرج|ستفراغغيرالفقيهو|ستفراغ|لفقيه لتحصيل قطع بحكمءقلي

كذلك فلا يكون متهيئا عام المقدور إذاالوسع بالضم المقدور لاالقدرة فاوقال من النظر بدل في النظر كان أوضح قاله العلامة الشهاب رحمالة تعالى \* وحاصله انتمام طاقته هوتمسام مقدوره والمقدورهو نفس النظر فالتعبير بمن ليكون بيانا لتمام طاقته الذى هوتمام مقدوره أوضح من التعبير بفي الموجب لاشكال الظرفية المحو ج الي التكلف فيها لان تمام طاقته هوالنظر والشيء لايكون مبذولا في نفسه \* و يجاب بان تمام الطاقة والمقدو رايس نفس النظر بل ما يتوقف عليه النظر فلااشكال في الظرفية لأن ما يتوقف عليه الشيءمن المقدورات يبذل في حصوله فليتأمل فاله سم (قوله من حيث انه فقيه) متعلق باستغراغ وهذه الحيثية مأخوذة من تعليق الاستفراغ بالففيه فيصير التقدير استفراغ الفقيه من حيث كونه فقيها وسعه لتحصيل ظن يحكم وحينئذ فيكون الحكم المحصل من الفقه فيخرج بذلك استفراغه وسعه في تحصيل ظن بحكم غيرشرعي لانه استفراغ لذلك لامن حيث انه فقيه فلاحاجة لزيادة شرعي بعد حكم في المريف الاجتهاد لاجل اخراج الحكم غير الشرعي للاستغناء عن ذلك بالحيثية المذكورة كاقاله الشهاب (قوله غرالفقيه)أى كالنحوى والعروضي مثلا (قول التحصيل قطع يحكم عقلي) قيد بالعقلي لان القطع يحكم شرعى

قولهم الفقه العلم بالاحكام معناه ملكه ظن الاحكام بحسب مافي الوسع

بل غرها من الحوادث 🖠

المتزايدة الى نوم القيامة

لها وحيتئذ الوعد بالظن

بالأحكام لسكان أحسبن

لان هذا الظن هو الفقه

اله تميق المعرف فها سبق

بالمعنى المحازى وهوالتهيؤ

لظن جميع الاحكام فانا اذا

عرفناه بالمعنى الحقسق قلنا

ظن جميع الاحكام الا

أن يكون المسراد بالحكم

الجنس ومن هنا يعلم ان

والتوقف من الحبهدين لم يكن لعدم الوسَّع بلالتعارض فيوقت الســـؤال أوضيق الرمنعن|النظر حينثذ فلذا صح ايراده على حد الفقه وقوله و يكون بمايحصله فقيها حقيقة لمساتقدم نقله عنالعضد وقوله وللدا قال المصنف أى لكونه يكون تبمسا يعصله فقيها حقيقة قالالصنف والمجتهد أي المحصل اذ هوكاعلمين التعريف الباذل تمام الطاقة في التحصيل فيكون بمساحصا. فقيها حقيقة وأعالم يحمله على أن المعنى والمنهي، للاجتهاد هو المنهي، للفقه لانه لافائدة فيه لعلمه من قوله استشغراغ الفقيه أي المنهم، فأن استفراغه الوسع لماكان اجتهادا كان المتهي للفقه متهيئا للاجتهاد وأيضا الاجتهاد بمعنى التهيؤ لم يتقدم في التعريف بل المتقدم الاجتهاد بني بذل تمام الطاقة فيكون فقيها حقيقة ونقر ير الشارح على همذا الوجه من النفائس وبه ينسدفع شهب كثيرة عرضت العلامتين الناصر وسم هنا فليتأمل ثم لايخفي أن مرادناً بكل الأدلة هو ماعناه المسنف بقوله ومتعلق الاحكام (قول الشارح فخرج استفراغ غد الفقيه) أي بناء على ان الفقيه هو المتهي أما لو أريد الفقه بالفعل لزم خروج المجتهد أيضا لانه لايكون فقيها آلا بعد النحصيل فلهذا ولزوم تحصيل الحاصل حمله على المتهيئ وأنما لم يترك المعبنف قيد الفقيه لاخراج استغراغ غىر المتهى فلله دره (قول الشارح والظن المحصل هوالفقه المعرف) أىهوحفيقة الفقه المعرف فها سبق،المجازىيعني انالفقه له معنىحقيق،هوالظن المحصل ومعنى آخر مجازىهو الملكة وهو الذي يقال له التهيؤ وقد نقدم تعريفه بالمعنى المجازى لعدم اشتراط حصول الطن هناك وممن صرح بأن اطلاق العلم على اللكة مجاز السيد في حاشية المطول والسعد أيضا وزاد أنه بمكن أن يكون حقيقة اصطلاحية واليه بشير في حاشية العصد وحينتا فالفقيه بمعنى المنهي، عجاز و بعد التحصيل (٣٨١) ففيه حقيقة لانصافه بحقيقة الفقه

والحاصل أن الكلام هنا فى ظن محصل بخلافه فها تقدم فان الظن غير حاصل كاهوفي قوله هنافي استفراغ الفقيه فتأمل ليندفع ماأطالوا به جميعا (قوله حاصل بالضرورة ) الأولى ان يقسول لانه لا اجتهاد في القطعيات والافهي نظرية (قوله لانه الموافق الخ) هذه هي الناسبة الآتية فی کلامه (قوله حاصله ان الظن المذكور الخ) والفائدة في ذلك التنبيه على أولو مة التطبيق بين المعنسين وانأر مدكل واحد في موضع ووجه التطبيق عمومالمتعلق علىكل اذلاوجه لاعتبار المتهى الكل في تحصيل ظن البعض تدبر ( قوله هو المشار اليمه ) أى بقوله لتحصيل ظن فان المرادبالظررهم معني الفقه الآخر الذي هو الظن الحاصل كما قال والظن المحصل الخ ( قوله يقتضي

عدم صدق الفقية) لانه على

والظن المحصل هو الفقه المعرف فيأوائل الكتاب بالعلم بالأحكام البخ حاصل بالضرورة من غير توقف على اجتهاد ( قوله والظن المحصل هو الفقه) قال العلامة هذا ينافيه ماصرح به أواثل الكتاب من أن الراد بالعلم في تعريف الفقه هو التيؤ لا الادراك كذاقوله هنا بمغى المتهى للفقه يقتضي ان الفقه هو نفس الادراك لاالتهيؤ وهو مناف لذلك أيضا اه ووافقــه الشهاب على ذلك وتعقبهما سم بقوله وأقولماذكراه ممنوع بل هو مما يتعجب منه أماقولهماهذا ينافيه ماصرح به أوائل الكتاب الخ فلما تقرر من أن أسهاء العلوم كالفقه تطلق بازاء كل واحد من معان ثلاثة الملكة المخصوصة والسائل المخصوصة والتصديق بتلك المسائلوحينندفمـاصرح،بهأوائل|لكتاب بالنظر الى المغي الأول لاته مماد الأثمة بدليل ماقرروه فيه وما صرّح به هنا بالنظر الى المني الثالث لانه الموافق لقول الصنفوالمجتهد الفقيه فغايةالامر أنهحملالفقهف أحدالموضعين علىأحدمعانيه وفى الآخر على معنى آخر له للمناسبة في كل ومجرد ذلك لامنافاةفيه ولا اشكال بل مثله شائع كشير. لايقال ينافى ماذكرته قولهالمعرف في أوائل الكتاب بالعلم بالأحكام لدلالتهعلي أنالتعريفين بمعنى واحدمع أن ذلك لا يصح لظهور أن أحدهما ممان للا آخر لما تقروم إن أحدهما نمعني الملكة والآخر بمعنى التصديق وكذا ينافيه قوله فاوعبر هنابالظن بالاحكام كان أحسن لدلالته على انه أرادالتطبيق بين ماهنا وما هناك منالتعريفين لانا نقولالانسلم واحدامن المنافاة والدلالة المذكور تين أماق الاول فلأ نه لايحني انا لوقلنا الحيوان الناطق هوالانسان المعرف بالحيوان الضاحك لميكن فيهمنافاة ولادلالة على أن الحيوان الناطق والحيوان الضاحك بمعنى واحدبل حاصله أن الحيوان الناطق معنىله وكذا الحيوان الضاحك وهكذا قوله هنا والظن المحصلهو الفقه حاصله أنالظن المذكورمعنىالفقه كما انالعلمالمذكورمعنياه كما تقدم أواثل الكتاب. وأما في الثاني فلا نه ارادالتطبيق بينهما بالنسبة لبعض الاجزاء فقط أعنى جميع الاحكام لانه معتبرفهماوتعريف الظن ليكون فيه تنبيه على أنهالر ادمن العلم هناك فتأمله وأماقولها وكذا قوله بمغى المتهي الخ فجوابه منع المنافأة لان الحكيم بذاالتجوز باعتبار تعريف الفقه المراد هنابمعي أنهاذا كان الفقه بمعنى الظن المحصل كان قياسه أن يكون الفقيه بمعنى المحصل للظن فاظلاقه بمعنى المتهي الدلك مجاز وهذالاينافي أن يكون حقيقة باعتبار معني آخر 🛊 فان فيل هلا جعله حقيقة باعتبار ذلك المعني الآخر ولم اختار مراعاة هذا المعنى هنا حتى حعله مجازا باعتباره \* قلت يمكن أن بقال لما كان هذا المعنى هو الشار اليه في تعريف الاجتهاد كان مراعاته في المستق منه المذكور في تعريف الاجتهاد أنسب وأقرب وأبعد عن المنافاة ظاهرا لان كون الظن هو الفقه يقتضى عدم صدق الفقيه المشتق من الفقه حقيقة قبــــل حصوله وصدقه حقيقة قبل حصوله يقتضي كون الفقه لبس هوالظن فاطلاق الفقيه حقيقة باعتبار العفي الآخر مع الاشارة الى تعريف الفقه بمعنى الظن بينهما تناف ظاهر اه باختصار \* قلتلايخنيأن قياس أن يكون معنى الفقه الآخر وهوالظن المحصل ينبغي أن يكون معنى الفقيه حقيقة المحصل (قوله فاطلاق الفقيه حقيقة)أي محلاف

الهلاقه عجازا بمغي المتهيء فانه لاينافي انءالمغي الحقيق للفقيه هوالمحصل للظن بالعقل فلا منافاة حينتذبين الفقيه حقيقة والفقه حقيقة هذا لكن فيدعوى أنهذا معنى مجازي مع أنه علىماقاله مشترك نظرظاهر وكيف يكون باصطلاح واحدمجاز اوحقيقة في موضعين ولثن سلم بناء على انه استعمل في التهيئو لامن حيث وضعه بل من حيث العلاقة بينه و بين العني الحقيق فليس ذلك مجاز اشائها كافاله الشارح فتأمل فلو عبر هنابانظن بالاحكام كان أحسن والنقيه في التمريف بمنى التهريق الفقه مجازا شائما و يكون بما يحصله فقيها حقيقة ولذا قال المسنف ( والجميد الفقيه ) كافال في انقدم نقامته في أو اثل الكتابر . والفقيه المجمد أوالفقيه من حيث ما يتحقق به (البالغ ) لان غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله (الماقل ) أى المجمد أوالفقيه من حيث ما يتحقق به (البالغ ) لان غيره لم يكمل عقله حتى يعتبر قوله (الماقل ) لان غيره لا تمييز له يهتدى به لما يقوله حتى يعتبر (أى ذو ملكة مي الهيئة الراسخة أنى النفس يدرك بها الملهم ) أى مامن شأنه أن يعل وهذه الملكة المقل (وقيل المقل نفس العلم ) أى الادراك ضروريا كان أو نظر يا (وقيل ضرورية " فقط وصدق الماقل على من لا يتألى منه النظر كالأبله الفتى لا ينفك عن الانسان كمله يوجود ونفسه كا يصدق لذلك على من لا يتألى منه النظر كالأبله (وان أنكر القياس) أغلاب بها بالطيم القاصد الكلام الان غير علا يعتبر منوله (ونالتها الألميلة ) غيضر بهافكاره نظهور جوده (المارف بالدليل الدقل ) أى البراءة الاسلية .

للفهوم من قول الشارح والظن المحصل هوالفقه المرف الخرأن الظن هنايميني التهيؤ لان العلم المرف به الفقه فعا تقدم قدجعل بمعنى الظن والظن بمعنى التهيؤ فقوله هنا لتحصيل ظن بحكم ينحل الى قولنا لتحصيل ألفقه والفقه هو التهنؤ المذكور فكأنه يقول لتحصيلالتهيؤ وذلكلانالظن بالحكمالمذكورهنا يقوله لتحصيل ظن بحكم هوالمعرف به الفقه فهاتقدم والداصح أن يبنى عليه قوله فلوعبر هناا لخو حينئذ فقو لههنا والظن المحصل هو الفقه ينافيه ماتقدم في تعريف الفقه من حمله الظن على التهيؤ لان المرآد هنايه التصديق بالأحكاملاملكة ذلك القرهى النهيؤ المذكور وبهداتعلمسقوط ماأطالبه سم جميعه فتأملهحق التأمل (قوله فاوعبر هنا بالظن بالأحكام كان أحسن) قال العلامة قدس سر هذا التعبيروان وافق قوله فها من العلم بالأحكام لكنه مخالف لماسيحي من جواز تجزؤ الاجتهاد فليتأمل اه (قه أو والفقيه في التعريف بمنى المتهى ) أي ليكون التعريف جامعا ولاياز معليه تحصيل الحاصل (قوله ولذا) أي ولاجل انه يكون بما يحصله فقيها حقيقة قال الصنف والمجتهد الفقيه الح (قه لهوالمجتهد الفقيد) قياس التعبير أن يقول والفقيه المجتهد أي الفقيه المعاوم ذكره في التعريف هو المجتهد كايشيراليه كلام الشارح (قه له حتى يعتبر ) الاوضح حتى بصح نظره قاله الشهاب (قهله على هذا) أي هذا القول وقوله للعلم الضروري أي صدق العاقل على ذي العرالنظري من حبث اتصافه بالعرالضروري الذي لا ننفك عنه لأمن حبث اتصافه بالنظرى وقوله كايصدق لذلك أى لأجل العلم الضروري (قوله كالابله) هو في الاصل من غلبت عليه سلامة الصدروهمته الآخرة وليس ممادا هنا (قهرله أى شديد الفهم) تفسير لفقيه اذالفقه لغة الفهم وأخذ الشدةمن صيغة المبالغة وهي فقيه وقوله بالطبع أخذه من مادة فقيه فانهمن فقه بالضم أي صار الفقهله سحية لان فعل بالضم بدل على السحية أو من اضافة فقيه الى النفس قاله شييخ الاسلام (قه أله فلا يخرج بالكاره عن فقاهة النفس) الشارة الى أن هذا مراد الصنف فانه ربحًا نفهم عبارته معنى أنه يشترط كونه فقيها وان أنكر القياس أىان انكار القياس لايمنع من هذا الاشتراط وهذاوان استلزمأ نهلا بخرج بانكاره عن فقاهة النفس كاهوظاهر الاأ نهخلاف المراد من أن الحلاف في أنه يخرج بذلك عن فقاهة النفس أولا لا أن الحلاف في اشتراط كونه فقيها وعدمه وأيضا فلو كان الحلاف في الاشتراط المذكوركان قولهوثالثها الاالجلىمعناه وثالثها يشترطكو نهفقيهالنفس الاانأنكر القياس

(قوللان العالم المرف الح) ما نا عقابتات قول مم ان احدا أحد الشبين الفقه وبن عليها بقسة كارمه فو قالت المستحدة الما المستحدة الما المستحدة الما المستحدة الما المستحدة الما المستحدة ال

(والتكليف به) ز الحجية كماتقدم إن استصحاب العدم الأصلى حجة فيتمسك به الى أن يصرف عنه دليل شرعى ( ذُوَالدَّر حِةِ الوسطى لغة وعربيةً ) من بحو وتصر بَّفٍ (وأصُولاو بِلاَعَةً ) من معان وبيان (ومتمأَّنَ الاحكامِ) بفتحاللام أىماتتماتى هىبەلدلانتەعلىها (مِن كتابٍوسنةوان\بجفظ المتونَ ) أىالمتوسط فيهذهالملوم ليتأنى لالاستنباط المقصو دبالاجتهاداماعلمه بآيات الاحكام وأحاديثها أي مواقعهاوان لميحفظها فلانها المستنبط منه . وأماعلمه بأصول الفقه فلانه يعرف به كيفية الاستنباط وغيرهابمايحتاجاليه وأماعلمه بالباقىفلانهلايفهم المرادمنالمستنبط منه الابه لانهعربي بلينم (وقال الشيخُ الامامُ ) والد المصنف (هو) أي المجتهد (مَنْ هذه العلومُ ملكةٌ له وأحاط بمظمر قواعد الشرع ومارسًا بحيثُ اكتسبَ قو"ةً يَفَهُمُ بها مقدودَ الشارع ) في بكتف بالتوسط في تلك الماوم وضم اليها فاذكر (ويعتبر قال الشيخ الامام) والدالصنف ( لايقاع الاجهاد

الجلىفلايشترط ذلك وهو فاسد مناف للقصود سم (قوليهوالتكليفبه) أى التمسك به أى الدليل المذبى وهوالبراءة الأصلية أي يعلم أنات مسائبها حق يردصارف عنها من كتاب أوسنة أواجاع كاذكره الشارح (قَوْلُهُ لَمَة) قالالشهاب هو وسائر المعلوفات مدد نصب على الظرفية الحازية لاالتمييز خلافا للحشي وفي كلام الشارح الآتي مايدل لما قلناه اه وأشار بقوله وفي كلام الشارح الآتي الى قوله الآتي أي المتوسط في هذه العاوم (قوأهوعر بية)عطفعام على خاص لان العربية نطلق على انف عشر

علما منها اللغة وقوله و بلاغة أفردها بالله كر مع دخولها فىالعر بية لزيدالاهنام بشأنها ودفعالنوهم عدم دخولها فيها (قهألهومتعلقالأحكام) بالنصب عطف على ڤوله لغة والمراد بها الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام فقُول الشارح أي مانتعلق الح ماعبارة عن الآيات والأحاديث وضمير هي من قوله تتعلق يعود اللاحكام وضمير به يعود الى ما وكذا ضمير دلالته وضمير عليها يعود الى الاحكام وباء بدلالته سببية وأشار بذلك الى أن معنى تعلق الاحكام بذلك ارتباطهابهارتباط المسبب بالسبب

(قَوْلُهُ أَى المتوسط الح) نفسير لقوله ذو الدرجة الوسطى لغة الح وفي قول الصنف ذو الدرجة الوسطى اشارة الى أنه لايشترط باوغ النهاية في العلوم المذكورة بل يكفى التوسط وان لم تصر له هذه العلوم مُلكَةً كما يشترطه الشبيخ الامام (قوله ليتأتى له الاستنباط الح) هوتعليل إجمالي لاشتراط المذكورات وسيأتى تعليلها نفصيلا بقوله أما الخ (قولِه أماعامه بآيات) أي اما اشتراط غامه بآيات الخ ( قولِه

أى موافعها) أي محالها من حيث تقدمها وتأخرها رسا وتلاوة ونزولا (قول، وغيرها) أي غيركيفية الاستنباط مما يحتاج اليه الاستنباط كشرائط القياس وقبول الرواية ونحوها فقوله بما يحتاج اليسه فاعل يحتاج ضمير يعود الى الاستنباط وضمير اليه يعود الى الغيركما قررنا (قوله لانه عركي) أي

لان المجتهدُعر في (قَهْ لِهُ فَلِي كَنَفُ بِالتوسط في تلك العلوم) أي بل زادعلي ذلك التوغَّل فيها الى أن تصر ملكة الدوضماليها ماذكرمن الاحاطة بمظم قواعدالشرع وممارستها بحيث يكتسب قوة يفهم بهامقصود الشارع وقال الشهاب والكأن تقول هذا الصموم لايخرج عن متعلق الاحكام السابق فان قيل هوأعم منه فلناسأمناو لكن الذي يشترط في تحقق المجتهد من ذلك معرفة متعلقات الاحكام لاغير فليتأمل وفي جواب مم نظر فراجمه ان شئت (قه أله لا يقاع الاجتهاد) أي ايجاده بالفعل اللكو ته صفة فيه أي في المحتهد يعني

أنه يتصف بكونه محتهداوان آبو جدفيه الصفات الآنية وأما عند ايقاعه الاحتماد بالفعل فيشترط فيه

مثلايعرف في قوله تعالى ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مَنْكُمُونَ العَالَطُ ﴾ انه أراد بالعائط الحدث وان علة الحسم خروج النجاسة عن بدن الأنسان الحي اه ولاشك أن هذه الرادات لا تعرف بنير علوسة أدلة الشرع الا أنه يكفي عارسة المظم فتأمل

بالممكن وعدمه كافالوه فيدى علموعالم وفوق کل دی علم علیم وبازمهان حلالشار حفمه تسامح تدبر (قوله رسما وتلاوةً ) الظاهر كفاية الرسم عن التلاوة ( قول المصنف من كتاب وسنة) فيشرح المنهاج للصفوي ان متعلق الاحكام من الكناب خمسانة آية (قول المصنف وأحاط بمنظم قواعد الشرع الح) انكان الراد بالمعظم مواضع الاحكام لانه ستى مايدل على الأخلاق فهو مانقدم وان كان المراد به نحو لا يزال الضرو بالضرروان

فالعظم لايكفي في معرفة جميع الاحكام بللابد من الكل اللهم ألا أن يدعى ان المعظم يهدى الى الباق وفيهشيء ثم رأيت السعد فىالتلو يم تقلءن الغزالي

المشقة تجلبالتيسيروان

اليقين لايطرح بالشك

انه لابد أن بعرف المجتهد الكتاب أي القرآن بأن يعرفه بمعانيه لغةوشريعة أما لغة فبأن يعرف معانى

المفردات والركبات وخواصها في الافادة فيفتقرالي اللغة والصرف والنحو والمعانى والبيان

وأما شريعسة فبأن يعرف

المعانى للؤثرة فى الاحكام

لالكونه صنة فيه كونه خبيرا عواقع الاجاع كى لا يتَشْرِقه ) فانه اذا لم يكن خبيرا عواقع، قد يخرفه بمخالفته وخرقه حوام كا تقدم لااعتبار به أو الناسخ والنسوخ ) ليتدم الأول على الثانوان اذا لم يكن خبيرا بمهاقد يمكس (وأسباب النزول) فان الحبرة بها ترشدالى فهم المراد (وشرط التواتر والآخاد) الحقول لها لذا يكن خبيرا به قديمكس ووالر والآخاد) الحقول المنافذا لم يكن خبيرا بها قديمكس (وسالر الواقع) في القبول المودوفاته اذا لم يكن خبيرا بها قديمكس وفي سخة وسيد الرواق في القبول المودوفاته اذا لم يكن خبيرا بها قديمكس وفي سخة وسيد الشعاب الموداة (ويكني) في الخبرة بحال الرواة (في زماننا السحابة ولاحاجة الديم في وله الاحباد المعدولية عليهم في التعديل والتحديل عليهم في التعديل والتحريخ النام أحدوالبخارى ومسلم وغيرهم فيعتمد عليهم في التعديل والتحديل من المالمة والمن غيرهم فالخبرة بدأد لأمدورها في الجمهد لما المحدون والمالم المناهر في الخبية لماليا الموداة من الحبيرة (عام المحدودين، والدالمناه المناس بين معتمدة الاسلام تقليا الكراح) لاكنان الاستنباط المي بين معتمدة الاسلام تقليدا

الأوصاف المذكورة من كونه خبيرا بمواقع الاجماع الخ. وحاصله انه يشترط لايجاد الاجتهاد من المتصف بالشهروط الخمسة المتقدمة وهي كونه بالغا عاقلا فقيه النفس عالما بالدليل العقليذا الدرجة الوسطى الخ شروط ستة آتية في كارم الصنف قال سم وانظر لم كانت هذه الأمور معتبرة لايقاع الاجتهاد لالتحققه ومعرفة متعلق الاحكام من كتاب وسنة بالعكس كما تقدم اه قلت لاشك انه اذال بعرف متعلق الاحكام على ما تقدم لم عكنه تحصيل الاحكام واستنباطها فعدم معرفة متعلق الاحكام من الكتاب والسنة مخل بالاجتهاد . وأما عدم معرفة الناسيخ والمنسوح مثلا فلا ينافي صعة استنباط الحبيم واستخراجه وأنما ينافي الاستنباط بالفعل لانه قد يستنبط حكمامنسوخامثلا فظهر وجه كون هذه الأمورمعتبرة لايفاع الاجتهاد لالتحققه ومعرفة متعلق الاحكام بالعكس فتأمل (قولهلالكونه صفة فيه) الضمير في قوله لالسكونه عائد على قوله الآتي كونه خييرا الخ فهو عائد على متأخر لفظامتقدم رنبة قاله شيخ الاسلام وقوله متقدم رتبة أى لانه نائسفاعل يعتبر وهذاكما قاله سم غبر متعبن بل يجوز رجوع ضمير لكونه للاجتهاد وضمر فيه للحتهد أياعتباركو نهخبيرا الخليس لأجلكون الاجتهادصفة في الجتهد بعني أن قيام صفة الاجتهاد به لا تتوقف على ماذكر فليتأمل (قوله والناسخ والنسوخ) أي بان هذا ناسخ وهذامنسوخ والافالعلم بتقدم الناسخ من حيث هو على النسوخ داخل في قوله السابق أصولا كمانيه عليه بعضهم وكذاالقول في فوله وشرط التواتر والآحاد ان يعلمان هذا متواتر وذاك آحاد واماالعلم بحال التواتر والآحادمن حيثهما وان الأول مقدم على الثاني فداخل فيقوله أصولا وقس على ذلك قوله والصحيح والضعيف حال الرواة (قوله ويكفي في الحيرة بحال الرواة الز) خص هذابمعرفة حال الرواة كأنه لآنه المتبادر والا فيمكن رجوعه لمعرفة الصحيح والضعيف أيضابل ولما قبل ذلك أيضا فليتأمل مم (قول لتعدرهما فيزماننا) قال الشهاب لعل الراد تعدرها بالنسبة لمن مضى دون الأحياء في زماننا فلا يتعذر تعديلهم وتجر يحهم اله (قوله فالحبرة بهذه الأمور) أي الستة المذكورة في المنن (قوله لما تقدم) أي من التعاليل (قوله و بين والدالصنف الح) يمكن حمل كلامهم عليه و يحتمل أن مراد الشيخ الامام بيان مرادهم لانسديم للخالفة مم (قوله ولا يشترط علم الكلام) قال الشهاب الظاهر أن جملة المتضايفين لقب لأصول الدين وحينثذ ففي كلامهمضاف 

(قوله وأغاينا في الاستنباط بالفعل ) أي ينا في كون المستنبط صحيحا أما الاستنباط أي الاستنتاج من الأدلة فقوته موجودة بسبب الصافع المتقدمة وعدم علم الناسخ والمنسوخ لادخل له في امكان الاستباط منه الاستباط منه

(و) لا (تفاريعُ الفقه) لاننا الفياتمكن بعدالاحتياد فكيف تشيرط فيه ( و ) لا ( الذكورةُ والحرية ) لحواز أن يكون لبعض النساء قوة الاجتماد وانكن باقصات عقل عن الرجل وكذا ليمض العبيد بإن ينظر حال التفرغ عن خدمة السيد (وكذا العدالة ) لانشرط فيه (على الاصمر) لحواز أن يكون للفاسق قوة الأجتهاد وقيل تشترط ليعتمد على قوله (وليبحث عن الممارض) كالخصص والمقيد والناسخ (و )عن (اللَّفُظ هــل معه قرينة ) تصرفه عن ظاهره أي عن القرينة الصارفة ليسلم مايستنبطه عن تطرق الخدش اليه لولم يبحث وهمذا أولى لاواجب ليوافق ماتقدم من انه يتمسك بالمام قبل البحث عن المحصص علم الاسح . ومن حكاية هذا الخلاف في البحث عن صارف صيغة افعل عن الوجوب الى عبره وحكاه بعضهم في كل معارض (ودُونَهُ )أى دون المجتهد التقدم وهوالمجتهد الطلق ( مجتهدُ الذهب وهو المتمكّن من تحريج الوجوه ) التي يبدمها (على نصوص امامه) فيالسائل ( ودونَه ) أي دون محتبد المذهب ( مجتبدُ الفتيا وهو المنبحرٌ ) في مذهب امامه (قولهولا تفار يع الفقه) أي كوجو النبة في الوضوء وسنبة الدتر مثلا (قوله لانها الماتمكم: بعد الاجتماد) أي فاوجعلت شرطافيه لزمالدور لتوقف كل منهما على الآخر وقُولُه لانها الماتمكر الخ أي امكاناوقوعيا لاامكانا ذاتيافقط وانام تقع فاندفع قول العلامة لوقال أعاتحصل كان أحسن اذالتوقف على الاجهاد هو الحصوللا الامكان أهم قان العلامــة أراد بالامكان الدائي (قدله بأن ينظر حال التغرغ عن خدمة السيد) تصويرلماهية قوة الاجتهاد وهوانما يصح كونه تصويرا لماهية الاجتهاد أي لاستذ اغ الوسع الخ لا للقوة التي هم لللكة يمني التهيؤ قاله العلامة وفيه ان هــذا الاعتراض مبـنى على أن الرآد النظر لاستنباط الاحكام وهو ممنوع بل المراد النظر في الآلات الوصـــلة لقوة الاجتهادكما يدل على ذلك كون السكلام في شروط الاجتماد وما يحققه قاله سم ( قوله وقبل تشترط ليعتمد على قوله ) يستفاد من هذا التعليل أنه لاخلاف في الحقيقة بن القولين أذَّ لم يتواردا على عل واحمد فان شرط العدالة لاعتهاد قوله لاتنافي عدم اشتراطها للاجتهاد اذ الفاسق يلزمه الأخذ باجتهاد نفسه وان لم يجز اعتماد قوله (قهلهوليبحث الح) الملام للام على سبيل الاولوية لاالوجوب كا سيقول الشارح(قول، والناسخ) أي بأن كان معه دليل واحد فيبحث هل له ناسخ أولافلانكرار معقوله قبل والناسخ والنسوخ (قمله أيءن القرينة الصارفة) اشارة الىأن البحث في الحقيقة عن القرينة الصارفة لا عن اللفظ في ذاته والى هذا يشير كلام المصنف حيث قال وعن اللفظ هل معه الخ فانه يشير الى أن البحث عن اللفظ من حيث القرينة لا من حيث ذانه ( قوله وهذا )أى البحث عن المعارض أولى لا واجب كما يشم الله تغيير الأساوب فان المناسب للاساوب أن يقول والبحث عن المعارض (قه لهومن حكاية الح ) عطف على قولهمن انه الح والحلاف هو أنه هل يتمسك أولا والاصح التمسك لحكن المراد بالتمسك هنا التمسك بالوجوب حتى يعسلم ما يصرف صيغة افعسل عنه (قولَه وحكاه بعضهم) أيحكي الحلاف (قهالهودونه عجهد المذهب الح) دونه خبر مقدم وعجهد مبتدأ مؤخر على القول بان دون لاننصرف أما على مذهب الاخفش القائل بانها متصرفة فيصح جعل دون مبتدأ ومابعدهاخبرا (قولِه من تخر يج الوجوه) هي الأحكام التي بديها على نصوص امامة ومعنى تنخر بج الوجوه على النصوص استنباطها منهاكأن يقبس ماسكت عنه علىمانص عليه لوجود معنى مانص عليه فهاسكت عنهسواءنصامامه علىذلك المعنى أواستنبطه هومن كلامه أو يستخرج حكم المسكوت عنه من دخوله تحت عمومذ كره أوقاعدة قررها وبرد عليه أن أمحاب الوجوه قد ستنبطونها من نصوص الشارع كا يعلم من تتسع كلامهم لكن يتقيدون في استنباطهم منها

(التمكن ُ من ترجيح قول) الارهل آخر) أطلقهما (والصحيح جواد تجزؤ الاجتهاد) بان تحصل المسمى الدون المستقراء الهنه الابواب كالغرائس بان بدأ أداته باستقراء منه أومن عجه كامل وينظر فيها رقول الماني عصل الماله بخلاف من أحاط بالسكل ونظر فيه بديد جدا (و)الصحيح (جوازالاجتهاد النبي ﷺ وقوعه القولة تعلى هما كان انتيأن يكون له أسرى سحق يشخن في الارش، عقا الله عنك لم أذن لهم عوت على استبقاء أسرى بدر بالنداء وعلى الاذن لمن ظهر تفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا يكون البتاب في السده عن حرق على حكون عن اجباد

بالجرى علىطريق المامهم فيالاستدلال ومراعاة قواعده وشروطه فيه وبهذا يفارقون المجتهد الطلق فانه لايتقيد بطريق غيره ولا بمراعاة قواعده وشروطه فيسه . اللهم الا أن يريد بنصوص امامه مايشمل قواعده وشروطه في الاستدلال وبتخريج الوجوه على نصوص امامه بالنسبة لهذا القسم استنباطها من الادلة مع الجري على نصوص الامام في الاسميتدلال أي قياعده وشروطه عنده ولا يخفى أنه نكلف سم (قوله التمكن من ترجيح قول له على آخر) أي أووجه للاصحاب على آخر وتركه الزومه لما ذكر لآن من تمكن من الترجيم في الاقوال تمكن من الترجيم في الاوجه . وأورد أن مجتهد الفتيا قد يستنبط من نصوص الامام بل ومن الادلة على قواعد الامام كاهو معاوم من تتبع أحوال موعدوهممن مجتهدي الفتيا كالنووي بل قد يقع ذلك لمن هو دون عبد الغتياكما يعلم من أحوال المتأخرين . و يجاب بأن الاجتباد الذهبي فعد يتجزأ فربما يحصل لمن هودون مجتهد الفتيا في بعض السائل قال السيوطي ولم يذكر في جمع الجوامع مرتبة بعد ذلك وقد ذكر في شرح الهذب مرتبة رابعة وهي أن يقوم بحفظ المذهب وتقسله وفهمه في الواضحات والمسكلات ولكن عنده ضغف فى تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه فهايحكيه من مسطورات مذهبه ومالم بجده منقولا ان وجمد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لإفرق جاز الحاقمه به والفتوى به وكذا مايعلم اندراجه تحت ضابط ممهد فيالمذهب وماليس كذلك يجب امساكه عن الفتوى فيه الا أنه يبعدكا قال امام الحرمين أن تقع مسئلة لم ينص علمًا في الذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه اه وصاحب هذه المرتبة ليس من الاجتهاد في شيء اه قاله صم (قمأله والصحيح جواز تجرز الاجتهاد ) لا يخفى أن هدا لايلائم مام ستار ح من حصل الفقه الذي يحصله المجتهد بالاجتهاد هو الظن بجميع الاحكام وقد تقدم هناك اعتراض العلامة عليه بذلك (قوله بأن يعلم أدلته ) أي أدلة ذلك البعض (قوله أومن عبهد) أيأو باستقراء من مجتهد كامل مثل ذلك أن يعلمها من مجتهد في ذلك الباب فقط وقوله و ينظر عطف على يعسلم (قوله بسيد) أي لان الفرض أنه علم جميع أدلة الباب (قولهوالصحيح جواز الاجتهاد للني صلى الله عليه وسلم) الجواز مذهب الجمهور وقال الواحدي في البسيط انه مذهب الشافعي وعبداه الى سائر الانبياء وادعىالقرافي أنمحل الخلاف في الفتاوي وان الاقضية يجوزفها من عيرنزاع اه وقديفرق بأن القضاء غالبا يترتب على النزاع والخصومة والشارع ناظر الى المبادرة الى فصل ذلك بقدر الامكان. قال الاسنوى قال الغزالي واذا اجتمدالني صلى الله عليه وسلم فقاس فرعا على أصل فيجوز القياس على هذا الفرع فانه صارأ صلابالنص قال وَكذاك لواجتمعت الأمة عليه اه قاله سم ( قولِه لقوله تعالى ماكان لني أن تسكون له أسرى) اقتصر طى الاستدلال على الوقوع لان انباته يستاذم آنبات الجواز دون العكس

(قولەوصاحب هذه الرتبة ليس من الاجتماد في شيء) بقى الدين يفتون بما حفظوه أو وحسدوه في كتب الاصحاب كماهو الآن قال السعد والظاهرانهم مسنزلة النفلة والرواة فيننغى قبول أقوالهم على حصول شرط الراوي (قول الشارح باستقراء منه) لعله بعسد بدو س المجتهدين الامارات وضم كل الى جنسه حتى يكون الاحتمال بعيدا جدا كافي العضد(قو لالشارح نخلاف من أحاط بالكل) أي فالاحتمال فيه ضعيف والا فهوظني أيضا

وقيل يمتنع له لقدرته على اليقين التلق من الوحي بأن ينتظر ووالقادر على اليقين في الحكم لا يجدوز له الاجتهاد جزما ورد بأن انزال الوحي ليس في قدرته (وثالثها) الحواز والوقوع (في الآراء والحروب فقط) أي والمنع في غيرها جمايين الأدلة السابقة (والصواب ان اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطى) تغزيها لنصب النبوة عز الخطأ في الاجتهاد وقيل قديخطي ولكن ينبه عليمه سريعا لماتقدم ف الآيتين ولبشاعة همذا القول عبر المسنف بالمسواب (والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره) صلى الله عليه وسلم وقيل لالنقدرة على اليقين في الحكيم بتلقيه منه . واعترض بأنه لوكان عنده وحى ف ذلك لبلغه للناس (و ثالثها) حائز (باذنه صريحا قيسل أوغير صريح) بأن سكت عمن سال عنسه أو وقعمنه فان لم يأ ذن فلا (ورابعها) جائز (للبعيد) عنه دون الةريب لسهولة مراجعته (وخامسها) عائز (للولاة)حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لولم يجز لهم بأن يراجعوا الني صلى الله عليه وسلم فيا يقع لهم بخلاف غيرهم (و) الأصح على الجواز (انه وقم) وقيلًا (وْبَالتْهَا لَمْ يَقْعُ للحاضر) (قوله وقيل يمتنعله لقدرته على اليقين بالتلق من الوحى) قال العلامة قدس سره ظاهره انحصار سبب اليقين فيالتلق من الوحى وسيأتي أن الصوار في احتهاده أنه لا يخطى ويكون الاحتهاد أيضاسببالليقين فلا يتم الدليل على منع الاجتماد اه وفيه أن عدم تمام الدليل المدكور يتوقف على أنبات كون هذا القائل من القائلين بأنه لا يخطئ قاله سم قلت فالدليل المذكو وغيرتام على الفائلين بالاجتهاد مطلقا بل على القائلين بأن اجتهاده قد يخطى وأما القائلون بأنه لا يخطى فلا يتم الدليل عليهم والى هـ ذا الذي ذكرناه أشار العلامة (قهله الجواز والوقوع) أخذالعموم من عموم الأول لهما في قول المصنف وجواز الاجنهادللني عَرَائِيُّةٍ ووقوعه (قوله في الآراء) أي كاستبقه أسرى بدر بأخذالفداء (قوله والحروب) أى ايقاعها كافي الاذن لمن ظهر نفاقهم (قهله والصواب ان احتماده علية لا يخطي استدل على امتناعه في حقه عَلَيْنَةٍ بأن يجو يزه عليه غض من منصبه و بأن اجتهاده تشريع للأحكام جاربجري اللاغ الشرع وتشر معه فكالاعو زعلمه الخطأف ذلك فكذا فبانحوزفيه، وغيره موزالأنبياء مثله فيذلك صلوات الله عليه وعليهم أجمعين (قهله لما تقدم في الآيتين) أي وهما قوله تعالى «ماكان لنيّ » الآية وقوله تعالى «عفاللدعنك» الآمة وقدأحاب المصنفء. الآمتين فقال في حواب الاولى: وأما أساري بدر ، وقوله تعالى « ماكان لني أن تـكون له أسرى » الآيتين فقد اشتملتا على عاو منصبه و بيان عظم فضل من بن سائر الأنبياء صاوات الدوسلامه عليه وعليهم أجمعين والمعنى والدأعلم ماكان هذا لني غيرك وقوله تريدون عرض الدنيا المعنى به من أراد ذلك من الصحابة تحريضا لهم على تعظم حانب الأجر والغوز بالشُّهادة اه وقال في جواب الثانية لادلالة فيها لوجوه منها أنه عَرَاقَتُهُ كَان عُسَيرًا في الاذن وعدمه صرح بذلك غير واحدمن الأئمة فما ارتك الاصوابا بتلكيد قال الله تعالى «فأذن لمن شئت منهم» فلماأذن لحراعلمه الله بمايطلع عليه من سرهم أنهلولم يأذن لهم لقعدوا فكان ذلك من كرامته عندر به سبحانه وتعالى اه ذكره سم (قوله عبرالصنف الصواب) أى الشعر بأن مقا المخطأ (قوله وقيللا) ظاهر موان أذن معرأن المأذون لا تسعة الخالفة (قو أهواعترض بأنه لو كان عنده وحى في ذلك لبلغه للناس) لا منذ أن المقين لاينحصر في الوجي على القول بأن اجتماده والتي لا يخطى بل يتلق الحكم منه بوحي وباجتهاد وقد يقال اقتصار المترض على الوحى لأنه متفق عليه (قو [ والبعيد) أى ولودون مسافة القصر (قوله حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لمماول يجزلهم بأن يراجعوا الني علال )فيه أن يقال أي استنقاص في

(قول الشارح والقادر على اليقين)أي بالتلق من الوحى الاعجوز له الاجتهاد لانه أعامت في الانص فيه مكذا في العنسد و شرح المستنف للختصروبه يندفع عشاللامة

فى نظر، ﴿ وَلَيْكُ عَمْدُ عَبْدِهِ ﴿ (ورابعها الوقف ُ ) عن القول بالوقوع وعدمه واستدار على الوقوع بأنه ﷺ حَجِّستَدُ بنهماذ في بهي قريظة فقال تقتل مقالمتها وقسى ذريتهم فقال ﴿ لَيَّئِلُكُ ۖ لَمُدَّحَدَّتُ نهم بجكم الله رواء الشيخان وموظاهرُ في أن حكمه عن اجتماد

(مسئلة : المصيد ) من المختلفين (في العقليات واحد ) وهومن صادف الحق فيهالتمينة في الواقع كحدوث العالم وتبوت البارى وصفائه و بعثة الرسل (و نافي الاسلام) كله أو بعضه كنافي بعثة عجد ويتمالي (مخطىء ترتم كافر ")لانه لم يصادف الحق أو قال الجاحظ والمنبرئ لايائم المجتهد ) في العقليات المخطى \* فيها للاجهاد (قيل مُطلقا وقيل ان كان مُسلماً) فهو عندها بخطئ أعيراً ثم

مراجعته بتلكير برهي نهاية الكال والشرف وهسدنا القائل لمانظر لحال الولاة مع الماولة فأنهماذا أطلقوا لهم التصرفكان ذلك أرهب لهم في أعين من ولوا عليمه من الرعية بخلاف مااذا لم يطلقوا لهم التصرف فانذلك موجب لاستنقاص الرعية اياهم قاسعليهم ولاته والماللي وليتشعري أي جامع بين الحلين وأيملاءمة بين القامين وبالحلة فيده القالة هذه من قائليا وحيل من لابسيو (قوله واستدل على الوقوع الخ) \* قبل علمه إن المسئلة عاممة وهذا خبر آحاد انما يفيد الظن \* وأجيب بأن من تتبع ماورد في السينة من ذلك ظفر عما نفيد مجموعه التو اتر المعنوي (قوله في ني قريظة) أى يهود بني قريظة (قوله من الختلف بن) اعماعير بالختلفين دون المجتهدين اشارة إلى أنه لااجتهاد بالمنى المرتف بما تقدم في العقليات وأيضا انمسا يكون المصد واحدا اذا اختلفوا الامطلقا لا مهم اذالم يختلفوا لم يكن الصب واحدا فلامد من التقسد بالاختلاف \* يق أن لقائل أن يقول قد لا بصب واحد من المختلفين في العقليات أن يخطى الجيع فان ذلك مكن في العقليات كانقر و فكيف جزم باصابة البعض الا أن يقال الراد نفي أن يكون الجيع مصيبا ردا على من زعمذلك مم (قوله في العقليات) هي مالايتوقف على سمع كحدوث العالموثيوت الباري وصفاته و بعثة الرسل كاذكر ذلك الشارح (قهله لتعينه الخ) علة لكون الصيبواحدا (قفله أو بعضه) يقيد البعض الذكو ربحما علم ضرورة كونه من الدين أصليا كان كالحشر والنشر أوفر عنا كالصاوات الخس اذ الكلام فها يكفر به وقوله كنافي بعثة محمد بتلقير مثال لنافي الاسلام كله أي نافي أحكامه كلها.ثم انهذه المسئلة أعم كاقاله الحكال مما صدرتٌ به المسئلة لعمومها لمما ثبت بالعقل وحده وماثبت بالسمعروحيده وماثبت بهما (قهله مخطى أثم كافر) زادابن االحاجب اجتهد أولم يجتهد اه وهومعاوم من اطلاق الصنف مع حكاية مابعده. قال السعد لم يقتصر على الكفر لمتأتى له ذكر خلاف العنسري في الخطأ والحاحظ في الانموعممالحكم سواء اجتهد أملا ليتأتى ذكرخلاف الجاحظ في الانمعلى تقديرالاجتهاد اله و بهيعلم وجه عدم اقتصار المصنف على الكفر وان قوله وقال الجاحظ والعنبري مقابل لقوله ونافى الاسكام عطى آ تمكافر وان كان قولها مفروضا في المجتهد في العقليات كاصرح به الشارح والكلام في نغى الاسلام مماتبت من قواعده بالعقل وماتبت منها بالسمع لان ذلك لاينا في المقابلة باعتبار قسم العقليات لان كلامهما في ذلك كاهو مصرح يفرضه في ذلك في المسوطات. ولقائل أن يقول هذا لايقتضي قصر كلامهما هنا على ذلك بل يمكن التعميم وهوأ قعد فى المقابلة وهااذا نفيا الانم عن المجتهدفى العقليات فنفيه عن المجتهد في غيرها أولى وكذلك اذاصوب العنبري الاجتهاد فيها فغي غيرها أولى سم (قول لانه المصادف الحق)أى وعدم مصادفة الحق لا تكون عذرا في القطعيات (قوله وقيل ان كان مسلما) قديستشكل كونه

(قول الصنف في العقليات) المراد بها مايدرك بالعقر وان ورد الشرع بهاأيضا كالبشقة ان المهابالمجزة عقل (قول الشارح لانه لم يصادف الحق ) أى وعدم مصادف ها للقطيات لاتكون عذرا (وقيلزاد المَنْسَريُّ) على نني الاثم (كلُّ ) من المجتهدين فيها (مصيبُ ) وقد حكم الاجاع على خلاف قولهما قبل ظهورهما (أما المسئلةُ التي لاقاطِمَ فيها) من مسائل الفقه ( فقال الشيخ ) أبو الحسن الاشعرى ( والقاضي ) أبو بكر الباقلاني ( وأبو يوسف ومحمد ً ) صاحبا أبي حنيفة (وابن سُرَيْج كُلُّ مجتهد) فيها (مُصيب مم قال الأولان حكم ُ الله) فيها ( تابع لظن المجتمد ) فما ظنه فيها من الحكم فهو حكرالله فيحقه وحق مقلده (وقالَ الثلاثة ) الباقية (هناكُ مَا) أَي فيها شيء ( لَوحَكَمَ) الله فيها (الكانَ به) أي بذلك الشيء (ومن ثَمَّ) أي من هناو موقولهم المذكور أىمن أجل ذلك (قالوا) أيضافيمن لم يصادف ذلك الشيء

مساما معفرض أنه ناف الاسلام أو بعضه و يمكن الجواب بأن المعنى ان منتميا الاسلام كايؤخذمن عبارة السعد الآنية قريبا ثم انهذا صريح في أنالصحيح أن عل الزاع أعممن الكافر والنتمي الإسلام لكن ذكر السعد خلافه حدث قال في قول العضد ولنا في نفيه أي نفي ماذهب اليه الجاحظ والمنبرى الاجماع الخ مانصه وفي ورود الدليل على عدل الزاع بحث لان الاجماع أعاهو في المسكافر الخالف لللة صريحا والنزاع الماهوفيمن ينتمى الحاللة ويكون من أهل القبلة والا فكيف يتصور من السلم الحلاف في خطأ اليهود والنصاري اه و به يعلم توجه هذا البحث على استدلال الشارح بالاجماع لكن سيأتي عن المعنفأن الشهور تعميم على النراع مم (قوله وقيل زاد العندي الخ) قال المعنف ولا مظن بالرحل أنه أو إد أي بالاصابة وقو عمعتقده أي المجتهد في نفس الأمر حتى يلزمهن اعتقاده قلم العالم وحدوثه اجتماعالقدموا لحدوث فان ذلك جنون محض ولانغي الاثم فقط فان ذلك مذهب الجاحظ بلازيادة بل أراد أنمايؤدي اليه اجتهاده هو حكم الله في حقه سواء وافق مافي نفس الأمر أملائم قبل عمم قوله في العقليات حق يشمل جميع أصول الديانات وأن البهود والنصاري والمجوس على صواب على مازعم وهذا ماذكره القاضي في التقريب المشهور أنه عنه وقيسل أنما أراد أصول الديانات التي يختلف فيها أهلالقبلةو يرجع المخالفون فيها الى آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الافعال فأما مااختلف فيهالمسلمون وغيرهممن أهل الملل كاليهود والمجوس والنصارى فان في هذا الموضع يقطع أن الحق اعاهو ما يقوله أهل الاسلام. قال ابن السمعاني رحمه الله تعالى و ينبغي أن يكون التأويل للنهب الكان به لكن لم يعينه بل العنبري على هذا الوجه لانا لانظن أنَّ أحدامنهذه الأمة الا وهو يقطع بتضليل اليهود والنصاري حماءتا سالظنه والمجوس وعلى هذا ينبغي حمل مذهب الجاحظ أيضاو قدصر حالقاضي عنه في التقريب يخلاقه اه \* واعد أن مافسر به الصنف الاصابة بقوله أنهأراد أنمايؤدي البهاجتهاده فهو حَمَالله في حقه مع تعميم قوله. في العقليات حتى يشمل جميع أصول الديانات وأن اليهودوالنصاري والمجوس على صواب يقتضي أن حكم الله فيحق اليهود وفي حق النصاري والمجوس ماأدى اليه اجتهادهم ولايخني اشكاله وكيف يسع عاقلا أن يلتزم أن حَجَالله في حقهم ماأدى اليه اجتهادهم مع دلالة الأدلة على نفي ماأدى اليه اجتهادهم وعلى تمذيبهم وتخليدهم في العذاب فليتأمل (قهله وقد حكى الاجماع على خلاف قولهما قبل ظهورهما) أي في جميع الاعصار لاجماع الصحابة فمن بعدهم عصرا بعدعصر على قتال الكفاروانهم في النار 

هناك شيء لوحكم الله على التميين لحك بذلك الشيء لكن لم يقع منه تعالى حكم على التعيين بل جعل الحكم تابعا لظن المجتهد ع وايضاح هذا الكلام أنهمامن مسئلة الآولهامناسبة خاصة ببعض الأحكام بعينه

(قول الصنف تايع لظن المجتهد) أي نابع نعينه لظن المجتهد والآفالحك قديماذهو الخطاب فالمعنى ان أله فسياخطاما لكروانما يتغير وجو با أو حزمة أو غيرهما بحسبظن المحمد فالتابع لظنه هو الحطاب المتعلق لانفس الحطاب هذاعندمن بحعل الحطاب قديما أما من جعله حادثا فقيل الاجتهاد لاحكم أصلا (قول المسنف له مكر) أي لو عين الحكم

(قول الصنف أصاب اجتهادا لاحكما ) أي لم صب مالوعمنه الله لكان هو الحكور قولالصنف ولدتعالىفيهاحكي اذ لابد الطلب من مطاوب ( قول المنف والصحيح انعليه امارة ) حتى يكلف به اذ الاجتهاد عبارةعو اطلب دليل يدل على الحكم وطلب الشيء متأخر عنه ومنه أيضا يظهر أسوت الحكم قبلالاجتهاد وأنه مكلف باصابته والافسلا منى للاجتباد بل أي واحديكني (قولالصنف وان عطئه لايأثم) لسذله وسعه (قوله هسل يوافق أن الفرض الح) الفرض ان لاقاطع معروف

(أصاب اجتهادًا لاحكماوا بتداء لاانتهاء) فهو غطى مكما وانتهاء (والسحيح وفاقاً للجمهور ال المسبب )فيها (واحد ولله تعالى)فيها (جُرَّم فيل الاجتهاد قبل لادليل عليه) باره وكدفين يصادفه من شاء الله (والسحيح أن عليه أمارة وأنّى)أى المجتهد (مكلف الهابيه) أى الحكم لامكانهاوقبل لا لنموضه (وان غطائه لا بأم عربة والمجرّر ) لبناموصمه في طلبه وقبل يأم لهدم اسابته المكلف بها (أما الجزيقة التي فيها قاطم) من نص أو اسجاء واختلف فيها وهو بعيد (ولا يأتم المخطى ه) نبيها بناء على أن المعيب واحد (على الأصح ) لما تقدم ولقوة القابل هنا عبر بالاصح عيث لوآراد الله الحكم على التعمين لكان بغلك البعض سينه (قواله أصاب تبادا) أى لاته مذاوسمه والازم في الاجباد ليس الابذل الوصع لا تعالم ولم الدى الدى الذى والذي الذى الذى الذى الذى الذى الذى الذى الذي الله على المناف ذلك الشيء الذى الذي الذي الدى الذي الله الم

بذل وسعه على الوحه المعتد وهو أعما يبدأ ببذل وسعه ثم تارة يؤده إلى المطاوب وتارة لاوقوله لاانتهاء أى لان اجتهاده لم ينته الىمصادفة ذلك الشيء والحطافي قول الشارح فهو مخطى محكما عبد الحطأ عند الحربور لان الحطأ حكما هذا معناه عدم مصادفة ذلك الشيء الدي لوحكم الله لكان به وان لم يقع الحكوم فعد مخطئا لعدم اصابة ماله المناسبة الحاصة وإن لم يحكيه والحطأ عند الجيهور عدم مصادفةما حكم الله به بعينه في نفس الأص ميم (قهله ولله تعالى فيها حكي) أي معين فين أصابه فيو الصيف ومن أخطأه فهو المخطئ (قهله بلهو كدفين يصادفه من شاه الله) لا يقال لافائدة على هذا النصوص والنظر فيها لأنا نقول فائدة النصوص والنظر فيها على هذا انها أسباب عادية للصادفة الاترى انه لولا السعى الى عل الدفين وحصول بعض الافعال كحفره لقضاء الحاجة مثلا لمـا صادفه فانه لو استـمر في عـله لم ينتقل منه الىغبرمولم يصدر منه فعل لم يصادف ذلك الدفين مع ان كلا من سعيه وما صدر منه من الافعال ليس عسلامة على ذلك الدفين وانما أديا اليسم بطريق الانفاق والممادفة سم ( قهله والصحيح أن عليه أمارة ) أنما عبر بقوله أمارة دون الدليل المعــبر به في المقابل السابق أشارة الى ردما قاله بشر الريسي وأبو بكر الأصم أن عليه دليلا قطعيا وان الخطي أنم وما قاله غيرها أن عليه دليلا قطعيا ولا اثم لحفاء الدليل وغموضه ويبق الكلام في أن الاشارة الى القول بأن عليه دليلا قطعيا هل يوافق أن الفرض المسئلة التي إلاقاطع فيها مم ( قوله وانه مكلف باصابته أى الحكم لامكانها ) أى الاصابة وفي قوله لامكانها اشارة الى رد القول بأنها غير مقدورة ففي التكليف بها تكليف مالايطاق . ووجه الرد منع انهاغير مقدورة بل هي مكنة لكن السكليف بإصابته قد ينافيه قوله بعسده بل يؤجر لبذله وسعة في طلبه فإن قياس كو نه مكلفا بإصابته إن لايؤجر عند الخطأ لانه حينئذ لم يأت بالواجب فكيف يؤجر معذلك ويمكن أن يقال ليسالمراد بكونه مكافا باصابته انه ملزوم بحصول الاصابة ولا بد بل المراد بذل وسعه لطلب حصولها وهــذا لا ينافى انه اذا أخطأ أثبب لانه أتى بما كلف. و لقائل أن يقول ما فائدة انه مكاف بالاصابة مع الزامه ببذل وسعه بكل حال ومع الاكتفاء ببذل وسعه وان لم يصب و يجاب بأن فائد تهجر يان قول بالاثم عندعدم الاصابة كما أشارله الشارح سم ( قهله ولقوة المقابل هنا عسر بالاصح ) أي المفيد أن مقابله صيح بخلاف المقابل فما سبق فأنه لم يعبر بالأصح المفيد قوة مقابله بل عير بالصحيح المشعر بعدم صحمة المقابل حيث قال وان مخطئه لايأثم بل يؤجر أى والصحيح أن الخ فيستفاد من ذلك

(ونتي قصَّر مجتهد") في اجتهاده (أثبم وفاقا) لتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه (مسئلة : لا ينقَضُ الحكم في الاجتماديات) لا من الحاكم بهولا من غيره بان اختلف الاجتماد (وفاقا) إذار جاز نقصه لجاز نقض النقض وهلم فتفوت مصلحة نصب الحاكمين فصل الحصومات (فان خَالَفَ) الحكم (نصا أوظاهر آجلباولوقياسًا) وهو القياس الحلي نقض لمخالفته للدليل المذكور (أو تحكم ) حاكم (بخلاف اجماده) بان قلد عيره نقض حكمه لما اعتماده وامتناع تقليده فهاا حمد فيه (أو كَكُمّ ) حاكم ( بخلاف نص امامه فير مقلَّد غير م) من الأثمة (حيث يجوز ) لقلد امام تقليد غرومان لم يقلد في حكمه أحداً لاستقلاله فيه برأيه أوقلدفه غيرامامه حيث يمتنع تقليده وسياتي بيان ذلك ( نُسقضَ ) حكمه لمخالفته لنص أمامه الذي هو في حقه لا لترامه تقليده كالدليا, في حقى المجتبد إما اذاقلد في حَكَمُهُ عَبرامامه حيث بحوز تقليده فلاينقض حكمه لانه لبدالته انا حكم به لرجحانه عنده (ولو تزوّج بغير ولى)اجتهاد منه يصححه (ثم تغيُّر اجتهادُه )الى بطلانه( فالأميحُ تحريمها عليه ) الظنه الآنّ البطلان وقيل لايحرم اذا حكم حاكم بالصحة (وكذا القلَّدينفير اجتمادُ المامه ) فما ذكر فحكمه كحكمه (ومن تفتر اجتمادُه) لبعد الأفتاء (أعلم الستَفْتي) بتغيره (ليكفَّ) عن العمل إن لم يكن عمل (ولا ينقص معموله) ان عمل لان الاجتماد لا ينقص بالاجتماد لما تقدم (ولا يَضْمَن ) المجتمِد (المتلَفَ ) بافتائه باتلافه (ان تفيّر ) اجتهاده الى عدم اللافه (لا لقاطع ) لانه معدور بخلاف مااذا تغبر لقاطع كالنص فانه يضمنه لتقصره

( مسئلة . يجوَّز أَنْ يقال) من قبل الله تعالى ( لنبيِّ أو عالِم ٍ ) على لسان نبي ( احكُم بما تشا4)

فى الوقائع من غير دليل ضعف مقابله وهو النول بالاثم (قهأله ومتى قصر مجتهد) المراد به المتصف بصفات الاجتهاد لاالمجتهد بالفعل فاندفع قول العلامة وفي تسمية المقصر مجتهدا تجوز إذالاجتهاد هو استفراغالمقيه الخ (قوله لاينقض الحَكَم في الاجتماديات) لا يحفي أن بعض صور النقض في قوله فان خالف نصا أوظاهر آجليا آلخ من جملة الاجتهاديات وقد نقض الحسكم فيها فكان مراده الاجتهاديات في الجلة وكانه قال الا فما سيأتى مم (قوله فان خالف نصا) أي في معناه بدليل مقابلته يقوله أوظاهرا جليا والظاهر الجلي امانص أي لفظ كتاب أو سنة وإما قياس ولدا حعل غاية للظاهر الجلى وقوله فان خالف نصا الخ في موضع الاستشناء مما قبله كا مرت الاشارة اليه ( قوله بخلاف اجتهاده ) أي بأن أداه اجتهاده الى شيء فلم يحكمه وقلده غيره كما قرره الشارح ومثل ذلك مالو تمكن من الاجهاد فلم يفعله وقلدغيره (قه له فالأصح تحريمها عليه ) يعني ولو حكم بصحة العقد حاكم لان حكمه أنما يفيد الحل لمن يُعتقده وان لم يجز نقضه مطلقًا قاله العلامة (قوله فيا ذكر) أي في مسئلة تزويج الرأة بغير ولي وقوله فحكمه حُكُمه أي فانها تحرم بسبب تغير الاجتهاد ولو حكم بالصحة حاكم (قهله لما تقدم) أي من لزوم التسلسل ( قدله بانلافه ) أي كما اذا أخبره أن الشيء الجامــد كالسمن يتنجس جميعه بوقو ع النحاسة فيه فأنلفه المستفتى بسبب فتواه تم نبين للفق انه لايتنجس الجيع الأحيث أمكن السريان فيه يجملته والافلا يننحس الاالبعض الذيأمكن السريان فيه وكانت الصورة الستفى فيهامن القسم الثاني أي عمدم السريان في جميعه فلا يضمن الفتي للستفتي السمن الذي أتلفه بفتواه أولا بسبب نغير اجتهاده الى عدم اللاف الجيع (قوله كالنص) أي في معناه بان لا يحتمل غيره مع كونه متواترا كالكتاب فانه مثال للقاطع ومثل النص الاجماع كما نبه على ذلك بالكاف (قوله يجوزان يقال) أي بالهام من الله أو على لسان اللك (قهاله على لسان أي) راجع لقوله أو عالم ويصح أن يرجع أيضاً لنبي

( قول المسنف أثم وفاقا) أى وان أصاب الحق قاله المصنف في شرح المختصر أى لتقصير. فَهُ وجب علمه (قوله لان حكمه انما يفيد الخ ) أي فليس في التحريم هنانقص لحكمه لانه مقيد ببقاء الاعتقاد وقوله وان لم يحز نقضه مطلقاأى حتى هنالأن نقضه أنما يكون بالتحريم مع بقاءاعتقادالحلونصريح الفقهاء الأصوليين بانه لاينقض الحكم بمحمل بالنسبة لهذاعلى هذا المعنى أما غير المجتهد والمقلد لمن تغيراجتهاده فالكلام فيه على اطلاقه (قول المصنف لالقاطع ) الدى

فى فروع الشافعية عدم

الضمان مالم يقصر

( فهو صواب ٌ) أي موافق لحسكمي بأن يلهمه اباه إذ لامانع من جواز هذا القول (ويكونُ ) أي الحجة للعام أو للا بد ولا هذا القول (مدركاشرعياويُسميالتفويض) لدلالته عليه (وتردَّدَ الشافعيُّ ) فيه (قبل في الحواز يازم من هسندا جواز وقيل في الوقوع) ونسب الى الجهور فحصل من ذلك خلاف في الجواز وفي الوقوع على تقدير الجواز التفو يضمطلقا الذيهو (وقال ابنُ السمَّاني بجوزللنبي دون العالم) لان رتبته لاتبلغ أن يقال له ذلك ( ثم المُحتَارُ ) بعد جو أزه موضوع المسئلة أى ان كيف كان أنه (لم يقم ) و جزم بوقوعه موسى بن عمر ان من المعزلة واستندالي حديث الصحيحين «لولا بغوض اليه أن يحكم بما أنأشق على أمتى لامرمهم بالسواك عند كل صلاة» أى لأوجبته عليهم والى حديث مسلم « يأمها الناس شاء في الوقائم قالهالسمد قدفرض عليكم الحج فحجوافقال رجلأ كلءام يارسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقأل رسول الله وبه يندفعمايتوهيمنأن صلى الشعليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعم والرجل هذا هو الأقر عن حابس كافي رواية أبي داودوغيره . وأجيب إن ذلك لا يدل على المدعى لجواز أن يكون خير فيه أي خير في ايجاب السواك لل مسئلة التقليد كه

فيهذا أبضانفو يضا

وعدمه وتكرير الحج وعدمه أو يكون ذلك المقول بوحي لامن تلقاء نفسه (وفي تعليق الأمر باختيار (فول المستف أخذ القول المامور) نحو افعل كذا لن شئت أي فعله ( تردُّدُ ) قيل لا يجوز لما بين طلب الفعل والتخيير فيه الخ) هكذاعبر السنف في من التنافي والظاهر الجواز والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم وقد روى البخاري أنه صلى شرح يختصر ابن الحاجب اللهعليهوسلم قال«صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاءهأى ركمتين كما مرفىروايةأبي.داود متكررا وقال ان التقليد (مسئلة : التقليدُ أخذُ القول) بان يعتقد (من غير مَعرفة دابله ) فخرج أخذ غير القول من معنى أخذقول الفرالخ أي الفعل والتقربر عليه فليس بتقليد قبوله هو العرف اه أما و يتصور ذلك في نبيين معاصر بن كمومي وهارون عليهما المسلاة والسلام ( قوله فهو صواب) الفعل والتقرير فلا يظهر من جملة القول النبي صلى الله عليه وسلم أو العالم كما يفيده قول الشارح أي موافق لحكمي. وحاصل جواز العمل بمجردهما ذلك أن يجعل الله تعالى مشيئة المقول له ذلك دليلا على حَكمه فى الواقع بأن لايلهمه الامشيئة ماهوا من المجتهد لجواز سهو. وغفلته وآنما يعول على و يحتمل ونسب التردد فيه أي في الوقوع اليهم هذا والظاهر من قوله فحصل من ذلك خلاف بدل الفعل والتقرير الواقعين على أن الظاهر الثاني واما حمــل الحلاف على الخــلاف الصادر من الشافعي في الجواز على فهم وفي من النوصلي الدعليه وسلم الوقوع على آخر فخلاف الظاهر فليتأمل قرره بعضهم ( قوله كيف كان ) أى سواء كان لني أو لكن ذلك ليس سقليديل عالم ( قوله من المعزلة ) قيد بذلك لئلا يتوهيم موسى بن عمران النبي صاوات الله وسلامه عليه استدلال وقد تقدم ذلك ( قولِه أولا أن أشق على أمنى لأمرتهم بالسواك ) أي فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم ناشيء عن أول الكتاب ي فأن فلت كونَّ الله تعالى قال احكم بما تشاه وكذا القول فما بعده (قوله حتى قالها) أي لفظة كل عام بارسول الله (قول لوجيت ) أي هذه الفريضة كل عام (قوله ولما استطعتم ) اللام زائدة للتأكيد (قوله قديقترن التقرير بمايدل بانذلك) أي ماذكر من الحديثين (قولهلايدل على المدعى) أي وهو الوقوع (قوله خرفيه) أي فيا على عدم الغقلة والرضا بالفعل ذكر من الحديثين ( قولِه أو يكون ذلُّك المقول ) أى وهو لفظ الحديثين أى أوحى الىرسولالله قلت عتمل أنه رضه صلى الله عليه وسلم أن يقول لو قلت نعم لوجبت أي بايجاب الله تعالى وأن نقول.اولا أن أشق على لكو نەملەھ غىرمو ئىر ط أمق لأمرتهم الح أى لأمرتهم بأمر الله تعالى (فه إله وفي تعليق الأمر الخ) هذه مسئلة استطر ادية هناو محلها باب الانكارأن يكون منكرا الأمر (قوله باختيار المأمور) أي بارادته (قوله والتخير قرينة على أن الطلب غير جازم) فيه اشارة الى أن عندالفاعل ولعله قلد الفير المرادبالتخيير تجويز النرك في الجملة لاتجويز الفعل وتجويز النرك علىالسواء والآلامتنعاحناعه مع تدبر . ثم انه علىمقتضى الطلب فلايسح كونه قرينة عليه (قوله ان شاء) مقول قال وهو خبر مبتدا عدوف أى وذلك لمن شاء تعميمهم التقليد الفعل (قوله بان يعتقد) نفسير للا مخذ (قوله بخر ج أخذ غير القول من الفعل الح) فيه نظر بل المراد بالقول ما يشمل والنقرير يلزمالقله الأخذ

وأخذ

(قوله هذا نناء على جواز تحزؤ الاجتهاد) ليس كذلك لان تحزؤ الاحتياد ممناه ان محصلله ملكة البعض دون البعضكا هو واضح من صريح كازمهم وتقمدم . والراد هنا انه أخلة قول الغير واحتبد فيه وهو لاينافي حسبول ملكة الكل لذلك الآخذ وهذا العني لم يؤخذ من الشارح فما مهمنعه أصلا وانماالمتقدم تعريف المجتهد اتفاقا الداخل فيه مثل هذا بعد حصول الظنون له وقمد بيناه ثم مما لامز بد عليه وقلنا سانقا لانه لاينافي القمه ل بالتحزي تدبر (قوله فالاولى في التوحمه الخ) لا وجمه له فانه اذا حصل لهقوة الاحتياد في بإببناءطي تجزيه وحصل له أدلته من مجتهد أو باستقرائه كامرأى مانعله سوىماقالەالشارح (قولە ادقديستقل غير المجتهد) هو حيناذ مجتهد على القول بالتجنزؤ ولعمل المراد بالاجتهاد هنا غمير ماسبق لان الطاوب هنا ليس بظن (قول الشارح بان يتبين مستنده) ان كان الرادانه يتبن القلد فالحطأ عليه أجوز أو لهتهدآخر فحائز علسه الحطأ أيضا فانألزم ببيان

وأخذ القول مع معرفة دليه فهوا جبادوافق اجبادالقائل لان سعرفة الدليل اعماتكون المحتبد التوقفها على معرفة على استقراء الأدانة لتوقفها على معرفة على استقراء الأدانة كاب ولا يقدر على المارة التقليد المحتبد كاب ولا يقدر على المارة التقليد المحتبد القولة المالة المارة التقليد المحتبد القولة المالة والمارالة كران كتابم لا تعلق والموقفة المارة المارة

الفعل مل والتقر و أيضا لان القول شاء استعماله في الرأى والاعتقاد المداول عليه باللفظ تارة و بالفعل أخرى وبالتقرير المقترن بمايدل طيالرضا تارةأخرى وطيه ذاحرى المولى سعدالدين فعمل الفول فى كلام العضد كابن الحاجب على مايعم الفــعل والتقزير ﴿ قَهْلُهُ وَأَخَذَ القول مع معرفة دليله فهو اجتهاد الخ) قال العلامة هذا بناء على جواز تجسزؤ الاجتهاد وأما على منعسه كما هو مقتضي كلام الشارح في شرح حده السابق فيكون تقليدا خارجا عن الحد كايخرج عنه تقليد الجتهد الكامل قبل الآجتهاد أو بعــده مجتهدا آخر فانه تقليد مع معرفة دليل الآخر وان كان تقليدا ممنوعا كما سيجيء اه . قلت الظاهرأ نه على القول بعــدم تجزؤ الاجتهاد يكون أخذ القول المذكور معمعرفة دليلهواسطة لعدم صدق كل منحدى التقليد والاجتهاد عليه وأما قوله كا يخرج عنه تقليد الحتهد الكامل الخ فجوابه ان الاخــذ بقول الغير بعــد ايجاده الاجتهاد واستنباط ذلك الحـكم بالدليل كما استنبطة الغير فاطلاق التقليد على الاخذ المذكور أمّا هو من حيث سبق ذلك الغير به وليس من التقليد فيشيء بلهو اجتهاد وحيثة فهوخارج منحد التقليد وأما انكان أخذالمجتهدالذكور لقول الغير مصاحبًا لترك الاجتهاد بأن قصد أخذ قول الغير من غير أن ينظر فىالدليل ويأخذ منه على الوجه المقرر في حمد الاجتهاد فهذا تقليد داخل في الحد اللذكور قطعا وان كان ممنوعا فتأمل وهذا يغني عمما أطال به هنا سم (قهله بناء على وجوب البحث عنه) اعترض بأنه مبني على مرجوح كماعلم ممامر فالاولى في التوجيه أن يقال أن معرفة الدليسل من الجهة التي باعتبارها يفيد الحكم لانكون الاللجتهد (قولِه و يازم) أىالتقليد غيرالجتهد شامل للعقليات كالعقائدبدليل قولها لآتى ومنعرالاستاذالتقليد فيالقواطع أىكالعقائد فانهيقتضي التعميم علىالاول وفيه نظر اذقد يستقل غير الجتهد بمرفة البرهان العقلي معمد وصوله المرتبة الاجتهاد فبالفروع ولاسبيل الحالزام من يستقل عمرفة البرهان على العقائد بالتقليد بل لايجوز لهالتقليد كيف وقد ذهب بعضهم الى أن التقليد في العقائد ممنوع وانالقلدفها كافر وانكان القول بكفره ضعيفاو بالجلة فالتقليد فيالعقائد لميقل أحد وجو به بل الماقيل بجوازه أوامتناعه فالوجه تخصيص ماذ كرهنا بغير المقائد (قوله ليسلم الز) أي لسلم القلد من لزوم اتباعه في الحطاً الحائز عليه أي على الحبيه (قه أو قيل لا يقلد عالم وان لم يكن مجتهدا) هذامقابل لقوله ويلزم غيرالمجتهد الشامل للعالموغيره وقوله وآنام يكن مجتهدا الجحلة حالية ولايسح ان كون للبالغة لاقتضائها انهلافرق في اللزوم على الاول بين المجتهد وغيره وليس بصحيح ادلايجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا كما هوصر يم قوله و يانهم غيره وقوله الآتى وظان الحسكم الح ﴿ وَقُولُهِ لان له صلاحية أخذ الحكم) . أجيب بأن للدار في عدم التقليد على الصلاحية الكاملة الاالسلاحية في الجلة (قول أماظان الحكم) هذا محترز قوله و يلزم غيرالمجتهد (قوله باحتهاده) أي بالفعل بدليل مابعده

لمخالفته به لوجوب اتباع احتماده ( وكذا المحتمدُ ) أي من هو بصفات الاجتماد يحرم عليه التقليد

بلزمه قطعاوة ولهوان سدد ماقد يوجب الرجوع لزميه قطعا لاطلاق كل منهما شامل له فقضية الاول عمدم اللزوم فيسه وقضية الثاني اللزوم فيه والاولهو الموافق لكلام الجموع وتصريح شارحنا حست قال نخسلاف ما اذا كان ذاكرا الخدواعلمأن هذه العبارة التي نقلها مم عن الروضة هي مأخـــذ المسنف فانه نقلها فيشرح الختصرولم يزدعلها (قوله الا أن يحمل الح) هو جواب سم بعينه فسلا معنى لجعل أحدهما حقا والآخر باطسملا (قوله ولا يخفى انعــدم لزوم التجديدالخ) انظرمن أنن عرف هذا الثقييد وقوله وحينئذ فقول العلامةالخ فيهانكلام العلامة معناه انه ان نجدد فقــد نظر وجوب الثظر وهو مبني على ان المتجدد دليل نظر فيه كاسبق له ولاتعلق لهذا بكلامالروضة تأمل (قوله وانكان تجديدالنظ فيه واجبا أيضا طعا) همده مجازفة لامعنى لها وكيف

فهايقعرله (عند الاكثر ) لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هوأصل للتقليد ولا يجوز العدول عن الاصل المكن الى بدله كافي الوضو موالتيمم وقيل يجوز له التقليد فيه لمدم علمه به الآن (و ثااثمها يجوز للقاضي) لحاجته الى فصل الحصومة المطلوب نحازه بحلاف غيره ( ورابعها يحوز ' تقليد الاعلم ) منه لرجحانه عليه بخلاف الساوي والادني ( وخامسها ) يجوز (عندضيق الوقت ) لما يسال عنه كالصلاة المؤقتة بخلاف مااذالم يضق (وسادسها) يعوزله (فها يخصُّه ) دون ما يفتي به غمره ( مسئلة ": اذانكر "رت الواقعة )المجتهد (وتحد د) له (مايفتيني الرجوع ) عماطنه فيها أولا (ولم يكن ذا كراللبليل الاول وجَب ) عليه (تجديدُ النظرَ ) فيها (قطعاوكذا ) يحب تجديد. (ان لم يتجدُّ د)ما يقتضي الرجو عولم يكن ذاكر الله ايل (لاان كان ذا كرا )له (قوله أيمن هو بصفات الاجتهاد) أشار بذلك الى أن الراد بالمجتهد هنا من فيه أهلية الاحتهاد لُالحِتهِدَ بالفعل لانه تقدم فيقوله أماظان الحسكم الخ والعطف يقتضي الغايرة (قهله فمايقعهه) أي وان لم يخصه (قوله وتجدُّدله ما) أي دليل يقتضي الرجوع عما ظنه أولا أي ما يحتمل انه يقتضي الرجوع أومايقتضي الرجوع أحمالا ففي العبارة تسامح وقرينة هذه السامحةقوله وجبعليه تجديد النظر اذلامعني لتجديده عند تحقق مقتضى الرجوع بالفعل \* والحاصل ان في قوله ما يقتضي الرجوع تجوزا معهقر بنته ومثلهشائع \* فانقلتأى هائدة فىزيادته طى ابن الحاجب هذا القيدأعني قوله وتجدّد لمايقتضي الرجوع ؟ قلت فألدتها تصحيح القطع الذي ذكره أخذا من الفقهاء فانهمقيد في كلامهم يهذه الزيادة فان آنتفت فغيوجوب التجديد خلاف قال الشيخان فيأصل الروضة هل يلزم المجتهد تحديد الاجتهاد اذا وقعت الحادثة مرةأخرى أم يعتمداجتهاده الاول وجهان زاد النووي أصحهما لزوم الاجتهاد وهمذا اذا لم يكن ذا كرا للدليل الاول ولم يتحددله ماقد يوجب رجوعه فان كان ذاكرا لم يازمه قطعا وان تجدد ما يوحب الرجوع لزمه قطعا اه قاله سم وأطال في المقام. ومقصوده بهذاكما يصرح به آخرعبار تدرد ما اعترض بهالعلامة عانصه قواه وجدعليه تجديدالنظر لايلائمه قوله قبله وتجدداه مآية تضي الرجوع اذلا يخفى ان المقتضى للرجوع هوالنظر في الدليل فزيادة التجديد على الن الحاجب لامعسى لهابل يفسدها قوله بعدلاان كان ذاكرا لهلاقتضائه انه لا يجب تحديد النظر مع ذكر الدليل الاول وان تجـدد له ما يقتضي الرجوع عنه وفساده لاخفاء به آلا أن يحمل قوله ما يقتضي الرجوع هىالدليل دون الاجتهاد فيصح حينئذ فتأمل اه وأنت اذاتأملت فها أورده مم علمت ان الحق ماقاله العلامة وماذكره من التنافي في عبارة الروضة مدفوع بان المفهوم منها تقييد الحلاف المذكور بالخاومن كلمن الأمرين المذكورين وهماكونه داكرا للدليل الاول وتعدد مايوجب الرجوع فبوجوب الاول أيلزمه التجديدو بوجوب الثانى يلزمه التجديد قطعا فسهما ولا يخفى أن عدم لزوم

التجديد اذا كان ذاكرا للدليل الاول مقيد بعدم تجدد مايوجب الرجوع وان ازوم التحديد عندوجوب

مايوحب الرجوع عن الاول مطلق اىسواء كان ذاكرا للدليل الاول أم لاهذا مفاد العبارة اللذكورة

وحينا فقول الملامة بل يفسدها قوله بعد لا انكان ذاكر الاقتضائه الجواضع فتأمل (قهله وكذاان

لم يتجددالح) ائما فصله بكذا لكونه دون الاول في الرتبة وانكان تحديد النظرفيه واجبا أيضا قطعا

مدعى القطع وقدقر أعبارة الروضة قريبا وصورها

أن فى ذلك وجهين أصحها كزوم الاجتهاد ( وكون الشار ح لهائفته بهلوجوب انباع اجتهاده) وأعما وجبلان ظنه أقوى لمله بكيفية استشتاجه وغيرة يحتملهان في كيفية استشتاج خلاء تدبرالطلع عليها (قولالسنف وكذا العامي بعيد السؤال الح) لا يعنى إن التفصيل المتقدم بين ذكر الدليل الاول وعدمه ما التجدد وعدمه تنهذا إيضا نامل (قوله أى فنص الاسم)أى سواءكان مفضو لا في الاعتماد أيضا أولا وقوله لا بحسب الاعتقاد (٣٩٥) أى فقط وعبارة المستعد ف

اذلوأخذبالأول من غير نظرحيث لم يذكرالدليلكان آخذا بشيء من غير دليل يدلعليـــه والدليل

شرح المحتصر معمد قول ابن الحاحب عوز تقلسد المفضول هكذاوان قدر على تقليد الفاضل اه وهذا لايمنع التفضيل الآتي وهوظاهرتدبر (قولموان اعتقده فاضلا) أي بلا بحث عن المرجح (قول المصنف ومن تمالز) أي لامن أنه بجو زمطلقا اعتقدهفاه ا أولا ففيسه رد على القول الاول أيضا مع الاشارة الىالقدح فىدليــلە وهو اجماع الصحابة وغمرهم بإن عدم الانكار أنما كان لاعتقاد أفضلية من وقع تقليده ومنهنايعلم ان معسني الجمع يين الادلة عمل كل عبلي محمل فحمل الاجماع على ذلك كا حمل ان أقب ال الحمدين فىحق المقلد الحعـــلىان معنى ذلك انه يقدم من اعتقده فاضلاعلى غيره فان تساو ما فالتحسر لاأنه يجبعليه النرجيح لعسر ذلك علسه يحلاف المحتهد فوضح الفرق بنهما (قوله ان قلت هذا يتفر ععلى الاول أيضاالخفيه بحث لان الدى يتفرع على الاول عدموحوب تقليدالارجح حتىمع علمه ومع هذا كيف

الأول لمدم تذكره لائقة ببقاء الظن منه بخلاف مااذاكان ذاكرا للدليل فلابجب تجديد النظرف واحدة من الصورتين اذ لاحاجسة اليه (وكذا العاميُّ يستفتى) العالم في حادثة (ولو )كان العالم (مُقلَّدَمَيَّتِ) بناءعلى جواز تقليد الميت وافتاء المقلدكماسيأتي( ثم تَقَـعُ/له( تلكَ الحادثُة عل ُ بسد السؤال) لَن أفتاه أي حكمه حكم الجتهد في اعادة النظر فيحف عليه اعادة السؤال اذ لو أخذ بجواب الأول من غيراعادة لمكان آخذا بشيءمن غير دليل وهوفي حقه قول الفتي وقوله الاول لائقة ببقائه عليه لاحمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل ان كان مجتمدا أو نص لامامه ان كان مقلدا (مسئلة ": يجوز تقليد الفضول) من الجتمدين فيه (أقوال) أحدهاو رجحه ابن الحاجب يجوز لوقوعه في زمن المحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غيرانكار، ثانيمالا يحوزلأن أقوال المحتمدين ف حق المقلد كالأدلة في حق المجتمد فكا يحب الأخسف الراجع من الأدلة يعب الأحسد بالراجع من الأقوال والراجع منهاقول الفاضل ويعرفه العامي بالتسامع وغيره (ثالثها المختار يُجوزُ لمتنَّد ، فأصلا) غيره (أومساويا) له بخلاف من اعتقدة مفضولا كالواقع جمعا بين الدليلين المذكورين بهذا التفصيل (ومن ثَمَّ") أي من هناوهو هذا التفصيل المختار أي من أجل ذلك نقول(لم يجب البحثُ عن الارجم) من المجتمدين لعدم تمينه بخلاف، ن منع مطلقا (فان اعتقد) أي العامي (رُ بجحانَ واحد منهم تميَّنَ ) لأن يقلدهوان كانمرجو حافى الواقع عملا (قه له اداوأخذ الأول الخ) تعليل للصو رتين وقوله بالأول أى بالدليل الأول (قه له هل بعيد السؤال) انمـاً أو رده بسورة الاستفهام دون أن يقول فانه يعيد السؤال اشارة الى الحلاف فىذلك كاذكر الحلاف فيذلك الزركشي وغيره (قهل بجوز تقليدالمفضول) أي في نفسالأمرلابحسبالاعتقاد اذ لايتأتى حينك التفصيل الآتي قاله العلامة أي ويرشد البه قولهالآتيقريبا بخسلاف من اعتقده مفضولا كالواقع (قوله ورجحه ابن الحاجب) هوالمشمهور كاقاله العراق وقوله بجوزأي تقليسد المفضول مطلقاً سواء ظنه فاضلا أملا فلا يجب البحث عن الراجح وقوله وثانيها لايجوز أي وان اعتقده فاضلا فيجب البحث عن الراجح (قوله كالواقع) بدل من مفضولا أونعت له أومفعول مطلق (قولِه جمعا بين الدليلين) أي بحمل الأول على من اعتقده فاضلا أومساويا والناني على من اعتقده مفضولا (قهله ومن تمليجب البحث عن الأرجح) ان قلت هذا يتفرع على الأول أيضافيشكل تخصيصه بالثالث الذى دلعليه تقديم الظرف أعنى من ثم قلت التقديم للاهتام ولوسلم فالحصر اضافى لانه بالنسبة للقول الثاني كما أشارله الشارح بقوله بخلاف من منع مطلقا \* فان قلت لم آثر الثالث بذكر دلك ةَاتَ لانه الذي توهيمعه وجوب ذلك ﴿ فَان قَلْتُماوجه تَفْرع عدم الوُّجوب على النالث حق صح تعبير المصف بقوله ومن ثم الح معان اشتراط اعتقادكونه فاضلاأ ومساو بالاينا في الوجوب بل يناسبه ﴿ قُلْتُ وجهه أن اشتراظ مجرداعتقادماذكر يشعر بعدم اعتبار زيادة عليه فليتأمل سم (قوله لعدم تعينه) أى الأرجع ليقلد بل الدارعلي اعتقاده فاصلاً ومساويا (قول بخلاف من منع مطلقا) أي فانه يوجب البحث لاجل تعين الفاضل والمساوى ولايكني الاعتقاد (قوله فان اعتقدر جحان وأحدمتهم تعين) أو ردعليه ان

يتسور وجوب البحث مع الجول حق ينهي أما الثالث فيوجب الارجع لكن لما كن الاعتقاد إعجب البحث ؛ وأطامل أن مما دالمسنف من قوله ومن تم الخ التعام وجوب البحث ليس مفترق الجواز معلقا كاهوالقول الاول بالبناء على الاعتقاد (قولدلان ذلك بجوترالساوى النم) فيه انهذا أيضابجوتره وإنما الكلام هنافهااذا اهتقدالرجحان والظاهر ان المرادمن قوله فان اعتقد المخ انه انهاد و زال ذلك المخاطبة والمنافقة المنافقة المناف

لايجوز تقليدمن اعتفده فاصلامطلقابل لابدأن بكون فاضلا في الواقع أي بحسب ماظهرمن المرجح بان يكون الاعلم على الاصح والاورعءلىماقابله وانه اذا تردد بينهما لابدان يقلد الاعلم عملي الاصح والاورع علىمقابله وهذا علىخلاف ماعايه القول الاول والثالث أما الاول فظاهمر وأما الثالث فني الشق الاول المدار عسلي اعتقاده بقطع النظر عن الاعلمية والأورعيسة وكذلك في الثاني معنى انه يمتنع عليه تقليد واحد ونهما حتى يبتقده فاضلا ومساويا ومادام لميعتقد , لا يصلح له تقليدو احدمنهما ولونظرنا لقوله والراجح علما الخ لصح تقليده

باعتفاده البنى عليه (والراجع ملما فوق الراجع وَرَعاف الأسح) لأن لزيادة الدلم تأثيرا في الاجباد بخلاف زيادة الدرع وقيل المتحالات في الاجباد وغيره بخلاف زيادة الدرع وقيل المتحاد فيره بخلاف زيادة الدرع وقيل المتحاد فيره بخلاف زيادة الدرع البنى على المتعاد في مرجعا وهم في المتحاد المتعاد المتعاد

هذاء من قوله يجو ز استفده فاضلا أو مساو بأى لامنصولا كاصرح به الشارح فهوت كرار معه وفيه نظر لان ذلك يجو ز المتقده فاضلا أو مساو بأى لامنصوص من (قوله المنتقده البين عليه) قوله المني نضب بي القوله المنتقده المنتقد المنتقدة والمنتقدة والمنتقدة والمنتقدة والمنتقدة والمنتقدة والمنتقدة والمنتقدة والمنتقدة والمنتقدة على وجوب البحث من الارجع التي أى المنتقدة من عند على وجوب البحث من من الارجع المنتقد مع على حبه الوجوب (قوله و نقد الحلي المنتقدة ال

الاعم على الاسجوالا ورع على مقا بلهوان المستقده فاضلاوته فرالشارح الهقت حيث أشار و التفايل المضول و بهذا سقط ما فالسوت المنافق المواقع في الجميد و التقليل المنافق المواقع في الجميد و التقليل المنافق المواقع في الجميد و التقليل المنافق المنافقة المنافق

( ويجوز 'استغناه مَن مُ فِ الأهمية) للانفا (أوطنً") أملاله (باشتهاره بالمو والمدالة) هذا واجع الى الأول ( وانتصابيه والناس من حَرَر ( قاشيا ) قانه يجوز افتاق كثير. (وقبل لا يُفتي قاضم في الماملات ) للاستغناء بقضائه فيها عن الافتاء وعن الفاض شريح أنا أقضى ولا أخي (لاالجمهول) ها أوعدالة فلاجهوز استفتاق الأزالاصل علمهمها الفاض والاحتمام والاحتمام والاحتمام والاحتمام والاحتمام والاحتمام والاحتمام والاحتمام والاحتمام المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة الم

( مسئلة " : مجوزالقادر غل التغريع والترجيح وان امريكن مجمهدا) أعوالحال أنفيرمتصف بصفات المجتهد (الافتاة بمذهب معتمداطلع على مأخذه واعتقد م) وهذا كاصرح به الآمدى محتمد الذهب لا نظامات من هذا السابق عليه فيجوزنا الافتاء بمذهب المامه مطلقا أوقع حال في الأعصار متسكروا

شائمامين غيرانكار بخلاف غيره فقدأنكر عليه ، وقيل لا يجو زله لا نتفاء وصف الاجتهاد عنه أي المت مجتهد في مذهبه أي مذهب المت وهذا المحتهد هو المعر عنسه فها مي عجتهد المذهب (قول و يجوز استفتاء من عرف بالأهلية الز) أي واما الافتاء فسيأتي في السئلة الآنية بعد هذه وُلا يلزم من جو از الاستفتاء الذي هو طلب الافتاء الافتاء الذي هو الاخبار بالحكم من غبر الزامُ (قه أبه هذا راحم للا ول) أيوهو قول من عرف بالأهلية وقوله راجع للثاني أي وهو قوله أو ظن اهلاله وكلام الزركشي يقتضي أن المشار اليهما فيكلام الشارح وهما قول المصنف باشتهاره بالعسلم والعدالة وقوله وانتصابه والناس يستغتون مرجبان الهالثاني وهو قوله أوظن أهلاله (قهله لاالهجيول) عطف على من من قوله و يجوز استفتاء من عرف الح (قهأله والاصح وجوب البحث عن علمه) راجع لقوله و يجوز استفتاء من عرف الخ وذلك لان وجوب البحث من جملة الطرق العرفة للا هلية (قول وقبل يكفي استفاضته بينهم) قال العلامة قدس سره الاستفاضة هي الاشتمار وقدم أن معرفة الأهلية بالاشتياركافية فيذا الأصمرقولآخر مححه هناخلاف ماقدمه أولا بقولهو يجوزا ستفتاء من عرف بالأهلية الخ فتأمل اه و يجاب بأن مامر فهااذا حصل له من الاشتهار علم أوظن بالأهلية وماهنافها أذا لم يحصل لهمنه ذَلَك بأن لم يوجد الا مجرداشتهاره بالعلمين غيرأن يعلمأو يظن منهذلك قاله سم **(قول**هوالاكتفاء بظاهر المدالة) أي لان الغالب من حال العاماء العدالة والس الغالب من حال الناس العلم (قوله والا كتفاء بخبر الواحد) أي العدل قال النوويوهذا محمول على من عند معرفة عير بها بين الملبس وغيره والإنفيد في ذلك خبر آحاد الأمة (قوله لارشاد نفسه بأن بذعن الخ) أي لرشاد نفسه بسبب اذعا بها قالباء سببية (قوله ثم عليه بيانه) أي مُدَالِدُوجُو با وانكانْظاهر العبارةالوجوب (قَهْلُه انْلُمِيكُنْخَفِيا) لعلىالمرادبالخؤ مالا يسهل مادة ايصال مثله الى الدهن أشارله سم (قُهله يجوز للقادر عيالتفريع الح) أي على استنباط الأحكام من نصوص امامه والتحر يجعلى قواعده وهذا هوالمعرعنه كامر بمحمدالذهب فقوله وان لميكن عِتمدا أي مطلقا جملة حالية وأن زائدة وليست الجلة معطوفة على مقدر قبلهاأى ان كان عِتهداوان أيكن عتبدالاقتضائه أن الحبتهد يفتي بمذهب عبد آخرمع انه غيرسائغ كانقدم (قوله نخلاف غيره) أي غير

القول الرابع) حيث أجاز فتواه أما على الأول فلا يسمى بذلك لكن لاوجه للاقتصار على الرابع فإن النالث يجيزها عنسد الفقه ( قوله والظاهر أن كلا صحيح) المأخوذ من كلام ابن اللاجبانهم قالواً يمتنع الحاو عقلا بأن يكون محالا لذاته لا لقيام الأدلة الشرعية على امتناعه ولذا رد عليهم بأن (٣٩٨) ماذكروه مني الأحاديث تحولا تز الطائفة الخان سلمت دلالته انمايدل على عدم الوقوع وأنما يجوز الافتاء للمجتمد ولانسلم وقوعه من غيره في الاعصار المتقدمة (وثالثُها) يجوزله (عندعدم المجتهد) للحاجة اليه بخلاف مااذاوجد المحتهد (ورابُمها) يجوز للمقلدالافتاء(وان لمريكن قادرا) على التفريع والترجيح (لانه ناقل )لمايفتي به عن امامه وان لم يصرح بنقله عنه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة (ويجوزخلو الزمان عن مجتهد)أى أن لا يبقى فيه مجتهد (خلافا للحنا بلّة) في منعهم الخلوعنه (مطلقا ولابن دقيق العيد) في منعه الحاو عنه (مالم يتداع الزمان بدلزل القواعد ) فان تداعي بأن أتت أشراط الساعة الكبري كطلوع الشمس من مغربها وغيردلك جازالحلوعنه (والمختار) بعد جوازه (انه لم يثبت وقوعُه) وقيل يقم، دليل عدم الوقوع حديث الصحيحين بطرق «لاتزال طائفة من أمتى ظاهر برع الحق حتى يأتى أمر الله الا الله أي الساعة كاصر حبها في بعض الطرق قال البخاري وهم أهل العلم أي

لابتداءالحديث في بعض الطرق بقوله من يردالله به خير ايفقهه في الدين . ويدل للوقوع حديث الصحيحين

أيضا «ان الله لايقبض العلم انتزاعا

( قوله مع هسذا تناقض) أي معمنع افتائه اذ لامعي حيننذ لكونه عجتهد فتوى وأجاب سم بأن تسميته بذلك باعتبار فتواه بالرجحان أو أن اجتهاده يناسب الفتوي أو تسمية اصطلاحية لايلزم وقوع مدلولها أو يقيد ماهنا بفسير ماتقسدم ( قوله بناء على

للدليل الشرعى لاعلى عدم

الجواز لذانه كماقر رمالسعد

فقول المصنف والمختار بعد

حوازه أيعقلاأنه لمشت

وقوعه أي شرعا (قوله فيه

انظمورهم على الحق الخ)

بهمذا رد ابن الحاجب

دلالته (قول المصنف والمختار لم يثبت وقوعه)

اعلم أن أصل النزاع

يجوز الخاو عن مجتهدأولا

قالت الحنابلة لاوقال غيرهم

يجوز والخلاف في الجواز

العقلي كما من ثم استدل

من قال بالجواز بقوله لو

امتنع لكان لغيره والأصل عدمه وقال صلى

الله عليه وسلم ﴿ ان الله

لايقىض» الحدث. فقالت

الحنابلة لا نزال طائفة الح

قالابن الحاجب مع شرح

المسنف قلناسلمناأن هذا

يدلعلىعدم وقوع الخاو

فأبن نغى الجواز ولوسس

فدليلنا أظهر لان في

التصريح بقبض العاروليس

القادر المذكورفيدخل في النيرمجتهد الفتوىوهوكامرالتبحرفي مذهب امامه القادرعلى الترجيح دون التفريع قال بعذبه وفي تسميته مجتهدفتوي مع هذا تناقض لايخني اه و يمكن أن يجاب بأن تسميته بذلك بناء على القول الرابع وهو ماعليه العمل في الاعصارالمتأخَّرة فلا تنافض (قهأ، وأنما يجوز الافتاء للجهد) أي المطلق كاهو الرادبالمجهد في قول المصنف وثالثها عند عدم المحتهد (قولهور امها يجوز الخ) هذا هو الراجح كما تقدمت الاشارة اليه وهو المعبر عنه بقوله قبل بخلاف غيره فهــذا مقامل لمفهوم قوله السابق يجوز القادر الخ وقال الكمال هذا القول أي وهو قواهور إمها الخ أعم من ترجمة السئلة الح قال سم وقديمنع ذلك ويوجه صنيع الصنف بأن قوله للقادر قيدله منهوم وهو المنع لغيره فكأنه قال للقادر دون غيره والترجمة باعتبار المنطوق والمفهوم عامة فسلا اشكال في حكاية هذا الرابع وكاأنه قال مسمئلة يجوز القادر دون غيره وقيل لايجوز القادر أيضاوثالها يجوز القادر دون غيره عند عدم المجتهد ورابعها يجوز القادر وغيره ولايخني انتظام هذاالتقدير اه (قُولُه و يجوز خاو الزمان عن عجتهد) انظر هل المراد الجواز عقلا أوشرعا والظاهر أن كلا صحيح (قولِه أي لايبق فيه مجتهد) أشار بذلك الىأن المراد الأعم من أن لايوجد فيه أصلا أو يوجد ثم يفقد لا الأول فقط كما قد يتوهم من لفظ الحاو مم ( قولٍ مالم يتداع الزمان الح) المراد بتداعي الزمان دعاء بعضه بعضا الى الزوال والذهاب وهو كنايةعن اشرآفه علىالزوال والتغيرعماكان وقوله بتزلزل القواعد تزلزلها تعطيلها والاعراض عنها (قوله ظاهر بن على الحق الح) فيه أن ظهورهم على الحق

فها ذكرتموء الاظهور الحق ولايلزم منه بقاء أهل العلم ولوسلم فَيتَعارضان ويسلم الأول أعنى ان الأصل عدم المـانع اله اذا عرفت هذا عرفت أن هناك خلافا في الجواز العقلي وعدمه ثم نشأمن الاستدلالين بالأحاديث خلاف فيأنه يقع أولا يقع فقال المصنف انالختار ابدال لايقع لم بنبتالوقوع اذلوقيل لايقع لم يوجدها ينبته لوقوع معارضة أحاديث الوقوع له بخلاف نغي نُبوت الوقوع فانه صادق لمعارضة دليل العدم لدليل الوقوع وليس المراد ان مختار المصنف عدم الوقوع لكنه عبر بما عبر به المتعارض اذ مع التعارض كيف اختار ولوقال كإقال الناصر والمختار لم يثبت عدموقوعه لـكان مقابله ثبوت عدم الوقوع مع مقابله المردود عليه هو مااختاره ابن الحاجب من ثبوت الوقوع للدى أشارله الشارح بقوله

برفع فيها العلم ويترك فيها الجهلαونحوه حديث النخارى«ان.من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل» والمراد برفع العلم قبض أهله ولمعارضة هذه الأحاديث للأول قال المصنف لم يثبتُ وقوعه دون لا يقع ويمكن رد الأول اليها بان يراد بالساعة ماقر ب منها ( وإذا عَملَ العامم عُ يقول مُحِتَهِد) في حادثة ( فليس لَه الرجوعُ عنه ُ ) الى غيره في مثلها لانه قد النزم ذلك القول بالممل به بخلاف اذالم يعمل به ( وقيلَ يلزمُه العملُ ) به ( بمجرد الَّا فناء ) فليس له الرجو ع الى غيره فيه ( وقيل ) يازمه الممل به ( بالشُّرُو م في العمل ) به بخلاف الذالم يشرع (وقيل ) يازمه العمل به لايقتضى أن يكونوا بمرتبة الاجتهاد والكلام فيه ويمكن أن يقال اذا أطلقالشيء انصرف للفرد الكامل (قوله ينتزعه) بدل من يقبض النفي (قولهو بترك فيها الجهل) أي يثبت بدليل الرواية الثانية (قوله والمارضة هذه الأحاديث للأول الخ) قال العلامة رحمه الله تعالى المناسد لقول الصنف لم يثبت وقوعه أن يقول الشارح ولمارضة الأول لهذه الأحاديث والمناسب لقول الشارح دون لا يقع أى الذي هو مراد الصنف أن يقول الصنف والمختار لم يثبت عهم وقوعه يعرف ذلك بالتأمل اه أماكون المناسب لقول الصنف لم يثبت وقوعه ماذكر فوجهه ان عدم الثبوت انما يتفرع عن دليل عدم الوقوع لاعن دليل الوقوم لان دليل عدم الوقوع لما دل على عدم الوقوع لم يكن الوقوع ثابتا بخلاف دليل الوقوع فانه لما دلعلي الوقو عكان الوقو عاعتباره ثابتا. وأماكون الناسب لقول الشارح دون لايقع ماذكر فوجهه أن عدم الوقوع هو مدعى الصنف لكن منعه من التصريح بهمعارضة دليل الوقوع ومعاوم أن معارضة دليل الوقوع تجعل عدم الوقوع الذي هو المدعى عبر أبتولا تجعل الوقوع غير نابت،ويمكن توجيهمادكرهالشارحبانهأراد بقوله ولمعارضة الخ تعليل قوله قال المصنف الخ باعتبار قوله دون لايقع فهو محط التعليل يعني آما ترك المسنف التعبير بعدم الوقوع الدال عليه الحديث الأول لأجل|نهذه الأحاديث الدالة على الوقوع معارضة له ومعلوم ان المناسب لترك التعبير المذكور هو معارضة هذه الأحاديث للا ولدون العكس واعالم يقل المسنف والمختار لم ينبت عدم وقوعه لان هذا التعيير لاشعاره بالمل إلى تبوت وقوعه لابناسب مختار المصنف الذي هوعدم وقوعه بخلاف ماعير به فانه المناسب لمختار المذكور لاشعاره عيله الى عدم الوقوع المذكور \* والحاصل أن العدول عن لا يقع الى لم يثبت وقوعه يتعلق بأمرين:الأول المعدول عنه والثاني المعدول اليه فقول الشارح ولمعارضة الختمليا له باعتمار تعلقه بالمعني الأول وترك تعليله باعتبار تعلقه بالمعنى الثانى لوضوحه فتأملهفانهفير عامة الدقة و مذلك يسقط الاشكال الذكور المبنى على أن المراد العكس أعنى تعليل العدول ماعتمار الأمر الثاني هذا كله بناء على أن مراد الصنف من عدم ثبوته عدموقوعه أما ان كان مراده منه التردد في الثبوت وعدمه فلا يتوهم غبار على قول الشارح ولمعارضة الخكا هوظاهر ولاعلى قول المصنف والهتار لم يثبت وقوعه أي ولا عدمه فتركه اكتفاء كسرابيل تقييكم الحرإذ لم يردمن ذلك عدم الوقو ع حتى يكون المناسب له ولمعارضة الأول لهــذه الأحاديث فعليك بالتأمل الصادق اه سم (قول بان يراد بالساعة) أي في الأول (قول واذاعمل العامي) المراد به من عدا الحِمّهد المطلق (قول بقول عِتَهِدَ الح ) أي كأن بقلد مالكا مثلا في نكاح بولي ثم يريد نكاحا آخر بدون ولي على مذهب من براه فليس له ذلك ( قهل فيمه ) أي فما أفناه به وفي مثله وكذا يقال في قوله وقيل يلامه

ينترعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالمما اتخذ الناس رؤساء جهالا مسئلوا فأفتوا بغيرعام فضاواو أضلوا» هذا لفظ المخارى وفي مسلم حديث «ان من بدى الساعة ألما

وقيل يقع \* واعسلم ان قول الشارح!دليل علم الوقوع أىالذى هوأه ل الخلاف قسل الدال المنف له فتدىر 🛊 وحاصله أن تأويله بلم يثبت بدفسع الاعبتراض بالتعارص الوارد ولو أبقاه علىحاله و به عند التعامل بندفع ما فيل هنا ولا حاجـة التطويل الخارج عن ذوق السكلام (قول المسنف واذاعمل العامي الخ) هذا الحلاف مبنى على مقابل الأصح الآتي فانا اذا أوجبناالتزام مذهبمعين يتأتى التحويز في هـــذه الاثقوال تدبر ( ان النزمهُ ) بخلاف مااذا لم يلتزمه ( وقال السَّمعاني ) يلزمه العمل به ( ان وَقع في نفسه صحتُهُ ) والا فلا (وقال! بنُ الصلاح) بلزمه العمل به (ان لم يوجَدْ مُفْت آخِرُ فان وُجِد تَخْشُ منتهماًوالأصحُ جوازُه) أي جواز الرجوع الى غيره (في حكم آخر) وقيلٌ لايجوز لانه بسؤال المجتهد والممل بقوله النزم مذهبه (و) الأصح (أنه يجبُ ) على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتماد (النزامُ مذهب مُعيَّن) من مذاهب المجتهدين ( يعتقدُ ، أرجح ) من غيره ( أوْ مسَّاويا ) لعوان كان في نفس الأمرمرجوحاعلى المختار المتقدم (ثم) في المساوى (ينبغي السعيُّ في اعتقادهِ أرجح ) ليتجه اختياره على غيره ( ثم ف خُروجه عنه ) أقوال أحدها لا يجوز لانه النزمه وان لم يجب النزامه ثانيها يجوز والنزام مالايلزم غير ملزم ( ثالثُها لا يجوز في بمض المسائل ) ويجوز في بمض توسطا بين القولين والجواز في غير ماعمل به أخذا مما تقدم في عمل غير الملتزم فانهاذا لمر يجزلهالرجو عقال ابن الحاجب كالآمدى اتفاقا فالملتزم أولى بذلك وقدحكيا فيه الجواز فيقيد بماقلناه وقيل لايجب عليه النزام مذهب معين فله أن يأخذ فعايفعرله مهذ اللذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا (و) الأصح (أنَّه يمتنعُ تنسُّعُ الرُّخُص ) في المذاهب بأن يأخذمن كل منهاماهو الأهون فها يقعمن المسائل (وخالفَ أبواسحق الروزي) فحوز ذلك والظاهر أن هذا النقل عنه سهو لما فيالروضة وأصلياعن حكاية الحناطي وغيره عن أبي اسحق انه يفسق بذلك وعن ابن أبي هريرة أنه لايفسق به والثاني وقد تفقه على الأول العمل به بالشروع الخ (قهأله ان التزمه) أي بان صمرعلى الممسك به (قهأله وقال السمعاني يازمه العمل بهانوڤعرفى نفسه محته والأفلا) فيه أمران : أحدهما أنه لا يلزم من وقوع صحته في نفسه التزامه كما لاياز من الترامه أن يقع في نفسه صحته فهما متغايران . وثانيهما أن ظاهره آنه اذا لم يقع في نفسه صحته لابازمه العمليه وان شرع في العمل لكنه يجوز وعدم وقوع محته في نفسه صادق بما اذا تردد بالسواء وبما اذا ظن عسدم صحته وقد بمنع الجوازفي كل منهما ان اعتقد صحة غيره أورجحانه حيث منعنا تقليد المفضول قاله مم (قوله وقال ابن الصلاح الخ) فيه بحث لان مانقله عن ابن الصلاح من انه اذا وجد مفت آخر تخير بينهما ليسمطابقا لماذكره ابن الصلاح فانه كافي شرح الهذب عنه لم يقل بالتخيير الااذالم يستبن أن الذي أفتاه أولاهو الأعلم الأورع فان استبان لهذلك تمين الأول. ويجاب بان المصنف تركذاك لعامه عاسبق ولا تخفي مافيه قاله سم (قه أهو الأصبح جو از وفي حكم آخر ) هذا غير ما تقدم كا هو واضح لانمانقدم في المثل وهذا في حكم مخالف كالبّيع بعدسو اله في النكاح مثلا (قوله وقيل لا يجوز لانه سؤال المحتيد الخ) ية قول آخر وهو أنه يجوز في عصر الصحابة والتابعين ويمتنع في العصر الذي استقرت عليه المذاهب (قوله ثم الساوي) أي الذي اعتقده مساويا والماقصر وعلى الساوي إذ لايتأتي في الراجع السمى في اعتقاده أرجح لما يازم عليه من تحصيل الحاصل (قولهوان المحب النزامه) أي ابتداء (قولًه والجوازفغيرماعمل به) أي وعدم الجوازفهاعمل به وقوله أخذا الخ علة لمذا الحذوف وقوله أخذا ما تقدم أىمن مفهومه وهوأنه لا يجوز الرجو عفهاعمل به وقوله فانه أي غير اللتزم وقوله اذالم يجزله الرجوع أي بعد العمل به وقوله فالملتزم أولى بذلك أي بعدم جواز الرجوع (قوله وقد حكياً فيه) أي في الملتزم الجواز أي وأطلقا (قهأله والأصحأنه يمتنع تتبع الرخص) الرخصة هناعمناها اللغوى وهي السهولة سواء انطبق عليها حدالرخصة اصطلاحا أملامم وأعاامتنع ذلك لان التتبع المذكور يحل رباط التكليف لانه انما تبع حينثذ مانشتهيه نفسه (قوله والثاني وقد تفقه على الأول الخ) الثاني هو ابن أبي هريرة والأول أبو اسحق الروزي وانظر مافائدة هذه الجلة الحالية ولعل فائدتها الاشارة الى ترجيح قول الأول لان الشيخ أجل مقاما فقوله

(قوله حيث منعنا تقليد للغضول) يقنضى انا ان جوزناه جاز العمل مع النردد ولا مانع اذا كان للراد انه طرأت له شبهة في الدليسل إذ هو راجع للاجتهادولااجتهادعليسه تأمل ﴿ مسئة \* اختلف قالتفاد قاصوالدين ﴾ المراباتغايد هدامة بالنقل قالديل وهوالد والإجهاد هنهاد فاولوكان النظر عاميا بالمعنى المتعند أو منظر في الديار المجاهدة وهوذوالدرجة الوسلى الح كابس عابه العضاد والمسئل المجاهدة وهوالما ويستنهما في المعاملة والمجاهدة وا

ان أراد بعدمالنسق الجوازفهومبني على أنهلا يجب النزام مذهب مين وامتناع النتيح شامل للملتزم وفيره ويؤخذمنه تقييد الجواز السابق فيهما بحالم يؤد الى تقبع الرخص

(مسئلة ُ : اخْتِاف قالتقليد في أسول الدين) أي مسائل الاجتفاد كحدوث العالم ووجو والبادى وما يجب له ويمتنم عليه من الصفات وغيرذاك ممساسياتي

أقرب الى الحق أوقول الثاني لأن التلميذ لا يخالف شيخه غالبا الالموجب قوى قاله مع (قوله ان أراد بعدم الفسق الجواز) أي وانكان عدم الفسق لايستلزم الجواز كافي ارتسكاب صغيرة (قولًه ويؤخذمنه) أى من شمول الامتناع للذم وغيره (قول قبيد الجواز) أي جو از الرجوع وقوله فهماأى اللرموغيره (مسئلة : اختلف في التقليد في أصول الدين) لما فرغ من ذكر الحلاف في التقليد في الغزوع أخذيت كلم طي الحلاف في التقليد في الأصول وقدم الأول لانه تابع للاجتهاد فذكر معقبه فالشيخ الاسلام لميرجح من الحلاف في التقليد شيئا لسكن قضية كلامه فهام في مسئلة التقليد ترجيح قوله وقيل النظر فيه حرام فيكون الراجح عنده وجوب التقليدفيه اه وأشار بمامر الىقولهو يلزم أى التقليد غيرالجتهد ومنع الاستاذالتقليد فىالقواطع لان الحكاية عن الاســـتاذ نقتضي لزومالتقليد طىالأول حتىفىالقواطع كأصولالدين لكن هذافي غاية البعد والظاهر أن همذا غير ممادلة كيف معأنه اختلف في الاكتفاء بالتقليدفىصمة الايممان فالنظر للقادر انالم يكنواجبا فلاأقل منجوازه بلقسد يمتنع دلالة مامرطي ماذكره اذ مام في غيرالجتهد وليس المراد بلزومالتقليد الاامتناع العمل بلانقليد ولآاجتهاد وهمذا لايقتضى امتناع النظر على القادر والله أعلم قاله سم (قوله أي مسائل الاعتقاد) قدعلم ان المسائل هي القضايا لكن تمثيل الشارح بقوله كحدوث العالم ظاهر فيان الراد بالقضايا لمحمولات كالحدوث والوحود وغيرها . وقد يحاب بأن قوله هنا كحدوث العالم أى من حيث ثبوته فيكون المثال هوقولنا العالم حادث وهي قضية ذات موضوع ومحمول وكذا يقال فها بعـده ولاينافي هــذا قوله بعد من الصفات لأن المراد من حيث تبوتها الباري جــل جلاله أونفها عنه (قهأله وغيرذاك مما سيأتي ) أي من الجائز فيحقه تعالى ومن الواجب والمستحيل والجائز فيحق الأنبياء علمم الصلاة والسلام ومن مسائل أخر ســـتأتى أيضا كالمبدأ والمادوكقولهوله اثابة العاصي وتعذيب المطيع وغسير ذلك

متصود الأشسرى بقوله لايسح اعسان للقلد وأما التقليد بالمغى الثانى فسكان أبيرحمه الله يقول لم يقل أحدمن عاماء الاسسلام انه لا يكني في الايمــان الا أبو هائتممن للعتزلة وأنا أقول ان هـذا لايتمور فان الانسان اذامضي عليه زمن لابد أن يحصل عنده دليلوان لميكن على طريقة أهسل الجدل فان فرض مصممجازم لادليل عنده فهوالدي يكفره أبوهاشم ولعسله النسبوب الى الأشعرى . والمحيحة نه ليس بكافر وأن الأشعرى لم بقل ذلك نعما ختلف أهل السنة فيانه هلهو عاص والأسح عندأبي حنيعة رحمهالله انه مطيعوعند آخرین انه عاص وهو الخلاف في وجوب النظر

( ٥١ - جم الجوامع - فى ) فاعرفه وان قلنا انه عاص وإن النظر واجب أقرام الايشتريط المنظرة المستقرا المستقرا المنظرة المستقرا المنظرة ال

(فوله وأجيب الز) \* حاصلة أن المكلف (٧٠٤) عمر فة ان العالم صانعاقد عامتصفا بالعلر والقدر قمثلا يكون عار فاعفهو مات هذه الألفاظ فقال كثير منهم ورجحه الامام الرازي والآمدي -: لا يجوز بل يجب النظر لأن المطلوب فيه اليقين قال الله تمالي لنبيه « فاعلم أنه لا اله الاالله » وقد علم ذلك وقال تمالي للناس « واتبمو ولملكم تهدون » ويقاس غيرالوحدانية علما. وقال المنبري وغيره يجوز التقليد فيه ولا يجب النظر اكتفاء بالمقد الحازم لأنهصل اللهعليه وسلم كان يكتني في الايمان من الأعراب وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ بكلمة الشيادة

المنبي عن العقد الجازم ويقاس غير الأيمان عليه (وقيل النظر م فيه حرام) (قول فقال كشرمنهم الخ) تفصيل للاختلاف وليس الرادانهم اختلفوا أولائم حصل ماذ كركاهو بن (قَوْلُه بليجبالنظر) أىلوجوبالعرفة المتوقفةعليه . ويردعليهأ نالانسلم امكانوجو بهاشرعا لأن وجو بها كذلك أنما يكون بابجاب الله تعالى وهوغير بمكن إذا يحامها اماللمارف مهتمالي أولفيره فانكان الأولازم تحصيل الحاصل وان كان الثاني لزم تسكليف الغافل لأن من اليعرف كيف يعلم تسكليفه اياه وأجيب باختيار الثاني ومنعاز ومتكليف الغافل لأن شرط التكليف تصور ولاالتصديق به فالغافل من لم يفهم الخطاب أولم يقلله أنتم كلف لامن لا يعلم انه مكاف قاله مم (قوله لأن المطاوب فيه) أي في أصول الدين (قه أيقال تعالى لنبيه فاعلم أنه لااله الله الخ) استدلال على طلب اليقين في أصول الدين وهو استدلال بطريق السمع ومثله قوله تعالى وقل انظر وامادافي السمو ات والأرض، وقوله تعالى وفانظر الى آثار رحمة الله كيف يحى الأرض بعدموتها» والأمر للوجوب ولمانزل قوله تعالى «ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ، قال عليه الصلاة والسلام «ويل لمن لاكها» أي مضغها بين لحييه أىجانى فمه ولم يتفكر فها أوعد بترك التفكر فهوواجب وهذا الدليل لايخر جعن كونه ظنيا لاحبال الأمم لغيرالوجوب وكون الحبرالمنقول من قبيل الآحاد وجوابه ما فى شرح القاصد حيث قال ان الظن كاف في الوجوب الشرعي على ان الاجماع على أنه متواتر أذ بلغ نافاوه حدا يمتنع تواطؤهم على الكذب فيفيد القطع أه واستدلوا أيضا بأن معرفة الدتمالي واجبة اجماعا ولاتتم الأ بالنظر ومالايتمالواجب الابه فهو وأجب وفيه اشكالات مبسوطة مع الجواب عنها في علها سيم (قوله وقدعلالخ) من تتمة الدليل وتوطئة لمابعده ليفيدقوله واتبعوه أنهم مأمورون بالعلم الذي صدر منه ودفع لما أقديتوهم من كون الأمر مصروفا عن ظاهره من طلب العلممنه فالامتثال يقرر المرادمنه سم (قه أنه واتبعو العلك تهدون) أي والأمر الوجوب فوجب النظر لان التقليد لايوصل إلى العلم أي البَعُوه في أفعاله وأقواله ومنجملة أفعاله العلم بذلك (قوله وقال العنبرى) مقابل لقوله فقال كثيرون (قولهو يقاس غير الاعمان عليه) أراد بالاعان التصديق عضمون كلة الشهادة والافالاعمان شرعا يطلق على التصديق بكل ماعلم مجيء الرسول به صلى الله عليه وسلم (قوله وقيل النظر فيه حرام) مقابل القولين المطويين في المتن المصرح بهما في الشارح \* وحاصل الحلاف ثلاثة أقوال : الا يجوز التقليد فيجب النظر. يجوز التقليد فلا يجب النظر ، بحرم النظر قال شيخ الاسلام وعل الخلاف في وجوب النظر في أصول الدين وعدمه النظر فيغيرمعرفة الدتعالى أماهي فالنظرفها واجب اجماعا كإذكر والتفتازاني وغيره اه قال سم وفيه أممان الأولينبغي انصجع الهـاء في قوله كاذكر والتفتاز ا في وغيره قوله أما النظر فها فواجب اجماعا لاماقبله أيضا لأن السعد لم يذكر هذا الحلاف وان محله ماذكر وانحما ابتدأ بقوله البحث الرابع لاخلاف بين أهل الاسسلام في وجوب النظر في معرفة الدَّمالي أي لأجل حصولها ثم أخذيستدل على ذلك والثاني ان الظاهر أن ماذكره السعدمن الاجماع على وجوب النظر في معرفة الله تعالى غير مسلم عندالشارح وغيره ألاترى الىء ثيل الشارح لهل الحلاف بقوله ووجود البارى ومايعب له

ووحوب تحصيل التصديق بتلك المفهومات لايتوقف على العلم به بل الوجوب في نفس الأمريتوقف على ثبوت الشرع في نفس الامر والشرع ثابت عدالكلف تبوته أُولانظر أولًا . فان قبل سلمنا انه لانتوقف اكن لايتمالزام النظر لأنه حينئذ يقول سالمت ان الوجو بالايتو قفعلى العلم بالوجو بالااني لاأنظر مالم أعــلم الوجوب لأن ترك الواجب بدون العلم لايوجبالاثم قلناهسمذأ ممنوع بل يوجبه بصد ارشاد الرسيل للتمكن القريب من الالتفات حينئذ فان من حذر من شيءالتفتاليه بطبعهفان ترك فهوالقصر والالميأثم الكافر بترك الابمان والجاهل بترك للأمورات (قوله على ان الاجماع على انەمتواتر )صوابەعلىان الاحماع عليه متواترو بعد آخرذ كرهفى شرح المقاصد حامسله ان وجوب المرفة بالنص والاجمساع فمنع الاجماع بانه نقل آحادا فهو ظن . فأجيب أولابكفاية الغلن وثانيابان الأجماء نقل متواتر افالعواب تقدم فوله واستدل أيضاالخ والقدحفيه بمامرتم يذكر ماذكره (قوله لأن السعد ليذكرهذا الخلاف) لميذكر عنى شرح القاعد لسكن ذكره في حاشية العضد لأنه مظنة الوقوع في الشبه والمصالال لاختلان الأذهان والانظار بخسلان التتليد فيجب بأن يجرب المكافستعده بمساياتي به الشرع من المقائد. وونع الأولون ديل الثاني بأن الانسلم أن الأحمدي عن الأمراب إيسان أعلا النظر فإن العامة كما أجاب الأعمراني الأصمي عن سؤاله : م عرفت ريك نقال البمرة تدل طل المير وأثر الاقدام تدل طي المير . فساء ذات أبراج وأرض ذات فعجاج . الاندل طل المعلف الخبير . وما يدعن أحدمن الأعراب أوغير مم الابحان فيأتى ودفع الشبك المنابر على الم

الأدهان والأنظار) فيه ان هذا يوجب تحر بمالنطر على القلد بفتح اللام أيضا لائهمظنشمافتقلده فما محتملهماأجدر بأن يحرتم لأن فيه مافي الأول مع احتمال كنسالامام واضلاله مقلده فان نظر الأمام فقد ذكرتمأن النظرحرام ممتنع لكو نهمظنة الشبه والضلال وانقلدغيره ينقل الكلام المهو يتسلسل، فانقبل ينتهى الى الوحى والالهام أوالنظرالمؤ يدمن عندالله بحيث لايقع فيه الحطأ موقلنا انباع صاحب الوحى ليس تقليدا بلعلم نظري وكذا الالمام ونظر التأسد فلا يصح أن التقليد واجب والنظر حراممطلقا كذا في العضد والسمعد (قوله يفيدان النظرالخ) تقدم لك فهانقلناه عن المسنف

(قولالشارح لاختــلاف

و يمتنع عليسه من الصفات فان ذلك متعلق بمر فته تعالى. والى استدلاله بقوله تعالى «فاعلم أنه» الخ فان ذلك متعلق بمعرفة وحدانيته فهومتعلق بمعرفة الله تعالى فهذاصريح فيجريان الخلاف مطلقاوالي ماحكاه من استدلال العنبري على الجواز فانه متعلق عمر فته تعالى وهو يقتضي جريان الخلاف مطلقا على أن السعد في أثناء استدلاله على الوجوب قال مانصه: على أنه لو ثبت حواز الاكتفاء بالتقليد في حق البعض فهو لا ينافي وجوب المعرفة بالنظر والاستدلال في الجملة اه وفيه اشعار بأنه غيرة اطعربهمهم حكم الاجماع الذي حكاه فليتأمل مم (قولهلانه مظنة الوقو عرفالشبه والضلال) فيهانالنظرالذي هومظنة ماذكر هوالنظر التفصيلي الجاري علىطريق التكامين لاالاجمالي الذي هوعلى طريق العامة فليس مظنة لاللث والمتبرهو النظر الاجمالي كالسينبه عليه الشارح . والشبه التباس الحق بالباطل بحيث يحصل التحير . والضلال ساوك طريق لاتوصل الى المطاوب فيعتقد ماليس بحق حقا (قهل فان المعتبر النظر عن طريق العامة الح) يفيد أنالراد بالتقليدهناماعدا النظر بالمعنيين أعنى ماكان على طريق العامة وماكان على طريق المتكلمين وذلك بأن ينشأ انسان على شاهق جبل ولم يتفكر في ملسكوت السموات والأرض وأخبره غيره بما يالرمه اعتقاده وصدقه بمحرد اخباره من غيرتفكر ولدبر (قوله الاندلالخ) استفهام تقريري وهوخبر عن قوله فسهاء الخ وجاءفير واية و بحو رذات أمواج فيكون الضمير للنلائة (قوله الايمان) أى لاظهاره والافهونفس الاذعان (قوله من تحرير الأدلة) بيان لطريق المتكامين وتحرير الأدلة تخليصها عما يخل بوجه الدلالة كفقدشرط منشروط الانتاج فيالقياس كفقد ابجاب الصغرى فيالشكل الأول مشلا (قهلهوندقيقها) أى تطبيقها على الدعى (قهلهودفع الشكوك) أى الاحمالات والشبه أى العارضة للا دلة (قوله ففرض كفاية في حق التأهلين) أشارة الى أن فرض الكفاية بنوجه الى الجميع ويسقط بفعل البعض كاهو الصحيح (قولهوهذا محمل نهى الشافعي النج) الاشارة الى ماذكر في حق غير المتأهلين (قه أبه وهو العلم) أى التصديق بالنظر والاستدلال بالعقائد أى المعتقدات وهي المسائل التي هي مسمى أصولالدين كاسبق وفيقوله وهوالعسلم بالعقائه النع معقولهسابقا أىمسائل الاعتقاد اشارة الى ان مسمى أصولالدين العقائد أي المعتقدات ومسمى علم الكلام العسلم بتلك العقائد قرره بعضهم (قول وان كان آئما بترك النظرعلى الأول) بنيد أن النظر على الأول ليس شرط الصحة الابمسان سم

(قوله ولا يخو مافيه) لاشيره فيهفان قولنامن غيرمعرفة دليله يعسدق علىمو قلد الأنبياء اذلايعرف الدليل وهوالوحى نخسلاف بغىر حعة فانالحجةقولالني أى كون القول صادر امنه (قولەفيەأن يقالان مسم التقليدالي تقدم في كلام المستف أنه بطلق عيل المنبين وأنهذا المنهم العرف أىالمتعارف اذهو التقليد الشائع فىالغروم وكيف يكون جازما مهمعأن واسبطة امامه أنميا همم الاجتباد وغايتسه أن يفيد الظن مع تجو يز أن يكون الحق خسسلافه فقوله ان ماذكره المصنف غيرصيه غيرصيح (قوله وفيله مصادرة) ليس كذلك لأن العنى كل متغرمو جسدعن العدم لأن عدمه قبسل وجوده مشاهدأومقطوع به لدلاثله (قول الشارح لجاز أن ير يدالخ)وجواز الحال محال وحينئذ لايردامكان اتفاقهما تدبر (قوله نوع مخالفة) قرره في شرح المقاصدهكذا نعملهطرق أخرى فى كتب الكلام

وضم أقوام عليه بانه يازمه تكذير الدوام وهم نالبالؤمدين (وقال) الأستاذأ بوالقاسم (الفقيري) في دفع التدنيق منا (مكذوب عليه) قال المسنف (والبحقيق) في المسئلة الدافع للتشذيع أنه (إن كان) التقليد (أخذا لقول الشعر عبد (فلا بكني) ابحاث المنفد المنافز القول الشعير عبد حجد لكن المنفدة القول الشعير في حجد لكن (جرّما) وهذا عوالمستعد (فيكني) ابعان القلد هند الاشهرى وغيره وارخلافا الأولمانم) في قوله لا يكني بل لابدلسحة الابيان من النظر وطيالا كنفاء بالتقليد الجازم في الابنان وغيره قال المسنف الأيكف (عقد منافزال المنافزال وطيالا كنفاء بالتقليد الجازم في الابنان وغيره قال المسنف (فليتيزم) أى المسكف (عقد منافزال المنافزال وطيالا كنفاء بالتقليد الجازم في الابداء من عدث (وهو وكامتنز عدث لأنه وجديد أن لديكن (ولمسانم ") ضرورة أن المحدث لإبداء من عدث (وهو المنافزاك) الخوجاز كونه النين الجازأن بريد أحدها عينا والآخر ضده

(قوله وشنع عليه أقوام النه) و دالتشنيع المذكور بأن المعتبر النظر على طريق العامة كامرة ال التفتاز اني فى شرح المقاصد ليس الحُلاف فيمن يسكن دار الاسلامين الأمصار والقرى والصحاري فانهم يتفسكر ون فخلق السموات والارض بل فيمن نشأف شاهق جبل وأخبره عنر بوجوب الاعسان فآمن من غير تفكر هذا حاصل كلامه \* والحاصل أنالعوام ليسوا مقلدين بلناظرون نظرا شرعيا كمانقدم في كلام الاعرافى فلابلزم تكفيرهم (قوله بفسيرحجة) احترز بمن التقليد للانبياء فانه مع حجة فيكني جزما بلاخلاف واعماغابر المسنف بنن تفسيرالتقليدهناو تفسيره فباسبق حيث قال فباسميق هوأخذ القول من غيرمع فة دليله وهناأخسذ لقول الغير بغيرجحة ليحترز عياذكر مهناعن التقليد للا أنساء عليهم الصلاة والسلام كذا في منع الموانع له ولا يخفي مافيه فتأمله (قرأ لهمع احتمال شك أو وهم) الاضافة بيانية اذالشك احمالان يتقاوم سبباهما والوهم احمال مرجوح قاله العلامة (قوله وان كان التقليد الخ) فيه أن يقال ان مسمى التقليد هو أخذقول الفرعلى سبيل الجزم بهمن غير معرفة دليله كاهو المعروف أما أخذه معاحمال الشك أوالوهم فليس من التقليد خلاف ماتوهم كلام المسنف والشارح وأن الخلاف في المقلد بالعني المذكور وهو الآخذ لقول الغير جاز ما به فماذكر ه المصنف من الجمع غير صحيح (قول بالابد لمسحة الاعان من النظر ) أي على طر من المتكلمين فالنظر عنده شرط معة في الأعمان ينتو الاعمان ما تتفائه والحاصل انه اختلف في المقلد على أقوال ثلاثة فقيل هو كافر وقيل مؤمن عاص بترك النظر وهوقول الجمهور وهو الأصح انه مؤمن غيرعاص لانه لميكلف الا العقدالجازم وقدحصل وأما اقامةالأدلة وردالشبه فغرض كُفَاية قد قام به غيره فيسقط عنه (قوله ولاحاجة لقول بعضهم) أي وهوامام الحرمين وهو ناظر لكون الصفات غيرا بالمغني اللغوى لان الصفة غير الموصوف وغير أمام الحرمين نظر الى الغير الاصطلاحي وهومايكن انفكاكه عن الموصوف فقال ليستغيرا أي ليست منفكة عن النات وحيناند فالحلف لفظى (قوله أي موجد عن العدم) أي بعد العدم وهذا تفسير المتكلمين وأما الحكماء فانهم يغسرونه بالافتقارآلي النير ويجعلونه قديمها اما بالتعليل أوالطبع وهوتعليه كماتقرر (قهله كما يشاهد) دليل الصغرى وقوله لانه وجدبعد أن ليكن دليل الكبرى وفيه مصادرة اذيصير المني محدث لانه محدث (قهالهاالواحد) أى في ذاته فلاتركيب فيه وفي خلقه فلاشر يك له وفي أفعاله فلا نظيرله (قه لهاذ لوجاز كونه اثنين الخ) هذا برهان التمانع أىالتخالف وفي تقرير الشارح له نبوع مخالفة

الذى لاضدله غيره كحركة زيدوسكو نهفيمتنع وقوع المرادين وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكورين واجباعهما فيتمين وقوع أحدهمافيكون مريده هو الاله دون الآخر لمجزه فلايكون الاله الا واحدا واطلاق المشكلمين اسم الصانع عليه تعالى مأخو ذمن قوله تعالى «صنع الله الذي أتقن كل شهرة » (والواحدُ الشيء الذي لا يَنقَسِمُ ) بوجه ( ولا يشبُّهُ ) بفتح الباء المنددة أي بهولا بغيره أى لا يكون بينه و من غيره شبه (بوجه والله تعالى قديم م) أي (الابتداء لو جوده) والانتهاء اذلوكان حاديًا لاحتاج إلى محدث تعالى عن ذلك (حقيقتُهُ) تعالى (مجا إفَّهُ لسائر الحقائق قال الحقُّونَ ليسَتْ معلومة الآن)أي في الدنيا للناس وقال كثير إنهامعاومة لمم الآن لانهم مكلفون بالعلم بوحداً نيته وهو متوقف على العلم بحقيقته وأجيب بمنع التوقف على العلم به الحقيقة واعايتوقف على العلم به بوحه وهو تعالى بعلم بصفاته كما أجاببها موسى عليه الصلاة والسلام فرعون السائل عنه تعالى كاقص عليناذاك بقوله تمالي «قال فرعون وما رب المالين» الخ (واختلَفُوا) أي المحقون (هلُ يمكن علمه كافي الآخرة) فقال بمضهم نعم لحصول الرؤ يةفيها كاسياتي وبمضهم لاوالرؤية لانفيد الحقيقة (يس بجسم ولاجوهر ولاء ص) لأنه تمالي منزه عن الحدوث وهذه حادثة لأمهاأ قسام العالماذهو إماقا ترينسه أوبغيره والثابي الدرض والأول ويسمى بالدين وهو محل الثابي المقوم له امامرك وهوالحسم أوغيرمرك وهو الحوهر وقديقيدبالفرد(لم يَزَل وحدَّه ولامكانَ ولازمانَ ولاقطُّرَ ولا أُوَّانَ ) هذا مـ عطف الخاص على العاماذالقطرمكان غصوص كالبلدوالأوار زمان مخصوص كزمان الزرع والداعى إلى العطف الخطابة في التنزيه أي هو موجود وحده قبل الكان والزمان فيومنزه عنهما (ثماً حدثَ هَذَا العالَم) الشاهد من السموات والأرض بمافيهما (من غير احتياج ) اليه(ولوشاء مااخترعَهُ ) فيو فاعل مالاختيار لابالذات (له يَحْدُ ثُبابتداءه في ذاته حادث ) فليس كغير معلاللحو ادث فيو كاقال في كتابه العزيز (فمَّالُ لمايريدايس كشله شيء) وهو السميع البصير (القدَّرُ ) وهو مايقهمن العبد (قهاله الذي لاضدله غيره) قيد بذلك ليتأتى له قوله لامتناع ارتفاع الخ (قه له مأخوذ من قوله تعالى الح أي بناءعلى الاكتفاء بوروده مأخذ الاشتقاق لكن قدورد الهلافه عليه كاذكره البهق (قه أوولاا تهاه) تفسير للازمالقد.وهوالبقاء (قى له لاحتاج الى عدث) أى وذلك ينافى وحوب الوحود (قهله واختلفوا هل مكن عاميا في الآخرة) قال الكال آبر حم الشار حولا المصنف شيئا والصحيح كاقال البلقيني أنه لاسدىل للعقول الى ذلك (قوله لانفيدالحقيقة) أى العلم بها (قوله لأنه تعالى منزه عن الحدوث) أى لأنه واجب الوجودالداته والواجب هو الذي لايحتاجي شيء الىشيء فهو معالى منزه عن الحدوث لاستلزامه الاحتياج وهذه الأمورحادثة لأنهاأقسام العالم الحادث قطعافتكون حادثة قطعا (قهأله المقومله) أى الذي يتوقف وجوده على وجوده واحترز به عن الحيزاذهو محل للعرض بطريق تبعينه لأذات الكر. لا نقه مه (قوله هذامن عطف الخاص على العام) المشاراليه ماذكرمن قوله ولاقطر ولاأوان (قوله المشاهد) أى ولو لغيرنا كالجن والملائكة (قوله ولوشاءما اخترعه) أى فهو تعالى فاعل بالاختيار لابالدات كما تقول الفلاسفة فانهم يزعمون ان دانه تعالى أفنضت وجود العالم (فلايمكن تحلفه عنه تعالى الله عما يقولون علوا كبرا (قوله لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث) أي كالتعب والنصب الذي قالته اليهود انه ابتدأ الحلق يوم الأحد ثم استراح يوم السبت وقوله في ذاته متعلق بيحدث ( قهله فعال لما يربد ) استدلال على قوله ثم أحدث العالم من غير احتياج اليه ولو شاء مااخترعـــه وقوله ليس كشله شي. استدلال على قوله لم بحدث بابتداءه في داته حادث وعلى النيز بهات السابقة في قوله ليس بحسم الح

\* ان قلت المكن ربيا صار ممتنعا بحسب شرط ككون الجسم في هذا الحيز حالكونه في الأخر ﴿ قلت المكن في ذاته عكن على كل حال ضرورة امتناء الانقلاب والممتنع في حديث النحز هوكونه في آنواحد فيحيزين فكذا هنا يمتنع اجتاع الارادتين وهو لا ينافى امكان كل مهما فتبين أنارومالحال انما هو من وجود الالمين (قوله اقتضت وجودالعالم) كاقتضاء الشمس للضوء ونفل عنهم أنه مختار بمعنى انشاء فعل وان لم يشأ لم بفعل لكنه دائم مشيئة الفعل والكل باطل يعلممن موضعه

(قول الشارح لمحزه)

(قوله فتامة للأمر) وجودا وعدما ( قوله ولو أراد مالا يقع كان نقصا) وماقيل من أنه أراد ذلك على سبيل النُّغو يض أي أراده اختمارا من العباد لاجبرا فلا نقص في عدم وقوعه لعدم دلالته على عحزه نخلاف تخلف المراد عن الارادة القسرية فليس بشيء لان عسدم وقوع مراده ولو على سبيل النبيض نوع نقص ومغاوبية وكذا ماقيلان الارادة التغويضة هي الأمر ومخالفته لانستلزم المقص لان ذلك أعايتم لوكان الأمر عنسدهم ما فسربه القوم وهو طلب المأموز وليس كذلك فانه عندهم عبن الارادة على هدا القول ولا شك أن تخلف المأمور عن الأمر حينئذ هو تخلف المراد عن الارادة فلزمهم النقص ( قوله لا تنافي قولهم باتحادهما ماصدقا لامهوما) الذي في المواقف أولا وآخرا ان المعتزلة قالوا ان ارادة الله فعل الغيرهم الأمريه وأماارادته فعلدفهم العلم عافيه من المسلحة ولعله

أى ماهنا مذهب لبعشهم

المند فى الأزل (خير 'مُوسَرُّه) كان (منه') تعالى بخانه وارادنه (عالمه تُساملُ 'كراً معلوم) أى مامن مثانه أن يعلم ممكنا كان أو ممتنا (جرئيات وكائيات وقدرتُه) شاسة (كراً مقدُور ) أى مامن شأنه أن يقدر عليه وهو الممكن بخلاف الممتنع (ماعليم أنه يكونُ) أى يوجد ( أرادَهُ) أى أراد وجوده (ومالاً) أى وماعلم أنه لا يوجد (فكر) يربد وجوده (فلارادة تابعة للعلم (تباؤُه) أى آراد (غيرُ مستفتَح ولائمتنام) أى لاأول له ولا آخر (ميزل) سبحانه موجودا (باسائي) أى عمائيها ومن وهم مادل على الذات باعتبار صفة كالمالم والخالق ( وصفات ذاته وهو والمهائي) أى عمائيها فعامُ ) لتوقفه هليها (من قددة وهم صفة تؤثر فى الشىء عند تعلقها به (وعلم) وهو صفة يتخصص يها الشىء مندالقها به (وحيام) وهو صفة تخصص أحدط فى الشيء من الفعل والتزل بالوقوع (أو) دل عليها (التنزيه) له تعالى ( عن النقص من أستم و يصري)

(قهل المقدر في الأزل) نعت لما يقع وهو توجيه التسمية بالقدر وأعافسر الشارح القدر عا ذكر لقول المنن خبره وشره والافالقدر بالمنى المصدري هو ايجادالله الأشياء على قدر مخصوص ولايضاف الشهر اليه نعالى أدبا وانكانت الأشياء كلهاخيرها وشرها بتقديره تعالى والقدر بالمنى المصدري قرين القضاء في عبارة المتسكلمين فقضاء الله نعالى عند الاشاعرة كما في شرح المواقف وغيره هو ارادته الأزلية المتعلقة بالأشياء علىماهني عليه فما لايزال.وقدره سبحانه وتعالى آيجاد الأشياء على قدر مخصوص من كونها على وفق الارادة (قهله كائن منه ) أنما قدره ليكون نصا في الحبرية ولا يتوهم خلافها والا فهو واجب الحذف كما تقرر في محله ( قهله ممكنا كان أو ممتنعا ) أراد الممكن بالامكان العام فيشمل الواجب ( قهله ومالا فلا ) ظاهره ومالم يعلم انه يكون وليس مرادا مل المراد وماعلمأنه لايكون كما بينه الشارح وظاهر عبارة المآن يشمل صورتين احداهما انتفاء العبر رأسا وهومحال والثانية عمر أنه لايكون لآنه يصدق عليه عدمعلم أنه يكون وهو الراد سم ( قول فالارادة تابعة للعــلم ) أي عند الاشاعرة وأما عند المعتزلة فتابعة للأمر لانهم يقولون ان الله يُريُّد ماأمر به من خبر سُواء وقع أم لا ولا يريد مانهي عنه من شر سواءوقع أملا وتظهر ثمرة الحلاف فيايمان أبي جهل فعندالاشاعرة انه مأمور به وليس ممادا وكفره منهى عنه ومماد وعند المعرلة بالعكس من حيث الارادة قال أثمتنا . ولو أراد مالا يقع كان نقصا في ارادته لـكلالها عن النفوذ فيا تعلقت به وتوسط بعضهم بما يرفع الخلاف فقال ارادته قسمان ارادة أمر وتشريع واراة قضاء وتقدير فالأولى وتسمى الارادة الشرعية تتعلق بالطاعة لابالمصية لقوله تعالى «يريد اللَّدَبكراليسرولايريد بكر العسر» والثانية وتسمىالارادة القدرية شاملة لجيم المكنات لقوله تعالى «فمن يردالله أن يهديه» واعلمان تبعية الارادة للا مرعند المعرلة لاننافي قولهم باتحادهما ماصدقا لامفهوما ( قهله بقاؤه الح ) أي وجوده وأما صفة البقاء فستأتى (قرأ) وهي مادل على الدات باعتبار صفة) أي والمراد هنا نلك الصفة وان حصل بداخل مع قوله وصفات داته لأن مقام التنزيه مقام خطابة (قول عند تعلقها م) دفع به ما يتوهم من كون مقدور القدرة قدتما مثليا (قهله وهوسفة يسكشف بها الشيءعند علقها به) تسعى هذاالتفسير المولى سعداله بن في شرح العقائد وهوكماقال بعض المحققين غبرمناسب من حهة ان الانكشاف يو همسبق الحفاء وعلمالله تعالى منزمنين ذلك والمناسب في تفسيره أن يقالصفة أزلية تتعلق بالشيء على وحه الأحاطة به على ماهو عليه دون سبق خفاء (قه له تقتضي صحة العلم) أي على وجه الشرطية بمني أنه ينتني العلم با نتفائها (قوله من الفعل والترك)

وهاصفتان يزيدالانكشاف مهما على الانكشاف بالعلم (وكلام) وهو صفة عبر عنها بالنظم المعروف المسم بكلام الله أيضا ويسميان بالقرآن أيضا (ويقاء) وهو استمراد الوجود أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والاحياء والاماتة فلمستأزلية خلافا للحنفية بإجم حادثة أي متحددة لابها اضافات تعرض للقدرة وهي تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها ولامحذور في اتصاف الباري سبحانه بالاضافات ككونه قبل العالم ومعهو بعده وأزاية أسمائه الراجمة الىصفات الأفعال كانقدم في جلة الاسماءمن حيث رجوعها الى القدر والفعل فالخالق مثلامين شأنه الخلق أي هو الذي بالصفة الق مها يصحالحلقوهي القدرة كإيقال في الماء في الكوز مرو أي هو بالصغة التي بها يحصل الارواء عند مصادفة الباطن وفى السيف في الفعد قاطع أي هو بالصفة التي بها يحصل القطع عندم الاقاة الحل فان أريد ما خالة ومن صدر منه الخلق فلد صدور مأزليا ذكر ذلك الغزالي وبين رجوع الأصاء كلما الى الدات وصفاتها في المقصد الأسني (وما صح في الكتاب والسنة من الصَّفات نُعتَمَدُ ظاهرَ المني) منه (ونُـنَزُّهُ عندسَماع المشكل ) منه كما في قوله تعالى « الرحمن على العرش استوى . وببقي وجه ربك . ولتصنع على عيني . يدالله فوق أيدمهم » وقوله سلم الله عليه وسلم «ان قلوب بني آدم كام ابين أصبعين من أصابع الرحن كقلب واحديصرفه كيف يشاء. ان الله يبسط يده الليل ليتوب مسى و النهاد ويبسط يدهالنهار ليتوبمسيء الليلحتى تطلع الشمس من مغرمها، رواهما مسلم( ثم اختَابَفَ أنْمَتُنا أَنوُولُ) المشكل (أم نُفَوَّضُ) معناه الرادالية تعالى (منزَّ هين) له عن ظاهره (مع انفاقهم على أَنَّ حَمَلْنَا أي وحدد الشرء وعدمه إذ هما طرفا الشروالمكن (قوله وهما صفتان يزيد الانكشاف مهما الخ) الم ادأن حقيقة الانكشاف مهماغر حقيقة الانكشاف بالعلرف كا أن حقائق الثلاثة متفارة فكذلك انكشافاتها فلا يقال انه يلزم تحصيل الحاصل أواحتاع الأمثال تم في التعبر بالانكشاف مامر (قهله و يسميان) أي السفة والنظم المعرب عنها وقوله أيضا أي كا يسميان بكلام الله ( قوله أما صفات الأفعال) محترز قوله صفات دانه (قوله أي متحددة) أي اعتبارية في الأذهان لافي الحارج وأشار بذلك الى أنه ليس المراد محادثة معنى الحسدوث المتقدم وهو الوجود بعد العسدم إذ صفات الأفعال اعتبارات لاوجود لها في الخارج (قه أله لا وقات وجوداتها) أي في أوقات وجودها أو عندها (قه أله ولا محــذور في اتعثاف الباري بآلاضافات ) أي لانها أمور اعتبار ية لاوجود لهـــا في الحارج حَيّ يلزم من اتصافه تعالى بهاكونه محلا للحوادث (قهأله وأزلية أسائه الح) مبتدأ خبره قوله من حيث رجوعها وهو استثناف بياني (قهأله كانقدم في جملة الأساء) أي الراجعة الى صفات الأفعال كما أشار الشارح الى ذلك بقوله كالعالموالحالق (قه له من حيث رجوعها الى القدرة) أى التي هي صغة أزليسة وقوله اللفعل أي الذي هو صفة اعتبارية متجددة فما الإزال (قوله فانأر يدبالحالق الز) مقابل قوله من شأنه الخلق (قه له في القصد الأسنى) اسم كتاب الغزالي في شرح أساء الله الحسني (قه له وما صح في السكتاب والسنة) أي في الجلة لان السكتاب لايقال فيه غير صحيح أو يقال صح بمعنى ورد أو ثبت (قوله نعتقد) أي وجو با وقوله ظاهر العني أي الواضح الذي لا أشكال فيه (قوله ولتصنع) أي ولترقى ( قوله بين أصبعين الخ ) خبر أول وقوله كقلب واحسد خبر ثان وهو معنى قول الشارح الآتي والظرف فيسمه خبركالجار والمجرور (قهأله نم اختلف أتمتنا الخ) أي بعـــد الانفاق على التنزيه عن ظاهره وقوله أنؤول انظر هــل معناهَ أيجوز التأويل أو هــل الأولى التأويل (قهله

منزهين ) حال من فاعسل نؤول ونفوض وهمذا يفني عنه قوله قبل وننزه عنسد ساع الشكل

(قوله اعتبارات) أى لها منشأفالحال حظرف النفسها بمنى أن هنشأ اقتراعها موجود خلرجا الاظرف لوجودها تدبر (قوله أى الراجعة لل صفات الافعال المناساة لايسلم تفسيرا الجذالأساء كاهد ظاهد ناما.

(قو لهمن إسناد ماللسيس) الاُولِي ما للتعلق وهو المؤول بالكسر للتعلق بالكسروهو التأويل (قولهأن يكون التجوز في جميم للفردات) الراد بالتجوز سببه وهوالانتزاع فان انتراع الهيئة من المفردات سبب أى أمر لابدمنهني التحوز بالهيثة عن الهيثة إذالتمثيل لا يحور ز فيمفرداته انماهو فيالهيثة و بعددلك في التمثيل لابد فيه من الانتزاع من كل جزء من أجزاء المركب وما هنا كذلك إذ شبه هيئة منتزعة من القاوب وكونهافي قدرة اللهوصرفه لهاكيف يشاءبهيثة منتزعة منشيء يسير وكونه بين أصبعان لواحد من عباده وتقليبه له كنف بولد (قوله أى شخصامعطيا له)

الا ولى تاثبا

بتنصياء لا يقدّم ) واعتقادنا الرادمة مجملا والتفويض مذهب السلف وهو أسلم والتأويل مذهب الخلف وهو أسلم والتأويل مذهب الخلف وهو أعلم أي أحوج المدينا من يؤول في الآيات الاستواد الاستيلاد والوجه النات والمين بالمستواد في المدينة الأول والتفويل والنائر في خبر كالجار والحديثان الأول والنائر في خبر كالجار والجواد ان قلوب الساد كالم بالنسبة الى قدية تعالى في مدير يصرفه كيت شاء كنايته بالواحد من عباده اليسير ين أسبين من أصابعه والمرادمن الثاني انعتمالي بيسر يضرفه كيت شاء والنهار الماطوع الشمس من مفرجها فلا يودتهم كالي بيسط الواحد من عباده يده للمعطاء أي للأخذ فلا يرد معطيا ( التراكن ) وهو ( كلامة ) تمال التأميذات ( غير كمنواق ) وهو مع ذلك أيشا و طلقية الاالجاز ككوب في مصاحفناً ) باشكال الكتابة وسورالحروف الدالة عليه ( عفوظ في مدور تا ) بالشكال الكتابة وسورالحروف الدالة عليه ( عفوظ في مدور تا ) بالشكال الكتابة وسورالحروف الدالة عليه ( عفوظ في مدور تا ) بالمكال من مكتوب وعفوظ ومقووه

(قهله تنفصيله) أي تعيين الراد منه وقوله المراد مفعول اعتقادنا وقوله مجملا حال من اعتقادنا (قهله أي أحو جالي مز مدعل أي بكون حاصلاعندمن ربد التأويل وفهاذ كره اشارة الى أن قوله أعلم عازا فىالافرادمن قبيل اطلاق اسم السبب على السبب فان الأحوجية الىمز يدالعل سبب مقتض آلى أن يسير الأحوج أعمل وفي اسناد أعلم إلى التأويل مجاز في الاسناد أيضا فانه من اسنادما للسب الىالسب أيضا فانَّ الاَّحُوجِ الى مزيد عــلم هو من بؤول لأن التأويل سبب لذَّك وفي كلام الشارح دفع لما يتوهم من العبارة من أن الخلف أعلم من السلف وقد اشتهر في العبارة بدل أعلم أحكم أي أكثر إحكاما أي اتفانا والأولى أولى كا قاله الكال وانماكان الخلف أحو جاليمز بد علم لانهم محتاجهن الى تتبع كلام العرب ومعرفة المجازات والاستعارات والكنايات الواقعة في كلامهم فيحمل على واحد منها (قُولُهمن باب التمثيل المذكور في علم البيان) وهو تشبيه هنة منتزعة من عدة أمور بأخرى مثلها قال بعض الحققين واعلمأن التمثيل في الحديث الأول اعاهو في قوله بن أصبعين من أصابع الرحمن لافيه وفيا مدومين تمام الحديث أذلو قيل ان قاوب بني آدم كقلب واحديصر فه كيف شاء لريكن فيه تمثيل قطعا اه واك أن تقول لايشترط في العثيل أن يكون التجوز في جميع الفردات باللهتبراعاهو الهيئة من عدة أمور لاكل واحد من الأمور (قوله فلا يرد معطياً ) أي شخصا معطياً له كما أن السائل لايرد· شيئا يعطى له فظهر كونه من باب التمثيل (قه إله وصور الحروف) عطف تفسر على أشكال الكتابة (قه إله راجع إلى كل من مكتوب الخ) يعني أن اسناد كل من مقروه ومكتوب وعفوظ الى ضمير القرآن حقية لآن كلامن المقروء والمكتوب والمحفوظ بطاق عليه لفظ القرآن اطلاقا حقيقيا كإيطلق كذلك على المعني القائم مذاته تعالى وليس المراد بالقرآن حيث يطلق على المقروء والمكتوب والمحفوظ المعنى القائم بذاته تعالى مل العبارات المخصوصة الدالة على المغاني المخصوصة أوالنقوش الدالة على تلك العبارات وأماحيث يراد بالقرآن المنى القائم به تعالى فوصفه بانه مقروء أو محفوظ أومكتوب بجاز قطعامن وصف المدلول بصفة الدال لكون المقروء والاعلى المعنى المذكور وكذا المحفوظ والمكتوب وهذاهوالذي أشارله في شرح المقاصد حيث قال المراد بالذكر العربي المنزل المقروء المسمو عالمكتوب هو المعنى القاثم الاأ نهوصف بماهوم وصفات الأصوات والحروف الدالة عليه مجازاوو صفا للدلول بصفة الدال اه ولميرد الشارح ماذكره صاحب المقاصد بَدليل قوله فان القرآن بهذه الحقيقة ليس في المصاحف الخ فقول بعض المشين مانسه وحاصله ان اسناد كل من مكتوب ومحفوظ ومقروء الى القرآن بمعنى كلام التمالنفسي اسناد حقيتي كلمنها باعتبار وجودمن

القائم بذاته بج وحاصل ما أرأده الشارح حينندان الكلام القديم يوصف بانه مكتوبوصفاحقيقيا وان كان كنهه ليس مكتوبا ولا مقروءا الجوذلك لأن له وجودا في الكتابة بمعنى انه صداول المكتوب فيوصف بإنه هومكتوب باعتبار هذا الوجودكا يقال زيدمكتوب باعتمار وجوده الخطى فمعنى انه مكتوب أن له وجودا في . الكتابة سواءكان ذلك الوجود مجازيا أوحقيقيا ولاشك مان الوصف مان له وجودافي الكتابة وصف حقيقي اذ معنى مكتوب انه موجسود بوجوده السكتابي وهكذا يقال في محفوظ ومقروء اذاعرفت هسدا عرفت أن ماقاله الشارح تحقيق تفرد به خلاف مافىشرح المقاصد والعقائد وانه لايرد عليه . مافهمامن أناطلاق ذلك عِازُ لانه مبسى على ان المراد عكتوب ونحوه انه واقع عليــه ماهو من عوارض الألفاظ وهو النقش وليس مرادا و به تعلم أن الحشى رحمه الله بعلد عن معنى الشارح عراحل وكيف يصحماقاله وكلام الشارح آتما هو

وقدم للإشارةالىذلك ونبه بقولهلاالمجاز علىأنه ليسالمرادبالحقيقة كنهالشيء كماهومراد المتكامين فانالقرآن بهذه الحقيقة ليس فىالمساحف ولافى الصدور ولافى الألسنة واعما المرادبها مقابل الجاز أى يصمرأن يطلق على القرآن حقيقة أنه مكتوب محفوظ مقروء واتصافه بهذه الثلاثة وبانه غير مخلوق أى موجود أزلا وأبدا اتصاف له باعتبار وجودات الموجود الاربعة فان لكا مهجود وجودافي الخارجووجودافيالدهن ووجودا فيالعبارة ووجودافيالكتابة فهيي تدل علىالعبارة وهي عليمافي ( ويعاقبُ) مهم ( الا أن يغفرَ عَيْرِ الشِّر ْكُ على المصيَّةِ ) عدلا لاخباره بذلك قال تعالى ﴿ فامامن طغي وآثر الحياة الدنيا فانالحجيمهم المأوي وأمامين خاف مقام ربه ونهير النفس عبزالهويفانالحنة هي المأوى \_ ان الله لا ينفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء » وهذا الأخير محصص لعمو مات العقاب (وله) سبحانه ( إثابةُ العاصى وتعذيبُ المطيع وايلامُ الدوابُّ والاطفال ) لانهم ملك يتصرف فهم كيف يشاء لكن لايقع منه ذلك لاخباره باثابة المطيع وتعذيب العاصي كما تقدم ولم يرد ايلام الدواب والاطفال في عبر قصاص والاصل عدمه أما في القصاص فقال صلى الله عليه وسلم الوجودات الار بعةلااسمنادمجازي اه ثماعتراضه علىالمصنف والشارح بمانقله عن حواشي العقائد للسكستلي و بكلام شرح المقاصد المتقدم في غير محله فتأمل (قه أدقدم للاشارة الىذلك) أي الى الرجوع المكل وكذا لوأخرلان القيداذا تأخر يرجع الى الكل (قوله ليس في المصاحف ولافي الصدور) أي لانهمعنى قائم بالذات لا عكن انفكا كه عن الدات ويقوم بالفر (قوله أي موجود أز لاوأبدا) تفسر لقوله غسر مخلوق (قه لهوجودا في الحارج) أي التحقق في العيان ووجودا في الدهن أي التحيل ووجودا في العمارة أي باللفظ الدال علمه ووجودا بالكتابة أي بالنقوش الدالة على العبارة وقوله فهي أي الـكتابة تدل على العبارة وهي أي العبارة تدل على مافىالنـهن وهو أيمافى النـهن على مافيالخارج فالكتابة دال ليس الاومافي الحارج مدلول ليس الاومافى العبارة ومافى النهن دالأن باعتبار مابعدهما مدلولان باعتبار ماقبلهما (قه له عباده السكافين) أي كل كذاغير السكافين كالاطفال واتعاقيد بالسكافين لاجل قوله و يعاقبهم (قول،فضلاً) فيه رد على المعترلة (قول، الأأن ينفر) استثناء من قوله و بعاقب (قول، قال تعالى فأمام طغى الآية) الذي دلت عليه الآية ترتب الثواب والعقاب على ماذ كرفها وليس فهاما يدل على إن الثو إب الفضل وقوله تعالى «فأمامو طغي» أي تجاوز الحدفي العصيان «وآثر الحياة الدنيا» أي عن الآخرة من كل وجه والدار تب عليه قوله « فان الجحيم هي المأوى » أي لاغيرها كايفيده تعريف طرفي الجلة معضم برالفصل وقوله «وأمامن خاف مقام ربه» أي آمن «ونهي النفس عن الهوي» أي عن العاصي من الكفر فما دونه من الكبائر والصغائر بأن جنب الجيع أوماعدا الصغائر على قول الجهور من أنها مكفرة باجتناب الكبائر أواركب الجيع أو بعضه ولكن ناب وأصلح ومات على ذلك فان الجنةهي المأوى لالغيرها وأمااذامات على الاصرار على مادون الشرك فهو تحت الشيئة كاسياني فلايحكم بأن مأواه الحنة لاغبرها لاحبال أن يعاقب بادخاله النار ثم يدخله الجنة (قوله ان الله لا يغفر أن يشرك به ألح) دليل للاستثناء الذكور بقوله الاأن يغفر غير الشرك (قهاله وهذا الاخير ) أى فوله تعالى « و يغفر مادون دلك لمن يشاه ، مخصص لعمومات العقاب أى لان عمومات العقاب تقتضي أن كل فردمن أفراد الدنوب معاقب عليه وهذا النص لبعض أفراد الذنوب وهو الذنوب الففورة (قول الكن لا يقعمنه ذلك) قديشكل بان ايلام فى السكلام القائم بذاته تعالى فليتأمل فانه تحقيق حقيق بالقبول واقد سبحانه وتعالى أعلم

« لتؤدن الحقه ق الى أهليا يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» رواه مسلم. وقال «يقتص للخلق بمضهمين بمض حتى الجمامين القرياء وحتى للذرة من الذرة» وقال «ليختصمن كل ثبيء يوم القيامة حتى الشانان فيا انتطحتا ٤ رواهما الامام أحمد قال النذري في الاول رواته رواة الصحيح وفي الثاني اسناده حسن وقضية هذه الآحاديث أنالا يتوقف القصاص يوم القيامة على التكليف والتمييز فيقتص من الطفل لعافل وغيره (ويستحيل وصفه ) سبحانه (بالظُّلُم ) لأنه مالك الامور على الاطلاق يفعل مايشاء فلاظلم في التمذيب والايلام المذكورين لوفرض وقوعَهما (يراهُ) سبحانه ( المؤمنونَ يومَ القيامة )قبل دخول الحنة وبعده كاثبت في أحاديث الصحيحين الوافقة لقوله تعالى «وجوه يومثذ ناضرة الى ربياً ناظرة » وَ الخصصة لقوله تعالى «لا تدركه الأيصار» أي لا تراه . منها حدث أن هر برة « ان الناس قالوابارسول الله هل نرى ربنايوم القيامة فقال رسول الله عَيْنِكَيْنَةُ هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوالا يارسول الله قال فهل تضارون في الشمس ليسدونها سحاب قالو الايارسول الله قال فانكترونه كذلك النر وفيه أنذلك قبل دخول الجنة وقوله تضارون بضم التاءوالراءمشددةمن الضرارو مخففة من الضير أي الضرد أي مل محصل لكم في ذلك ما يشوش عليكم الرؤية بحيث تشكون فيما كايحصل في غير ذلك وحديث سهيب فيمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٥ اذادخل أهل الحنة الحنة يقول الله تبارك وتعالى ترمدون شيئا أزيدكم فيقولون المتبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجناس النار

البدرتاو حالج) أى تفيد أنالراد بتلك الليلة ليسلة

(قوله في كلام السعد

الن لبته ما نقل هدا

(قوله فان اضافة الليلة الى

لم يستترفها بسحاب

الاطفال والدواب أمم مشاهسه لظهور وقوع الامراض والعاهات بالاطفال والدواب فمما معنى عدم وقوع الايلام الا أن يُراد عدم وقوع الايلام في الآخرة لا في الدنيا قاله ميم \* قلت من المعلوم أن الراد عسدم الوقوع في الآخرة لآفي الدنيا فانه لانواع في ذلك اذ هو مشاهد الوقوع ( قدله لتؤدن) مبنى المفعول واللام القسم وأصل الصيغة تؤدين نحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فالتق إساكنان فحذفت الألف لالتقائهما (قه أ، وحق الذرة من الدرة) الدرصفار النمل جدا ( قهله و يستحيل وصفه بالظلم) الراد بالوصف الاتصاف أي يستحيل أتصافه تعالى بالظهر وأما وصفه به فقد وقع من السكفرة والمشركين قال سم في كلام السعد امكان الظلم في حقه تعالى والالم يقع التمدح بنفيه اه \* قلت أطلق في على التقييد وتحقيق المقام أن الظلم يقال على معندين التصرف فيملك الغبر واضرار نفس بدون حق وهو بالمعنى الاول مستحيل على الله تعالى وهو الذي عناه الصنف وبالمني الثاني غيرمستحيل عليه تعالى لكن أخبر الله تعالى بأ نه لا يقع تفضلا واحسا نامنه وهذا الذي عناه السعد (قهله يراه المؤمنون يوم التيامة) المتبادر من يوم القيامة معناه المشهور فهوالراد بالدنيا التماختلف فيالرؤية فهاماقبلها حتى يشمل البرزخ أوماقبل الموت فيكون حال البرزخ مسكو تاعنه حرره وراجعه سم ﴿ قُلْتُ الظاهِرِ الاحْمَالُ الأولُ (قَهْلُهُ أَي لاتراه ) هذا بناء على أن المرادمين الادراك مطلق الروُّية وأما اذا أربد بالادراك الروُّية على وجبه الاحاطة فلا تخصيص وكذا التخصيص المذكور مبنى على أن اللام في الأبصار للاستغراق وأما لوكانت للعهد والمعهود أبصار الكفار فكذلك \* فحاصلة أن التخصيص مبنى على عموم الأبصار وكون الراد بالادراك مطلق الرؤية (قهله ليس دونها سحاب) لعل السر فيذكر هذا فيالسَّمس دون القمر أنه ذكر فيالقمر مايغني عن هذا وذلك قوله ليلة البدر فان اضافة الليلة الىالبدر تاوَّح بأن نوره مستمر الى آخرهاولا يكون ذلك الابدون سحاب قاله شيخ الاسلام (قه له يقول الله تبارك وتعالى تر يدون شيئا أزيدكم الح) هذا لايشكل بما من أنهم برونه سبحانه وتعالى قبل دخول الجنة أيضا (قه أبه و ننجنا) بالجزم عطفاعلي تدخلنا فيكشف الحجاب فسأ أعطوا شيثا أحسالهم من النظرالي ربهم تعالى وفيرواية ثم تلاهده الآية « للذين أحسنوا الحسن وزيادة » أي فالحسني الحنة والزيادة النظر اليه تعالى و يحصر بان ينكشف انكشافا تامامنزهاعن المقابلة والحيمة والمكانأما الكفار فلابرونه يومالقيامة لقوله تعالى «كلا أنهم عن ربهم ىومئذلىمجو يون؛الموافق لقوله تعالى «لاندركه الأبصار» (واختُابٌ هل تجوزُ الرؤيَّةُ) له تمالى (فىالدنيا) ڧاليقظة (وڧالمنام)فقيل نعمروقيسللا،أماالجواز ڧاليقظة فلان موسى عليـــه السلام طلبها حدث قال «ربأرنيأ نظر اليك» وهولا يحمل ما يجوز ويمتنع عيربه تعالى والمنع لأن قومه طلبوها مدوقبوا قال تعالى «فقالوا أرنا اللهجهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» .واعترض هذابان عقابهم لمنادهم وتمنتهم في طلبها لا لامتناعها وأماالنع في النام فلا والرقي فيه خيال ومثال وذلك على القديم محال والمحنز قال لا استحالة لذلك في المنام وسكت المصنف عن الوقوع ويدل على عدمه في اليقظة وهو قول الجمهورة وله تعالى «لاندركه الأبصار» وقوله لوسى «لن تراني» وقوله مسالية «لن يرى أحد منكر ربه حتى يموت. رواهمسلم في كتاب الفين في صفة الدحال نعم اختلفت الصحابة في وقوعما له عَيِّ الله المداج والصحيح نعمواليه استندالقائل الوقوع في الجلة لكن روى مسلم عن أبي ذر سألت رسولالله عَيَالِيَّةِ هلرأيت ربك ؟ قال رأيت نورا وفي رواية نور

دلالة فيالاً يةعلى منع أصل الرؤية وقد تقدم تحوهذا آنفا (قه أونع اختلفت الصحابة الغ) استدراك على قوله و يدل على عدمه النع (قوله والصحيح نعم) هوقول ابن عباس وأنى ذر والحسن وغيرهم كما نقله عنهمالقاضي عياض وأقره النووي ومثله لايقال الابتوقيف. ويجاب عما استدرك بهالشارح من رواية مسلمين أبي ذر بانها ليستصر يحة في عدم الرؤية وبتقدير صراحتها فأبوذر فيهاناف وفي غيرها مثبت كمفيره والمثبت مقدم على النافي مع أن دليل الرؤ ية يشعر بعاوشان الرسول علي وهومقدم على مالم يشعر به قاله شيخ الاسلام (قه له الوقوع في الجلة) أى في بعض الصدور وهوالوقوعه المالية

(قول، فكشف الححاب) لايخة أن الحجاب في حق المخاوق لا في حق الحالق لاستحالته عليه تعالى لانها مما يحيط بمحسوس (قوله منزهاعن المقابلة والجهة والمكان) اشارة الحواب عن اشكال النافين الرؤية بأنها تستاز مالقاراة والحية والمكان \* وحاصل الجواب منع الاستاز ام لا نه انما يكون في رؤ بة التحيزات والحق تعالى منزه عن ذلك (قول أماالكفار النم) محترز قوله براه المؤمنون (قوله واختلف هل نجوز النم) أي اختلف المجوز ون لر ويته تعالى في الآخرة هل تجوز عقلا الرؤية في الدنيا النع (قه له في اليقظة) أخذ ممن العطف القتضي للغايرة في قوله وفي المنام ثم ان قوله في المنام قال شيخ الاسلام استطر أدى لانها ليست بالعين بلهى نوع مشاهدة بالقلب اه (قوله أما الجواز في اليقظة) أي وهومذهب أهل السنة (قوله والمنم) أي فى اليقظة وهومذه العدلة (قهله وذلك) أي ماذكر من الحيال والمثال على القديم عال (قهله والمجيزة ال الستحالة الذاك أي للخدال والمثال أي لأن المرثى فيه حقيقة ليس ذات المرثى بل خيال ومثال الم يحسب ما يقع عنه وعن أتمة المسلمين فيذهن إلر الفي لافي نفس الأمراذ لاخيال له تعالى ولامثال م والحاصل ان رؤية المنام مبنية على نوع من التميل والتخييل فيرى فيه ماليس جساولاصو رة جساوصورة وترى الماني علىصورة الأجسام كالعلم علىصورة اللبن كاورد وأماقوله تعالى «ليس كشاهشيء» فلايدل على نفي رؤيته تعالى فى المنام لان المرثى فى المنام ليس مثالاله تعالى في الواقع بل في ذهن الرائي (قه أيه و يدل على عدمه في اليقظة وهوقول الجمهور قوله تعسالي الاندركة الابصاراليم) أي في الدنيا وهــذا على حمل الادراك على مطلق الرؤ ية لاعلى الاحاطة والافـــلا

اشكال النافين النع) في تأمل بل الجسوآب ماقاله الامام الغزالي في الاحياء موران الإشكال اعابكون ان او كان الادر اك اليصري يكون هناك عسلىماهسه عليه الآن أمالوجعل الله في المم ادراكا آخر مين جنس العلم فلا فان المعاوم لسرمونشم طه تحسيز ولا مقاطة ومثله يقال فيساع الكلام القديم بلاحرف ولا مسوت وأطال في ذلك كلامخسن رضي الله تعالى

(قوله اشارة للحواب عبن

أنيأراه بتشديد نون أني وضمع أراه لله أي حجبني النور المنشى للبصر عن رؤيته وقد ذكروقوعها فى المنام الكثير من السلف منهم الامام أحد وعلى ذلك المعرون للرؤيا وبالغرابن الصلاح في انسكار ما اتقدم فى النم (السَّيدُ مَن كَتَبَهُ ) أي الله (في الأرل سَميدا) أي لافي غيره (والسَّقيُّ عَكُسهُ ) أي من كتبه الله في الأزَّل شقيا لافي غيره (ثم لَا بَتَبَدَّلان) أي المكتوبان في الأزل بحلاف المكتوب في غييره كاللوح المحفه ظ قال تعالى « معده الله مانشاء و شت و عنده أم الكتاب» أي أصله الذي لا يضرمنه شي وكما قاله عَلمَ) أَيَالُهُ (مُوتَهُ مُؤمناً فليس بشَقيٌّ ) بل هوسميدوان تقدممنه كفر وقد غفر ومن علمموته كافرا فشة وإن تقدمهنه إعان وقد حيط، وفي قول للإشعري تبين أبه لم يكن إيما بافالسيعادة الموت على الإيمان والشقاوة الموت على الكفرويترتب على الأولى الخلود في الحنة وعلى الثانية الخلود في النارقال تعالى «وأما الذين سمدوا فغي الحنة خالدين فيها» وقال «فأما الذين شقو افغي الناد لمهرفيها زفير وشهبيق خالدين فيها» (وأبو يكر) رضي الله عنه (مازال بعثن الر"ضاً) منه تعالى كما قال الأشعري وان لم يتصب الا بعان قسل نصديقه الَّذِي مَيَيَالِينَةُ لأنه لم يثبت عنه حالة كفر كاتبت عن فير دممن آمن (والرَّضاً والحبَّةُ ) من الله (غيرُ المشيئة والارادة )منه فان معنى الأولين المترادفين أخص من معنى الثانيين المترادفين اذال ضاالارادة من غيراء تراض والأخص غير الأعم ( فلا يَرْ ضي لِعباً د والكُفُرْ )معو قوعه من بعضهم بمشيئته (ولوشا ورَبُّكَ ماً فَعَلُوه) وقالت المعتزلة الرضاو الحية نفس المشيئة والارادة (هو الرزاق) كاقال تعالى «ان الله هو الرزاق» (قوله أنى أراه) أى كيف أراه (قول من كتبه الله) الراد بالكتابة العربدليل قوله في الأزل (قوله بخلاف المكتوب فيغيره كاللوح المحفوظ) جرى عي الشمسهور من تطرق المحو والاثبات الى اللوح الحفوظ بناء طى نفسير أمالكتاب بعلمالله القديم وسمى أمالكتاب لانه أصله وأماطى نفسير أمالكتاب باللوح المحفوظ بناء على ان مافيه طبق العلم القديم بمعنى أن مافيه من الملومات بعض معاومات العلم القديم لانمعساومات العلم القديم لاتتناهي ومافي اللوح متناه وسمى محفوظا لحفظه عن تطرق الهو والاثبات الله فلا يتأتى دخول التبدل فيسه و محمل الحو والاثبات في الآية علم نحو معانف الحفظة (قهله فرغ ربك) أي مضى أمرو بك في شأن عباده من سعادة وشقاوة (قهله ومن علم أي الله الح) الناسب التفر يعرالفاء (قوله وقدغفر ) اعتراض يشبه التعليل وكذاقوله الآتي وقد حيط (قوأه فالسعادة الوت على الاعسان الخ) تفريع على قول الصنف ومن عليموته مؤمنا الح (ق لهماز البعين الرضا) أى قر ر العين بالرضا أي مسر و را به منه تعالى (قوله لانه لم شب عنه حالة كفر الز) لا حاجة لهذا التعليا. على مذهب الاشعرى بل التعليل الموافق لمذهبه أن يقول لأن الله عليموته على الاعسان فالتخصيص أفي بكر حينتذ على مذهب الانسعري من أن المراد اعسان الموافاة اذكل من علم الله موته عسلي الايمسان لايكون كافرا حال كفره (قوله حالة كفر) أي لمستمونحوه (قهله فلايرضي لعباده الكفر) تقرير للغايرة المذكورة وقوله وله شاء ريك مافعاوه دليل لقوله معرقوعه من بعضهم (قه أووقال المعرّلة الرضاو الهية نفس المشئة والاوادة) قال ىذلك قومد الاشاعرة منهمالشيخ أبواسحق وأجاب هؤلاء عن قوله تعالى « ولايرضي لعباده الكفي » بانه لايرضاه دينا وشرعابل يعاقب عليه و بأن المراد بالعباد من وفق للايمان ولقد شرفهم بإضافتهم اليه

( قول المصنف والمـاهـيات) قال عبد الحـكم في حاشية المواقف النزاع فيان الماهية بمعنى مابه الشيء هوكليا أوجزئيا مجعولة أو وهو الماهية الكلية كان زاهة لافي الماهسة السكامة انتهى فمن قال بثيوت أمر وراءالهو يات الخارحية (1113)

فيه ومن لم يقل الا شوت المو بات الخارجيه كان نزاعه فيه والثاني هو الحق الذي عول عليه عبد الحكيم في حواشي القطب وغيره من المحققين اذ الماهية الكلية أمر انتزاعي لا وجود له وحينئذ بجب حمل ماهنا عليه (قـول الشارح المكنات) قيد به تبعاً لشارح المواقف لانه محل النزاع فيان الماهيات لمانقرر قبل الوحود أولا المن علمه أن الماهمات مجعدلة أولا أما الماهمات المهتنعة فلست متقرة اتفاقاكما في عبد الحكم . (قولالشارح أي حقائقها مجعولة) هـدا صريح في ان الخلاف في ان الماهمة نفسها أثر الجعل أولا وهو مااختاره الفاضل عبد الحكيم لا اتصافها بالوجود كا اختاره السد ولاأنالمجولية الاحتياج كما اختاره العضدفانظرمع هذا التصريح كيف صنع المحشى وليته على هذا أتى عدهب يعرف (قول المصنف مجعولة الح ) قال عبد الحكيم في حواشي المواقف بعد أنفاق الكل

أي فلا رازق غيره وقالت المعتزلة من حصل له الرزق بتعب فهـــو الرازق لنفسه أو بغير تعب فالله هوالرازقاه (والرِّزْقُ) بمعنى المرزوق (ما رُينْتَهَم بهِ) في التنذي وغيره( ولو ) كان ( حَرَّامًا ) منسب أوغيره خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون الاحلالا لاستناده الى الله في الحلة والستند اليه لانتفاع عباده يقبح أنيكون حراما يعاقبون عليه قلنا لاقبح النسبةاليه تعالى يفعل مايشا وعقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسبابه و يازم المعتزلةأنالتنذى الحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله أسلا وهومخالف لقوله تمالى «ومامن دابة فىالأرض إلاعلى اللهرزقها» لأنه تمالى لايترك ماأخبر بأنه عليه ( رَبَّدُهُ ) ثمالي (الهدابةُ والإشلالُ) وهما (خلقُ الضَّلال) وهو الكفر (و )خلق (الاهتماءُ وهُو الايمانُ ) قال تعالى «ولوشًا و الله لحملكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من بشاء . من يشا الله يضلله ومن يشايجمله على صراط مستقيم وزعمت المتزلة أسهما بيدالعبديهدي نفسه ويضلها بناء عمل قولهم إنه يخلق أفعاله (والتوفيق خلق القدرة والداعية إلى الطاعة وقال امام الحركمين خلق الطاعة والخذلانُ صُدُّهُ)فهو خلق القدرة على المصية والداعبة البهاأ وخلق المُصية (واللطف ما بقع عنده صلاحً المبدأُخَرَةً) بأن تقع منه الطاعة دون المصية (والحثمُ والطَّبْعُ والأكنَّة) الواردة في القرآن بحو خمرالله هلى قلوبهم طبع الله عليها بكفرهم جملنا على قلوبهم أكنة أن يفقهو ،عبارات عر سمعني واحدوهو (خلقُ الضَّلال فيالقَّلْب ) كالاضلال(والماهيَّاتُ) للممكنات أيحقائقها (محمولَةٌ )بسيطة كانتأومركبة في قوله «عينا يشرب بهاعبادالله» شيخ الاسلام (قه له أى فلارازق غيره) أخذ الحصرمن تعريف الطرفين مع التأكيد بضمير الفصل ( قَوْلُه ما ينتفع به في التفذي وغيره ) أي كاللباس مثلا وهــذا التفسير هو الممول عليه عند الاشاعرة كأقاله الآمدي لاتفسير بعضهم اياه بأنه كل مايتر بي به الحيوان من الأغذية والأشرية (قوله خلافًا للعنزله) أي لاتهم عرفوه بما ملك والمماوك لايكون الاحلالا ( قوله في الجلة ) انما قال في الجلة لان الرزق عنــدهم قسهان كما من ماكان بتعب فهو من العبد وماكان نغير تعب فهو من الله تعالى (قوله لسوء مباشرتهم أسبابه ) أي كالنصب والسرقة (قهل، ويلزم المعزلة الخ) يرد علينا نظيره وهو أن من ولد ولم ينتفع بشيء الى أن مات الى أخر ما بيناه مهامش الحكال الا أن يقال دلت النصوص على أن مسمن انتفع بشيء كان رزقا وكان ينتفع بشيء اه مم (قوله بيده المداية) أي بيده دلك لابيد عده (قوله والداعية الى الطاعة ) أى الرغبة لها قال شيئخ الاسلام أواد الداعبة الناشئة عن سلامة الأسباب مع أنه لاحاجة لذكرها للعلم مها من خلق القدرة المقارنة للفعل ولهذا لم يذكرها المحققون اه ( قهأله وقال امام الحرمين خلق الطاعة) أي لاخلق القدرة لان القيدرة الحادثة لانأثير لها والطاعبة هيئة موافقة لأمر الله شيخ الاسلام (قوله أخرة) بوزن درجة أي آخر عمر وفقول الشارح بأن نقع منه الطاعة دون العصية أي في آخر عمره وتفسير اللطف بماذكر نسب التكلمين والذي ذكر السعد وغيره أنه خلق قدرة الطاعة كالتوفيق شيخ الاسلام (قوله واللهيات الخ) جمع لتشمل مفردها ومركبها والافلا خلاف في بعض دون بعض (قوله للمكنات) خَرج به المستحيلات كشر يك البارى فليست مخاوفة (قوليه بجمولة)

عل أن الماهمات الممكنة محتاحة في كونهامو جودة الى الفاعل اختلفوا في ان الماهيات في حددواتها مع قطع النظر عن الوجود وما يتبعه والعدم ومايازمه أثر الفاعلومعني التأثبراستتباع المؤثر الاترحتماوار نفعالمؤثرار نفعالأثر بالمرةلاما يتبادرالىالوهمأعنيا بجادالأثر فيكون الوجود انتراعيا محضا والاتصاف به غير حقيتي بأن لايكون زائداواليهذهبالاشعرى والاشراقيون القاتلون بسنيةالوجود أملا بالماهيات في حه" ذواتها ماهيات والتآثير والجعل باعتباركونها موجودة ومايتبع الوجود ومعنى التأثير جعل شيء شيئا فيكون الانصافبالوحود حقيقيا بأن يكون الوجودأ مراز الداطي الماهمة تتصف الماهمة به سواءكان موجودا أو معدوما واليه ذهب جمهور المتكلمين القائلين بزيادة الوجود وحينئذ فالنزاع معنوى والخلاف فيمان المباهيات نفسها أثر الفاعلوكون المباهية موجودةأمر انتزاعي محض أو أن الماهيات في أنفسها ماهيات وتأثير الفاعل في اتصاف الماهية بالوجوء فالقائلون بعينية الوجمود قاتلون بالأول بزيادة يقمولون بالثاني أي لئلا يلزم انهاذا ارتفع الجعل ارتفعت الماهية عن نفسهاوهو باطل. ورد بأنه لاما نعمين ارتفاعها عن نفسها بعدمها كالمعدوم وهذا ماذكره المحقق الدوانى في نصانيفه و بينه بيانا شافياً واختاره شارح حكمة العين فيمنهياته وأشار اليه الشارج قدس سره في حواشبها 🗱 بقي شيء وهوان مرتبة عامه تعالى مقدم على الجعل فالماهيات في مرتبة العلمة ميزة متكثرة من غير تعلق الجعل بهافكيف يقال ان المناهيات في أنفسها أثر الجعل اللهم الا أن يقال ان ذلك التكثير والتعدد بسبب العلم فتسكون أنفسها مجعولة بالجعل العلمي وان لم سكن مجعولة بالجعل الخارجي ونع ماقاله المصنف إن هذه المسئلة من المداحض انتهيم, وهذا الذي اختاره الاشمعري هو الجمل السيطة الاسيد الزاهد في حواش الم اقف وهو المشار اليه فقولة تعالى «وجعل الظامات والنور» وعايم يدكون الوجود أمما انتزاعيا محضا انه لولم يكن كذلك لكان الانساف بهحة قبا لانهأمر زائدسواء كانوجودياأوعدميا فيقتضي ببوت المثبت لهفيظرف الانساف ولبس تبوته الا بالوجودوهذا الذي بينه عبدالحكيم مذهب له ولمن تبعه مخالفافيه العضدفي المواقف والسيدفي شرحه فليتأمل (قوله من قال أن الماهيات الخ) هذا مذهب العفيد لكن المحشى خلط في هذا المقام خلطا يقضى منه العجب \* وحاصل مذهبه كافي المواقف ان المجعولية أنما تلحق المُوية لاالماهية (٤١٤) لأنها من عوارض الوجو دالخارجي دون الماهية من حيث هي فمن قال ان الماهية غبر مجعولة أراد الماهيــة

## أى كلماهية بجمل الجاعل وقيل لامطلقا بلكلماهية

أى مخاوقة لله تعالى أوجدها بعدأن لم تكن (قه له أي كل ماهية بجعل الجاعل) من قال ان الماهيات محق المركبة دون البسيطة مجعولة أراد انها محتاجة الى الفاعل في وجودها الحارجي ولابخفي ان المجعولية بهذا المعني من لوازم أراد بالمجعولية الاحتياج الماهية المكنة مطلقا فانها أينما وجدت كانب متصفة بهذا الاحتياج الىالفاعل في الوجود الخارجي الىالغير سواءكان فاعلا والمجعولية بهذا التفسير من لوازم الموجود لاالماهية ومن قال ليست مجعولة أراد أنها في حدد ذاتها لايتعلق بها جعل جاعــل ولا تأثير مؤثر قال في شرح المواقف فانك اذ لاحظت ماهية السواد ولم تلاحظ معها مفهوما سواها لم يعقل هناك جعل اذ لآمغايرة بين الماهية ونفسها حتى يتصور توسط الداخسال في قوامها جعل بينهما فتسكون احداهما مجعولة تلك الأخرى وكذا لايتصور تأثير الفاعل في الوجود بمعمني جعسل الوجود وجودا بل تأثيره فيالمساهيات باعتبار الموجسود بمعني أنه يجعلها متصفة بالوجود

وحدت المركبة كانت متصفة بالاحتياج الى الغير بخلاف البسيطة اذ ليس لها هذا الاحتياج

من حيث هيومن قال انها

مو جداأو جزءامقو"مافان

الاحتياج الى جزئها

ملحقهالنفس مقومها فأنها

اللازم للماهبة وآن اشتركتا فيالاحتياج اللازم للوجود الخارجي ومن قال ان الماهية محعولة مطلقاأراد أن الاحتياج عارض كماأعهم أن يكون عروضا لنفس الماهية أوالوجود ومن أن يكون الىالفاعل الموجد أو الىالجزءالمقوم قال السيد وفيهانه كمان المماهية الممكنة محتاجة الى الفاعل في وجودها الخارجي كدلك محتاجةاليه في وجودها الدهني فالمجمولية بمعنى الاحتياج الىالفاعل من لوارم الماهية الممكنة مطلقا فانها أينم وجدت متصفة بهذا الاحتياج قال عبدالحكيم وأيضا يستلزم استمرار جماهيرالفضلاء طىالبزاع اللفظي اه فهذا هو مذهب العضد فانظر كيف خلط المحشي كلوم العضد المنتهي ألى قولەفي وجودها الخارجي بكلامالسيداءي،قوله ولايخفي الخ فان أراد الاعتراض كما اعترض السيدكان الصواب حذف قوله بعدفي الوجود الخارحي فان الاعتراض انماهو عليه وبالجلة اذا نظرت شرح المواقف نجد المحشى نقل من كل موضع كلة فماأدري كيف انفق ذلك له (قوله ومن قال ليست مجعولة الح) بعد مانقدم للسيدمن الاعتراض على العضدةال والصواب أن يقال معنى قولهم الماهيات ليست مجعولة أنها فيحدا نفسها لايتعلق الى آخر ما نقله المحشي عن شرح المواقف قال.عبدالحكيم وفيه أنه لاوجه حينتذ لمذهب التفصيل (قولها ذلامفايرة الح) فيه بحث لان هذاانما يفيد عدم تعلق الجمل بالسواد بمنى جعل شيء شيئا ولا يفيد نني تعلق الجعل به بأن يكون نفسه أثر الفاعل وتابعا للمجعل ومعنى النأثير استتباع المؤثر الأثر لامايتبادر الى الوهم أعنى ايجاد الأثرَ ﴿ قُولُهُ وَكُذَا لَايتصورَ تأثير الفاعل الح ﴾ هذه المقدمة لادخل لها في بيان انها ليست بمجعولة بل توطئة لبيان معنى الجعل (قوله بل\*أثيره الح) فالأثر هي الماهية باعتبار الوجود فيتصور توسط الجعل بينهما أن بقال جعل الماهية موجودة (قوله لابمني انه بجعل المجل الاتصاف انما يكون موجودا اذاكان الحارج ظرفا لوجوده وفيا نحن فيه الحارج ظرف انفسه بمني انه للب في الحارج الم نشأة ابتزاعه (قوله بيني انهال نظر المجل المها المباد ا

متمورة بذاتها (وثالثها) بجمولة (انكات مُركَّبَةً ) بخلاف البسيطة (أوسرّاالربُّ نمالىرُسُلَهُ) هؤيدين منه (بالمعجزات الباهراتِ) أى الظاهرات (وخصرٌ محمدا صلى الله عليه وسلم) منهم (بأنَّهُ خاتَمُ اللَّبِيِّينَ) ؟كا قل فى كتابه البين ولكن رسول الله وخاتم النبين (المبعوثُ الى الخلقرِ أُجمين) كا فى حديث مسلم وأرسلت الى الخلق كافة وفسر بالانس والجن كما فسر بهما من بلغ فى قوله تعالى « وأوحى الىَّ هذا القرآن لاَنذكم به »

يهما من بلغ في فوله تمثالي ه واوحى ال هما القرار لا ندر لم به كالموسنو با ولا الصبغ الابيميل الشوب و با ولا الصبغ المستخوبا المستخوبات لا المستخوبات المس

وبين اثباتها لها بماسناها آنمافال عبدالحكم فالنزاء لفظىعليه أيصاوالصواب ماقلناه اھ وقد قدمناه ( قوله إذ المحولية بمعنى الاحتياج الح) هذا تلفيق مينمذهبي العضد والسيد كماء فتوع وتأيضا امه على مذهب السيد لابتأتي القول المعمل مل السيط والمرك عليه سواء بعم يتأتى على مذهب العضدثم اعلم ان عايادي على اطال حمل كلام النارح على مااختاره السيد أن عدم الجعل معنى انالماهية في كونها ماهية عبر مجعولة إذ لامكن توسط الجعل بين الشيء ونفسه لعمدم التغاير اعاالمجعول اتصافها بالوحود وهو الذي اختاره

بالمعنى الدىدكر ناه أولا

أسيد لا يتوقف على تبوت اللهجات حال العدم كا لايخيى إنولوات كن ناتئة لا يتناى هذا المهى أيضا مع أن الشارح بين القول باتها غير مجعولة على ان كل ماهية متقررة بذاتها فهذا أنما ينهم على ماختاره عدد الحكيم أوالصند فليتا لمل (فول الشارح متناه الم بين المجود والما المفحى أذ تنفي بالمحارو مصداً المتنافز المنافز المنا

ومن بانم أي يلنه الترآن والما اين قوله تعالى «نرل الفرقان على عبده ليكون الما اين نديرا » وصرح الحليبي والبيبق في الباب الرابع من شمب الاعان بانه عليه الصلاة والسلام لم يرسل لى الملائكة وقالبي في الباب الرابع من شرعه وفي تفسيرى الامام الرازى والبرمان النسفي من الرابع في تعديد الله المراح (المنشأل على جميع السائدين) من الأنبياء والملائلة تحقيق من الأنبياء والملائلة تحقيق أنه لم يكن رسولا البهر (المنشأل على جميع السائدين) أم الملائكة عليهم السلام) فهل أفضل من البنير عبد الأنبياء (والمبحرة ) في الفضيل (الأنبياء أم الملائكة عليهم السلام) فهل أفضل من البنير عبد الأنبياء (والمبحرة ) إن يظهر على خلافها كاحياء ميت واعدام جبل وانفجارالا من ين الأصابح (مترون المنتخدي ) منهم علم ذلك (مترون المنتخدي الدعوي ) للرسالة فخرج غير الخارق كمالوع الشمس كل يوم والحارق من غير تحمد ومح كرامة الول والخارق المنقدي عن المتارة وقد وخيرة السحة عن المتارة وقد وخيرة السحة عن المتارة وقد وخيرة السحة

من بهر واذاغلبه فقول الشارح الظاهرات أي الغالبات وليس المرادبها الواضحات كما هو ظاهر (قهله ومن بلغ) أمد وأنذر من بلغ أي من بلغه القرآن (قه له والعالمين) عطف على من بلغ فهو نائب فاعل فسر عَكي (قَوْلُه لم يرسل الي الملائكة) الصحيح أنه لم يرسل اليهم رسالة تمكليف بلّ رسالة تشريف (قوله في تفسير الآية الثانية) أي قوله تعالى « ليكون العالمين نذيرا » (قوله فلايشركه غيره) تفريع على قُول اللَّن وخص الخ وفي قوله على جميـــم العالمين ايماء الى ما نقله الامام في نفسيره من أن تفضيله عليه الصلاة والسلام على جميع الحلق مجمع عليه وأما محاولة الزمخشري في السكشاف في صورة التسكوس تفضيل جبريل عليه فهو غفلة عن الاجماء الذكور أو جهل منه كما أشار له بعض الحققين (قوله فياذكر) أى من السفات الثلاثة (قوله ثم الملائكة) أي خواصهم السهاوية والارضية وان كان النزاع بيننا وبين المعزلة أنما هو في السماوية ثم الراجح أن عوام البشر أفضل من عوام الملائكة وخواص البشر أفضل من خواص الملائكة (قوله المؤيد بهاالرسل) اشارة الى وجه التعرض لبيانها (قوله أمر) أي شيء والأمريع الغمل كفلق ألجبل والبحر وانفجار الماء من بين الأصابع والترك كالآمساك عن القوت المعتادوالقول كالقرآن (قهله خارق للعادة) أي مخالف لها (قهله والتحدي الدعوى الرسالة) فيه تنبيه على الاكتفاء بدعوى الرسالة تنزيلا لهما منزلة التصريح بالتحدي الذي هو طلب الاتيان بالمثل وأصل التحدي لغة المباراة والمعارضة . ومعناه ان الني صلى الله عليه وسلم طلب منهم مباراتهم ومعارضتهم له شيخ الاسلام (قوله والحارق من غير تحدال الحارق عمانية أقسام كايعلم أكثرها عاقاله لانه ان قارن التحدي فمعجزة أوسبقه كتسليم الحجرعلى النبي صلى الله عليه وساير قبل البعثة فارهاص للنبوة أي تأسيس لها من أرهست الحائط أي أسسته و بعضهم أدخله في المعجزة أو تأخر عنه بمما مخرجه عبر المقارنة العرفية فكرامة فها يظهر أو ظهر الاتحد على بد ولى فكرامة أو على بد غير، فسحر أو مخرقة أو استدراج أو شعبذة كأكل صاحبه الحبة وهي تلدغه ولا يتأثر بها أو اهانة كاروى أنه قبل لمسيامة الكذاب ان عجدا ذان يضع يده على عين الأعمى فيبصر فان كنت نبيا فافعل مثله فقال اتتوني بأعمى فوجد هناك أعور فوضع يده على عين الأعور فعميت الصحيحة وروي أنهدعا لأعور أن تصبرعينه العوراء صحيحة فصارت الصحيحة عوراء . ومن شرط المعجزة أن تكون موافقة للدعوى فلوقال معجزتي أن أحى ميتا ففعل خارقا آخر لإيدل على صدقه وأن لايكون ماادعاد وأظهر ومكذبا لهفاوقال والشديم الرسار البهم الاسمارضة بذلك (والاعائن تصديق الفلب ) أي عامل عجى والرسول به ورساد المستراط فرودة أي الادعان والقبول له والسكان بالبنال الفلسانية ون المنتجارية بالتكويف النفسانية ون الاحتجازية بالتكويف النفسانية وون المنتجازية بالتكويف البنال المنتجازية بالتكويف المنتجازية بالتكويف المنتجازية بالتكويف المنتجانية التكويف التحديق المنتجان المنتجازية بالتكويف التحديق المنتجان المنتجازية المنتجان المنتجازية المنتجال المنتجازية المنتجازية المنتجازية المنتجازية المنتجازية المنتجال المنتجازية المنتجالة المنتجازية المنتجازية المنتجازية المنتجازية المنتجان المنها المنتجازية المنتال في المنال المنالخارية وغود المنتجازية المنتال في المنال المنالخاري وغود

. منز تى أن ينطق هذا الضب فنطق بانه كاذب لم يعلم صدقه ولا يشترط تعيين المعزة فاوقال أنا آتى المارق ولايقدر غيرى على الاتيان بمثله كني اه شيخ الاسلام (قوله والشعبدة) وهي خفة اليدمع النفاءوجه الحيلة (قهله اذلامعارضة بذلك) أي بماذكر من السحر والشعبذة (قهله ضرورة) أي وا فرورة كالتوحيد والنبوة والبعث وفرض الصاوات الحس والزكاة والصوم والحج (قوله أي الادعان والقبول) تفسر لتصديق القلب (قوله والتكليف بذلك) مبتدأ خبر ، قوله بالتكليف باسباء والجالة عبرات عما يقال أن التصديق الذي هو أحد قسمي العلم نمن الكيفيات النفسانية دون الافعال الاخترارية فكيف يكلف تحصيله وتقر والجواب أن تحصيل تلك الكفية اختيارا يكون اختيار درائرة الاساب الذكورة والتسكلف ما تسكلف مذاك فالتسكليف بالاعان تسكليف بالسبابه لايقال بلهو تكايف به لتفسير مبالاذعان والقبول وهافعلان . لانا تمنع أنهمافعلان بلهما كيفيتان لذفس كاذكر السعدالتفتازاني.شيخ الاسلام (قهأبه وهلالتلفظ شرط أوشطر فيه تردد) جمهور المقفين على الأول وعليه فالراد أنه شرط لاجراء أحكام الومنين في الدنياطي القادر على التلفظ بالشهادتين من و ارث ومنا كحة وغيرهما وألزم القائلون مذا القائلين بالثاني بان من صدق بقلبه فمات قبل اتساع وقت التلفظ بالشهادتين يكونكافرا وهوخلاف الاجماع هي مانقلة الامام الرازي وغسيره . ويجابُ مان هذا الالزام انما يتم على من أطلق الشرطية دون من قيدها بالقادر وتظهر عمرة الخلاف فيمن سدق يقلمه ولم يتلفظ بالشهادتين مع تمكنه من التلفظ بهما ومع عدم مطالبته به فأنه مؤمن عنسه الله على الاول دون الثاني وان كان كافرا عنه نا علمهما قاله شيم الاسلام (قوله كالتلفظ بالشهادتين ) فيسه اشارة الى ان الراد بالجوارح ما يعم آلة القول (قوله كذا في حديث الصحيحين) أشارة الى أنه دليل لما ذكر من تعريف الايمــان والاســـــلام والاحسان (قوله لانها على ترتيب الواقع ) أى لان الايمـان يقم أولا ثم الاسلام ( ق**ول**ه وتأخير **الاحــان)** مبتفأ خبره قوله لانه كال الح (قهله وهو مراقبة الله تعالى في العبادة) أي بأن يستشعر أنه بين بدى الله لإنه كال بالنسبة الهما ( والنسن ) با بن ترتك الكبيرة ( لا يوبل الابمان ) خلافالمستونة في زعمهم أنه يزياب بمعنى انه واسطة بين الابمان والكفر بناء على زعمهم أنه إلا مماليجزه من الابمان ( والميت مومنا فاصنا بين الابمان ( والميت مومنا فاصنا بين المحربة والمستونة في الابمان ( والميت من المحربة والمستونة ) بن الابمان ( واما أن يسامت ) بان لايد خل النار ( بمجر وفضل الشأو ) بفضله (مع الشغاعة ) من الله بعد وسلم الله عليه وسلم قالة عليه وسلم النات قالوالدالمسنف الله عليه وسلم قالة عليه وسلم النات قالوالدالمسنف المستونة في والمواقدة فيه ( وأوّل خاصة من الموالد وزعمت المستونة المنات المستونة والمستونة في والمان المستونة والمستونة عن موادا المستونة ومواكم عند والمستونة من طول الوقوف وهما كم عنداله بعد والمستونة المستونة والمستونة النات والمستونة المستونة النات والمستونة المستونة النات المستونة المستونة المستونة المستونة المستونة المستونة المستونة المستونة النات المستونة المس

ويستحضران الدتعالى يراه ومن تمرة ذلك وقو ععبادته طي الكمال من الاخلاص وغميره وغلبة الحياء والخوف منه تعالى فحق في فوله حتى يقع الح تعليلية بمعنى كي (قه أنه لانه كال بالنسبة الهما) أي فيكون متأخراعنهما لان كال الشيء متأخر عنه لانه عمامه (قوله بناء على عميه أن الاعمال جزء) أي فاذا صدق ولم يعمل خرج عن الايمان بعدم الاعمال ولم بدخل في الكفر لوجود التصديق (قوله وتردد النووى فذلك) أي فياقاله القاضي عياض وغيره (قه له لم يرد تصر يحربذلك) أي بالشفاعة عن يشاء الله غير النه صلى الله عليه وسلم (قه لهوهي في اجازة الصراط ) ضميرهي بعود للشفاعة في عدم دخول النار وقوله فىاجازة الصراط أىانه يشفعله فىكونه يجوزه ويلزم منها أى من الاجازة النجاة من النار (قوله وزعمت المعزلة الح) مقامل لقوله تحت المشعثة (قوله أنه خلد في النار) قد يقال لهب كيف هذا مع قولكي انه واسطة بين المؤمن والكافر الاأن يقولواان عذايه دون عذاب السكافر المحض فليتأمل واحتجت المعنزلة بقوله تعالى «مال الظالمين من حميم ولاشفيه يطاع» وخصه الاشاعرة بالكفار جما بين الأدلة (قوله مشفع) أي مقبول الشفاعة (قوله وله شفاعات) أي خسكا ذكرهنا وزاد بعضهم اثنتين الاولى في تخفيف علناب القسر والثانية في تخفيف العلناب عن بعض الكفار ولا يرد شيء منهما على الشارح لان كلامه تبعا المصنف في الشفاعة العامية يوم القيامة والاولى من هاتين في البرزخ لا يوم القيامة . والثانية خاصة بأبي طالب كما في الاخبار ( قوله ويشاركه فها الأنبياء والملائكة والمؤمنون) استنى منه القاضي عباض من فيسه مُتَعَالَ ذرة من ايمان فقال ان الشفاعة فيه عتصة به صلى الله عليه وسلم ( قوله ولا يموت أحد الا بأجله ) أي في أجله والاجل له اطلاقان : أحدهما الوقت الذي يكون فيــــه الانسان حيا من أولولادته الى آخرعمره . والناني وهو الراد هنا هوماذ كره الشارح ومن الأدلة على أنه لاعوت أحد الابأجله قوله تعالى α فاذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون ﴾ والعطف في قوله ولايستقدمون عىالجلة الشرطية لا الحبرية اذالنقدم على الاجل بعدمجيئه لايتصور وممن نبهعلي هذا

وزعم كثير من المعزلة ان القائل قطع بقتله أجل المقتول وأنه لولم يقتله لعاش أكثره: ذلك (والنفس باقية " بعدموت البدن) منعمة أومعدَّبة (وفي فناً ثيا عندالقيامة تربُّورٌ ) قبل تفيرعند النفخة الأولى كغيرها (قال الشيخ الامام) والدالمسنف (والأظهر) أنها (لاتفني أبدا) لان الاسل في مقائها بعدالموت استمراره (وفي عَجْب الله "نَبي) بفتح العين وسكون الجم هل يبلي (قولان) المشهو رمنهما أنه لا يمل لحسد بث الصحيحين «ليس من الانساز) شي ولا يبل إلا عظا واحدا وهو عجب الذنب منه يرك الخلق يوم القيامة ، وفي رواية لمسلم فاكاران آدم بأكله التراب الاعتب الذف منه خلق ومنه يركب»وفي رواية لاحمد وابن حيان قيل وماهو بارسول الله قال مثل حية خردل منه تنشأون وهوفي أسفل الصلعند وأس المصمص يشبه في الحل عل أصل الذب من ذوات الاربع (قال المُرَقُّ والصحيح) أنه (بَبُلَيَ) كغير وقال ثمالي «كل شي وهالك الاوجهه» (وتأوّل الحديث )الذكور بأنه لابيل بالتراب بل براك كايميت الله ملك الموت بلا ملك الموت (وحققة الروح) وهي النفس ( لَمْ يَتَكُلُّمْ عَلِيهَا مُحَمَّدٌ ﷺ ) وقد سئل عنها لعدم زولالامربييانها قالتعالى ﴿ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمروي ( فَنَهُسِكُ ) نحن (عنها) ولا نميرعنها ال كثر من موجود كاقال الشيخ الجنيدوغيره والخائفون فيها اختلفوا فقال جهورالتكامين إنهاجه مراطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الاخضر وقال كثرمنهم انهاعرض وهي الحياة الي صارالبدن بوجودها العطف المولى سعدالدين (قهاله و زعرك تبرمن العسرلة الخ) احتجوا بأخبار منهاهم أحب أن سطله في زقه و ينسأ أي زادسله في أثره فليصل رحمه ي وخرج إن الفتول يتعلق بقائله مو مالقيامة ويقول بوب ظلمني وقتلني وقطع أجلي . وأجيب عن الأول بأن الزيادة مؤ ولة اما بالركة في الأوقات بأن تصرف في الطاعات وهو الأصح واما بأنها زيادة بالنسسية الىالصحف التي تكتبها الملائكة من الزق والعمل والاجل وغيرها لابالنسبة الى علمه تعالى والمابيقاءذكره الجيل بعده وكأنه لم عنجما بين الأدلة . وعن الثاني بانه متكلم في اسناده و يتقدير صحته في وعجول على مقتول سبق في علم الله أنه لولم يقتل لا عطي أجلا زائدا اذمعنى قولنا المتمقتول بأجاءأن قتاه بفعل الله لا بفعل القاتل وانه لولم يقتل لم يقطع عوته في ذالك الوقت ولا يحياته فيه وأوضحهم: هذا أن يقال انه محول على الاجل الموهوم للقتول. شيخ الاسلام (قوله والنفس باقية) المر ادبالنفس هذا الروح كايؤ خذيما يأتى (قوله قيل تفيالخ) أي أخذا بظاهر قوله تعالى كل من عليها فان (قوله بفتحالمين وسكون الجم) أى تمموحدة وقد تبدل مها وحكى اللحياني تثليث العين مع الباء والمه ففيه ستالغات شيخ الاسلام (قه لهمنه خلق) أى في ابتداء وجوده ومنه برك أى في المعاد (قولهوهم النفس) اشارة الى أن مسمى النفس والروحشيء واحد خلافا لمن يقول انها غيرالنفس ويقول النفس أمارة بالسوءوالروح أمارة بالحير وان الروح لاتفار قهعندالنوم والنفس بخلافه والراجع انهما واحدوأن صفاتها تتفاوت فتكون أمارة ولوامة وملهمة ومطمئنة وراضية وممضية وكاملة (قهله والحائضة نفيهاالنز اعترض عليهم بالآبة وأجابوا بأن اليهودقالوا فعايينهم ان الم يحب عن الروح فهوني فلم يجب لان الله تعالى لم يأذن له فتركه الجواب اعداهو لتصديق مافي كتبه عداقالوا لا لأنه لا مكن الحوض فيها و أن السؤ العنها كان سؤال تعجيز وتفليظ اذ الروح مشترك بين روح الانسان وجبريل وملك آخر يسمى ما وصنف من اللائكة والقرآن وعبسى ابن مريم فلوأجاب عن واحد منها لقالوا له لم زد هدا تعنتا منهيم فحاء الجواب عجلاكا سألوا عجلا (قوله فقال جمهور المشكلمين الغ)

عيا قال السهرووري بهل الا ول وصفها في الاخبار بالهبوط والمسروج والتردد في البرزخ وقال الناسفة كثير من السهوفية أنها ليست بجسم ولاهرض وانحساهي جوهر بجروتا لم بنفسه غير منحيز متمان بالدن التدبير والتحريك غير داخل فيه ولاخر جعنه (وكرامات الاثراف إي وهم المار فون بالدات تمال حسبا يحمن الواظبون على الطاحة المجتنبون المحاسي المرضون عن الانهاك في اللذات والشهوات (حق الحافظ المنبول العبير المنافزة واقعة كبحر بإن النيل بكتاب عمر وورثيته وهو على النبر بالمدينة ويسمه بنهاوند حق قال الامير الدينة جيشه سارية كلامهم بعد السافة . وكترب خالدالم من غير تضرو به وغير ذلك محاوقه المعدواية وهي وفيرة فورة مواز أن يكون كرامة لولى لافارة بينهما الاالتحدي ومنها كن محمص المنفيرة الخوارق من الاحتجاز المهمود المنافزة الخوارق من الادياء وكذلك الأستاذ أبو اسمحق الاسفرايي قال كل ما جاز تقديره معجزة لني المؤلفة المادى والمادات اجابة دعوة أوموافاة ماد في بادية من غير تعرف وخلقه المادة في بادية من غير منافزة وخلقة أضال عبادة موقولة المادة وجواز رؤيته يوم القيامة ومنامن كغرهم أمار خرج بيدعته منكرى منافات كذر عدودة أصوافاة ماد في بادية من غير الفيالة كمنكرى حدوث المال والبت والحشر للا مجام والمام الجزئيات فلانزاع في كفرهم لا نكاره بعض ما علم عي هراد وروث أورة أوراك أنجوزيات فلانزاع في كفرهم لا نكاره بعض ما علم عي هرادة وروث والالا كالمرابعة بالمنافزة على كفرهم لا نكاره بعض ما علم عي والرسول به ضرورة (ولا تُجوزة) نجن

(قسول الشارح والبث والحبيم الاجمام) ينسب لابن سناوليس كذلك بل هومعترف بهما كرايته في كلامه . وقوله والسلم بالجزيات منهالتكفير به العواتى في شرح عقائد الصد مؤولا لهما ينبغي الوقوف عليه الوقوف عليه

قالالنووى في شرح مسلم انه الأصح عندأ محاينا ﴿ وَهُ لِهُ وَانْمُهُ الْعُرِي الْمُرْقُ بِينَ الجُسْمُ والجوهر ان الجوهر بسيط والجسم مركب (قوله مجرد) أي لأمادة له (قوله قائم بنفسه) صفة كاشفة فهو تصريح عاعلم التزامام قوله جوهر (قول حسماعكن) أي حسما ينتهي أليه عاميم فليس المرادمعرفة دانه تعالى وصفاته على ماهي عليه في الواقع لان ذلك خارج عن طوق البشر (قوله المواظبون على الطاعات) أي الواجبة والمندوبة حسما عكن (قهله المجتنبون للعاصي) أي من كبائر وصِغائر (قهله المرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات) أى المستلذات والمشتهيات فهمامصدران بمغى اسم المفعول وقوله المعرضون أى بقاو بهموان تناولوها بأيديهم (قولهأى جائزة واقعة) أى ولو باختيار هموطلبهم قاله شيخ الاسلام (قه أه ولاينته ون الى نحو والدون والدوقلب جماد بهيمة) أي كاوقع لصالح ومومى عليهما الصلاة والسلام فان صالحا أخرج الناقة من صخرة باذن الله عز وجل وموسى انقلت العصافي بده حية باذن الله تعالى (قوله قال المصنف وهذا حق النبر) كانه تبرأ من عهدته فقدقال الزركشي ليس الاس كاقال مل هذا الذي قاله القشيرى مذهب ضعيف والجمهو رطى خلافه وقدأ نكروه عليه حتى ولدهأ بونصرفي كتابه المرشيد وامام الحرمين في الارشاد والنووي في شرح مسلم فقال الكرامات تيجوز يخوارق العادات على اختلاف أنو اعياد منعه بعضهم وادعى انها يختص بمثل اجابة دعاء وهذا غلط من قائله وانكار للحس بل الصواب جريانها بقل الاعيان ونحوه وعمن تبع القشري شيخنا حافظ عصره الشهاب اين حجر في شرح البخاري فقال وهذا أي ماقاله القشيرى أعدل المذاهب اه شيخ الاسلام (قوله ومنع أكثر المعتزلة الحوارق) أي ظهور الحوارق و اله من الاولياء متعلق بظهور القدر (قه له أومو افاة ماء الخ) أي مصادفته عند الحاجة اليه (قه له كنكري صفات الله النح) أي منكري زياد تهاعلى الذات ويقولون انه عالم قادر من بدالنج لكن بذاته لا بصفات زافدة على الذات وأماللنكرون كونه عالماأو كونه مريدامثلافهم كفار كمافر رفى عله (قوله ومنامن كفرهم) اشارة إلى

(الحروجَ على السلطان )وجوزت المتزلة الخرُوجِ على الجائر لانعزا/، بالجورعندهم (ونعتقدُ أنَّ عذابَ القبر ) وهو الكافر والفاسق المراد تمذيبه بأن ترداروح الى الجسد أومان منه (وسؤال المكين) منكر و نكبر للمقمور بعد رد روحهاليه عزر بهودينه ونبيه فيحديهما بما يوافق مامات عليه ميزايمان أو كفر ( والحشر) الحلق بأن محيم الله تعالى بعدفنائهم و يجمعهم للعرض والحساب (والصَّرَاطَ ) ممدود على ظهر جهيراً دق من الشعر وأحد من السيف عرعليه جيع الخلق فتحوز وأهل الحبة و زل به أقدام أها النار (والمزان) وله لسان و كفتان يعرف به مقادير الأعمال بأن يوزن صحفها به (حَقٌّ ) للنصوص الواردة فيذلك قال تعالى هوحشر اهم فإنفادرمهم أحدا ونعنع الموازين بالقسط ليوم القيمة فلا تظل نفس شبّنا » وقال مُتَيَّنِينِي «عذاب القبرحق» ومرعل قبر بن فقال المماليدنيان «وقال ان المبداذاو منه في قدره وتولى عنه أصحابه أناهمك كان فيقمدانه فيقولان لهما كنت تقول في هذا النهي محدفاما المهمر. فيقول أشهداً نه عبد الله ورسوله الى أن قال وأما الكافر أو المنافق فيقول لاأدرى الخرواها الشيخان وغيرها. وفي وابه أبي داور وغيره فيقو لان لهمن ربك ومادينك وماهذا الرجل الذي بث فيكم فيكم فيقول المؤمن ربي اللهوديني الاسلام والرجل المبعوث برسول الله كلطائج ويقول الكافر في الثلاث لاأدرى و في روابه للترمذي بقال لأحده المنكروللآخر النكير وفيرواية للبيبق فأتيه منكرون كبروق الصحيحين أحادث « تحشر الناس حفاة مشاة عراة غرلا » أي غير مختلنين وأحاديث يضر بالصر ومرور المؤمنين عليه متفاوتين وأنهمزلةاي نزل بهأقدامأ هلالنارفيها وفي مساعن أبي سعيد الخدري ملغنى أنه أدفهم الشعر وأحدم السيف وروى البزارو البيبقى حديث يؤتى بأن آدمنيو قف بين كغنى المن ان الن (والحنة والنار مخلوقتان اليوم) يعنى قبل يوم الجزاء للنصوص الدالة على ذلك محواً عدت للمتقين أعدت للكافرين وقصة آدموحواء في اسكانهما الجنة واخراجهمامنها بالزلة وزعمأ كثر المتزلة أنهماانما يخلقان يومالجزاء (و يجبُ على الناس نَصْبُ امام) يقوم بمصالحهم كسد الثغور وتحميز أن في المسئلة خلافا وان أوهم كلام المصنف نفيه شيخ الاسلام ( قوله ونعتقد أن عنداب القبر ) أي وكذانميمه للؤمن الطائع وقوله عذاب القبر جرى طىالغالب اذعذاب غير القبور كالغريق والمأكول كذلك وليس ذلك بعيدًا في قدرته تعالى ومثله يأتى في قول الشارح الآني للقبور. شيخ الاسلام (قولهوسة الاللكين) استثنى منه الشهيد لحرمسلم انهسال عنه ما التي فقال «كفر بيار قة السيوف شاهدا» شيخ الاسلام، ويقيت مستثنيات أخرذ كرها العلماء وهي مشهورة (قه له منكرونكر) قيل هااسا ملكي المذنب وأما المطيع فملسكاه مبشر و بشير شيخ الاسلام ( قَوْلُهُ بأن يحسيهالله تعالى ) هذا هو البث وقوله ويجمعهم هو الحشر، فالشارح أشار آلى أن مراد السنف يقوله والحشر مايشسما. البعث (قوله وتزل به أقدام أهل النار) أي من كغار وفسقة (قوله بأن وزن صفها به) أو تجسم الأعمال وتوزن حقيقة أي يوزنالشخص نفسه والوزن الذكور لاظهار الحجةوالعدلوالافاقدتمالي غنى عن ذلك (قوله وتولى عنه أصابه) هذا جرى طى الغالب (قوله ماكنت تقول في هذا الني محدالي) يحتمل أنه مِرَائِتُهِ يحضر وتكون الاشارة الله حقيقة و يحتمل غيرذلك ﴿ فَالَّدْهُ ﴾ وردفي سف الطرق أن سؤال اللكين بالسرياني وألفاظ سؤالها على هسذا الضبط أثرُه أتر ح كاره صالحين (قُهْلُهُ يَعْنُ فِيلُ يُومُ الْجُزَاءُ)أَى وعُلُوقِتَانَ قَبْلَ آدماً يَضَاوَ عَلَى الجُنَّةُ فُوقَ الساءالسابعة عند سفرة المنتهى والنار في الارض الساحة قال سعد الدين التفتازاني والحقالوقف ( قوله و يجب ) أي شرعا لاعقلا

(قول الشارح بأن توزن صفها به) قال التزال بمناقيل|الروحب الحردل حتى حملوه أهم الواحيات وقدموه على دونسه متلقم ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك (ولو) كان من ينصب (مَغْضُولًا) فان نصبه بكفي في الخروج عن عهدة النصب وقبل لابل يتمين . الفاضل وذهب الخوارج إلى أنه لا يجب نصب امام والامامية إلى وجوبه على الله تمالي (ولا يَعِبُ عل الرَّبِّ سيحانَه شيع) لانه خالق الخلق في كيف يتحب لهم عليه شيء و قالت المته: لة يحب عليه أشياء يترتب الذم بتركها منها الجزاء أىالثواب على الطاعة والمقاب على المصية ومنها اللطف بأن يفعل بعباده مايقربهمالي الطاعة ويبعدهم عن المصية بحيث لاينتهون الىحد الالجاءومنها الاصلح لمه في الدنيا من حيث الحكمة والتدبير (والمَعادُ الحسمانيُّ )أي عو دالحسم (بعدالا عدًا م)باح: إنه وعواد ضه كما كان (حق مع ) قال تعالى ﴿ وهو الذي بعد أالخلق ثم بعيده. كابدأ فا أول خلق نعيده. كابدأ كه وقيل لا يعدم الحسم وانما نفرق أجزاؤه (ونَمتقد أنَّ خيرَ الأمَّة بعدنيها محمد عليه أبو بكر خليفتُه فمُمَرُ فشمانُ فصلي أمراء المؤمنين رضي الله عنهم أجمين الاطباق السلف على خيرتهم عندالله على هذا النرتيب وقالت الشيمة وكثيرمر ﴿ المعتزلة الْأَفْصَلُ بِعِدَاللَّهِي عِلْمُ عِلْمُ عِلْ المسنف عن مشاركيهم في أسمائهم بماكانوا يدعون به فكان يدعى أبو بكر خليفةرسولالله عَلِيْتُهِ لأَنهُ خَلَفُهُ فِي أَمْرِ الرَّعِيبَةُ مَعَ إنَّهُ اسْتَخَلَفُهُ للصَّلَاةِ بِالنَّاسِ فِي مَرض وفاته ﷺ كما رواه الشيخار ﴿ و يدعى كل من الثلاثة أمير المؤمنين (و)نمتقد ( براءةً عائشةً ) رضم الله عنها(ميز كل "ماقُذُ فَتْ به) لنز ول القرآن مراءتها قال تعالى « إن الذين حاء وابالأ فك الآمات » (و نُمسكُ (قه أنه لانه خالق الحلق الح) أي أنهم عليهم بإخراجههمن العدم الي الوجود فكيف يجب لهم عليه شيء بل ان أنعم علمهم فيفضله وان منعهم فبعدله وأما قوله تعالى وكتب كيطي نفسه الرحمة ، وقوله تعالى «وكان حقا علينانصر الومنين» فليس عايج فيه اذذاك احسان وتفضل لاا مجاب والزام على أن الوجوب فىذلك ائعانشأ من وعده بذلك ان الله لا يخلف الميعاد (قه أنه بأن يفعل بعياده الحر) الباءلكت وبرفاللطف هو الفعل الذي يعلم الله أن العبد يطب عنده (قول عنث لا ينتبون الي حد الألجاء) أي في كل من الطاعة والمصنة، والاضافة في حد الالحاء سائمة (قوله هو الصحيح) أي من القولين اللك كورين والتصحيح من عندياته فهايظهر والحق التوقف كأقال فيالمواقف وصرح بالسعد وقال وهومااختاره امام الحرمين وعلله بأنه لم بدل قاطع سمعرطي تعيين أحدهماوقوله وقيل لابعدم الجسيمأي فيكون المماد التأليف لاالمؤلف شيخ الاسلام (قولهو نعتقدأنخير الأمة بعدنبيها بو بكر الح) اختلف في هذاالترتيب هل هوقطعي أو ظنى وبالأول المشار اليه بقوله لاطباق السلف الخ قال الأشعرى، وبالثاني قال أبو بكر الباقلاني وفضل سائر الأنبياء على أنى بكر معاوم مما من من رُّيب الفضل بين نبينا وسائر الأنبياء والملائكة وأما فضله على الأمم فظاهر لان هذه الأمة خبر الأمم بنص القرآن وهو خبرهذه الأمة فهو خبرسائر الأمم شيخ الاسلام ( قولُه من كل ماقذفت به ) لعل الصواب حدَّف كل لاتها لم تقذف الا مرة واحدة (قهله الآيات) أي العشر الى قوله «لهم مغفرة ورزق كريم» (قهله فتلك دماء الخ) الاشارة الى مايلزم آلحار بة من الدماء،وقوله فتلك دماء الح هذه العبارة نؤثر عن سيدنا عمر بن عبد العزيز

واسحَقَّ ) بن راهو به (وداودَ ) الظاهري (وسائرَ أَنَّهُ المسلمين) أي باقيهم ( على هُدي من ربهم) في المقائد وغيرها ولا التفات لمن تسكلم فيهم بما هم بريثون منه قال المصنف وقول امام الحرمين ان المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وان خلافهم لايمتبر محمله عندى ابن حزم وأمثاله وأما داود فماذ الله أن مقول امام الحرمين أو غيره أن خسلافه لأبعتبر فلقد كان جبلا من حبال العلم والدين له من سداد النظر وسمة الملم ونور البصيرة والاحاطة بأقوال الصحابة والتابعينوالقدرةعل الاستنباط مايمظروقعه. وقددونت كتبه وكثرت أتباعه وذكره الشيخ أبو اسحق الشيرازي في طبقاته من الأثمة المتبوعين فيالفروع وقدكان مشهورا فيزمن الشيخ وبعده بكثير لاسهافي بلادفارس شيراز وما والاها الى ناحية العراق وفي بلاد المغرب (و) نرى (أن أبا الحسنَ ) على بن اسمعيل (الأشعَريُّ) وهو من ذرية أبوموسي الأشعري الصحابي ( امام في السُّنَّةِ ) أي الطريقة المتقدة ( مقدَّم ﴿ ) فيها على غيره كابي منصورالماته بدي ولاالتفات لن تكلم فيه عاهو بري منه (و) نري (أن طريق الشَّيْخ ) أبي القاسم (اليُحنّيدِ ) سيدالصوفية علماو عملا (وصحبه طريق مقورّم ) فانه خال من البدع داثر على التسليروالتغويض والتبرى من النفس . ومن كلامه الطريق الى الله تمالى مسدود على خلقه الاعلى القتفين آثادر سُول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيت في المنام اني أتكلم على الناس فوقف على ملك فقال ما أقرب لله سيحانه و تمالي فقلت عمل خفي بمزان وفي فولي وهو يقول كلام موفق والله الحنيد فانه تستر بالفقه وكان بفتي على مذهب أبي ثور شيخه وبسط لهم النطع فتقدم من آخرهم أبوالحسن النورى للسياف فقال له لم تقدمت فقال أوثو أصحابي بحياة ساعة فبهت وأنهد الخد للخليفة فردهمالىالقاضي فسأل النوري عن مسائل فقمية فأجابه عنهائم قال وبعدفان أنعمادا اذاقامواقاموا بالله واذا نطقو انطقو ابالله الى آخر كلامه فبكي القاضي وأرسل يقول للخليفة ان كان هؤلا وزئادة تفاعلي وحه الارض مسارفخل سبيلهم وحميم الله ونفعنامهم وتم قتل من الصوفية الحسين الحلاج في سنة تسعو ثلثما تةمنر سن الخليفة الذكور وهوأ بو الفضل جعفر القندر ( وعما لا يَضُرُّ حَمِلُهُ ) في العقيدة مخلاف اقعله (قد إدفلاناوث بها ألسنتنا) أي بان نقول الحق مع فلان دون فلان (قولهان الحاكم اذا اجتهد) أي مريد الحيكم الخ (قوارمعلى هدى من ربهم) أى ماهم عليه دين الله تعالى في حقهم وحق تابعيهم (قواله في الدفارس شيراز ) بإضافة فارس الى شيراز كانقول اقليمصر (قه أووهومن ذرية أ في موسى الأشعرى الصحابي) أي بينه و بينه تمانية رجال (قولهمقوم) بسيغة اسم المفعول أيمستقيم لااعوجاج فيهواندا قال الشارح فانه خال الخ (قد أهو التبرىم آلنفس) أي من شهو اتها (قد أه أن أنكم على الناس) أي أعظم (قوله عمل خفي) أي عن العيون عيران وفي أي نام شرعي (قوله كلام موفق) باضافة كلام الى مابعده (قَوْلُه فردهم الىالقاضي) هو القاضي اسمعيل المالكي مكث العلم في يشهم للثائة سنة من الجاه والمآل مالم بجتمع لأهل بيت غيرهم حق قيل انه كان لهم عوضع واحد نصى خمسائة بستان ومر القاضي اسمعيل الذكور يوماعلى المردفاما رآه قام اليه وقبل يده ثم أنشد:

فلا نلوث مها السنتنا ( ونرى الكتل ماجورين ) فى ذلك لانه مبيى على الاجتباد فى مسئلة طنية للمسيد فيها أجران على اجتهاده واصابته والمخطى أجرعلى اجتباده كانبت فى حديث الصحيحين ان الحماكم ذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطا قله أجر (و) نرى ( أنَّ الشَّافعيّ ) امامنا ( وما لسك) شبيخه ( وأما حَسَمة والشَّمَاكَ شَنَّ) الهرى وان، عينة ( وأحدً ) يرحنبل ( والأوزاع.ًّ (قول التاريخ الدي موقول الاشعرى وغيره) هو مبنى أن اللهيت مجمولة كامر (قوله الدي يؤول أمره الى الشهدة) أى ولا يضر الو لم يعرف فان من اعتقد أن الله موجود كفى ولا يضر معهم معرفة أن رجود وغير زائد لكن ان عرف ذلك واعتقده كان ناها وفي كاره معزازة تأملها (قول الشام أي اليسن إلله المعالية على التنفيذ الاعتماد في المفهوم لاختلاف المفهومين قطعا ولا في بأن لايكون لهجوية خارجية لأنه من المقولات التانية وقدعرف تفهام أنه اذا يكون إنها المانية في معتازين الشيء بأن لايكون لهجوية خارجية لأنه من المقولات التانية وقدعرف تفهام أنه ذاته يحيث اذا حل في الله عن بحد الموجود أمراز الأمراع بالمانية من الأمر يمهن أنه في حد ذاته بحيث الوجود موجود اخارجا به إلى الذي موتانيا والموجود أخراجا به والحالة المنازع عنه الوجود أمراز وأنه المنازع المنافرة المنازع عنه الوجود أمراز والمنافرة المنافرة المن

الحقيق نسبة بين الطرفين

في الحارج فيحتاج الى

ثبوتهما قيسه فيكون

الاتساف متوقفا وفرعا

الثبوت المثبت 4 (قول

الشارح بأن يقوم الوجود

بالشيء الخ ) جواب عما

أوردعي هذا الله هب من

أنالوجود ان قام بالشيء

حال عدمه اجتمع

النقيضان أوحال وجوده

ازم تحسيل الحامسل

واستدعاء الوجود وجودا

آخرفيتسلسل \* وحاصله

أن الوجود يقوم بالشيء

لاشرط كونه معدوما

ولا بشرطكونه موجودا

بل في زمان كونه موجودا

يهذا الوجود لابوجود

أخروالحال أعاهوتحصيل

الحاصل قبل هذا التحسيل

في الجالة (وتفنعُ مُمَرِّفَتُهُ) فيهامايذكر الى الخاتمة وهو (الأحسَّ ) الذى هوقول الأشمرى وفيره (أنَّ وجود الشيء ) في الخارج واجبا كان وهوالله تعالى أو تمكنا وهوالخلق ( عينهُ ) أى ليس وَائدا عليه (وقال كثير منهُ ) أى من الديكامين ( غير ُهُ ) أى زائدعايه بأن يقوم الوجود بالشيء من حيث هوأى من غير اعتبارالوجود والمعمرة المناجئ عنه عنها أشاد يقد المناالي قول الحسكما و انهينا في الواجب وغيره في الممكن ( فعلي الأصبح المعدوم ) المكن الوجود ليس ) في الخارج ( بشيء ولا ذات ولا غابت ) أى لاحقيقة له في الخارج وانما يتحقق بوجوده فيه ( وكذا على الآخر عنداً كثر هم) أي أكثر الفاتلين بهوذهب كثير منهم وهم طائفة من المنزلة الي أنفشي أى حقية متقردة

> كريم اذا ما أنى مقبــلا # حللنا الحباوابتدرنا القياما فــلا تشكرن قيامي له # فان الكريم بحل الكراما

[قرافه الجانة أى لان فيا قبله مالايضر جهله فالشيدة وهو قليل كالمناضلة بين الحلفاء الأربعة شيخ السلام (قواله وتنفع مرفته فيها كيه أن يقال اله حيناذ يضر جهله . و بجاب بان المراد انتفع مرفته اعتبار معرفة اصطلاح القوم الذى يؤول أمره الى المقيدة (قواله اي ايس زائد عليه) أى في الحارج أمران (قواله من حيث هو الحى هغم بهذه بالريو التوليق المنافق التوليق التوليق المنافق عن القول بأن الوجود فير الموجود الذى فرة منه الأشعرى حيث جال الوجود المنافق عن القول التنفيذين أن قبل يقيامه به باعتبار أنه موجود إذ ينقل السكام الى حيث المنافق ا

والأصبى الحاصل بهذا التحسيل (قول المدورة المهاكنية من حيث هوليس معناء انهام به وهو غير موجود ولا معدوم حتى يلام الشامر والأمام المناطقة عنها المعدوم المدورة والا معدوم حتى يلام الواحود الموجود الله عن ما يعدود والعدم والمعدود والمعدود والعدم والمعدود المعدود والعدم بالمعدود والعدم المعدود والعدم المعدود المعدود المعدود والمعدود والمع

(و) الأصبح ( أن الإسمّ ) دين ( المددئ ) وقبل نبره كاهوالنبادر فانفنا المارمتان غبرها ملاشك والمؤسلة والموالا للقول هن الاشعرى في اسم الله أنه يدلوله الذات من حيثهم بخلاف نسبره كالعالم فعل المؤسلة والمؤسلة المؤسلة المؤسلة المؤسلة المؤسلة والمؤسلة كالعالم والمؤسلة كالمؤسلة كالمؤسلة

أيم الانفق على عدمه من التكل (قول المستقد من وأن الاسم عين السبي في من حواتي البيضاوي ما يقد ان عمل النزاع لغظ وعينه أو غلامة فيل هوعينه أو غلامة المناسبة والتمام والنغط وقال بعض مبقى الزاج ان المسال المناسبة وقائم والغظ المناسبة وقائم وبالجلة المناسبة ووائم والمخلف المناسبة والمناسبة المناسبة المن

(قوله والالزم ثبوت الحال)

اطلاق الشيء طيماذكر باعتبار مايؤل اليه والناني بمنع الكبرى اذلايانهم من التمييز النبوت والالزم ثبوت الهال لأنه متميز عند العقل (قهله في اسم الله) أي الجلالة خاصة (قهله ان مدلوله الدات من حيث هي) \* حاصله أن الراد من اسم الله الدلول ومن مسهاه الدات فالاسم هوالسمى والقائل بأنه غيره أراد بالاسم اللفظ و بالمسمى الدات وأنتخبير بأن الحلاف فيذلك حينتذ خلاف لفظى شيخ الاسلام (قهله بخلاف غيره كالعالم الح) أي فلد م هوالمسمى عند الأشمري بل هو غره ان كان صفة فعل كالحالق ولاهو ولا غيره ان كان صفة ذات كالعالم (قهله مدلول النات باعتبار الصفةالخ) هذا يدل علىان اسمالله جامدلادلالة لايزا أبدعلى الذات وهوالقول الراجع كانقرر (قُهُ أَهُ والأصمر أن المرو يقول أنامؤمن إن شاء الله تمالي) هذا ظاهر على مذهب الاشعرى فأنه يعتبر أيمان الموافاة وأما غسيره فان أراد بالنظر الى الحاتمة فمسلم وان أراد بالنظر الى الحال فلا وحينتُذ فقول الشارح المحيط لماقيله الخ لايظهر علىمذهب الشيخع الأشعري فتأمل (قهله خوفا من سوء الحاتمة الهبيولة) أي ونحوه كدفع تزكية النفس والتبرأتُ بذكر القائمالي بفرينة فولدلاشكافي الحال شيخ الاسلام (قولهالمحبط) بالجرنعـــالدلك الشار به للموت علىالــكفرو بالرفع نعت للموت المذكور شييخ الاسلام (قولهلابهامه الشك الح) قديرد بأن ابهامه الشك لابقتضي منع ذلك وأعما يقتضي أنه خلاف الاولى وهوكذلك اذالاولى الجزم كاصرحيه السمد وأما اذاقاله شكاني ابمانه فهوكافرقطعا ثهرقال السمد لاخلاف بين الفريقين في المعني لأنه ان أر يدبالا يمان مجرد حصول المعي فهو حاصل في الحال وإن أر يد مايتريب عليه من النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله تعالى ولاقطع بحصوله في الحال فمن قطم بالمصول أراد الأول ومن علق أرادالثاني (قوله استدراج) لا يخي ان اللاذ ليست هي نفس الاستدراج بلمتعلق الاستدراج الذي هوالالفاذفني الهلاق الاستدراج على الملاذ تجوز والاستدراج معناه فيآلأمسل طلب التدرج وهوالتنقل فيالدرجات مماستعمل فيمطلق التنقلوأر يدبههنا ننقل الكافر فعا يتأكد به استحقاقه العذاب حيث تمادي في كفره مع وصول النعم اليه فهي نقم فيصورة نعم فسهاها الأشعرى نقما نظرا الىحقيقتها والمعزلة نعما نظرا آلى صورتها شبخ الاسلام

(قولالشارجوقال الحكاء الأعسراض النسبية موجودة في الحارج) أما للتكلمون فانكروا وجودها ماعدا الأين قالوا انوجوده ضرورى بشهادة الحس أى العقل يحكم بوجوده بشهادة الحس سواءكان محسوسا بالدات كاهو رأى البعض أولاكاهو التحقيق كذا فيشرح المواقف وحاشية عد الحكم في اموضع وقال في الآخر أن الأبن من لله حودات العينية باتفاق الحكاء والتكلمان فلعل مافي المسنف والشارح هنا اختيارلهما أووجمداه لبس

وقال أكثر المتزنة وغيرهم هوالنفس لا بهاللدية (و) الاصح ( أنَّ الجوهر الفرد وهوالجزّه الذي لا يُشَرِّع أثاب في المناريون المهر عادة الابائضامه الىغيره ونفى الحكما دلك ( و) الاصح ( أنه لا يشكر أناب في الخاريون المهر عادة الابائضامه الىغيره ونفى الحكما دلك ( و) الاصح ( أنه لا سال أي الوراد الماقة والمنافقة في المنافقة في المنافقة

(قم أمه قال أكثر المتزلة وغيرهم هو النفس الخ) ينبني على ذلك وقوع العذاب والنعيم فعندهم ان العذآب واقع على الروح لكن لما لم يمكن التمسل لعـذاب الروح آلا بايلام الجسد لكونها حالة فيه عنسالجسد تبعالمًا (قوله أىلاواسطة بين، للوجود والعدوم) أىلانالشي، اماأن بكون له يحقق في الحارج فهو الموحود والافهو العسدوم ودلك مقتضى العقل (قهلهوامام الحرمين) أي في الشامل والافقد رجع عنه فيالمدارك كانقله عنه الآمدي وغيره شيخ الاسلام (قه لهوالاضافات) عطفه على النسب من عطف الخاص على العام (قه أو يعتبرها العقل) يؤخذ من ذلك أنها عدمية لأن الاعتبار يقضي بإنها لاوجود لهما خارجا (قه له بالوجود الخارجي) وأما بمعني انها ليست عسدم شيء فهمي موجودة (قولهوهي سبعة ) أي من جملة القولات العشر والثلاث الباقية هي الجوهر والك والكيف ومنهم من عدها تسعة باسقاط الجوهر قاله شيخ الاسلام \* والحاصل أن المقولات عشرة واحدة منها جوهر والتسعة أعراض منها سبعة نسبية وهي التي ذكرها الشارح وثنتان ليستا نسبيتين ولذا أسقطهما (قهاله وهوحسول الجسم في السكان) أي كون الجسم في مكَّان لادخوله فيه والافهوفعل حينك (قهله كالقيام) أي فهااذا كان الجسم منتصبا فان هيئته تعرض الحسم باعتبار نسبة أجزائه بعضا الى بعض كنسبة الرأس الى الرحلين ونستها الى الأمور الحارجية كنسبة الرأس الى حبة العاو ونسبة الرجلين الىجهةالسفل وقولهوالانتكاس أىفها اذاوضع الجسم علىالانتكاس بانكانت رأسه أسفل ورجلاه أعلى فانهيئته تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها الى بعض كنسبة الرجلين الى الرأس ونسبتها الى الأمور الخارجية كنسبة الرجلين الى العلو والرأس الى السفل (قولًه وننتقل بانتقاله ) بهذا القيد يفارق الملك الاين (قه له بالقياس الى نسبة أخرى ) أى من حيث الوجود (قولها ختصاص النعت بالمنعوت) أي لا يمنى أن أحدهما حال والآخر محسل ويسمى هذا الاختصاص بالاختصاص الناعت وهو أن يختص شيء بآخر اختصاصا يسير به ذلك الشيء نمتا لأخرة الآخر منعونا له ومثاله ماذكره الشارح (قوله لا تخلل الحركة) في عسل رفع فاعل

(و) الأصحأب العرض (لا يَبقَّى زَمَا من) بإ ينقض و يتحدد مثله بارادة الله تعالى في الرمان الثاني وهكذا علىالتوالي حتى بتوهم أي بقعرفي الوهم أي الذهن من حيث المشاهدة انه أمر مستمر باق.وقال الحكما. أنه بعق الا الحركة والزمان بناء على أنه عرضوسياتي (و) الأصح أن العرض (لايَحلُّ مَحَلَّين ) فسواد أحد الهلس مثلا غيرسواد الآخر وان تشاركا في الحقيقة وقال قدماه التسكلمين القرب ونحوه مما يتعلق بطرفين يحل محلين وعلى الأول قرب أحدالطرفين مخانف لقرب الآخر بالشخص وان تشاركا في الحقيقة وكذا بحوالقرب كالجوار (و) الأصه (أنَّ) العرضين (المثلَّين ) بان يكو للمنه. نوع(لا يَحْتَمَمَان) في عل واحدوجوزت المتزلة اجماعهما محتجين بان الحسم المفموس في الصبغ ليسود يمرض لهسواد ثم آخر و آخر الى أن يبلغ فاية السواد الملكث . وأجيب بان عروض السوادات له ليس على وجه الاجتماع بل البدل فيزول الأول ويخلفه الثاني وهكذا بناء على أن العرض لايبة زمانين كما تقدم (كالمندُّين ) فأنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض (بخلاف الخلافين ) وهمأعم من الضدين فأنهما يجتمعان من حيث الأعمية كالسوادوالحلاوة وفي كل من الأقسام بجوزار تفاع الشيئين (أمَّا النقيضان فلايَحتممان ولايرتَفِيان) كالقياموعدمه(و)الأصحر(أنَّ أحدَطَرَفَي الدُّمْكِينِ )وهماالوجود والمدم (ليسَ أَوْلَى به) من الآخر بل همابالنظرالي ذاته جوهرا كانأوعرضاعلى السواء وقيسل العسدم أولى به لأنه أسهل وقوعاني الوجود لتحققه بانتفاء شهرهمن أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر في تحققه الي تحقق جممهاوقيل الوجودأولي بهعندوجو دالعلةوا نتفاءالشرط لأنهقدوجدتالعلة وان لميوجدهولا نتفاء الشرط (و) الأصح (أنَّ) المكن (البساقي محتاجٌ) في بقائه (الى السَّلَت ) أي المؤثَّر وقيساً لا (وَيَغْبَنَى) هذا الحلاف (علىأن عِلَّة احْتَيَاجِ الْأَثَرُ )

يعرض وقوله أو تخللهاعطف عليسه أي يعرض له عدم تخلل الحركة أو تخللها (قه أدوان العرض لا يبقى زمانين) أىلأنه يازم عليه قيام العرض بالعرض لأن البقاء عرض ونو زع في ذلك بأن هذا مبنى طى مذهب الأشعرى من أن البقاء له صفة وجودية وأماعي أنه أمراعتبارى فلاعدُور فتأمل (قه أله حتى يَسُوهم الحُ) الظاهر انهمغر عطى قوله على التوالى (قدله الاالحركة والزمان) أي والأصوات شيخ الاسلام (قد أموقال قدماء المتكامين كذاوقع في الموافف. واعترض بان المشهور وهو الصحيح انه قول قدماء الفلاسفة (قه لهوان المرضين الملين الح) أي مخلاف الجوهر بن الملين فانهمالا منمعان في على واحد الدخلاف (قد أيكالندين) هما أمران وجوديان بينهماغاية الخلاف أوأمران وجوديان لايمكن اجتاعهما في محل واحدمن جهة واحدة والثعريف الأول أولى لأنه خالءن العكيوهوعده الاجتاع (قهله بخلاف الخلافين) هماموجودان لايشتركان في الصفات النفسية سواء اجتمعافي محل واحداملا والسفات النفسية هي التي لايحتاج في وصف الشيءمها الى تعقل أمرز الدعليه كالحقيقة الانسانية والوجود الإنسان ويقابلها الصفات العنوية وهي التي تحتاج فها ذكر الى ذلك كالتحير والحدوث ويعبر عن الأولى بانها التي تدل على الدات دون معنى زائد عليها وعن الثانية بإنها التي تدل طىمعنى زائدطى الذات فالهشينج الاسلام (قو أبهوها أعرمن الفندين) أي بناءعى تفسيرهما السابق وأماعلي تفسيرها باتهماأمران وجوديان لايشتركان في الصفات ألنفسية ولايمتنع اجتماعهما في عمل واحدمن جهةواحدة فلا يتمذلك لحرو جالضدين كالمثلين بذلك فالثلاثة متباينة شيمخ الاسلام (قول وفي كل من الاقسام) أى الثلاثة من المثلين والضدين والحسلافين (قوله أما النقيضان) هماعبارة عن المجاب شيء 

(قوله لانه بائرم علم واستفناءالحادث حاا عن المؤثر ساء على إن ا هوالحدوث لكنء كان معنى الحدوث ا. من العدم اما على الته من أن الراد بهمسير الوجو دبالعسم فلاش اتصاف العالم بهحاا فيكون محتاجااليالمؤ. البقاء (قولالشار-محلين)أى يقوم بكل منهسما لاعجموعه لكانالجموع اض ثالث عبدالحسكم الشارح وعملى الأوا بخلافه على الثاني فيه بالشخص (قول ال وان تشاركا في الحقد أىالنوعية وهذهالشار أعنى الوحدة النوعية كا في الربط بين المضاف كيف لاواله حدة الجذ اذا كانت كافية في الر كإفى المتخالفين كانت الو النوعية كافية بالاولى كونهمامن الاضافة الت كاف في ذلك

لالشارح من انشرط بقاء الجوهر العرض) يعنى بكونه شرطا ان بقاء متنع بدونه فلاينا في القول باستناد جميع المكنات الى القدتمالي مالمرض الذي هو شرط الحصول في الحير كذا في عبد الحسكم (فول الشارح اء لانه بعدكه نه عكنا والراد (ETA)

على الباطن السكون أي المكن في وجوده (الى المؤثّر) أي العلم التي بلاحظها المقل ف ذلك (الامكانُ) أي استواء الطرفين بعسطح الهواء الماس بالنظرالي الذات (أوالحسدوثُ) أي الخروج من العسدمالي الوجود (أوهُما) على أنهما (جُزآ عِلَّة أو ج أعلى الماء في هذا المثال الامكانُ بشرط الحدوث وهي أقوال ) معلم أولها يمتاج المكن في بقائه الى المؤثر لأن الامكان كانالتمكن على نحو لاينفكءنه وعلىجميع اقبها لايحتاج اليه لان المؤثر اغمايحتاج اليه علىذلك في الخروج من العمدم سمستوية اعتبرفي الى الوجودلافي البقاء وكأنه أشار بذكر هذا البناء المأخوذمن الصحائف مع اطلاق الاقوال وتقديم كانسطح الهواء من الامكان منها الىانه ينبغي ترجيح الامكان الذيهوقسول الحسكماء وبعض المتسكلمين وانكان الجوانب (قول المصنف جمورهم على الحدوث حتى لا يخالف التصحيح في البني التصحيح في البني عليه لمكن دفعت المخالفة لهو بعدموجود) أي هر عجه دروانما کان عماة الوا من ان شرط بقاء الجوهر المرض والعسرض لا يبقى زمانين فيحتاج فى كل زمان الى المؤثر جو دا لشاهدته مختلفا (والمكان) الذي لاخفاء في ان الحسم ينتقل عنه واليه ويسكن فيه فيلاقيه ولا بدبالماسة أوالنفوذكا نساع والضيق وفيسه سيأتي اختلف في ماهيته (قيلَ) هو (السطحُ الباطنُ العِكَاوي المُمَاسُّ للسطع الظاهر من المَحْويُّ) ت في عله (قولالشارح كالسطح الباطن الكوز الماس السطح الظاهر من الماء الكائن (فيه وقيل) هو (بُعُدُ موجود ينفذ وذبعده) أي امتداده فيــه الجسم) بنفوذ بعده القائم به في ذلك البعد بحيث ينطبق عليه وخرج بقيدالنفوذ فيه بعدالجسم ثم به طولاوعرضا (قول (وقيلَ) هو (بُعْدٌ مَغروضٌ) أي يفرض فيه ماذكر من نفوذ بعدالجسم فيه (وهو) أي البعد. نف وقيل بعدمفروض) المغروض (الخلا والخلا والماد منه كونُ الجسمين لايماسان ولا) يكون (بَدْنَهُ ماما يماسما) منتزع فانالعقل ينتزع فهذا الكون الحائزهو الخلاء الذي هومعني البعب المغروض الذي هومعني المكان فيكون خالياعن كل جسم بعدا بقدره الشاغل هذا قول المتكلمين والقولان قبله للحكماء ومنموا الخلاء أىخلو المكان بمعناه عنسدهم بجكم بانه مكانه وتمكن عن الشاغل الابعض قائلي الثاني فجوزوه سمفأ لخارج عبارةعن يو نه في الحارج يحيث وكذا تعليلأولو يةالوجودبماذكره بعدلا يرجع اليه في حدداته فتعليل كل من أولوية العدم والوجوديما ذكر مر دودبان الاولوية بالغير لاتقتضي الاولوية بالذات أشار له شيخ الاسلام (قول الأخو ذمن الصحائف) محأن ينتز عمنه البعد

اسم كتاب السمر قندي (قوله لكن دفعت الخالفة الز)أي لا يحتاج الى الترجيع لتنتفي الخالفة لانهامد فوعة . كوركذا في اللادي بماقالوا الح (قولهولابدمن آلماسة) أي على القول الآني وقوله أوالنفوذ أي تحقيقاً على القول الثاني الآتي بالهداية فقولالشارح وتقدير اعلى القول الثالث وقوله اختلف في ماهيته خبرعن قوله والمكان (قهله قيل هو السطح الح) السطح يغرض فيهماذكرلانه هوماينقسم طولاو عرضافقط (قوله الماس الخ) هو فيدفلا يقال له مكان الااذا كان بمساسا بالفعل بخلاف سدولانفو دحقيقة (قول المكان اللغوى فهو ما يصلح لحاول شي وفيه (قهله وقيل هو بعدالخ) أي امتداد طولا وعرضا وعمقاوعلى سنف والحلام جائز) هذه هذا تكون الابعاد الثلاثة نافذة في الابعاد الثلاثة (قهله بحيث ينطبق عليه) أي بحيث ينطبق عليه بعد بيثلة برأسها ومعنى جوازه المكان على بعدالجسم (قوله بعدمغر وض) أى موهوم فى الذهن لا نه لأثر له فى الحارج (قوله ولا يكون بينهما مايماسهما) أى فيكون الخلاءهو ما يين الجسمين (قوله فهذا الكون الخ) عبارة بعضهم أن سمان لاهواء بينهسما المكان هومايين الجسمين لاالكون المذكور ويدل لذلك قول الشارح فيكون خاليات الشاغل فان الحالي سوره بعسفيحتان على الشاغل هومايين الجسمين لاالكون المذكور (قوله هذاقول المتكلمين) الاشارة لقوله بعدمغروض نطبقتان ارتفت احداها الخوهوالقول الثالث (قوله بمعناه عندهم)أى وهو السطّح الباطن الماس على الأول والبعد الموجود على الثاني بزالاخرى دفعة واحدة

ن حصول المواء في الاطراف فبل حصوله في الوسط (قول المصنف كون الجسمين لايتاسان) فيه تسامح لانه لازم (والزمان لحقيقة وحقيقته الفراغ بين الجسمين (قول الشارح فهذا الكون الجائزهو الحلاء الذي الح فالمكان عندهم لايطلق الاعلى الحسلاء مكن حسوله كأنقدم (فول الشارح ومنصوا الخلامالخ) بان قالوالا يمكن خاوه عن الهواء وقد حوا فهامر من المثال

أفألكن حصوله بان يكون

(والزمانُ قِيلَ )هو(جَوْ هَرْ ليسَ بحسم ) أي ليس بمرك (ولا جشانيٌ) أي ولا داخل في الجسم فهو قائم بنفسه محرد عن المادة (وقياً قلكُ مُعَدَّل اللهار ) وهوجسم سميت دائرته أي منطقةً البروج منه بمعدل|المهار لتمادل|الليل والنهار فيجيع البقاع عندكون الشمسعليها (وقيل عرضٌ فقيل حركة مُمدًال النهار وقيل مقدار الحركة) الله كورة ومنهم من عبر بحركة الفلك ومقدارها (والمختارُ) انه (مُقارَنَةُ مَتَجَددِ موهوم لمتجدُّد مصلوم ازالةً للابهام) من الأول بمقارنته للنافي كما في آتيك عند طاوع الشمسُّ وهذا تُول الشكلمين والأقوال قبله للحكاء ( ويمتنيــمُ تداخُلُ الأجسام) أي دخول بمضها في مض على وجه النفوذ فيه والملاقاة له بأسره من غير زيادة في الحجم وامتناع ذلك لما فيمه من مساواة الكل للجزء فيالعظم (و)بمتنع (خُلُو الحوهَر )مفرداكانُ أو مركبا (عن جميع الأعراض )بأن\لايقوميه واحــد منها بل يجب أن يقوم به عندوجوده شي، منها لأنه لا يوجد بدون التشخص والتشخص انماهو بالاعراض (والحوهر) المركب وهوالجسم (غيرُ مُركِّ من الا عراض ) لانه يقوم بنفسه بخـــلانها (والأَّ بمادُ ) للحوهر من العلول والمرض والعمق (متناهية") أي لهاحدودننهي اليها (والمعلولُ قالالأكثرُ يُقارِنُ عليَّه زمانًا) عقلية كانت أووضعية( والمختارُ وفاقا للشيخ الامام ) والدالمصنف (يَمَقُهُما مُطلْقاً وْثَالْمِها) يعقبها (ان كَانَتْ وضميَّةً لاعقليَّةً ) فيقارنيا(أما الترتب) أي ترتب الماول علم العلة (رُتبةً فوفاقٌ واللذُّ )الدنيوية وهي بديهية (حَصرَها الامامُ) الرازي (والسّيمُ الامام) والد الصنف (في المعارف) أي ما بعرف أي يدوك قالاومايتوهم أي يقع في الوهم أي الذهن من لذة حسية كقضاء شهوتي البطن والغرج أو خيالية كحب الاستملاء والرياسة فهر دفع الألم فلذة الأكل والشرب والجماع دفع ألم الجوع والمطش ودغدغة المني لأوعيته ولذة الاستملاء والرياسة دفعألم القهروالغلبة [وقال|بنُ زُكريًّا] الطيب (هر الخلاص من الألم )بدفعة كاتقدم

رقوله والزمان قيل جوهر ليس بجسم) احتجاه أناداركان بسيالكان قريمان جسم و بهدا من آخر و و بديمة العقل شاهدة بأن نسبته الى جيم الأشياء في السواء شيخ الاسار (قواله فهو قائم بنضه) نفر مع طافوله قبل جوهر وقوله مجرد عن المادة مفرع عليه وعلى البعدة المال (قواله فلك مدال الهار أي المواقعة على معدف المالية المالية وقائم مدال الهار أي مركة فلك معدل الهار الليل ففيه مام الحر و فوفه وقبل عرض فقيل حركة معدل الهار أي مركة فلك معدل الهار والبال ففيه مام الحرو الفنية عمدل الهار والبال ففيه مام الحور الفنية عالم المواقعة على المواقعة على المواقعة على المواقعة على المواقعة المواقعة المالية والمواقعة المواقعة المواقعة على المواقعة على المواقعة المواقعة

( قول المصنف مة متجددموهومالخ)مر بذلك انه أمر مو. ينتزعه الوهم من نه مقارنة الحوادث وة مضياعين مص وتأ. عنه ولا سسل الى ذ وتعبنه الاباعتبار الحوا التي بجعلها القومأعلاه كذافى عبدالحكم ( وكذاالجو اهر الفردة)، مدمهي لانه يلزم الآية والمفروض خلافة آ المصنف يعقبها مطا ضرورة توقف وج على وجودها اذ لو تقار

كان وجودها منشا له

انأريد ان العلة باء

وحمودها الذي به ز

مقارنة للوحود الذي

أثرها لزم انالعلة لاب

تڪون مقارنة وج

سه أن يكون ال

لفظ افليتأمل

كل مدون التسكليف لجز والالتكليف بالكل ون الجزء الذي هو ال وحنثذ لاتتحقق ولية في الوجوب عبد كيم (قول الشارح قف النظر على قصده) له انه لايقتضي نني ليق الابجاب بالقصد لا لان النقل مقدور بْعلق الايجاب به أولا يستتبع وحوب القصد وله وقال الامام الرازى إ) بيان لكون الراع ظيا مع عدم لزوم كون اجب غير مقدور أمسودة بالقصد الأول لايكون مقصودة تبع سواءكان وسيلة ً، واجب آخر كالنظر لِاكالمعرفة (قوله عند ي بجعلها غير مقدورة) القدور عندهما يتمكن فعله وتركه بلا واسطة يواسطة قال الامام بعد أدا والنظر عند من لا بجعل العلم الحاصل عقسه قدورا أي لان المقدور نده ما يتمكن من فعله تركه بلا واسطة والعملم س كذلك فانه قبل النظر بتنع الحصول وبعمده

اجب الحصول (قبوله

كيف كانت ) أي سواء

نان مقصودة بالدات أو

ورد بأمه قديلتذ بشى معن عبر سبق ألم بصده كمن وقف على مسئلة عار أو كنز مال عجاة من غير حطورهما بالبال وألم الشوق البهما (وقبل) هي (ادراك الملائم) من حيث اغلامه أو الحق أن الادراك تأزو مها) لاهمي (وَ يَفا بأها الأَلمَّمُ ) فهو على الأخبر ادراك غير الملائم (وما تَسَمَّو أَمُ المقرَّاما واجب أو محمتنح أو عمكن لائن ذاته ) أى المتصور (لما أن تقتضي وموره في الخاجر أو عَدَمَه أو لا تقتضى شيئاً ) من وجود أو عدمه والأول الواجب والتافي الممتنع والثالث المكن

(54.)

الشارح لتوقف النظرعلي

﴿ خاتمة ﴾ فها يذكر من مبادي التصوف المصفى للقلوب وهو كإقال الغز الى تتحريد القلب لله واحتقار ماسواه قال وحاصله برجعالي عملالقلب والجوارجولذلك افتتج المصنف بأس الممل فقال (أولالواجات المرفة ) أي معرفة الله تعالى لانهامبني سائر الواحبات اذلاً يصح بدونها واجب بل ولا مندوب (وقال الاستاذُ) أبو اسحق الاسفرايني (النظر المؤدّى اليماً) لامه مقدمتها (والقاضي) أبو بكر الباقلاني (أولُ النَّظَرَ ) لتوقف النظر على أول أجزائه (وابن مَوْرَكُ وامامُ الحرمين القصدُ إلى النظرَ ) لتوقف النظر على قصده (وذُ النفس الأبيَّةِ) أي التي تأبي الا العلو الأخروي (بَرَ بأُ بها) أيُّ برفعها بالمجاهدة (عن سِيَفْسَاف الأمورِ ) أي دنيثها من الاخلاق المدمومة كالكبر والغض والحقد والحسد وسموء الخلق وقسلة الاحتمال ( و يَجْنَحُ ) بها ( الى مَعالِيها ) من (قولِه ورد بأنه قديلتذالخ) أىفتعريفه غيرجامع (قولها دراك للاثم) أى ادراك ملاءمة الملائم والملائم هو الناسب للطبع الموافق له (قهلهمن حيث الملاءمة) أىلان تعليق الحكي بالمشتق يؤذن بعلية مامنه الاشتقاق وحينتُذُ فادراكه من حيثية أخرى ليس بلذة (قهله ويقابلها) أي على الأقوال الثلاثة (قَوْلُه المُصَوْرُ لِلقَالُونِ) فيه اشارة إلى وحه تسمية الصوفية صوفية فقدقيل سموامها لصفاء أسم إرهم وُنقاء آثارهم وقيل لانهم في الصف الأول بين يدى الدعزو حل أي بارتفاع همهم اليه واقبال قاو بهم عليه وقيل لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة وقيل للبسهم الصوف كابينته في شرح رسالة أبي القاسم القشرى اه شيخ الاسلام (قوله واحتقار ماسواه) أي مرحث انهسواه وانكان عظمافي نفسه والراد انه لايعظمه كتعظيم الله و يُعتقد الهلايضر ولاينفع (قوله بأس العمل الح) أي أعممن أن يكون عمل قل أو جوارح (قوله أي معرفة الله) أيمعرفة وجود وما يجاله وما يمتنع عليه لاادر أكه والاحاطة بكنه ذاته حقيقية لآمدركهالأبصار ولايحيطون بهعامافالمرادالمعرفةالاعانية بقرينةقوله لانهاميني سائر الواحبات وقوله لانه لايصح الخ أي لان الاتيان بالمأمور به امتثالا والانكفاف عن النهي عنه انزحارا لايمكن الابعد معرفة الآمر والنَّاهي.شيخ الاسلام (قه لهلانه مقدمتها) أيلايتوصل اليها الا بالنظر ومالايتم الواجب الا به فهو واجب (قولُهأولالنظر) أيمعرفة الأوثلوالمقدمات التي لايتمالنظر الابها وهذاالقه ل الذي عزاه المسنف القاضي عزاه اليه بعضهم أيضا والذي في المواقف وغيرها ان القاضي قائل بأن أول الواجبات القصد الى النظر كابن فورك وامام الحرمين وقال الامام الرازي ان أريد أول الواجبات القصودة بالقصد الأول فهو المعرفة عند من يجعلها غير مقسدورة وان أريد أول الواحيات كنف كانت فهو القصد شيخ الاسلام ( قهله الأبية ) أي الممتنعة فُهي فعيلة بمعنى فاعلة ( قوله أي التي تأتي الا العلو) أي تأتي كل شيء الا العلو وهــذا استثناء مفرغ وهو لا يقع الا بعد نغ ولو معنى كما هنا اد التقدير التي لاتر يد الا العـــــاو على حد قوله تعالى « و يأتى الله إلاأن يتم نوره » أى لابريد إلاأن يتم نوره (قولهأى يرفعها) اشارة الىانالباء للتغدية (قوله عن سفساف الأمور) هو بفتح السين وكسرها ومعناه الدني. من الاخلاق المذمومة كما قاله الشارح ( قول كالسكبر الخ ) بالإيمان والطهراني في الكبير والأوسط (ومن عرف ربَّهُ ) بما يعرف بهمن صفاته ( تصور ً تَبعيدَهُ ) لميده باضلاله ( وتَقُر بِبَهُ ) له بهدايته ( فحاف ) عقابه (ورَحا) بوابه (فأصني إلى الأمر والنهي) منه ( فارتكَتَ ) مأموره ( واجتنَتَ ) منهيه ( فأحيَّهُ مولاهُ فيكانَ ) مولاه ( سَمَّعَهُ و بعد "هُ و بدوالتي سطش مُهاو انتحَدَ مُوليًّا إن سأله أعطاه وإن استماذَ به أعاذَه ) هذا مأخه ذمن حدث البخارى «ومايز العبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحيه فاذا أحبيته كنت محمه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبعلش بها ورجله التي يمشي مها وانسألني أعطبته وإن استعادَ في لأعدنه ٩ والرادانالله تمالي يتولى عبوبه في جيع أحواله فحر كاته وسكنانه مه تمالي كان أبدى الطفل لمحسماله التر أسكنهاالله في قلومهما يتوليان جميع أحواله فلايأ كل الابيدأ حدهما ولايمشي الابر حله الي غير ذلك وفي الحديث «اللهم كلاءة ككلاءة الوليد» ( ودني الهمَّة ) بإن لا يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمور (لايبالي) بماتدعوه نفسه اليه من الملكات (فيحمَلُ فوقَ حَمِلَ الجاهلين ويدخُّلُ تحتُّ ربْعَةِ المارقين ) من الدين أي عروتهم المنقطعة وهي بكسر الراء وسكون الموحدة ( فدُونكَ ) أبها المخاطب بعد أن عرف حال على الهمة ودنيثها ( صَلاحًا ) منك ( أو فسادًا ورضاً ) عنك(أوسُخطاً وقُرْباً ) من الله ( أو بُعداً وسعادةً ) منه ( أوشَعَاوَةً ونَعَما ) منه ( أوجَحَما) فأفاد بدونكالاغراءبالنسةالي الصلاح وما يناسبه والتحدير بالنسبة إلى الفساد وما يناسبه (واذا خَط لَكَ أَمْرُ مَ) أي أاله في قلبك ( فَزَنه بِالشَّرْعِ ) ولا يخلو حاله بالنسبة اليك من حيث الطلب من أن يكون مأمورا به أو منها عنه أو مشكو كافيه (فان كانَ مَأْمُورا) به (فبادر ) إلى فعله (فانهمن الرَّحن) رحمك حيث أخطره ببالك أي أراد لثانلي (فان خشت َ و قَوعَهُ لا إمقاعَهُ على صفة مَنْهِمة } ) كمع الكبراظهار الشخص عظيرشأنه. والغضب ثور ان نفسه لارادة الانتقام. والحقد امساكه في باطنه عداوة

الأخلاق المحمودة كالنواضع والصبر وسلامة الباطن والزهد وحسن الخلق وكثرة الاحتمال فهو علىًّ الهمة وسيأتي دنيثما وهذا ماخو ذمن حديث لان الديجي معالى الأمور ويكر و سفسافها » رواه السهق.

أى فنظ عليه سمعه وبصرواغ قبل ريجوز أن يكون الراد ان الفتطالى تملك منه هيده الأمور لشدة التنظامي به تعلى فنسبت البعد حيثة بهذا الاعتبار (قوله بيطنس بها) بابه ضرب ونصر والبطش السطوة والاختبار منها القطور الاختبار القوله المعالمية والاختبار القوله المعالمية والاختبار المعالمية والمنافق من هذه الأمور الاترتباع على هنا القدر والمنافق كلاد الالاتفاعات في لمحمد العلمية والمواقاية والرعابة كلادة الوليد أى المنجر وهياما الحلميت بعد على على العمال العنفي في المدين السابق في التنظيم في المنافق المنافقة المنافق

غيره والحسد نمنيه زوال النعمة عن غيره .شيخ الاسلام .وقوله كالتواضع الح نشر على ترنيب اللف فى قوله كالمكبر الح (قولهماضلاله) نفسير للنبعيد وقوله بهدايته نفسير النقر بب وقوله نصور تبعيده ونفر بيه أي صدق بذلك وعلمه .وقوله فأصد نفر يع على تصور وقوله فأصفى نفر بع على خاف روجاوقوله فار تمك نفر بدع! .وقاسفى .وقوله فأصه نفر يع على الركس واجنف (ق الهف كان سعمه و بصره الح) مراتبالقمدخس هاجس ذكروا به فاطر فحدث النفس فاستمعا بليسه هم وعزم كالها رفت به سوى الأخمر ففيه الام قد وقعا ونظمها بض أصابنا بقوله :

هاجس خالم حدث انفس \* ثم هم لا اتم الا بحرم الدائم الا بحرم الم الله بحرم الم الله بعرم المخاطراغ) راد الفاطر وقوله عا اذا كان الحافل وقوله عا اذا كان الحافل فيه يتن فعل الحافل المنافل المنافل المنافل المنافل في المنافل المنافل في المنافل المنافل في المنافل المن

لمهالم تكتب» أىعليه رواه مسلم. و في رواية له «كتمها الله عنده حسنة كاملة » زاد في أخرى «اعاتركها من جراً اي أي من أجل وهو بفتر الجيم وتشديد الراء وقضية ذلك انه اذات كام كالنيبة أو عمل كشرب المُسكر انضم الى الواخذة بذلك مو اخذة حدث النفس والهم به (وان لم تُطمُّكَ ) النفس ( الأمَّارَةُ ) بالسوءعلى احتناب فعل الخاطر المذكور لحمها بالطبع العمهي عنه من الشهوات فلانبدولها شهوة ألا اتمتها ( فحاهد ها ) وحوما لتطبعك في الاحتناب كاتحاهد من يقصد اغتيالك م أعظم لأبها تقصد بك الملاك الأبدى باستدر اجها لك من مصية الى أخرى حتى توقمك فمانة دى الىذلك ( فان فعلْتَ ) الحاطر المذكور لفلية الامارة عليك (فتُكُ ) على الغوروجو بالبر تفع عنك أثم فعله بالتوبة التي وعد الله بقبو لمافضلامنه ومما تتحقق به الاقلاع كإسياتي (فان لم تقلع ) عن فعل الخاطر الذكور (لاستلذاذي) به ( أوكسل ) عن الخرج منه ( فتذكُّر هاذمَ اللذات وفحاةَ الغَوَاتِ)أَى تذكر الموت وفحاً ته المفوقة للتو بة وغيرهام: الطاعات فان تذكر ذلك باعث شديد على الاقلاع عما تستلذ به أوتكسل عن الخروج منه قال مَثَنَالِلَهُ هُ أَكْثُرُوامِن ذَكُرُ هاذم اللّذات، رواه الترمذي زادان حبان «فانه ماذكر وأحدفي ضية الاوسمه ولاذكر وفي سعة الاضيقها عليه ، وهاذم بالذال المحمة أي قاطع (أو ) لم تقلم (لقنوط) من حة الله تمالي وعفوه عما فعلت لشدته أولاستحضارعظمة الله تمالي ﴿ فَنَحَفْ مُعَثَّرُ بِكُ ﴾ أي شدة عقاب مالكك الذي له أن يفعل في عبد ممانشاء حيث أضفت الى الذنب المأس من العفوعنه وقد قال تمالي «انه لا يبأس من روح الله \_أي رحمته \_الاالقوم الكافرون » (واذكُر سَمَة رحمته ) التي لايميط بها الاهو أياستحضرها لترجع عن قنوطك وكيف تفنط وقدقال تعالى «ياعبادَى الدين أسر فواعل أنفسهم لا تقنطو امن رحة الله ان الله يغفر الذبوب جيما ، أي غير الشرك لقوله تعالى « ان الله لا ينفر أن يشرك به » وقال مل الله عليه وسلم « والذي نفس بيده لولم تذنبوا لذهب الله كم ولحاء بقوم يذنبونَ فيستنفرون فيغفر لهم ٥ رواهمساير (وأعرض ) على نفسك ( النَّوْ بَهَ ومحاسنَما )

التبادر النصب على الفعولية لحدث (قواله وقضية ذلك انه اذات كامراغ) سكوته عن هذه النضية 
يشعر باعتاده في وفد بقال المتعدد لخلافها لحجير مورهم بسينة ولبصلها لم كتب فاذاهم وفعل كتبت 
يشعر باعتاده في وفي العمل الهموم به و بجاب بان كتب المهوم به سينة واحدة الإيناقي كتب الهم ونحوه 
مينة اخرى فيرًا خذبكل منها أعرابية السنة مرجعة فين المواقع الفاقه اله شبع الاسلام (قوله) 
عفي فعاله وأراد بالفعل المتبصل القولة الله والمتباد في المعالم الماذا كان الحامر ترك واجب 
لا ناقول و أك الواجب فعل أينا الإعتاد المنافق المناف

أي ما تتحقق به من المحاسن حيث ذكرت سعة الرحمة لتتوب عما عمات عتقبل ويدفي عث عصلامنه تعالى (وهي) أي التوبة (الندمُ) على المصية من حيث المهاممسية عالندم على شرب الحر الاصراره مالبدن اليس نتوبة (وتتحقُّ بالاقلاع ) عن المصية (وعزُّ مأن لا سَودَ )اليما (وتدارُك سُمكن التدارُك ) من الحق الناشي عنها كحق القذف فيتدار كه بشمكين مستحقه من القذوف أووارثه ليستوفيه أو مرى " منه مان الم يمكن تدارك الحق كان لم يكن مستحقه موجوداسقط هذا الشرط كايسقط في توبة معمية لاينشأ عنماحق لآدمى وكذايسقط شرط الاقلاع في توبة معصية بدالفراغ منها كشرب الخر فالمراد بتحقق التوبة بهذه الأمور أنهالاتخرج فها تتحقق به عنهالاأنه لابد منهافي كل توبة وفي نسخة والاستففار عف قوله بالاقلاع ولا حاجة اليه مع ماذكر (و تسمُّ )التوبة (ولو بعدَ بقضهاً عن ذبُّ ولو ) كان (مشيراً مع الإسرارعلى ) ذن ( آخَر ولو ) كان ( كبر آعندالْحُمهور ) وقيل لا تصحيعً نقص ما بانعادالي التوبعنه وقيل لاتصحعن سفيرلتكفيره باجتناب الكبيروقيل لاتصحون ذب سرالا صرارع أكبير عقب الذنب وتقو ية للحث على الرجاء فيفضيل الله وعفوه ﴿ وَفَهْ لِهِ أَيْ مَا تَتَّحَقَّى بِهِ ﴾ أى التو بة فسر المحاسين بشهروط الته مة وكان عكن تفسيرها مفوائدها من عجو الذنب ورضا الله والنحاة من عذامه فانظر لمفعل ذلك مم (قولهوهي الندم) أي ركنها الأعظم الندم كالحج عرفة أي ركنه الأعظم عرفة وفسر بعضهم الندم بانه تحرَّن وتوحم لمافعل وتمني كونه لم يفسل (قيله وتحمق بالافلاع الح) فيسه يحت اذقد توحد هدده الأمور ولا توحد النسدم في معنى تحققها عدده الأمور الا أن يراد تحقق اعتبارها والاعتداديها سم (قهلهوعزم أن لايعود) قديقال لاحاجة لذكره مع النسدم لان المراد به النسدم من حيث كونه معمسية ومن لازمه عزم أن لايعود الا أن يقال د كره لئلا يففل عن لزومه سم (قَوْلُهُوتُسِحُ وَلُو بَعِمْدُ نَفْضُهَا الحِ) أشار الى مسائلٌ خلافية فقوله ولو بعد نقضها أشارة الى مالوتات من ذنك تم عاد اليه فلا يكون العود اليسه مبطلا التو بة السابقة منه وقوله عن ذنك اشارة الى محة التو بة عن بعض الذنوب مع الاصرار على غيره وان كان ماناب عنه صغيرا وما أصر عليه كبرا وقوله ولو مسغرا اشارة الى صحية التوبة من الصغير مم (قوله وقيسل لا تصح عن صعير لتكفيره باحتناب الكبير) قال شيخ الاسلام تعبيره بلابصح هو مقتضى كلام الصنف حيث جعل الخلاف في التو بة من الصغيرة في الصحة وعدمها لكن الخلاف فيه عند غيره أنما مع في وجوبها وعدمه وهو الناسب إلى تعليله الثاني بقوله لتسكفيره باجتناب الكبير وتوقف السبكي وروحه مهامين الصغيرة عينا لتكمير هاماحتناب الكياثر وخالفه ابنه المسنف فقال الذي آراه وحوب التبوية لما عينا على العور بعم أن ورض عدم التو بة منها حتى اجتنبت الكبائر كعرت ومار آور حم الى مارجعه الجمهور اه فليتأمل ما الراد باجتناب السكبائر الذي يكفر الصغائر هلا فرق فيه سأن بكون سابقاً على الصغائر حتى لوكان مجتنبا للسكبائر ثم فعل الصفائر كفرت بمجرد وقوعها أولاحقا حتى لولم يكن محتنبا للكبائر ثم فعل صفائر ثم اجتنب الكبائر بأن تاب من السابقة واجتنب اللاحقة كفرت تلك الصيغائر فان كان الأمركذلك فقول المصنف نعم أن فرض عدم التو بة منها الح يصور بما اذا مدرت الصفائر من غير مجتنب ثم اجتنب وذكرنا في هامش الحكال كلاما دكره الركشي عن الاحياء قد يوهم ان اجتناب الكبائر المكفر للصغائر هي الكبائر المتعلقة بتلك الصغائر كازنا بالنسبة للنظر أو اللس فليحرر المقام جسما اه سم (قهأله وقيسل لاتصح من ذب مع الاصرار على كير) هو قول العبيرلة ناء على أصلهم في التقييح العبقلي شيدخ الاسدلاء

(موله قديقال لاهاجةالخ) فى السواقف انه لزيادة التقرير(قولهوهوالمناسب لتعليله النانى) هوسناسب لماهنا أيشا اذ لاتو بة الا عنذنبام بكفر قو لالمنف،هي استطاعته) بان يقم الفعل حال كونه غيرملجاً وهذه الاستطاعة هو العرض القارن (قول الشارح ليكون قدرته الكسب أى،وهي عرض فلاتسكون الاحال الفعل اذلو وجدت قبله للزم بقاء العرض زمانين والمعرّلة جو زوه وليس هذا مبنّياعلى ان العلة مع المعلول اذ لا تأثير لها في الفعل والسكسب قال في شرح المواقف مقار نة الفعل لقدر والعبدوار ادمه من غيران يكون منه تأثيراً ومدخل في وجوده سوى كونه محلاله وهذامذهب الأشعرى هذاولك أن لاتوسط قولك وهي عرض الح بل تقول كون القدرة للكسب يوجب القارنة اذ لامغي لوجود القدرة قبل الفعل مع عدم تعلقها به أصلا اذليس لها انجاد حتى تتعلق به تعلقام عنويا (٢٣٥) قبلوجوده ولامعني لقدرةالفعلالا

ماله تعلق به مخلاف قدوة الإيجادفانه بمكن ساالفمل والترك قبل الوجود (قول المنف لاتصلح للضدين) أىلانهالاتو حد الامقترنة بأحدهما اذ لايمكن ان تقمترن بهما والا اجتمع الضدان في الحلو الاماحدها على السدل مان تتعلق بأحدهاا بتداء بدل التعلق بالآخر لانهاء ضرمقارن للقدور فمايقارن أحدهما غدرمامةادن الآخرفسلا بتأتى أمر واحديجو زان يتعلق هو بعينه بواحيد بدل آخر وبالعكس ادّلاتقسدم له حنى يتأتى التجو يزالمذكو رفليتأمل (قولالشارح وقيل تصلح الخ) بناءعلى أنهاقبل الفعل وبقاء العسرض زمانين (قولالشارح في وجمودها

قب ل الفعل) لكونها

حىنثذمؤثرةوالعملة عملي

(وان شَكَكْت ) في الخاطر (أمأمور") به (أممنهي") عنه (فأمسيك )عنه حذرامن الوقوع في النهبي (وم: ثَمَّ)أىم: هناوهوالامساك أي م: أجل ذلك (قالَ)الشيخ أبو محد (الحُوَيْنُيُّ فِي المتومَّعَ، عِيشُكُ أَيْنُسِلُ ) غسلة (الله مَّ) فيكون المورابها (أمرابعة ) فيكون مهياعها (لابنسل) خوف الوقوع فالمنهىءنه وغير وقال بفسل لأن التثليث مأموريه ولم يتحقق قبل هذه الفسلة فياتى بها (وكلَّ واقعرً ) في الرجود ومن جملته الخاطر وفعله وتركه (بقدرة الله تعالى واراد ته هو خالق مُكسب العيد) أي فعله الذي هو كاسبه لا خالقه كما يبين ذلك يقوله (قَدَّرله تُقدرةً هي استطاعته تُصلح للكسب لاللايداع) بخلاف قدرة الله فالها للابداع لا للكسب (فالله خالقٌ غيرٌ مكتَسِب والمبدّ مكتَسِب غيرُ خالق ) فيثاب ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له وهذاأي كون فعا العبد مكتسباله مخلو قالله توسيط بين قول المنزلة ان المبدخالق لفعله لأنه يشاب ويعاقب عليه ويين قول الحبرية اله لافعل العبد أصلاوهو آلة محضة كالسكين في يدالقاطع(ومن ثممًّ) أي من هناؤهوان المبدمكتسب لاخالق لكون قدر ته للكسب لاللابداع فلاتوجه الامع الفعل أي من أجل ذلك نقول (الصحيح ُ أنَّ القدرة) من العبد (لانصلحُ للنبِّدُّين )أي النملق بهما وانما تصلح للتعلق باحدها الذي يقصدو قيل تصلح للتعلق بهما على سبيل البدل أى تتماني بهذا بدلا عرب تملقها الآخر وبالمكس أماعلي القول بان العبد خالق لفعله فقدرته كقدرة الله في وجودها فبدل الفعل وصمالاحيها للتعلق الضدين على سبيل العمدل (وَ) الصحيح أيضا (أنَّ المحنِّ ) من المبد (صفةٌ وجوديَّةٌ نقا بلُ القدرةَ نقابُلَ الصَّدَّيْنِ لا) تقابل (المدم والملكة وقيل تقابلها (قه إووان شككت في الخاطر إمام أمور به الخ) هذا هو القسم الثالث من أفسام الأمر الخاطر (قوله وكل واقم) أي كل ماعرض له الوقوع بعدأن لم يكن واقعاأ وكل فعل واقع فهو بارادة الله تعالى وقدرته وحين ذفلا بدخل الباري حل وعلا وقوله في آلوجود أي الخارجي وقوله ومن جملته الخجمانة معترضة قصديهار بعا هذايما تقدم وقوله بقدرةالله تعالى وارادته خبرعن قوله وكل الخأى وكل واقع في الوجو دفهو بقدرة الله تعالى وارادته خبرا كان أوشه ا وقوله و فعساء وتركه عطف على الخاطر أي فعساء وتركه المأمور سهماأم انحاب أو بدب أو النهى عنهما نهى تحر بمأوكر اهة كل ذلك نقدرة الله وارادته (قهله هوخالق كسب العد) أي

مكسوبه الاختياري فهو امصدر بمعنى اسم المفعول والكسب هواقتران القدرة الحادثة بالمقدور أي

تعلقهامه ويقال أيضاهو صرف القدرة الحادثة لفعل المقدور (قوله قدرله قدرة الح) فيهرد على الجبرية

وقوله تصلح للكسب الخرد على القدرية (قوله لاتصلح للفدين) أى لامعا ولاعلى سبيل البدل لما

الأصح قبل المعاول كامر تقدم من أن المرض لا يبقى زمانين ولاشك أنهاعرض مقارن الفعل (قوله أماعلى القول النج) هذا مقابل وقدنبهناك سابقاعلي مافيه لقوله ومن ثمالخ (قوله وان العجرصفة وجودية النح) في تفريع كون العجرصفة وحودية على كون وانظرلمخص المصنف عدم الصلاحية بالصدين مع ان الثلين والمختلفين كذلك بناء على مامر من التوجيه وقدعم في شرح القاصد \* واعلم أن بعض العمز أة وافقو االأشعري في كون القدرة الحادثة مع الفعل مع قولهم بانه خالق لفعله فلعل الشارح اقتصر على قول الأكثر مماعاة لقوله وصلاحيتها للتعلق بالضدين الذي هو مقابل كلامالمسنف فأنهلا يصح الاانكان انقبل الفعل وان قال ابن الراوندي من المعرفة بالمسلاحية مع قوله بإنهام الفعل لأنه متناقض يد والحاصل انها كان كلزمالصنف في نفي الصلاحية الضدين خص الشارح القابل بما تأتى فيه الصلاحية وهومااذا كان وجود القدر، فيل الفمل فليتأمل قول المسنف والصحيح أيضًا ان العجز صفة وجودية) وجه تفرعه على أن الفدرة لا توجد الامع الفعل كايينه الشارح بعدقول المنظمومن ثم الااداقانا الالتدرة مه النمل بناءها مام رفقد ثبت النالمدوع عن النمال الاندرقه الالإنصوران الممنوع عن فمل قادر عليه في المالشع و المنطقة المنطقة

تقابل المدم والملكة فيكون هوعدم القدرة عمامن شأنه القدرة كماان الأمركذلك على القول بأن المبد خالق لفعله فعل الأول في الزمن معنى لا يوجد في المنوع من الفعل مع استراكهما في عدم التمكن من الفعل وعلى الثاني لابل الفرق ال الزمن ليس بقادر والممنو عقادر اذمن شأنه القدرة بطريق جرى العادة (ورجَّة قوم التوكُّل) من العبد على الاكتساب (وآخرون الاكتساب) على التوكل أى الكفءن الاكتساب والاعراض عن الأسبباب اعتمادا للقلب على الله تعالى (وثالث الاختلاف باختلاف الناس وهوالمختار ُ )فن يكون في توكله لا يتسخط عندضيق الرزق عليه ولاتستشرف نفسه أي تتطلع لسؤال أحد من الخلق فالتوكل في حقه أرجح لما فيه من الصبر والمجاهدة النفس ومن يكون في توكله بخلاف ماذكر فالاكتساب في حقه أرجح حــذرا من التسخط والاستشراف (ومن ثَمَّ) أيمنهناوهوالثالث المختارأيمن أجل ذلك (قيلَ) قولا مقبولا ( ارادةُ التَّجْريد) عمايشغل عناللهتمالي (مَعَداعيَة ِالْأَسبابِ) منالله في مريدذلك (شــهوة خفيــة") من المريد (وســاوك ُ الأسبابِ)الشاغلة عن الله تعمالي ( مع داعية التَّجْريدِ ) من الله في سالك ذلك ( انحطاط ُ ) له المبدمكتسبالاخالقانظر لايخف وإن أشار الشارح الى بنائه عليه بقوله كاأن الامركذلك قاله العلامة قدس سره (قوله على القول بإن العبدخالق لفعله) فيه نظرفان القول بذلك للعتراة وجمهو رهم على أن العجز صفة وجودية صرح به السيدفي شرح المواقف قاله العلامة (قهله في الزمن معنى) أي ذاتي وهو العجز الحقيق (قەلەمعاشتراكىمما فىعدمالىمكىن مىزالفعل) ئىوان كانالعجز فىالاولداتيا وفىالثانى عرضيا وھو الربط علىخشبة مثلا (قوله وعلى الثاني لا) أى ليس في الزمن معنى وجودى (قوله ورجح قوم التوكل) المراد بالتوكل هناترك الاكتساب كاقاله الشارح لاالاعتاد على الله تعالى اذليس ذلك من على الخلاف واذلك كان الاكتساب لاينافي التوكل بالمغي الثاني بل هو المطاوب قطعا (قول وآخرون الاكتساب)أي مباشرة الاسباب (قولهوالاعراض) بالجر غطف تفسيرعلى الكف (قوله قولامقبولا) أشار بذلك الى أنه ليس المراد بقيل التضعيف بل حكايته عن قاتله وهو القطب الجامع تاج الدين بن عطاء الله في الحكم (قهله ارادة التجريد معداعية الاسباب شمهوة خفية) أما كونها شهوة فلعدم وقوف المريد مع مراد الله تعالى

وفيل انه عدمالقدرةوهو قسول ألىهائم والاصم والصحيح منهمان العجز صفة وجودية \* وحاصل مرادالشارحانه كافى العجز بناء على ان القدرة عرض مقارن للفعل قو لان أصحهما انه وجودي كذلك فيه قولان بناءعلىأن القدرة متقدمة على الفعل لان الفعل يوجديها وهورأي المستزلة أصحيما أمضاأنه وجبودي واعبا اقتصر المصنفعلي تفريع وجودية العجزعلي كون القدرة عرضامقارنادون تغريعه على كونهامتقدمة على الفعل معأنه وجودي عليهمالعدم تمامية الدليلوهوالتفرقة بين العاحز والزمن على الثانى لاحتمال ان التفرقة الضرورية عائدة الىعدم القدرة في أنزمن ووجودها في الممنوع كامر فسلابتم قوله ومنثمو بتقريرهذا

(عن الموضع على هذا الوجمه قط ماقاله الناصرية برمته (قول الشارج فعلى الأولى الخ) المرادبالأول القول بان المدرّ وحودى سواء كان قول من يقول ان القدرة عرض مقارن وهوقول الأشاعرة أوعرض متقدم على الفعل وهو قول المدرّلة ماعداً أبا هانم والأمر والرادبالثاني القول بان العبر عساما القدرة وهوقول أو هاشم والأصم (قوله لكن على قول المعرّلة المسوع من الفعل قادر) لأن المترعندهم أغايثاني القدرودون القدرة فالصحيح القيدة ادر بالفعل يخلاف العاجزة أن العجز كلا حركة المرتض فانه لاقدرة موجود الفعل لكن لما كان ذلك معلوما من الفرق الآفي على الثاني تركدها (قول الشارح المعن شأته

. سدر وبطر بق جرى الدادة) في لأن ارتفاع المنبع عالم مناد يخلاف ارتفاع زما نة الزمن (قوله ليس ذلك من عل الحلاف) أي بال الامقاد على القريدة اللغى على وفاق بونسأل الله أن بوفقا الارتفاد عليه وهو حسهو نتم الوكيل ، وصلى القمط مبدالأولين والآخرين ، وعلم آ لهو حيمة جميين

(عن الذَّروَّة العلية) نالأصلح لمن قدر الله فيه داعية الأسباب سلوكها دون التبحر مد ولمن قدر الله فيه داعية التحر مدساوكه دون الأسباب (وقد بأتى الشيطان) للإنسال (مامَّ الرح حان الله تمال في صوررة الأسباب أو بالكسل والهامُن في صورة التوكل ) كأن يقول لسالك التحديد الذي ساوكه له أصلَح من وكمه الى متى تقرك الأسباب ألم تعا أن تركها يطمع القاوب الى أيدى الناس فاسلكها لتسلم من ذلك و ينتظر غيرك منك ماكنت تنتطره من غيرك و يقول لسالك الأسباب الذي سلوكه لها أصلح من تركه لها لو تركتها وسلكت التحريد فتتوكل على الله لصفا قلبك واشرق لك النور وأثاك مايكفيك من عند الله فاتركها ليحصل لكذلك فيحر به تركها الذي هو غير أصلحله الى الطلب من الخلق والاهتمام بالرزق ( والموفّقُ بيحثُ عن هَذَيْن ) الأمر بن اللذين يأتي بهما الشيطان في صورة غيرها كيدا منه لعله أن يسلم مهما ( و يَعلَمُ ) مع بحثه عنهما (انه لايكونُ ً الا ما يريدٌ ) الله كونه أي وجوده منهما أو من غيرهما (ولا ينفُمنا علْمنا بذلك) المله مالذي ضمناه هذا الـكتاب جم الحوامع (الأأنُّ يويدَ اللهُ سيحانه وتعالى ) نفينابه بأن يوفقنالان نأتي به خالصا من المعجب وغيره من الآفات ( و تَعدتُهَ جمُّ الجوامع علماً) تمييز من نسبة الهام أى تم هــذا الكتاب من حيث العلم أي المسائل القصود جمها فيه وقال الصنف يحوز أن يكون علما معمول الحوامع ولا يحسن أن يكون متعلقا يتماذلافائدة في قولناتم هذاعلمنافان عامه معلوم معروف الهولا يخني ماقيه اذلايلزم من عامه جما تمامه عالم ففيه فائدة بالنسبة الىالاوا (السيمُ كلامُه آذاما صُمًّا الآني من أحاسد المحاسن بما ينظر والاعمى) أي إنه لمذوية لفظه القليا وحسن معناه الكثيريشتير

بين الناس حتى يتحققه الاصرفكأنه يسممه والاعمى فكأنه ينظره حيث أر ادلنفسه خلاف ذلك وأماكونها خفية فلانه لم يقصد بذلك نيار حظ عاجل يا قصد التقرب إلى الله تعالى ليكون على حال أعلى يزعمه .شيخ الاسلام (قه له عن النبروة) هي بضم الدال المعجمة وكسرها وفتحها وذروة كل شيء أعلاه (قوله بإطراح جانب الله) أي طرحه وتركه وعدياطر احماللة أي بطرح التحريد الموصل الىالله تعالى (قوله في صورة الأسباب) على حذف مضاف أي في صورة تحسين الأس فلا يأمره أولا بطرح جانب الله تعالى وانماياً نيه أولافي صورة تحسين الأسباب فيتم الشيطان ويترك جانب الله تعالى ومثلة يقال فها بعده ( قهله فيجر به الح) الباء زائدة في المفعول أي فيجره أو يقال ضمنه معنى الافضاء فعداه بالباء (قوله أى وجوده) اشارة الى أن كونه مصدركان النامة (قوله بذلك المعاوم الذي ضمناه هذا الـكتاب) لم يجعل الاشارة في قوله بذلك لماقبله فقط من العلم بأنه لايكون الا ماير يده الله سبحانه وتعالى بل الى جميع ماتضمنه الكتاب لان الفائدة في ذلك أتم لكن قال مص المحققين الألبق ببلاغة الكلام أن يكون ذلك اشارة الى أنه لا يكون الاماس مدكم يظهر بالدوق السلم اه أى لكونه المناسب للقاموكثيرامايرتكب صاحب الكشاف والبيضاوي مثل ذلك رعاية للقام مع احتال اللفظ العموم قاله مض (قول علما) لا يحفى أن العمله ثلاثة اطلاقات فيطلق تارة على الملكة التي يقتدر مها على ادراك المسائل وتارة على ادراك المسائل وتارة على نفس المسائل وهذا هو المرادهنا أي عت مسائله (قهله من نسبة التمام) أي لنسبة التمام فمن يمعني اللام ( قهله معمول الجوامع ) فيه انه جزء علم فلا يعمّل (قوله ولا يحفى مافيه) أي مافي الملل بعلته لانه لايمكن أن يكون هناك نسبة مسمة وعلماييان لهاو عكن أن يكون مأى تسويدا لا تحريرا فبين أنه تمعلما محررا (قوله السمع الح) شرع المصنف فيمدح كتابه بأربعة وعشرين سجعة كل ثلاثهمنها علىفاصلة (قهله من أحاسن المحاسن)

وهذا كماقال المصنف منهزع من قول أبي الطيب:

أنا الذي نظر الاعمى الى أدبي \* وأسمت كلما في من به صمم

ونبه على أن نحالفته له في ذكر السمم قبل البصر للتأسى بالقسر آن وفي ذكر م الاسهاء للآ ذان لا لصاحبها لانه أبلنر والاساع لهما أمهاع لصاحبها (محموعاجمُوعاً) أي كثير الجمع وهما حال من ضمير الآتي وكذاقه له (وموضوعاً) ذافضل (لامقطوعاً فضلُه ولا ممنوعاً) عمن بقصيده لسيولته (ومرفوعاعن همّم الزمان مدفوعا) عنها فلا يأتى أحد من أهل زمانه بمشله (فعليك) أيها الطالب لا تضمنه ( تحفظ عباراته لاسياما خالف فيها غير م ) كالمنتصر والمناح (واماك أن تبادر مانكار شيء) منه (قيل التأسُّل والفكرة) فيه (أوأن تفلن المكان اختصاره فغي كل ذَرَّة منه) مفتح الذال المحمة أي حرف (دُرَّةٌ) بضم الدال المحملة أي فائدة نفسسة كالحوهرة ( فريما ذكرنا) فيسه (الادلَّة في بعض الاحايين إما لكو نهامة رَّدَّةً في مشاهِ مر الكُتُب على وحه لايَمينُ) أي لايظهر (أولغرابة) لها (أو غير ذلك مما مَستخرجُه النظرالمتين) أي القوى كيبان المدرك الخفي الإول كما في قوله في مبحث الحسبر: والالم بكن شيء من الخبر كذبا، والتابي كما في قوله في عدم التأثير: إذ الفرض الفرض أشبه، والثالث كما في قوله في مسئلة قول الصحابي: لارتفاء الثقة بمذهبه اذله بدون(وربَّماً أفصَحْناً بذكرأرباب الاقوال فحسبَهُ الغيُّ ) بالموحدة أي الصحيف الغيه (تطويلا يؤدي إلى الملاكل ومادري إنا انما فعلنا ذلك لنه صَ تُحَرُّكُ له الهممُ العوال ءَفه بما لم مكر القولُ مشهورا عمر ذكر ماه) كما في بقا أفضلية فر ض الكفاية عمل فرض العين عن الاستاذ والحويني مع ولده المشمور ذلك عنه فقط (أوكان) في ذكر ماءنه قولا (قدعزي اليه علم الوهم) اي الغلط (سواه) كما في أى أحسن المحاسن (قوله وهذا منتزع) أي مأخوذ على جهة حل النظوم كاهو مشتر (قوله و نه الي) حاصله أنه خالف أباالطب فيأمر بن لنكتة في كل منهما وهو التأسر بالقرآن في الأول والعدول الي المجاز الذي هو أبلغ من الحقيقة في الثاني كاهو ظاهر وانكان يحتمل كلام أبي الطب المجازي يجعل أسمعت عمني اعلمت (قوله أي كثير الجمع) أحذه من جوعالانه يحول عن جامع (قوله وها حال الخ) أي كل منهما حال وفي نسخة وهما حالان (قوله وموضوعا) أيمؤلفاو مجمولا ذافضل فقول الشارح ذا فضل مأخوذ من قول المصنف لامقطوعا فضلَّه الح (قوله عن هم الزمان) أي همرأهله كما أشار له الشار ح (قوله من أهل زمانه) اشارة الىأن المراد بالزمان زمان الصنف (قوله أوأن تظن الح) العطف بالواو أحسن لآن النهي عن كل من الأمر بن لاعن الجمع بينهما الأن براد النهي عن الاحداله أثر الصادق بكل منهما (قول، فر عاالي علة لماذكر قبله وهو أن في كل ردرة ودرة (قولهاما الكونهامقر وة الخ) بيان است ذكر الأدلة التي شأن المتون عدم ذكرها ودفع لتوهم أن ذكرها تطويل (قهله أي القوى) أيلان هذه المادة تفيد القوة ولذا سمى الظهر متنا لقوته وقوله كبيان المدرك مثال لغير ذلك (قول الأول) أي كونها مقررة في مشاهير السكت على وجه لاييين ( قه إله كافي قوله في مسحث الخير الح) عبارته فيها تقدم ومداول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها والا لم يكن شيء من الحسر كذبا (قوله والثاني) أي الغرابة (قهله في عدم التأثير) أي في مبحثه كما في قوله الجمة صلاة مفروضة فُ لا تحتاج الى اذن الامام كالظهر فزاد مغروضة لان الفرض بالفرض أشببه فليت الزيادة حشوا (قوله والثالث) أى قوله أو غر ذلك (قهله تحرك له الهمم الخ) أصله تتحرك فعدفت احسدي التاءين تخفيفا فهو بفتح التاء (قوله فريما لم يكن القول مشهوراً عمن ذكرناه ) أي فياولا نسته الى قائله لم يدر أنه قوله

د كره القاضي الباقلاني من المانمين لشوت اللغة بالقياس وقد ذكره الآمدي من الحوزين (أو) كان الغرض ( غير َ ذلك مما يُظهر ُ مُ التأدلُ لِن استعمل قُوَّاه ) كافي ذكر ه غيرالد فاق معه في مفيو ماللف تقوية له كما تقدم كل ذلك ( بحيث إما جارمونَ مأن اختصار هذا الكتاب مُتَكَدِّرٌ ورومالنقصان سنه متسيِّر اللهم الأأن مآني رجل سكِّر) أي ينقل شيثان سكانه الي غيره ( ميٍّ ) أي مأتي بالألهاظ بترا أي نواقص كأن محذف منهاأسماء أمهاب الأفوال فايه لايتمييه عليه روم اليقيدان إسكيه إذا معا ذلك لا بغي بمقسودنا ( فدويك ) أمها الطالب لما تضمنه محتصريا ( يحتصرًا ) لنا ( بأنواع المحامد مقيدًا ، وأسناب الحاسن خليقا) لأنه مشتمل على ما يتتضي أن يثني عليمه : اند ( جملَنا الله به ) لمما أملما من كثره الانتفاعيه (مع الدين أنعَمَ اللهُ علمهم من النبيِّين والسِّدِّيِّ: بِ ) أي أعامين أمحاب النبيين لما ننتهم والسدق والتصديق ( والشهداء ) أي القتل و سبيل الله ( والسالين ) غرمن ذكر ( وسسن أولئك رعيقا ) أى رعفاء ق الحية بأن نستسم ميا مرة بتهم وزيار عن والحسور سمم وان كان قرهم في درجات عالية بالنسبة الى غيرهم ومن فضل الله تمالي على عبرهم كما قاله ابن عطية اله قدرزق الرضا بحاله وذهب عنه أن يعتقداً فه مفضول التفاء للحصرة في الحنة التي تختلف المراتب فيهاعلى قدر الأعمال وعلى قدرفضل الله تعالى على من يشاء عه اللهم بإذا العضل المطيم تعضل علينا بالدغو وعاتشاء من الديم منضلك ورجمتا شماري النالين وصل الله على سيديا عجده أكهر سعية أحمدن وسلام على المرسلين والحديثة رسالعالين (قه له نعيشانا الخ) متعلق بمحدوف أي فعلناداك تعيث اناالخ وجزيه القام عند، تعذر استسار، لنبر مبذر ومبتر لاينافى جزم غيره صدداك بالنظر للقصو دالأصلى فالمشيم الاسانم (قولهوروم النقصان الر) ان كان الرادرومه مع بقاء المني بتامه فرجع الى الاختصار والافنير متعسر شيخ الاسلام (قوله اللهمالة) راجع لتعسر روم النقصان كايدلله كلام الشارح وهوكثير امايستعمل عندالقصدالي استنناء أسربعيد نادر كأنه بدعو الله ويناديه استغاثة بدعل ذلك. شيئم الاسلام (قوله خليقا) هو عدى حقيقاعدل اليه تفننا وخر و حاعن التكر ارصورة (قوالهلالفتهم في الصدق) أي في أنفسيم وقوله والتسديق أي لفرهم أي لأنبيائهم (قهله عيرمن ذكر) أي فالعطف مفاير (قه له أى وفقاء الح) أشار بذلك الى أن فسلاعين الجمع (قَهْ لِه نستمتم فيها روّ يتهم) اشارة الى أنه ليس المرادر فقاء في الرائس لارتفاع منازل النبيين والصديقين عن عيرسم بل الراد الاستمتاع في الجنة برؤيته بوز بارتهم في ممار لهموان كان مق يعمالا رسات العلى النسبة الى غيرهم كما فاله الشارو (قول، وذهب عنه أن يعتقد أنه مفسول) أي وان كان معضولا في الواقع مه واستشكاه بعضهم بأنه يكفي في انتفاء الحسرة الرضا تخاله ربنا هوفيه من النديم وان اعتقد أنه مفصول والالزماعتقاد غلاف الواقع طيأن الذي يعل عليه ظاهر الأماديث والآثار شهود أعل الجنة تعاوت مراتبهم فني الحدث وإن أهل الحنة متراءون الفرف كانتراءون الكوك الدرى الناتر في الأفق، وفي عض الآثار ان بعض أعل الجنة يخلق لهم خيل لها أجنحة من ياقوت تطير مهم في الجنة حيث شاءوا فيقول لهم من لم يلمدرجتهم بمناتم دالث دوننا فيقولون لهم كنانسوم وأتتم تفطرون وكنا نقوم وأتتم تنامون أو كماورد ولا أغفر ما في ذلك من اله الالة على استقاد المنشول المه غشول للكنه واض عاهو فيه إذ الاحسرة في الجنة (قَولُه وعلى قدر وصل الدتمالي على من يشاء) أشار بدلك إلى أن اختلاف الرات كايكون بقدر الأعمال بكون محض فضل القدم غيرسا بقة عمل عنسال الله أن يتغمدنا بالمن والافضال ويوفقنا بفضله لسالح الأعمال. والصلاة والسلام عي سيدنا محدخاتم الارسال. وعلى الآل والصحب والتال. عدد ماذ كر واسان الفال والحال. ص يوم البدأ الى يوم المآل. وعدد كال الموكما يليق بدائه من الكمال. والحديدة فالبد ووالأكمال آمين.

```
﴿ ويرست الجزء الثاني من حاشية العلامة البماني على شرح حجم الجوامع مع تقرير الشريبي ﴾
                ٣٠٧ (السكتاب الرابع في القياس)
                                                                                (التخصيص)
                           ٢٦٢ (مسالك العلة)
                                                                                 ( المصص)
            ٧٨٦ مسئلة: المناسبة تنخرم بمفسدة الخ
                                                     مسئلة : جواب السائل غير المستقل دونه تابع
            ٣٩٣ (خاتمة) في نؤ مسلكين ضعيمين
                                                                         للسؤال في عمومه الخ
                                                    مسئلة : ان تأخر الحاص عن العمل نسخ العام الح
                                3 PY (القوادح)
                                                                                               ٤١
                 ٣٤٧ (خاتمة) القداس موزالدين
                                                                              (الطلق والقمد)
                                                                                               ٤٤
            ٣٤٧ (السكتاب الحامس في الاستدلال)
                                                             مُسثلة: المطلق والقيدكالعام والحاص
                                                                                               ٤٨
 و ع مسئلة: الاستقر اومالحز في على السكلي ان كان تاما
                                                                               الظاهر والمؤول
                                                                                               ٥٢
 ٧٤٧ مسئلة: قال علماة نا استصحاب العدمي الأصلي
                                                                                      المجمل
                                                                                               ٥٨
            والعموم أوالمص الىورودالغبرالح
                                                                                      البيان
                                                                                               ٦,
 ٣٥١ مسئلة : لا يطالب النافي بالدايسل ان ادعى
                                                     مسئلة : تأخير البيال عن وقت العمل غيرواقم
                              علما ضروريا
                                                                                 وان جاز الخ
 ٣٥٣ مسئلة:اختلفوا هلكان الصطنى صلىاللدعلمه
                                                                                   (النسخ)
                                                                                              ٧٤
             وسلم متعبدا قبل النبوة بشرع الخ
                                                             مسئلة: النسخ واقع عندكل السلمين
     ٣٥٣ مسئلة: حَجَ المنافع والمضار قبل الشرع مر" الح
                                                                 (خاتمة ) يتعين الناسخ بتأخره
       ٣٥٣ مسئلة:الاستحسان قال بهأ بوحنيفة الح
                                                                       ع (الكتاب الثاني في السنة)
      ٣٥٤ مسئلة: قول الصحابي على صحابي غير حجة آلخ
                                                                            ١٠١ السكلام في الأخبار
         ٣٥٩ مسئلة: الألمام ايقاع شي و فالقلب الح
                                                              ١١٩ مسئلة: ألحر اما مقطوع بكذبه الح
 ٣٥٦ (خاتمة ) قال القاضي الحسين مبني الفقه على أن
                                                    ١٣٠ مسئلة: خبر الواحد لايفيد العلم الابقرينة الح
                    اليقين لايرفع بالشكالخ
                                                    ١٣١ مسئلة: يحب العمل به في الفتوى والشوادة الح
       ٧٥٧ (الكتاب السادس في التعادل والتراجيم)
                                                           ١٣٧ مسئلة:المخنار وفاقا للسمعانى وخسلافا
                ٣٦٣ مسئلة: يرحم بعاوالاسنادالخ
                                                          للمتأخرين أن تمكذيب الأصل الفرع
              ٣٧٩ (السكتاب الساسر في الاجتماد)
                                                                              لا يسقط ألروى
              ٣٨٨ مسئلة: الصدب في العقلمات واحد
                                                                 ١٤٦ مسئلة: لايقبل مجنون وكافر الخ
     ١٩٩١ مسئلة: لاينقض الحكم في الاحتماديات وفاقا
                                                          ١٦١ مسئلة:الاخبارعن عاملاترافعوفيهالرواية
٣٩١ مسئلة: يجوز أن يقال لني أوعالم احكم بما تشاءالخ
                                                    ١٩٥ مسئلة: الصحابي من اجتمع مؤمنا بمحمد مَرْكُمْ
٣٩٢ مسئلة: التقليد أخذ القول من غير معر فقدلله
                                                    ١٦٨ مسئلة : المرسل قول غير الصحابي قال عَرَاتُهُمُ
٣٩٤ مسئلة:اذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي
                                                    ١٧١ مسئلة : الأكثر علىجواز نقل ألحديث بالمعنى
                              الرجوع الخ
       ٣٩٥ مسئلة: يجوز تقليدالمفضول وفيهأقوال
                                                   ١٧٣ مسئلة:الصحيح يحتج بقول الصحابي قال ﷺ
٣٩٧ مسئلة: يحوزللمادر علىالتمريع والترحيح وارلم
                                                   ١٧٤ (خاتمة) مستندغير الصحابى قراءة الشيخ آلح
                    يكن عبدا الافتاء الخ
                                                                ١٧٦ ( الكتاب الثالث في الاجماع)
      ٤٠١ مسئلة: اختلف في التقليد في أصول الدين
                                                   ١٩٥ مسئلة:الصحيح امكانهوانه حجةوانه قطعي الخ
٣٠٠ (خاتمة)فما يذكر من ممادى التصوف المصفى للقاوب
                                                   ٢٠١ (خاتمة ) حاحد المحمع عليه المعلوم من الدين
                   ﴿ عَدْ ﴾
                                                                         بالضرورة كافر قطعا
```

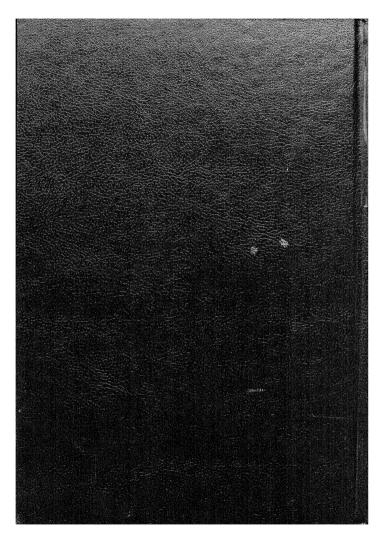